# الوستنظ المائكة

(10)

الجزء العاشر والأخير

وَارُ الِمِيَّاء الْاَرْلِاثِ الْاَرِي سَدِينَ بِنِينَ

# الوسييط الوسييط فضرح المالكة في ا

(1.)

## الجزء العاشر والأخير إلى المائية المستقلطية المراكبة المائية المستعضية المستعضية المستعضية المعتبد ال

تأبيف

علالالقاعلات

ه كتور فى العلوم القانونية ودكتور فى العلوم الاقتصادية والسياسية ودبلوميه من معهد القانون الدولى بجامعة باريس

#### التأمينات الشخصية والتأمينات العينية

#### كلسة تمهيدية

ا — الدائي العادى به صماره عام على جميع أموال المدين : رأينا في الحزء الثانى من الوسيط ( فقرة ٢٥٤ ) أن القفرة الأولى من المادة ٢٣٤ مدتى تنص على أن ه أموال المدين جبعه ضامة الوفاء بديونه ، ، فأموال المدين إذن هي الضان العام ( gage commur ) للدائنين . ولكن الدائنين يكونون في هذا الضان العام ، من الناحية القانونية ، على قدم المساواة . فإذا اتسع لهم جميعاً أموال المدين ، استوفوا حقوقهم كاملة . أما إذا لم تتسع لهم أموال المدين ، واتحذوا حميعاً إجراءات التنفيذ على هذه الأموال ، فإنهم يتقاسمونها كل بنسبة حقه ، فلا خصل كل منهم إلا على جزء من هذا الحق . وهذا ، كما قدمنا ، إذا استطاع الحميع أن يتحذوا إجرءات التنفيذ في الوقت المناسب . أما إذا تخلف بعضهم لسبب أو لآخر ، وتقدم الباقون ، فهولاء الأخيرون هم الذين يتقاسمون أموال المدين ، فيحصلون على كل حقوقهم الأخيرون هم الذين يتقاسمون أموال المدين ، فيحصلون على كل حقوقهم عليه هذا الحق .

وللدائن. بما له من ضمان عام على أموال المدين ، أن يتخذ طرقاً تحفظياً وطرقاً تنفيذية وطرقاً هي وسط ما بين الطرق التحفظية والطرق التنفيذية . والطرق التحفظية إما طرق يتخذها الدائن في حقه هو كما إذا قطع التقادم بالنسبة إلى هذا الحق أو قام بقيد رهن ضامن له أو طلب تحقيق إمضاء مدينة على سند الدين . أو طرق يتخذها بالنسبة إلى أموال المدين كأن يضع الأختام عليها أو يحرر محضر جرد بها أو يتدخل في إجراءات قسمة المال الشاع المملوك لمدينه . والطرق التنفيذية تكفل ببيانها تقدن المرافعات ، ويسبق التنفيذ حصول

الدائن على سند تنفيذي (litre exéculoire) كحكم أو ورقة رسمية ، ويكون التنفيذ عادة بالحجز على أموال المدين وبيعها وتوزيع ما ينتج من ذلك عن طريق النقسيم بالمحاصة (distribution par confribution) ، كل دائن بنسبة حقه كما سبق القول(١) . والطرق الوسطى ما بن التحفظية والتنفيذية ترد حيمها إلى المبدأ العام الذي تقدم ذكره ، وهو أن حميع أموال المدين ضامنة لالنز اماته ، وقد عدد التقنين المدنى منها خسة . الطريق آلأول هو الدعوى غير المباشرة ، يدفع مها الدائن عن نفسه تهاون المدين أو غشه إذا سكت هذا عن المطالبة محقوقه لدى الغير ، فيباشر الدائن بنفسه حقوق مدينه نيابة عنه ، وبذلك يحافظ على ضمانه العام تمهيداً للتنفيذ بحقه بعد ذلك . والطريق الثانى هو الدعوى البولصية ، يدفع الدائن بها عن نفسه غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله إضراراً عنى الدائن ، فيطعن الدائن في هذا التصرف وبعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه . والطريق الثالث هو دعوى الصورية، يدفع الدائن ما عن نفسه غش المدين أيضاً إذا عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف في ماله تصرفاً صورياً ، فيطعن الدائن في هذا التصرف ويستبقى بذلك مال المدين في ضمانه العام تمهيداً للتنفيذ علبه . والطريق الرابع هو الحق في الحبس ، عبس به الدائن مالا في يده للمدين حتى يستوفى حقاً له مرتبطاً جذا المال ، فهو أقوى من إجراء تحفظي لأن الدائن يتخذه تمهيداً للتنفيذ محقه ، وأضعف من إجراء تنفيذي لأن الدائن لا يستوفي منه بمجرد حبسه مال المدين بل بجب عليه التنفيذ على هذا المال . والطريق الخامس هو شهر إعسار المدين ، وإجراءات الإعسار هي أيضًا تقوم على فكرة الضَّمان العام للدائنين ، وهي أقوى من الإجراءات النحفظية إذ تغل يد المدين عن التصرف في ماله ، وأضعف من الإجراءات التنفيذية إذ لإ تكنى وحدها للوفاء عن الدائن بل بجب على الدائن اتخاذ إجراءات تنفيذية لاستيفاء حقه من أموال المدين الذي شهر

٢ - الضمار العام للدائن لا بكفى : على أنه إذا كانت جميع أموال المدين

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر في كل هذا الوسيط ٢ فقرة ٢٧٥ .

ضهاناً عاما للدائن ، وكان هذا منطفياً من الناحية القانونية ، فإنه لا يكنى من الناحية الفعلية . فقد رأينا أن أموال المدين قد لا تقضى دبونه ، فبضطر الدائن إلى الاقتصار على استيفاء جزء من حقه . بل قد يضيع عليه حقه إذا تخلف لسبب أو لآخر عن المشاركة في التنفيذ على أموال المدبن .

ثم إن المدين قد يتهاون في تقاضي حقوقه من مدينيه ، إما إهمالا أو غشا ، لأن ما يستوفيه من هذه الحقوق ينفذ عليه داثنوه .وإذا كانت الدعوى غبر المباشرة أعطاها القانون سلاحاً للدائن ضد هذا الإهمال أو العش ، فهي سلاح غير كاف . إذ نجب على الدائن أن يستوفى شروطا معينة لاستعال هذه الدعوى ، وما ينتج من الدعوى بعد ذلك يتساوى فيه حميم الدائنين ولايستأمر به الدائن الذي باشر الدعوى . وقد لا محصل هذا إلا على جزء من حقه . وقد يتصرف المدين غشاً في ماله لاخراجه من ضان دائله ، وإذا كانت الدعوى البولصية أعطاها القانون سلاحاً للدائن ضد هذا الغش ، فهمي سلاح غر كاف . إذ يشترط فها توافز شروط كثيرة ، وما ينتج منها يتساوى فيه حميم الدائنين ولا يستأثر به الدائن الذبي باشر الدعوى البولصية . شأنه في ذلك شأن الدائن الذي باشر الدعوى فرر المباشرة وكذلك قل من دعوي الصورية ، فإن ما ينتج منها يتساوى فيه حميع الدائن ، ولا يستأثر به الدائن الذي باشر دعوى الصورية . وهكذا يُستطيع المدين أن ينصرف في أمواله غشاً ، أو يتصرف فيها تصرفاً صورياً ، وأن يهمل في تقاضي حقوقه ، ويستطيع أن يزيد في دبونه إضراراً بدائنيه ، ولا يعصم الدائنين من كل ذلك. ما قرره القانون من أن أموال المدين حميعها ضامنة لديونه . ولذلك كان الدائن العادى ( créaneier chirographaire ) (التحت رحمة مدينة ، لا ملاذ له إلا أمانة هذا المدين ونزاهته ، وإلا يسره وملاءته ٢٦ .

وحتى يستطيع الدائن أن يطمئن إلى استيفاء حقه من مدينه ، بحسن به أن محصل على تأمينات خاصة لحقه ((sûreiés)) ، فيأمن مها إعسار المدين ،

<sup>(</sup>۱) ويسمى الدئن الذ محمل سندا عاديا لحقه (Chirepephum, cedulz) دنا عاديا (دنا عاديا عاديا) . (eédulires ou ceduliero)

<sup>(</sup>۲) چوسران ۲ نقرهٔ ۱۹۸۵ .

ويدرأ عنه بها غشه أو إهماله ، إذ أن هذه التأمينات الحاصة تكون عادة كافية للوفاء بحق الدائن كاملا في ميعاد الاستحقاق .

٣ - النامينات الخاصة - نامينات شخصية وتأمينات عينية: والنامينات الحاصة نوعان : تأمينات شخصية ( suretés personniles ) وتأمينات عينية ( sûretés rélles ) . فالتأمينات الشخصية هي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلى ، فيصبح للدائن بدلا من مدين واحد مدينان أو أكثر ، كلهم مسئولون عن الدين إما في وقت واحد أو على التعاقب . وبذلك يكفل ححق الدائن ، لا ذمة واحدة هي ذمة المدين . بل أكثر من ذمة . فإذا أعسر المدين رجع الدائن على غيره من السئولين الآخرين عن حقه . وقد يرى في ذلك تأمَّيناً كافياً لحقه , والتأمينات العينية تتلخص في تحصيص مال معن ، يكون عادة مملوكاً للمدين ، لتأمن حق الدائن . فيكون للدائن حق عبى على هذا المال ، هو حق تبعى ( accessoire ) . ويكفل هذا التأمين العيني الوفاء يحق الدائن . فالدائن يتقسدم أولا الدائنين العاديين ( droit de préférence ) ، بل والدائنين الأنزل في المرتبة . في استيفاء حقه من هذا التأمين الخاص ، خيث إذا حجز على هذا المال الأخبر وهو لا يزال ملكاً للمدين . تقدم محقه على حميع الدائنين على الوجه السالف الذكر في استيفاء هذا الحق من الثمن الذي يباع به هذا التأمين ، وفي هذا ضمان كاف للدائن ما دام التأمين الخاص مملوكاً للمدين . فاذا انتفلت ملكية هذا التأمن الخاص من المدين إلى غره كشتر ، فإن الدائن يتعه ( (droit de suite) ) في يد من انتقل إليه ، ويستطيع أن يحجز عليه وهو في يد الغبر ويستوفي منه حقه ، وفى هذا ضهان كاف للدائن إذا خرج التأمن الحاص من ملكية المدين . وبذلك بكفِّل التأمن العيني استيفاء الدائن لحقه منه ، سواء بتى في ملكية المدين أو خرج من هذه الملكية .

والتأمينات ، شخصية كانت أو عينية ، مصدرها في الغالب هو العقد . فالعقد هو المصدر الغالب في التأمينات الشخصية ، وبحاصة عقد الكفالة إذ الكفالة لا تكون إلا بعقد . وكذلك هو مصدر أهم أنواع التأمينات العينية ، أي الرهن الرسمي والرهن الحيازي . والعقود التي تقرر التأمينات ، شخصية

كانت أو عينية ، تسمى بعقود الضان ( contrats de garantie ) . وقد يكون القانون مصدر التأمينات الخرصة ، كما هو الأمر في التضامن وعدم التجزئة في بعض أحوالها وفي الدعوى المباشرة وفي حقوق الامتياز . وقد يكون مصدرها القضاء ، كما هو الأمر في حق الاختصاص .

والتأمينات كما رأينا توفر ضهاناً كافياً للدائن ، رهى فى الوقت ذاته تضع تحت بد المدين أداة للثقفة والاثنان ( instrument de crédit ) . إذ هى تمكنه من أن يقدم لدائنه ضهاناً كافياً لحقه ، فيستطبع أن يحصل عن هذا الطريق على ما محتاج إليه من المال مادام قادراً على أن يقدم لدائنه الضهان الكافى . والاثنان ( crédit ) من أهم وسائل انعاءل ، ولا بد منه فى مجتمع متحضر . إذ لا بد من أن يتوافر عند الشخص الوسائل اللازمة لتحقيق قدرته على تقديم التأمينات الكافية لدائنه من عناصر بسر وملاءة ، فيستطبع بذلك على تقديم التأمينات الكافية لدائنه من طاقات مالية ، وأن عصل على ما يقابل ذلك من المال . وهذا هو الاثنان الذي تتميز به المجتمعات المتحضرة ، فلا بد فى هذه المجتمعات من أن تنمو وسائل الاثنان ونقوى ، ليس فحسب لفائدة هذه المجتمعات من أن تنمو وسائل الاثنان ونقوى ، ليس فحسب لفائدة المدين ، بل أيضاً وبوجه خاص لفائدة المدين نفسه (۱) . وإذا لم توجد وسائل الاثنان والتأمينات الحاصة ، كان تفصيل دائل على آخر ، وكولا المصد ف . الاشرعة المبادرة من قبل الدائن ، أو لنواطئ المدين مع بعض الدائين دون الآساب (۲) . الاتجرين ، أو لهذه الاساب جميعاً ، أو لغرها من الأساب (۲) .

مفومات النامينات الخاصة : ويمكن أن خسب من مقومات النامينات الخاصة مقومات ثلاثة :

أولا – التأمين الحاص ، شخصياً كان أو عينياً ، يكفل دائماً حقاً شخصياً . فالدائن له حق شخصى فى ذمة المدين ، ويريد أن يطمئن لاستيفائه هذا الحق فى ميعاد استحقاقه ، فيطالب مدينه بتقديم تأمين خاص ، كفالة أو رهن أو غير ذلك من التأمينات الحاصة ، فيكفل التأمين الحاص على هذا الوجه حقاً شخصياً للدائن فى ذمة المدين . ولم توجد التأمينات الحاصة إلا لكفالة

<sup>(</sup>۱) چوسران ۲ فقرة ۱٤٥٩ .

<sup>(</sup>۲) كولان وكابينال ۲ فقرة ۱۳۸۷.

الحقوق الشخصية الثابتة في ذمة المدينين للدائنين ، حتى يتخطى هوالا على عقبة إعسار المدين أو غشه أو إهماله أو غير ذلك مما سبق أن قدمناه .

وإذا كان التأمن شخصياً ، فان النزاماً شخصياً فى ذمة الكفيل مثلا أو فى ذمة المدين المتضامن يضمن النزاماً شخصياً فى ذمة المدين الأصلى ، وكذلك لو كان التأمين الحاص تأميناً عينياً ، فبالرغم من أن التأمين العينى هو حق عينى ، إلا أن هذا الحق العينى يضمن حقاً شخصياً ، فيكون التبوع حقاً شخصياً ويكون التابع حقاً عينياً (١) .

ثانیاً ۔۔ والتأمین الحاص یضمن أی حق شخصی ، أیا کان مصدرہ ،۔ وأیا کان محلہ .

فيجوز ضان الحق الشخصى الذى يكون مصدره العقد أو العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب أو القانون ، لا فرق بين مصدر ومصدر ، فكل هذه حقوق شخصية بجوز ضهامها بتأمينات خاصة . وعلى ذلك بجوز للملتزم بالعقد أن يقدم مثلا كفيلا بالتزامه أو يقدم رهناً ، وكذلك بجوز للملتزم بالعمل غير المشروع أن يقدم كفالة أو رهناً عن التزامه بالتعويض عن هذا العمل ، كما بجوز ذلك للملتزم بالإثراء بلا سبب أو للملتزم بالقانون .

وبجوز تخدلك ضهان الحق الشخصى ، أياً كان محله . فقد يكون محل الحق الشخصى نقل حق عبنى أو عملا أو امتناعاً عن عمل ، فيقدم المدين بهذا الالتزام كفالة أو رهناً مثلا لضهان النزامه . فالمقاول يقدم رهناً أو كفالة لضهان النزامه بالعمل الذي تعهد بالقيام به ، ويقدم ذلك المتعهد بعدم المنافسة . ولكن الغالب أن التأمين الحاص يقدم لضهان نقل حق عينى ، ويرجع أن يكون ضهاناً للوفاء عبلغ من النقود .

ثالثاً – والتأمين الخاص ، وهو يضمن حقاً شخصياً ، يكون تابعاً له غير مستقل عنه . فيسير معه أينا سار ، ويتبعه في نشأته ومصيره وانقضائه .

<sup>(</sup>۱) ويقرر بعض الفقها، (النظر محمد كامل مرسى فى التأمينات الشخصية العينية الطبعة الثالثة ص ۱۳) أنه يجوز أن يضمن التأمين الحاص حقا عينيا ، كالكفالة أو الرهن الذي يقدمه المنتفع بمنقول لمالك لرقبة ليضمن به رد هذا المنة ل . ولكن يلاحظ أن المنتفع هنا إنما قدم كفالة أو رهما لضان شخصى ، هو الانتزام بالرد أو دفع تعويض عند عدم الرد (عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ۱۰) .

وهذه التبعية من أهم مقومات النامين المخاص ، وقد دروت في كثير من النصوص . فني حوالة الحق مثلا قررت المادة ٣٠٧ مدنى أن الحوالة تشمل الحق بضهاناته ، كالكفائة والامتياز والرهن ــ وفي حوالة الدين قررت المادة ١/٣١٨ مدنى أنه يبقى الدين المحال به ضهاناته ، على أن الكفيل شخصياً كان أو عينياً لا يلتزم بالفيان إلا إذا رضى الحوالة إذ لا بجبر الكفيل عنى كفالة شخص لا يرتضيه (م ٢/٣١٨ مدنى) . وفي الوفاء مع الحلول قررت المادة شخص مدنى أن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه . عا يكفل هذا الحق من تأمينات (١) .

وكذلك الكفالة تتبع الالترام المكفول ، فلا تكون صحيحة إلا إذا كان هذا الالترام صحيحاً (م ٧٧٦ مدنى) . والرهن لا ينفصل عن الدين المصمون ، بل يكون تابعاً له فى صحته وانقضائه ، ما لم بنص التانون على غير ذلك (م ١٠٤٢ مدنى ) .

فالتأمين الخاص لا بد أن يتبع حقاً شخصياً عداء ، دذا لم يقم هذا الحق الشخصى لم يقم التأمين الخاص ، وإذا انقضى الحق سحسى لأى سبب من أسباب الانقضاء انقضى معه التأمين الخاص . . . . . النابع يتبع الأصل (accessorium sequitur principale)

القسم الأول في التأمينات الشخصية ، والقسم الذي وهو الأهم في التأمينات العينية .

(١) وانظر في تجديد الالتزام المواد ٣٠٦ – ٣٥٨ منف.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك عبد الفتاح ُعبد الباقي فقرة ١٠ . شمس الدين الوكيل نقرة ١٨ .

| • | - |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

هذا هو الجزء العاشر ، والأخبر ، من الوسيط ، وفد تناولت فى هذه الأجزاء العشرة موضوعات النفايق المدنى وانبعت فبها كلها عبق الطريغة وذات التحليل .

وأحمد الله سبحائه ونعالى على أن مر" فى أحلى ، وأعطائى من النوة ما مكنى من أن أفوم بهزا العمل ، وهو عمل طويل المرى بعير الغابذ، ولا تنقصى الصراحة فى أن أفول إذ افتضائى كثيراً من الجهر والمتفذ،

وائی کارد لی أد أختار ، فی الاعمال الی فمت مها ، عملی اسی ، قالی أنقدم إلی رجال الفانود بالنقیق المربی الجریر و بالوسیط .

القيم الأول

التأمينات الشخصية

### بخريد المناسبة

7 - ظهور التأمينات الشخصية قبل ظهور التأمينات العينية: بدأت التأمينات الشخصية ، كالتضامن والكفالة ، في الضهور في المجتمعات البدائية قبل ظهور التأمينات العينية ، وكان لذلك سببان :

(السبب الأول) أن التأمينات العينية تفتر في حضارة أكثر تقدماً ، إذكان بسبقها تنظيم حق الملكية . ثم تفريع الحقوق العينية الأخرى عن هذا الحق ، ثم التمييز بين الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية إذ لم تكن التأمينات العينية إلا حقوقاً عينية تبعية . وهذا كله يفتر في تقدماً في الحضارة ، وتنوعاً في الحقوق . ولذلك تأخر تالتأمينات العينية في الظهور عن التأمينات الشخصية ، إذ أن هذه التأمينات الأخيرة لم تكن تفتر في إلا أن تفيم ذمة إلى ذمة أخرى على قدم المساواة أو على التعاقب . وكانت التأمينات الشخصية في روما هي الأولى في الظهور فعلا ، ولم تظهر التأمينات العينية و خاصة حق الرهن إلا في وقت متأخر تحت تأثير القانون اليوناني (١) .

(والسبب الثانى) أن التأمينات كان ظهورها بادئ ذى بده أمراً طبيعياً ، إذ كان المدينون فى أول الأمر من الطبقة الفقيرة لا تملك ما تقدمه تأميناً عينياً . فقد كانت التأمينات العينية تقوم فى أساسها على العقار . وكان العقار هو ملك الأسرة جميعاً إذ كان بمثل الثروة الحقيقية . و بمثل الأسرة رئيسها فهو وحده الذى غوز العقار ولا بملكه . أما بقية أفراد الأسرة فكانوا يلجأون إلى التأمينات الشخصية . ويساعدهم على ذلك قيام روابط الأسرة والتضامن فيا بين أفرادها . فكان الفرد لا يعدم من أفراد قبيلته ، ثم من أفراد أسرته ، من يتضامن معه ويكفل الدين عنه ، فكان النظام الاجرعى للقبيلة أمراته بهيئ السبيل إلى التأمينات الشخصية من تضامن وكفالة (٢) .

<sup>(</sup>۱) چومران ۲ فارة ۱۶۲۱ ص ۷۹۲ .

 <sup>(</sup>۲) كولان وكابيتان ۲ فقرة ۱۳۸۵ - پلابيول وريپير وبولانچيه ۲ فقرة ۱۹۱۳
 من ۱۲۲ .

٧ - تفوق التأمينات العينية على التأمينات الشخصية : ولما صهرت التأمينات العينية ، بعد أن تطور القانون على النحو السالف الذكر ، كان ظهورها سببه تفوقها على التأمينات الشخصية ، فالتأمينات الشحصية هي ضم ذمة إلى ذمة أخرى ، وقد يكون كل من الذمنين معسراً فلا تكون هذه التأمينات ضهاناً كافياً لحق الدائن ، أما في التأمينات العينية فإن مالا معيناً ، ويكون غالباً من أموان المدين ، خصص لوفاء حق الدائن ، ويثبت للدائن عليه حق التقدم وحق التبع على النحو الذي بيناه ، فاذا كان هذا المال كافياً للوفاء متى الدائن ، وفي أكثر الأحوال يكون وافياً لأن الدائن لا يقبله عادة وفي مأمن من غشه إذا تصرف في هذا المال عا للدائن من حق النابع ، فيكون الدائن ، بفضل ماله من أمن عيني ، أكثر أمناً على حقه مما أو كان له مجرد تأمين شخصى ، بل يكون عادة في أمن تام ، واثقاً كل الوثوق من الحصول على حقه في ميعاد استحقاقه (۱) .

وكذلك اختفت بعض أسباب ظهور التأمينات الشخصية ، فضعف التضامن العائلي وهو انتضامن الذي كان سبباً في ظهور المسئولية التضامنية والكفالة ، ولم تعد الأقارب يضمن بعضها بعضاً فيا عدا الزوج والزوجة ، وباختفاء عهد الإقطاع ، اختفت العلاقة فيا بين التابع والمتبوع ، فلم يعد المتبوع يكفل التابع . ولم يكد المدبن يجد كفيلا له إلا لقاء أجر ، وأغلب ما يكون ذلك لدى المصارف(٢).

م رموع التأمينات الشخصية إلى الغلهور فى الفانورد التجارى : على أن بعض عيوب الشهر فى التأمينات العينية ، وهى تقوم على عماد من

<sup>(</sup>۱) نظر في هذا لمني كولان وكابيتان ٢ نقرة ١٣٨٦ ص ٨٨٨. وقد ظهر تفوق التأميتات سينية على التأمينات الشخصية طهورا واضحاً ، حتى قورن ما بين النوعين من التأمينات وصرات الممثال في ذلك . فقيل في القانون الروماني quam in persona وقيل في القانون العربي القديم quam in persona وقال و القانون العربي (caffre) que pleige (cautem) en place ه؛ pailleur cautier eat occason de double procès.

<sup>(</sup>۲) بلادول وديېر ويولانچه ۲ فقر: ۱۹۱۷.

الشهر ، أرجعت إلى الظهور التأمينات الشخصية . مد إلى أن التضامن ظهر مرة أخرى بين الزراع وبين صغار النجار ، ومن هنا أخذت التأمينات الشخصية التبادلية تطهر فيا بيلهم ، وقد استبدل بالتضامن العائلي تضامن الطوائف من زراع وتجار (١).

هذا إلى أن التأمينات الشخصية رجعت إلى الظهور بوجه خاص فى القانون التجارى ، بفصل رقى نظم المصارف ، فأصبح المصرف هو الذى يضمن عميله ، لقاء عمولة يتقاضاها منه ، ويضمن المصرف عميله بطرق غتلفة ، منها أن يتقدم بنفسه مباشرة كفيلا ( caution ) لعميله ، ومنها أن يقبل الكمبيالة من عميله ، وهذا الفبول ( a/al ) يتضمن ضرباً من الكفالة ، ومنها أن يقبل تحويل شيكات عليه (٢) .

كذلك رجعت الكفالة إلى انظهور فيا بين الشركات التجارية . فكثيراً ما تكفل الشركة الأصيلة شركة أخرى متولدة عنها . أو تجعل هذه الشركة المتولدة عنها تكفلها . وقد حل التضامن ما بين الشركات محل التضامن المائلي(٢) .

٩ - أنواع النامينات الشخصية : ويجب أن بسنبعد من النامينات الشخصية ما يأتى :

أولا — الحق في الحيس ، وما يتضمنه هذا الحق من الدفع بعدم التنفيذ . فان الدائن بحبس تحت يده مالا خاصاً للمدين حتى يستوفي منه حقه ، فهو لا يحت إلى التأمينات العينيسة لا يحت إلى التأمينات العينيسة لأن الدائن بحبس في يده مالا معيناً مملوكاً للمدين . على أنه ليس من التأمينات العينية ، فصاحب التأمين العيني يكون ، على المال المعين المملوك للمدين حق عيني مقترن عتى التقدم وحق التتبع ، أما هنا فليس للدائن حق عيني على

<sup>(</sup>١) كولان وكاپيتال ٢ فقرة ١٣٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر القانون القرنسي المسادر في ۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۳۵ المواد ۲۰ – ۲۷ – وانصر
 بلائيول وريپير وبولانچيه ۲ فقرة ۱۹۱۷ .

<sup>(</sup>٣) پلانيول وربېير وبولانچېه ۲ فقرة ۱۹۱۷.

المال المحبوس وليس له عليه لا حق تقدم ولا حق تتبع (١) . وقد قدمنا أن الحق في الحبس هو وسط بين الإغراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية ، وأضعف من الإجراءات التحفظية فهو يمهد للتنفيذ ، وأضعف من الإجراءات التخفظية فهو يمهد للتنفيذ ، وأضعف من الإجراءات التنفيذية إذ هو وحده لا يكبي للتنفيذ بل نجب انخاذ إجراءات تنفيذ حتى يستوفى الدائن حقه (٢) . وقد سبق بحث كل من الحق في الحبس (١) والدفع بعدم التنفيذ (١) .

ثانياً - والكفالة العينية لا تدخل في التأمينات الشخصية . وإذا وجد كفيل هنا ، فإنه لا يلتزم التزاماً شخصياً كما يلتزم الكفيل في التأمينات الشخصية ، بل يقدم مالا مملوكاً له يكون رهنا يضمن حقاً شخصياً الدائن ، ومن هنا جاءت تسميته بالكفيل العيني ((caution récile)) . فالكفالة العينية يغلب فيها معنى العينية على معنى الكفالة ، وهي في الواقع من الأمر تأمين عيني فيها معنى العينية على معنى الكفالة ، وهي في الواقع من الأمر تأمين عيني لا تأمين شخصي ، ولكنه يتميز بأن الذي يقدمه ضاناً لحق الدائن ليس هو المدين كما هو الأمر عادة في التأمين العيني ، بل شخص آخر غير المدين يضمن المدين بأن يقدم عيناً مملوكة له يجعلها رهنا في التزام المدين (٥). وسنبحث الكفالة العينية عند عث الرهن ، لأنها في حقيقها رهن .

ويبتى بعد الذى استبعدناه التأمينات الشخصية بمعناها الصحيح . وهى عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة أخرى لضهان حق الدائن . فالتأمينات الشخصية ليست إذن محقوق عينية كما هو الأمر في التأمينات العينية ، بل هي الترامات شخصية تضاف إلى الترام المدين ، ولذلك سيت بالتامينات الشخصية .

وضم ذمة إلى ذمة أخرى قد يكون على قدم المساواة ، فيستطيع الدائن أن يرجع أولا على أى مدين مسئول دون تمييز بين مدين ومدين . ويتحقق ذلك في تضامن المدينين (٢) ، وفي عدم تجزئة الدين (٢) ، وفي الأنابة غير

<sup>(</sup>۱) انظر في أن للدفع بعدم التنفيذ وكذلك الحق في الحبس لا يدخل في عداد التأمينات الشخصية ولا في عداد التأمينات العبنية جوسران ۲ فقرة ۱۶۹۲ .

<sup>(</sup>٣) انظرآنفاً نقرة ١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الجزء الثانى من الوسيط .

<sup>(</sup>٤) انظر الجر. الأول من الوسيط.

<sup>(</sup>٥) بودری وقال نی الکفالة فقرة ۹۰۹ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر الحازه لثانى من الوسيط.

 <sup>(</sup>٧) الطر الحاره الثاني من الوسيط.

الكاملة (۱) . وفى الدعوى المباشرة (۲) . وقد سبق بحث كل ذلك فلا نعود إلى نحثه ، وهو على كل حال يعد داخلا في التأمينات الشخصية .

وقد يكون ضم ذمة إلى ذمة أحرى عبارة عن ضم ذمة تابعة إلى ذمة متبوعة . ويكون ذلك إما بالترتيب أى أن الدائن يرجع أولا على المدين الأصلى ثم على المدين التابع ويتحقق ذلك فى الكفالة العادية . أو فى وقت واحد فيرجع الدائن على المدين الأصلى أو على المدين التابع أيهما يشاء ويتحقق ذلك فى الكفالة مع تضامن الكفيل مع المدين .

فلا يبتى إذن للبحث هنا ، فى التأمينات الشخصية ، إلا الكفالة ، سواء كان الكفيل غير متضامن مع المدين أو كان منصاماً معه . وعلى ذلك نقتصر فى بحثنا فى هذا القسم على الكفالة ، دون غيرها من التأمينات الشخصية .

• \ - خطة البحث فى الكفالة : وجعل بحثنا فى الكفالة فى مقدمة وفصول ثلاثة :

المقدمة ـ فى تعريف الكفالة وتطورها التاريخي وخصائصها ، وفى الالتزام بتقديم كفيل ، وفيما استحدثه التقنين المدنى الجديد .

والفصل الأول ــ في أركان الكفالة . أ

والفصل الثاني \_ في آثار الكفالة .

والفصل الثالث \_ في انقضاء الكفالة .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثالث من الوسيط.

<sup>(</sup>٢) انظر الحزء نثاني من الوسيط .

#### مِعترمة (\*)

۱۱ - النعريف بالكفاك - نص قانونى: تنص المادة ٧٧٢ مدنى على ما يأتى:

« الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ النزام ، بأن يتعهد للدائن. بأن يني سهذا الالنزام إذا لم يف به المدين نفسه «١١) .

(\*) مراجع فى الكفالة : (Troplong) فى الكفالة سنة ١٨٤٦ - پون (Pont) فى العقود الصغيرة ٢ فقرة ١ - فقرة ١٥٠ - جبوار فى الكفالة - بودرى وقال فى مقود الترر والوديمة رالكفالة والصلح الطبعة الثالثه سنة ١٩٠٧ - أوبرى ورو وإسمان فى المقود والمسئولية الجزء السادس الطبعة الشادسة سنة ١٩٥١ - بيدان وقواران الجزء الثالث عشر فى التأمينات الشخصية والعينية الطبعة الثانية سنة ١٩٤٨ - پلانيول وريبير وساقاتيبه الجزء الحادى عشر الطبعة الثانية سنة ١٩٥٩ - پلانيول وريبير وساقاتيبه الجزء الحادى عشر الطبعة الثانية سنة ١٩٥٩ - پلانيول وريبير وبولانچيه الجزء الثانى الطبعة الثانية سنة ١٩٥٩ - پلانيول وريبير وبولانچيه الجزء الثانى الطبعة الثانية سنة ١٩٥٩ - پلانور الخزء الثانى الطبعة الثانية سنة ١٩٤٣ - سوسران الجزء الثانى الطبعة الثانية سنة ١٩٤٣ - دى يلج فى القانون المدنى الباچيكى الجزء السادس سنة ١٩٤٣ أنسيكلوپيدى دالمور جزء أول سنة ١٩٥١ لفظ cantionnement .

محسد كامل مرسى فى العقود المساة سنة ١٩٤٩ – عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات الشخصية والعينية سنة ١٩٥٧ – والعينية سنة ١٩٥٠ – عمود جمال الدين زكى دروس فى التأمينات الشخصية والعينية – سليمان مرقس فى عقد الكفالة سنة ١٩٥٠ – منصور مصطفى منصور فى عقد الكفالة سنة ١٩٦٠ .

ملاحظة : الإشارة إلى هذه المراجع تكون باسم المؤلف فقط .

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٣٣ من المشروع التهيدي على وجه مطابق. لما استقر عليه في التةنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة تحت رقم ٨٤١ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٠٨٤٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٧٧ ( مجموعة الأهمال التعضيرية ٥ ص ٢٠٠ - ص ٤٢٤ ) .

ويقابل النص في انتقابن المدنى السابق م ٢٠٤/٤٦٠ : الكفالة عقد به بالتزم إنسان بأداء دين إنسان آخر إذا كان هذا الآخر لا يؤديه . وتجوز الكفالة بالدين بدون علم المدين بها يه ويقابل النص في انتقنينات المدنية الدربية الأحرى :

التقنين المدنى السوري م ٧٣٨ ( مطابق ) .

النقنين المذنى اللبيسي م ٧٨١ (مطابق) .

ويؤخذ من هذا التعريف (١) أن الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن أما المدين الأصلى فليس طرقاً في عقد الكفالة . بل إن كفالة المدين تجوز بغير علم المدين ، وتجوز أيضاً رغم معارضته (٢) . والذي يهم في الكفالة هو النزام هذا المدين ، إذ أن هذا الالتزام هو الذي يضمنه الكفيل ، فيجب أن يكون مذكوراً في وضوح ودقة في عقد الكفالة . وهذا الالتزام المكفول أكثر ما يكون مبلغ من النقود ، وقد يكون إعطاء شيء غير لنقود ، كما قد يكون عملا أو امتناعاً عن عمل . فاذا لم يكن الالتزام المكفول ملغاً من النقود ، فعمن الكفيل ما عسى أن يحكم على المدين الأصلى من تعويض من جراء إخلاله بالالتزام بإعطاء شيء غير النقود ، أو من جراء إخلاله بالالتزام بعمل أو بالامتناع عن عمل (٢) .

فالكفالة إذن تفترض وجود النزام مكنول . وهذا الالنزام يفترض وجود مدين أصلى به ودائل ، كما تفترض الكفالة وحود عند بين الكفيل والدائن بالالنزام الأصلى المكفول عوجبه يني الكفيل جذا الالنزام إذا لم يف به المدين الأصلى . فالكفالة ترتب النزاماً شخصياً في ذمة الكفيل<sup>(1)</sup> ، والنزام

التقنين المدنى العراقي م ١٠٠٨ : الكفالة سر ذمة إلى ذمة في المطالبة منتفيد الترام .
 ( والتعريف مأخوذ من الفقه الإسلامي : ويتمتى في مجموعه مع تعريف مقمير الدن المصر ) .
 قانون الموجمات والعقود اللساني م ١٠٥٣ ( موافق ) .

<sup>(</sup>۱) أنظر في صدد تعريف الكفالة ما ورد في المذكرة الإيسامية مشروع المهيدي في موع الأهمال التحفيرية ه ص ٢٦١ – ص ٤٢٣ . هذا والكميل لا يلتزم الزاما معدة على شرط واقف هو عدم وفاء المدين الأصلى بالدين ، كاقد يفهم خطأ من التعريف . بل الكفيل يلتزم التزاماً مجزا هو وفاء المدين الأصلى ، ولكن له إذا رجع الدائن عليه قبل أن يرسم على المدين أن يطلب من الدائن تجريد المدين إذا توافرت شروط الدفع بالتجريد ، وسأتى بيائها ( محمد كامل موسى فقرة ٢٠ ص ١٥ – ص ١٦ – عبد الفتح عد الباتى فقرة ١٥ ص ٢٢ – عبود جمال الدين زكى فقرة ١٥ ص ٢٠ – مد على إمام فقرة ١٥ ص ٢٠ – سليمان مرقس فقرة ٤ ص ٥ – منصور مصطفى منصور فقرة ٤ ص ٨)

<sup>(</sup>۲) انظر م ۷۷۵ مدنی – وانظر ما یل فقرة ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد فى لجنة الأستاذ كامل صدق وهى اللجنة التى أعدت مشروع الكفالة : بموعة الأهمال التحضيرية ه ص ٢٠١ فى الهامش .

<sup>(</sup>٤) ومن عناكانت الكفالة الشخصية هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل ، فيصبح -

الكفيل هذا تابع للالتزام الأصلي كما سنرى في خصائص الكمالة .

أما أن الكفالة ترتب النزاماً شخصياً في ذمة الكفيل ، فذلك ظاهر من أن الكفالة تعتبر من التأمينات الشخصية كما سبق القول . وعلى ذلك يجب أن يستبعد من نطاق الكفالة المبالغ من النقود أو القيم المنقولة التي تودع ضماناً لمدين وتسمى هي أيضاً بالكفالة ( cautionnement ) ، فهذه إنما هي تأمين عيني ( sûreré réelle ) . وهي رهن حيازة يضمن في العادة دين تعويض عن خطأ قد رتكبه المدين في أثناء عمله . كما لو كان المدين صرافاً عاماً أو مقاولاً ، وتسرى على هذا التأمن أحكام الرهن الحيازي(١) .كذلك يستبعد من نطاق الكفالة ، وهي تأمن شخصي كما قدمنا ، الكفالة العينية . فالكفيل العيني ( caution réelle) يقدم شيئاً مملوكاً له . عقاراً كان أو منقولًا ، رهناً لوفاء دين الغبر ، والرهن هنا إما أن يكون رهناً حيازياً إذا وقع على عقار أو منقول ، أو رهناً رسمياً إذا وقع على عقار . وفي حميع الآحوال لا يكون الكفيل العيني ملتزماً التزاماً شخصياً بضمان الدين ، بل الذي بضمن الدين هو الرهن الذي قدمه ، أي أن التأمن هنا تأمن عيني لا تأمن شخصي ، ومن أجل هذا نستبعد الكفالة العينية من نطاق الكفالة الشخصية . ولا يكون الكفيل العيني مسئولا شخصياً عن الدين المضمون ، بل الذي يضمن الدين هي العن التي قدمها رهناً ، سواء كان الرهن رهنا رسمياً أو رهناً حيازياً . فإذا انتقلت ملكية العن المرهونة إلى غير الكفيل العيني انتقلت إلى هذا الغير مرهونة في الدين ، ولا يكون الكفيل العبني مسئولا شخصياً عن الدين كما قدمنا . وإذا تحلى الكفيل العيني عن العن المرهونة للدائن ، أو فقد حيارتها بأى سبب . فإن كفالته العينية للدين تنتهي . لأنه غير ملترم إلا الترزاماً عينياً ( propter rem ). وهذا نخلاف الكفيل الشخصي ، فإنه يكون مثّرُماً شخصياً بوفاء الدين إذا لم يوفه المدين . وبنتقل هذا الالتزام الشخصي في

ح للدائن مدينان بدلا من مدين واحد ، ولا بد أن يكون كل من هذين المدينين معسرا إعسارا ثاماً حتى يضيع على الدائن حقه ( بو درئ وقال فقرة ٩٠٩ ص ٤٨١ ) .

<sup>(</sup>۱) بودری وقال فقرة ۹۰۹ ص ۹۸۲ – وانطن آیضا پون ۲ فقرة ۳ – جیوار فقرة ۳۳ – پلانیول وزنهیر وساقاتییه فقرة ۱۵۰۹ – چوسر ن ۲ فقرة ۱۴۷۷ – پلانیول ورمیپر وبولانچیه ۲ فقرة ۱۹۱۰ – کولان وکهپتان ۲ مقرة ۱۳۸۹ ص ۸۸۸ .

تركته إلى ورثته ، ويكون مسئولا فى جميع أمواله لا فى مال معن بالذات . ولكن لا يكون للدائن فى الكفالة الشخصية إلا الضان العام لكل دائن فى أموال مدينه ، ولذلك يزاحمه سائر دائنى الكفيل الشخصى ، ولا يتركز الدين فى عين معينة بالذات يكون للدائن فيها حق المتقدم وحق التتبع كما تتركز الكفالة العينية (۱) .

وأما أن التزام الكفيل الشخصي تابع للالتزام المكفول الأصلي ، فيظهر ذلك فيما إذا التزم المسئول عن دين الغير النزاماً أصلياً لا النزاماً تابعاً ، وعند ذلك لا يكون هذا المسئول كفيلا شخصياً ولا العقد الذي النزم به بعقد كفالة . وعلى ذلك لا يعتبر عقد كفالة ما يأتى(٢) : (١) عقد الإنابة ولو كانت غير كاملة ، فإن المناب يلمزم بدفع دين الغير النزاما أصلياً لا النزاماً تابعاً ، ولا يستطيع أن محتج بالدفوع التي محتج بها المنيب على المناب لديه . (٢) القابل للكمبيالة وموقعوها ، وكلهم مُلتَزمون التراماً أصلباً بدفع قيمة الكبيالة ، ولذلك لا يعتبرون كفلاء .(٣) (٣) المدين المتضامن مع مديدين آخرين ، فإنه يلتزم التراماً أصلياً بالتضام مع سائر المدينين ، ولذلك لايعتبر كفيلا لهم(١). وهذا نخلاف الكفيل المتضامن مع المدين الأصلى ، فإنه يلتزم التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلى ولذلك يكونَ كفيلا له ، وسيأتى الكلام في الكفيل المتضامن . (٤) الوكيل بالعمولة الذي يضمن يسار العميل . ( convention ducroire ) يلتزم التزاماً أصلياً ، ولذلك لا يعتر كفيلا للعمل<sup>(ه)</sup>. (٥) عقد تأمن يسار المدين (assurance crédit) لا يعتبر عقد كفالة ، فإن المؤمن لايضمن يسار المدين ، بل يلترم النزاما أصلياً عوجب عقب التأمن ، لا بوفاء دين المدين ذاته ، بل بتعويض الدائن عن

<sup>(</sup>۱) بودری وقال فقرة ۹۰۹ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>۲) پلانبول رريبير وساڤاتىيە فقرة ١٥١٣ .

<sup>(</sup>٣) نقض فرنس ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٧ داللوز ١٩٢٩ – ١ – ١١ .

<sup>(</sup>٤) بودري وقال فقرة ٩١٨ ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>۰) بودری وقال فقرة ۹۱۹ ص ۴۸۰ – پلانیول وریپیر رساقاتییه فقرة ۱۰۱۳ ص ۹۱۸ – وانظر فی إعادة التأمین وفی أن معید التأمین یعتبر کفیلا بودری وقال فقرة ۹۱۳ ص ۴۸۰ ، وانظر عکس ذلك وأنه لا یعتبر كفیلا پلانیول وریپیر وساقاتیه فقرة ۱۰۱۳ ص ۹۹۸ .

الضرر الذي يلحقه من جراه إعسار المدين . (٦) عقد التعهد عن الغير (promesse prour autrui, contrat de porte-fort) لا يعتبر عقد كفالة ، إذ أن المتعهد عن العير لا يكفل هذا الغير ، بل يلتزم التزاماً أصلياً بالحصول على موافقة الغير أن يلتزم (١) . فإذا ما وافق الغير على أن يلتزم ، فقد قام المنعهد بالتزامه ، ولا يكفل بعد ذلك يسار الغير (٢) ، ولذلك لا يعد كفيلا له (٢) .

17 — التطور الثاريخي للكفائة: لم تكن الكفائة تتميز ، في أول عهود القانون الروماني ، عن التضامن في المديونية . فقد بدأ الكفيل يكون مديناً متضامناً مع المدين الأصلى ، ولم يكن يوجد لكل من الكفائة والتضامن إلاشكل واحد (sponsio) يلتزم به كل من الكفيل والمدين المتضامن . فلم تكن الكفائة عند ذاك تنميز عن التضامن ، بل كانت هي والتضامن شيئاً واحداً ، وكان الكفيل مديناً متضامناً مع المدين الأصلى .

ثم بدأت الكفالة تتميز شيئاً فشيئاً فى القانون الرومانى ، وعرف هذا القانون أنواعاً ثلاثة من الكفالة : fidejussio, fidepromissio, sponsio فكانِ من يلتزم فى هذه الأنواع الثلاثة كفيلا للمدين ، ولكنه فى النوعين

<sup>(</sup>۱) أوبرى ورو ۲ فقرة ۲۳٪ ص ۲۷۰ – ويجوز انتمهد عن الغير في تنفيذ التزام طبيعي أو في التزام قابل للإبطال ليس من النظام العام (أوبرى ورو فقرة ۲۳٪ ص ۲۷۰ هامش ۲).

<sup>(</sup>۲) ومع ذلك قد يقرن المتعهد عن الغير تعهده بكفالة الغير فى تنفيذ التزامه حندما يقبل هذا أن يلتزم : پلانيول وربهبر وبولانچيه ۲ فقرة ۱۹۲۷ – محمد كامل مرسى فقرة ۱۰ – عبد الفتاح عبد الباتى فقرة ۱۹ ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) بودری وقال نفرة ٩١٧ – وعلى انعكس من ذلك ، يعتبر وكيل النقل بالمعولة (عام) بودری وقال نفرة ٩١٧ – وعلى انعكس من ذلك ، يعتبر وكيل النقل بالمعولة (commissionnaile de transport) كميلا لأمين النقل ، والمضائع كفيلا للبائع فيما يطلبه المشترى من المصرف نفتح حساب لبائعه (erédit confirmé) ، لأن كلا ،ن هؤلاء يلتزم النزاء تابعاً لالتزام الأصيل ( انظر في هذا المعني بلائيون رويبير وسافاتيه فقرة ١٥١٤) .

وقاضى الموضوع هو الذى يبت فيما إذا كان الالتزام التزاماً أصلياً فلا يعتبر الملتزم كفيلا ، أو التزاماً تابعاً فيعتبر كفيلا (نقض فرنسى ٢٨ ذوفبر سنة ١٨٩٢ داللوز ١٨٩٣ ١ – ١١٧ – بلانيول وربيبر وساقاتيبه فقرة ١٥٩٥ ) .

الأولين كان يلتزم النّزاماً أصلياً مستقلاً عن النّزام المدين ، وفي النوع الثالث يلتزم النّزاماً تابعاً ولكنه يبتى متضامناً مع المدين(١) .

ثم عرف القانون البريطورى نوعاً جديداً لكفالة الغير هو pacte de ثم عرف القانون البريطورى نوعاً جديداً لكفالة الغير موجبه الكفيل بدفع دين في ذمة الغير . فإذا كان الدين المترتب في ذمة الغير ديناً موجوداً ، وكانت نية الكفيل هي أن يكفل وفاء هذا الدين . فقد كانت هذه هي الكفالة ، فشأت في القانون الروماني على هذا الوجه .

وكذلك كان الأمر فى القانون الفرنسى القديم ، إذ اختلطت فى أول عهود هذا القانون الكفالة بالتضامن فى المديونية . وبقيت الحال كذلك حتى بدأت الكفالة تتميز شيئاً فشيئاً عن المديونية بالتضامن ، وأصبح الكفيل يضمن ديناً فى ذمة الغر<sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>۱) مونييه ٢ ففرة ٢٣٣ وما بعدها - پلانيول وربير ربرلانچه ٢ فترة ١٩٦٦ - كذلك كان الكفيل في الفقه الإسلامي متضاحنا مع المدين الأصل ، وندائن أن يرجع طل أيها شاه . وقد فصت المادة ١٩٤٤ من الحجلة على أن « الطالب أير في المطالبة ، إن شاه طالب الأصيل وإن شاه طالب الكميل . ومطالبته أحدها لا تسقط من مطالبه الآخر ، وابعد مطالبه أحدها له أن يطالب الآخر ويطانها معاً ه . انظر في أن الكفالة هي التي جعلت أساماً النصلين السلبي في الفقه الإسلامي ، وساعد على ذلك أن الكفالة هي التي جعلت أساماً النصلين النسبي في الفقه الإسلامي ، وساعد على ذلك أن الكفيل فتحشت أحكام التجريد في هذا الفقه فللدائن أن يطالب بالدين أيا شاء المدين الأصل أر الكفيل فتحشت أحكام الكفالة على الفقه الغر الكفالة على هذا النحو مع أحكام التضامن هو الذي وجد أولا وكان أساماً الكفالة في الفقه الغر الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب في النهاية حتى النجريد : الوسيط ٣ فقدة ١٥٠٠ الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب في النهاية حتى النجريد : الوسيط ٣ فقدة ١٥٠٠ الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب في النهاية حتى النجريد : الوسيط ٣ فقدة ١٥٠٠ الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب في النهاية حتى النجريد : الوسيط ٣ فقدة ١٥٠٠ الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب في النهاية حتى النجريد : الوسيط ٣ فقدة ١٥٠٠ الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب في النهاية حتى النجريد : الوسيط ٣ فقدة ١٥٠٠ المن ١٠٠٠ النهاية عنه النهاية حتى النهاية المنهاية النهاية المنهاية المنهاية المنهاية النهاية المنهاية المنهاية النهاية النهاية المنهاية المنهاية المنهاية المنهاية المنهاية المنهاية المنهاية المنهاية النهاية المنهاية المنهاية المنهاية النهاية المنهاية المن

وقد منعت الزوجة من كفالة زوجها فى القانون الرومانى (sénatuseonsulta Vellélen) ، وبق عدم أهلية الزوجة لمكفالة زوجها يلعب دوراً كبيراً فى القانون الغرنسى انقديم ، فى بلاد القانون المكتوب بل وفى بلاد العرف ، حتى ألنى فى عنة ١٦٠٦ ، وبق ملنى منذ ذلك الموقت (كولان وكابيتان ٢ فقدة ١٣٩٠ )

<sup>(</sup>۲) ه ربو في المجلة التاريخية الجديدة القانون سن ۱۸۸۲ ص ۲۲۳ وما بعدها – حيراردان في المجلة الفريخية الجديدة القانون سنة ۱۸۸۶ ص ۲۳۹ وما بعدها – فورنييه في المجلة الانتقادية ۱۵ سنة ۱۸۸۶ ص ۱۹۷ فقرة ۵ وص ۷۰۰ نقرة ۸ – بودان في المجلة الانتقادية ۱۸۲ سنة ۱۸۲۱ ص ۲۱۱ – وانظر بودر وقال فقرة ۹۱۱ – فقرة ۹۱۱ .

۱۳ - معائص عفر الكفائة: أهم خصائص عقد الكفائة ما يأبى السبح السبح الكفائة عقد رضائى ، ينعقد بمجرد التراضى ما بين الكفيل والدائن ، فلاحاجة فى انعقاده إلى شكل خاص . وإذا كانت المادة ٧٧٣ مدنى تنص على أنه « لا تثبت الكفائة إلا بالكتابة » : فالكتابة ليست ضرورية إلا للإثبات كما سبأتى . فهى ليست ضرورية لانعقاد الكفائة ، بل تنعقد الكفائة بمجرد التراضى كما قدمنا ، وتثبت بالكتابة أو بالإقرار أو باليمين . ولو كانت الكفائة عقداً شكلياً لا تنعقد إلا بالكتابة ، لما انعقدت إذا لم توجد الكتابة . ولما جاز إثباتها بالإقرار أو باليمين لأن غير المنعقد لا بجوز إثباته أصلا .

٧ - وعقد الكفالة عقد ملزم لحانب واحد ، هو جانب الكفيل . فالكفيل وحده هو الذي يلتزم بعقد الكفالة بوفاء الدين للدائن إن لم يف به المدين لأصلى ، أما الدائن فلا يلتزم عادة بشيء نحو الكفيل (١) . وهذا هو الأصل . ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون الكفالة عقداً ملزماً للجانبين إذا التزم الدائن نحو الكفيل بدمع مقابل في نظير كفالته للدين ، فيصبح كل من الكفيل والدائن ماتزماً نحو الآخر ، ويكون عقد الكفالة في هذه الحالة ملزماً للجانبين . وإذا كان المدين هو الذي يلتزم بدفع مقابل للكفيل كما يق أحياناً ، وغاصة إذا كان أحد المصارف هو الذي يقدم كتاب ضمان للمدين فيكون كفيلا له ويتقاضى أجراً على كفالته ، فإن الكفالة نبقي مع ذلك عقداً ملزماً كفيلا له ويتقاضى أجراً على كفالته ، فإن الكفالة نبقي مع ذلك عقداً ملزماً

<sup>(</sup>۱) وينعب الأساذ سليمان موقس إلى أن الكفالة أصبحت، فالتقنين المدفى الحديد عقد أملز ما للجانبين ، ويستدل على ذلك بأن هذا التقنين فرض على الدائن أن يتخذ إجراءات مطالبة المدين بالدين في الوقت المناسب . ولا نرى أن هذا القزام ترتب في ذمة الدائن من شأنه أن يجعل الكفالة ملزمة للجانبين ، وإلا لوجب القول أيضاً بأن هناك القزاماً في جانب الدائن بالمحافظة على التأمينات (م ٧٨٦ مدفي) . وإنما هذه شروط وضعها انتقنين المدفى و أوجب على الدائن مراهاتها حتى يستطيع استيفاه الدين كاملا من الكفيل ، ومعنى ذلك أن انكفالة تلزم بوفاه الدين إذا لم يوف المدين ، ولكن بشرط أن يتخلل الاحتياطات المزرة حتى لا يضيع على الكفيل حقه في الرجوع على المدين ؛ ومن هلم الاحتياطات المحاربة المدين في الوقت المناسب ، والمحافظة على التأمينات ، والتقدم في تفليسة المدين .

لحانب واحد لأن المدين ليس بطرف فى الكفالة ، بل طرفا الكفالة هما الكفيل والدائن ، والكفيل وحده دون الدائن هو الملنزم . ولكن ذلك بجعل الكفيل مأجوراً والكفالة عقد معاوضة لا عقد تبرع . لأن الكفيل منى أخذ أجراً ولو بغير موجب عقد الكفالة يكون مأجوراً .

وإذا كان الأصل أن الكفالة عقد ملزم لحانب واحد ، فليس ذلك معناه أن الكفالة إرادة منفردة تصدر من جانب واحد . بل الكفالة عقد لايم إلا بتبادل إرادتين متطابقتين من الكفيل والدائن ، ولا يتم بارادة الكفيل وحده ولو أن الكفالة لمصلحة الدائن . فإذا أوجب الكفيل الكفالة ، وكان الإيجاب غير ملزم ، كان المكفيل أن يرجع في إيجابه قبل صدور القبول من الدائن (۱).

٣ - والكفالة في العادة عقد تبرعي بالنسبة إلى الكفيل ، فالكفيل يتبرع عادة بكفالنه للدين (٢) . أما بالنسبة إلى الدائن المكفول فالكفالة عقد معاوضة ، لأن الدائن حصل على كفالة في مقابل إعطاء الدين (٢) . وإذا كان الدائن قد أعطى الدين للمدين لا للكفيل والمدين ليبس طرفاً في عقد الكفالة ، فإنه ليس من الضروري في عقود المعاوضة أن يكون العوض قد أعطى لأحد المتعاقدين ، بل يكنى إعطاوه للغير وهو هنا المدين . والعقد الواحد قد يكون معاوضة بالنسبة إلى المتعاقد الآخر . كما أن التبرع بالنسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعاً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر (١٠) . وعقد الكفالة لا يشترط فيه أن يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد الآخر (١٠) . وعقد الكفالة

<sup>(</sup>۱) بودر وقال فقرة ۹۱۳.

<sup>(</sup>۲) بودری وقال فقرة ۹۱۰ - وتص المادة ۱۰۹۷ من قانون الموجبات والعقود المبنانی علی أن و الكفالة مجانية بطبيعتها ، ما لم يكن هناك نص مخالف ، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يشترط الكفيل أجرا على كفالته يقابل ما يتعرض له من أخطار بسبب الكفالة ، وذلك كالمصرف يتقاضى من المدبن عمولة حتى يكفله ، ويختلف هذا عن التأمين اللهى يتقدم به المؤمن الدائن (del credre) ، يؤمن به يسار المدين ، فإن المؤمن لا يكفل المدين هنا ولكنه يلتزم التزاماً أصلياً بالتأمين عليه (أوبرى ورو ۲ فقرة ۲۲۳ ص ۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>٧) الوسيط ١ فقرة ٥٨ - وهناك دأى يذهب إلى أن الدائن لم يحصل من الكفيل على شيء ، غير استيثاقه من الوفاء بما هو مستحق له . ولكن هذا الرأى ينفل ما حصل طيه اللدائن دون مقابل من الكفيل ، إذ أنه ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين الوفاء بالدين .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ١ فترة ٥٨ .

عو المثل على ذلك . فهو عادة عقد تبرع بالنسبة إلى الكفيل ، والكفيل لم يتبرع للطرف الآخر أى للدائن . بل تبرع للغير وهو المدين . وهو عقد معاوضة بالنسة إلى الدائن ، والدائن لم يعط الدين للطرف الآخر وهو الكفيل، بل أعطاه للغر وهو المدين .

هذا وقد تكون الكفالة عقد معاوضة بالنسبة إلى الكفيل نفسه ، فيأخذ هذا مقابلا لكفالته الدين (١) . وهذا المقابل إما أن يأخذه من الدائن المتعاقد معه فيكون العوض مأخوذاً من المتعاقد الآخر وهو الدائن (٢) . أو يأخذه من المدين فيكون العوض مأخوذاً من الغير وهو المدين .

ولكن الصورة المألوفة للكفائة هي أن تكون عقداً تبرعياً بالنسبة إلى الكفيل ، لأن هذا لا يأخذ عادة مقابلا لكفالته الدين لا من الدائن ولا من المدين . وعلى ذلك يشترط في الكفيل عادة أهلية التبرع . كما يجوز الطعن في الكفالة بالدعوى البولصية دون أن يشترط تواطؤ الكفيل لا مع الدائن ولا مع المدين .

إذ أن الترام الكفيل يعتبر حتماً تابعاً لالترام الكفيل يعتبر حتماً تابعاً لالترام المدين الأصلى (٢). أما إذا الترم المسئول عن دين الغير التراماً أصلياً لا التراماً تابعاً ، فإنه لا يكون كفيلا بل يكون مديناً أصلياً الترامه مستقل عن الترام

<sup>(</sup>۱) أوبری ورو ۲ فترة ۲۳٪ ص ۲۱۸ – بودری وقال فقرة ۹۱۰ – پلائیول وربیر وسافانییه فقرة ۱۰۱۲ ص ۹۹۷ – نقض فرنسی ۲ مایه سنة ۱۹۰۱ سبریه ۱۹۰۸ – ۱ – ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۲) ولكن الدن هنا إنما يحسل على تأمين (assurance) من الكفيل بأن المدين الموسر ، فإذا أعسر المدين دفع الكفيل تعويضاً للدائن عن هذا الإعساد فلا يكون العقد عند كفالة بل عقد تأمين ( افضر في هذا الممنى پلانيول وربهير وساڤاتييه فقرة ١٩٠١ – ٢ – ٢ مبدان وڤواران ١٣ فقرة ١٣٠٠ – چرسران ٢ فقرة ١٤٨٠ س ١٠٨ – أنسيكلوپيدى دالمور ١ نفظ (cautioanement) فقرة ١٣ – محمد كامل مرسى فقرة ١٠١ ص ٢٠٠ سليمان مرقس فقرة ٥ ص ٧ - وقارن منصور مصطفى منصور فقرة ٧ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>۳) استثناف وطی ۲ آبریل سنة ۱۸۹۹ القضاء ۳ ص ۳:۲ – بیدان وڤواران ۱۳ فقرة ۸:۶ وما مدها

الدين (1). ويتدوع عن أن النزام الكفيل النزام تابع لا درام المدير الأصلى (1)، أن الالنزام الأول لا يجوز أن يزيد على الالنزام الآخر . أو أن يكون أشد عبئاً . أو أن يتى قائماً بعده . كذنك لا يجوز أن يكون النزام الكنيل منجزاً إذا كان النزام المدين الأصلى علنتاً على شرط أو مقترناً بأجل (1) ، ولا منتجاً لفوائد إذا كان النزام المدين الأصلى لا ينتج فوائد ما (4) . ويتبع النزام المدين

<sup>(</sup>۱) انظر آساً فقرة ۱۱ – ولذك لا تعتبر الكفائة بالسس كفالة حقيقية ، بن إن الكفيل بالنفس يلتزم التزاماً أصلياً بعمل معين حو إحسار المدين يوم حلول أجل الدين . إلزامه ويرتب الناتون ، على عدم إحضار الكفيل بالنفس الماين يه م حلول أجل الدين أ في المايت في هذا الممنى على بالدين . وتنص المادة ٥٠٨ / ٦٢٠ – ٦٢٦ من النفنين احد السابق في هذا الممنى على ما يأتى : و من تكفل بإحضار المدين يوم حلول أجل الدين ولم يحضره في الميعاد ، كان سرماً بالدين . وإذا حضر المدين المذكور ، برئ كفيله ، وهذا الدس مأحوذ من الثريبة الإسلامية ، وقد نعمت المادة ١٠٥ من الحانة على ما يأتى : لو كفل أحد بعض شخص على أن يحضره في الوقت الملائل ، وإن لم يحضره في الوقت المذكور يلزمه أداه ذاك الدين . وإذا توفي الكفيل ، فإن سلمت الورثة في الوقت المبين المذكور يلزمه أداه ذاك الدين . وإذا توفي الكفيل ، فإن سلمت الورثة على من المان ولو أحسر الكفيل المكفول به أو هو لم يسلم نف يلرم أداه المال من تركة الوقت واختى المكفول به أو تغيب ، واجم الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا حوضاً عنه الوقت واختى المكفول به أو تغيب ، واجم الكفيل إلحاكم على أن ينصب وكيلا حوضاً عنه الوقت واختى المكفول به أو تغيب ، واجم الكفيل إلحاكم على أن ينصب وكيلا حوضاً عنه وافتلر في كفالة حضور المدين المواد ١٠١٨ من قانون الموجبات والنفود الشنان . وافطر في كفالة حضور المدين المواد ١٠١٨ من قانون الموجبات والنفود الشنان .

<sup>(</sup>۲) حتى لوكان الكفيل متصامناً مع الحدين ، فإنه يبتى مع ذك كفيلا (أوبرى ورو ٢ فقرة ٤٣٣ ص ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد في التقنين المدني السرائي في هذا الصدد المادتان الآتيتان : م ١٠١٣ : الحال الدين مؤجلا على الأصيل وكفل به أحد ، تأجل على الكفيل أيضاً . ٣ - وإذا أجل الدائن الدين على الأصيل ، تأجل على الكفيل الكفيل . وإن أجله على الكفيل الأول تأجل على الكفيل الأصيل . م ١٠١٤ : إذا تكفل الكفيل بالدين تأجل على الأصيل . م ١٠١٤ : إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة ، تأجيل على الكفيل والأصيل ، إلا إذا صاف الكيل الأجل إلى تفسه أو اشتراط الدائن وقت الكفائة الأجل المكنين خاصة ، في هاتين المارين لا يتأجل على الأصيل .

<sup>(؛)</sup> أوبرى ورو ٦ فقرة ٢٦٩ ص ٢٦٩ – بودرى وقرر فقرة ١٩٤ – پلانيول وريير وسافاتييه فقرة ١٩٤ – وإذا كان النزام الكفيل أريد أو أشد عشا من النزام المدين الأصل لم يكن باطلا لفلك ، بل نجب إنقاسه حتى يكان معادلا لانتزام المدين الأصل ، فلا يكون أذيد منه ولا أشد عبثاً (أوبرى ورو ٦ فقرة ٢٣٤ ص ٢٦٩) . ومطالمة المدين ح

الأصلى فى صحته وفى بطلانه ، وفى قابليته للفسخ ، وفى الدفوع التى يدفع بها الدين \_ ولكن نجوز للكفيل أن يلتزم النزاماً أخف عبثاً من النزام المدين الأصلى ، فيكفل مثلا جزءاً من الدين . وكذلك لا يكفل الكفيل ما زاد فى عبء الدين لأصلى بعد الكفالة بإرادة المدين الأصلى ، أو بسبب خطئه(١) .

١٤ - الدائزام بنفريم كفيل - أهل فانوني: تنص المادة ٢٧٤ مدنى
 على ما يأتى :

« إذا الَّـزَمُ المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً في مصر ، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عيناً كافياً (\*) » . \*

الأصل بالفوائد تجعلها تسرى ضد الكفيل ، ولكن مطالبة ، كفيل بالعوائد لا يجعلها تسرى ضد المدين الأصل ( بودرى وقال فقرة ١٠٠٩ ص ٥٤٠ وفقرة ١٠١٠ ) .

- (۱) پلانیول وریپیر وسافاتیبه فترة ۱۰۱۰ ص ۹۹۱ ولا شیء یمنع من أن یکون لالتزام الکفیل أجل فاسم خاص أطول من أجل الااتزام الاصل ( أوبری ورد ۲ فقرة ۴۳۹ مس ۲۹۹ وهامش ٤ (۲) ویکنی أن ینبت الدین ضد المدین الاصل حتی یکون ثابتاً ضد الکفیل فید تفید الکفیل فید تفید الکفیل فید تفید الکفیل فید تفید الکفیل وی من کل تسویه ضد المدین ( نقض فرندی ۲ یولیه سنة ۱۹۱۹ داللوز ۱۹۳۳ ۱ ۱۱۲ پلانیول وریپیر وسافاتیه فقرة ۱۰۱ می ۱۹۹۹ ).
- (٢) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٤١ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : وإذا التزم المدين بتغديم كفيل . وجب أن يقدم شخصًا مقيمًا في مصر ولديه من الأموال ما يكن الوفاء بالالتزام . ، وفي المادة ١١٤١ مكررة من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : و ويقدر يسار الكفيل بما يمث من مال ، إلا في المواد التجارية وفي الديون البسعرة ، ، وفى المادة ١١٤٢ من المشروع الخمهيدي على النوجه الآتى : ﴿ مِنَ النَّزَمُ بِتَقَدِّمُ تَأْسِنَ بَصْغَة عامة ﴾ ﴿ جاز له محسب اختياره أن يقدم كفيلا أو رهن حيازة أو أ تأمين آخر ۽ . وفي خُنة المراجمة . أُر بحث أحكام المواد الثلاث في مادة راحدة بالنص الآتي : ﴿ إِذَا انْتُرْمُ المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصا موسرا مقيما في مصر، واه أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا ، ، وأصبح رقم النص ٨٤٣ ق المشروع النهائي . وفي محلس النواب حذفت عبارة « مقيماً في مصر ، وأرجع مذا الحذف إلى أن اشتباك العلاقات التجارية الدولية يصبح منه ألاً يكون الكفيل مقيمًا في مُصر ، ولكن قد تكون له أموال فيها يجوز التنفيذ عليها ، ووافق المجلس على النص بعد هذا الحذف ، تحت رقم ٨٤٢ . ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ ، تحت رقم ٧٧٤ مدنى. ثم عادت اللبعة وأخذت باقتراح بعض مستشارى محكة النقض من اشتراط أن يكون الكفيل مقيمًا في مصر كما ورد في مشروع الحكومة ، لأن ذلك أكثر رعاية المصلحة الدائن . ووفق بجلس الشيوخ عل النص كما حدلته لجنته ( مجموعة الأهمال التعضيرية ٥ ص ٤٣٩ – ص ۶۶۰ ) .

ويخلص من هذا النص أن المدين قد يكون مرماً بتقديم كنيل ، فعليه أن يقدم كفيلا توافرت فيه شروط معينة . ومصادر النزام المدين بتقديم كفيل ثلاثة : الفانون والقضاء والاندنى .

فيكون المدين ملزماً بتقديم كبيل بحكم القانون في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك . ومن الآحو لى التي نص فيها القانون على ذلك . ومن الآحو لى التي نص فيها القانون على وجوب أن يقدم المدين كفيلا ما نصت عليه المدة ١٩٩٦ مدنى من أنه اإذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ، ولزم المنتفع تقديم كفالة به ، كذلك بجب على صاحب حق الاستعال في المنقول أن يجرد هذا المنقول ، وأن يقدم كفالة (م ٩٩٨ مدنى) . ونصت المدة ٣/٣٧٣ مدنى أنه اإذا سقط حق المدين في الأصل ... أنسعف بفعله إلى حد كبر ما أعطى الدائن من تأمين خاص ، ولو كن هذا التأمين قد أعطى بعقد الما أعطى الدائن من تأمين خاص ، ولو كن هذا التأمين قد أعطى بعقد أما إذا كان إضعاف النامين برحه إلى سبب الادخل الإرادة المدين فيه ، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين لندائن ضهاناً كاماً ه . ونصت المادة ١/٢٧٤ مدنى على أنه اإذا كان الالترام مقترناً بأجل وقف . فإنه لا يكون نافذاً مدنى على حقوقه ، وله بوجه خاص الأجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما خافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص الأجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما خافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص

ويقابل النص في التقاين المدنى السابق م ١٠٥/٥٠١ : يجب إيفاء النمهد بإعطاء الكفيل
 على حسب الأوجه المبينة في قانون المرافدات .

ويقابل انس في التقنيبات المدنية المربية الأحرى:

النقنس المدنى لسورى م ٧٤٠ ( مطابق) .

التقيين بدن النيسي م ٧٨٣ ( مطابق) .

التفاين المدن لمرقى لاحقابل.

قانون الموحبات والعقود اللناني م ١٠٦٨ ؛ إذا أصبح الكفيل الذي قبله الدائن بمقتضى المقد غير مل ، وجب أن يقدم له كفيل آخر أو أن يعطى نأسيا آخر معادلا للكفانة - وإلا حق للدائل أن يطلب بريفاه دينه حالا أو أن يفسخ مقد الدي عقده على هد الشرط . ألى إذا أصبحت الامنة الكفيل غير كادية . وبعد تقديم المنانة أو تأليل إصافيين - ولا تسرى هذه الأحكم : (أولا) إذا كالت الكفالة قد أعطيت على غير عم من الديول أو بالوغم عله . (ثانيا) إذا كالت الكفالة قد أعطيت على غير عم من الديول أو بالوغم عله .

أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول ، ونصت المادة ٢/٤٥٧ و ٣ مدنى على ما يأتى : « ٢ – فإذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى ، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يجبس الممن حتى ينقطع التعرض أو يزول الحطر . ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الممن على أن يقدم كفيلا . ٣ – ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كشف المشترى عيباً فى المبيع » . ونصت المادة للمعار التجارية سواء أكانت قابلة للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيها فى المواد التجارية سواء أكانت قابلة للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيها بهاتين الطريقتين ، وذلك بشرط تقديم كفالة (١) » .

ويكون المدين ملزماً بتقديم كفيل بموجب حكم قضائى فى أجوال معينة نص علمها القانون . من ذلك ما نَصَت عليه المادة ٤٦٩ مرافعات من أنه و بحب الأمر بالنفاذ المعجل رغم قابلية الحكم للاستئناف أو الطعن فيه مهذه الطريقة ، مع الكفالة أو بدونها ، فى الأحوال الآتية : (١) إخراج المستأجر الذى انهى عقده أو فسخ . (٢) إخراج شاغل العقار الذى لا سند له إذا كان ملك المدعى أو حقه غير مجحود أو ثابتاً بسند رسمى . (٣) إجراء الإصلاحات العاجلة . (٤) تقدر نفقة وقتية أو نفقة واجبة . (٥) أداء أجور الحدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين . وبجوز فى هذه الأحوال أن تأمر المحكمة بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها ، رغم قابلية الحكم للمعارضة أو الطعن فيه مهذه الالزام هو حكم القاضى ، لأن هذا الأخير كان يستطيع كنان مصدر هذا الالزام هو حكم القاضى ، لأن هذا الأخير كان يستطيع ألا يحكم بكفالة ، وقضت المادة ٠٧٤ مرافعات على أنه ه بجوز الأمر بالنفاذ المعجل ، بكفالة أو بدونها ، سواء أكان الحكم قابلا للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيه جاتين الطريقتين ، فى الأحوال الآتية : (١) إذا كان الحكم صادراً فى مبنياً على سند عرق لم بجحده الحكوم عليه . (٢) إذا كان الحكم صادراً فى مبنياً على سند عرق لم بجحده الحكوم عليه . (٢) إذا كان الحكم صادراً فى مبنياً على سند عرق لم بجحده الحكوم عليه . (٢) إذا كان الحكم صادراً فى

<sup>(</sup>۱) انظر أينسا اللواد ۸۸، وه ۹۰ و ۲۰۸ و ۸۹، و ۱۰۱۰ مدنی ، والمادتين ه ۹ و ۳۹۹ مرافعات .

دعاوى الحيازة . (٣) إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به «٢٠).

ويكون المدين ملزماً بتقديم كفيل إذا اتفق مع الدائن على أن يقدم له كفيلا بالدين ، وعند ذلك يكون مصدر النزام المدين بتقديم الكفيل هو الاتفاق(٢).

وسواء كان مصدر الترام المدين بنقدم الكفيل هو القانون أو القضاء أو الاتفاق . فإن المدين يكون ملزماً بنقدم هذا الكفيل ليكفل الدين الذى عليه للدائن . ويشترط القانون في الكفيل شرطين ، نصت عليهما المادة ٧٧٤ مدنى سالفة الذكر إذ تقول : وإذا الترم المدين بنقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً في مصر ... ه(١) . والشرطان هما :

۱ - يسار الكفيل: جب أن يكون الكفيل موسراً. أى قادراً على الوفاء بالدين الذى كفله إذا اقتضت الحالة ذلك والمدين الذى قدم الكبيل هو الذى محمل عبء إثبات يساره (٥) ، فيثبت أن المكفيل مالا ولو شائعاً ، عقاداً أو منقولا أو كليهما ، يستطيع أن يستوفى منه الدائن حقه ، وللدائن أن يثبت (٦) أن هذا المال أو بعضه متنازع فيه أو يتدهب التنفيذ عليه لبعده أو يشهولة تهريبه أو سهولة إخفائه أو لأى سبب آخر ، فيستبعد من مال الكفيل

<sup>(</sup>۱) ویلاحظ أن القانون رقم ۱۰۰ است ۱۹۳۲ قد أسى المدرضة كطریق ضال و الأحكام . ثم صدر أخيراً تقنين مراقعات جديد في النوقت الدي القينا فيه من كتابة هده أسلور ، فيبحث في هذا التقنين ما يقابل الأحكام التي أوردناه .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفا م ۲/۸۲۹ مدنی وم ۲/۹۰۰ مدن .

 <sup>(</sup>٣) ولا يصبح الالتزام بتقايم كفيل التزاما قضائب لحرد أن حكم انتديم كفيل كار المدين ملتزما بتقديمه التزاما اتفاقيا أو التزاما قانونيا ( أوبرى ورو ٦ فقرة ٤٢٠ صر ٢٧٠ --ص ٢٧٦ - پلانيول وريپير وسافاتييه فقره ١٥٢١ من ٩٧٣ ماش ٨ ) .

<sup>(</sup>ع) وفى الكفيل الاتفاق ، أى الذى يكون مصدر الالنزام بتقديمه هو الانعاق ، يجوز الطرفين أن يزيدا فى هذين الشرمين أو أن ينتقصا منهما ، تحسب ما يتم بينهما من تفاق .

<sup>(</sup>ه) بودری وقال نقرهٔ ۹۸۰ – پلانیول وریهیر وسافرتیبه نشرهٔ ۱۵۲۴ .

<sup>(</sup>۲) ويقع هنا هب، الإثبات على الدائن (بودرى وقال فقرة ۹۸۰ – أسيكلوبيدى دالموز ۱ لفظ cautionnemeat فقرة ۸۸). واللزاع فى يسار الجفيل وأن عنده مالا كاب مدخمم ما يشقل هذا المال من حقوق عينية نزاع يدور بين المدين والدائن ، ولا شأن تنكبيل نفسه به ، به لمبيل أن يتدخل فى مدا النزاع (بودرى وقال فقرة ۸۸۱).

الذي يضمن المدين (١) . كذلك إذا كان المال مرهوناً أو منقلا بحق عيى آخر كمّن انتفاع ، وجب أن يستبعد من قيمته ما ثقل به من رهن أو انتفاع أو غير ذلك (٢) . والتقنين المدنى الفرنسي (م ٢٠١٩) يشترط أن يكون مال الكفيل الذي يثبت يساره عقاراً لا منقولا ، ما لم يكن الدين المكفول دين زهيد ديناً تجارياً أو ما لم يقدر قاضي الموضوع أن الدين المكفول دين زهيد (modique) فيصح أن يكون مال الكفيل منقولا (٣) . ولم يشترط التقنين المدنى المصرى هذا الشرط ، وخبراً فعل . فيصح أن يكون مال الكفيل منقولا ، كأن يكون أسهما أو سندات أو قيماً منقولة أخرى أو منقولا ذا قيمة كمجوهرات أو حلى أو غير ذلك .

٢ - إقامة الكفيل في مصر: والشرط الثاني في الكفيل أن يكون مقيماً في مصر، حتى تسهل مقاضاته عند الاقتضاء. وليس يلزم أن يكون مقيماً في موطن المدين كما يشترط التقنين المدنى الفرنسي (١٠). بل يكنى أن يكون مقيماً في أي مكان في مصر (٥). وشرط إقامة الكفيل في مصر كاف ، ولا يشترط بعد ذلك أن يكون الكفيل مصرى الحنسية بل بصح أن يكون أجنبياً ما دام مقيماً في مصر . كما لا يشترط في الكفيل أن يكون متوافراً

<sup>(</sup>۱) وقاشی الموضوع هو الذی ببت فی ذلک ( بودوی رقال فقرة ۷۸٪ – پلاتیول وریپیر وساقاتیه فقرة ۱۹۲۳ ص ۹۷٪ ) . ویلحق بالمال المتنازع فیم المال المهدد أن تفسیخ ملکه الکفیل له ( بودری وقال فقرة ۹۷٪ ص ۹۷٪ ) .

<sup>(</sup>۲) أوبری ورو ۹ نفرة ۲۳۵ ص ۲۳۷ – بودری رقال نفرة ۹۷۹ – پلانیول وریپیر وسائاتیه فقرة ۱۰۲۳ ص ۹۷۰ – ویکنی أن یکون لدی الکفیل سال کاف ، فلا یلزم أن پرتیم للدائن رهنا علی هذا المال ( بودری وقال فقرة ۹۷۹ – پلانیول وریبیر وسافاتییه ففرة ۱۰۲۳ ص ۹۷۰) .

<sup>(</sup>۲) أوبرى ورد ۹ نقرة ۲۰۱ ص ۲۲۱ – بودرى وقال نةرة ۹۷۰ وفقرة ۹۷۰ – ولادرى وقال نةرة ۹۷۰ وفقرة ۹۷۰ – ولكن لما كان من الحائز أن محل الكفالة أى تأمين خاص آخر ولو كان منقولا ، فإنه يصبح أن يندم شخص منقولا كرهن حيازة بدلا من أن يتقدم هو نفسه كفيلا ( پلانيول وربير وسافاتيه فقرة ۱۵۲۳ ص ۹۷۶ – ص ۹۷۰ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر م ۲۰۱۸ و ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ مدتی فرنسی . وانظر بودری وقال فقرة ۲۰۲ – پلانپول وربیپر وسافاتبیه ففرة ۲۰۲۲ .

 <sup>(</sup>٥) لذلك يكنى أن يكون الكفيل موطن أنتار في مصر يمكن الدائن أن يعتمه عليه فيما ينتأ من الكفالة من علاقات ( طيمان مرقس فترة ١٥ من ١٧ – وانظر بيدان وقواران نفرة ٦٨ ) .

على حسن السمعة أو عدم الميل إلى الخصومة والنقاضي (١) . ما لم يتفق المدين الملتزم بتقديم الكفيل مع الدائن على ذلك إذا كان مصدر الالتزام هو الاتفاق .

فإذا توافر فى الشخص هذان الشرطان . صع للمدين تقديم كفيلا . ويجب أن يستمر الكفيل متوافراً على هذين الشرطين ما دامت الكفالة قائمة . فإذا تخلف كلا الشرطين أو شرط منهما بعد تقديم الكفيل وفى المدة التي تبتى فيها الكفالة قائمة ، بأن أعسر الكفيل بعد بسار أو نقل محل إقامته خارج مصر ، وجب على المدين تقديم كفيل آخر بحل محله ويكون هذان الشرطان متوافرين فيه . ويستفى من ذلك ، فلا نحب على المدين تقديم كفيل آخر ، محالة ما إذا كان الدائن قد اشترط شخصاً معيناً لكفالة الدين . فني هذه الحالة يكون الدائن هو الذي طلب شخصاً معيناً لكفائة حقه فقدم المدين . فلا يلتزم هذا الأخير بتقديم شخص آخر بحل عله إذا أصبح الشخص الدي طلبه يلتزم هذا الأخير متوافر على الشروط الواجبة (٢) . وإذا أعسر الكفيل إعساراً المدائن بالذات غير متوافر على الشروط الواجبة (٢) . وإذا أعسر الكفيل إعساراً

<sup>(</sup>۱) پون ۲ فارهٔ ۱۱۹ – جیوار فقرهٔ ۲۰ – بودری وفال فقرهٔ ۹۸۹ – پلائیول وریچی وسائاتییه فقرهٔ ۱۵۲۲ س ۹۷۶ هاسان ه

<sup>(</sup>٧) وكذلك تستثنى حالة ما إذا كان الكميل قد النزم دون علم المديل ، فإن المدين لم يختر في هذه الحالة شحص للكفيل ، بل إن المدن لم يكن ماريا بنفدم كعبل الكفائة دينه . هذا وقد كان المشروع التمهيدي للنفذين المدني الحديد يشتمل على أص في هذه المسأنة ، فكانت المادة ١١٤٠ من هذا المشروع تسمى عل ما يأتى : ١٥ – إذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، وجب تقديم كذيل آخر . ٢ – ويستثني من ذلك أن يكون الدائن ته اشتر لم شخصا مدينا لكفالة الدين ، أو أن يكون الكفيل قد النزم دون عدم المدين ، وكان النصين المدنى السابق (م ١٠٠/٠٠٠ ) ينص عل أنه ۾ إذا تعهد المدين تعهدا معلنا بإعطاء كفيل ، سواء كان التعهد حاصلا باتفاق بينه وبين الدائن أو أمام المحكمة ، وأعسر الكمبل الذي قدمه ي وحب على المدين استبداله بكانيل آخر ۽ . وجاه ئي المذكرة الإبصاحية المشروع الأبيدي : و نطابق الماده ١١٤٠ المادة ٧١٧ من المشروع الفرنس الإيمالي ، مع إضافه يسبرة إليد . والحكم للوارد جا هو بعينه المقرر بالمادة ٢١٠/٥٠٠ من التقسير الحال ( السابق ) ، ودك ما عداً أجزاحا الأخير فإنه يقرر استثناء مجمعا عليه ، ودو أن لمدين لا يلزم باستبدال الكانهال لذي هيته الدائن إذا أعسر ، ولا الكفيل الذي يتقدم لضهان الدين بدون علمه » . وانظر أيصا م ٢٠٢٠ ح**دق فرنسي وم ١٠٦٨ من قانون الموجبات والعقود** الدناني » – ولما عرضت النادة ١١٤٠. من المشروع النمهيدي على لحنة المراجمة ، رأت اللجنة ، عدم الموافقة على حكمها والاكنذ. في موضوعها بالقواعد العامة ﴿ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٥ ص ٤٢٩ – ص ٤٣١ لَى الها.ث. ﴾ .

جزئياً ، جاز للدائن أن يطالب بكفالة أبخرى تكمل كفائة الكفيل الأول و وتقديم كفيل آخر أو استكمال كفائة الكفيل الأول و اجب أيضاً فيما إذا اعتقد الدائن خطأ أن الكفيل ملىء ، ولم يكن هذا مليئاً منذ البداية (١) . ولا يكون المدين ملزماً بتقديم كفيل آخر إذا مات الكفيل الأول الذى قدمه ، لأن الترام هذا الأخير يبنى في تركته (٢) . وكذلك لا يكون المدين ملزماً بتقديم كفيل آخر إذا انحدت ذمة المدين و ذمة الكفيل . ما دام مال كل من الاثنين قد انضم إلى مان الآخر و أصبح المالان خاضعين لحق الدائن (١) .

وتقول المادة ٧٧٤ مدنى سالفة الذكر إن للمدين « أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً » . ونخلص من ذلك أن المدين . إذا كان ما ترماً بموجب القانون أو القضاء أو الاتفاق ، بتقديم كفيل لدائنه ، فإن له أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً ، كرهن رسمى أو رهن حيازى ، فيستطيع المدين أن برهن رهنا حيازياً تأميناً للدين مجوهرات أو حلياً أو نقوداً أو منقولات أخرى ذات قيمة ، كما يستطيع أن برهن قيماً منقولة لحاملها عن طريق التسليم المادى ، أو قيماً منقولة اسمية عن طريق التحويل ، أو قيماً منفولة إذنية عن طريق التخويل ، أو قيماً منفولة إذنية عن طريق التحويل ، أو قيماً دينه ، بدلا من الكفالة الشخصية ، عقاراً ، إما رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً (٤).

<sup>(</sup>۱) بودری وفال غرة ۹۸۱ وفترة ۹۸۱ - پلانیول وریپیر وسافاتییه فترة ۱۹۲۳ ص ۹۷۰ .

<sup>(</sup>٢) كذلك إذا كان الكفيل الأول قد أصبح غير أهل بعد أن كان أملا وقت عقد الكفالة ، بأن حجر عليه شلا ، فإن ذلك لا يبطل عقد الكفالة ، ولا يجيز للدائن مطالبة المدين بتقديم كفيل آخر (سلبسان مرقس فقرة ١٥ ص ١٦) .

<sup>(</sup>۳) بودری وقال فقرة ۹۸۸ – پلانیول وریپیر وسا**قاتییه فقرة ۱۰۲۹ ص ۹۷۰ –** ص ۹۷۲ .

<sup>(</sup>ع) والتقنين المدنى الفرنسى (م ٢٠٤١) يجبز ، في الكفالة القادرنية والكفالة القضائية ، أن يستبدل المدين بالكفيل الشخصى دهن حيازة كافيا (mantissement auffisant) والقضاء الفرنسي يجيز السدين أن يقدم أبضا دهنا دهيا ، فليست صعوبة التنفيذ على العقاد المرهون دهنا دسميا بأشد من صعوبة التنفيذ على عقادات الكفيل الشخصى ( نقض فونسي ٧ أغسطين منة ١٨٨٧ دالموز ٩٧ - ١ - ٢٠١ - منز ١٨٩٧ دالموز ٩٧ - ١ - ٢٠١ - بيدان وثواران ١٣ فقرة ٩٦ - بلانيول وربيير وسافاتيه فقرة ١٩٢١ - كولان وكاپيتان ٣ فقرة ١٩٣١ - كولان وكاپيتان ٣ فقرة ١٩٣١ - كولان وكاپيتان ٣ فقرة ١٩٣١ - كولان وكاپيتان ٣ فقرة ١٩٣٦ - كولان وكاپيتان ٣ فقرة ١٩٣٦ - كولان وكاپيتان ٣

ولا شيء تمنع من أن يكون التأمين العيني الكافي ، الذي يحل محل الكفيل الشخصي . مترتباً على مال الغير برضاء هذا الغير(١) . كذلك بجوز أن يستكل المدين يسار الكفيل غير الكافي بتأمين عيني ، فيخلص من الكفالة الشخصية والتأمين العيني تأمين كاف للدين (٢٠) . هذا وقد وردت في تقنين المرافعات نصوص خاصة بتقدم الكفالة في حالة الكفالة القانونية والكفألة القضائية ، فيجب تطبيق هذه النصوص في الدائرة المرسومة لها . وقد نصت المادة ٤٧٥ مرافعات في هذا الشأن على أنه و في الأحوال التي لا بجوز فها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة ، يكون للملتزم بها الحيار بن أن يقدم كفيلا مقتلماً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق الماليّة ما فيه الكفاية ، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خرانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر ، . ونصت المادة ٤٧٦ موافعات على أن ؛ يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة ، وإما ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء ، . ونصت المادة ٤٧٧ مرافعات على أنه « لذي الشأن ، خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان ، أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفالة ما يودع . وتحصل المنازعة بتكليف الحصم الحضور أمام قاضي محكمة المواد الحرثية التابع لها موطن المحكوم عليه ، وبحكم في المنازعة على وجه السرعة بحكم لا يستأنف . . ونصت المادة ٤٧٨ مرافعات على أنه « إذا لم تقدم منازعة في الميعاد ، أوقدمت ورفضت ، أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل تمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده »(٢).

<sup>(</sup>۱) پلائیول وریپیر وساقاتییه فقرة ۱۵۲۵ ص ۹۷۷.

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسی ۱۰ مایو سنة ۱۸۷۷ داللوز ۷۷ – ۱ – ۳۹۷ – پلانبول وریپیر وسافاتییه فقسرة ۱۰۲ می ۱۰۷ می ۱۷۷ – أنسبکلوییدی دالموز ۱ نخط cautioanement فقرة ۹۱ – وانظر ساقشة هذه المسألة فی بلمة الأسناذ كامل صدق فی موعة الأعمال التحضيرية ۰ ص ۴۳۱ – ص ۶۶۱ فی المامش .

<sup>(</sup>٣) وقد صدر أخيراً ، بعد كتاية هذه "حطور ، تقنين جديد للمرافعات ، فيراجع فيه ما يقابل هذه النصوص .

التقنين المدنى الجديد فى ترتيب أحكام الكفالة ، فتناول فى الفصل الأول أركان الكفالة ، وخصص الفصل الثانى لآثارها ، وتناول فيه العلاقة ما بين الكفيل والمدين .

وفى الفصل الخاص بأركان الكفالة ، استحدث التقنين المدنى الجديد تصاً يقضى بوجوب إثبات الكفالة بالكتابة ولو كان الالترام المكفول بجوز إثباته بالبينة ، كما نص على كفالة الدين المستقبل والدين الشرطى والدين التجارى . ونص على أن الملتزم بتقديم كفيل بجوز له أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً ، وجعل الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

وفي الفصل الحاص بآثار الكفالة ، فص التقنين المدنى الحديد على أنه لا بجور للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، والكنه لم ينص على أن المسك بهذا الدفع بجب أن يكون عند المطالبة الأولى . وفص على أنه لا يعتد بأموان المدين التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموان متنازعاً عليها أو تقع خارج مصر ، كما فص على مسئولية الدائن إذا تهاون في اتخاذ الجراءات النجريد وترتب على ذلك إحسار المدين . وفص على أنه إذا كان هناك تأمين عيى لفيان الدين سابق أو معاصر للكفالة ، لم بجز التنفيذ على أموال الكفيل غير المتضامن مع المدين إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت أموال الكفيل غير المتضامن مع المدين إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لحذا التأمين . وبين التقنين المدنى الحديد الترامات الدائن نحو الكفيل عند قيام هذا بوفاء الدين ، تما بين حقوق الكفيل قبل المدين ، وفص صراحة على حقه في الرجوع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلم المدين أو بغير علمه ؛ ولكنه أوجب على الكفيل إخطار المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . كما نص على أن يكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام يدفعه ، ابنداء من يوم الدفع (۱)

<sup>(</sup>١) أنظر في ذلك المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموع الأعمال التحضيرية • ص ٤١٨ ~ س ٤١٩ .

# الفضل الأول أركان الكفالة

- التراما أصليا - ركناره: يمكن القول إن للكفالة ركنين: (١) التراما أصليا مكفولا ، هو الترام المدين الأصلى يضمنه الكفيل . وبنون هذا الالترام لا تكون كفالة ، لأن الترام الكفيل هو كما قدما الترام تابع ، فهو يسبع الالترام الأصلى المكفول على الوجه الذي بسطناه فيا تقدم (١) , (٦) اتفاقا بين الكفيل والدائن لكفالة الترام المدين الأصلى ، وهذا الاتفاق هو عقد الكفالة ذاته . فلا بد إذن من رضاه الكبيل بالكفائة ، ورضاء الدائن بأن يضمن الكفيل حقه (٢) .

## **المبحث الأول** الالتزام الأصلى المكفول

١٧ - موضوعان : نبحث في الالتزام الأصلي المكفول موضوعين :

<sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ١٣.

<sup>(</sup>۲) أما إذا تماقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع النير في عير أغراضها ، فإن تماقده وإن لم يكن ملزماً الشركة يلزمه شخصياً تبل النير اللي تماقد معه . وعلى ذلك فإدا كان الحكم قد قرر سنولية ذلك الشريك شخصياً عن كفالة عقدها ، منتحلا فيها صفة غير صيحة وهي أنه مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها وليس من أغراض الشركة خهان النير ، فإن الحكم يكون قد أصاب القانون . كذلك إذا كان الحكم قد انتهى إلى أن الشريك المتصامن قد أخطأ في الكفالة التي عقدها مع النير ، بإخفائه حقيقة صفته في النيابة عن الشركة ، ورتب على ذلك أن هذا النير أصابه ضرر هو حرمانه من تضامن الشركة – التي ادعى الشريك أنه يمثلها – مع المدين في الوفاه بالدين ، فإنه لا يؤثر في تحقق هذا الضرر القول مملاءة المدين أو الفيامنين الآخوين . ولا يقبل من الشريك المذكور أن يداء مسئوليته بالقول بوجود ضان آخرين مسئولينه بالقول بوجود ضان عبوعة أحكام النقض ٨ ص ٢٠٥) .

(۱) الالتزام الأصلى المكفول فى ذاته . (۲) الالتزام الأصلى المكفول هو الذي محدد مدى التزام الكفيل .

## § ١ \_ الالنزام الأصلى المكفول في ذاته

۱۸ - مصدر الولترام الأصلى المكفول وقحد: أى الترام تمكن كفالته ، أيا كان مصدره وأيا كان عله ، فيكون التراما أصلياً مكفولا .

فتمكن كفالة الالتزام الذي يكون مصدره العقد ، وهذا الذي يقع في الغالب . فيكفل التزام مصدره عقد قرض مثلا فيكون للمقترض كفيل بالمبلغ الذي المترضه (١) . ويكفل التزام مصدره عقد البيع ، فيكون للمشترى كفيل بالثمن . ويكفل التزام مصدره عقد الإيجار ، فيكون للمستأجر كفيل بالأجرة . وهكذا .

وتمكن كفالة الالتزام الذى يكون مصدره العمل غير المشروع ، فيعترف المدين فى العمل غير المشروع بمبدأ المسئولية وبمقدار التعويض ، ويأتى كفيل بضمته فى هذا المقدار إلى أن ينى به . وتجوز كفالة التزام احمالى مصدره العمل غير المشروع ، فيأتى المدين الاحمالي جذا الالتزام لدائنه الاحمالي بكفيل يضمنه .

وتمكن كفالة الالترام الذى يكون مصدره الإثراء بلا سبب أو رد غير المستحق أو الفضالة ، فيأتى رب العمل مثلا بكفيل يضمن الترامه نحو القضولي .

و تمكن أخيراً كفالة الالتزام الذي بكون مصدره القانون ، فيأتى الحار مثلا لحاره بكفيل بكفله في النزامه بتعويض الأضرار غير المألوفة بسبب الحوار (٢) . وأياً كان محل الالتزام الأصلى ، فإنه تجوز تكفالته ، سواء كان هذا المحل إعطاء أو عملا أو امتناعاً عن عمل (٢) . والذي يقع غالباً هو كفالة

<sup>(</sup>۱) پودىي وقال فقرة ۹۹۹ ص ۵۰۸ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر فی کفالة الالتزام أیا کان مصدره ترولون فقرة . ٥ – جیوار فقرة ٥ ه – پودر وقال فقرَّة ٩٤٩ .

<sup>(</sup>۳) پون ۲ فقرة ۲۹ – لوران ۲۸ فقرة ۱۲۸ -- جیوار فقرة ۱ ه وفق ة ۵۵ --پودری وقال فقرة ۹۶۹ ص ۵۰۵ .

الالترام الذي يكون محله مبلغاً من النقود ، فيأتى المقترض مثلا بكفيل يضمنه لدى المقترض في المبلغ من النقود الذي اقترضه . ولكن قد يكون محل الالترام نقل ملكية عقار أو منقول ، لا مبلغاً من النقود . فيأتى البائع مثلا بكفيل يضمنه لدى المشترى في الترام الأول بنقل ملكية المبيع إلى الثاني . كذلك بجوز للمقاول ، الذي تعاقد مع صاحب العمل على إقامة منشآت ، أن يأتى بكفيل يضمنه في الترامه بهذا العمل . وبجوز لنجر ملترم بعدم منافسة تاجر آخر أن يأتى بكفيل ، يضمنه في الالترام بعدم المنافسة .

العائم العلم العلم العلم العلم العلم المادة ١٩٥٠ مدنى على ما بأتى :

« لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً ، (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٣٥ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى و لا تصبح الكفالة إلا في التزام صبيح . رق بحنة المراجعة حدل النص على الرجه الآتى : ﴿ الكفالة بِاطلة إذا كان الالتزام المكفول باطلا ﴿ ، وأصبح رقمه ٨٤٥ في المشروع النَّماقي . وحلَّت مجلس النواب هذا النص ، اكتفاء بغيره من النصوص التي وردت . وفي لجنة المن الشيوخ طلبت الحكومة إعادة النص المحذوث تمهيداً لما يأتي بعده من النصوص ، ومنها النص عل كفالة ناقص الأهلية . فإذا كان الكفيل يجهل نقص أهليته كان الترامه قابلا الإبطال كالالترام الأصلى ، وهذا بخلاف ما إذا كان الكمين يعلم نقص الأهلية فإنه لا يستطيع النمسك جدًا الدامع ولكنه يبق كفيلا ، ويخلاف ما إذا كاد الكفيل كفل فاقص الأهلية بسبب قاقص أهايته فإنه لا يستطيم التمسك بنقص الأهلية بل لا يكون كفيلا أسلا إذ هو مدين أصلى . وقد وافقت اللجنة على إعادة النص إلى المشروع بالصيغة الآتية : ولا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكةول صحيحاً ، ، فأصب النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وقالت اللجنة في تقريرها : ﴿ وَقُدْ رَاعِتُ اللَّجِنَّةُ فِي هَذَا التَّعَدِيلُ أَنْ الكفالة قد يقصد منها ضهان الوفاء إذا كان الالتزام الأصل باطلا ، منى انصرفت النية إلى تأمين الدائن من خطر التمسك بالبطلان . ولهذا رؤ أن يقتصر النص على حكم الكفالة التي يقصه منها إلى ضان الوفاء بالالتزام ، وهي تفترض بطبيعة الحال أن يكون الالتزام المكفول صحيماً . وأصبح رقم المادة ٧٧٦ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية أو ص ٤٤٣ - ص ٤٤٦ ) - وانظر مناقشات لحنة الأستاذ كامل صدقى في صدد هذا النص في مجموعة الأعمال التحضيرية ٥ ص ٤٤٣ – ص ٤٤٦ في الهامش .

ويقابل النص في التقنين المدنى السابق المادة ٢٠٥ / ٢٠٥ : الكفالة باطلة إذا كان الدين المكفول به باطلا ما لم تكن الكفالة حاصلة بسبب عدم أهلية المدين .

ويقابل في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

ونخلص من النص سالف الذكر أنه حتى تكون الكفالة محيحة وترتب النزام أفى ذمة الكفيل بضهان الالتزام المكفول ، بجب أن يكون هذا الالتزام الأخير ذاته محيحاً . ويكون الالتزام المكفول محيحاً إذا تولد من مصدر غير عقدى ، أو تولد من مصدر عقدى وكان العقد الذي تولد منه عقداً .

وبجب التمييز هنا بن فرضن : ﴿ الفرض الأول ﴾ أن يلتزم شخص بوفاء التزام في ذمة الغير . فيومن للدائن بذلك وفاء الالتزام . وفي هذا الفرض لا يكون هذا الشَّخض كفيلا ، بل يكون مديناً أصلياً ، تعهد بوفاء الترام الغير للدائن . ولا يهم في هذه الحالة أن يكون النزام الغبر صحيحاً أو باطلا أو قابلا للإبطال ، ما دام الملتزم بوفائه قد النزم بصفة أصلية لا باعتباره كفيلاً . ويؤول ذلك على أن الملتزم بالوفاء قد النزم نحو الدائن بأن المدين لا يتمسك بأوجه البطلان في الدين . وبأنه إذا تمسك بأوجه البطلان فأعلن بطلان الدين أو أبطله ، فإن الملتزم بالوفاء يقوم نفسه بوفاء هذا الدين الباطل أو القابل للإبطال . ومن ثم لا يكون الملتزم بالوفاء كفيلا بل مديناً أصلياً كما قدمنا ، ويصبح كما سبق القول أن يكون الدين الذي النزم بوفائه باطلا أو قَابِلا للإبطال . ولو كان الملتزم بالوفاء كفيلا ، أي أن النزامه تابع للدين الأصلى ، لأمكنه أن يتمسك ببطلان الدين الأصلى أو بإبطاله كما يتمسك بذلك المدين الأصلي نفسه . ( والفرض الثاني ) أن يكون الملتزم بالوفاء كفيلا لا مديناً أصلياً ،فيكفل المدين الأصلي في الوفاء بالتزامه . وهذا هو الفرض الذي يعنينا هنا ، إذ أن الترام الكفيل يكون تابعاً للالترام الأصلي المكفول ، ولا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول(١) صحيحاً كما يقول

التقنين المدنى السورى م ٧٤٣ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبيم م ٧٨٥ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المراثى لا مقابل .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م ١٠٥٦ لا تصبح الكفالة إلا الوجب صحبح ( موافق ) . ( 1 ) فنحوذ كفالة الالقرام معر إذا كان دارا اللات الدراس كالمستعبد من من المارس

<sup>(</sup>١) فتجول كفالة الالترام بعد إذا كان هذا الانترام صحيحًا ، حتى لو عقد لاعتبار شخصى في المدين (١٤) فتجوليض المترتب في ذمة =

النص سالف الذكر . فاذا كان الالتزام المكفول باطلا أو قابلا للإبطال ، أمكن للكفيل كما أمكن للمدين الأصلى أن يتمسك مهذا الدفع ، فيعلن بطلان الالتزام الأصلى أو يبطله ، ومن ثم يصبح التزام الكفيل باطلا .

وهذا هو ما قصدت إليه لجنة مجلس الشيوخ إذ قالت في تقريرها: وقد راعت اللجنة في هذا التعديل أن الكفالة قد يقصد منها ضهان الوفاء إذا كان الالتزام الأصلى باطلا، منى انصرفت النية إلى تأمين الدائن من خطر التمسك بالبطلان. ولهذا روى أن يقتصر النص على حكم الكفالة التي يقصد منها إلى ضهان الوفاء بالالتزام، وهي تفترض بطبيعة الحال أن يكون الالتزام المكفول صبحاً ه(١).

المدين الأصل بسبب إخلاله بالتزامه . فيجوز لمصور أو محات مثلا أن ياتزم بصل صورة أو نحت عمال ، وتكون شحصية المصور أو النحات ملحوظة في هذا الالتزام ، ويأتى الماتزم بمخفيل بنسسن النمويض الذي يترتب على الإخلال بالالتزام ( پلانيول وربهير وساقاتية فقرة 1013 ) . كما تجوز كفالة الالتزام الناشي من ووقة الصد (contra-lettre) ، ذلك أن الند مقد صحيح وإن كان لا يحتج به على المير حسن النية ، وعلى ذلك تجوز كفالة الالتزام الناشي عن هذه الورقة ( بودرى وقال فقرة 1818 س 200) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش – وقد قست محكة النقض بأنه إذا تضت الهكة بِأَنَّ الكِمَالَة المَطَاة لشخص تحند ما يرسو عليه مزاد استشجار أطيان إيما كانت من هذه الأطيان المعينة التي لم يتم استثجارها ، وأنها لا تسحب دلي أسان أخرى تم النشجارها من صاحب الأطيان الأولى ، فلا شأن كمة النفض ما متى كانت قد أوردت في أساب حكما الاعتبارات التَّى وأت أنها هي التي حلت الكفيل عل الكفالة المقدمة ، وأبرزت ما بين عملية الإيجار التي تمت والعملية التي تتم من مغايرة ، وكان ما انتهت إليه من ذلك غير. متعارض مع عبارات عقد الكفالة ( نقض مدنى ٢٣ نوفير سنة ١٩٣٩ مجموعة القواعد القانونية الى قررتها محكة النقض في ٢٥ عاماً الجزء الثاني من ٩٣٦ رتم٣). وقضت أيضاً بأن الكفالة حقد ينطوى عل تبرع ، فلا يجوز إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به (م ١٦٥ مدنى قديم ) . فالتوقيم عل عقد الكفالة بناه على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار والصاح ، لا يصبح . والتوكيل العام في جنس عمل ، وإن كان معتبرًا بدون نص على موضوع العمل ، لا يسرى على التبرعات (م ٥١٧ مدني تديم ) . ( نقض مدني ٢٥ مارس سنة ١٩٤٨ مجموعة القواهد الفانونية التي قررتها محكمة النقض في ٢٥ عاماً الجزء الثاني ص ٩٣٦ رقم ؛ ) . وقفت أخيراً بأن الكفائة من عقود التبرع ، يسعب عملا بالمادثين ١٦٥ و ١١٥ مدنى ( قديم ) أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الدر نبابة عن موكله تفويض خاص بدلك . فإذا نص التوكيل هلتخويل الوكيلأن يرهزما يرى رهنه من أموال الموكل ، وأن يقتر ض مقابل الرهن ، فإنه يكون مقصوراً على الاستدانة ورهن ما بن بالدين من أملاك الموكل . ولا يجوز الاعتماد في أن 🕳

• ٢ - كفان الوائرام الباطل: ويؤخذ مما قدمناه أن كفالة الالتزام الباطل تكون هي أيضاً باطلة كالالتزام المكفول. والمفروض في ذلك ، كما قدمنا. أن الكفيل تقدم باعتباره كفيلا. لا باعتباره مدينا أصلياً. فإذا كان الالتزام المكفول في هذه الحالة باطلا بطلاناً مطلقاً. كانت الكفالة وهي تابعة له باطلة مثله. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٧٨١ مبدنى ، كما سنرى . على أن «يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك ، مجميع الأوجه التي خنج مها المدين الأصلى بطلان التزامه المكفول ، فللكفيل أيضاً أن يحتج مهذا البطلان ، فتكون كفالة بطلان التزامه المكفول ، فللكفيل أيضاً أن يحتج مهذا البطلان ، فتكون كفالة الالتزام الباطل باطلة مثله .

ولا يكون الالترام باطلا إلا إذا كان التراماً عقدياً ، أما الالترام غير العقدى فإن القانون نفسه لا الإرادة هو الذي يتكفل بإنشائه ، مستمداده من مصدره فلا يكون باطلا . فالالترام الباطل إذن هو الالترام الدى ير ديشاؤه بعقد باطل ، والعقد يكون باطلا إذا اختل أحد أركانه ، فانعدم ركى البراضي مثلا أو كان عله غير معين أو مستحيلا أو غير مشروع أو كان سببه غير مشروع أو كان سببه غير مشروع أو كان سببه غير مشروع أو كان غير مستوف للشكل الذي يتطلبه القانون .

والأمثلة على العقد الباطل كثيرة . من ذلك دين المقامرة أو الرهان ، ودين الربا الفاحش فيا زاد على مقدار الفائدة المسموح بها قانوناً ، والدين الذي يكون محله غير موجود (١) أو مستحيلا أو غير مشروع ، والدين الذي يقوم على سبب غير مشروع ، والدين الذي يكون مصدره التعاقد على شركة مستقبلة . والدبن الذي يكون مصدره هبة باطلة في الشكل (٢) . كل هذه

<sup>=</sup> يكفل الوكبل باسم موكله مدينا ، وأن يرهن أُصَّرِنَ الموكل تأمينا للوفاء بالدين ( نقض مدن أول أبريل سنة ١٩٣٧ مجموعة القواعد الماذونية التي قررتها محكمة النقض في ٢٥ عاما الحرم الثاني ص ٩٣٦ رقم ٥ ) .

<sup>(</sup>۱) ومثل الدين الذي يكون محله غير موجود في النزام غير عقدى أن يكفل شخص منهما فيما عسى أن يحكم عليه بتعويض ، ثم يحكم ببراءة المنهم وبعدم مسئوليته عن تعويض ما (پدردري وقال فقرة ٩٤٥ ص ٩٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر في أمثلة أخرى على العقد الباطل يودر وقال فقرة ٩٤٤.

ديون باطلة لأن مصدرها عقد باطل ، وعلى ذلك لا تجوز كفالتها ، ويكون النزام الكفيل في هذه الحالة باطلا بطلان الالتزام الأصلى المكفول .

۲۱ - كفائة الولترام القابل للإبطال - نص قانونى: تنص المادة
 ۷۷۷ مدنى على ما يأتى :

ومن كفل النزام ناقص الأهلية . وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية .
 كان ملزماً بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول و(١).

<sup>(1)</sup> تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة ١١٣٥ من المشروع التمهيدي على الرجه الآتى: و ومع ذك تعبع كفالة الالتزام الله يعقده ناقص الأهلية ، إذا كان الكفيل يعلم بنقص أهليته و . وفي لجنة المراجعة جعلت هذه اتفقرة الثانية عادة ستقلة ، وحدلت سياغتها على وجه يبوز التكييف القانوني السحيح للالقزام في هذه الحالة عا يجمل الملتزم أصيلا لا كفيلا ، بالنص الآتى : و من كفل انتزاماً باطلا بسبب نقص أهلية المدين ، كان ما تزماً بتنفيذه كدين أسل إذا كان وقت الكفالة بدام بنقس الأهلية . . وأصبح رقم النص ٨٤٦ في للشروع النبائي . وفي بجلس النواب عدل النصُّ ، تحت رقم ٨٤٤ . ملَّ الرَجِهِ الآتى : ي من كفل الترام فاقس الأهلية ، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزماً بتنفيذ الالتزام كدين أصل ، . وذلك ليكون المني المتصود واسماً ، لأن النص الأصل قد يوهم بنان الشرط المطلوب هو علم الكفيل دون الدائن والمدين برنص أطية المدين ، مَمَ أَنَّ لَمُقْسُودً هُو أَنْ يَكُونُ كُلُ الثَّلاثَةِ بِ أَلِدَائِنَ وَالْكُفِيلُ ، عَالَمِنَ بِنَفْسَ الأطلية وقت التعاقد . وفي لحنة محلس النيوخ اعترض رئيس المبنة عل المادة من حيث أنها تلرم الكفيل بتنميذ الالتزام كدين أصل ، كانه من الجائز أن يجيز ناقص الأهلية الالتزام حند بلوخه . فأجيب بأن هذه صورة من الصور الثلاث الى عرضت عل اللبنة عند بده المناقشة ع وهله الصور هي: ١ - أن يكفل الكفيل فاقص الأهلية وهو لا يعلم بنقص أهليته ، فل حذه الحالة يجوز له التحسك بنقص الأهلية . ٢ - أن يكفل الكفيل ناقص الأهلية وهو يعلم بـقمى أهليته ، وفي هذه الحالة لا يستطيع الاحتجاج بنائص الأهلية . ٣ – أن يكفل الكفيلُ طاقس الأهلية بسبب نقص أهليه ، فن هذه الحالة نتصور أن الكفيل أراد أن يكفل اتقاصر بسبب ققص أهليته بقطع النظر عن إجازتُه ، وأراد أيضاً آنناً أن يكفل تلقاصر ولو أجانًا الالتزام ولكنه لم ينفذه . فعدلت اللجنة النص عل الوجه الآتى : و من كفل التزام ناقص الأهلية ، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان مازماً بتنفيذ الالترام إذا لم ينفذه المدين المكفول ، . فأصبح النص تحت رقم ٧٧٧ ، مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الحديد . وجاً في تقرير الجنة : وأت اللجنة الآخذ بالتعديل الذي اختاره مجلس النواب ، واستبدلت ى آخر النص بعبارة وكدين أصل ، عبارة هإذا لم ينفذه المدين الأصل ، . و وقد توخت العبنة عنه و ذك إبراز فكرة أن المدين الأصل هو ناقص الأهلية وقد يقوم بالرفاء ويكون وفاواه مسيماً منى ثم بعد زوال نقص أهليته أو تم بعد إجازة وليه أو وصيه ، ولهذا يكون التعبير -

وهذا النص مقصور على كفالة ناقص الأهلية ، أى إذا كان الالترام الأصلى قابلا للإبطال بسبب نقص الأهلية . ولكن القابلية للإبطال قد يكون لما سبب آخر غير نقص الأهلية ، فقد يكون سببها عيباً في الرضاء فيكون الرضاء مشوباً بالغلط أو بالتدليس أو بالإكراه أو بالاستغلال . وقد يكون سبب القابلية للإبطال نصاً في القانون ، كما هو الأمر في بيع ملك الغير فقد ورد نص على أن هذا البيع فيا بين البائع والمشترى قابل للإبطال لمصلحة المشترى .

فاذا كان سبب القابلية للإبطال غير نقص الأهلية ، بأن كان السبب عبباً في الرضاء أو نصاً في القانون ، وجب تطبيق القواعد العامة ، إذ لم يرد نص في هذا الصدد كما ورد النص سالف الذكر في خصوص القابلية للإبطال بسبب نقص الأهلية . ولما كانت القواعد العامة تقضى بأن يكون الالترام قابلا للإبطال لعيب في الرضاء أو لنص في القانون ، فإن الكفيل والترامه تابع للالترام الأصلى المكفول يستطيع أن يتمسك مهذا الدفع ، وإذا رجع عليه الدائن تمسك بأن الترامه قابل الإبطال كالترام المدين الأصلى (١) . وعلى غليه الدائن تمسك بأن الترامه قابل الإبطال كالترام المدين الأصلى (١) . وعلى ذلك إذا كفل شخص مديناً بعقد يشوبه غلط أو تدليس أو إكراه ، أو كفل شخص مشرياً من غير المالك ، جاز للكفيل أن يتمسك بأن الترامه ككفيل

<sup>-</sup> الذى اختارته اللجنة أدق فى الإعراب عن المقصود من النص ه . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عرفتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٤٤٧ – ص ٤٥٧) – انظر أيضاً ما دار من المناقشة فى لجنة الأستاذ كامل صدق فى مجموعة الأعمال التحضيرية ص ٤٤٣ – ص ٤٤٠ فى الهامش ) .

وية ابل النص في النقاين المدنى السابق الماد، ٢٠٥ / ٢٠٥ : الكفالة باطلة ، ما لم تكن الكفالة حاصنة بسبب عدم أهلية الدين .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

انتقنین المدنی الـوری م ۷۶۳ ( مطابق ) .

انتقنين المدنى الليسي م ٧٨٦ ( مطابق ) .

التقسين المدنى العراق لا مقابل .

قانون الموجبات والنقود اللبناني لا مقابل .

<sup>(</sup>۱) انظر پودری وقال فترة ۹۶۸ – پلانیول وربیپر وبولانچسیه ۲ فقرة ۱۹۲۶ ص ۹۲۰ .

﴿ أيضاً قابل للإبطال كالترام المدين الأصلى . ونأفى بتطبيق عملى لما تقدم ، ونفرض أن مديناً بموجب عقد قد وقع فى غلط عند تعاقده وتوافر فى الغلط الشروط الواجبة ليجعل العقد قابلا للإبطال . فإذا كفل شخص هذا المدين ، مُ كشف المدين الأصلى أنه وقع فى غلط فتمسك بإبطال العقد ، جاز لكفيله أيضاً أن يتمسك بإبطال الكفالة أسوة بالمدين الأصلى ، فله إذن أن يتمسك بهذا الدفع . ولا ترى أن الكفيل يحرم من هذا الدفع إذا فرضنا أن المدين الأصلى بعد أن كشف أنه وقع فى غلط أجاز العقد فانقلب صحيحاً ، بل يبنى للكفيل حتى فى هذه الحالة حتى التمسك بإبطال الكفالة . ذلك أن الكفيل قد كفل مديناً بعقد قابل للإبطال ، فلا يستطيع هذا المدين أن يدوئ مركز الكفيل بإجازته هذا العقد . ويكون للكفيل أن يتمسك بإبطان الكفالة حتى لو أجاز المدين الأصلى العقد . وذلك ما لم يجز الكفيل بدوره الكفالة فتصبح صحيحة بعد أن كانت قابلة للإبطال .

بقى ما إذا كان سبب القابلية للإبطان هو نقص الأهلية ، وقد اقترحت لحنة الأستاذ كامل صدقى الأخذ بالمادة ٧١٠ من المشروع الفرنسى الإيطالي ونصها : « لا تصع الكفالة إلا في النزام صحيح ، ومع ذلك تصع كفالة الالنزام الذي يعقد القص الأهلية إذا كان الكفيل يعلم بنقص أهليته » . وقيل في هذه اللجنة إن من مزايا نص المشروع الفرنسى الإيطالي القضاء على كثير من الصعوبات . وأدمج النص في المشروع التمهيدي ، تحت رقم كثير من الصعوبات . وأدمج النص في المشروع التمهيدي ، تحت رقم كثير من الصعوبات . وأدمج النص في المشروع التمهيدي ، تحت رقم كثير من الصعوبات . وأدمج النص في المشروع التمهيدي ، تحت رقم كثير من الصعوبات . وقد مرت بنا المراحل التشريعية التي اجتازتها المادة ١١٣٥ من

<sup>(</sup>۱) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في خصوص هذا النص ما يأتى : 
لا تقل المشروع المادة ١١٥٣ بنقرتها عن المادة ٧١٠ من المشروع الفرنسي الإيطالي . وهو يطابق في أحكامه المادة ١٩٩٦ من التقيين الحالي (السابق) مع شيء من الإيضاح . أما النقيين الفرنسي (م ٢٠١٢ / ٢) ، فإنه يصحح كفالة الترام ناقص الأهلية حتى لو كان الكميل يجهل وقت العقد فقص أعلية المدين . وقد أنار هذا الحكم كثيراً من أوجه الخلاف والقد المنديد ، ولذلك عدل عنه المشرع المصرى وقرد أن كفالة الترام فاقص الأهلية لا تكون صحيحة إلا إذا كان الكفيل يعام بنقص الأهلية . وكذلك فعلت معالم المنتب الحديثة ، كم أن الشريعة الإسلامية تقضى هي أيضاً جذا الحكم (م ١٩١٨ مرشد الخبران) . ويلاحظ أن الترام المكفيل في هذه الحالة ليس التراما تبعياً يستعد إلى المرام الحبران ، بل إن الكفيل ياثرم بصغة أصلية لا باعتباره كفيلا . ذلك أن من كفل قاصراً في حديد الله المرام الحديد الله المرام المدينة المعالم . بل إن الكفيل ياثرم بصغة أصلية لا باعتباره كفيلا . ذلك أن من كفل قاصراً في حديد الله المرام المناه المنا

المشروع التمهيدى ، حتى استقرت في التقنين المدنى الحديد تحت رقم المادة ٧٧٧ ملنى (١) . وقد قيل في صدد هذا النص في لحنة مجلس الشيوخ ما يأتى : وإذا كان الكفيل مجلس نقص أهليته (أهلية المدين الأصلى) ، كان الترام الكفيل قابلا للإبطال كالالترام الأصلى ، وهذا غلاف ما إذا كان الكفيل يعلم نقص الأهلية فإنه لا يستطيع أن يتمسك مهذا الدفع ولكنه يبتى كفيلا ، وغلاف ما إذا كان الكفيل كفل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته فإنه لا يستطيع أن يتمسك بنقص الأهلية بل لا يكون كفيلا أصلا إذ هو مدين أصلى و (٢) . وقيل أيضاً أمام لحنة مجلس الشيوخ في هذا المعنى إن هناك صوراً ثلاثاً هي : و 1 – أن يكفل الكفيل ناقص الأهلية و هو لا يعلم بنقص أهليته ، فني هذه الحالة كوز له التمسك بنقص أهليته . ٢ – أن يكفل الكفيل ناقص الأهلية و هو يعلم بنقص أهليته ، وفي هذه الحالة لا يستطيع الاحتجاج ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته ، فني هذه الحالة ننصور أن الكفيل أراد أن يكفل القاصر بسبب نقص أهليته ، بقطع النظر عن إجازته ، وأراد أيضاً أن يكفل القاصر ولو أجاز الالترام ولكنه لم ينفذه (٢) .

ويستخلص مما تقدم أن فى كفالة ناقص الأهلية . وهو القاصر المميز ومن فى حكمه كالمحجور عليه بسبب غفلة أو سفه وبوجه عام آلى من كان عقده قابلا للإبطال بسبب نص الأهلية(١٠) . يجب النمييز بين فروض ثلاثة :

<sup>-</sup> عقد وهو عام بقصره ، كان ضامناً له فى أداه النزامه إذا لم يتمسك المناصر بطلان العقد ، وكان مسئولا بصفة أصلية عن أداه الالتزام إذا تمسك المناصر بالبطلان ، كل ددا ما لم يقم دليل على ما يخالفه . هذا وقد أورد المانون البولوني فى المادة ٩٣٦ نصر يقرب من هذا المعنى إذ يقضى بأن من كمل التزاما باطلا بسبب نقص أدلية المدين يكون ملزماً بتفيذه كنين أصل ، إذا كان وقت الكفالة يعلم أو كان من الواجب عليه أن يعلم نقص أدلية المدين هأم أو كان من الواجب عليه أن يعلم نقص أدلية المدين ه

<sup>(</sup>١) انظو آنفاً نقرة ١٩ في الهامش والمرة ٢١ في الهامش .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ١٩ في الهامش .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٢١ في الهابشي .

<sup>(</sup>٤) والتقنين المدنى الفرنسي (٢٠١٢) ٢) ينص على أنه ﴿ تجوز كفالة ﴿ لالترام ﴿ وَلَا كَمَالُهُ القَصْرِ ﴾ ته

(الفرض الأول) أن يكون الكفيل قد كفل ناقص الأهلية وهو غير عالم بنقص أهليته: وفي هذا الفرض يكون الكفيل كفيلا لا مديناً أصلياً، وتسرى حميع أحكام الكفالة. ومن هذه الأحكام أن للكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يتمسك بها المدين الأصلي، وعلى ذلك يستطيع أن يتمسك الكفيل بقابلية الدين للإبطال، وأن يبطل الكفالة تبعاً لذلك(۱). ويكون له المحسك بهذا الدفع، سواء تمسك المدين الأصلى ناقص الأهلية بقابلية دينه للإبطال فأبطله، أو لم يتمسك بهذا الدفع وأجاز العقد الأصلى القابل للإبطال. فلك بأن الكفيل، وقت أن كفل ناقص الأهلية ، كان لا يعلم بنقص أهليته. فلا يعترض عليه بأنه كان عالماً بنقص الأهلية وبأد ناقص الأهلية أو الم يتمسك هو بنقص الأهلية وبأد ناقص الأهلية ما يتمسك هو بنقص الأهلية والمان يتمسك هو بنقص المان المان يتمسك بنقص أهليته وأجاز العقد لم يجز للكفيل أن يتمسك هو بنقص

فى فرنسا متفق على أن المقصود بالالتزام المكفول هنا هو الالتزام المقابل للإبطال (annulable) لا الالتزام الباطل (anl) ( انظر أو رى ٢ نقرة ٤٣٥ ص ٤٧٤ – ص ٣٧٥ . بودر وقال فقرة د٤٤ – ص ٥٠٥ – بلانيول وساقاتييه فقرة ١٥١٨ ).

<sup>(</sup>۱) ويبدو أن بعض الفقها، في فرنسا يذهب إلى أن الكفيل ، حتى لو لم يكن هلا بنقص أهلية المدر الأصل ، لا يعوز له أن يحتج سقص الأهلية ، ويبق ملترماً بالرغم من جهله بنقص أهلية المدين الأصل ( بودرى وقال ففرة ١٤٥ ص ١٠٥ ) . وهذا ويذهب أصاب هذا ارأى إلى أنه بتخلف عن إبطال الالترام الأصل التراء طبيى ، وهذا الالترام الطبيعي هو الذي يسبب الكميل ، لأن الالترامات الطبيعية عند أصاب هذا الرأى تجوز كفائها كفالة مدنية ( بودرى وقال فقرة ١٤٦ – فقرة ١٤٧ ) . ولكن فقهاء الخرين يخالفون هذا ادرأ ويذهبون إلى أن الكفيل ، حتى لا يستطيع الاحتجاج بنقص أهلية المدين ، يحب أن يكون عالما بنقص الأهلية ( بلانيول وربهير وسقاتيه فقرة ١٥١٨ ) . ولانيول وربهير وسقاتيه فقرة ١٥١٨ ) .

أما في القانون انصرى ، فلا شك في أن الكمين ، حتى لا يستطيع أن يحتج بنقص أهلية المدين الأصل ، يعب أن يكون علماً بنقض الأهلية ، بل يجب أن يكون قد كفل فاقص الأهلية بسبب نقس أهليته . أن القول بأن الرّم ناقص الأهلية إذا أعلل يتخلف عنه الترّام طبيعي وتجوز كفالة الانترامات الطبيعية فردود ، كما مترى ، بأن الانترام الطبيعي لا تجوز كفالته كفالة مدنية . فإذا كمل الكميل نقص لأهلية دون أن يكون عالما بنقص الطبيعي لا تجوز كفالته كفالة مدنية . فإذا كمل الكميل نقص لأهلية دون أن يكون عالما بنقص أهليته ، فله أن يتسلك بالدفوع التي ينسك به المدين الأصل ومنها الدفع بنقص الأهلية ، فلا على من الترام المكمول إنقص الأهلية والترام الكمين الترام طبيعياً ، ولا يحد أحد منهما على الوفاء بالترامة ( الوسيط ٢ فقرة ٣٠٥ – و نظر مد كامل مرسي فقرة ٣٠٥ ) .

الأهلية . فالمدين الأصلى لا يستطيع أن يسوئ بعمله أى بإجازته للعقد مركز الكفيل ، وقد طبقنا هذه القاعدة المقررة فى الكفالة فى حالة ما إذا كان العقد الأصلى قابلا للإبطال لعيب فى الرضاء(١) .

(الفرض الثانى) أن يكون الكفيل قد كفل ناقص الأهلية وهو عالم بنقص أهليته: وفي هذا الفرض يكون الكفيل كفيلا أيضاً لا مديناً أصلياً ، وتسرى حميع أحكام الكفالة. إلا أن هذا الفرض يختلف عن الفرض السابق في أن الكفيل يعلم نقص أهلية المدين الأصلى . فيكون بعلمه هذا نازلا حما عن التمسك بعدم الأهلية فيا إذا نزل عنه المدين الأصلى وأجاز العقد . وعلى ذلك إذا تمسك المدين الأصلى ناقص الأهلية بنقص أهليته وأبطل العقد الأصلى جاز للكفيل أيضاً . كما فعل المدين الأصلى . أن يتمسك بنقص الأهلية وأن يبطل عقد الكفالة . وفي هذا يستوى هذا الفرض مع الفرض السابق . أما إذا نزل المدين الأصلى عن التمسك بنقص أهليته وأجاز العقد ، فإن الكفيل ، خلافا للفرض السابق . أما إذا نخلافا للفرض السابق . لا يسنطيع أن يتمسك هو بنقص الأهلية ، ويعتبر خلافا للفرض السابق . لا يسنطيع أن يتمسك هو بنقص الأهلية ، ويعتبر ناقص الأهلية .

(الفرض الثالث) أن بكون الكفيل قد كفل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته ، وهذا هو الفرض الذي عرضت له المادة ٧٧٧ مدنى فيا قدمنا ، فقالت : «من كفل النزام ناقص الأهلية ، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزماً بتنفيذ الالنزام إذا لم ينفذه المدين المكفول » . والمفروض أن كلا من الكفيل والدائل والمدين الأصلى عالم بنقص أهلية هذا الأخير ، وأن العقد الذي أرمه هذا الأخير مع الدائن قابل للإبطال . فيجوز للمدين أن يبطله ، وتوقعاً لهذا الاحتمال عقدت الكفالة إذ هي لم تعقد إلا بسبب نقص أهلية المدين الأصلى . وعلى ذلك يمكن تفسر الكفالة التي تمت على الوجه الآتى : إذا تمسك المدين الأصلى ناقص الأهلية بنقص أهليته وأبطل العقد الأصلى ، كان الكفيل هو المدين الأصلى عوجب العقد الذي أرمه مع الذائن ، وكان ملزماً بتنفيذ الالزام الأصلى لأن المدين الأصلى لم ينفذه . وفي هذه

<sup>(</sup>١) انظر آنها نفس العقرة .

الحالة لا يكون الكفيل كفيلا ، بل يكون مديناً أصلياً ، وهو مدين بالالترام . فإذا الأصلى تحت شرط واقف وهو آلاً ينفذ المدين الأصلى هذا الالترام . فعقة تحقق الشرط ولم ينفذ المدين الأصلى الالترام . وجب على من تقدم بصفته كفيلا وقد أصبح مديناً أصلياً بتحقق الشرط أن ينفذ هو هذا الالترام (١) ، أما إذا أجاز ناقص الأهلية العقد وانقلب العقد صيحاً بالإجازة ، فإن المدين الأصلى يصبح ملزماً بتنفيذ الالترام الأصلى . ويكون الكفيل ضامناً له في تنفيذ هذا الالترام ، باعتباره كفيلا لا باعتباره مديناً أصلياً . وتسرى حميع أحكام الكفالة (٢) . يؤكد ذلك ما ورد في مناقشات لجنة الشيوخ ، إذ قيل أحكام الكفالة (٢) . يؤكد ذلك ما ورد في مناقشات لجنة الشيوخ ، إذ قيل في هذه الملجنة عن هذا الفرض الثالث ما يأتي : « أن يكفل الكفيل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته ، في هذه الحالة نتدور أن الكفيل أراد أن يكفل القاصر بسبب نقص أهليته بقطع النظر عن إجازته ، وأراد أيضاً أن يكفل القاصر ولو أجاز الالترام ولكنه لم ينفذه . فعذلت اللجنة النص على الوجه القاصر ولو أجاز الالترام ولكنه لم ينفذه . فعذلت اللجنة النص على الوجه

<sup>(</sup>۱) محمد كامل مرسى فقرة ۳۸ - ويطبق الأستاذ سليمان مرقس نظرية تحويل الدقد في هذه الحالة ، ويقول في هذا الممنى : وإن كفالة الترام ناقص الأهلية الحاصلة بسبان التاس أهليته تقع صحيحة ككفالة حقيقية ، وتبقى كدلك ما لم يتسك ناقص الأهلية ببطلان الذاله ، فتبطل حينف الكفالة بهذه الصفة وتتحول إلى تعهد منشى الااتزام أصل في ذمة من تعهد ككفيل ، ويقول الأستاذ مصور مصطلى منصور : و والرأى الذى نفضله أن من يكفل الترام تاقص الأهلية ، وتكون الكفالة بسبب نقص الأهلية ، يعرم عقدا حركبا يتضم كفالة وتعهدا عن الدير . يتعهد فيه الكفيل بألا يستمدل المدين حقه في طلب الإبطال ، ويتعهد في الموقت نفسه بأن يقوم على مبل التمويص ينذ يذ الانتزام الأصل طلب الإبطال ، ويتعهد في المؤسل تأنما ، في الالتزام الأصل تأنما ، في الكفيل ملتزما بصفة تبعية باعتباره كفيلا . أما إذا طلب المدين الإبطال وحكم اله بذلك يتيق الكفيل ملتزما بالتعهد عن الذير ، والكن يتحق يذلك الإخلال بالتعهد عن الذير ، في تزم الكفيل المتعهد بتنفيذ الانتزام الأصل على سيل تعمر ض يذلك الإخلال بالتعهد عن الذير ، في تزم الكفيل المتعهد بتنفيذ الانتزام الأصل على سيل تعمر ض يؤله أخل بالتزام الأسل على سيل تعمر ض يؤله أخل بالتزام الناشي عن التعهد عن الذير ، ويكون اتزامه حذا انزاما أصبا المر تام الغيره و ( منصور مصطى منصور فترة ١٦ ص ٣٤ – وانظر عبد الدت عبد الباق ف رة ٣٣ ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ومن النقهاء الفرنسيين من يعم هذا الحكم ، حتى في حالة ما إذا علم لكانين باقص الأهلية ، على حميع أوجه البطلان ، كالبطلان المطلق والقابلية للإبطال لعيب في الرضا (بودوي وقال فقرة ١٥٠ - و نظر أيضا عبد الفتاح عبد الدتى فقرة ١٤ - سليمان مرتس فقرة ٢٠ - منصور مصطفى مسدر فقرة ١٦ ص ٢٠٠).

الآتى . . . وجاء في تقرير اللجنة : رأت اللجنة الأخذ لهذا التعديل الذي اختاره مجلس النواب ، واستبدلت في آخر النص بعبارة و كمدين أصلي ، عبارة « إذا لم ينفذه المدين الأصلي » . وقد توخت اللجنة في ذلك إبراز فكرة أن المدين الأصلى هو ناقص الأهلية وقد يقوم بالوفاء ، ويكون وفاوه صحيحاً متى تم بعد زوال نفص أهليته أو تم بعد إجازة وليه أو وصيه . ولهذا يكون التعبير الذي اختارته اللجنة أدق في ا عراب عن المقصود من النص ۽ (١). وجاء أيضا في مناقشات لحنة الشيوخ في خصوص المادة ٧٧٦ مدني ما يؤيد ما قدمناه ، إذ قيل : • فإذا كان الكفيل بجهل نقص أهليته (نقص أهلية المدين الأصلى) كان التزام الكفيل قابلا للإبطال كالالتزام الأصلى ، وهذا بخلاف ما إذا كان الكفيل يعلم نقص الأهلية فإنه لا يستطيع التمسك بهذا الدفع ولكنه يبتى كفيلا ، و علاف ما إذا كان الكفيل كفل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته فانه لا يستطيع أن يتمسك بنقص الأهلية بل لا يكون كفيلا أصلا إذ هو مدين أصلي . وقد وافقت اللجنة على إعادة النص إلى المشروع بالصيغة الآنية : لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً . . . وقد راعت اللجنة في هذا التعديل أن الكفالة قد يقصد مها ضمان الوفاء إذا كان الالتزام الأصلى باطلا متى انصرفت النية إلى تأمين الدائن من خطر النمسك بالبطلان . ولهذا رومى أن يقتصر النص على حكم الكفالة الني يقصد منها إلى ضمان الوفاء بالالتزام ، وهي تفترض بطبيعة الحال أن يكون الالنزام المكفول صحيحاً ٢٦٠).

۲۲ - کفان الالنزام اشرطی والالنزام المنقبل - نص فانونی :
 تنص المادة ۷۷۸ مدنی علی ما یاتی :

١ - نجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً الدين المكفول ،
 كما نجوز الكفالة في الدين الشرطي » .

لا ٢ – على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة .

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا نفس المنقرة في الحامش .

<sup>(</sup>٢) انظر آنذا فذرة ١٩ في الهامش . وانظر عبدالنتاج دبد الباقي فقرة ٤٣ – فقرة ٢٣ –

فإن له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ ،(١) .

ونخلص من هذا النص أنه تجوز كفالة الدين الشرطى ، وتجوز كفاله الدين المستقبل .

أما كفالة الدين الشرطى فلا شك فى جوازها طبقاً للقواعد العامة ، سواء كان الدين الأصلى المكفول معلقاً على شرط فاسخ أو معلقاً على شرط واقف ٢٦٪.

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١١٣٦ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التة نين المدنى الجديد . ووانقت لجنة المراجعة على النص ، تحت رقم ٨٤٧ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٨٤٥ ، ثم مجلس الشهوخ تحت رقم ٧٧٨ ( موحة الأهمال التحضيرية ، ص ٢٥٧ – من ٨٥٨) .

ويقابل النص في الاقتبنات المدنية المربية الآخرى :

التقنين المدنى السوري م ٤٤٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليسى م ٧٨٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراق لا . قابل .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م ١٠٠٧ : يجوز أن يكون موضوع الكفالة موجبا ممكن الحدوث (كضان نزع الملكية بدعوى الاستحقاق) أو موجبا مستقبلا أو غير معين بشرط أن يكون التعيين ممكنا فيما بعد ( مثل كفالة المبلغ الذي سيحكم به عل شخص ما) ، فق هذه الحالة يحدد موجب الكفيل بما يجب على المديون الأصل . وانظر المادة ١٠٤٤ فيما يلى في نفس الفقرة في المامش .

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۵۰ – بودری وقال فقرة ۵۰۰ ص ۵۱۰ .

فالدين المعلق على شرط فاسخ دين موجود ونافذ ، فتجوز كفالته وتكون الكفالة في هذه الحالة تابعة للدين الأصلى ، وعلى ذلك تكون هي أيضاً معلقة على شرط فاسخ . هاذا تخلف الشرط الفاسخ ، صار الدين الأصلى باتاً ، وكذلك يكون باتاً النزام الكفيل . أما إذا تحقق الشرط الفاسخ ، فإن الدين الأصلى ينفسخ بأثر رجعى ويعتبر كأنه لم يكن ، وكذلك ينفسخ النزام الكفيل وبعتبر كأنه لم يكن . وكذلك لا شك في جواز كفالة الدين المعلق على شرط واقف . لأنه وإن لم يكن نافذاً دين موجود . فيكفله الكفيل ، ويكون النزامه كالالنزام المكفول معلقاً على شرط واقف. فإذا تخلف الشرط الواقف ، وتأل الدين الأصلى بأثر رجعى واعتبر كأنه لم يكن . وكذلك يزول النزام الكفيل ، ويعتبر كأنه لم يكن . وكذلك يزول النزام الكفيل ، ويعتبر كأنه لم يكن . وكذلك يزول النزام الكفيل ، ويعتبر كأنه لم يكن . أما إذا تحقق الشرط الواقف ، فان الالنزام كل الأصلى ينفذ بأثر رجعى ، وكذلك ينفذ النزام الكفيل . فيصبح النزام كل من المدين الأصلى والنزام الكفيل نافذاً باتاً ، وتسرى في هذه الحالة أحكام الكفالة .

وكذلك تجوز كفالة الدين المستقبل وإن كان ديناً غير موجود وقت الكفالة ، وذلك باستثناء الالتزام في تركة مستقبلة فإنه باطل وتبطل تبعاً له الكفالة (١) . ومثل الدين المستقبل فتح اعتماد فتجوز كفالته ، كما تجوز كفالة الدين الاحتمالي لأنه دين مستقبل . فإذا فتح شخص اعتماداً في مصرف ، جاز أن يقدم كفيلا يضمن ما عسى أن يقبضه المدين من هذا الاعتماد وبالقدر الذي يقبض ، وذلك قبل أن يقبض المدين شيئاً من الاعتماد . كذلك يستطيع أن يقدم شخص كفيلا يضمنه فيا عسى أن يشتريه من متجر معين ، فيكون الكفيل ضامناً لمثن البضائع التي يشتريها المدين الأصلي (١) .

وتكون كفالة الدين المستقبل قائمة ويكون الكفيل ملزماً بها ، حتى قبل

<sup>(</sup>۱) بودری وقال فقره ۱۵۰ .

<sup>(</sup>۲) بوددی وقال ففرة ۱۵۱ ص ۵۱۱ – جیوار ففرة ۱۸ . وکفااة المدین المستقبل قبل وجوده صحیح صحة بیع الشیء المستقبل قبل وجوده : إذ یجوز التمامل فی الأشیاء المستقبلة فیما عدا الترکات المستقبلة ( استفاف مختلط ۲۲ ینایر سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۱۰۰ – منصور مصطن منصور فقرة ۱۷ ص ۲۰۰ – وقارن عبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۱۵ ص ۸۵ – مسلس مسلس ما ۸۷ ) .

أن يوجد هذا الدين . ولكن الكفيل لا يكون ملتزماً بأى مقدار من المال قبل أن يوجد الدين ، فإذا ما وجد كفله المدين بالمقدار الذى به يوجد<sup>(١)</sup> .

ولكن نص الماده ٧٧٨ مدنى سالف الذكر وضع لكفالة الدين المستقبل قيدين :

(القيد الأول) يجب في الدين المستقبل المكفول أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين المكفول. فاذا كفل شخص فتح اعتماد أو ثمن بضائع لم تشتر بعد، وحب تحديد المقدار الذي كفله الكفيل، فيذكر مثلا في عقد الكفالة أن الكفيل يكفل الاعتماد لغاية مبلغ كذا أو يكفل ثمن البضائع لغاية مبلغ كذا. والسبب في وضع هذا القيد حماية الكفيل، فهو يقوم على كفالة دين مستقبل لمناً يوجد، فلا أقل من تحديد مبلغ يكفله حتى لا يتورط في كفالة دين لم يوجد ولا يعلم مقداره (٢٠). وقد كانت القواعد العامة تقضى،

<sup>(</sup>۱) بودرى وقال فقوة ۹۰۰ ص ۱۰۰ – وتجوز كذك كفالة دين غير سين المقدار مادام هذا الدين موجودا فعلا وقت كفالته ، وهذا غير كفالة الدين المستقبل ، وعلى ذك تجوز كفالة ما ترتب فعلا فى ذمة شخص سين دون أن يعيز مقدار الدين ، بل تجور كفالة هذا المدين دون أن يعلم الكفيل شخص الدائن ، ويكون الكفيل فى هذه اخالة ملزما نحو المدين بكفالة دينه (جيوار فقرة ۱۸ وفقرة ۸۸ ثاك – بودرى وقال مقرة ۱۵) .

<sup>(</sup>۲) وقد جاه في محاصر حنسات لجنة الأستاد كاس صدق في انصدد ما يأتى : وقال الرئيس إنه تحسن حابة الشخص الذي يكفل في ساعة ضعد ، إذ كثير الما محصل في مصر أن يكفل الشمص قريبا له أو تكفل الزوجة زوجها ، وهذه الحساية أدعى في حانة الزوجة الموسرة الأمية التي تساق إلى كفالة زوجها ، هذا فضلا عن أن تحديد مقدار الدين المكفول كشرط لصحة الكفانة مأخوذ به في كثير من التقنينات الحديثة كما هو الحال في سويسرا حيث الشعب على سط وفير من الثقنينات الحديثة كما هو الحال في سويسرا حيث الشعب على سط وفير تقديم كفالة ضهانا لدين فير محدد المقدار ، كما أن من بينها ما لم يقرر ذلك . ولا ضير من الاحتراف بصحة كفالة التزام يمكن تحديد مقداره فيما بعد » . وعقب أحد الأعضاء . و بأن النص الذي أخل به المشروع الفرنسي الإيطالي للالتزام والعقود يقرر صحة كفائة دين غير محدد المقدار ، بينها يعلق قانون الاتحاد السويسري صحة الكفائة على بيان مقدار الدين » . فقال الرئيس : وإن من الممكن إزاء هذين الرأيين المتعاره بن إيجار حل وسط يسمح بشمول الكفيل بقسط من الحماية ، واقترح أن تجمل صحة الكفائة رهناً ببيان مقدار الدين إذا الكفيل بقسط من الحماية ، واقترح أن تجمل صحة الكفائة رهناً ببيان مقدار الدين إذا المقبي المعلق الومن باغلبية الأصوات . ثم انتقلت البعنة إلى منافئة النص فاقترح الاخذ بالحكم الوادد الرئيس بأغلبية الأصوات . ثم انتقلت البعنة إلى منافئة النص فاقترح الاخذ بالحكم الوادد

إذا لم يوجد نص ، بحواز كفالة الدين المستقبل حتى لو لم يحدد مقداره (١) . (القيد الثانى) ما تنص عليه الفقرة تثانية من المادة ٧٧٨ مدنى سالفة الذكر من أنه وإذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة . كان له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ » . فإذا عين الكفيل مدة لفيام كفالته ، لم يجز له أن يرجع فى الكفالة طوال هذه المدة ، ووجب عليه وفاء الدين عن المدين الأصلى مى وجد الدين وحل ولم يوفه المدين الأصلى فى خلال هذه المدة . أما إذا لم يعين الكفيل مدة لقيام كفالته . أو عين مدة وانقضت قبل نشوء الدين المستقبل وتحققه فعلا . فإن المكفول ، سوء فى فى الكفالة ما دام الدين المكفول لم ينشأ . فإذا نشأ الدين المكفول ، سوء فى حالة عدم تعين مدة للكفالة لم يرجع الكفيل فى خلالها عن كفالته . أو فى حالة تعين مدة نشأ فى خلالها الدين المكفول ، فإن الكفيل عندئذ لا يستطيع الرجوع فى الكفالة وتصبح ملزمة له . وقد كانت القواعد العامة تقضى ، لولا وجود نص الفقرة الثانية من المادة ٧٧٨ مدنى سالفة الذكر ، بأن الكفيل لا يستطيع الرجوع فى الكفالة وينقص هذا الوقت قبل نشوء الدين المستقبل (٢) ، ما دام لم يعين وقتا لقيام كفالته وينقص هذا الوقت قبل نشوء الدين المستقبل (٢) ، ما دام لم يعين وقتا لقيام كفالته وينقص هذا الوقت قبل نشوء الدين المستقبل (٢) ، ما دام لم يعين وقتا لقيام كفالته وينقص هذا الوقت قبل نشوء الدين المستقبل (٢) ، ما دام لم يعين وقتا لقيام كفالته وينقص هذا الوقت قبل نشوء الدين .

هذا وقد كان المشروع التمهيدى يشتمل على نصين يعتبران من تطبيقات كفالة أدين المستقبل. فكانت المادة ١١٣٧ من هذا المشروع تنص على أن والوكالة في إقراض شخص آخر تعتبر كفالة لالنزام مستقبل، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ». وكانت المادة ١١٣٧ مكررة من المشروع تنص على ما يأتى : و وفي الحالة المنصوص علىها في المادة السابقة ، يبرأ الكفيل إذا

في المادة ٦٢٧ من القانون البولوني . . . مضافاً (إليه) نص المادة ٦٢٨ من نفس التقنين . . . فوافقت اللجنة على الأخذ بنص المادتين ٦٢٧ و ٦٢٨ ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١٥٤ – ص ١٥٥ في الهامش) .

<sup>(</sup>۱) لودان ۲۹ نقرة ۷۸ – ترولون ۵۰ – جیوار فقرة ۱۸ ونقرة ۷۳ – بودری وثال نقرة ۵۱۱ .

<sup>(</sup>۲) وهذا هو الرأى المأخوذ به فى القانون المدنى الفرنسى ( لوران ۲۸ فقرة ۱۳۱ – جيوار فقرة ۳۸ – پلانيول ورپيير وماقاتييه خيوار فقرة ۱۵۱۲ – پلانيول ورپيير وماقاتييه نقرة ۱۹۹۲ – أنسيكلوپيد دالموزا المفظ cautionnement فقرة ۲۸۴ –

كان الدائن وقت ننوء الالترام يعلم . أو كان يستطيع أن يعلم ، أن حالة المدين المكفول قد أصبحت بالغة السوء . ولم يكن قد حصل على الكفيل على ما يؤكد كفالته »(١) . ويوصح هذين النصين ما يقابلهما من النصوص فى المشروع الفرنسي الإيطالي وني النقنين المدنى الألماني . فقد جاء في المادتين المشروع الفرنسي الإيطالي وني النقنين الدنى الألماني . فقد جاء في المادتين في فتح اعباد لشخص ثالث والترم الموكل إزاء الوكيل شخصاً ، اعتبر كفيلا في فتح اعباد لشخص ثالث والترم الموكل إزاء الوكيل شخصاً ، اعتبر كفيلا كلا يجوز النازل عنه إلا برضاء الطرفين . وني هذه الحالة تبرأ ذمة الكفيل كما لا يجوز التنازل عنه إلا برضاء الطرفين . وقي هذه الحالة تبرأ ذمة الكفيل أن مركز المدين كان سيئاً وأنه لم يحصل على إذن الكفيل ه . وجاء في المادة أن مركز المدين كان سيئاً وأنه لم يحصل على إذن الكفيل ه . وجاء في المادة ولحسابه ، يسأل ككفيل قبل الوكيل عن الترام الشخص الثالث الناتج من وكل غيره في فتح اعباد لثالث باسمه فتح الاعباد » . ومعني كلمة ، توكيل » الواردة في هذه النصوص هو غيطاء تعليات أو أوامر » . ولما عرض نصا المشروع التمهيدي على لحنة المراجعة ، رأت هذه اللجنة حذفهما « اكتفاء بتطبيق القواعد العامة » (٢) .

۲۳ – كفاك الولترام الطبوعى: كان المشروع التمهيدى للتفنين المدنى الحديد بشتمل على نص هو المادة ١١٣٥ مكررة ، وكات نبرى على الوجه الآتى: • تجوز كفالة الالترام الطبيعى ما دام غير مخالف للنظام

<sup>(</sup>۱) وقد اقبس هذان النصان من النذبين البولوني (م ۹۲۹ و ۹۳۰). وجاء التقنين الألماني (م ۷۰۸ و ۷۰۸) بأحكام مماثلة ( انظر موعة الأعمال التحضيرية ٥ ص ٥٥٥ في الهامش).

ونصت المادة ١٠٥٤ من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن و من كانم شخصاً فتح اعباد مالى نشخص ثالث، آخذاً نفسه أن يكون مسئولا عنه ، يلزم بصفة كوفه كفيلا جالموجبات التي عقدها الشخص الثالث على قدر القيمة للتي عينها له – وإذا لم يمين الكفيل قيمه منا كان مسئولا إلى الحد الممقول الذ يتنتى مع حالة الشخص الذي فتح له الاعتماد – ويصح الرجوع عن الالترام المنصوص عليه في المقرة الأولى من هذه المادة ، مادام الشخص الذي كنف فه الاحتماد أيشرع في تنفيده ، ولا يصح إثمات هذا الالترام إلا خطا ٤ .

<sup>(</sup>٢) عبرعة لأعل الحسيرية ده؛ – من ١٥٧ في الهامش .

العام أو للآداب ». ولما عرضت هذه المادة على لحنة المراجعة ، قورت هذه اللجنة «حذفها و ترك الحكم في موضوعها للقواعد العامة لأن حكمها محل خلاف »(١). وقد أحسنت لحنة المراجعة بحذف هذا النص. فهو أولا محتلف في حكمه كل الاختلاف ، وهو ثانياً قد ورد ما يناقضه في نفس المشروع التمهيدي فقد تضمن هذا المشروع نصاً صريحاً في عدم جواز كفالة الالتزام الطبيعي هو الفقرة الثانية من المادة ٢٧٨ من هذا المشروع ، إذ كانت تنص على أنه « لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة شخصية أو عينية . ما دام النزاماً طبيعياً «(٢) . وقد حذفت هذه الفقرة في لحنة المزاجعة « لإمكان استخلاص حكمها من النصوص الواردة في الكفالة «(٢) .

والرأى الذى اخترناه عند الكلام فى الالترام الطبيعى هو أنه لا تجرى كفالة هذا الالترام . إذا كان يقصد بالكفالة أن يترتب فى ذمة الكفيل الترام مدنى يضمن الالترام الطبيعى المكفول . ذلك أن الكفالة على هذا النحو تفتح سبيلا لإجبار المدين على الوفاء بالترامه الطبيعى عن طريق غير مباشر ، إذ بجر الدائن الكفيل على الوفاء . ثم يرجع الكفيل على المدين الأصلى ، فيكون المدين بالترام طبيعى قد أجر فى النهاية عن طريق غير مباشر على الوفاء بالترامه ، وهذا لا بجوز(1) .

<sup>(1)</sup> مجموعة الأهمال التعضيرية ٥ ص ٤٣٤ في الهاش .

<sup>(</sup>۲) وقد جاه في المذكرة الإيضاحية المشروع التنهيدي في هذا الصدد ما يأتى به وكذلك لا تجوز كفالة الالقزام الطبيعي كفالة عينية أو شخصية - انظر عكس ذلك المادة ٢٥٥ من التقنين الأرجتيني - ما بتى في نطاق الواجبات الأدبية . ذلك أن الكفالة التزام تابع ، فلا يجوز ، والحال هذه ، أن تكون أنعل أثراً من الالتزام الأصيل . ولا وجه لقياس في هذا الثأن على كفالة التزام ناقص الأهلية ، فهذه الكفالة يكون لها حكم الصحة باعتبادها التزاء أصيلا لا تابعاً . وصفوة القول أن كفالة الارتزام الطبيعي لا تصح إلا إذ اعترف به ، وألحق تفريعاً على ذلك بالالتزامات المدنية (م ٢٧٧ من المشروع) ومما جدير بالذكر أن انقانون الروماني يجيز كفالة الالتزام الطبيعي كما يجيز القصاص فيه ، على محلاف ما هو متبع القانون الروماني يجيز كفالة الالتزام الطبيعي كما يجيز القصاص فيه ، على محلاف ما هو متبع القانون الروماني و موجوعة الأعمال التعضيرية ٢ مس ٢٠٠ هاس ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ٢٠٥ هامش ١ . ١

<sup>(</sup>۱) انظر الوسیط ۲ فقرة ۴۰۳ ص ۷۵۳ – وانظر لوران ۱۷ فقرة ۲۸ و ۳۸ فقرة ۱۶۱ – فقرة ۱۶۲ – أوبری ورو ۲ فقرة ۲۳۶ ص ۲۷۴ رهامش ۵ – چوسران ۲ج

وقد قدمنا أن من كفل النزام ناقص الأهلية ، وكانت الكفائة بسبب نقص أهليته كان ملزماً بشفيد الالنزام إذا لم ينفذه المدين المكفول . وليس في هذا كفالة لالنزام طبيعي كما يذهب بعض الفقهاء في فرنسا (بودرى وقال فقرة ٩٤٦) ، وليس من كفل النزام ناقص الأهبية بسبب نقص أهليته بكفيل أصلا ، بل هو مدين أصلي تحت شرط واقف هو ألا ينفذ ناقص الأهلية النزامه ويتمسك بنقص أهليته (١) .

وسبق أن قررنا فى الحزء الثانى من الوسيط . فى صدد كفالة الالزام الطبيعى ، ما يأتى : «على أنه جوز أن يكفل الكفيل وتكون كفالته تبعية لا النزاماً أصلياً ، ولكن النزام الكفيل فى هذه الحالة يكون هو النزاماً طبيعياً كالالنزام المكفول ، إذ لا يجوز أن تكون الكفااة بشروط أشد من شروط الدين المكفول (م ٧٨٢ مدنى) وسيتحقق هذا الغرض فيا إذا كفل الكفيل ناقص الأهلية دون أن يكون عالماً بنقص أهلينه ، فعد ذلك يحوز للكفيل أن يتمسك بالدفوع التى يتمسك با المدين الأصلى (م ١/٧٨٦ مدنى) ، ومها الدفع بنقص الأهلية ، فينقلب كل من النزام المكفول ناقص الأهلية والنزام الكفيل النزاماً طبيعياً . ولا يجر أحد منهما على الوفاء بالنزام ، لكن إذا الكفيل النزام المكفول النزام المكفول ناقص الأهلية والمنول ناقص الأهلية فقد قضى النزامه والنزام الكفيل معاً ، لأن النزام الكفيل الطبيعى ناقص الأهلية فقد قضى النزامه والنزام الكفيل معاً ، لأن النزام الكفيل الطبيعى قضى النزامه هو ولا يستطبع أن يسترده ، كما لا يستطبع الرجوع على قضى النزامه هو ولا يستطبع أن يسترده ، كما لا يستطبع الرجوع على

حفقرة ٢١٥ - پلانيول وربير وبولانچيه، فقرة ١٩٢٣ - كولان وكايت و وي لاموراهاير ٢ فقرة ١٩٩٣ - بيدان وقواران فقرة ٨٥ - محمد كامل سرسي فقرة ٤٠ - عد المنت عبد الداقي بقرة ٥١ - سنيمان مرقس فقرة ٣١ - منصور مصطني منصور نقرة ١٩٠ - وانظر عكس ذاك وأنه تجوز كفائة الالتزام الطبعي ويكون تزاء الكفيل التزاماً مدنياً : بودري وقال فقرة ١٤٣ - پون ٢ فقرة ٣٦ وما بعدها - لارومبير م ١٢٣٥ فقرة ١٠٠ - كولميه دي سانتيره فقرة ١٧١٠ مكررة ٣ - پلانيول وربير وسائاتييه فقرة ١٥١٧ (ولكنه لا يجيز للكفيل إذا ولي الالتزام الطبيعي المكفول أن يرجع على المدين سذا الالتزام الطبعي، فهو يفتر في إذن أن الكفيل قد كفل باعتباره مديناً أصلياً دنيا طبيعياً وهو على عام بذلك ) وقد قضت محكة الاستثناف المختلطة بجواز كفالة لالترام الطبيعي كفالة يتر تب بحرجه في دمة الكفيل التزام مدني (استناف المختلطة بجواز كفالة لالترام الطبيعي كفالة يتر تب بحرجه في ذمة الكفيل التزام مدني (استناف مختلط ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ م ١٤ ص ١٤٢).

معينة .

المكفول بما وفى ، لأن النزام المكفول النزام طبيعى كما قدمنا لا يجبر على وفائه ولو بطريق غير مباشر الأ<sup>(1)</sup>.

و الالترام الأصلى المكفول هو الذي يحدد مدى الترام الكفيل الكفالة عقد تنبع ، وأن الترام الكفيل بعتبر حتماً تابعاً لالترام المدين الأصلى . الكفالة عقد تنبع ، وأن الترام الكفيل يعتبر حتماً تابعاً لالترام المدين الأصلى . ورتبنا على ذلك أن الترام الكفيل يكون ، مثل الالترام المكفول ، منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل ، منتجاً لفوائد بنفس السعر أو غير منتج لما ، صحيحاً أو باطلا أو قابلا للإبطال ، قائماً أو منقضيا ، قابلا للفسخ أو ضير قابل ، ويدفع كفاعدة عامة بنفس الدفوع التي يدفع بها الالترام المكفول . ونقف هنا عند أمور ثلاثة تنفرع عن تبعية الترام المكفول للالترام المكفول ، وعن أن هذا الالترام الأخير هو الذي يحدد مدى الترام المكفول ولكن المترام المكفول ولكن يجوز أن يكون أشد عبئاً من الالترام المكفول ولكن يجوز أن يكون أشد عبئاً من الالترام المكفول ولكن يجوز أن يكون أهد عبئاً من الالترام المكفول ولكن (٣) كفالة الالترام المتعارى تعتبر مع ذلك عملا مدنياً فيا عدا استثناءات

۳۵ — النزام الكفيل لا بجوز أد يكود أشد عبًا من الالنزام المكفول ولكن بجوز أد يكود أشد عبًا من الالنزام المكفول ولكن بجوز أد يكود أهود — نعى فانولى: تنص المسادة ٧٨٠ مدنى على ما يأتى :

 ١ - لاتيوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول ، .

<sup>(</sup>۱) الوسيط ۲ نشرة ۴۰۳ ص ٤٠٤ – أما إذا انقلب الالتزام الطبيعي التزامًا مدنياً عن طريق الوعد بالوفاء به ، فإنه تجوز كفالته بالتزام مدني شأنه في ذلك شأن أ التزام مدنى آن يقدم المدين بهذا الااتزام مدنى آن يقدم المدين بهذا الااتزام كناتة شخصية أو رهنا أو كفالة عينية (الوسيط ۲ نقرة ۴۰۳ من ۲۰۰ هامش ۲ – پلانيول وريهر وردوان ۷ فقرة ۹۹۰ – فقرة ۹۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) انظرآنفاً فقرة ۱۳.

#### ۵ ۲ - ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل ، وبشروط أهون ۾ (١) .

(۱) تاريح النس : ورد هذا المصلى المادة ١١٣٨ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : و ١ - لا يصلح أن تجاوز الكفالة ما هو مستحق فى ذمة المدين ، ولا أن تعقد بشروط أشد . ٢ - ولكن تجوز الكفالة فى حرم من الدين ، أو بشروط أحف . ٣ - ولا تكون الكفالة التى تعقد بشروط أشد صحيحة بلا ن حدود الالترام الأصلى ه . وفي بلخة المراجعة حذفت النقرة النانية لأن حكمها مستعاد من حكم نفرتين الأولى وأنانية ، وعدلت صياغة النفرتين الأولى والنانية بما يحس الملى أكثر وصوحاً ، بصر النص ، وعدلت صياغة النفرتين الأولى والنانية بما يحس الملى أكثر وصوحاً ، بصر النص ، تحت رقم ١٩٩٩ فى المشروع النهائى ، مطاغاً لما اسقر عليه فى النفنين المدنى الجديد . ووافق عليه مجلس النواغة تحت رقم ١٩٩٩ ( مجموعة الأهمال عليه مجلس النواغة تحت رقم ١٩٩٠ ( مجموعة الأهمال التحضيرية ه ص ١٩٦١ - ص ١٩٤ ) .

وقد جاء في المذكرة الإيصاحية البشروع المهيدي في خصوص نصر هذا الشروع : وطابق النص المادة ٧٩١ من الشروع الفرنسي الإيطالي ، وهو يقرر الأحكام ذاتها الواردة بالمادة ٢٩٩ / ٢٠٦ من التقابين الحالي ( السابق ) . وكن يريد عليها أن الكمالة التي تعقد بملغ أكبر من الدين ، أو بشروط أشد من شروطه ، تكون صحيحة في حدود الالتزام الأصل . وهذا الحكم الأخير المعمول به في ظل البقنين الحالي ( السابق ) رغم عدم النص عليه . وهذه الأحكام جياماً ايست سوى تطبيق المدأ أن كفالة مفد تام ، فلا يلتزم الكفيل بما يجاوز الترام الأسل حتى يصمن بدئك حقه في الرسوع بكل ما دفعه على المدين . وكان من الجائز الاستفناه عن النص كما نعلت بمص التقنينات الحديث كالتفنين على الدين . وكان من الجائز الاستفناه عن النص كما نعلت بمص التقنينات الحديث كالتفنين الألماني والدقابين السويسري ، لولا أننا فضائا الإبقاء عليه لما قد يترتب على إغماله من تقسير غير صحيح ( مجموعة الأعمال الحضيرية ه ص ٢٦٣ - ٤٦٣ ) .

ويقابل النص في الشمنين السابق المادة ١٩٧٧ - ٢٠٠٧ : لا يجوز أن تمند الكفالة بمنطخ أكثر من المبلغ المطلوب من المدين ، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول به . ولكن يجوز أن تكون الكفالة بمبلغ أقل من الدين ، وبشروط أخف من شروطه » . ويقابل في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

النقنين المدنى السورى م ٧٤٦ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليسي م ٧٨٩ (مطابق).

التقنين المدنى العراقي م ١٠١٣ : ١ - إذا كان الدين . وجلا على الأصيل وكفل به أحد ، تأجل على الكفيل آيضاً . ٢ - وإذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل الكفيل الكفيل الكفيل الكفيل الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثانى ولا يتأجل على الأصيل .

م ١٠١٤ : إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل . إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفده أو اشتراط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ، في هانين الحالتين لا يتأجل على الأصيل .

و نحاص من هذا آنص أن الالترام المكفول هو الذي يحدد مدى الترام الكفيل ، فلا بجوز أن يكون الترام الكفيل أشد من الالترام المكفول ، فإذا كان أشد أو أصبح أشد فإنه لا يكون باطلا ولكن يجب إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالترام المكفول . ويجوز أن يكون الترام الكفيل أهون من الترام المكفول .

فلا بحوز أولا أن يكون الترام الكفيل أشد من الالترام المكفول . وعلى ذلك لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين الأصلى . فإذا كان المستحق على هذا المدين ألفاً ، لم تجز كفالته في ألف ومائين مثلا . وإذا كان الدين الأصلى لاينتج فوائد . لم يجز أن ينتج الترام الكفيل فوائد ما . وإذا كان الدين الأصلى ينتج فوائد سعر معين ، لم يجز أن تكون الفوائد على الترام الكفيل بسعر أعلى . وإذا كان الدين الأصلى ينتج فوائد بسيطة ، لم يجز أن ينتج الترام الكفيل فوائد مركبة (١) . وعلى ذلك أيضاً لا نجوز أن يلترم الكفيل لأجل أقرب من أجل الالترام المكفول (١) ، ولا توفية الترام الكفيل ومكان أبعداً أشد مشقة من المكان الذي يوفى فيه الالترام المكفول (١٠) وإذا كان الالترام المكفول (١٠) . وإذا كان الالترام المكفول (١٠) . وإذا كان الدين الأصلى مؤجلا على منجزاً غير معلق على هذا الشرط (١) . وإذا كان الدين الأصلى مؤجلا على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً ، وإذا كان الدين الأصلى مؤجلا على الأصيل تأجل على الكفيل (م ١٠١٣ مدنى عراقى ) . وإذا كان الدين الأصلى طبيعياً كما يحز أن يكون الترام الكفيل مدنياً ، بل بجب أن يكون الترام الكفيل طبيعياً كالالترام المكفول (٥) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه تجوز أن يكون الترام الكفيل مدنياً ، بل بجب أن يكون الترام البيعياً كالالترام المكفول (٥) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه تجوز أن يكون الترام الميون الترام الكفيل مدنياً ، بل بجب أن يكون الترام الميون الترام الكفيل مدنياً ، بل بجب أن يكون الترام الميون الترام المكفول (٥) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه تجوز أن يكون الترام الميون الترام الكفيل مدنياً ، بل به به الميون الترام الكفول (١٠) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه تجوز أن يكون الترام الكفول (١٠) .

<sup>-</sup> قانون المرجبات والنقود البيثاني م ١٠٦٤ : لا يمكن أن تتجاوز اكفالة ما هو واجب على المديون الأصل ، إلا فيما يخص بالأجل .

م ۱۰۹۰ : بجوز أن تعلق اكفالة على أجل ، أى أن تكون لوتت معين أو ايتداء من تاريخ معين . ويجوز أن تعقد على قمم ،ن الدين فقط ، أو على شروط أخف عبثاً .

<sup>(</sup>۱) جیوار نقرهٔ ۲۳ – بودری وثال نقرهٔ ۹۶۴ – ص ۹۹۰ .

<sup>(</sup> ٢ ) استثناف مختاط ١٧ ديسمبر سنة ٢٠ ١١ م ٢٣ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) جيوار فقرة ٩٣ – بودري وقال فقرة ٩٦٤ ص ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٤) جيوار نقرة ٦٤ - بودري وڤال فقرة ٩٩٤ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>ه) انظر آنفاً فقرة ۲۳.

الترام الكفيل أشد من الالترام المكفول من ناحية إذا كان أخف منه من ناحية أخرى . فيجوز أن يكون الترام الكفيل منتجاً لفوائد إذا حصل الكفيل على أجل أطول من أجل الالترام الكفيل منتجاً لفوائد إذا كان يصعب موازنة الترام الكفيل بالالترام المكفول ومعرفة أيهما أشد . فإن الأفضل الأخذ بالرأى الآخر والقول بأن الترام الكفيل لا نجوز أن يكون أشد من الالترام المكفول في أية ناحية من نواحيه "". ولكن نجوز . ما دام الترام الكفيل ليس أشد من الالترام المكفول . أن يكون الترام الكفيل ليس أشد لو كان الانترام المكفول . أن يكون الترام الكفيل مضمونا برهن ولا بكفالة عينية ". وإذا كان الانترام المكفول ديناً عادياً غير مضمون برهن ولا بكفالة عينية ". وإذا كان الانزام المكفول كان أطال أحده أو قرنه بشرط أو نزل عن جزء منه ، فإن الترام المكفول خف بالقدر الذي خنف به الالترام المكفول .

وإذا كان النزام الكفيل أشد من الالترام المكفول ، فالحزاء على ذلك ليس هو بطلان النزام الكفيل ، بل إنقاصه إلى أن يلغ حد الالتزام المكفول (1) . وقد كان المشروع التمهيدى لنص المادة ٧٨٠ يتضمن فقرة ثالثة في هذا المعنى تنص على ألا تكون «الكفائة التي تجاوز الدين المكفول ، أو التي تعقد بشروط أشد ، صحيحة إلا في حدود الالترام الأصلى ، ، فحذف هذه الفقرة في لحنة المراجعة «الأن حكمها مستفاد من حكم الفقرتين الأولى والثانية »(٥) . فإذا كان المستحق على المدين الأصلى ألفاً ، وكفله الكفيل

<sup>(</sup>١) ترولون نفرة ١٠١ – پرنسو ٩٥ – جيوار فقرة ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكمة النترنس المرتسية بأن لا يجوز أن يشترط على الكميل فوائد مركبة إذا كانت الفوائد على المدين الأصلى بسيطة ، وأو كان ذلك في مقابل إعطاء أجل أطول للكفيل ( نقض فرنسي ٢ فبراير سنة ١٨٨٦ داموز ٨٩ – ١ – ٣٣٣ – بودري وقال ففرة ٩٩٦ ص ٧١٠ ) .

<sup>(</sup>۳) جیوار فقرة ۱۶ وفقرة ۶۴ – وبرانتون ۱۸ فارة ۳۱۱ وما بعدها – ترولون فقرة ۱۰۸ وما بعدها – پون ۲ فارة۷۸ – لوران ۲۸ فقرة ۱۹۲ – بودری وقال ففرة ۹۹۲ ص ۵۱۸ .

<sup>(</sup>٤) يظهر أن النانون الرومان كان يقضى ببطلان الترام الكفيل كله ، إذا كان أخد من الالترام المكفول ، أما القانون الفرنسي القديم فكان يقضى بإنقاص الترام الكفيل ( بوتييه فقرة ٣٧٥ - بودري وقال فقرة ٩٦٩ ).

<sup>(</sup> ه ) انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .

في ألف وماثنين ، أنقص النزام الكفيل إلى ألف . وإذا كان النزام الكفيل ينتج فوائد في حين أن النزام الأصيل لا ينتجها ، كان النزام الكفيل بدفع الفوائد دون النزامه بدفع أصل الدين هو الباطل . وإذا النزم الكفيل بدفع فوائد بسعر أعلى ، أنزلت الفوائد إلى السعر الذي النزم به المدين الأصلى . وإذا النزم المدين الأصلى بدفع فوائد بسيطة والنزم الكفيل بدفع فوائد مركبة ، لم بدفع الكفيل إلا فوائد بسيطة كالمدين الأصلى . وإذا النزم الكفيل لأجل أقرب ، مد الأجل ليكون مساوياً لأجل المدين الأصلى . وهكذا .

وإذا كان الترام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد من الالترام المكفول ، فإنه على النقيض من ذلك يجوز أن يكون أهون . فيجوز أن يكفل الكفيل المدين الأصلى في جزء من الدين ، أو في الدين دون فوائده وملحقاته (١) ، أو إلى حد أقصى أقل من المبلغ المستحق على المدين (٢) أو لأجل أطول من أجل المدين الأصلى . وإذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة وأضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ، كان الترام المكفول . ويجوز أن يعلق الكفيل الترامه على شرط ، في حين أن الالترام المكفول يكون منجزاً غير معلق على شرط (٦) . ويجوز أن يشترط الكفيل أن يكون الوفاء بالترامه في موطنه ، في حين أن الوفاء بالترامه في موطنه ، في حين أن الوفاء بالترامه في موطنه ، في حين أن الوفاء بالالترام المكفول يكون في مكان أبعد أو أكثر مشقة . كما يجوز أن يشترط الكفيل ألا يكفل المدين الأصلى إذا شهر إفلاس هذا الأخير (١) ، وعند ذلك تنظر محكمة الموضوع فيا إذا كان إلغاء الحكم الأخير (١) ،

<sup>(</sup>۱) أوبرى ورو ۲ نقرة ۲۲۱ من ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) ویبت قاصی الموضوع فیما إذا كان المتعاقدان فی عقد الكفالة قد قصدا أن تشمل الكفامة النوائد والمصروفات أو لا تشملها ، مفسراً فی ذاك إرادة المتعاقدین (أوبری ورو ۳ فقرة ۲۶۱ ص ۲۲۶ – بودری وقال نقرة ۹۹۶ - پلانیول وربپیر وسسادتید فقرة ۱۵۳۲).

<sup>(</sup>٣) ويجوز الكنيل أن يؤجل الوقاء بالتزامه إلى وقت موته ، فلا تلتزم نى هذه الحالة إلا تركته (نقض فرنسى ٧ يناير سنة ١٩١٣ داللوز ١٩١٣ – ١ – ٢٠٣) . ويجوز أن يقرن النزامه بأجل ، أو أن يجمل كفااته مقصورة على الديون الممقودة فى خلال أجل ، مين ( بلانيول وربهير وسافاتييه نقرة ١٥٣٣) .

<sup>(</sup> ٤ ) بواتيه ٢٦ فبر اير سنة ١٩٠٨ - ٢ - ٥٠٥ .

بشهر الإفلاس في الاستناف من شأنه أن يعبد الكفالة ، وفيا إذا كانت التسوية القضائية تماثل شهر الإفلاس فنكون هي أيضاً شرطاً فاسخاً لالتزام الكفيل (1) . ويجوز كذلك أن يعلق الكفيل كفالته على منح الدائن للمدين أجلا للوفاء (7) ، أو على وجود ضهانات أخرى للدين غير الكفالة ، أو على استعال المدين للدين استعالا معيناً أو لغرض معين (7). فإذا لم يتحقق الشرط في الأحوال المتقدمة ، زالت الكفالة (1) .

٣٦ - شمول الكفائة للمحقات الواثرام المكفول - نص قانونى .
 تنص المادة ٧٨١ مدنى على ما بأتى :

و إذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل ه<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) پلانيول وربيبر وساڤائييه نقرة ر١٥٣ ص ٩٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ليون ٢٣ ديسېر سنة ١٩٤٨ داللوز ١٩٥٠ – ٣ – ٣١ .

<sup>(</sup>٣) نقش فرنسي ٢٧ نوفير سنة ١٩٠٩ دالاوز ١٩٠٩ – ١ – ٤٨.

<sup>(</sup> ٤ ) پلانيول وربېپر وساڤاتييه فقرة ١٥٣٣ ص ٩٨٣ .

<sup>( • )</sup> تماريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١١٣٩ من المشروع التنهيدى هل وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدنى الجديد ووافقت عليه لجمة المراسمة تحت رقم ٥٠٠ فى المشروع النبائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٨٤٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٨١ ( محمومة الأعمال التحضيرية • ص ٤٩٤ – ص ٤٩٦ ) .

وجاء في المذكرة "الإيضاحية الدشروع المدهيدي في خصوص هذا النص : و تنص المنادة وجاء في المذكرة "الإيضاحية الدشروع المدهيدي في خصوص هذا النص : و تنص المنادة إلا على أصل اللدين ، ولا توجب التضامن . ويعاب على هذا الدس أنه لم يحدد طعقات الدين التي لا تشملها انكفالة ، وأنه يفتح بذلك مجالا الشك والحلاف بشأنها ، مع أن التقنين اغرنسي تعرض لها صراحة (م ٢٠١٦) ، كما أن الثابت بإجماع انفقه وانتضاء ( انظر دلى الأخص استثناف مختلط ٢٠ فبراير سنة ١٩٠١م ١٩ ص ١٩٠٥ – ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٤ م ٢٧ ص ٢٧ ص ٧٧ – أبريل سنة ١٩١٦ م ٢٧ ص ٢٧ ) أن الشرع المصري لم يقصد استبعاد الفوائد التأخيرية ولا المصروفات الحاصة بالمطالبة الأولى أو المصروفات المحاسة بالمطالبة الأولى أو المصروفات المحاسة في التفنين المرتبي (م ٢٠١٦) صراحة في نطق الكفائة . وكأن المشرع المصري إذن حين نص في المنادة ١٩٥٤ / ١٠٨ دلى أن الكفائة لا تمند إلى توابع الدين ، إنما قصد حالة الدين المؤجل الذي يذكر مقداره في انعقد ، فإن حيد المنتفية المنادة في انعقد ، فإن حيد المنتفية المنادة في انعقد ، فإن حيد المنتفية المنتفية المنادة في انعقد ، فإن حيد المنتفية المنادة في المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنادة في المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنادة في المنتفية ال

ويفترض هذا النص أن الكفيل قد كفل الالنزام المكفول كله دون نقص أو زيادة (١) . وليس هناك اتفاق خاص بملحقات الدين بل كانت مسكوتاً عنها . ويراد تحديد مدى النزام الكفيل . ولا شك فى أن النزام الكفيل فى هذه الحالة مماثل للالنزام المكفول . مقداراً وشروطاً وعبئاً وموعد حلول ومكان وفاء وغير ذلك مما يحدد الالنزام المكفول . وكما أن الالنزام المكفول يشمل ملحقاته . كذبك يشملها النزام الكفيل . فيشمل فوائد

المتناف تختلط و مايو سنة ١٩٣٦ م ٢٨ ص ٣٨٧). ولكن دنا الفرنس نادر في العمل و المتناف تختلط و مايو سنة ١٩٣٦ م ٣٨ ص ٣٨٧). ولكن دنا الفرنس نادر في العمل و ناه ينال سد شين عن اشتراط لفوائد. أما نص المقرة نائية من المادة ٩٨٤ / ٦٠٨ مصرى فلا صد أد عملة و بشرتها الأولى و إذ هو يورض الكفالة النضامية و وليس هنا عن كلام عها و المقل وصل المشروع أن سمل نص مادة ١١٤ من المشروع الهرنسي الإيطالي و وعناز هذا النص بأنه فضال عن تعريده الملحقات و يدحلها ضمن الكفالة و وهو المكم نواجب المختذبه كن رأيها و كذلك يعندا عمن الجديد في الوقت نفسه من المادة و وجوع من المدين المخلام عها في باب الكفالة النضامية على العديم و ( مجموعة الأعمال الحضيرية و ص ١٩٥) .

ويقابل النص في التقنين السابق المادة ٩٨٨ / ٩٠٨ : في جانة عدم وجود شرط صريح ٠ لا تكون الكفالة إلا على أسل الدين , ولا توجب التضامن .

ريقابل في التقاينات المدنية المربية الأخرى :

النقبين المدنى احوري م ٧٤٧ ( مدايق) . ا

التقاین المهانی المیسی م ۹۹۰ ( مطابق ) ٫

النقنين المدنى المرقى م ١٠١٥ ( مطابق) .

قانون الموحبات والعقود المندنى م ١٠٦٦ ؛ إذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بملغ الممن أو عزر معلوم من الدين فإن الكفيل يسمن أيضاً بدل العطل والضرد والمساديف التي حكم بها على المديون الأصلى المدم تنديذه الموجب . ولا يكون الكفيل مستولا عن الموجبات الجدادة التي عقدها المديون الأصلى بعد إنشاء الالترام المكفول . غير أن إذا كان الكفيل قد كمل صراحة تنفيذ كل ما الترمه المديون بسبب المتمن ، كان مستولا كالمديون الأصلى عن جميع الموجبات التي يمكن أن يكون هذا المديون مستولا عنه بمقتضى العقد .

(١) أو كِفل الالبرّامات النائة عن عقد معين . وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 1073 بهذا في على الله المديرة الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما البرّمه المديرة بسبب العقد ، كان مسترلا كالمدين الأصلى عن جميع الموجبات التي يمكن أن يكون هذا المديون مسترلا عبا عقيضي العقد » .

الدبن (۱) ، والتعويض عن عدم التنفيذ (۲) ومسنوئية المدين العقدية . فمن كفل المستأجر مثلا في عبارات عامة ودون قيد ، كفل ما يكون مستحقاً على المستأجر من الأجرة ومن تعويض ، ويشمل ذلك التعويض عن حريق العين الموجرة (۲) . ولكن لا يشمل النزامات المستأجر بعد تجديد عقد الإيجار إلا بشرط صريح (۱) . ومن كفل حساباً جارياً ، كفل كل بنود هذا الحساب لأنها غر قابلة للتجزئة (۹) .

أما المصروفات فيضمنها الكفيل على الوجه الآني: لما كان الدائن لا بد أن يبدأ عطالبة المدين الأصلى بالدين ، فصروفات هذه المطالبة الأولى يضمنها الكفيل على كل حال ، وما يتلو بعد ذلك من المصروفات لا يضمنها الكفيل ، إلا إذا كانت قد صرفت بعد أن يخطره الدائن عطالبته للمدين المطالبة الأولى (٢٠) . على أن المصروفات التي يضمنها الكفيل نجب ألا يكون مبالغاً فيها ، وأن يكون الدائن لم يسرف فيها ، أما إذا كان الإسراف واجعاً على على الكفيل يضمنها الكفيل كذلك الالزامات الإضافية التي يضعها قانون جديد صدر عد الكفالة على عانق المدين (٨) .

<sup>(</sup>۱) ويضمن الكفيل فوائد الدين حتى لو شهر إفلاس المدين الأصل ، فإن شهر الإفلاس لا يوقف الفوائد إلا بالنسبة لدائني التفليسة ( پلانيرل وديهير وساڤاتييه فقرة ٩٩٦ مكاردة ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>۲) م ۱۰۹۹ لبنانی – بودری رفال نقر: ۹۹۱ مکرره ص ۴۰۰ .

<sup>(</sup>۳) أوپری ورو ۹ فقرة ۲۲۱ ص ۲۸۰ – پلانبول وسافاتییه فقرة ۱۵۳۱ ص ۹۸۱ هامش ۷ .

<sup>(</sup>۶) أوبرى ورو ٦ نقرة ٢٦٦ ص ٢٧٩ – يودرى وقال نقرة ٩٩٦ – پلانيول وربهر وساڤاتييه نقرة ١٥٣١ س ٩٨٢ .

<sup>(</sup>ه) أوبرى ورو ٦ فقرة ٢٦٩ ص ٢٨٠ – پلانيول وريپير وساڤانييه فقرة ١٥٣١ ص ٩٨٢ .

<sup>(</sup>۲) اُوبری ورو ۲ نقرهٔ ۲۲۱ ص ۲۷۹ – ۲۸۰ – بودر وثال نفرهٔ ۹۹۸ – پلائیول وریپیر وسافاتییه نقرهٔ ۱۵۳۰ ص ۱۸۱.

 <sup>(</sup>۷) پلانیول وریپیر وسائاتهیه فقرة ۱۵۳۰ ص ۹۸۱ وهامش ۱ - بوردو ۱۹ یولیه
 منة ۱۸۶۹ دالاوز ۱۸۰۰ – ۲ – ۵۹ .

<sup>(</sup> ۸ ) پلانیول وریپیر وسافاتییه فقرة ۱۵۳۰ ص ۹۸۱ – کولمار ۲۵ نوفیر سنة ۱۹۳۲ حاللوز ۱۹۳۳ – ۲ – ۹۹.

ويضمن الكفيل مسئولية المدين العقدية ، حتى في حالة فسخ العقد ، وحتى في حالة مسئولية المدين العقدية عن العبر ، وحتى او كان التعويض عن المسئولية محدداً في شرط جزائى ، وقد رأينا تطبيقاً لكفالة مسئولية المدين العقدية في كفالة مسئولية المستأجر عن الحريق (١).

ولكن الكفيل لا يضمن مسئولية المدين التقصيرية إلا إذا وجد شرط صريح ، ومن باب أولى لا يضمن مسئولية الغير التقصيرية (٢) . على أن الكفيل لممول يضمن لمصلحة الضرائب ، فوق المستحق على الممول ، الغرامات التي توقع على هذا الأخير للغش (٢) .

ويضمن الكفيل كذلك فوائد التأخير ، إذا تأخر المدين عن دفع المستحق في ذمته (١) . ويضمن الكفيل لفتح اعباد إلى حد معين هذا الحد وملحقاته ، ويدخل في ذلك السمسرة (commissions) التي تعتبر من ملحقات فتح الاعباد (٩) . كما يدخل ضمن الملحقات ، فيضمنها الكفيل ، مصروفات عقد الدين التي قدمها الدائن ، كمصروفات كتابة العقد وأتعاب المحاماة والتسجيل أو التصديق على الإمضاء عسب الأحوال (٩) .

ولكن لا يضمن الكفيل الالتزامات التي نشأت عن سبب غير العقد المكفول ، فلا يضمن التعويض عن الضرر الذي أحدثه الشيء المرهون رهن حيازة ، ولا الغرامات التي تدفع على المحاسب الذي ضمنه الكفيل(٧) ،

<sup>(</sup>۱) پلامیول وریپیر وسائدتیبه مفرهٔ ۱۹۳۱.

<sup>(</sup> ۲ ) پلانيول وربېير وسافانييه نقرة ۱۵۳۱ .

<sup>(</sup>٣) بودری وقال فقرة ٩٩٦ مکررة من ٣٥٠.

<sup>(</sup> ٤) جيوار فقرة : ٧ – بودري وقال فقرة ٩٩٦ مكررة ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>ه) بودری و قال فقرة ۹۹۷ .

<sup>(</sup>٦) بودرى وقال فقرة ١٠٠٠ – وإذا زور المدين مقد الكفالة ، فرفع الرقم الله كفله الكفيل ، لم يكن المكفيل طزماً ، حتى بالنسبة إلى الغير حسن النية ، إلا في حدود الرقم المكفول ( نقض فرنسي ١٤ مارس سنة ١٨٨٨ سبريه ٨٨ – ١ – ٣٢٧ – بودر وقال فقرة ١٠٠٢ ).

<sup>(</sup>۷) جیوار فقرة ۸۰ – پون ۲ فقرة ۱۰۹ – بُودری وقال فقرة ۲۰۰۴ \_

ولا الالترامات آنى عقدها المدين الأصلى بعد إنشاء الالزام المَكْنُول ( م ١٠٦٦ من قانون الموجبات والعقود اللبنائي ) .

۲۷ - کفالة الدین النجاری تعتبر عمیر مدنیا فیما عدا استثناءات
 معینه - نصی فانونی: تنص المادة ۷۷۹ مدنی علی ما یأتی:

١٠ كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنياً ، ولو كان الكفيل تاجراً ، .

٢ = على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراف التجارية ضماناً احتياطياً ،
 أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائماً عملا تحارياً و(١٠) .

ويخلص من النص المتقدم أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملا مديناً. وتبقى الكفالة عملا مدنياً ، بالنسبة إلى الكبيل(٢) ، حتى لو كان الإلزام المكفول النزاماً تجاوياً ، وذلك استثناء من القاعدة التي تقضى بأن النزام الكفيل تابع للالنزام المكفول فكان الواجب أن يكون النزام الكفيل النزاماً يجادياً كالالنزام المكفول . بل تبتى الكفالة عملا مدنياً ، حتى لو كان

<sup>(</sup>۱) قاريخ النص: لم يرد هذا النص في الشروع التعهيدي ، على أنه عرض على بلت الأستاذ كامل صدق فقر رت اللجنة حذفه . ولكن بلاة المراحمة أسانت النص المحذوث إلى المشروع النبائي نحت رقم ٨٤٨ ، لأن المسأنة التي يعرض لها النص و ل خلاف في القصد وتستدمي المصلحة جدم هذا الملاف بنص تشريعي و . ووافق لمس النواب تحت رقم ٨٤٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٧٩ ( مجموعة الأعمال التحسيرية و صر ٤٩٨ ) .

ولا مقابل النص في التقنين المدنى السابق .

ويقابل في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السوري م • ٧٤ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الميسى م ٧٨٨ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراني م ١٠١٦ ( مطابق ) .

فانون الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل .

<sup>(</sup>۲) ولكنها تعتبر عملا تجاريا بالنسبة إلى الدائن إذا كان حقه تجاريا ( نقض فرنسى مع أكتوبر سنة ١٩٣١ سيريه ١٩٣٦ –١ – ١٧ ديسمبر ١٩٣١ سيريه ١٩٣٦ –١ – ٢٨ – بلانيول وريهير وسافاتييه فقرة ١٩١١ ص ٩٦٧ ).

الالترام المكفول التراماً تجارياً ، وكان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً أيضاً . وهذا ما أحمع عليه القضاء والفقه في فرنسا ، والسبب في ذلك أن العمل التجاري بجب أن يكون قائماً على فكرة المضاربة (spéculation) ، والأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدني (١) . وتظهر أهمية أن الكفالة هي في الأصل عمل مدنى من جانب الكفيل في الاختصاص فتكرن المحكمة المدنية هي المختصة إذا كان الكفيل هو المدعى عليه ، وفي الإثبات فتثبت الكفالة بالنسبة إلى الكفيل بالطرق المدنية في الإثبات فتجب الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كان الترام الكفيل أكثر من عشرين جنها ، وفي سعر الفائدة فتحسب الفوائد التأخيرية على الكفيل بالسعر المدنى (٤٪) لا بالسعر المدنى (٥٪) (٢).

والنص سالف الذكر (م ٧٧٩ مدنى) لم يورد إلا استثناثين للقاعدة التي تقضى بأن الأصل فى الكفالة أن تكون عملا مدنياً ، فتكون الكفالة تجارية فى القانون فى الحالتين الآتيتين :

(أولا) إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً (avai) ، والأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند الإذني والشيك . ونصوص التقنين التجاري في هذه المسألة ، وهي لا تسرى فحسب على الكمبيالة بل أيضاً على السند الإذني والشيك ، هي : (١) م ١٣٨ تجاري ،

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۲۱ نوفیر سنة دد ۱۸ دالوز ۵۰ – ۲۰۹ – ۱۹ مایو سنة ۱۸۱۹ دالوز ۷۶ – ۲۱ – ۷۷ – ۱۸۱۹ دالوز ۷۶ – ۲۱ – ۷۷ – ۱۸۲۹ دالوز ۷۶ – ۲۱ – ۷۷ – ۲۱ أغسطس سنة ۱۸۷۲ دالوز ۷۶ – ۲۱ – ۱۹۲۱ سیریه ۲۱ – مایو سنة ۱۹۲۱ سیریه ۱۹۲۱ – ۲۱ – ۲۷۸ – وران ۲۸ فقرة ۱۹۳۱ – لیون کان وریتو فی القانون انتجاری ۱ فقرة ۱۸۲ – جیوار فقرة ۱۳ – أوبری ورو ۲ فقرة ۲۳ سس ۷۰ – بودری وقال فقرة ۱۹۲۱ – پلافیول وربیر وسافاتییه فقرة ۱۵۱۱ .

<sup>(</sup>۲) وهناك رأى فى الفقه الفرنسى ( پون ۲ فقرة ۸۱ - لوران ۲۸ فقرة ۱۹۹ - بروان ۲۸ فقرة ۱۹۹ - برواد فقرة ۱۹۹ مصلمة فيها ، جبواد فقرة ۱۹ ) يذهب إلى أن الكفالة تكون تجارية إذا كان الكفيل له مصلمة فيها ، ولكن هذا الرأى لم يسد إذ أن العبرة ليست بمجرد المصلحة بل بالمصلحة التجارية ( بودرى وقال فقرة ۱۹۸ ص ۱۳۰ ) .

وتنص على أن و دفع قيمة الكبيالة ، فضلاعن كونه مضموراً شولها وتحويله ، يجوز ضهانه من شخض آخر ضهاناً احتياطياً ، ويكون ذلك كتابة على ذات الكبيالة أو في ورقة مستقلة أو بمخاطبة به . (٢) م ١٣٩ تجارى ، وتنص على أن والضهان الاحتياطي يكون عن الساحب أو اعيل ، ويلزم الضامن احتياطاً بالوفاء على وجه التضامن بالأوجه التي يلزم المضمون على سحما ، ما لم توجد شروط خلاف ذلك بين المتعاقدين به . (٣) م ١٤٠ تجارى ، وتنص على أنه و لا يجوز تضامن ساحب الكبيالة ضهاناً احتياطباً أن يحتج بعدم عمل البروتستو ، إلا في الحالة التي يسوغ فيها للساحب الاحتجاج بعدم عمل البروتستو ، إلا في الحالة التي يسوغ فيها للساحب الاحتجاج بعدم عمل البروتستو ، وتنص على أنه ويلزم إعلان البروتستو إلى ضامن عيل الكبيالة ضهاناً احتياطباً ، كما يلزم إعلانه لنفس المحل المذكور ، وأن لم يحصل ذلك سقط حتى الرجوع على الضامن في .

ولا حاجة إلى شرح هذه النصوص ، فهذا من مباحث القانون النجارى . ويكنى هنا أن نقول إن النزام الضامن الاحتياطي (aval) ، وهو كفيل للساحب أو للمحيل ، بعتبر النزاماً تجارياً لا النزاماً مدنياً .

(ثانياً) إذا كانت الكفالة ناشئة عن نظهير (endossement) ، الأوراق التجارية الإذنية . ونصوص الأوراق التجارية الإذنية . ونصوص التفتيش التجارى في هذه المسألة ، وهي لا تسرى نحسب على الكبيالة بل أيضاً على السند الإذني والشيك ، هي : (١) م ١٣٣٣ تجارى ، وتنص على أن والكبيالة المحررة لحاملها تنتقل ملكيتها بمجرد تسليمها . أما ملكية الكبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن ، فتنتقل بالتحويل ، . (٢) م ١٣٧ تجارى ، وتنص على أن وساحب الكبيالة وقابلها وعيلها ملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ، .

ولا حاجة هنا أيضاً إلى شرح هذه النصوص ، فهذا من مباحث القانون التجارى . ويكنى هنا أن نقول إن الورقة التجارية الإذنية تنتقل ملكيتها بالتحويل ، والتحويل يتم بالتظهير . وكل محيل للورقة التجارية الإذنية يعتبر

كفيلا بالنضامن مع المدين ، والالتزام الذي يترتب في ذمته باعتباره كفيلا يعتبر النزاماً تجارياً لا التزاماً مدنياً (١) .

# المبحث الثانى

### الاتفاق بنن الكفيل والدائن

(عقد الكفالة)

۲۸ - طرفا الكفالة البكفيل والدائن دون المدين - فص قانونى : تنص المادة ۷۷۵ ملنى على ما يأتى :

« تجوز كفالة المدين بغير علمه ، ويجوز أيضاً رغم معارضته α<sup>(٢)</sup>.

وجاه في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : و هذه المادة مقتبة من المشروع الفرنسي الإيطالي (م ٢٩٢) . وهي تقرر الحكم الوارد بالتقاين المصرى (م ٤٩٥ فقرة أخيرة / ٥٠٥ فقرة أخيرة )، وهو حكم طبيعي تقتفيه القواعد العامة ما دامت الكفالة عقداً بين الكفيل والدائن يتم يمبرد توافق إدادتيهما دون حاجة لرضاه المدين أو علمه . وقد لا يكون هناك موجب لإيراد النص سوى الرغبة في بيان أن المشرع المضرى خرج في هذا الصدد عن أحكام الشريعة الإصلاحية (م ٢٦٦ من مرشد الحيران) ، وهي تحرم الكفيل اللي يضمن المدين بدون علمه أر رغم علم وضاه من حق الرجوع علمه ( مجموعة الإعمال التحضيرية و من ١٤٤٣) .

ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة ووع فقرة أخيرة / وروع فقرة أخيرة : وتجوز الكفالة بالدين بدون علم المدين بها .

<sup>(</sup>۱) وفى القانون الفرنسي تمتير الكفالة تجارية ، إلى جانب هاتين الحالتين الاستثنائينين المالتين الاستثنائينين اللتي نص عليسا التقنين الملاقى المصرى ، إذا كان الكفيل قيها مصلحة تجارية (نقض فرفسى ، يناير سنة ۱۸۷۹ داللوز ۷۷ – ۱۰۳۰ بناير سنة ۱۸۷۲ داللوز ۷۷ – ۱۰۳۱ بودرى وقال فقرة ۱۸۸۸ داللوز ۸۷ – ۱۰ – ۱۱۰ بودرى وقال فقرة ۱۱۹۸ ص ۲۳۱ – س ۹۳۲ – پلانيول وربېير وسافاتييه فقرة ۱۵۱۱ ص ۹۳۷).

<sup>(</sup>۶) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٩٣٤ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : و تصبح كفالة المان بغير أمره ، بل تصبح حتى بدون علمه ، وحدلت لجنة المراجعة النص ، تحت رقم ٨٤٤ في المشروع المهاني ، فأصبح مطابقاً عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافق عليه عجلس النواب تحت وقم ٨٤٣ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٧٠ (مجموعة الأعمال التحضير : وص ٤٤٠ – ص ٤٤٢ ) .

والسبب في ذلك أن الكفالة عقد طرفاه الكفيل والدائن ، أما المدين فليس طرفاً فيه . فالمطلوب إذن هو رضاء الكفيل والدائن طرفى العقد ، ولا حاجة إلى رضاء المدين . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا المعنى : و وهو حكم طبيعي تقتضيه القواعد العامة ، ما دامت الكفالة في هذا المعنى الكفيل والدائن يم بمجرد توافق إرادتهما ، دون حاجة لرضاء المدين أو علمه ١٠٤٠ . فقد تعقد الكفالة بين الكفيل والدائن ، وذلك دون إذن من المدين . بل قد تعقد الكفالة بين طرفها ، دون علم المدين . وأخيراً قد تعقد الكفالة بين طرفها ، دون علم المدين . والفرق ما بين هذه الصور المختلفة لا يكون في انعقاد الكفائة ، فهي تنعقد في حيع ما بين هذه الصور المختلفة لا يكون في انعقاد الكفائة ، فهي تنعقد في حيع هذه الصور بمجرد توافق إرادتي الكفيل والدائن كما سبق القول . وإنما يظهر الفرق عند رجوع الكفيل على المدين إذا وفي عنه الدين ، كما سبرى ، فإذا كانت الكبيالة قد عقدت باذن المدين ، رجع الكفيل عليه بدعوى الوكالة . وإذا عقدت بعلم المدين أو بغير علمه ، ولكن دون إذنه ، رجع الكفيل على المدين بدعوى الفضائة . وإذا عقدت بالرغم من معارضة المدين ، وحج الكفيل على المدين بدعوى الفضائة . وإذا عقدت بالرغم من معارضة المدين ، وجع الكفيل على المدين بدعوى الفضائة . وإذا عقدت بالرغم من معارضة المدين ، وحجم الكفيل على المدين بدعوى الفضائة . وإذا عقدت بالرغم من معارضة المدين ،

ايقابل في التقنينات المدنية الربية الأخرى :

التقنين المدنى السوري م ٧٤١ ( مطابق ) .

التغنبن المدنى الليبي م ٧٨١ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المراق لا مقابل .

قانون الموجبات والمقود اللمناني م ١٠٦٣ : تجوز كفالة الموجب بدون عام المديون الأصل ، وباارغم من مشيئه . أما الكفالة المعطاة بالرغم من منع المديون الصريح فلبس من شأنها أن تنشئ رابطة قانونية بينه وبينانكفيل ، بل يكون الكميل ملزما تجاه الدائن فقط .

<sup>(</sup>١) أنظر نفس الفقرة في الحامش .

<sup>(</sup>٢) وقد تفست كمة النتض بأن نص المادة ٤٩٥ مدنى (قديم ) صريح في أن الكفالة متعمدة ولو لم يعلم جا المدين ، فسيان إذن إن كان راضياً بها أم غير راض (فقض مدنى ؛ مايو سنة ١٩٣٣ مجموعة القواعدة القانونية التي قررتها محكمة اللقض في ٧٥ ماماً الجزء الثاني ص ٩٣٦ دتم ١) .

والظاهر أن للكنيل لا يرجع على المدين في البقه الحاني إلا إذا مقدت الكفالة بأمر المدين ، فقد جاء في المادة ٦٨٣ من مرشد الميران : وإذا أين الكفيل ما كمل به من ح

على أن الكفالة تعقد عادة بإذن المدين ، بل بناء على طلبه إذ أن الكفيل إنما يتقدم لماعدته بكفالته ، فتسبق الكفالة عادة طلب من المدين يوجهه إلى الكفيل لبكفله . فإذا رضى الكفيل بكفالته ، عقد الكفالة مباشرة مع الدائن دون تدخل المدين ، أو كما يقع في كثير من الأحيان ذيل الكفيل سند المديونية بين المدين والدائن بإمضائه بوصف أنه كفيل (١). فإذا ما فعل شيئاً من ذلك ، ثم وفي الدين عن المدين ، رجع عليه بدعوى الوكالة ، إذ أن طلب المدين من الكفيل كفالته يعتبر توكيلا له في الكفالة . وقد تكون العلاقة بين الكفيل والمدين وقت الكفالة أوثق من ذلك ، فيكفل الكفيل المدين من الكفيل المتضامن مع المدين أحكام يقتضها هذا التضامن مياتى ذكرها . والكفيل المتضامن مع المدين غير الكفيل المتضامن مع الكفلاء الآخرين ، وسيأتى أيضاً بيان حكم الكفيل المتضامن مع الكفلاء الآخرين في وقت واحد ، فيكون الكفيل متضامناً مع المدين ومع الكفلاء الآخرين في وقت واحد ، فيكون كل من الكفلاء والمدين متضامناً مع المدين متعادين ، وبعمل هذه الذم حيماً للدائن إذ بضم إلى ذمة مدينه ذم كفلاء متعددين ، وبعمل هذه الذم حيماً للدائن إذ بضم إلى ذمة مدينه ذم كفلاء متعددين ، وبعمل هذه الذم حيماً للدائن إذ بضم إلى ذمة مدينه ذم كفلاء متعددين ، وبعمل هذه الذم حيماً ومنها ذمة مدينه متصامنة .

وقد تعقد الكفالة بين الدائن وكفيل الكفيل أو المصدق (certificateur) فيكون هناك عقدان ، إحداهما بين الدائن والكفيل وهو عقد الكفالة المعتاد ، وينزل والثانى بين الدائن وكفيل الكفيل ، وينزل

صماله ، فله الرجوع بما أدى على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل بد . وفي قانون الموجبات والعقود الخبنان لا يرجع الكفيل على الحدين بثى إذا عقد الكفالة بالرغم من عنع المدين الصريح ، فقد جاء في المادة ١٠٦٦ من هذا القانون : و تجوز كفالة الموجب يدون علم من المديون الأصل ، وبالرغم من مشيئته . أما الكفالة المعطاة بالرغم من متع المديون العصريح فليس من شأما أن تنشى وابطة قانونية بينه وبين الكفيل ، بل يكون الكفيل ملزماً تجاه الدانن فقط ،

<sup>(</sup>۱) ولكن عبرد توتيح شخص إلى توتيع المدين ، دون بيان السفة الى كان بها هنا التوقيع ، لا يكن لحمله هل أنه توقيع كفيل ، إذ قد يكون الشخص قد وقع كشاهد لا ككفيل ( بودرى وقال فقرة ٩٢٩ ص ٤٩٣ ) .

منه منزلة الكفيل كما ينزل الكفيل من كفيل الكفيل منزلة المدين الأصلى ـ وسيأتى فيا يلى حكم كفيل الكفيل(١) .

٣٩ - التراضى بين الكفيل والرائن: ولما كانت الكفالة عقداً بين الكفيل والدائن ، فإنها تقتضى التراضى بين الكفيل والدائن ، فينها تقتضى التراضى بين الكفيل والدائن ، فينها فيتفق الاثنان على أن الكفيل يكفل المدين الأصلى . ولا يكنى رضاء الكفيل وحده ، بل يجب أيضاً حتى يتم العقد من رضاء الدائن بالكفالة ولو رضاء ضمنياً (٣) . وذلك حتى لو كان الكفيل متبرعاً بكفالته كما هو الغالب ، وذلك كعقد الهبة لا بد فيه من رضاء الموهوب له .

أما رضاء الكفيل فجوهرى ، لأن الكفيل هو الذى يلزم بعقد الكفالة . ولا بد أن رضى الكفيل بالكفالة ، ويعبر عن هذا الرضاء تعبيراً واضحاً . فجرد توصية شخص للدائن بأن يتن بمدينه لأن هذا المدين ملىء ولأنه يبادر إلى تنفيذ النزامه ، حتى لو كانت هذه التوصية قد أتت بعد سوال الدائن هذا الشخص عن حالة المدين ، لا يعد رضاء من هذا الشخص بكفالة المدين لفا الشخص بكفالة المدين رضاء واضحاً ، وأن يعقد لا بد من أن يرضى هذا الشخص بكفالة المدين رضاء واضحاً ، وأن يعقد مع الدائن عقد كفالة (؟) . ولكن إذا كانت هذه التوصية خاطئة عن عمد أو عن رعونة وتسرع ، وتبين أن المدين غير ملىء أو لا يستحق هذه النزكية ، فإن الشخص الذى صدرت منه هذه التوصية ، دون أن يكون ملزماً ككفيل ، فإن الشخص الذى صدرت منه هذه التوصية ، دون أن يكون ملزماً ككفيل ، يكون مسئولا مسئولية تقصيرية نحو الدائن الذى اعتمد على توصيته وتعامل مع المدين (\*) . على أن رضاء الكفيل بالكفالة قد يتخذ أية صورة من الصور ما دام رضاء واضحاً ، فقد يبرم الكفيل عقد كفالة بينموبين الدائن ، وقه ما دام رضاء واضحاً ، فقد يبرم الكفيل عقد كفالة بينموبين الدائن ، وقه

<sup>(</sup>١) النظر ما يل فقرة ٥٢ .

 <sup>(</sup>٧) ويعتبر اتخاذ الدائن الإجراءات ندر الكفيل رضاء ضمنياً بالكفالة (جيوار فقرة ٩٣).

<sup>(</sup>۲) بودری وقال فقرة ۹۲۱ وفقرة ۹۲۹ ـ پلانیول وریپیر وسافاتیه فقرة ۱۰۲ ص ۹۷۲ ـ وافظر أیضاً لودان ۲۸ فقرة ۱۰۱ وما بصدها ـ جیوار فقرة ۲۹ .

<sup>(</sup> ٤ ) پلائيول وربيير وساڤاتيه نقرة ١٥٢٠ ص ٩٧٢ .

يمضى سند المدبونية بن المدين والدائن بصفة أنه كفيل للمدبن كما سبق القول ، وقد يتخذ صورة كتاب برسله الكفيل للدائن يكفل فيه المدين . وقد يعبر الكفيل عن معنى الكفالة بأى تعبير ملائم ودون أن يستعمل لفظ الكفالة (۱) . فيكتب ابن المدين للدائن مثلاً أن ما يلتزم به أبوه نحو الدائن أمر مقدس عنده لا يحيد عنه ويقوم هو يتنفيذه . فيعتبر هذا تعبيراً كافياً عن رضاء الابن بكفالة أبيه (۲) . ورضاء الكفيل بالكفالة رضاء واضحاً لا يحل فحسب الكفيل ملتزماً بكفالته ، بل أيضاً عيز الكفيل عن مدين أصلى الترم مع المدين الأصلى بالتضامن ، وذلك حتى أو الزم الكفيل بالتضامن مع المدين الأصلى ، فهنالك فرق بن الكفيل المتضامن مع المدين والمدين الأصلى المتضامن مع مدين أصلى المتضامن مع مدين أصلى آخر (۲) .

ويصح أن يتم الرّاضي بن الكفيل والدائن ، لإ على عقد الكفالة ، بل على وعد بالكفالة ، فيعد الملتزم الدائن بأن يكفل الدين الذي لم يترتب بعد في ذمة المدين ، وجب على الواعد

<sup>(</sup>۱) بودری وقال نقرة ۹۳۹ مس ۴۹۳ .

<sup>(</sup>۲) پلانیول رریببر رسافاتیه فقرة ۲۰۱۰ س ۹۷۲.

<sup>(</sup>۳) نقش فرنسی ۳ فبرایر سنة ۱۸۸۹ داللوز ۸۱ – ۱ – ۴۹۹ – پلانیول وربیع رسافاتیه فقرهٔ ۱۵۲۰ ص ۹۷۳ هاش ۱ .

وقد قنست محكمة النقض في مصر بأن جمامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالميار انفسي الشخص الواقع عليه الإكراه، وهو يستدي مراعاة حالته هملا بأحكام المادة ١٣٥ من القانون المدني (اقديم). فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه، قولا منه بأنه كان له في ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب، فضاع منه السند، فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلا منه، فأبي إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه في دين له تبله، فلم يجد مناصاً من القبول. فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر في إدارة الكفيل، وهو رجل مثقف خبير بالشتون والمحاملات فقد سند الدين لم يكن ليؤثر في إدارة الكفيل، وهو رجل مثقف خبير بالشتون والمحاملات قد قال بأن فقد السند بحكم كونه وأخته لا يد للمكفول له فيها لا يكون الإكراء المبطل قد قال بأن فقد السند بحكم كونه وأخته لا يد للمكفول له فيها لا يكون الإكراء المبطل المقود، فهذا قزيد منه لا يعيه أن يكون قد أخطأ فيه ( نقض مدني أول أبريل منه المقود، فهذا قزيد منه لا يعيه أن يكون قد أخطأ فيه ( نقض مدني أول أبريل منه المقود، عبوعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ٢٥ عاماً الحزء الثاني ص

كفالته ، فإن لم يكفله أجبر على ذلك ، وصدر حكم من القضاء باعتبار الواعد كفيلا للمدين تسرى عليه خيع أحكام الكفالة (۱) . ولكن لا بد من أن يقبل الدائن الوعد حتى يتم عقد الوعد بالكفالة ، وقبل قبول الدائن لا يكون هناك لا كفالة ولا وعد بالكفالة . أما إذا صدر الوعد للمدين لا للدائن ، وقبله المدين ، جاز للدائن أن يستخلص من ذلك اشتراطاً لمصلحته فيتولد له حق مباشر من هذا الاشتراط . إذا تمسك به أمكنه أن يلزم الواعد بوعده . وأهمية هذه الصورة في العمل هي في أن المدين يستطيع أن يحصل من شخص على وعد بالكفالة ، حتى قبل أن يعرف الدائن وقبل أن ينشأ الدين ، فإنه يجوز الاشتراط لمصلعة شخص غير معلوم وغير معين (۲) .

٣٠ - شكل الكفالة: الكفالة من عقود التراضى لا يشترط فى انعقادها شكل خاص (٢٠)، بل كل تعبير عن الإرادة يفيد الرضاء من جانب الكفيل ومن جانب الدائن يكنى لانعقادها، وقد تقدم بيان ذلك.

غير أن هناك فرقاً بين رضاء الكفيل ورضاء الدائن . فالكفيل عادة متبرع ، فيجب أن يكون رضاؤه واضحاً كما سبق القول . وكثيراً ما يتورط الكفيل فى النزامه بالكفالة ، ويخيل إليه عند الإقدام عليها أن المدين الذى كفله سيقوم بتنفيذ النزامه . ثم ما يلبث أن يتبين أن المدين غير قادر على الوفاء بالنزامه ، إما من الوقت الذى أصبح فيه مديناً أو بعد ذلك لظروف جدت ، فيرجع الدائن على الكفيل ايقوم عن المدين بوفاء الالنزام . وقد يعرض الكفيل نفسه لحسارة كبرة ، بل قد يعسر أو يفلس كنتيجة مباشرة

<sup>(</sup>۱) پلانيول وريبير وساڤانيه فقرة ١٥٢٠ من ٩٧٣ - وانظر جيوار فقرة ٢٨ - بودرى وڤال فقرة ٢٨ - الله فقرة ٢٨ من قانون الموجبات والعقود المبنائي طل وأن التمهد بكمالة شخص ليس بكفالة ، عل أنه يحق المتمهد له أن يطالب بإتمام الكفالة ، وإلاكان له أن يطالب ببدل العطل والضرر .

<sup>(</sup> ۲ ) بودری وقال فقرة ۹۲۸ – عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۲۳ .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنس ۲۹ پنایر سنة ۱۹۲۹ – ۱ – ۴۰۳ – یا ۲۰ فقرة ۹۱ – ترولون خقرهٔ ۱۳۰ – أوبری ودو ۲ فقرة ۲۲۱ ص ۲۷۳ وهامش ۱ و ۲ – یودری وقال خقرهٔ ۹۲۹ .

لكفالته مديناً معسراً . لذلك تعبر الناس عن هذه الحقيقة التى تقع كثيراً في العمل بقولم والضامن غارم و . من أجل ذلك اشرط التقنين المدنى الفرنسي أن يكون رضاء الكفيل بالكفالة رضاء صريحاً (exprès) . فلا يصح أن يستخلص رضاؤه ضمناً من الظروف ، فنصت المادة ٢٠١٥ من هذا التقنين على أن والكفالة لا تفترض بل جب أن تكون صريحة ولا يجوز التوسع فيها إلى أبعد من الحدود التي عقدت الكفالة في نطاقها والمقصود بالكفالة في النص هو دون شك رضاء الكفيل لا رضاء الدائن ، فالكفيل هو الذي يتعرض الحاطر الكفالة في حين أن الدائن يجبي فائدتها ، فلاك اشترط التقنين المدنى الفرنسي أن يكون رضاء الكفيل بالكفالة وتعريض نفسه نخاطرها رضاء صريحاً . ولا يكني الرضاء الضمني . ولم يرد ني التقنين المدنى المصرى نص يقابل نص المادة ٢٠١٥ فرنسي . لكن لا شك في أن رضاء الكفيل بالكفالة في القانون المصرى بجب أن يكون واضحاً وضوحاً رضاء الكفيل بالكفالة في القانون المصرى بجب أن يكون واضحاً وضوحاً كافياً كما سبق القول ، فإذا غم الأمر وجب التسليم بأن رضاء الكفيل لا يعتد به لأنه غير واضح () .

وهذا غلاف رضاء الدائن ، فإن الكفالة تكون عادة لمصلحته . لذلك لا يشترط فى رضائه أن يكون صريحاً ، بل ولا أن يكون واضحاً . فيكنى استخلاص هذا الرضاء من الظروف والقرائن ، ولذلك جاز أن يكون قبول الدائن بالكفالة قبولا ضمنياً . وقد قضى بأنه يعتبر رضاء ضمنياً من الدائن بالكفالة احتفاظه بسندها ، وتنفيذ هذا السند على الكفيل (٢) .

<sup>(</sup>۱) هذا إلى أن القانون المصرى ، كا سترى (انظر فقرة ۳۱) ، لا يجيز إثبات التزام الكفيل إلا بالكتابة ، وفي كتابة التزام الكفيل ضبان كاف لممله واضحاً ، بل لممله صريحاً . وقد استماض التقنين المدنى المصرى عن اشتراط جمل رضاء الكفيل صريحا ، يجمل إثبات هذا الرضاء بالكتابة . ويذهب بمض الفقهاء في مصر إلى وجوب أن يكون رضاء الكفيل صريحاً ، ولو لم يوجد نص عل ذلك (حبد الفتاح حبد الهاتى فقرة ۲۹ – سليمان مرقس فقرة ۷ وفقرة ۲۰ – محمد على إمام فقرة ۲۷ ص ۸۸ – عكس ذلك حمال الدين زكي فقرة ۲۷ ص ۲۸ – ص ۲۷ ) .

<sup>(</sup>۲) شامبری ۱۰ یولیه سنة ۱۹۰۱ دالاوز ۱۹۰۳ - ۲۳۱ - بودری وفال نقرة ۹۲۱ - ۲ - ۲۱۱ - بودری وفال

وقد تتخذ الكفالة شكل ورقة تجارية ، كبيالة أو سند إذى . والأصل أن النز ام الكفيل موقع الورقة التجارية هو النز ام أصلي لا النز ام كفيل تابع (١) ، ولكن قد يتفق الكفيل مع الدائن على أن يوقع له كمبيالة أو سنداً إذنياً على سبيل الكفالة(٢) . ويكون الكُفيل في هذه الحالة منضامناً مع المدين ، ولكن تسرى عليه أحكام الكفيل ، وخاصة في الرجوع على المدين وعلى الكفلاء الآخرين وفي الاحتجاج على الدائن بقدر ما أضاعه هذا خطأه من الضمانات (٦) . ويلاحظ أن محيلي الورقة التجارية والضامن الاحتياطي إنما هم كفلاء متضامنون مع المدين ، وقد تقدم ذكر ذلك(١) . وانتزام الكفيل عوجب ورقة تجارية يكون التزاماً تجارياً لا مدنياً . فيكون سعر الفائدة التأخيرية هو السعر التجاري ( ٥ ٪ ) أو يكون الاختصاص للقضاء التجاري ، ولا يستطيع الكفيل بالورقة التجارية أن يحتج على الدائن بالدفوع التي يحتج مها المدين الأصلى(٠٠). وقد تتخذ الكفالة شكل الاشتراط لمصلحة الغير ، فيتفق المدين مع الكفيل على أن الثانى يكفل الأول ، فيلتزم الكفيل بذلك . ويستخلص الدائن من هذا الاتفاق اشتراطاً لمصلحته فيتولد له حق مباشرة من هذا الاشتراط يستطيع أن يتمسك به ، فيطالب الكفيل بكفالة الدين . و ممكن ، عن طريق الاشتر اط لمصلحة الغيرَ على هذا النحو ، كفالة دين مستقبل قبل أن يعرف الدائن(٢٠) .

<sup>(</sup>۱) فقض فرنس ۲۸ دیستر سنة ۱۹۲۷ دافوز ۱۹۲۹ – ۱ – ۱۳ .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسي ۲۸ أكتوبر سة ۱۸۹۲ دالاوز ۹۳ – ۱ – ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) نقض فرنسي ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٧ سيريه ١٩٢٨ – ١ – ١٤٠ – ولكن انظر عكس ذلك نفض فرنسي ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٠٧ . ٥٠٨ – ٢ – ١٩٠٨ . ويشترط على كل حال أن يعلم حامل الكبيالة أو السند أن الموقع إنما هو كفيل لا مدين أصل ( پلانيول وربيبر وسافاتيه فقرة ١٥٧٧ ما ص ٩٧٨ هامش ٠ ) .

<sup>( )</sup> انظر آنفاً فقرة ٢٧ .

<sup>(</sup>ه) ولا يعتبر ضاماً احتياطياً (avai) من وقع عل ورقة كفالة لأحد المصارف ، إذا لم يبين طبيعة الأشياء والتاريخ والتيمة . فلا يجوز إذن ، إذا لم يفعل ذلك ، أن يطبق عليه القواعد الحاصة بالضامن الاحتياطي ، ومنها مقدار سعر الفوائد ( نقض فرنسي ٧ مارس صة ١٩٤٤ داللوز ه ١٩٧٨ – ٧٧ – پلانيول وربيبر وساڤاتيبه فقرة ١٩٧٧ ص ٩٧٨ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر آنفاً فقرة ٢٩ فى آخرها – يودرى وقال فقرة ٩٣٨ – پلائيول وريهر وسائاتييه فقرة ١٠٣٠ ص ٩٧٣ .

٣١ - إثبات الكفاك - نص قانونى : تنص المادة ٧٧٣ مدنى على ما يأتى :

« لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة »(١) .

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١١٣ بكردة من لمشروع التمهيد على وجه مطابق لما استقر عليه من التقنين المدنى الجديد ، ووانةت عليه لجنة المراجعة تحت رقم ٨٤١ في المشروع النهائى . ووافق عليه لمس النواب تحت رقم ٨٤١ ، ثم لمس الشهوخ تحت وقم ٧٧٧ ( مجموعة الأعمال التعضيرية ، ص ٤٢٥ - ص ٤٢٩ ) .

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيلي : و لم يعرض التأخير المصرى ( السابق ) ٤ جريًا على منَّوال التقنين القرنسي ، لإثباتُ الكفالة ، بل تُركه القواعد العاءة . أما التقنينات الحديثة (كالثقنين الألماف م ٦٦٧ والتقنين السويس م ٤٩٣ والتقنين البولوف م ٦٣١ ) ، وَإِنَّهَا تَتَعَلِّمُ لَى بَأَبِ الكَمَالَةُ الدليل الكتابي . والواقم أنه يحب فيما يتملق بالكمَّالة الحروج عل القواهد العامة في الإثبات لأن التمزُّ أم الدُّغيل هو أساساً من الالتراسات اخترعية ﴿ فَيَجِّبُ أَنَّ يستنه إلى رضاء صريح قاطع . وقد يكون من العدير بل قد يستحيل أحياناً تمرث طبيعة تدخل الكفيل ، وتحديد مدى التزامه ، ونوع كفاك ، من طريق شهادة الشهود وحدها . والملك قلما تمّ الكفالة عملا بنير كتابة ، كما يندر أن يلجأ الدائن في دعواء ضه الكفيل إلى الإثبات بالبينه . فلهذه الأسباب قرر المشرح ، حاية الكفيل ، عدم جوال إثبات الكفالة إلا بالكتابة . ويلزم الإثبات الكتابي ، حتى لوكان من الجائز إثبات الالتزام الأصل بالبينة . وربما يعترض البعض على ذلك بأن الكفيل ، والتزامه ثابت بالكتابة ، سيضعار دائمًا إلى الوفاء الدائن، في حين أنه في رجوعه على المدين قد لا يسترفي منه شيئًا لمجزء عن إثبات الالتزام الأصق بشهادة الشهود . عل أن هذا الاعتراض غير جد في الواتم ، لأن الكفيل يسطيم تفادى ذلك إما عن طريق التوقيم بالضهان على سند الالنزام ذاته ، أو اشتراط وجود كتابة مثبتة للالتزام ، أو تعليق الكفآلة عل وجود هذه الكتابة . وفي جميع هذه الحالات تكون الكتابة مثبنة للدين الأصلى ، ومثبتة أيضاً للكفالة ( مجموعة الأهمال النحضيرية ، ص ٢٢٤ - ص ٢٢١ ).

ولا مقابل النص في النفنين المدنى السابق ، فكانت الكفالة خاصة القواعد العامة من حيث الإثبات .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السور م ٧٣٩ ( مطابق ) .

التفنين المدنى الليسي م ٧٨٧ (مطابق) .

التقنين المدنى العراق لا مقابل .

و خلص من هذا النص أن الكتابة ضرورية لإثبات الترام الكفيل (١) ، ولكنها غير ضرورية لانعقاد الكفالة . لذلك ليست الكفالة بعقد شكلى برهى عقد رضائى كما قدمنا ، والكتابة ليست ضرورية إلا لإثبات الترام الكفيل . والكتابة ضرورية لإثبات الترام الكفيل ، حتى لوكان الالترام المكفول يثبت بالبينة بأن كان مثلا عشرين جنيها فأقل . كذلك الكتابة لازمة لإثبات الترام الكفيل ولوكان هذا الالترام عشرين جنيها فأقل ، حتى لو كان الالترام الأصلى أكثر من عشرين جنيها ولكن الكفيل لم يكفل منه إلا عشرة الالترام الأصلى أكثر من عشرين جنيها ولكن الكفيل لم يكفل منه إلا عشرة جنيهات فأقل . ويقوم مقام الكتابة مبدأ الثبوت بالكتابة ، كما نجوز الإثبات بالبينة إذا وجد مانع خول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه . كذلك نجوز إثبات الكفالة بالإثرار واليمين ، ودذان طريقان للإثبات جائزان حيث يجب الإثبات بالكتابة (٢) .

والسبب الذي دعا المشرع المصرى إلى النشدد في إثبات رضاء الكفيل بالكتابة هو نفس السبب الذي دعا المشرع الفرندي إلى اشتراط أن يكون رضاء الكفيل صريحاً: خطورة الكتابة وضرورة التروى قبل الإقدام عليها المناه الكفيل صريحاً:

والإثبات بالكتابة ضرورى فيا بين الكفيل والدائن. أما فيما بين الكفيل والمدين ، عندما يريد الأول الرجوع على الثان بعد أن يني بالالترام ، فلا تشترط الكتابة ، ويخضع الإثبات هنا للقواعد العامة فيجوز الإثبات بالبينة

م قانون الموجبات والمقود البناني م ١٠٥٩ ؛ الكفالة لا تقدر تقديراً ، بل يجب أن تتجل إدادة الكفيل من الصك صراحة . ( وهذا المنكم عائل لمكم التقنين المدنى الفرنسى ، إذ يشترط صراحة دضاء الكفيل ، ولكن هذا الرضاء خاضع المنسواحه العامة من حيث الإثبات ) .

<sup>(</sup>١) كذك الكتابة ضرورية لإثبات الوعد بالكفالة (عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ٣٤ ص ٧٠ – مصور مصطن منصور فقرة ٣٥ ص ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) صبد الفتاح عبد البالي فقرة 1٪ – منصور مصطلى منصور فقرة ٢٠ ص ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيد في مجموعة الأعمال التعضيرية
 من ٤٣٩ - ٤٣٧ ع وآنفاً نفس الفقرة في الهامش .

والقرائن إذا كان رجوع الكفيل على المدين بعشرين جنهاً فأقل<sup>(1)</sup> . كذلك الإثبات بالكتابة ليس ضرورياً حتى فيا الكفيل والدائن ، وبجوز الإثبات بالبينة والقرائن . إذا كان النزام الكفيل تجارياً (٢) ، وقد رأينا متى يكوا النزام الكفيل إنجارياً (٢) .

وبجب أن تكون الكتابة ثابتة التاريخ حتى بجوز الاحتجاج بها على النبر ، كما إذا وفى الكفيل الدين وحل محل الدائن فى رهن رسمى مثلا وكاد هناك دائن مرتهن تال فى المرتبة (١) .

والم المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المترع عادة مترعاً وانه عبد أن يكون متوافراً فيه أهلية المترع والكفيل المترع كالمقرض المترع الذي لا يتقاضى فائدة على القرض ، كلاهما بجب أن نتوافر فيه أهلية التبرع (٥) وعلى ذلك لا بجوز للقاصر ولا المحجور عليه أن يكفل الغر مترعاً ، وإذا كفل كانت الكفالة باطلة . بل لا يجوز الولى أو الوصى أو القيم أن يعقد باسم القاصر أو المحجور عليه كفالة تبرعية ، حتى بإذن المحكمة ، لأنه يمتنع التبرع عمال القاصر المحجور عليه ولو بادن المحكمة . إلا لواجب إنساني أو عائلى . فلا بد إذن الكفيل المتبرع أن يكون بالغاً سن الرشد ، غير محجور عليه .

أما إذا كانت الكفالة بمقابل ، سواء كان المقابل من المدين أو الدائن ، وهذا نادر ، فتجب فى الكفيل أهلية التصرف لا أهلية التبرع ، وذلك قياساً على المقترض بفائدة . وعلى ذلك لا يجوز للقاصر ولا للمحجور عليه أن يكفل لأنه لا يملك أهلية التصرف ، وقد يملك أهلية الإدارة ولكن الكفالة من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة ، وإذا كفل كانت الكفالة قابلة

<sup>(</sup>۱) بودری وقال فقرة ۹۳۳ – عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۴۴ ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) بودری وقال فقرة ٩٣٣ – پلانيول وړيپير وساڤاتييه فقرة ١٥٢٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) پلانبول وربيع وساڤاتييه نقرة ١٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٥ فدرة ٢٨٦ ص ٤٣٧ .

للإبطال إلى أن تجاز . ولكن يجوز للولى أو الوصى أو انقيم أن يعقد كفالة عقابل باسم القاصر أو المحجور عليه ، على أن يكون ذنك بالنسبة إلى الحد أو إلى الوصى أو إلى القيم بإذن المحكمة . وغنى عن البيان أن الإنسان إذا بنع سن الوشد غير محجور عليه ، فإنه يملك الكفائة بمقابل ، لأنه بملك الكفائة التبرعية فأولى أن عملك الكفائة بمقابل (١) .

وتجوز الكفالة باسم الشخص المعنوى من المفوض له بذلك . سواء كالت الكفالة بمقابل أو بغير مقابل . ونجوز للشريك كامل الأهنية أن يكفل الشركة التى هو شريك فها . كما نجوز للشركة أن تكفله (٢) .

وإذا أعطى الكفيل توكيلا لشخص بكفالته . وجب أن يكون التوكيل خاصاً ومحدداً أى مذكوراً فيه التوكيل فى الكفالة إذا كانت الكفالة تبرعية . أو وجب أن يكون التوكيل خاصاً إذا أخذ الكفيل مقابلا لكفائته (٢) . والتوكيل فى الكفالة المدنية لا تتضمن التوكيل فى كفالة تحارية كالضال الاحتياصى . كما أن التوكيل فى كفالة تجارية لا تتضمن النوكيل فى كفالة مدنية (١).

أما الدائن ، وهو الطرف الآخر في الكفالة . فلا تشرط فيه إلا أهاية التعاقد ، فيكنى أن يكون ممزاً إذا كانت الكنالة تبرعية بالنسبة إليه لأنها

<sup>(</sup>۱) وفي القانون العربي يجب أن يتوافر في تكمين أهدة الالترام تبرعاً ، ويددب بعض النقهاه إلى وجوب توافر أهنية الالترام فحسب (أدبر ورو ١٠ فقرة ٤٣٤ من ٢٧٤ - بودر وفال فقرة ٥٣٥ ص ٤٩٨) ، ويدهب بعض آخر بال وجوب توافر أهنية التصرف تبرعاً (لوران ٢٨ فترة ١٦٠) ، وعل كل حال تكن أهلية الالترام فحسب إذا أخذ الكفيل مقابلا لكفالته من الدائن أو من المدين لأصل (حيوار فقرة ٥٥ - فقرة ٢٥ - بودر وقال فقرة ٥٣٥ ص ٤٩٨) .

وانظر پلانیول وریپیر وسافاتیه فترة ۱۰۱۹ . وانظر کی علیة الکفیل فی الثانون الفرنسی بودری وقال فقرة ۹۲۱ – فقرة ۹۶۱ .

<sup>(</sup>٢) پلانيول وريپير وساڤاڻيه فقرة ١٥١٩ س ٩٧١.

<sup>(</sup>٣) پلانيول وريپير وسافاتييه نقرة ١٥١٩ ص ٩٧٢ .

<sup>(</sup>٤) پلانیول وریپیر وساثاتییه فقرهٔ ۱۰۱۹ ص ۹۷۲ – باریس ۹ نبرایر سهٔ ۱۹۶۰ جازیت دی پالیه ۱۹۶۰ – ۱ – ۱۸۹ .

تتمحض لمصلحته . فإذا دفع مقابلا للكفيل من أجل كفالته ، وجبت فيه أهلية التصرف .

الكفالة القواعد العامة (١) . وعلى ذلك تكون الكفالة قابلة للإبطال للغلط الكفالة القواعد العامة (١) . وعلى ذلك تكون الكفالة قابلة للإبطال للغلط إذا وقع الكفيل فى غلط جوهرى فى خصوص الدين الذى يكفله ، كأن يعتقد أنه يكفل كفالة مدنية ديناً مدنياً فإذا بالدين التزام طبيعى . وإذا اعتقد الكفيل أنه يكفل ديناً لا ينتج فوائد فإذا به ينتجها ، أو لا ينتج إلا فوائد بسبطة فإذا به ينتج فوائد مركبة ، أو ينتج فوائد بسعر معين فاذا به ينتج فوائد بسعر أعلى ، جاز انقاص الزام الكفيل إلى الحد الذى اعتقده . و يمكن الوصول إلى هذه النتيجة عن طربق القول إن الكفيل وقع فى غلط جوهرى نتكون الكفالة قابلة للإبطال ، واكن يبتى الكفيل ملزماً بالعقد الذى قصد إيرامه إذا ظهر الدائن استعداده لتنفيذ هذا العقد (م ٢/١٢٤ مدنى) .

وتكون الكفالة قابلة للإبطال إذا شاب رضاء الكفيل تدليس ، كأن أوهمه الدائن غشا ملاءة المدين الأصلى فإذا به غير ملى (٢٠) ، أو أوهمه بوجود ضهانات أخرى للدين اعتمد عليها الكفيل فإذا بهذه الضانات غير موجودة أو باطلة .

و يمكن القول بأن الكفالة قد عقدت بالإكراه ، فتكون قابلة الإبطال ، إذا حمل الزوج زوجته عالمه من شوكة علم أن تكفله فى دين كبير وهى تعلم أن زوجها لا يستطيع وفاء هذا الدين ، وذلك إذا كان الدائن الذى أبرم الكفالة مع الزوجة بعلم أو يستطيع أن يعلم عا شاب رضاء الزوجة من إكراد نتيجة لضغط زوجها (١٣).

<sup>(</sup>۱) أوبری ورو ۹ نفترة ۲۲۱ ص ۲۷۱ – پلانیول وریبیر وسافاتییه فقرة ۱۵۲۰ ص ۲۷۲ میلانیول وریبیر وسافاتییه فقرة ۱۵۳۰ میلانی ص ۹۷۲ – ۱ – ۱۳۱۱ – وانظر نی حیوب الرضاء فی الکفالاً بأوبری ورو ۹ فقرة ۲۲۶ ص ۲۷۳ – ص ۲۷۲ – بودری وفال فقرة ۴۲۶ – بلانیول وریبر وسافاتییه فقرة ۱۵۲۰ .

<sup>(</sup>۲) رق ۱۹ بونیه ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۲ – ۷۱۲ .

<sup>(</sup>٣) النوسيط ١ فقرة ١٩٧ – ويطبق في كل عقود الكفالة وفي السبب في هقد الكفالة...

97 — الكفالة المعلقة على شرط أو المفترة بأجل: وقد تعلق الكفالة على شرط واقف أو على شرط فاسخ أو تقترن بأجل واقف أو بأجل فاسخ ، فتسرى القواعد العامة فى خصوص الشرط والأجل. وقد نصت المادة ١٠٠٩ مدنى عراقى على ما يأتى : ١١ — تنعقد الكفالة بإبجاب وقبول من الكفيل والمكفول له . ٢ — ويجوز أن تكون الكفالة منجزة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى زمن مستقبل ٤ . ونصت المادة ١٠٦٥ من قانون الموجبات والعقود اللبنانى على أنه لا يجوز أن تعلق الكفالة على أجل ، أى أن تكون لوقت معن أو ابتداء من تاريخ معن ٤ .

والمفروض هنا أن الالتزام الأصلى ليس معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل فيكون التزام الكفيل مثله معلقاً على نفس انشرط أو مضافاً إلى نفس الأجل ، بل إن الالتزام الأصلى النزام منجز والنزام الكفيل هو وحده المعلق على شرط أو المضاف إلى أجل .

فقد يعلى الكفيل النزامه على شرط وجود ضهانات أخرى يعتمد عليها الكفيل وبحل محل الدائن فيها ، ويكون الشرط هنا واقفاً إذا كانت الكفالة لا تنفذ إلا إذا تحقى الشرط ووجدت هذه الضهابات ، أو فاسخاً إذا نفذت الكفالة فى الحال بشرط أن يرهن الدين الأصلى عقاراً له فى الدين فإذا لم يرهنه تحقق الشرط الفاسخ وانفسخت الكفالة . وقد يعلى الكفيل النزامه

القواعد العامة . وفيما يتماق بالسبب، سبق أن قررنا عند الكلام في الالتزام المجرد ما يأتى : ولكن التزام الكفيل نحو الدائن التزام مجرد لا يتأثر بالعلاقة ما بين الكفيل والمدن ، ولا يجوز المكفيل أن يتمسك جا ضد المدبن . وإذا كفل المدين في نظير أن يوفي المدين دينا آخر عليه مضموناً بردن يثقل عقاد الكفيل ، ولم يوف المدين جذا الدين الآخر ، فإن التزام الكفيل نحو الدائن يبتى قائما ، ولا يجوز الكفيل أن يدفع دهوى الدائن بأن المدين لم يوف بما تمهد به من تخليص عقاد الكفيل من الرهن استثناف مختلط ٥٠ أبريل سنة ١٩٣٠ م ٢٤ ص ١٧٥ - أبو عافية في التصرف الجرد فقرة وه سنقرة ٥٠ ، (الوسيط ١ فقرة ٢٨٧) - وانظر في مسألة السبب في عقد الكفالة طيمان مرقس فقرة م ٣٠ - فقرة ٣٨ - منصور مصطفى منصود فقرة ٢٤ ،

وانظر أوبر ورو 7 فقرة 77ء ص 7۸۰ وهامش ۱۹ (۲) – كابيتان في السبب في الالذام فقرة ۱۸۵ – يبدأن وڤواران فقرة ۷۰ .

على شرط واقف هو ألا يكون المدين الأصلى قد شهر إفلاسه (١) ، وفى هذه الحالة يبحث قاضى الموضوع فيا إذا كانت نية المتعاقدين قد انصرفت إلى جعل التسوية القضائية مماثلة للإفلاس (٢) ، وفيا إذا كان حكم الإفلاس إذا أنمى فى الاستئناف لا يجعل الشرط الواقف يتحقق (٦) . وقد يعلق الكفيل النزامه على شرط فاسخ ، هو أن يستعمل المدين القرض الذى اقترضه استعالا معيناً أو لغرض معين ، فإذا لم يفعل تحقق الشرط الفاسخ وانفسخت الكفالة (١) .

وقد يقرن الكفيل التزامه بأجل واقف ، فلا يلتزم بالكفالة إلا ابتداء من وقت معين<sup>(٥)</sup>. وقد يقرن كفالته بأجل فاسخ ، فلا يكفل المدين إلا فى الديون التي يعقدها فى وقت معين ، فإذا انقضى هذا الوقت لا يعود الكفيل ضامناً للديون التي يرمها المدين بعد انقضاء هذا الوقت (٢).

قا سركر الكفال بعر الكفال : وإذا التعدت الكفالة وتحدد مركز الكفيل ، فلا يجوز للمدين الأصلى بعمله أن يسوئ هذا المركز ، أو يزيد في عبء النزام الكفيل . فإذا كان النزام المدين الأصلى معلقاً على شرط واتفق مع الدائن على النزول عن هذا الشرط وجعل الالنزام منجزاً ، بتى النزام الكفيل كما كان معلقاً على هذا الشرط ولا يسرى في حقه نزول المدين عنه . وإذا سقط أجل الدين بخطأ المدين أو بفعله ،

<sup>&</sup>quot; (١) پوائييه ٢٩ نبراير سنة ١٩٠٨ دالموز ١٩٠٨ – ٢ – ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نقض فرنسي ١٦ يوليه سنة ١٩٠٦ سيريه ١٩٠٧ – ١ – ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) پوائیه ٢٦ فبرایر سنة ۱۹۰۸ – ۲ – ٤٠٠ ( وهو الحکم السابق الإشارة إليه ) – پلانیول وریپیر وسافاتییه نقرة ۱۵۳۳ ص ۹۸۳ .

<sup>( ؛ )</sup> نقض فرنسی ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۰۱ دالموز ۱۹۰۹ – ۱ – ۱۸ – پلانیول وریپیر وسافاتییه فقرة ۱۹۲۳ س ۹۸۳ .

<sup>( • )</sup> وقد يؤجل الكفيل الذامه ككفيل إلى وقت موقه ، فتكون تركته هي الملزمة ( • ) وقد يؤجل الكفيل الذامه ككفيل إلى وقت موقه ، فتكون تركته هي الملزمة ( نقض فرنسي ٧ يناير سنة ١٩١٣ داللوز ١٩١٣ – ١ - ٢٠٣ – پلانيول وويبير وساقاتيمه فقرة ١٩٢٣ ص ١٩٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) بلإنيول وربير وسائاتييه فقرة ١٥٣٣ ص ٩٨٣.

بقى الأجل قائماً بالنسبة إلى الكفيل (). وإذا اتنق المدين مع الدائن على النزول عن أجل الدين ، فإن هذا الاتفاق لا يسرى في حق الكفيل ، فلا برغم على وفاء الدين إلا عند حلول هذا الأجل ، وإذا اتنق المدين مع الدائن على زيادة سعر الفائدة في مقابل مد الأجل ، لم يسر هذا الاتفاق في حق الكفيل ، ويبقى هذا ملتزماً بسعر الفائدة كما كان وقت الكفالة ، ولا يتمسك عمد الأجل ، فإذا ما طالبه الذائن بالوفاء عند حلول الأجل قبل مده ، جاز له أن يطلب من المدين أن يفي بالدين للدائن () .

وعلى العكس من ذلك ، إذا تحسن مركز المدين ، جاز للكفيل أن يفيد من هذا التحسن . فإذا مد الدائن أجل الدين دون مقابل ، أفاد الكفيل من مد الأجل ، وجاز له أن يتمسك بالأجل الحديد . وإذا نزل الدائن للمدين عن جزء من الدين أو عن الفوائد أو أنقص سعر الفائدة ، جاز للكفيل أن يفيد من كل ذلك ، فلا يدفع للدائن إلا ما أصبح المدين ملتزماً به بعد نزول الدائن عن جزء من الدين أو عن الفوائد أو بعد إنقاص سعر الفائدة (٣).

الذى عدد مدى النزام الكفيل ويفسر عقد الكفالة فى هذا الخصوص ، الذى عدد مدى النزام الكفيل ويفسر عقد الكفالة فى هذا الخصوص ، وهو فى تحديد مدى النزام الكفيل يقصى فى سألة موضوعية فلا رقابة عليه من محكمة النقص . على أنه فى تفسير الكفالة بتنيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها . وهى نفسير الكفالة تفسيراً ضيفاً دون توسع ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل فيحدد النزامه فى أصيق تعاق

<sup>(</sup>۱) أويرى ورو ۹ نفرة ۲۲۶ ص ۲۷۹ – بيدان وڤواران نفرة ۹۹ – پلانيول وريهير وبولانچيه ۲ نفرة ۱۸۹۰ – تقض فرنسى ۲۰ يناير سنة ۱۸۹۰ دالموز ۹۱ – ۱ – ۵ .

<sup>(</sup> ٢ ) لكن إذا ضمن الكفيل تنفيذ العقد ، كان مسئولا عن التعويض الذ قد يجب على المدين الأصلى دفعه ( پلانيول وساڤاتييه وريبير فقرة ١٥٣٤ ص ٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>۳) بیدان وڤوارا**ن** ۱۳ فقرة ۹۱ - پلانیول وریپیروساڤانبیه فقرة ۱۵۳۱ ص۹۸۶-لیون ۹ یُنایر سنة ۱۹۰۳ دالوز ۱۹۱۰ – ۰ – ۱ .

تتحمله عبارات الكفالة (١) . وكانت القاعدة التي تقضى بتفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً معروفة في القانون الفرنسي القديم ، فكان يقال إنه لا بجوز التوسع في تفسير الكفالة لا من حيث الشيء ولا من حيث الشخص ولا من حيث الزمن (٢) . وهذا كله حماية للكفيل الذي كثيراً ما يتورط في الكفالة كما قدمنا ، وقد أملي هذه القاعدة نفس الاعتبارات التي قضت بأن يكون رضاء الكفيل صريحاً في التقنين المدنى الفرنسي ، وقضت بأن يكون إثبات النزام الكفيل بالكتابة في التقنين المدنى المصرى ، فها رأينا .

فإذا كفل الكفيل جزءاً من النزامات المدين ، لم يجز مد الكفالة إلى الأجزاء الأخرى . وعلى ذلك إذا كفل الكفيل المستأجر فى دفع الأجرة ، اقتصرت كفالته على الالنزام بدفع الأجرة ، ولم يمتد إلى الالنزامات الأخرى الناشئة من عقد الإيجار كالتعويض عن التلف أو التعويض عن الحريق (٢٠٠٠).

وإذا كفل الكفيل أصل الدين لم تمتد كفالته الى فوائد الدين ، وإذا كفل الفوائد بسيطة لم يكفلها مركبة (١) .

وإذا كفل الكفيل فتع اعياد لعاية مبلغ معين ، لم يكفل ما زاد على هذا الحد بالرغم من عدم قابلية الحساب الحارى للتجزئة(\*).

<sup>(</sup>۱) انظر فی ذاک نفض فرنسی ۳ یولیه سنة ۱۸۷۲ دالوز ۷۳ – ۱ – ۲۳۰ – ۱۵ نوفیر سنة ۱۹۰۶ دالوز ۱۹۰۷ – ۱ – ۱۹۰ یولیه ۱۹۰۶ دالوز ۱۹۰۷ – ۱ – ۱۹۰ یولیه ۱۹۰۶ دالوز ۱۹۰۷ – ۱ – ۹۸ ماش ۱ – بودری و قال فقرة ۱۹۹۹ – پلانیول در پیر و سافاتیه فقرة ۱۹۲۹ .

<sup>(</sup>۲) أوبرى ودو ٦ فقرة ٢٧٩ ص ٢٧٨ هامش ١ – محمد كامل مرسى فقرة ٢٥ سـ فقرة ٥٠ سـ فقرة ٥٠ سـ مند الفتاح عبد الباتى قائرة ٥٠ سـ فقرة ٥٠ سـ مليمان مرقس فقرة ٣٠ سـ فقرة ٧٤ .

<sup>(</sup>۳) پون ۲ فقرة ۱۰۶ - لوران ۲۸ فقرة ۱۷۰ - جیوار فقرة ۹۹ - بودری وقال فقرة ۹۸ س ۹۹۲ - بودری وقال

<sup>(</sup>۲) پون ۲ فقرهٔ ۱۰۵ – دیرانتون ۱۸ فقرهٔ ۲۳۰ – ترولون فقرهٔ ۱۶۹ – جیوار فقرهٔ ۲۹ – اُربری ورو ۹ فقرهٔ ۲۲۱ ص ۲۷۹ و هامش ۲ – بودری و قال فقرهٔ ۹۹۶ .

<sup>(</sup>ه) نقض فرنسی ۱۹ نوفبر سنة ۱۸۸۲ جازیت دی پالیه ۸۷ – ۱ – ۵۹ – جیوار فقرة ۹۹ – بودر و قال فقرة ۹۹ س ۹۳۰ هامش ۱ ،

وإذا كفل عقد إنجار ، لم يكفل عقد إنجار يتلوه ، وأبو كان التحديد السمنياً (lacite reconduction) .

ومن كفل قرضاً معيناً . لم يكفل قرضاً قبله أو قرضاً بعده(٢) .

ومن كفل شخصاً فيا يترتب فى ذمته من النزامات ، لم يكفل الالنزامات الماضية التى ثبتت في ذمته وإنما يكفل الالنزامات المستقبلة (٢) . ولكن قاضى الموضوع قد يجد فى ظروف القصية ما يجعل واضحاً أن الكفيل أراد أيضاً كفالة الالنزامات الماضية (١) .

وإذا كان هناك شك فيها إذا كان الكُفائة محددة أو غير محددة . وجب اعتبار الكفالة محددة (٥) .

وإذا رفضت المحكمة الابتدائية طلب الكفيل بالترخيص له فى إدخال المدين ضامناً بعد أن أثبت تنازل الدائل على مخاصمة المدين ، ولم يكن فى حكم محكمة الاستئناف ما يدل على أن الكفيل قد تمسك أمامها بهذا الدفع ، ولم يقدم الكفيل أمام محكمة الاستئناف.

<sup>(</sup>۱) آوبری ورد ۲ فقرة ۲۰۱ ص ۲۷۸ – ص ۲۷۹ – بودری وفال فقرة ۹۹۲ – پلائیول وریپیر وساقاتیبه فقرة ۱۵۳۱ ص ۹۸۲ – محمد کاس سرسی فقرة ۵۳ .

<sup>(</sup>۲) حیوار فقرهٔ ۹۹ – بودری وقال فقرهٔ ۹۹۶ ص ۹۳۰ .

<sup>(</sup>۳) نقض فرنسی ۱۰ نوفبر سنة ۱۹۰۱ سیریه ۱۹۰۵ – ۱ – ۱۱۹ – ۲۳ بـایر سنة ۱۹۰۹ دالوز ۱۹۰۷ – ۱ – ۹۸ پلانیول وریپیر وسافاتیه فقرة ۱۵۲۹ .

<sup>(</sup>٤) نقض فرنسی ۱۵ مایو سنة ۱۸۷۷ دلور ۷۷ – ۱ – ۳۹۷ – ۲ دیسمبر سنة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۰۵ – ۱ – ۹ – پلانیول وریپیر وساڤاتییه نذ تا ۱۵۲۹ – وانظر أوبر ورو ۲ فقرت ۲۲۱ ص ۲۸۰ .

<sup>(•)</sup> لوران ۲۸ فقرة ۱۷۰ – جيوار فقة ۲۷ – بودرى وقال فقرة ۱۰۰۹ – ويمتبر تفسيراً لئية المتماقدين ، أى مسألة موضوعية ، ما إذا كان الكفيل قد أراد الالتزام الأصلى الموجود وقت أن عقد الكفالة ، أو أراد مجاوزة ذلك والالتزام يجميع المعديلات القرادت فيما بعد من هذا الانتزام الأصل (بودرى وقال فترة ١٠٠٤).

فلا يجوز له الإدلاء به أمام محكمة النقض مدعيا وقوع إخلال بحقوقه فى الدفاع (١) .

وورثة الكفيل يستفيدون من الاستثناف المرفوع من ورثة المدين عن الحكم الابتدائد ، فتى ثبت فى استئنافهم أن الدين المطالب به من مال المدين ، المتنع الرجوع على ورثة الكفيل(٢) .

 <sup>(</sup>١) نقض مدنى ٢٤ نوفبر سنة ١٩٤٥ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكة النقض في ٣٥ عاما الحزء الثاني ص ٩٣٩ رقم ١٨.

<sup>(</sup>٢) نقض ملنى ١٥ أبريل سنة ١٩٥١ مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها محكة النقض فى ٢٥ عاما الجزء الثانى ص ٩٣٩ رقم ١٩ .

## المطلب الأول

## الكفيل غير متضامن مع المدين أو مع كفلاء آخرين

٣٩ - متى يطالب الرائى الكفيل: يطالب الدائن الكفيل عند حلول الدين . والدين المكفول يكون عادة ديناً مؤجلا ، ويكون النزام الكفيل مؤجلا مثله ، ويحل الالتزامان فى وقت واحد ، فنى هذا الوقت يستطيع الدائن أن يرجع على المدين (١) .

ولكن قد لا يحل الالترامان في وقت واحد . فإذا حل الترام الكفيل قبل حلول الالترام الأصيل (٢) ، فذلك برجع إما لأنه قد حدد أجل لكل من الالترامين وأجل الترام الكفيل أقصر ، أو لأنه حدد أجل واحد لكل من الالترامين ولكن الالترام الأصيل قد مد أجله أو عكم القاضى . وفي الحالتين يكون الترام الكفيل أشد عبثاً من الالترام الأصيل ، فيجب جعل الترام الكفيل مساوياً في العبء للالترام الأصيل ، بأن يمتد أجل الترام الكفيل حتى يساوى أجل الالترام الأصيل أو بأن يستفيد الكفيل من مد أجل الالترام الأصيل فيمند أجل الترامه بالقدر الذي امتد به أجل الالترام الأصيل أو بأن يستفيد الكفيل من مد أجل الالترام الأصيل فيمند أجل الترامه بالقدر الذي امتد به أجل الالترام الأصيل .

أما إذا حل الالنزام الأصيل قبل حلول أجل النزام الكفيل ، فهذا جائز ، لأن النزام الكفيل قد يكون أخف عبثاً من الالنزام الأصيل ، ويتحقق ذلك فيا ذلك فيا إذا حدد أجل لالنزام الكفيل أطول من أجل الالنزام الأصيل ، وعند ذلك لا يجوز للدائن أن يطالب الكفيل بوفاء الدين

<sup>(</sup>١) جيوار فقرة ١١٧ – فقرة ١١٨ – بودر وڤال فقرة ١٠١٣ ص ٤١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) جِیوار نقرة ۲۵۲ - به دری وقال نقرة ۲۰۱۸ .

<sup>(</sup>٣) أنظر بودرى وقال فقرة ١٠١٨ – پلانيول ورييع وساڤاتييه فقرة ١٠١٨ ص ٩٨٤ – ولكن يجوز لكفيل أن يتسك بالأجل الأصل ويق بالدين عند حلول هذا الأجل إذا كانت له مصلحة أن ذلك ، كأن يستطيع الرجوع على المدين عند حلول الأجل الأصلى ولو انتظر حلول الأجل المعتد فقد يعسر المدين أو يزيد إصاره ( منصور مصطنى منصور نقرة ٢٨ ص ٥٣) .

قبل أن حل الأجل انحدد لالترامه . حتى نو حل أجل الالترام الأصيل (١) . ويتحقق ذلك أيضاً فيا إذا كان الأجل واحداً نكل من الالترامين . كما هو الغالب . ولكن الأجل انحدد للالترام الأصيل يسقط بأن يشهر إفلاس المدين الأصلى أو إعساره . أو بأن يضعف هذا المدين غمله ما أعلى الدائن من تأمين خاص إلى حد كبر ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكنة التأمين ، أو بأن يضعف هذا التأمين النحاص لعبب لا دخل لإرادة المدين فيه ما لم يقدم المدين للدائن ضهاناً كافياً . أو بألاً يقدم المدين لندائن ما وعد في العقد بتقدعه من التأمينات (م ٢٧٣ مدنى) فني جميع هذه الفروض يسقط الأجل المحدد للاين الأصلى . ولكن ذلك لا يستضيع أن يسوئ مركر الكميل (١) . الكفيل ، لأن المدين بعد الكفيل لم يسقط ولم خل فإنه يبني قائماً . وعلى ذلك لا يستطيع الدائن أن يطالب الكفيل بوفاء الدين إلا عد حلول الأجل المعلى للكفيل . وكذلك يكون الحكم فيا إذا نزل المدين الأصلى عن الأجل ولم ينزل عنه الكفيل ، فيبني الأجل قائماً بالنسبة إلى الكفيل ولا يستطيع الدائن مطالبته إلا عند حلوله (٢) .

ومتى جاز للدائن أن يطالب الكفيل وأن ينفذ على أمواله ، فلا بد أن يكون عند الدائن سند تنفيذى ضد الكفيل ، ولا يكنى أن يكون عنده سند تنفيذى ضد المدين . فاذا لم يكن سند الكفالة ورقة رسمية تصلح للتنفيد بها ،

<sup>(</sup>١) منصور معبطي منصور فقرة ٢٨ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) بودری وقال فقرة ۱۰۱۶ ص ۱۰۱۰ – بیدان وقوا ان فترة ۹۹ ص ۹۹ – پلانیول و ریپیر و بولانچیه ۲ فقرة پلائیول و ریپیر و بولانچیه ۲ فقرة ۱۹۳۰ – بلانیول و ریپیر و بولانچیه ۲ فقرة ۱۹۳۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۹۶ ص ۱۵۰ – حبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۹۰ ص ۱۳۰ سلیمان مرقس فقرة ۹۰ ص ۸۰ – مصور مصطل منصور فقرة ۸۰ ( ولکن انظر ص ۵۰ فیما یتملق بعدم تقدیم المدین ابتأمینات آتی و هد بها ) سحک ذاک آوبری و دو و ۱۶۰ ش ۱۶۱ م

<sup>(</sup>٣) بودر وقال فترة ١٠١٥.

وجب على الدائن أن يحصل على حكم قابل للتنفيذ ضد الكفيل ، ولا يكفى أن يحصل على حكم قابل للتنفيذ ضد المدين(١)

• } - بماذا يطالب الدائن الكفيل - النفسيم - نص فانونى : تنص المادة ٧٩٢ مدنى على ما يأتى :

۱ » ۱ – إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيا بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة » .

٢ - أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم (٢) .

(٢) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١١٤٨ من المشروع التمهيدى على وجه مقارب لما استنر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وأدخات لجنة المراجعة بعض تعديلات لفظية على النص ، فصار مطابقا لما استغثا عليه فى التقنين المدنى الجديد تحت رقم ١٩٥٠ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٩٥٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٩٥٧ (مجموعة الأهمال انتحضيرية ٥ ص ١٢٥ – ص ٣٣٠٥) .

رجاه فى المذكرة الإيضاحية العشروع التمهيدى : ه استبدل ( المشروع ) المادة ١١٤٨ بالمادة ١٠٥/ ١٩٤٩ من التقنين احالى ( السابق ) "التي تصرض لمسألتين مختلفتين ، فهمى تبين أولا مدى حق الدائن في الرجوع على الكفلاء إذا تعددوا أر ما يسمى بالتنسم بين الكفلاء ، وه ناحية أخرى تعرض التضامن بين الكفلاء . وقد رأى المشروع من المناسب أن يبحث هنا مسألة التقديم ، على أن يترك انتضامن بين الكفلاء النصوص الحاصة بالكفالة التضامنية على المدوم . وفيما عدا ذلك ، فالحكم الوارد بالمادة ١١٤٨ هو بعينه المترر في انتتابين الحالى ( السابق ) ، وعموعة الأعمال انتحضيرية ه ص ١٤٥ - ص ١٧٥ ) .

ويتابل النص في التقنين المدنى السابق المادة ٢١٥/٥٠٤ : في حالة تعدد الكفلام لدين واحد بعقد واحد بغير شرط التضامن ، لا يجوز لرب الدين إلا مطالبة كل منهم بقدر حسته في الكفالة . وأما إذا كانت الكفالة حاصلة بعدة عقود متوالية ، فهذا لا يدل عل تضامن انكفلام ، ولكن قد يتضبح التضامن من قرائن الأحوال .

ويقابل النص في التقنينات المدنية الدبيّة الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٧٥٨ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الميسى م ٨٠١ ( مطابق) .

<sup>(</sup>۱) بودری وقال نقرهٔ ۱۰۲۰.

وظاهر أنه إذا كان للدين كفيل واحد ، كما هو الغالب ، ورجع الدائن على الكفيل ، فإنه يطالبه بنفس الذي كفله ، وقد سبق أن حددنا مدى النزام الكفيل بالكفالة (١) .

ولكن قد يتعدد الكفلاء لندين الواحد ، وخلص من التص سالف الذكر أنه لتحديد المقدار الذي يطالب به الدائن كل كفيل عند الرجوع عليه . يجب التمييز بين فرضين : (الفرض الأول) تعدد الكفلاء بعقد واحد . (الفرض الثاني) تعدد الكفلاء بعقود متوالية . وسنبحث كلا من الفرضين .

قد التزموا كفالة الدين بعقد واحد ، فالمشرع المصرى بتخد من وحدة انعقد دليلا على أن كل كفيل قد اعتمد على الكفلاء الآحرين ، فيقسم الدين فيا بين الكفلاء المتمددين بقوة القانون . فإذا كان الكفلاء ثلاثة مثلا ، وكان الكفلاء المتمددين بقوة القانون . فإذا كان الكفلاء ثلاثة مثلا ، وكان الدين تسعائة ، وكفله الثلاثة بعقد واحد ، ولم يبينوا في عقد الكفالة مقدار ما يكفل كل منهم من الدين ، انقسم الدين عليم بعدد الرؤوس ويكفل كل منهم ثلمائة . وعلى ذلك إذا طالب الدائن أى كفيل مهم ، لم يطالبه إلا بمقدار ثلمائة فقط . وإذا طالب بأكثر من ذلك ، استطاع مدا أن يدفع انطب بنقسم الدين دون طلب ، ولا تحكم على أى كفيل بأكثر من ثلبائة . والدين بنقسم على الكفلاء من وقت إبرام عقد الكفالة ، لا من وقت حكم اعدكم ، ينقسم على الكفلاء من وقت إبرام عقد الكفالة ، لا من وقت حكم اعدكم ، ولا من وقت الكفلاء بعد ينقسم على الكفلاء عن ولو قبل مطالبة الدائن الكفلاء بحقه ، فليس لمدائن أن يوزع . حصة الكفيل المعسر على سائر الكفلاء عقه ، فليس لمدائن أن يوزع . حصة الكفيل المعسر على سائر الكفلاء ، بمل يتحمل وحده نتيجة يوزع . حصة الكفيل المعسر على سائر الكفلاء ، بمل يتحمل وحده نتيجة مؤا الإعسار .

التقنين المدنى السرائى م ١٠٢٤ ( موافق ) .

قانون الموجبات والعتود السناني م ١٠٧٥ ( موانق ) .

 <sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ٣٦.

ولكن يشترط لنقسيم الدين على الكفلاء . على الوجه الذي قدمناه . شروط أربعة(١) :

(أولا) أن يتعدد الكفلاء: فإذا كان للدين كفيل واحد . لم ينقسم الدين بينه وبين المدين . بل يرجع الدائن أولا على المدين بكل الدين . فإذا لم يتقاض منه شيئاً رجع بكل الدين على الكفيل . وإذا تقاضى من المدين ثلنى الدين مثلا ، رجع بالثلث الباق على الكفيل . وإذا وجد كفيل عيى إن جانب الكفيل الشخصى ، لم ينقسم الدين عليها . فإن الدين لا ينقسم الا على الكفلاء الشخصين (٢) . بل إنه إذا تقدم لضمان الدين كفالة عينية وكفالة شخصية في وقت واحد ، ولم يكن الكفيل الشخصى متضامناً مع المدين ، لم يجز التنفيذ على أموال الكفيل الشخصى إلا بعد التنفيذ على المال الذي رهنه الكفيل العيني ضهاناً للدين (م ٧٩١ مدنى) . وهنا نرى أن الدين لا ينقسم على الكفالة الشخصية والكفالة العينية ، بل يبدأ بالكفالة العينية . فإن لم تف بكل الدين استوفى الدائن الباق من الكفيل الشخصى .

(ثانياً) أن يكفل الكفلاء المتعددون ديناً واحداً ؛ فإذا كفل كفيلان كل منهما ديناً غير الذي كفله الآخر ، لم ينقسم أي الدين عليهما ، بل يبقى كل منهما مسئولاً عن كل الدين الذي كفله . وعلى ذلك لا ينقسم الدين على الكفيل وكفيل الكفيل ، ذلك لأن الكفيل قد كفل الدين الأصلى وكفل كفيل الكفيل دين الكفيل ، والدين الأصلى دين آخر غير دين الكفيل .

(ثالثاً) أن يكفل الكفلاء المتعددون نفس المدين أو نفس المدينين : فإذا كفل كفيلان كل منهما مديناً متضامناً بنفس الدين ، فقد كفلاً ديناً واحداً ولكنهما لم يكفلا نفس المدين ، إذ كفل كل منهما مديناً غير المدين الذي كفله الآخر . وعلى ذلك لا ينقسم الدين بينهما ، بل يبقى كل منهما

<sup>(</sup>١) انظر م ١/٧٩٣ مدنى سالفة الذكر : آنفا فقرة ٤٠ .

<sup>(</sup>۲) انظ في هذا المعنى پلانيول وريپير وساڤاتييه فقرة ۱۵۳۷ – منصور مصطفى منصور فقرة ۳۱ س ۲۰ – وانظر عكس ذلك وأن الدين يتقسم على الكفيل الشخصى والكفيل المبئى محمد على إمام فقرة ۲۸س ۱۱۳ – سليمان مرقس فقرة ۹۳ ص ۱۰۷ .

مسئولاً عن الدين بكامله . ولكن إذا كفل كل من الكفيلين المدينين المتضامنين معاً . فقد كفلا ديناً واحداً وكفلا نفس المدينين . وعلى ذلك ينفسم الدين عليهما(١) .

(رابعاً) ألا يكون الكفلاء المتعددون متضامنين فيا بيهم: ذلك لأن المدين المتضامنين فيا بيهم بمكن الرجوع على أى منهم بكل الدين طبقاً لأحكام التضامن . فلا ينقسم الدين عليهم . فإذا كان هذاك كفيلان يكفلان ديناً واحداً في عقد واحد ، وكان هذاك الكفيلان متضامنين ، كان كل منهما مسئولا عن كل الدين . أما إذا كان الكفيلان غير متضامنين ، انقسم الدين عليهما ، وصار كل منهما مسئولا عن نصف الدين إذا لم يكن انقاق على نسبة أخرى (٢) . وإذا كان أحد الكفيلين متضامناً مع المدين ، ولكنه غير متضامن مع المدين الآخر ، لم يكن الكفيلان متضامني فيا بينهما . ولكن الكفيل المتضامن مع المدين يكون مسئولا عن الدين كله كالمدين ولكن الكفيل المتضامن معه ، فلا يكون له حتى التقسيم (٢) . وكذلك لا يكون له حتى التقسيم (٢) . وكذلك لا يكون له حتى التجريد للكفيل الآخر الذي له حتى التجريد المكفيل الآخر الذي له حتى التجريد المكفيل الآخر الذي لم يتضامن مع المدين (١) .

<sup>(</sup>۱) منصور مصطنّ منصور فقرة ۳۱ ص ۲۰ – ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) وإذا أصر أحدها تحمل الدائن حصة الذي يعسر . ضل الدائن إذن أن يسترثن من درجة يسار الكفلاه المتعددين ، أو أن بطلب منهم مقدما النزول عن حق التقسيم ، أو أن يشترط تضامنهم (محمد كامل مرسى فقرة ٩٦ جرانمولان نقرة ٥٣ – هالتون ١ من ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المني وأن تضامن أحد الكفلاء مع المدين بحرمه من حق التسيم ، لا فحسب من حق التجريد ، عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٨٣ – مليمان مرقس فقرة ٨٧ ص ١١١ ، وانظر ما يل فقرة ٤٥ – وانظر عكس ذلك وأن الكفيل المتضامن مع المدين دون أن يكون متضامناً مع الكفيل الآخر لا يحرم من حق التقسيم محمد على إمام فقرة ٨٦ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) أما فى القانون الفرنسى ، فيجب على الكفيل أن يدفع بحق التقسيم فينقسم الدين من وقت مقاضاته ، ولا ينقسم الدين من تلقاء نفسه على الكفلاء المتعددين كما فى المقانون المهمرى فيما رأيتا . ويرجع ذلك ، فى القانون الفرنسى ، إلى أثر القانون الرومانى الذي بدأ فيه الكفلاء أن يكونوا متضامنين مع المدين ، كما يرجع إلى التقاليد . انظر پلانيول وربهر وبولانهيه ٢ فقرة ١٩٤١ - فقرة ١٩٤٣ وفقرة ١٩٤٥ .

وإذا تعدد الكفلاء بعقور متواليم : وإذا تعدد الكفلاء ، ولكن بعقود متوالية لا بعقد واحد . ولو كانوا جميعاً يكفلان ديناً واحداً ومديناً وإحداً ، فالمفروض أن تعدد العقود التي كفلوا الدين بموجها لا بجعلهم يعتمدون بعضهم على بعض . ولما كان كل منهم قد كفل كل الدين بعقد على حدة ، فقد أصبح كل منهم مسئولا عن كل الدين ، ولكنهم لا يكونون مسئولين بالتضامن بل بالتضام (in solidum).

وعلى ذلك إذا طالب الدائن أحد هوالاء الكفلاء ، فانه بطالبه بالدين كله ، لا بجزء منه كما كان يفعل فى الفرض السابق إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد فانقسم الدين عليهم ، فإذا استوفى الدائن الدين كله من أحد الكفلاء برئت ذمة الكفلاء الباقين نحوه ، ولكن الكفيل الذى دفع كل الدين يرجع بدعوى الحلول على سار الكفلاء كل بقدر نصيبه فى الدين كما سترى . أما إذا لم يستوف الدائن إلا جزءا من الدين ، فإنه يستطيع أن يستوفى بقية الدين من أى كفيل آخر لأن هذا الكفيل مسئول عن كل الدين كم قدمن ، فيكون بالبداهة مسئولا عن بقيته إذا كن الدائن قد استوفى جزءا منه . فيكون بالبداهة مسئولا عن بقيته إذا كن الدائن قد استوفى جزءا منه ، فينقسم الدين عليهم فى الهاية وذلك فى العلاقة فيا بيهم لا فى علاقهم مع الدائن .

على أنه يجوز أن ينقسم الدين حتى فى علاقة الكفيل بالدائن ، إذا كان هذا الكفيل ، وقت أن كفل الدين بعقد على حدة احتفظ لنفسه بحق التقسيم . فسئولية الكفيل بعقد على حدة عن كل الدين إنما يقوم على قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس (٢) ، واحتفاظ الدائن بحق التقسيم هو الدليل العكسى المطلوب ، وفى هذه الحالة لا بجوز للدائن ، عند مط لبنه هذا الكفيل ، إلا أن يطالبه بجزء من الدين طبقاً لما احتفظ به فى عقد الكفالة . أما سائر الكفلاء

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ١٧٦ ص ٢٨٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ولا يقبل إثبات العكس هنا ، أن لا يقبل إثبات أن الكفيل احتفظ لنفسه مجتى التقسيم ، إلا بالكتابة أو بما يقوم سقامها ، شأن عقد الكفالة لا يجور إثباته إلا بالكتابة و بما يقوم مقامها ( سليمان سرقس فقرة ٩٨ ص ١١٣ ) .

الذين لم يحتفظوا بحق التقسيم ، فتبقى قرينة مسئوليتهم عن كل الدين ، فإذا بالنسبة إليهم ، وإذا طالب الدائن أحدهم جاز له أن يطالبه بكل الدين ، فإذا دفع الكفيل كل الدين للدائن ، جاز له الرجوع على سائر الكفلاء ، ويدخل فهم الكفيل الذى احتفظ لنفسه عن التقسيم ، كل بقدر حصته فى الدين ، وذلك بدعوى الحلول . ويجوز أن يحتفظ كل كفيل كفل الدين بعقد على حدة لنفسه بحق التقسيم ، وعند ذلك ينقسم الدين على حميع الكفلاء كما فى الفرض السابق ، وبحل احتفاظ كل منهم محق التقسيم محل كفالهم للدين بعقد واحد . وفى هذه الحالة لا يستطيع الدائن أن يطالب أى كفيل إلا بجزء من الدين ، طبقاً لما احتفظ به الكفيل من حق النفسيم لنفسه .

الرفوع التى يرفع بها الكفيل رجوع الدائن عنيه: وعند ما يحل الدين و يريد الدائن الرجوع على الكفيل بما يجوز له الرجوع به عليه (١) ، يجوز للكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بدفوع مختلفة:

له أولا أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا (م ١/٧٨٨ مدنى ) .

وله ثانياً أن يتمسك بالدفوع التي بجوز للمدين أن يحتج بها ، لأن النزامه ﴿ تَابِعُ لَالْتُرَامُ اللَّذِامُ اللّ تابع لالنزام المدين (م ٧٨٢ مدنى ) .

وله ثالثاً أن يدفع بدفوع خاصة به ، وهي دفوع خصة بالنزامه ككفيل ودفوع خاصة بالكفالة ذائها .

وَلَهُ رَابِعاً وَأَخْبِراً ، إِذَا أَرَادَ النَّاانِ التَنفَيَّذُ عَلَى أَمُوالُهُ ، أَنْ يَدْفَعُ بَالنَّجَرِيِدُ (م ٢/٧٨٨ – ٧٩١ مدنى )<sup>(٢)</sup> .

ونبحث فها يلى كلا من هذه الدنوع .

 إلى الرفع بوموب رموع الدائن على الدين أولا - أناس قانونى : 
 لنص الفقرة الأولى من المادة ٧٨٨ مدنى على ما يأتى :

<sup>(</sup>١) انظر آنناً فقرة ٣٩ – فقرة ٤٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر في تأثر القانون الفرنسي، لا في حق التقسيم فعسب ، بل أيضاً هو والقانون المصرى ، في وجوب رجوع الدائن أولا على المدين وفي حق التجريد بالقانون الروماني وإجراءاته الشكلية : كولان وكابيتان ٢ فقرة ١٤٠١ ص ٨٩٥

« لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين »(١) .

(١) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٤٤ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : ﴿ لَا يَجِبُرُ الْكَفَيْلُ عَلَى الْوَمَاءُ لَلْمَائِنَ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوفِهُ الْمَدِينَ . ويجب أن يرجع الدائن أولا على المدين ، إلا إذا تنازل الكفيل عن حق التجريد أورالترم متضامناً مم المدين ، فيخضع التزامه في هذه الحالة للقواعد الخاصة بالتضامن ۽ . وفي لحنة المراجمة تقرر أن يكون النص من شقين ، الأول يتناول الرجوع والثاني يتناول التنفيذ ، لأن نص المشروع يخلط بينهما خلطا تتدخل فيه أحكام الأمرين . وبالنسبة إلى الذي الأول رأت اللجنة أن يمنَّ النص الدائن من الرجوع على الكُنْيِل البسيط وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، وجعلت الحكم في الشق الثانى خاصاً بالتنفيذ فنعت الدائن من التنفيذ على الكافيل إلا بعد تجريده المدين . ثم أضافت الحكين حكما ثمالنًا مفاه تمسك الكفيل مجمّعة في الصورتين مجيث لو رام دءوى عليه وحده ولم يتمسك بحكم الشتى الأول جاز الحكم عليه وبالمثل في حالة التنفيذ . وأصبح الشتى الأولُّ مطابقًا . لما استقر عليه في التانبين المدنى ألجديد تحت رقم ٥٥٦ / ١ في المشروع النَّماني ، وأضيفت ِ فقرة ا ثالثة تجرَّى عَلَ الوجهُ الآتى : ﴿ يَجِبُ عَلَ الكُفيلُ فِي الحَالَةِينِ ۚ أَنْ يَتَسَلُّكُ جِذَا الحق ﴾ . وَوَانق مجلس النواب على النص تحت رقم ٥٥٥ / ١ . وفي بلخة مجلس الشيوخ أدمجت الفقرة الثالثة في الفقرة الثانية فصار مقصوراً حكما على حق التجريد ، ولم تعدلَ الفقرة الأولى وأصبح رقمها ٧٨٨ / ١ . ووافق مجلس الثيوخ على ما أقرته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٥ من ۱۹۲ – س ۱۹۹ ) .

ويقابل النص في التقنين المانى السابق م ٢٠٥ / ٦١٢ : الكفيل النير متضامن الحق إذا لم يتركه في إلزام رب الدين بمطالبة المدين بالوفاء ، إذا كان الظاهر أن أمواله الحائز حجزها تني بأداء الدين بهامه . وحينت فلمحكمة النظر والحكم في إيقاف المطالبة الحالمة الكفيل إيقاناً ، وقال ، م ء م الإخلال بالإجراءات التحفظية .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التتنين المدنى السورى ٧٥٤ / ١ ( مطابق ) .

التناين المدفى الليبي ٧٩٧ / ١ ( مطابق ) .

التقاين الدنى الدرق م ١٠٢١: ١ - يفرض في الكفالة أنها انعقدت معلقة عل شرط عدم وفاه المدين بالدين ، ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط أو كان متضامنا مع المدين . ٢ - فإذا طولب الكفيل أولا ، جاز له عند الإجراءات الأولى التي توجه ضده أن يطالب الدائن باستيفاه دينه من أموال المدين واتخاذ الإجراءات ضده إذا ظهر أن أمواله القابلة للحجز تكنى لوفاه الدين بأكله ، وتقدر المحكمة ما إذا كان هناك محل اوقف الإجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاه .

م ۱۰۲۲ : ١ - إذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من أموال المدين ، وجب عليه أن يعل الدائن على دنه الأموال وأن يقدم له سالها يكني الوفاء بتكاليف الإجراءات ٢ - ولا عبرة =

و يخلص من هذا النص أنه إذا بدأ الدائن بالرجوع على الكفيل وحده ، فلكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولاعلى المدين . والذي يقع في العمل أن الدائن لا يبدأ ، لرجوع على الكفيل وحده . وكذلك لا يبدأ بالرجوع على الكفيل وقت واحد ويط لبهما بالرجوع على المدين وحده ، وإنما يرجع عليهما معاً في وقت واحد ويط لبهما بوفاء الدين ، المدين باعتباره مديناً أصلاً والكفيل باعتباره كفيلا . وفي هذه الحرلة لا محل للدفع بوجوب الرجوع على المدين أولا ، فقد رجع الدائن على المدين والكفيل في وقت واحد .

ولكن قد يقع أن الدائن يتعجل . وقبل أن يتثبت من جدوى الرجوع على المدين يتركه و يرجع على الكفيل وحده . فنى هده الحالة يكون للكفيل الحق فى دفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولا على المدين . طبقاً لنص المادة ١/٧٨٨ مدى سالفة الذكر . ولم يكن فى التقنين المدنى السابق فص يماثل هذا النص . كما لا يوجد فى التقنين المدنى الفرنسى نص مثله .

بالأموال الى يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال خارج الأراضى المراتبة ، أر كانت أموالا متنازعا فيها .

قانون الموصدات والعقود اللبناني م ١٠٧٦ : يحق المكفيل أن يظلب من اندائن في بده الحاكة وقبل كل دفاع في الأصاس أن يداعي أولا المديوب الأصل في أمواله المنفونة وغير المنفولة ي وأن يعين اله منها ما يصبح سه التنفيذ على شرط أن يكون وقعها في المناطق الخاضعة للسلاحية محاكم الدول المشدولة بالانتداب الفرنسي - بفي هذه الحالة تقف مراعاء الكفيل أن أن يتم الدائن في انخاذ الرسائل أن يتم الدائن في انخاذ الرسائل الاحتياطية في حق الكفيل ، وإذا كان الدائن وهن أرض في اخبس على بعص أموال المديون المنقولة ي وجب عليه استيماه دينه ماه ي إلا إن كان هذا المال موضوعاً لتأمين موجبات أحر الماديون وكان غير كان الإيفائها جمعا .

م ١٠٧٣ : لا يجونر المبكفيل أن يتشبث بتقديم مداعاة المديون الأصل : أولا – إذ كذا قد عدل صراحة عن هذا الحتي ، ولا حيما إذا كان قد القرم المرجب بالنضامن مع المديون الأصل . ثانياً – إذا أصبح المديون الأصل في حالة إعسار مشهود أو أعلن بحجز . ثالثاً إذا كانت الأموال التي تصبح فيها المداعاة موضوعاً للنزاع أو مرهونة تأميناً لديون تستغرق قسما كبيراً من قيمتها أو كانت غير إكافية بوجه واضح لإيفاه الدائن ، أو إذا لم يعد المديون عن هذه الأموال إلا حق قابل للإلغاه .

م ١٠٧٤ : إن الكفيل الذ يتشبث بتقديم مداعاة المديون يجب عليه أن يعين للدائن أموال المديون الأصلى ، وأن يتكفل بالمصاريف اللازمة للتنفيذ .

ولذلك جرى العمل فى ظل التقنين المدنى السابق ، كما هو الأمر فى التقنين المدنى الفرنسى ، أن الدائن يطالب الكفيل أولا دون حاجة إلى مطالبة المدين الأصلى أو التنبيه عليه بالوفاء أو حى إعذاره ، وهذا من أثر الفكرة القديمة التي كانت فى أوائل عهود القانون الرومانى من تشبيه الكفيل بالمدين المتضامن ، ولكن الكفيل يكون له الحق فى هذه الحالة فى طلب تجريد المدين (١) .

أما الآن وقد وجد نص المادة ١/٧٨٨ في التقنين المدني المصرى الحديد ، فقد وجب على الدائن أن يرجع أولا على المدين ، وذلك قبل أن يرجع على الكفيل . فإن رجع على الكفيل أولا ، كان لهذا كما قدمنا أن يدفع رجوع الدائن بوجوب رجوعه أولا على المدين . ويبدو أن هذا الدفع بسبق الرجوع على المدين كان يختلط في ظل التقنين المدنى السابق ، كما يختلط الآن في ظل التقنين المدنى الفيلي بيأنه . فكان الكفيل يدفع رجوع الدائن عليه أولا بالدفع بالتجريد . وكان عليه منذ مطالبة الدائن له أن يقوم بإرشاده إلى أموال للمدين تنى بالدين كله ، ولا ينتظر حتى يجئ دور التنفيذ على ماله . فلم يكن هناك إلا دفع واحد هو الدفع بالتجريد ، يدفع به الكفيل مطالبة الدائن إياه إذا بدأ هذا عطالبته . فإذا فات الكفيل أن يدفع مطالبة الدائن إياه بالدفع بالتجريد ، وحصل الدائن على حكم قابل يدفع مطالبة الدائن إياه بالدفع بالتجريد ، وحصل الدائن على حكم قابل للنفيذ ضد الكفيل وشرع الدائن بالتنفيذ على أموال الكفيل ، فقد كان لهذا الأخير أن يندارك ما فاته عند مطالبة الدائن إياه بالدين ، ويدفع بالتجريد الإخير أن يندارك ما فاته عند مطالبة الدائن إياه بالدفع بالتجريد الموالة بالدين ، ويدفع بالتجريد المناه بالدين ، ويدفع بالتجريد التحديد أن يندارك ما فاته عند مطالبة الدائن إياه بالدين ، ويدفع بالتجريد التحديد المناه الكفيل أن يندارك ما فاته عند مطالبة الدائن إياه بالدين ، ويدفع بالتجريد التحديد المناه الكفيل أن يندارك ما فاته عند مطالبة الدائن إياه بالدين ، ويدفع بالتجريد المناه الدين ، ويدفع بالتجريد التحديد التحديد المناه الدين ، ويدفع بالتجريد التحديد المناه الدين ، ويدفع بالتجريد المناه الدين الدول الدول التحديد التحديد المناه الدول التحديد التحد

<sup>(</sup>۱) بودری و قال فقرة ۱۰۲۳ - پلانیول وربیبر و ساقاتیه فقرة ۱۵۳۰ ص ۱۸۳۰ ص ۹۸۰ می ۱۸۰ می کان غیر ص ۹۸۰ - وقد قضی فی مصر ، فی ظل التقنین المدنی السابق ، بأن المکفیل ، می کان غیر متضامن ، الحق فی إلزام الدائن بمطالبة المدین بالوفاه ، وطبه فی هذه الحالة أن يثبت أن المدین الأصل بمتلك أموالا مجوز حجزها تنی بأداه الدین بتامه (استثناف وطنی ؛ مایو سنة ۱۸۹۶ - المقوق ۱۱ ص ۲۱۳ - ۲ یونیه متلا ۱۹۰۶ الحقوق ۹ ص ۲۱۳ - ۲ أبریل سنة ۱۸۹۰ الحقوق ۱۱ ص ۲۱۳ - ۲ یونیه متلا ۱۹۰۱ الحقوق ۳۰ ص ۱۷۸ ) - المتثناف أمبوط ۲۱ ینایر سنة ۱۹۲۸ - ۸ مارس سنة ۱۹۱۵ الحقوق ۳۰ ص ۱۷۸ ) متلا المتثناف أمبوط ۲۱ ینایر سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۸ رقم ۳۳ ص ۱۱ ه - استثناف مصر ۱۱ فجر ایر سنة ۱۹۲۲ الحقوق ۳۰ ص ۸۱ ( لا یلزم الدائن بإدخال المدین الأصلی إلا إذا فجر ایر سنة ۱۸ رقم ۳۰ ص ۸۱ ( لا یلزم الدائن بإدخال المدین الأصلی الا إذا فسكوته دایل علی المتفامن ذلک عند اتخاذ الإجراهات ضده ، فإذا سكت عن التمسك بهذا الحق فسكوته دایل علی اندازله عن الترسک بحق الرجوع علی المدین الممنوح بقوة القانون بم تنفی فسكوته دایل علی الذه ۲۰ م مردنی ) .

متمسكاً بأنه لا خوز التشيذ على ماله إلا بعد تحريد المدين . ولكن الدفع بالتجريد هو هو ، نتفس شروطه وآثاره . سواء دفع به من مبدأ الأمر عند مطالبة الدائن للكفيل ، أو دفع مه يحد ذلك عند تنفيذ الدائن على ما الكفيل (١٠: ولكن صياغة النفين المدنى الحديد ميزت بين الدفع في مبدأ الأمر عند مطالبة الدائن للكفيل ، فسمته الدمم بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا (م ١/٧٨٨ مدنى ) ، والدفع عند تنفيذ الدائن على مال الكفيل أولا، فسمته وحده دون الدفع الأول بالدفع بالتجريد (م ٢/٧٨٨ مدنى) . فهناك إذن في التقنين المدنى الحديد دفعان متمازان أحدهما عن الآخر ، الدفع رجوع الدائن على المدين أولا والدفع بالتجريد . وأصبح هذا التمين قائماً في التقنى المدنى الحديد ، ولم يقتصر الأمر على بجرد التسمية ، بل تعداه إلى الشروط. فشروط الدفع بالتجريد بقيت كما هي ، أما شروط الدفع برجوع الدائن على المدين أولا فتختلف عن شروط الدفع بالتجربد كما سنرى . ولم يكن هذا التمييز قائماً في المشروع التمهيدي ، فقد كان هذا المشروع مخلط بين الدفعين ويسميهما معاً بالدفع بالتجريد(٢) . ولما كان العمل قد جرى في ظل التفنين المدنى السابق على رجوع الدائن على كل من المدين والكفيل في نفس الوقت للحصول على حكم بإلزامهما معاً بالوفاء ، فإذا حصل الدائن على هذا الحكم

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۹ مارس سة ۱۹۰۰م ۱۲ ص ۱۸۳ – ۱۹ دیسمبر منة ۱۹۰۰م ۱۳ ص ۱۳۰ – ۱۹ دیسمبر منة ۱۹۰۰م ۱۳ ص ۱۳۰ – ۲۵ سارس سسنة ۱۹۰۸م ۲۰ ص ۱۳۰ – ۱۳ فبر آیر سنة ۱۹۱۶م ۲۸ ص ۱۹۷ – ۲۲ مارس سنة ۱۹۱۱م ۲۸ ص ۲۰۷ – ۱۹ یوفیه سنة ۱۹۱۰م ۲۰ ص ۲۹۹ – ۱۱ یوفیه سنة ۱۹۱۰م ۲۰ ص ۲۹۹ – ۱۱ یوفیه سنة ۱۹۲۰م ۵۰ ص ۲۹۹ – ۱۱ یوفیه سنة ۱۹۲۰م ۵۰ ص ۱۹۸۸ .

<sup>(</sup>٢) فكانت المادة ١١٤٤ من هذا المشروع تنص على أنه و لا يجبر الكفيل على الرفاء للدائن إلا إذا لم يوف المدين . ويجب أن يرجع الدائن أولا على المدين ، إلا إذا تنازل الكميل عن حتى النجريد أو النزم متضاعاً مع المدين ، فيخضع النزامه في هذه الحانة للقواعد الخاصة بالتضامن و وكانت المحادة ١١٤٤ مكررة من المشروع تنص على أنه و إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يدل الدائن على أموال المدين ، وأن يقدم له المبالغ الكافية للنيام بالتجريد ، وكانت المادة ١١٤٥ من المشروع تنص على أنه و لا يلزم الدائن بتجريد المدين بالتجريد » وكانت المادة عند الإجراءات الأولى التي توجه ضده » (مجموعة الأهمال التحضيرية و ص ٤٩٤ وص ٥٠٠) .

بدأ بالتنفيذ ضد المدين ولا يرجع على الكفيل إلا إذا كانت أموال المدين لا تبي بالدين ، فقد منزت لحنة المراجعة بنن الرجوع والتنفيذ ، ورأت أن بكون نص المادة ٧٨٨ مدنى و من شقين ، ، الأول يتناول الرجوع والثانى يتناول التنفيذ ، لأن نص المشروع (التمهيدي) نحلط بيهما خلطاً تتداخل فيه أحكام الأمرين . وبالنسبة للشَّق الأول رأت أن يمنع النص الدائن من الرجوع على الكفيل البسيط وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، وجعلت الحكم في الشق الثاني خاصاً بالتنفيذ فمنعت الدائن من التنفيذ على الكفيل إلا بعد تجريده المدين . ثم أضافت للحكمن حكماً ثالثاً مفاده تمسك الكفيل محقه في الصورتين ، محيث لو رفعت دعوى عليه وحده ولم يتمسك محكم الشق الأول جاز الحكم عليه ، وبالمثل في حالة التنفيذ . وأصبح النص كما يَأْتَى : ١ ــ لابجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رَجوعه على المدين . ٧ ــ لا بجوز أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله . ٣ - يجبُ على الكفيل في الحالتين أن يتمسك مهذا الحق ١٦٥٠ . وبذلك أصبح هناك دفعان ، دفع بوجوب الرجوع أولا على المدين ويبدى عند مطالبة الدائن للكفيل ، ودفع بالتجريد ويبدى عند التنفيذ على مال الكفيل . وزاد هذا التمييز وضوحاً عند مناقشة النص في لحنة مجلس الشيوخ ، تحت الاعتقاد أن هذا التمييز كان قائمًا في ظل التقنين المدنى السابق ، إذ ورد في مناقشات هذه اللجنة ما يأتى : ﴿ وَبَعْدُ مُرَاجِعَةُ الْقَانُونُ الْقَاثُمُ ﴿ السَّابِقِ ﴾ . . . تبن أن مقوط حق الكفيل في البمسك بالتجريد يكون عند التنفيذ فقط ، وليس عند رفع الدعوى. ولذا رأت اللجنة إدماج الفقرتين الثانية والثالثة في فقرةٍ واحدة ، حتى يكون حكم السقوط قاصراً على التنفيذ فقط . وقد اقتضى هذا تعدبل الفقرة الثالثة التي أدمجت في الفقرة الثانية ، عيث يصدق حكمها على حالة التنفيذ فقط . وقد أصبح نص الفقرة الثانية كالآتى : ١ ولا بجوز أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وبجب على الكفيل في هذه الحالة النمسك سهذا الحق ١٦٥٠ . وهكذا أصبح التقنين المدنى الحديد

<sup>(</sup>١) مجموعة الأحمال التعضيرية ٥ ص ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التعضيرية ه ص ٩٩٨ - ض ٩٩٩.

بميز بين الدفع برجوع الدائن على المدين أولا وبين الدفع بالتجريد ، ولا يجعلهما دفعاً واحداً ، وجعل شروط الدفع الأول تختلف عن شروط الدفع التانى . وليس لنا إلا أن نجارى المشرع فيا ذهب إليه من هذا التمييز ، ونبحث الدفع برجوع الدائن على المدين أولا مستقلا عن الدفع بالتجريد ، ونقصر الدفع بالتجريد على حالة التنفيذ على مال الكفيل قبل مال المدين .

فنيما يتعلق بالدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا ، نبحث شروط هذا الدفع وما يترتب عليه من أثر .

أما شروط الدفع فثلاثة : (الشرط الأول) بالإضافة إلى أن الكفيل لا يكون متضامناً مع الأصيل كما هو المفروض (١) . بجب أيضاً ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه فى رجوع الدائن على المدين أولا قبل أن يرجع عليه . فإن هذا حق قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، فى عقد الكفالة أو بعد ذلك (٢) . (الشرط الثانى) أن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة . فإذا كان المدين معسراً . أو ظاهر العجز عن الوفاء بالدين بأن لم تكن له أموال ظاهرة بمكن التنفيذ عليها ، فلا فائدة من تمسك الكفيل محقه ولا مصلحة له فى ذلك . وعبء الإثبات هنا يقع على الدائن لا على الكفيل ، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين معسر أو ظاهر العجز عن الوفاء بالدين ، وهذا خلاف الدفع بالتجريد فسنرى أن عبء إثبات عن الوفاء بالدين ، وهذا خلاف الدفع بالتجريد فسنرى أن عبء إثبات وجود أموال للمدين يمكن التنفيذ عليها يقع على الكفيل . وخلافاً للدفع

<sup>(</sup>١) وكما يتبين من الأعمال التحضيرية ، فقد ورد فى خفة المراجعة ما يأنى : • وبالنسبة للشتى الأولى ، رأت أن يمنع النص الدائر من الرجوع عنى الكفيل البسبط وحده إلا بعد رجومه على المدين . . . • ( مجموعة الأعمال التحضيرية • ص ١٩٧) . وقد ورد نص صريح فى ذلك ما للدين . . . • ( مجموعة الأعمال التحضيرية ألى الكفيل في مركز الكفيل بالنسبة إلى المدين ، فنصت ما المدين على ما يأنى : • تجوز كمالة الكفيل . وفي هذه الحالة لا يجوز الدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ، إلا إذا كان كمير الكفيل متضامنا مع الكفيل . ولا عند التناح عبد الباتي فقرة ٨٧ – منصوو مصطلى منصور فقرة ٢٩ ص ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) ويذهب بعض الفقها، إلى أن النزول لا يكون إلا صريحاً ( سليمان مرقس فقرة ١٥٠ ص. ٧٠ ) . ولكن ما دام لا يوجد نص يشترط أن يكون النزول صريحاً ، فإنه لا يوجد مانع من أن مكون النزول ضمينا ( منصور مصطل منصور فقرة ٢٩ ص ٧٠ ) .

بالتجريد أيضاً ، لا يلزم لتوافر هذا الشرط الثانَّى أن يكون عند المدين أموال كافية للوفاء بكل الذِّين ، بل يكني أن يكون عنده أموال تني ببعض الدين ، فرجع الدائن على هذه الأموال ثم يستوفى بقية الدين من الكفيل(١). وفي الدفع بالتجريد تقضى المادة ١/٧٨٩ مدنى ، كما سنرى ، أنه بجب على الكفيل أن يرشد الدائن وإلى أموال للمدين تني بالدين كله ، ( الشرط الثالث ) أن يتمسَّك الكفيل بالدفع . وبجوز الكفيل أن يتمسك بالدفع في أية حالة كانت علمها الدعوى ، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستثناف . وذلك بأن الدفع هو «دفع بعدم قبول الدعوى ، والدفع بعدم قبول الدعوى بجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى(٢) . وأكن لابد من أن يتمسك الكفيل مهذا الدفع فلا بجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . وما دام الكفيل بجوز له النزول عن الدفع كما قدمنا ، فسكوته عنه قد يحمل على أنه أراد النزول ، فإذا لم يكن قد نزل وجب عليه أن يتمسك به ولا بجوز المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . والذي أوجد الشهة في هذه المسَّالة أن الفقرة الأولى من المادة ٧٨٨ مدنى الخاصة بهذا الدفع لا تُصرح بوجوب أن يتمسك به الكفيل ، أما الفقرة الثانية من نفس المادة وهمي الحاصة بالدفع بالتجريد فتصرح بوجوب تمسك الكفيل بالدفع . ففهم بعض الفقهاء (٢٠) من ذلك ، بمفهوم المخالفة ، أنه ليس من الواجب على الكفيل التمسك جذا الدفع بل يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، خلافاً للدفع بالتجريد . ولكن الرجوع إلى الأعمال التحضيرية يبين أن هذا لم يكن مقصوداً ، بل على العكس من ذلك كانت

<sup>(</sup>۱) وقد جاه في منافشات لجنة الأستاذ كامل صدقى في هذا الخصوص أن أحد أعضاء هذه اللجنة رأى جواز تمسك الكفيل بالدنع إذا كانت أموال المدين الجائز الحجز عليها تني يجزء من الدين ، فانضمت إليه أغلبية الأعضاء . ورأت اللجنة حذف عبارة و تني بأداء الدين بتمامه و لأن هذا أصلح الكفيل من جهة ، ومن جهة أخرى لن يلحق بالدائن أي ضرر إذ أنه يستوفى بقية الدين من الكفيل ، انظر موعة الأعمال للتحضيرية ه ص ٤٩٤ - ص ٢٩٤ في الهامش . (٢) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ٧٧ ض ١٢٥ - محمد على إمام فقرة ٨٥ ص ٤٩ -

<sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۷۷ ض ۱۲۰ – محمد على إمام فقرة ۸۵ ص ۹۶ – حمال الدين زكس فقرة ۹۶ ص ۹۷ – منصور مصطفى منصور فقرة ۶۶ ص ۹۷ – منصور مصطفى منصور فقرة ۲۹ ص ۹۶ – منصور مصطفى منصور

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس فقرة ٦٤ مس ٦٨ .

لحنة المراجعة قد أضافت فقرة توجب فيها في هذا الدفع وفي الدفع بالتجريد معا أن يتمسك الكفيل بالدفع ، وكانت هذه الفقرة تجرى على الوجه الآتى : وبحب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك مهذا اخق » . وكان من الحير إبقاء هذه الفقرة ، ولكن لحنة مجلس الشيوخ أدمجها بالفقرة التي قبلها فجعلها لا تنصرف في الظاهر إلا إلى الدفع بالتجريد ، إذ جرت مما يأتى : « ولا بجوز له ( للدائن ) أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وبحب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك مهذا الحق » . ولم تقصد لحنة مجلس الشيوخ أن تنبى ، عن الدفع الذي نحن بصدده وجوب تمسك الكفيل بعد من به كما يتمسك بالدفع بالتجريد ، بل كل ما قصدته إدماج الفقرة الثالثة في الفقرة الثالثة من هذه المادة في الفقرة الثالثة من هذه المادة في الفقرة الثانية مع تعديل لفظى طفيف لا يمس جوهر الملافع بالذه عب القول بأن الكفيل ، كما بحب عليه القسك بالدفع بالتجريد ، بحب عليه أيضاً التمسك بالدفع بوجوب رجوع الدائن على بالتجريد ، بحب عليه أيضاً التمسك بالدفع بوجوب رجوع الدائن على بالتجريد ، بحب عليه أيضاً التمسك بالدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولاد؟).

ويترتب على التمسك بالدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا ، إذا استوفى هذا الدفع الشروط الثلاثة السابق ببانها ، أن يقضى بعدم قبول الدعوى التي رفعها الدائن على الكفيل وحده . ويجب عندئذ على الدائن ، إذا لم يرفع الدعوى على كل من المدين والكفيل في وقت واحد فتكون مقبولة كما قدمنا ، أن يرجع على المدين أولا يطالبه قضائياً بوفاء الدين . فلا يكنى إذن إعذار المدين بالوفاء ، بل تجب المطالبة القضائية . ويحل محل المطالبة القضائية . ويحل محل المطالبة القضائية . الدائن سند رسمى قابل للتنفيذ ضد المدين . كذلك يحل محل المطالبة القضائية ، إذا كان لدى الدائن سند

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٥ ص ٤٩٩.

 <sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۷۷ – محمد على إمام فقرة ۸۰ ص ۹۶ – جال الدين
 زكى فقرة ۶۹ ص ۹۹ – منصور مصطفى منصور فقرة ۲۹ ص ۵۷ – ص ۵۸ .

المدين قد أفلس فامتنع على الدائن اتخاذ إجراءات فردية ضده ، أن يتقدم الدائن بحقه في التفليسة ، وهذا يعتبر رجوعاً على المدين(١) .

٥٤ - تمدك الكفيل بالدفوع الني يحتج بها الدين - نص قانوني : تنص المادة ٧٨٢ مدنى على ما يأتى :

التي محتج مها المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي محتج مها المدين ، .

٢ = على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته ،
 وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه و(٢٠).

ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة ٥٠٩ / ٦٢٢ : \* يبر أ-الكفيل بمجرد برامة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج المدين بها ما عدا الأوجه الحاصة بشخصه .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٧٤٨ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليسي م ٧٩١ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المراقى لا مقابل.

قانون الموجبات والمقود اللبناني م ١٠٧٧ : يحق للكفيل أن يدلى بجميع أسباب للدنع ـــ

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح هبد الباتى فقرة ۷۷ ص ۱۳۰ – إعمد على إمام فترة ۵۰ ص ۹۳ – حال الدين زكى فقرة ۶۹ ص ۹۸ – منصور مصطنى منصور فقرة ۲۹ ص ۵۰ .

<sup>(</sup>۲) تاديخ النص: ورد هذا النص في المادة ١١٥٩ من المشروع الهيد على الوجه الآتى: ويبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين ما عدا الأوجه المتصلة بشخصه خاصة ، وذلك مع مراعاة ما ورد بالمادة ١١٣٥ . وفي لحنة الشؤون المنظم المناسبة على ملئل النص ، وأصبع وقعه ١٥٨ في المشروع النبائ . وفي لحنة الشؤون التشريعية لهلس النواب ، هدل النص فأصبع مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد تحت وقم ١٨٤٩ . وقالت المبعنة في نبب هذا التعنيل ما يأتى : و التعديل من شأنه ألا يقيد من إطلاق العبارة التي وودت في آخر النص الأصل وحففت عند التعديل ، وهي : ما هذا الأوجه المتصلة بشخصه خاصة ؛ فإن المقصود جذه العبارة هو تقص الأهلية ، ولكن عدم احتجاج الكفيل بنقص بنقص أهلية المدين ينبغي ألا يكون مطلقا ، وينبغي أن نميز بين ما إذا كان الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين فلا يجوز له في هذه الحالة أن يحتج بذك ، وبين ما إذا كان الكفيل يعلم بنقص أعلية المدين فلا يجوز له في هذه الحالة أن يحتج بذك ، وبين ما إذا كان لا يعام بنقص المين في الاحتجاج بذك وفقا المقواعد المامة و . ووافق مجلس النواب على النص كا عدلته لجنته . ووافق علس النواب على النص كا عدلته لجنته . ووافق علم الشيوخ تحترة م ٢٨٧ (عصوعة الأعمال التحضيرية ٤٠ النص كا عدلته لجنته . ووافق علم الشيوخ تحترة م ٢٨٧ (عصوعة الأعمال التحضيرية ٤٠ السم كا عدلته لجنته . ووافق علم الشيوخ تحترة م ٢٨٧ (عمومة الأعمال التحضيرية ٤٠ ص ٤٦٧) .

و يحس من هذا النص أن لأصل . كم تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (١) ، أن و لنزام الكفيل تابع للالنزام الأصلى . وهو يبطل كلم بطل هذا الالنزام . كما أنه ينقضي بمجرد انقضائه . على أن المشروع يتحفظ بالنسبة للحكم الوارد بالمادة ١١٣٥ الخاص بكفالة النزام ناقص الأهلية إذا كان الكفيل يعلم بنقص الأهلية . فإنه استئناءاً لا يجوز للكفيل في هذه الحالة النسك ببطلان الالنزام الأصلى . .

فالتزام الكنميل . وهو تابع لالتزام المدبن ، يكون باطلا أو قابلا للإبطال إذا كان النزام المدين باطلا أو قابلا للإبطال ، فها عدا أن يكون النزام المدين قابلا للإبطال لنقص الأهلية ففيه تفصيل كما سبأتى . وإذا انقضى التزام المدين ، انقضى معه التزام الكفيل . ولما كان المدين يستطيم أن محتج بأوجه الدفع هذه وبأن الترامه باطل أو قابل للإبطال أو بأن الترامه قد انقضى لسبب من أسباب انقضاء الالتزام ، كذلك للكفيل أن يتمسك بأوجه الدفع الذي يستطيع المدين أن يحتج بها من بطلان أو قابلية للإبطال أو انقضاء . ولا يتمسك الكفيل بأوجه الدفع هذه ضد التزام المدين . بل ضد الترامه هو ، فإن التزامه يكون هو أيضاً باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً تبعاً لالترام المدين . فهو إذن يتمسك بأوجه الدفع هذه باسمه هو لا باسم المدين ، ويتمسك مها ضد النزامه هو لا ضد النزام المدين . ويترتب على ذلك أن للكفيل أن يتمسك بوجه من هذه الأوجه ضد الترامه هو ، ولو نزل المدين عن هذا الدفع فإنه إنما ينزل عن الدفع بالنسبة إلى التزامه كمدين ، ويبقى أن يتمسك الكفيل بالدفع الذي نزل عنه المدين إذ يتمسك به ضد النزامه هو ككفيل ، لا ضد التزام المدين فقد نزل هذا عن الدفع كما سبق القول. فإذ انزل المدين عن حقه في إبطال العقد لعيب من عيوب الرضاء وأجاز العقد ، فإن هذا

المختصة بالمديون الأصل شخصية كانت أو عينية ، ومن جملتها الأسباب المبنية على عدم أهلية المديون الأصل – ويكون له هذا الحق بالرغم من معارضة المديون الأصل أو عدوله عن تلك الأسباب ، وله كذلك حق الإدلاء بأسباب الدفع المختصة بشخص المديون دون سواه كإسقاط للدين الذي تم لشخص المديون .

<sup>(</sup>١) بموعة الأعمال التحضيرية ٥ ص ٤٦٨ .

لا يمنع الكثير عن أن يتمسك بهذا العيب ضد التزامه هو ككفيل وإذا نزل المدين عن حقه في التمسك بالتقادم ، فإن هذا لا يمنع الكفيل من أن يتمسك بانتقادم ضد التزامه هو ككفيل أن ويترتب على ذلك أيضاً أن الكفيل له أن يتدخل في الدعوى القائمة بين الدائن والمدين ويطلب براءة ذمته من التزامه عن متمسكاً بدفع من هذه الدفوع - بل له أن يتمسك بهذا الدفع بدعوى مبتدأة رفعها على الدائن (٢).

ونستعرض أوجه الدفع الذي يتمسك بها الكفيل ، في هذا الصدد . فنتكلم في الدفع بالبطلان وفي الدفع بالإبطال وفي الدفع بالانقضاء .

فإذا كان النزام المدين باطلاً لعيب في الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب ، أو لأى سبب آخر من أسباب بظلان الالنزام ، كان النزام الكفيل باطلا مثله ولنفس السبب . وللكفيل أن يتمسك ببطلان النزامه ، كما للمدين أن يتمسك هو أيضاً ببطلان النزامه .

وللكفيل أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة ، لأن عقد المدين قابل الإبطال لعيب في الرضاء ، كأن شابه غلط أو تدليس أو إكراه مما بجل العقد قابلا للإبطال . ويبتى للكفيل الحق في طلب إبطال عقد الكفالة لعيب في الرضاء ، ولو أجاز المدين العقد الأصلى فأصبع لا يستطيع التمسك بإبطال هذا العقد . أما إذا كان السبب في إبطال العقد الأصلى هو نقص أهلية المدين ، بأن كان هذا قاصراً أو محجوراً عليه ، فهنا يجب التمييز بين ما إذا كان الكفيل لا يعلم بنقص أهلية المدين أو كان يعلم بها . فإن كان الكفيل لا يعلم بنقص أهلية المدين أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة كما يكون للمدين أن يتمسك بإبطال العقد الأصلى لنقص الأهلية . ويستوى في ذلك أن يجاز العقد الأصلى أو لا يجاز ، فني الحالتين بكون مكفيل أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة . أو لا يجاز ، فني الحالتين بكون مكفيل أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة . أما إذا كان الكفيل عالماً بنقص أهلية المدين ، فله أيضاً أن يبطل عقد الكفالة . لكن إذا أجاز المدين عند زوال نقص الأهلية ، أو أجاز وليه أو وصيه أو

<sup>(</sup>١) منصور مصطنی منصور فقرة ٣٣ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) منصور مصطل منصور فقرة ٣٣ ص ٦٤ .

القيم عليه بإذن المحكمة عند الاقتضاء ، العقد الأصلى ، فنى رأينا أن الكفيل لا يستطيع أن يبطل عقد الكفالة ما دام العقد الأصلى قد أجيز . فإذا كان الكفيل ليس فحسب عالما بنقص الأهلية ، بل هو قد كفل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته ، فإنه لا يستطيع أن يبطل عقد الكفالة حتى لو تمسك المدين بنقص أهليته وأبطل العقد الأصلى . ذلك بأن الكفيل إنما كفل المدين بسبب نقص أهليته ، فإذا تمسك المدين بنقص الأهلية ، وأبطل العقد الأصلى، أصبح الكفيل مدبناً أصلياً وصار مسئولا عن الدين نحو الدائن ، وهو إنما تعاقد مع الدائن ناظراً لهذا الاحتمال (١) .

وللكفيل أن يتمسك بانقضاء الترامه ككفيل ، تبعاً لانقضاء الترام المدين (٢).

<sup>(1)</sup> انظر ما قدمناه آنفا في هذا الصدد فقرة ٢١ - وهناك آراه ثلاثة في هذه المسألة ؛ الرأ الأول ، وهليه أكثر الفقهاه المصريين ، يدمب إلى أن المادة ٢/٧٨٢ مدنى يحب أن تفهم بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية ، على منى أن الكفيل كمل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته ، ولذلك ليس له أن يحمج بنقص الأهلية على الدائن . أما الكفيل اللي يقتصر على العلم بنقص أهلية المدين دون أن تكون الكفالة بسبب نقص الأهلية ، فإنه يجوز له أن يتسلك بنقص الأهلية حتى لو أجاز المدين عقد الدين الأصل .

والرأى الثانى ( منصور مصطفى منصور افرة ٣٤ ص ٩٥ - ص ٢٩) يذهب إلى أن الكنيل الذي يقتصر على العلم بنقص أهليته ، يبقى الكنيل الذي يقتصر على العلم بنقص أهليته المدين ، درن أن بكفله بسبب نقص أهليته ، يبقى الترامه قائمًا ما دام الترام المدين العلله . أما إذا أبطله ، فإنه يزول ويزول معه الترام الكفيل .

والرأى الثاث ( وهو الرأى الذى نقول به ) يذهب إلى أن الكفيل الذ يقتصر على العلم بنقص أهلية المدين دون أن يكفله بسبب نقص أهليته ، مجوز له أن يحج بنقص الأهلية حتى لو لم يطلب المدين إبطال العقد وبق الترامه قاعما ولكنه لم يجز العقد غير قابل للإبطال . ويظهر بنقص الأهلية ، إلا إذا أجاز المدين العقد الأصل وصار هذا العقد غير قابل للإبطال . ويظهر الفرق بين الرأى الذي والرأى الثالث في الفرض الآتى : إذا لم يبطل المدين المقد لنقص الأهلية ولكن لم يجزه فبق العقد قابلا للإبطال ، فالرأ الثانى يذهب إلى أن الكفيل لايستطيع أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة لأن المدين لا يزال قائما ، أما الرأ الثالث فيذهب إلى أن الكفيل وستطيع أن يتمسك بإبطال عقد الدين الأصل ويتمسك بإبطال عقد الدين الأصل وإن كان لم يتمسك بإبطاله . والرأى الثالث يفسر المادة ٢/٧٨٢ مدنى كما يفسر ها الرأى الأول على الوجه الآتى : إن الكفيل قد كفل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته ، ولذلك ليس له أن يحتج بنقص الأهلية ولو تمسك المدين الأصل بذلك .

<sup>(</sup> ٢ ) أما إذا لم ينقض الترام المدين ، بل بقى قائمًا ولو تغير شخص الدائن ، بأن حل 🕳

فإذا انقضى النزام المدين بالوفاء ، جاز للكفيل أن يتمسك بانقضاء النزامه هو أيضاً تبعاً لانقضاء النزام المدين . ويقوم العرض الحقيق بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع بتم وفقاً لأحكام تقنين المرافعات أو تلاه أي إجراء ممال ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته(١) .

وإذا انقضى الرّزام المدين بالوفاء عقابل ، جاز للكنيل أن يتمسك بانقضاء النّزام، تبعاً لذلك رّ م٣٩٩ مدنى ) ، حتى لو استحق الشيء الذي أعطى قابلا للدين (م ٧٨٣ مدنى) ، وسنعود إلى هذه المسألة فيا يني .

وإذا القضى النزام المدين بالتجديد أو بالإنابة الكاملة ، جاز للكفيل أن يتسك بانقضاء النزامه تبعاً لذلك ، إلا إذا رضى أن يكفل الالنزام الجديد . أما الإنابة الناقصة غلا تبرئ ذمة المدين ، بل بقوم النزام المناب إلى جانب النزام المدين ، ومن ثم لا يجوز الكفيل أن بتمسك بانقضاء النزامه ، بل يبى كفيلا لالنزام المدين الدى يبق ، عا كما سبق القول .

وإذا انقضى الترام المدين بالمقاصة بين دينه ودين له فى ذمة الدائن ، جاز للكفيل أن يحسك بانقضاء الترامه تبعاً لذلك . وله أن يتمسك بانقضاء الترامه حتى لو نزل المدين عن التمسك بالمقاصة ، بل حتى لو نزل المدين عن التمسك بالمقاصة .

عله شخص آخر بعد أن وفاه هذا الشخص الآخر الدين أو حول الدائن حقه إلى محال له به فإن الترام الكفيل لا ينغضى . بل محل المونى محل الدائن فى الكفالة ( ٣٢٩ مانى ) ، أو بتحول الحق بضافاته وسها الكفالة إلى المحال له (م ٣٠٧مدنى ) . وإذا بتى الدين وبغير شخص المدين عن طريق حوالة الدين ، وإن الكفيل لابد أن يتبل كفالة المدين الجديد ، وإلا برئت ذمته (م ٣١٨ مدنى ) - انظر فى ذاك منصور مصطفى منصور فترة ٣٥ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۱) وتدع المادة ١/٣٤٠ مدنى على أنه و إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مما في بالله على باجراء مافل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دم الدائن لم يقبله ، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . وإذا رجع ، فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذبة انضامين » . وعلى ذلك لا تبرأ ذمة الكفيل ، إذا رجع المدين في العرض على الوجه السائف الذر . وتنص المادة ، ٢/٣٤٠ مدنى : و فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأميات ، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين » . وعلى ذلك تبرأ ذبة الكفيل ، وإذا وجع الدين في العرض وقبل الدائن الرجوع على الوجه المبين في النص .

وإذا انقضى النزام المدين باتحاد الذمة ، كما لو ورث المدين الدائن أو أوصى الدائن للمدين بالدين ، جاز للكفيل أن يتمسك بانقضاء النزامه تبعاً لذلك ، ما لم يزل اتحاد الذمة بأثر رجعى كما إذا كانت الوصية معلقة على شرط فاسخ وتحقق الشرط .

وإذا انقضى الترام المدين بالإبراء ، جاز للكفيل أن يتمسك بان ضاء الترامه تبعاً لذلك . ولا يعتبر قبول الدائن الصلح من المدين المفلس إبراء له من جزء من الدين ، فيبتى الكفيل ضامناً لهذا الحزء .

وإذا انقضى الترام المدين باستحالة التنفيذ لحبب لا يد له فيه ، جاز للكفيل أن يتمسك بانقضاء الترامه تبعاً لذلك . أما إذا أصبح تنفيذ الترام المدين مستحيلا بخطأه ، فإنه يصبح مسئولا عن التعويض ، ويبقى الكفيل ضامناً لهذا التعويض .

وإذا انقضى النزام المدين بالتقادم دون أن يتقادم النزام الكفيل ، بأن كان هذا الالنزام الأخير مؤجلا مثلا لأجل أطول من أجل النزام المدين ، جاز للكفيل أن يتمسك بانقضاء النزامه لا لأنه تقادم ، بل تبعاً لانقضاء النزام المدين بالتقادم . ويتمسك الكفيل بانفضاء النزامه على هذا التحو حتى لو لم يتمسك المدين بالتقادم ، بل حتى أو نزل عن التمسك به .

الدفوع الخاصة بالكفيل: وللكفيل، فضلا عن الدفوع التي يجوز أن يحتج بها المدين، دفوع خاصة به لا يشترك فيها المدين، وهذه الدفوع إما أن تكون متعلقة بعقد الكفالة ذاته، أو أن تكون راجعة إلى مركز للكفيل باعتباره كفيلا.

فالدفوع المتعلقة بعقد الكفالة ذاته ترجع إلى بطلان هذا العقد أو قابليته للإبطال دون أن يكون العقد المنشئ لالتزام المدين باطلا أو قابلا للإبطال ، فيجوز للكفيل أن يتمسك ببطلان عقد الكفالة وحده أو بقابليته للإبطال . وقد ترجع إلى ما رد على التزام الكفيل وحده من أوصاف لم تستمد من الالتزام الأصلى ، كعدم تحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ ، فيتمسك الكفيل بأن النزامه لم ينشأ لأنه كان معلقاً على شرط واقف ولم يتحقق

هذا الشرط ، أو بأن النزامه قد انفسخ لأنه كان معلقاً على شرط فاسخ وقد تحقق هذا الشرط . وقد ترجع إلى انقضاء النزام الكفيل بطريق أصلى دون أن ينقضى النزام المدين ، وسيأتى بيان ذلك عند الكلام فى انقضاء الكفالة ، فيتمسك الكفيل بانقضاء النزامه ولو لم ينقض النزام المدين .

والدفوع التى ترجع إلى مركز الكفيل باعتباره كفيلا ثلاثة: (١) الدفع ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه بخطأه من التأمينات (م ٧٨٤ مدنى). (٢) الدفع ببراءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن فى اتخاذ الإجراءات ضد المدين (م ٧٨٥ مدنى). (٣) الدفع ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر بسبب عدم تقدم الدائن فى تفليسة المدين (م ٧٨٦ مدنى). وسنبحث هذه الدفوع فى مكانها عند الكلام فى انقضاء الكفالة بطريق أصلى.

٧٤ - الرفع بالتجريد - نص قائوني : تنص المادة ٢/٧٨٨ مدنى على ما يأتي :

ولا بحوز له (للدائن) أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ، رجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك جذا الحق(١).

<sup>(</sup>١) تَأْرِيخُ النَّصِ : ورد هَذَا النَّصِ في المادُّ ١١٤٥ مِنَ المشروعِ التمهيدي على الوجه الآتي: ولا بلزم الدائن متجريد المدين إلا إذا طلب الكفيل ذلك عند الإجرامات الأولى التي تُرجه ضده ۾ . وَفَي لِحَنَّةُ المراجمةُ أَدمجت هذه المادة بالمادة التي قبلها ، وجعل النص الموحد من شقين ٤ الأول يقتاول الرجوح والثاني يتناول التنفيذ ٤ لأن المشروح يخلط بينهما خلطا تتدخل فيه أحكام الأمرين. . وبالنسبة إلى الشق الأول رأت المجنة أن يمنع النص الدائن من الرجوع على الكفيل البسيط وحد، إلا بعد رجوعه على المدين ، وجعلت الحكم في الشق الثاني خاصا بالتنفية. فنمت الدائن من التنفيذ على الكفيل إلا بمدتجريده المدين ( انظر تاريخ فص المادة ١/٧٨٨ مدفى آنفا فقرة ٤٤ في الهامش ) . ووانق مجلس النوابِ على النص تحت رقم ٥٠/٨٥ . وفي لجنة مجلس الشيوخ قال رئيس اللجنة : ﴿ إِنَّهُ نَيْسُ مِنَ الْعَدَلُ أَنْ تَحْرِمُ عَلَى الدَّاتُنَ السَّفَيْدُ عَلَى أُموال الكفيل إذا وجد أن المدين يعمل على تهريب أمواله ، إذ يجب أن يكون له في مثل هذه الحالة أن ينفذ عل أموال الكفيل على أن يتمن في التنفيذ عند حد الحجز ، فأجيب ، بأن للدائن في مثل هذه الحالة أن يلجأ إلى الحجز مثلا كإجراء تحفظي ، وليكن معلوما أنه لا يجوز له بيع أموال الكفيل أو نزع ملكيتها إلا بمد تجريد المدين من أمواله ، . وأثير اعتراض ، على أخرة انثالثة الى تقضى بوجوب تمسك المدين بحق النجريد عند الرجوع عليه من الدائن أو هند ما يتخذ هذا الدائن ضده إجر أذات تُنفيذية . ( وقبل ) إنه بجب قصر التسك بحق التجريد عل التنفيذ . . وبعد مراجعة القانون القام (السابق) وتبين أن سقوط حق الكفيل فالتبسك بالتجريد يكون -

وقد قدمنا(۱) أن التقنين المدنى الحديد ميز بين الدفع برجوع الدائن على المدين أولا والدفع بالتجريد (bénélice de discussion) وكان التقنين المدنى السابق بجعلهما دفعاً واحداً ويسميه الدفع بالتجريد . والدفع بالتجريد في التقنين المدنى الحديد لا يكون إلا عند ما يحصل الدائن على سند قابل المتنفيذ من الكفيل ويشرع في التنفيذ على أمواله ، فحيننذ بحق للكفيل أن يدفع بأنه لا بجوز التنفيذ عليه إلا بعد تجريد الدائن المدين من أمواله كما يقرر النص سالف الذكر .

صعنه التنفيذ فقط ، وليس عند رفع الدعوى . ولذا رأت اللجنة إدماح النفرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة ، حتى يكون السقوط قاصراً على التنفيذ فقط . وقد قنضي هذا تعديل النقرة الثالثة التي أد بت في الفقرة الثانية بحبث يصدق حكها على حالة التنفيذ فقط ، وأصبح فص الفقرة الثانية مطابقاً لما استقر عليه في التنفين المدنى الجديد عن رقم ٧٨٨ / ٢ . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التسميرية ، ص ٢٢ : - ص ١٩٩٠) .

ويقابل النص في التقنين المدنى السابق المادة ٣٠٢/٥٠٠ : الكفي غير المتضامن الحق إذا لم يتركه في إلزام رب الدين بمطالبة المدين بالرفاء ، إذا كان الظاهر أن أمواله الجائز حسرها نقي بأداء الدين بتامه . وحينتذ المسحكة النظر والحكم في إيقاب المطاسة الحاصلة الكفيل إيقافا مؤقتا ، مع عدم الإخلال بالإجراءات التحمظية . ( ونص التقنين المدنى السابق بجمل الدنع بالتحريد يقناول أيضاً الدام بمطالبة الدائن بالرجوع عل المدين أولا) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التغنين المدنى السوري م ٢٥٧/٢ ( حابق) .

التقنين المدنى الليسي م ٢/٧٩٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراق م ١٠٢١ : ١ - يفرض فى الكفالة أبا انعقدت معلقة على شرط عدم وفاه المدين بالدين ، ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا انشرط أو كان قد تضامن مع المدين . ٣ - فإذا طولب الكفيل أولا ، جاز له ، عند الإجراءات الأولى التي توجه ضره ، أن يطالب الدائن باستيفاه دينه من أموال المدين واتخاذ الإجراءات ضده ، إذا ظهر أن أمواله القابلة للحجز تكني الوفاه بالدين بأكله . وتقدر المحكة ما إذا كان هناك محل لوقف الإحراءات موقتا للحبذ تكني يتم الاستيفاه . (ونص التدين العراق بجعل الدنم بالتجريد يتناول أيضا مطالبة الدائن بالرجوع على المدين أولا).

قانون الموجبات والعقود البناني ١٠٧٢ – ١٠٧٤ ( انظر آنفا فقرة ٤٤ في الهامش حيث ذكرت نصوص هذه المواد . والقانون البناني يجمل الدنع بالتجريد يتناول أيضا مثالبة للدائن بالرجوع على المدين أولا ) .

(١) انظر آنفا فقرة ١٤.

والدفع بالتجريد ، بمعناه الواسع فيشمل الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا ، مبنى على اعتبارات قائمة على العدالة . فقد كان الكفيل ، طبقاً لمرفية النزامه ، مسئولا عن الوفاء بالدين إذا لم يقم المدين بوفائه عند حلول أبجله . إذ كان الكفيل يضمن للدائن الوفاء الأمين بالدين ، أى الوفاء عند معلول أبجل الدين . ولكن القانون أتاح للكفيل هذا التأجيل ، عن طريق الدفع بالتجريد ، لأن الكفيل جدير بالرعاية . فهو يوفى ديناً ليس بدينه بل فين غيره ، و ربد ذلك عادة تقدم خدمة لهذا الغير بكفالته و تقوية اثبانه . فيكون من المدن أن يناح للكفيل أن يطلب من الدائن ، قبل أن يرجع هذا على عليه ، أن يناكد من استحالة تنفيذ المدين لالتزامه . رلا ضرر في هذا على الدائن ، إذ هو سيستوفى حقه من الكفيل إذا لم يستوفه من المدين . و يمكن القرل أيضاً إن هذه هي النية المفترضة للكفيل ، عند ما كفل المدين (١).

والدفع بالتجريد بهذا المعنى الواسع مأخوذ عن القانون الرومائى ، فقد كان هذا القانون فى العهد الكلاسيكى يتبح للكفيل أن يطاب تجريد المدين ، إذا كان الكفيل لم يلتزم إلا بدفع ما لا يستطيع الدائن الحصول عليه من المدين

<sup>(</sup>۱) بودر وقال نقرة ١٠١١ ص ١٥٥٥ حود تضت كمة الناض في دهد الندين الدابق بأن الشارع قد وكل إلى الهمكة الله قدم إليها الكبيل دامه بنجريد المدين أم المنكم نيما إذا كان النظاهر من أمرال المدين الجائز الحجز عليها يغي بأداه الدين بهامه ، ثم المنكم البقات المطائبة المحاصلة الكفيل إيانا مؤتنا أو هدم إيقانها على حسب الأحوال ، مع هدم الإخلال بالإجرادات التحفظية ، فلارتابة الهمكة النتض على ما تراه يمكة الموضوع في ذلك . وتحفيل غير المتضامن أن يتحسك في أي وقت يكون مناسبا بالدنع بتجريد المدين ، وذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله على هذا الدنع . فإذا كان عليه أن يبين الدائن ما صاه يكون المدين من مال جائز المجيز عليه الاستيفاء دينه منه ، وأن تقديم لحذا البيان يكون على دفعة واحدة وصد المده بالتنفيذ ، فإن له كذاك أن يبين ما يكون من آل العدين بسبب على دفعة واحدة وصد الده بالتنفيذ ، فإن له كذاك أن يبين ما يكون من آل العدين بسبب على دفعة وردث ما يمكنه أن يستد بدينه منه بغير دجوع عليه ، نإنه لا يصبح اعتباره متوانيا مدينه قد ورث ما يمكنه أن يستد بدينه منه بغير دجوع عليه ، نإنه لا يصبح اعتباره متوانيا في الدم بالتنفيذ . ولذلك لا تكون الهمكة غطئة في تطبيق القانون ، أإذا هي محت في يهديه عند البده بالتنفيذ . ولذلك لا تكون الهمكة غطئة في تطبيق القانون ، أإذا هي محت في يهديه عند البده بالتنفيذ . ولذلك لا تكون الهمكة غطئة في تطبيق القانون ، أإذا هي محت في النواعد الناذونية الذن قررتها محكة النقض في ولا عاما الجزء الثاني ص ١٩٦٧ وتم ٧ - ١٠) .

إذا هو رجع عليه (fidejussor indemnitatis) . ثم منع جوستينان الدفع بالتجريد لكل كفيسل دون تميز . ولم يكن الدفع بالتجريد معروفاً فى القانون الفرنسى القديم فى أول عهوده ، وكان الدائن يطالب الكفيل أولا . ثم أخذت العادات الفرنسية ، قبل إحياء القانون الرومانى فى جنوب فرنسا ، تتيح للكفيل أن يطالب الدائن بإدخال المدين فى الدعوى . ولما أحيى القانون تتيح للكفيل أن يطالب الذائن بإدخال المدين فى الدعوى . ولما أحيى القانون الرومانى ، عرف القانون الفرنسى القديم عن هذا القانون كلا من الدفع بالتجريد — وكان يسمى الدفع بالترتيب فى الرجوع (exception d'odre) — والدفع بالتقسيم (۱) .

ونبحث: (١) شروط الدفع بالتجريد. (٢) الآثار التي تترتب على الدفع بالتجريد. (٣) صورة خاصة للدفع بالتحريد: دفع بتجريد التأمين العينى قبلِ الرجوع على الكفيل.

المادة ٧٨٩ - شروط الدفع بالنجرير - نعى قانونى: تنص المادة ٧٨٩ مدنى على ما يأتى :

١ = إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد
 الدائن إلى أموال للمدين تنى بالدين كله ،

٢ - ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية ، أو كانت أموالا متنارعاً فيها ، (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر أن كل ذلك بودر وقال نقرة ١٠٢١ ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص: وردهذا النص في المادة ١١٤٤ مكررة من المشروع الهيد ، وتجرى على الوجه الآنى: وإذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يدل الدائن على أموال المدين ، وأن يقدم له المبالغ الكافية القيام بالتجريد » ، وفي المادة ١١٤٦ من المشروع الهمهيدى وتجرى على الوجه الآتى : و ليس الكفيل أن يدل الدائن على أموال المدين تقع خارج الأراضي المصرية ، ولا على أموال متنازع فيها ، أو مرهونة في الدين » . وقد أدمجت لجنة المراجمة المادتين في مادة واحدة ، مم إدخال بعض تد.يلات لفظية وإضافية صارة و تني بالدين كله » في المفترة الأولى ، وأصح رقم المادة ٧٥٨ في المشروع النهائي . وفي لجنة الشتون التشريعية المس المتواب حذفت من الفقرة الثانية العبارة الأخيرة وهي و أو كانت مرهونة في ذات المدين » المتواب حذفت من الفقرة الثانية العبارة الأخيرة وهي و أو كانت مرهونة في ذات المدين من أولا لأنه و إذا وجد مال مرهون في ذات المدين كان هذا المال تأميناً عينيا يجب استيفاء الدين من أولا بموجب المادة ٧٩١ ، فلايكون هناك محل عند طلب الكفيل التجريد أن يدل عليه » ، وأصبح ح

ويستخلص من المادة سالفة الذكر ومن المادة التي قبلها<sup>(١)</sup> أن شروط دفع الكفيل<sup>(١)</sup> بالتجريد ثلاثة :

١ \_ بجب ألا يكون الكفيل قد نزل مقدماً عن الدفع بالتجريد ، إما عند

حرتم الماذة ٢٥٨، ووافق على النواب على المادة كما عدائما لجنته. وفي لجنة عملس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى على الوجه الآتى : وإذا طلب الكفيل التجريد ، وجب هليه أن يقدم على ففقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين تنى بالدئن كله ، وجاء فى تقرير اللجنة ما يأتى : و رأت اللجنة أن تستبدل فى النقرة الأولى من هذه المادة عبارة ، (وجب عليه أن يقدم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين تنى بالدين كله) ، بمبارة (وجب عليه أن يدل الدائن على أموال المدين تنى بالدين كله وأن يقدم له المصروفات الكافية القيام بالتجريد) . وقد راعت اللجنة فى وبوجه خاص لأن مقدار هذه المصروفات يصعب عملا تعيبته من قبل . ولهذا رؤى الاكتفاء وبوجه خاص لأن مقدار هذه المصروفات يصعب عملا تعيبته من قبل . ولهذا رؤى الاكتفاء بالزام الكفيل بإرشاد الدائن إلى أموال المدين تنى بالدين كله ، ورأت الاكتفاء بأن يتحمل بالكفيل نفقة هذا الإرشاد » . وقد أصبحت المادة بعد هذا النعديل ، تحت رقم ٢٨٩ ، مطابقة الكفيل نفقة هذا الإرشاد » . وقد أصبحت المادة بعد هذا النعديل ، تحت رقم ٢٨٩ ، مطابقة الأعمال التحضيرية ، ص ٢٩٩ ، ص ٢٠٩ ) .

ويقابل النص في التقنين المدنى السابق المادة ٢٠٠٦ / ٦١٢ ( انظر النص آنناً فقرة ٤٧ في الهامش ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخر :

التقنين المدنى السورى م ٥٥٠ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٩٩٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراقي م ١٠٢٢ : ١ - إذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه ،ن أموال المدين ، وجب عليه أن يدل الدائن على هذه الأموال ، وأن يقدم له مبلغا يكني الوفاء بتكاليف الإجرامات ، ٢ - ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي احتارية ، أو كانت أموالا متنازها فيها .

قانون الموجبات والعقود اللبنان : م ۱۰۷۲ – ۱۰۷۶ ( انظر فقرة ؛؛ في الهامش حيث ذكرت النصوص ) .

(۱) م ۷۸۸ / ۲ مدنی آنناً نقرة ۷۹.

(٢) وغى هن البيان أن المقصود بالكفيل الذى له حق الدفع بالتجريد هو الكفيل الشخصى . أما الكفيل الدين فليس له الحق في الدفع بالتجريد ، وقد نصت المادة ، ١٠٥٠ مدنى على أنه و إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على مال إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ه .

الكفالة أو بعد ذلك . إذ الدفع بالتجريد حق خاص بالكفيل تقرر لصالحه ، فله أن ينزل عنه . وعندثذ لا نجوز له استعاله بعد هذا النزول . وتنص على ذلك صراحة المادة ٢٠٢١ مدنى فرنسي إذ تقول : « لا يمنزم الكفيل أن يني الدائن إلا إذا لم يفعل المدين ذلك . فيجب أولا تجريد المدين . إلا إذا نزل الكفيل عن حق التجريد ، أو كان متضامناً مع المدين إذ بجب في هذه الحالة أن يسرى على التزام الكفيل القواعد المقررة في النضامن ٣ . وغني عن البيان أنه إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين فليس له حق لتجريد . إذ أن قواعد التضامن تقتضي أن برجع الدائن إذا شاء على الكفيل المتضامن أولا (م ٧٩٣ مدنى ) . ولكنا لسناً هنا بصدد الكفيل المتضامن مع المدين ، فسيأتى بحثه في المطلب التالي . أما الكفيل غير المتضامن فله أن يطلب تجريد المدين ، إلا إذا كان قد نزل عن هذا الَّحق كما قدمنا . ويكون النزور عن الدفع بالتجريد صرعاً أو ضمنياً . وأكثر ما يكون النزول الصريع في عقد الكفالة ذاته ، فيشترط الدائن على الكفيل أن ينزل عن حق التجريد ، ويغلب أن يشترط الدائن ذلك حتى أصبح هذا الشرط شرطاً مألوفاً في التعامل clause) (de style . أما النزول الضمني نبستخلص من الظروف ، وقد يستخلص من تعهد الكفيل بدفع الدين فوراً إذا لم يتم المدبن بدمعه عند حلول أجله . ولكن أكثر ما يكون النزول الضمني بعد عقد الكفائة ، عند ما يشرع الدائن في التنفيذ على أموال المدين فيسكت الكفيل عن الدفع بالتجريد مما يفيد أنه نزل عن هذا الدفع ضمناً(١) . وإذا ترك الكفيل الدائن ينفذ على أمواله لأنه لم يكن لدى المدين مال تتوافر فيه الشروط يدل عليه ، ثم جد هذا المال للمدين، لم يعتبر سكوت الكفيل عن الدفع بالتجريد نزولا ضمنياً إذا هو بادر ودفع بالتجريد عجرد أن جد المال للمدين ٣٠ . ولا يعتبر نزولا ضمنياً أن تكون

<sup>(</sup>۱) دیرافتون ۱۸ فقرة ۳۳۱ – ترولون فقرة ۲۵۱ وما بعدها – پون ۲ فقرة ۱۹۷ وما بعدها – لوران ۲۸ فقرة ۳۱۱ – جیوار فقرة ۱۳۰ – بودری وقال فقرة ۹۰:۳ ص ۵۵۶ .

<sup>(</sup>۲) ترولون فقرة ۲۰۱ – پون ۲ نقرة ۱۷۱ – جیوار فقرة ۱۳۱ – أوبری ودو ۲ خقرة ۲۲۱ س ۲۲۷ – بیدان وثواران ۱۴ نقرة ۱۰۰ – پلانبول وریپیر وساڤاتیه فقرة ۱۵۳۵ س ۹۸۰ – وانظر عکس ذلك وأن سكوت الكفیل بعد نزولا ضمنیاً لا یجوز –

الكفالة في مسائل تجارية فحسب ، فالدفع بالتجريد جائز . المسائل التجارية جوازه في المسائل المدنية (١) .

٢ - يب أن يتمسك الكفيل بحقه في التجريد ، فلا يحكم به القاضى من تلقاء نفسه . وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٢/٧٨٨ مدنى كما رأينا(٢)، إذ تقول : ووبجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق ء . ولما كان الدفع بالتجريد ، في التقنين المدنى الحديد ، إنما يتعلق بالتنفيذ لا بالمطالبة القضائية ، فيبدو أنه يترتب على ذلك أن الدفع لا يكون مقبولا من الكفيل إلا عند ما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بموجب سند قابل للتنفيذ عنده (٢) . ويظهر أن الكفيل يستطيع إبداء الدفع بالتجريد عن طريق الاستشكال في التنفيذ ، وكذلك يستطيع عقب التنبيه (commandement) على الكفيل بالوفاء وإيداع قائمة شروط البيع في العقار أن يبدى الدفع على الكفيل بالوفاء وإيداع قائمة شروط البيع في العقار أن يبدى الدفع

به الرجوع فيه حتى لو جد العدين مال بعد ذاك : ديرانتون ١٨ فقرة ٢٣٧ – پونسو فقرة . ١٩١ – بودري وقال فقرة ١٠٤٥ .

وانظر في أن القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ الخاص بتسوية الديون العقارية إنما أريد به مسلحة المدين لا خيره ، فهر وحده دون الكفلاء الله يستفيد من الحادة ١٠ من هذا القانون فيما يختص بالفوائد : نقض مدنى ٢٤ نوفير ١٩٤٥- وفي أن الحادة ١٤ من هذا القانون ذكرت أن الديون المفسونة بكفيل تكون محلا التخصيص ، ثم عقبت على ذلك بقولها ، على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل ، وعلى ذلك لا يجوز التسلك . عما نسبت عليه الحادة ٥٠٥ مدنى (قديم ) ، بل الواقع أن الشارع إذ أورد هذا الحكم في الحادة عما الملاكورة مع قيام الحادة ٥٠٥ مدنى إنما قصد أن يمارض به حكم هذه الحادة : نقض مدنى المجازء الناني ص ٩٣٨ ورقم ١٥ ورقم ١٥ ورقم ١٠ .

<sup>(</sup>۱) پون ۲ فقرة ۱۵۸ – جیوار فقرة ۱۲۹ – لوران ۲۸ فقرة ۲۰۹ – بودر وقال فقرة ۱۰۶۹ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٤٧.

<sup>(</sup>٣) جمال الدين زكى فقرة ٥١ ص ١١٥ – سليمان مرقس فقرة ٧٧ ص ٧٧ وفقرة ٣٥ م ١١٥ م ١١٥ م ١١٥ م ١١٥ م ١٤٥ م الحكم بإلزام الكفيل بالدين ، بعدم جواز التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين : عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ٥٥ ص ١٤٥ – محمد على إمام فقرة م٢ ص ١٠٥ – متصور مصطفى منصور فقرة ٥٥ ص ٨٥ .

بالتجريد بطريق الاعتراض على قائمة شروط لمبيه (۱). وعلى ذلك إذا لم يتمسك الكفيل بالدفع بالتجريد في أثناء نظر دعوى مطالبة الدائن إياه بالدين . لم يعتبر ذلك منه نزولا ضمنياً عن هذا الدفع لأن الدفع يتعلق بالتنفيذ لا بالمطالبة (۲). ويبتى حق الدفع بالتجريد للكفيل بعد ذلك ، ونحاصة إذا جد للمدين مال يصلح للتنفيذ عليه فيا بعد . فقد قدمنا أن سكوت الكفيل عن الدفع بالتجريد قبل أن نجد للمدين هذا المال لا يعتبر نزولا ضمنياً عن الدفع . فيكون للكفيل أن يدفع بالتجريد ابتداء من شروع الدائن في التنفيذ على ماله إلى أن يتم هذا التنفيذ ، ما لم ينزل الكفيل عن الدفع صراحة أو ضمناً . و يمكن استخلاص النزول الضمني عن الدفع من عدم تمسك الكفيل به إلى أن يقطع الدائن في التنفيذ مرحلة كبيرة ، وعلى كل حال يعتبر النزول الضمني عن الدفع ممالة موضوعية بقدرها قاضي الموضوع (۲) .

<sup>(</sup>١) أنسبكلوپيد دائلوز ١ لفظ Cantionnement نقرة ١٤٩ .

<sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عد الباقى فقرة ه ۹ – محمد مل إرام فقرة ۲۶ ص ۱۰۶ – جال الدين زكى فقرة ۶۱ ص ۱۰۰ – معمور فقرة ركى فقرة ۱۰۶ – منصور مصطل معمور فقرة ۵۶ ص ۸۱ – منصور مصطل معمور فقرة ۵۶ ص ۸۱ .

<sup>(</sup>٣) منصور مصطل ماصور فقرة 10 من ٨٦ – هذا وقد قصر التقيين المدنى الغرنسي (م ٢٠٢٧) أنه يجب عل الكفيل أن يدفع بالتحريد هند الإحراء ت الأولى التي توجه ضده sur les permières poursuites dérigrés contrelle) ، أي قبل أن يتكلم في الموضوع ، وإلا عد متنازلا من الدفع . ولم يرد في التقرين الدبي الصرى السائل نص إيمائل عذا النص ، فثار الملاف فيما إذا كان يؤخذ به . وقد أضت محكمة النفض في مصر بأن شكفيل عبر النضاس الحق في إبداء الدفع بتجريد المدين في أي وقت سناسب ، ما لم يصدر سه قول أو نعل أو ترك يدل على تنازله عنه . فإذا كان عليه أن يبين للدائن ما عناه يكون للمدين من مال يجوز الحمر عليه والاستيفاء منه وأن يحصل هذا التعيين دامة واحدة وعند البلم، في الشفيد ، الله لا يحواز اله أن يبين ما يستحد من مال المدين من نحو إرث أو هبة ، فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الدائن أعلن الكفيل بتبيه نزع الملكية فددر الكفيل برفع معارضة في التنب وأعلن إلى الدائن صيفة معارضته في الميعاد القادوني سينا لد ما يمتلكه المدين مما يجوز أن يستد بديه مه ، ثم لما جد المعدين ميراث بادر هو إلى إعلان الدائل بأن مدينه قد ورث ما يمكن أن يستد بدينه منه لو رجع عليه ، فإن هذا الكفيل لا يعتبر حبدمًا ولا تاركا الدفع بالتجريد عن هذا اللك الحديد اللِّي آلَ إليه ( نَقْضَ مَدَنَى ٢١ يَنَايِرَ سَنَة ١٩٣٧ . مَوَعَةُ عَمَرٌ ٢ دِقْمُ ٣١ ص ٧٦ ) . عَلَي أَن المشروع التمهيدي لنص المادة ٧٨٨ / ٢ مدني جديد ورد فيه ما يأتي : ٣ لا يلزم لدائن بتجريد المدين إلا إذا طلب الكفيل دلك عِند الإجراءات شي توجه ضده ، ( انظر آنفاً فقرة ٧ : =

٣ - بجب أن يقوم الكفيل على خفقته بإرشاد الدائن إلى أو وال للمدين تنى بالدين كله ، بشرط أن تكون هذه الأموال واقعة فى داخل البلاد المصرية وليست أموالا متنازعاً فها (م ٧٩٨ مدنى سالفة الذكر). وغنى عن البيان أن عذا الشرط يتخلف إذا كان المدين قد شهر إفلاسه أو إعساره ، أو صار فى حالة إفلاس أو إعمار ظاهرة ، وبوجه عام إذا كان ظاهر العجز عن الوفاء بالدين كما لركان هناك سحر بأنه ليس لذيه أموال ظاهرة العجز عن الوفاء بالدين كما لركان هناك سحر بأنه ليس لذيه أموال ظاهرة العجز أن يرشد الدائن إلى أموال للمدين تنى بالدين كله ، فيتخلف شرط أساسى من شروط الدائع بالتجريد (٢) .

رأمو ب المدين التي يرشد الكفيل الدائن إليها بجب أن تني بالدين كله ، فلا يكني أن تني بالدين أو حتى بمعظم الدين . ذلك بأن أموال المدين إذا كانت لا تني بالدين كله ، اضطر انداتن عند التنفيذ عليها أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ، ولا يجوز إجبار الدائن على أن يقبل هذا الوفاء الجزئى (م

حتى أطامس). ولكن هذا النص قد حذف فى لجنة المراجعة (مجموعة الأعمال التحضيرية ه حس ٤٩٧)، فأسبع الكفيل عبر مذيد منص تشريعي يدين الوقت الذي يبد فيه الدنع بالتجويد، وصاد لا مانع من الرجوع إنى ماكان عليه العمل قبل التقنين المدنى الجديد، فيجوز الكفيل التمسك بالدفع بالتجريد في أى وقت ما لم يصدر عنه ما يدل على نزواه عنه ، كا تضبت محكمة التقض فيما قدمنا .

<sup>(</sup>۱) نقض فراسی ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۷ دالاوز ۹۸ – ۱ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) استتناف وطنی ۸ مارس سنة ۱۹۱۵ الحقوق ۳۰ س ۱۷۸ ( فی حالة إفلاس المدین ومصالحته مع الدائنین علی جزء معین یدفعه من الدین ، یکون ذلک دلیلا کافیا علی أنه لیس له أموال أخری یمکن الرجوع علیها ، فلا یجوز الکفیل الدفع بالتجرید) – استثناف مختلط هم مارس سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۱۳۷ – وانظر أیضا پون ۲ فقرة ۱۹۰۸ – لوران ۳۸ فقرة ۲۰۹ – بودری وقال فقرة ۱۰۲۶ – پلاتیول وریپیر وسافاتییه فقرة ۱۰۲۶ – پلاتیول وریپیر وسافاتییه فقرة ۱۰۲۶ م ۸۸۰ م

كذلك لا دفع بالتجريد إذا اتحدت ذرة الكفيل والمدين بأناً صبح أحدهما وارثا للآخر ع ذلك لأنه لا يوجد إذ ذاك كفيل متميز عن المدين حتى يدفع بتجريد هذا الأخير (پون ٢ فقرة ١٠٧٥ – لوران ٢٨ فقرة ٢٠٨ – جيوار نقرة ١٢٧ – بودر رثال فقرة ١٠٣٥) . ولكن يجوز أن يدفع بالتجريد إذا كفل شخص أبائع ، فيجوز الكنيل أن يرفع دعوى استحقاق الشيء المبيع ولا ترفع دعواه بأنه كفيل لأن له حق النجريد (بودرى وقال فقرة ١٠٧٥) .

کله ، فیجوز آن تنی ببعض الدین ، و بحیر الدائن علی قبول الوفاء الحزئی کله ، فیجوز آن تنی ببعض الدین ، و بحیر الدائن علی قبول الوفاء الحزئی فی هذه الحالة ، إذ لا بناله من ذلك كبیر ضرر فهو برجع فوراً علی الكفیل بیقیة الدین (۲) . وقد كان المشروع التمهیدی لنص المادة ۱/۷۸۹ مدنی مصری لا پتضمن هذا الشرط أسوة بالتقنین المدنی الفرنسی ، فأضیف الشرط فی لحنة المراجعة و استقر فی التقنین المدنی المصری الحدید ، و ذلك أسوة بالنفنین المملی المصری الحدید ، و ذلك أسوة بالنفنین المملی المصری السابق (م ۲۰۱۲/۵۰) الذی كان پشترط هذا الشرط (۲) . ولكن بحب أن تكون مملوكة للمدین ، فلا یصح آن تكون عقاراً أو ممقولا(۱) . ولكن بحب أن تكون مملوكة للمدین ، فلا یصح للكفیل أن یطاب تجرید كفیل ولكن بحب أن تكون مملوكة للمدین ، فلا یصح للكفیل أن یطاب تجرید كفیل الحرین ولو كان غیر منضامن معه أن یطاب تجرید هوالاء المدین الآخرین ، المدین متضامن مع مدینین آخرین أن یطاب تجرید هوالاء المدینین الآخرین ، للدین متلب المدین الذی کفیل ولا یطلب إلا تجرید المدین الذی كفله (۲) .

ويجب أن تكون أموال المدين التي يرشد إليها الكنيل لا يصعب استنيذ عليها ، وتقول الفقرة الثانية من المادة ٨٨٧ مدنى كما رأينا في هذا الخصوص :

<sup>(</sup>۱) استثناف تناطر ۸ مایو سنة ۱۸۹۵ - ۷ ص ۲۶۷ – ۲۰ مارس سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۱۳۷ – ۱۵ أبريل سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۳۰۳ – ۱۹ فبراير سنة ۱۹۱۹ م ۲۸ ص ۱۹۷

 <sup>(</sup>۲) ولكن يشترط مع ذلك أن يدل الكنيز على مال له قيمة محموسة في وفاء الدين ،
 فلا يكنى أن يدل على مال ذي قيمة صئيلة (جيوار فقرة ١٣٣ – بودري وثال فقرة ١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر نفس الفقرة في الهامش .

<sup>(</sup>٤) دیرانتون ۱۸ فقرهٔ ۳۳۸ – تروبون فقرهٔ ۲۰۲ – پون ۲ فقرهٔ ۱۷۸ – لموران ۲۸ فقرهٔ ۲۱۳ – جیوار فقرهٔ ۱۳۳ – أوبری ودو ۹ فقرهٔ ۲۰۱ س ۲۱۷ – بودری وقال فقرهٔ ۱۰۳۷ ص ۲۵۵ – پلالیول ورپیر وسافاتیبه فقرهٔ ۱۵۳۵ ص ۹۸۲.

<sup>(</sup> ه ) بودری وقال فقرة ۱۰۳۲ .

<sup>(</sup>٦) انظر آنفا فقرة ١٠ – فقرة ٢٢.

<sup>(</sup>٧) پون ٢ فقرة ١٨٣ – لوران ٢٨ فقرة ٢١٦ – جيوار فقرة ١٣٨ – بودرى وقال فقرة ١٠٣٨ – وانظر عكس ذلك وأنه يجوز طلب تجريد المدينين الآخرين : پوتيبه فقرة ٤١٣ – ثرولون فقرة ٢٠٠ .

و ولا عمرة بالأموال التي يدل علمها الكفيل ، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية ، أو كانت أموالا متنازعاً فها ۽ . وظاهر أن أموال المدين ، إذا كانت خارج الأراضي المصرية ، تكون بعبدة ويصعب التنفيذ علما ، لذلك بجب أن يدل الكفيل على أموال للمدين تكون واقعة داخل الأراضي المصريَّة . ولا يشترط أن تكون واقعة في جهة معينة داخل الأراضي المصرية ، كأن تكون واقعة في الحهة التي يجب وفاء الدبن فيها أو واقعة في الحهة التي يكون فيها موطن المدين (١) . كذلك لا بجوز أن تكون الأموال التي يدل علمها الكفيل متنازعاً فها ، فإن الأموال المتنازع فها غير مأمونة العاقبة فقد يسفر فض النزاع عن أنها غير مملوكة للمدين ، وهي على كل حال ــ يصعب التنفيذ عليها إذ يقتضي النزاع فيها غالباً التقاضي وما يترتب عليه من طول الإجراءات وتعقيدها . وليس من الضرورى ليكون المال متنازعاً فيه أن تكونَ هناك دعوى مرفوَعة في شأنه ، بل بكني أن يكون هناك نزاع جدى(٢) . والحصة الشائعة في عقار تعتبر في حكم المال المتنازع فيه إذا كان هناك دائن ذو حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها هذه الحصة الشائعة ، ذلك بأن الدائن ذا الحق المقيد له أن يعرض رغبته في التنفيذ على الأعيان المفرزة ، وأن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة سهذه الحصة (٢) . وإذا كان مال المدين مثقلاً محقوق عينية ، كرهن أو امتياز أو اختصاص ، وجب ألا يحسب من قيمة هذا

<sup>(</sup>۱) ويشترط التقنين المدن الفرنسي (م ۲۰۲۳ / ۲) أن تكون الأموال واقعة في الجهة التي يجب الوفاء فيها . ولكن القانون الفرنسي القديم كان لا يشترط في هذا الخصوص للا أن تكون الأموال واقعة داخل الأراضي الفرنسية ( بودري وقال فقرة ۱۰۳۱ ص ۹۹ه هامش ه ) .

<sup>(</sup>۲) أوبر ورو ۹ فقرة ۲۲۱ ص ۲۸۲ هامش ۱۰ - بودر وڤال فقرة ۲۰۳۳ ص ۵۰۰ – سليمان مرقس فقرة ۷۹ ص ۸۶ – منصور مصطنی منصور فقرة ۶۵ ص ۸۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر م ٩٤٤ مرافعات . وقد صدر أخيراً تقنين مرافعات جديد يجب البحث فيه عما يقابل هذه المادة . وفى فرنسا لا يجور التنفيذ على الحصة الشائعة قبل دفع دعوى القسمة ( يون ٢ فقرة ١٨٣ – بيدان وڤواران 1 فقرة ١٨٣ – بيدان وڤواران 1٣٠ فقرة ١٠٣٠ ص ١٨٥ هامش ١ ) .

المال إلاما يبنى بعد خصم قيمة هذه الحقوق العينية (١). فإذا كانت الحقوق العينية تستنفد الحزء الأكبر من قيمة المال . جاز اعتبار المال في حكم المال المتنازع فيه وعدم الاعتداد به . وذلك الصعوبة التنفيذ عليه وما يستنبع ذلك من التوزيع بحسب درجات الدانين فلا يبقى منه إلا قيمة ضئيلة (٢) . وإذا كان مال المدين لا بجوز الحجز عليه فلا يعتد به . كذلك لا بجوز الكفيل أن بدل على مال المدين لا بجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ عليه . وقد نصت المادة المعدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف ، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضى وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية (٣) . فإذا كان المدين قد رهن من ماله ما يكني للوفاء بالدين ، لأن هذا الم لا بجوز التنفيذ عليه . وهو بعد في غير حاجة لتجريد المدين إذا كان المال الخوز التنفيذ عليه . وهو بعد في غير حاجة لتجريد المدين إذا كانت

<sup>(</sup>۱) استثناف وطنی ۲ أبريل سنة ۱۸۹۹ الحقوق ۱۱ ص ۲۱۳ – ۲ يوليه سنة ١٩١٠ الحقوق ۳۰ ص ۲۲۸ – استثناف الموط ۲۱ الاستقلال ۳ ص ۲۲۲ – ۱۸ مارس سنة ۱۹۱۵ الحقوق ۳۰ ص ۱۷۸ – استثناف آول آسيوط ۳۱ يناير سنة ۱۹۲۸ الهجموعة الرسمية ۲۹ رقم ۵۰ ص ۱۲۸ – المنصورة الكلية أول دبسمبر سنة ۱۹۱۶ الهجموعة الرسمية ۱۹ رقم ۲۹ ص ۱۸ س ۱۰ – استثناف مختلط ۸ مايو سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۱۹۰ ص ۱۰۰ – ۲۸ يناير سنة ۱۹۰۸ م ۱۹ ص ۱۳۰ – ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۰۸ م ۱۲ ص ۱۳۰ – ۳۰ ديسمبر سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۱۳۰ – ۴۰ ديسمبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص ۲۰۱ – ۲۰ مايو سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص ۲۰۰ – ۲۰ مايو سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۲۰۰ – ۲۰ مايو سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص

وقد قنى بأن وفض تجريد المدين يكون مطابقا للقانون إذا دل الكفيل فى آخر خطة على مال للمتدين هو جزء من إيراد فى وقف تستدعى المطالبة به إجراءات طويلة كثيرة المسروفات، دين أن يثبت الكفيل كفايتها لوفاء الدين بهامه ( استثناف مختلط ٨ يونيه سنة ١٩٢٢ م ٣٤ ص ٤٧٨ ). وقضى بأنه يجوز للكفيل أن يدل على مال للمدين هو مبالغ هامة آتية من بيع أموال المدين المحجوز عليها وقد خصصت لقسمها بين الدائنين ، فيحيل الكفيل الدائن على الحارس أو على قلم التوزيع ( استثناف مختلط ٥ فبراير سنة ١٩١٨ م ٣٠ ص ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>۲) جیوار نقرة ۱۳۲ – بودری وثال نفرة ۱۰۲۳ .

<sup>(</sup>٣) وقد صدر أحبراً تقنين جديد السرافعات ، فيبحث فيه عما يقابل هذه المادة .

الكفالة غير سابقة على الرهن ، بل كانت معه أو بعده ، لأنه لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال المرهونة (م ٧٩١ مدنى وسبأتى بحنها) ، والمفروض أن الأموال المرهونة تكنى للوفاء بالدين فلا يرجع الدائن على الكفيل ومن ثم لا محتاج هذا الأحير إلى الدفع بالنجريد . أما إذا كانت الأموال المرهونة لا تكنى للوفاء بالدين فإنه يجوز للدائن الرجوع على الكفيل عما يبتى من الدين ، وعندئذ يجوز للكفيل أن يطلب تجريد المدين ، وله أن يدل على مال المهدين لا يكون مرهوناً في الدين (١) . واكن لا يجوز له أن يدل على المال المرهون في الدين ، لأن هذا المال يكون الدائن قد نفذ عليه قبل الرجوع على الكفيل طبقاً لأحكام المادة ٧٩١ مدنى (٢) .

ويكون إرشاد الكفيل للدائن إلى أموال للمدين تنى بالدين كله على نفقة الكفيل ، لأنه هو الذى يستفيد من هذا الإرشاد (انظر م ١/٧٨٩ مدنى سالفة الذكر) . ومن المصروفات التى يتحملها الكفيل فى هذا الصدد مصروفات استخراج صور لمستندات ملكية المدين للأموال التى دل عليها الكفيل ، وكذلك مصروفات الشهادات العقارية الحاصة بهذه الأموال (٦٠٠ . وقد كان المشروع التمهيدى للادة ١/٧٨٩ مدنى يتضمن نصاً يوجب على الكفيل أن يقدم للدائن والمبالغ الكافية للقيام بالتجريد ، وفي لحنة مجلس الشيوخ عدل النص ، فصار واجباً على الكفيل ، لا تقديم المبالغ الكافية للقيام بالتجريد ، بل القيام ينفقات إرشاد الدائن إلى أموال للمدين تنى بالدين كله . وجاء فى تقرير اللجنة ما يأتى : ووقد راعت اللجنة فى ذلك أن مصروفات

<sup>(</sup>۱) أما فى القانون الفرنسى فيجوز أن يدل الكفيل على مال العدين لا يكون مرهونا فى الدين مع وجود أموال العدين مرهونة فى الدين ( بودرى وثمال نقرة ١٠٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وكان المشروع التمهيد الفقرة الثانية من المادة ٧٨٩ مدنى يمنع الكفيل أن يدل على مال المدين مرهون في الدين . وفي لحنة الشهون التشريعية لمجلس النواب حذف من النص ما يقفى بهذا الحكم ، فحذفت من هذه الفقرة الثانية العبارة الأخيرة وهي وأو كانت مرهونة في ذات الدين كان هذا المال تأمينا عينها بجب أستيقاء الدين منه أولا بموجب المادة ٧٩١ مدنى ، فلا يكون هناك محل عند طلب الكفيل التجريد أن يدل عليه و ( أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) .

<sup>(</sup>٣) منصور حسطني ستعسور طفرة ١٥٠ ص ١٨٩ .

التجريد سيرجع بها الدائن على الكفيل ، فلا محل الإلزامه بدفعها مقدماً . وبوجه خاص لأن مقدار هذه المصروفات يصعب عملا تعيينه من قبل . ولهذا رؤى الاكتفاء بالزام الكفيل بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تني بالدين كلة . ورأت الاكتفاء بأن يتحمل الكفيل نفقة هذا الإرشاد ع(١) .

الأثار التي تنرتب على الدفع بالتجرير - نص قانونى : تنص
 المادة ٧٩٠ مدنى على ما بأنى :

« فى كل الأحوال التى يدل فيها فيها الكنيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم الخاذر الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب (٢) » .

<sup>(</sup>۱) أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش. أما التقنين المدنى اعربس (م ۲۰۲۳ / ۱) فيجوجب على الكفيل أن يقدم الدائن المبالغ الكافية القيام بالتجريد ، وتقدر الهكة عند اللزاع مقدار المبالغ التي يُعب على الكفيل أن يقدمها الدائن وكيف يكون هذا النفتيم ( ترونون فقرة ۲۷۲ – فقرة ۲۷۳ – نوران ۲۸ فقرة ۲۲۲ – پون ۲ فقرة ۱۷۲ – فقرة ۱۷۳ – فقرة ۱۲۰ ميوار فقرة ۱۳۹ مي ۲۲۷ – بودري وقال فقرة جيوار فقرة ۱۳۹ مي ۲۲۷ – بودري وقال فقرة ۱۰۲۰ – فقرة ۱۰۳۰ ميلانيول روبهير وسافاتيه فقرة ۱۰۵۳ مي ۱۰۳ مي ۲۸۲ ).

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة و ۱۱۶ مكررة من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : ه في كل الآحوال التي عين فيها الكفيل أموال المدين وفقا السادة ۱۹۶۱ مكررة وقدم المصروفات الكافية التجريد ، يكون الدائن صدولا قبل الكفيل من إصار المدين الذي يترتب عل عدم الخاذه الإجراءات اللازمة ، وذلك بقدر الأدوال التي دل عليها الكفيل ، وأدخلت لجنة المراجعة تعديلات على النص جعله مطابقاً لما استقر عليه في النقاين المدي الجديد ، فيما عدا أن المشروع النهائي . ووافق عليها بحس النواب تحت رقم ۸۵۷ . وحدت بخة المن الشيوخ من صدر المادة عبارة ، ويقدم المصروفات الكافية النجريد ، تمشيا مع انتعديل المن الشيوخ من صدر المادة عبارة ، ويقدم المصروفات الكافية النجريد ، تمشيا مع انتعديل النبي أدخلته على المادة الدابقة ، وأصبح رقم المادة ، ۹۷ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كا

ولا مقابل للنص في التقنين المدنى السابق .

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى :
. يُقنين المدنى السوري م ٥٠٥ (مطابق) .
التقنين المدنى السيسي م ٥٩٧ (مطابق) .
التقنين المدنى السياق لا مقابل .

والمفروض أن الدفع بالتجريد الذى أبداه الكفيل قد استوفى الشروط المطلوبة ، وأنه قد قبل . فيترتب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل . ثم بجب على الدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين التى دل عليها انكفيل . فاذا لم يتخذها فى الوقت المناسب ، كان مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على ذلك كما تقول المادة • ٧٩ سالفة الذكر . وإذا اتخذها . فحصل على حقه كله ، فقد برئت ذمة الكفيل ، وأما إذا حصل على بعض حقه ، فإنه يرجع بالباقى على الكفيل .

فأول أثر يترتب على قبول الدفع بالتجريد هوإذن وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل . بل إنه عند إبداء الكفيل للدفع وقبل الفصل فيه ، تقف إجراءات التنفيذ حتى تفصل المحكمة في الدفع ، فإذا رفض استمر الدائن في إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل . أما إذا قبل ، فإنه يمتنع استمرار الدائن في إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل (۱) ، واكن ما تم من هذه الإجراءات يبنى حافظاً لآثاره . ويلغى ما اتخذ من إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل عند إبداء الدفع بالتجريد ، فيلغى مثلا حجز ما للكفيل لدى الغير ويجب رفع الحجز (۲) ، ويلغى التنبيه بنزع الملكية الذي اتخذ ضد الكفبل وما يترتب عليه من آثار (۳) ، وتلغى إجراءات الحجز التنفيذي الموقع على منقولات المدين إذا لم تكن هذه الإجراءات قد تحت (۱) ، و عمتنع على الدائن

<sup>-</sup> قانون المرجبات والعقود اللبناني لا مقابل.

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۸ یتایر سنة ۱۹۰۳م ۱۵ ص ۱۰۱ – ۳۰ دیسمبر سنة ۱۹۰۸ م ۲۱ ض ۱۰۶ .

<sup>(</sup>۲) پلانپول وربېير وساڤاتييه فقرة ۱۵۳۵ مس ۹۸۹ – السين ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۹ سپريه ۱۹۱۷ – ۲ – ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) وقد قضت محكة النقض بأن المراد من عبارة إيقاف الطالبة الحاصلة للكفيل الوارد ذكرها في المادة ٢٠٥ من القانون المدنى (القديم) هو الكف عن متابعة السير في إجراءات التنفيذ مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية ، ولا يتعارض مع هذا الحكم قضاء المحكم بإلغاه تنبيه نزع الملكية المعلن إلى الكفيل ومحو ما يترتب عليه من التسجيلات (نقض مدنى باليار سنة ١٩٣٧).

<sup>(</sup>٤) منصور مصطلی منصور فقرة ٤٦ ص ٩٠.

أن يجرى المقاصة بين الترام الكفيل نحوه والنزام آخر فى ذمة الدائن للكفيل (١٠ ولكن ذلك لا يمنع الدائن من الخاذ الإجراءات التحفظية على أموال الكفيل وقد كان التقنين المدنى السابق (م ٢٠٢/٥٠٢) ينص على ذلك صراحة ، إذ يقول : ه وحينئذ فللمحكة الحكم فى إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقافاً مؤقتاً ، مع عدم الإخلال بالإجراءات المحفظية ، ولم يرد نص مماثل فى التقنين المدنى الحديد . ولكن بص التقنين المدنى الحديد . ولكن بص التقنين المدنى السابق بيس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيجوز العمل بالحكم دون نص (٢) . فيجوز للدائن أن يقطع التقادم بالمنسبة إلى أموال الكفيل ، كما نجوز له أن يقيد رهناً لصالح الكفيل أو أن بالمنسبة إلى أموال الكفيل ، كما نجوز له أن خصل على حق اختصاص على عقار للكفيل بموجب حكم واجب التنفيذ صادر الصادة ضد الكفيل ، فأخذ حق اختصاص لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً ، ولكن لا نجوز له بعد الحصول على حق الاحتصاص أن ينفذ على عقار الكفيل إلا بعد تجريد أموال المدين (٢) .

وبعد وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكنيل ، بجب على الدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين التي دل عليها الكفيل . ويكون مسئولا لدى الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم انحاذ إجراءات التنفيذ في الوقت المناسب (م ٧٩٠ مدنى سائفة الذكر) . فاذا دل الكفيل على منقولات للمدين ، وتباطأ الذائن في انخاذ إجراءات التنفيذ عليها حتى

<sup>(</sup>١) پلانيول وريپير وساڻاتيبه فترة ١٥٣٥ ص ٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) وقد فرقشت هذه المسألة فى لجنة مجلس الشيوخ ، إذ قال رئيس اللجنة : و إنه ليس من العدل أن نحرم على إلدائن التنفيذ على أموال الكفيل إذا وحد أن المدين يصل على شهريب أمواله ، إذ نجب أن يكون له فى مثل هذه الحالة أن ينفذ على أموال الكفيل ، على أن يقف فى التنفيذ عند حد الحجز . فأجيب و بأن المدائن فى مثل هذه الحالة أن ينجأ إلى الحجز منه كإجراه تحفظى . وليكن معلوما أنه لا يجوز له بعم أموال الكفيل أو نزع ملكيتها ، إلا بعد تجريد المدين من أمواله ( موحة الأهمال التحضيرية ه ص ٤٩٨) .

<sup>(</sup>۳) استثناف مختلط ۳۰ دیسمبر سنة ۱۰۸ م ۲۱ ص ۱۰۸ – محمد كامل مرمی فقرة ۷۸ ص ۱۰۸ – محمد كامل مرمی فقرة ۸۷ ص ۱۰۷ – سلیمان مرقس فقرة ۸۷ ص ۹۰ – س ۹۰ منصور مصطلی منصور فقرة ۲۶۲ ص ۹۰ – ص ۹۱ .

تمكن المدين من إخفائها أو تهريبها أو تبديدها . كان الدائن مسئولا عما كان يحصل عليه من ثمن هذه المقولات لو أنه اتخذ إجراءات التنفيذ بمجرد أن دل عليها الكفيل ، لأن سهوئة تهريب المنقولات تقتضى اتخاذ إجراءات سريعة للتنفيذ عليها . ولو أن الكفيل دل على عقار للمدين في يد الغير ، وتباطأ الدائن في اتخاذ الإجراءات لقطع التقادم المكسب حتى تكاملت مدة هذا التقادم وملك الغير العقار بهذا السبب من أسباب كسب الملكية ، كان الدائن مسئولا نحو الكفيل عما كان خصل عليه من التنفيذ على العقار لوأنه قطع التقادم وقام بالتنفيذ على العقار في الوقت المناسب . ويقع عبء إثبات تقصير الدائن على الكفيل . وفقاً للقواعد العامة (۱) . وليس في كل ما تقدم المشروع التمهيدي للمادة ، ٧٩ مدنى ما يأتى : « المادة ، ١١٤٥ مكررة ( ٧٩٠) المشروع التمهيدي للماروع الفرنسي الإيطالي (م ٧٢٧) الذي نقله بدوره عن المادة ، ٢٠٢٤ من التقنين الفرنسي ، وحكمها مجرد تطبيق للقواعد العامة في المشولة العامة في المشواعد العامة في المشواعد العامة في المشواع الفرنسي ، وحكمها مجرد تطبيق للقواعد العامة في المشواع الفرنسي ، وحكمها مجرد تطبيق للقواعد العامة في المشواع الفرنسي ، وحكمها مجرد تطبيق للقواعد العامة في المشواء في المنونه المؤلة المؤلة

أما إذا اتخذ الدائن في الوقت المناسب إجراءات التنفيذ على أموال المدين الني دل عليها الكفيل ، فالغالب أنه بحصل من هذا التنفيذ على حقه كاملا ، ومن لأن المفروض أن الكفيل قد دل على أموال للمدين تني بالدين كاملا ، ومن ثم تبرأ ذمة الكفيل بعد أن استوفي الدائن حقه من أموال المدين . ولكن قد يقع عند تنفيذ الدائن على هذه الأموال ألا يحصل الدائن على حقه كاملا ، فقد تنخفض قيمة هذه الأموال عند التنفيذ عليها ، أو يظهر دائنون عاديون للمدين يزاحمون الدائن ، أو يتضح أن المحكمة قد قدرت هذه الأموال بأكثر من قيمتها . فني هذه الأحوال لا تبرأ ذمة الكفيل إلا بمقدار ما حصل الدائن عليه من حقه نتيجة للتنفيذ على الأموال ، ويرجع الدائن بالباق من حقه على الكفيل ". وعلى الدائن أن يثبت أنه نفذ على جميع الأموال التي على الكفيل ".

<sup>(</sup>۱) جیوار نقرة ۱۶۳ – بودری وقال نقرة ۱۰۳۹ ص ۵۵۳ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٣) منصور معيطن منصور فقرة ٦٠ ص ٩١ .

دل عليها الدائل ، وأنه لم خصل من هذا التنفيد على حقه كاملا ، ويثبت ذلك عادة بمحاضر الحجز ومحاضر عدل الوجود(١) .

• ٥ - صورة خاصة للرفع بالنجرير : دفع بنجرير التأمين العينى قبل التنفيز على أموال السكفيل - أيس فانونى : تنص المادة ٧٩١ مدنى على ما يأتى :

« إذا كان هناك تأمين عينى خصص قانوناً أو اتفاقاً لضهان الدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه . ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد الننفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين «(٣) .

وجا، في المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدي في دنا الخصوص : « اقتبس المشروغ المادة ١١٤٧ من المادة ٣/٤٩٥ من التانين حويس ، وقد جاء انتقابن الألماني أيضاً بحكم مشابه لهذا النص في المادة ٢/٧٧٦ . ويمناز النص الذ أورده المشروع بدقة المارة ، بحيث يستبعه أوجه النات التي أذارها نص التقنينين الألمان والسو سرى . فالحكم أوارد بالمادة عام يشمل كل تأمين عبى من منقول وعقار ، سواء كان هذا المأب قد حصيال لوداء الدين المكمول وحده أو مم ديون أخرى » ( مجموعة الأعمار التحضيرية ه ص ١١٥) .

<sup>(</sup>۱) ثرولون فقرة ۲۱۰ جيوار فقرة ۱۰۱ جيود وقال فقرة ۱۰۱۰ حوق القانون الفرنسي ، حيث لا يكون واجبا أن تكون أموال اَلمدين التي دل عليها الكفيل ثن بالمدين كله ، إذا دل الكفيل على أموال السدين تن بعص الدين بن سنتولا عن الباقى ( پلاليول وريبير وساقاته، فقرة ۱۰۳۰ ص ۹۸۶ ) .

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٩٤٧ من المشروع المهيدي على التوجه الآتي : وإذا قدمت الكفالة الشخصية تكيلا لتأمين حيى خصص قانونا أو اتفاقا اخبان الدين ، ولم يكن الكفيل منضامنا مع المدين ، فإن هذه الكفالة لا تلزم الكفيل إلا إذا كان التأمين العيني لم يوف بالدين ، وبندر ما يتبق من هذا الدين و وفي خنة المراجمة استدلت حبارة و بعد هذا النامين أو معه و بمارة و تكيلا لمدين و ، أيضاحاً شمى المقصود . واستبدلت حبارة « فلا يجوز التنفيذ عل أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لحلا التأمين و بمبارة « فإن هذه الكفالة لا تلزم الكفيل إلا إذ كان التأمين الديني لم يوف بالدين ، ويقدر ما يتبق من عذا الدين » وهي العبارة الواردة في آخر المادة ٢ حتى يبرز الحكم بوضوح . فصاوت المادة بذلك مطابقة لما استقرت عليه في النفنين المدنى الجديد ، وأصح رقمها ٩٥٨ في المشروع النهائي . ووافق علم النواب على المادة تحت رقم ٩٥٨ ، ثم وافق علمها مجلس النواب على المشيوخ تحت رقم ٩٥٨ ، ثم وافق علمها على الشيوخ تحت رقم ١٩٥٨ ( موعة الأعمال التحضيرية ٥ ص ١٥ م ص ١٥ م) .

والمفروض أن هناك تأميناً عينياً على مال للمدين يضمن نفس الدين ، فيجوز للكفيل غير المتضامن مع المدين أن يطلب التنفيذ على هذا التأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو ، وذلك إذا كان قد اعتمد على هذا التأمين العيني بأن كفل المدين والتأمين العيني موجود ، أي كفله بعد هذا التأمين أو معه .

والمقصود بالتأمن مان للمدين. عقار أو منقون . يكون مرهوناً رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً في الدين . أو عليه حق اختصاص أو حق امتياز ضهاناً للدين . وإذا كان النص بقول : «إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضهان الدين » . فاقتصر على تأمين عيني مصدره القانون أو الاتفاق ، فإنه لا بجب استبعاد حق الاختصاص ويؤخذ بموجب حكم قضائي لا بالقانون ولا بالاتفاق ، لأن أحكام الرهن الرسمي تسترى على حق الاختصاص (۱) . والكن يجب استبعاد المان الذي يباشر عليه الدائن الحق في الحبس ، لأن الحق في الحبس ايدن بتأمين عيني (۲) .

وظاهر نص المادة ٧٩١ مدنى سالفة الذكر لا يشترط أن يكون التأمين العينى مقرراً على مال مملوك للمدين ، بل يقتصر النص على القول بأنه « إذا كان دناك تأمين عبنى » . ولكن النص ، كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ، مأخوذ من المادة ٧١٤٩٥ التزامات سويسرى والمادة

<sup>-</sup> ولا مقابل للنص في التقنين المدنى السابق .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

المقنين المدنى السورى م ٧٥٧ ( مطابق ) .

التقنين المرنى الليبي م ٨٠٠ (مطابق) .

التقنين الماني السرق : م ١٠٢٣ (موافق) .

قانون الموجبات والعتمود اللبناني م ١٠٧٢ (العبارة الأخيرة): وإذا كان للدائن رهن أو حق في الحبس على بعض أموال المدين المنقول، وجب عليه استيقاء دينه منه، إلا إذا كان هذا المال موضوعا لتأمين موجبات أخرى على المديون وكان قبر كاف لإيفائها جميعا.

 <sup>(</sup>۱) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۹۸ ص ۱۵۰ ص عمد على إمام فقرة ۲۹ ص ۱۰۹ س
 حال الدين ذكى فقرة ۵۷ ص ۱۱۷ – منصور مصطلى منصور فقرة ٤٧ ص ۹۳ .

<sup>(</sup>۲) منصور مصطنی منصور فقرة ۲۷ ص ۹۳ .

المدين (٢) مدنى ألمانى (١) وكلا النصان بتحدث عن تأمين عبى على مال المدين (٢). فنص المادة (٢/٤٩٥ النزامات سويسرى بجرى على الوّجه الآتى : وإذا حصل الدائن على رهون حيازية تأميناً لحقه ، قبل الكفالة أو فى نفس الوقت ، فإن الكفيل البسيط يستطيع أن يقتضى استيفاء الدائن لحقه من هذه الرهون أولا ، إلا إذا كان المدين في حالة إفلاس أو كانت الرهون لإيمكن تحقيقها بغير إفلاس المدين » . ونص المادة ٢/٧٧٦ ألمانى تجرى على الوجه الآتى : «إذا كان للدائن حق رهن حيازى أو حق حبس على منقول مملوك الممدين الأصلى ، وجب عليه أن يستوفى حقه أولا من هذا المنقول . وإذا كان للدائن حق مماثل على نفس الشيء فيضمن ديناً له آخر ، فإن القاعدة السابقة للدائن حق مماثل على نفس الشيء تغطى الدين معاً «(٢) .

ولا يشترط في التأمن العيني أن يكون قد خِصص لضمان الدين المكفول

<sup>(</sup>١) انظر نفس الفقرة في الحامش.

<sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۹۸ ص ۱۵۱ – محمد علی إمام فقرة ۲۹ ص ۱۹۰ – حمد علی إمام فقرة ۲۹ ص ۱۹۰ – حمال الدین زگی فقرة ۷۵ ص ۱۹۷ – ملیدان مرتب فقرة ۸۵ ض ۹۳ – مصور مطمئی منصور فقرة ۷۶ ص ۹۳ – ص ۹۶ – انظر حکس ذلك شمس الدین الوكیل ؛ مذكرات فی الكفالة علی الآلة الكاتبة ص ۳۰ حیث بجیز أن یكون التأبین المینی واردا علی مال لنبر المدین ، أی علی مال لكفیل عبی فیجوز للكفیل الشخصی أن بطلب تجریاه .

وإذا كان التأمين العيني مقررا على مال لغير المدين ، فإن هذا الغير يكون كفيلا عينيا . وليس الكفيل الميني حق تجريد المدين (م ١٠٥٠ مدني وانظر أيضاً فقرة ٤١ في الهامش) ، كا أنه لبس له حق تجريد الكفيل الشخصي . ولكن الدائن يستطيم أن يرجع على أي من الكفيل العيني أو الكفيل الشخصي ، ولهس لأى من الكفيلين حق تجريد الكفيل الآخر . لذاك إذا وجدت كفالة عينية وكفالة شخصية لنفس الدين ، فليس الدائن مقيدا بالرجوع أولا على الكفيلة المبنية ، بل له أن يرجع أولا على الكفيل الشخصي أن يطاب تجريد المدين لا تجريد الكفيل الديني . وهذا بخلاف ما إذا كان التأمين العيني مقررا على مال المدين ، فإن الدائن يحب عليه أن يرجع أولا على هذا المال ، وما بق من الدين بعد ذلك يرجع به الدائن على الكفيل الشخصي (م ٢٩١ مدني سائنة الذكر ) .

 <sup>(</sup>٣) ويكنى أن يكون التأمين العينى قد قرره المدين على ماله ، حتى لوخرح هذا المال
 من ملكيته إلى الغير بعد الرهن ( عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ٩٨ ص ١٥٢ ) .

وحده ، بل بجوز أن يضمن ديوناً أخرى معه . كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي(١) .

وظاهر أن هذه هى صورة خاصة للدفع بالتجريد (٢٦) ، فالكفيل هنا يطلب من الدائن أن ينفذ على التأمن العينى المخصص لضمان الدين قبل التنفيذ على أمواله هو ، أى أنه يطلب تجريد التأمن العينى الذى قدمه المدين أولا . على أن الكفيل كان له أن يطلب تجريد المدين من أمواله كما سبق القول ، ولكن هذا التجريد في صورته العامة يشترط فيه أن يدل الكفيل على مال للمدين يكنى للوفاء بالدين كله كما رأينا . أما هنا حيث قدم المدين تأميناً عينياً . فلا يشترط في هذه الصورة الخاصة من التجريد أن يكون التأمين العينى كافياً للوفاء بالدين كله . فحتى أو لم يكن هذا التأمين كافياً ، فأنه بجوز للكفيل أن يطلب من الدائن تجريد هذا التأمين العينى واستيفاء جزء من حقه ، وما بنى من الدين يستوفيه الدائن من الكفيل . ولكن يبدو أن للكفيل في هذه الحالة أن يدفع بالتجريد في صورته العامة ، فيطلب من الدائن عند ما برجع هذا على الكفيل عا يبنى من الدين . أن يتفذ على بقية أموال المدين غير المال الذي قدمه المدين تأميناً عينياً . ويشترط لذلك أن يدل الكفيل على أموال أخرى للمدين تكون كافية للوفاء بكل الباقي من الدين ، وإلا نفذ الدائن بالباقي من الدين ، وإلا نفذ الدائن بالباقي من الدين ، وإلا نفذ اللذائن بالباقي من الدين ، وإلا نفذ الدائن بالباقي من الدين على أموال الكفيل .

وقد قدمنا أن هذه الصورة الحاصة من الدفع بالتجريد ترجع إلى أن التأمين العينى الذى قدمه المدين ، وقد كان سابقاً على الكفالة أو معاصراً لها كما ذكرنا ، قد اعتمد عليه الكفيل فى كفالته للمدين ، فن حقه أن يطلب من الدائن أن ينفذ أولا على هذا التأمين العينى قبل أن ينفذ على أمواله . وقد رأينا (٢ أن المادة ٤٨٩ مر افعات (٤) تنص على أنه « لا نجوز للدائن أن يتخذ

<sup>(</sup>١) ايسر آيتا بيس العشرة في اخامش .

<sup>(</sup>۲) وهلى ذلك يجب على الكفيل التمسك بهذه انصورة كما يتمسك بالدفع بالتجريد ، فلا يحكم النافى فيمًا من ثلقاء نفسه (عبد الفتاح عبد الباتى فقرة ۹۸ ص ۱۵۳ – سليمان مرقس فقرة ۸۳ ص ۹۵).

<sup>(</sup>٣) انظر آنفا فقرة ٨٤ في آخرها .

<sup>(؛)</sup> فغارها يقابل هذه المادة في تقنين المرافعات الجديد الذي ظهر أخيراً .

إجراءات التنفيذ على مال المدين لم خصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف . . . . . . ومعنى ذلك أنه إذ قدم المدين تأميناً عينياً على مال خصصه للوفاء بالدين . فله أن يطلب من الدائن أن ينفذ أولا على هذا المال المخصص للوفاء بالدين قبل أن ينفذ على سائر أمواله . فأولى أن يطلب الكفيل ذلك أسوة بالمدين ، فيطالب الدائن أن ينفذ أولا على المال الذي خصصه المدين للوفاء بالدين قبل أن ينفذ على أموال المدين الوفاء بالدين قبل أن ينفذ على أموال المدين (١) . وهذه هي نفس الصورة الحاصة من الدفع بالتجريد التي نحن بصددها .

ومخلص مما قدمناه أن هناك شروطاً لتطبيق المادة ٧٩١ مدني سالفة الذكر عكن تلخيصها فيها يأتي : (١) أن يكون هناك تأمن عيني قدمه المدين لضهانًا ُدينه ، ويستوى أن يكون هذا التأمن على عقار أو على منقول ، مخصصاً لضان الدين المكفول وحده أو لضان ديون أخرى معه . ويستوى كدلك أن ' يكون هذا التأمن العيبي كافياً للوفاء بالدين . أو غد كاف للوفاء به . ويشمل التأمن العيني الرهن الرسمي وحتى الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز ، ولا يشمل الحق في الحبس . (٢) أن يكون هذا التأمن العيني قد قدمه المدين قبل عقد الكفالة ، أو معاصراً لها . ولا يصح أن يكون متأخراً عن عقد الكفالة ، لأن الكفيل إما يعتمد على تأمن عيني سبق كفالته أو عاصرها ولكنه لا يعتمد على تأمن عيني تقرر متأخراً عمال. (٣) أن يكون الكفيل غير متضامن مع المدين . وإلا وجب تطبيق محكام النصاس . بيجون الرجوع على الكفيل قبل الرجوع على المدين في التأمين العيني الذي قدمه وي سَائَو أَمْلِوالهُ . وبجب كذلك ألا يكون لكفيل قد نزل عن نعقه في مطالبة الدائن بالتنفيذ أولا على المال الذي ترتب عليه التأمن العيني . وقد سنق بيان هذا الشرط عند الكلام في حق النجريد بوجه عام . (٤) أن يتمسك الكفيل بوجوب تنفيذ الدائن أولا على المال الذي ترتب عليه التأمن العيبي ، فلا عجوز للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . وقد سبق بيان هذا الشرط أيضاً عند الكلام في حق التجريد بوجه عام(٢).

<sup>(</sup>١) وذلك ما لم تكن الكفالة مابقة على هذا التأمين العيني ، فلا يكون الكفيل في هذه الحالة قد اعتبد على هذا التأمين .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه الشروط منصور مصطنى متصور فقرة ١٧ .

١٥ - ما يلترم به الدائن عند المنيفائه الدبن من السكفيل - فص قانونی :
 تنص المادة ٧٨٧ مدنى على ما يأتى :

« ١ – يلتزم الدائن بأن يسلم للكفيل ، وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعال حقه في الرجوع » .

« ٣ ـ فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس - وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل » .

ه ٣ مـ أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقارى ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن مرجع مها على المدين (١) .

ويفترض هذا النص أن الكفيل لم ينجع فى دفع دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما ، فحكم عليه بالدين ، أو أن الكفيل تقدم مختاراً للدائن دون دعوى ووفى الدين . فنى هذه الحالة ، يكون للكفيل الذى وفى عن المدين حق الرجوع على هذا الأخير إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، وسيأتى بيان

ے کے

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٥٧ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة تحت رقم ٥٥٥ ، في المشروع النبائى . ووافق عليه مجلس أدواب تحت رقم ٥٥٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٨٧ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ، ص ٤٩١ » ص ٤٩٣ ) .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية قلمشروع التمهيدي في خصوص هذا النص: و بقدر هذا الصني واجبا منطقيا على الدائن بأزاء الكنيل سناء حلول الكفيل محل الدائن ، فيجب إذن أن يمكن من هذا الحلول . والنص منقول عن المادة ٥،٥ من تقنين الالتزامات السويسري ، مع شيء من التفصيل قصد به زيادة الإيضاح ومنع اللبس . وحكم غني عن التعليق ، إذ هو مجرد تعليق القواعد العامة » ( مجموعة الأعمال المعضيرية • ص ٢٩٢ – ص ٢٩٣) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدنى السابق .

ويقابل فى التةنينات العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٣٥٧ (مطابق).

التقنين المدنى الميسى م ٧٩٦ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المراقى م ١٠٢٦ ( مطابق ) .

قانون الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل .

فلك. وفي حميع الأحوال ، عند وفاء الكذيل بالدين للدائن . بجب على هذا الأخير أن يمكنه بما يستطيع من الرجوع على المدين . ويكون ذلك عقب وفاء الكفيل بالدين ، إذا أظهر الدائن استعداده للقيام بالتزامه بمجرد استيفائه . فإذا آنس الكفيل من الدائن أنه غير مستعد للوفاء بالتزامه . استطاع الكفيل ، بدلا من أن يوفي له الدين . أن يودءه إيداعاً قض ئباً طبقاً للقواعد المقررة لذلك . وعند ذلك يستطيع بعد هذا الإيداع القضائي أن يرجع على المدين . وكل ذلك قياساً على ما نصت عليه المادة ٢٤٩ مدني من أنه ١١ – لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب عالمدين أو بوفاء جزء من الدين أن يطلب عند الدين أو يحصول هذا الوفاء . فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب سند الدين أو إلغاءه ، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كنابة بضياع السند . ٢ – فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه المقرة السابقة ، جاز للدائن أن بودع الشيء المستحق إيداعاً قضائباً ١٠ .

والذي يلتزم به الدائن نعو الكفيل . إذا ونى هذا الأخير الدين الأول . هو ما يأتى :

أولا – أن يسلم الدائن للكفيل المستندات اللازمة لاستعال حقه فى الرجوع . ومن أهم هذه المستندات مستندات الدين المكفول وهى فى يد الدائن فيجب أن يسلمها للكفيل حتى يرجع هذا بموجها على المدين ، ومحالصة من الدائن بأنه استوفى الدين من الكفيل وبذلك ينبت هذا الأخير أنه وفى الدين فيستطيع الرجوع على المدين . وغنى عن البيان أن الكفيل ، إذا اضطر إلى إيداع الدين إيداءاً قضائياً كما قدمنا ، يستطيع أن يحصل على شهادة بذلك فتغنيه عن مستندات الدين وعن المخالصة ، فيتمكن من الرجوع على المدين .

ثانياً ـ ولما كان الكفيل يستطيع الرجوع على المدين بدعوى الحلول كما سنرى ، فإن الدائن يلتزم بتمكينه من هذا الحلول فى تأمينات الدين ، فإذا كانت هذه التأمينات واقعة على منقول وكان المنقول فى يد الدائن ، وذلك كما إذا كان فى يد الدائن منقول مرهون رهناً حبازياً ضاناً للدين ، أو ما هو فى حكم التأمين إذا كان هناك منقول فى يد الدائن محبوس فى الدين ، وجب على الدائن أن يسلم للكفيل هذا المنقول ، وذلك حتى يحل فيه محل الدائن في حق رهن الحيازة أو في الحق في الحبس ، فيحبسه في يده كما كان محبسه الدائن ، ضماناً لحقه في الرجوع على المدين .

ثالثاً ــ أما إذا كان التأمين عقارياً ، بأن كان هناك عقار مرهون رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً أو مأخوذ عليه حق اختصاص أو واقع عليه حق امتياز ضهاناً للدين ، فإنه يجب على الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل ليحل محله فيه . ويتحمل الكفيل مصروفات هـــذا النقل على أن يرجع بها على المدين ضمن ما يرجع به عليه .

ويترتب على ما قدمناه أن الدائن يلتزم بالمحافظة على تأمينات الدين عقاراً كانت أو منقولا ، سواء قدمت مع الكفالة أو قبلها أو بعدها ، حتى محل فيها الكفيل محله . وسنرى ، عند الكلام في انقضاء الكفالة بطريق أصلى ، ما هي هذه التأمينات ، وما الذي يترتب على إضاعة الدائن لها .

و المادة ٧٩٧ مدنى على ما بأتى : تنص المادة ٧٩٧ مدنى على ما بأتى :

• تجوز كفالة الكفيل ، وَفَى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل ه(١).

<sup>(1)</sup> تاريخ النص : ورد عذا النص في المادة ه ١١٥ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : ه ١ - لا يجبر المصدق على الوفاه الدائن إلا سيث يكون المدين الأصل والكفلاه المسئولون عن كل الدين مسرين ، أو سيث تكون ذمهم قد برئت بسبب دفوع شخصية خاصة جم ، ٢ - أما إذا كان كل كفيل غير مسئول عن الدين كله ، فلا يجبر المصدق على الوفاه الدائن إلا سيث يكون المدين الأصل والكفيل المكفول معسرين ، أو سيث تكون ذمهما قد برئت بسبب دفوع شخصية خاصة بهما ه . ورأت لجنة المواجعة أن يحل محل نص المشروع التمهيدي النص الآتى ، وهو يجمل كفيل الكفيل في علاقته بالدائن كا أو كان الكفيل الأصل عدينا أصليا بالنس يإلى حق رجوع الدائن عليه : « تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه المالة لا يجوز الدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل » ، وصاحب النص رقمه ١٨٦٤ في المشروع النهائي . وأضافت لحنة الثاني ون التشريعية لحلس النواب في آخر النص المبارة الآتية : • إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل و فأصبح النص ، تحت رقم ١٨٦٤ »

وكفيل الكفيل ، ويسمى أيضاً بالمصدق (certificateur) ، هو من يكفل الكفيل ذاته للدائن ، دون أن يكفل المدين . فكفيل الكفيل يكفل التراماً تابعاً هو الترام المدين . والترام كفيل الكفيل الكفيل . لا التراماً أصلياً هو الترام المدين . والترام المدين الكفيل تابع لالترام الكفيل ، كما أن الترام الكفيل تابع لالترام المدين الأصلى . ولا تفتر فس كفالة الكفيل . فاذا كفل المدين الأصلى كفيلان أحدهما كفيل أول والآخر كفيل ثان ، لم يفتر ض في الكفيل الثاني أنه كفيل المكفيل الأول ، بل هو كفيل ثان للمدين الأصلى (1) .

ولما كان كفيل الكنيل إنما كفل الكنيل دول المدين الأصلى ، فإن الكفيل يعتبر بالنسبة إليه مديناً أصلياً ، ويعتبر هو بالنسبة إلى الكفيل كفيلا ، وعلى ذلك تسرى في العلاقة ما بين الكفيل وكفيل الكفيل أحكام الكفالة ، فإذا كان كفيل الكفيل غير متضامن مع الكفيل جاز له أن يطلب من الدائل أن يرجع أولا على المدين الأصلى ثم على الكفيل ، وذلك قبل أن يرجع الدائن

- مطابقًا لما استفر عليه في التقدين المدنى اجديد , وواقل مجلس الدوات على المادة كما أبرتها لجنته ، ثم وافق عليها مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٩٧ ( محموحة الأعمال التحضيرية ، ص ٥٣١ – ٣٦٥ ) .

ولا مقابل للنص في النقين المدنى الساجي .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخر :

التقنين المدن السورى م ٧٦٣ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٨٠٦ (مطابق) .

التقنين المدنى الدراقي م ١٠٣٩ : الكميل الذي يكمن الكميل يعتبر في علاقته بالدائن كميلا الكنيل ، وفي علاقته دالكميل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنساة له .

قانون الموحبات والعقود الثبناني م ١٠٦٣ : تصبح كدلة الكميل كما تصبح كدله المديون الأصل .

م ١٠٧٦ : لا يلزم كفيل انكفين تجاء الدائن إلا إذا أصبح المديون الأصلى وبسبع انكفلاء في حالة السجر ، أو إذا برثت ذمتهم بناء على أساب شخصية محتصة بالمديون أو بالكفلاء .

(۱) پلانیول وریپر وسائرتیه ففرة ۱۹۳۸ ص ۹۸۸ – نانس ۱۹ نوفبر سة ۱۸۳۳ دالموز ۵۰ – ۱۰ - ۲۰ – رکون الکنیل الله مو کمیل ثانا قمدین الأصل لا ینید، فهما یبدو، أنه لا یتأخر عن الکفیل الأول فی کفالت ، بن یکون کر کفیل من الکفیلین کفیلا قمدین الأصل ، وتسری انقواعد المتعلقة بتعدد الکفلاه .

عليه هو . كذلك لكفيل الكفيل أن يدفع بتجريد المدين الأصلى ثم بتجريد الكفيل . فلا ينفذ الدائن على أموال كفيل الكفيل قبل أن ينفذ أولا على أموال المحفيل الكفيل الكفيل الكفيل أن يطلب المدين الأصلى ثم على أموال الكفيل (١) . وليس لكفيل الكفيل أن يطلب تقسيم الدين مع الكفيل لأنهما لا يكفلان ديناً واحداً ، فكفيل الكفيل يكفل النزام الكفيل . أما الكفيل فيكفل النزام المدين الأصلى (٢) . ولكن إذا تعدد كفيل الكفيل المتعددين لأنهم يكفلون حميعاً النزاماً واحداً هو النزام الكفيل ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى حميعاً النزاماً واحداً هو النزام الكفيل ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى حق التقسيم (٢) .

ولكفيل الكفيل أن يتسك بالدفوع التي يجوز للكفيل التمسك بها ، ومن هذه الدفوع دفوع خاصة بالكفيل ودفوع خاصة بالمدين الأصلي (١) . ويجوز له أن يتمسك بالدفوع الجاصة به هو ، كبطلان عقد كفالة الكفيل أو قابليته للإبطال وانقضاء النزام كفيل الكفيل بطريق أصلي (١) . وله كذلك أن يتمسك بأن ينفذ الدائن على كفالة عينية قدمها المدين الأصلي ، كما يتمسك بذلك الكفيل المكفول (٢) . وله أن يستعمل حقوق الكفيل الذي كفله باسم هذا الكفيل ، كما يستعمل الدائن حقوق المدين في الدعوى غير المباشرة (٧) ، هذا الكفيل ، كما يستعمل الدائن حقوق المدين في الدعوى غير المباشرة (٧) ،

<sup>(</sup>۱) وهذا كله إذا كان الكفيل غير متضامن مع المدين الأصل ، أما إذا كان متضامناً معه فلا يملك كفيل الكفيل طلب سبق الرجوع على المدين أولا ولا تجريده ، ولكن يملك طلب سبق الرجوع على المدين أولا ولا تجريده ، ولكن يملك طلب سبق الرجوع على الكفيل وتجريده (قارن سليسان مرقس فقرة ٩٠) .

<sup>(</sup>۲) انظرآنفا فقرة ۴۱.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ١٠٠ فقرة ٢٤.

<sup>( ۽ )</sup> انظر آنفا فقرة ه ۽ - فقرة ٦ ۽ .

<sup>(</sup> ه ) انظر آانفا فقرة ۲ ي .

<sup>(</sup>٦) انظر آنفا فقرة ٥٠ .

<sup>(</sup>۷) پلائيول وربير وساڤاتيه فقرة ١٥٣٨ - ويقول الأستاذ منصور مصطنى منصور ق هذا المعنى : و ولا يؤثر تضامن الكفيل مع المدين في حق كفيل الكفيل في اللغع بتجريد الكفيل إذا لم يكن متضامنا مع . ولكن تضامن الكفيل مع المدين يمنع كفيل الكفيل ، فيما نرى ، ولو لم يكن متضامنا مع المدين ، من الدفع بتجريد المدين مادام الكفيل نفسه لا يستطيع أن يدفع بتجريد المدين ، وإلا لترتب على وجود كفيل الكفيل الانتقاص من حقوق الدائن (منصور مصطنى منصور فقرة ٥٤ ص ٨٤) - انظر عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ١٣٦ - سليمان مرقس فقرة ٧٧ ص ٧٨ - محمد على إدام فقرة ٢١ ص ٩٩ .

أما إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل ، فإنه تسرى في علاقته مع الكفيل أحكاء الكفيل المنصامن التي سيأتي ذكرها ، فلا نجوز لكفيل الكفيل أن يطالب الدائن بالرجوع أولا على الكفيل أو على المدين الأصلى ، ولا أن ينفذ الدائن أولا على أموال المكنيل أو على أموال المدين الأصلى . ولكن إذا كان الكفيل غير متضامن مع المدين الأصلى ، فإنه بجوز لكفيل الكفيل أن يستعمل حتوق الكنيل باسم هذا الأخير ، فيطلب من الدائن الرجوع أولا على المدين الأصلى ، وكذلك التنفيذ على أمول المدين الأصلى قبل التنفيذ على أمواله هو .

وإذا وفى كفيل الكفيل الدين ، كان له أن يرجع على الكفيل أو على المدين الأصلى ، أو عليهما معاً مسئونين بالتضامم (in solidum) . ويكون رجوعه بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، كما سنرى فى رجوع الكفيل على المدين(١) .

## المطاب الثاني

الكنيل منضامن مع المدين أو مع كفلاء آخرين

٥٣ - فضامى الكفيل مع المربى - فهى فانونى : تنص المادة ٧٩٥ مدنى على ما يأتى :

« في الكفالة القضائية أو القانونية . يكون الكفلاء دائمًا متضامنين ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) وإذا رفع الدائن لدءوى على كنيل الكفيل ، كان خذا أن يدخل الكفيل في الدعوى وكذلك المدين ، لبحكم على كل ملهم بأن يرد الكفيل ما على أن يحكم به على هذا الأخير إذا تفذ هذا ما حكم به عليه (استشاف مخلط ه يونيه سنة ١٩٣٤ م ٤٦ ص ٣١٤ – سليمال مرقس فقرة ٩٠٠ ص ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٥٠ من المشروع التمهيدي على الوحه الآتى : ١١٥٠ من المشروع التمهيدي على الآتى : ١١٥٠ لا يغترض النضاءن ما بين الكفيل والمدين . بل يجب اشتراط النضاءن في مقد الكفالة أو في عقد منفصل . ٢ – كذلك يجب اشتراط النضاءن ما بين الكفلاء الماترمين بعقد واحد . ٣ – أن في الكفالة القضائية أو القانونية ، وبكون الكفلاء دائما منضامين ٥ . وفي لحنة المراجعة حذنت الفقرتان الأولى والثانية لأنهما تطبيق التواعد العامة ، واستبقيت -

ويفهم من هذا النص أن كلا من الكفيل القضائى والكفيل القانونى يكون دائماً ، ومحكم القانون ، تمضامناً مع المدين . وقد قدمنا أن الكفيل القضائى هو الكفيل الذى يكون المدين ملزماً بتقديمه بموجب حكم قضائى فى أحوال معينة نص عليها القانون ، والكفيل القانوني هو الكفيل الذى يكون المدين ملزماً بتقديمه بموجب نصفى القانون (۱) . فتى قدم المدين للدائن كفيلا يكفل الدين ، بموجب حكم قضائى أو بموجب نص فى القانون ، كان هذا الكفيل متضامناً مع المدين ، وعلى ذلك تكون هذه الحالة هى إحدى حالات تضامن الكفيل مع المدين ، وقد قزرها القانون بنص صريع .

حالفقرة الثالثة ، فأصبح النص ، تحت رقم ٨٦٣ في المشروع النهائي ، مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم ٨٦٣ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٩٥ ( مجبوعة الأعمال التحضيرية ، ص ٧٧ - ص ٧٩٥ ) .

ويقابل النص في العقنين المدنى السابق :

م ۱۹۸ / ۱۰۸ : في حالة عدم وجود شرط صريح ، لا تكون الكفالة إلا على أمثل الدين ، ولا توجب النضامن .

م ٤٩٩ / ٢٠٩ : أما الكفالة التي تؤخذ بالمحاكم أو بناء على حكم ، فتستلزم التضامن حتما مع كفالة الفوائد والمصاريف .

م ٥٠٤ / ٩١٥ : في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد بنير شرط التضامن ، لا يجوذ لرب الدين إلا مطالبة كل منهم بقدر حصته في الكفالة . وأما إذا كانت الكفالة حاصلة بعدة عقود متوالية ، فهذا لا يدل عل تضامن الكفلاء ، رلكن قد يتضح التضامن من قرائن الأحوال .

ويعابل النص في النقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٧٦١ (مطابق) .

التقنين المدنى الليبي م ٨٠٤ (مطابق).

التقنين المدنى العراق م ١٠٣٠ : ١ - لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في مقد الكفائة أو في مقد منفصل . ٢ - أما في الكمانة النضائية والقانونية والتجارية ، فيكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين .

قانون المرجبات والعقود اللبناني م ١٠٦٩ : إن الكفالة لا تنفسن التكانل بدون اتفاق صويح – فإذا اشترط التكافل أو كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل ، كانت مفاعيلها خاضمة للأحكام المختصة بالمرجهات المتضامنة بين المديونين .

- (١) أنظر آنفا فقرة ١٤.
- (٢) والمدين إذا التزم بنفديم كفيل ، بمجب حكم قضاق أو بموجّب نص في القانون ، ــ

ذلك بأن تضامن الكفيل مع المدين يتقرر ، كالتضامن ما بين المدينين الأصليين ، إما بالاتفاق أو بنص في القانون . وقد كان المشروع التمهيدي للمادة ٧٩٥ مدنى ينص على ما يأتى : « ١ – لا يفتر ض التضامن ما بين الكفيل والمدين ، بل خب اشتراط التضامن في عقد الكفالة أو في عقد منفصل ... ٣ – أما في الكفالة القضائية أو القانونية فيكون الكفلاء دائماً متضامنين » . وفي لجنة المراجعة لم تستبق إلا الفقرة الثالثة . لأن باقي النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة (١) .

وعلى ذلك يكون مصدر النضامن منبين الكفيل والمدين هونفس مصدر التضامن ما بين المدينين الأصليين . فيكون المصدر إذن هو الانعاق أو القونون .

(المصدر الأول) الانفاق: وأكثر ما بكور تضامن الكفيل مع المدين مصدره الانفاق، فيشترط الدائن تضامنهما معاً. وهذا الذي يقع في العمل غالباً، فالتضامن بين الكفيل والمدين وإد كان من الناحية العظرية ليس هو الأصل إذ لا بد من اشتراطه، إلا أنه من الناحية العملية هو الذي يقع في العادة، فيشترط الدائن عادة تضامن الكفيل مع المدين (٢). ويصح أن يكون اشتراط الدائن للتضامن في العقد ذاته الذي أنشأ الدين وهذا هو العالى، كما يصح أن يكون في عقد مستقل يأتي تاليا لعقد الدين. كما إدا كات

صفإنه يقدم عادة كفيلا واحداً ، فيكون هذا الكفيل متضامنا مع المدين . وهذا هو المعنى المقصود كما يظهر من نص للمادة ٧٩٥ مدني سائفة الذكر عندما تقول : و يكون الكفلاء دائما متضامنين ه ، أى يكون الكفلاء الذي قدمه المدين المائن متصامنا مع المدين . ولكر ظاهر النص يفهم منه أنه في حالة تعدد الكفلاء الذين يقدمهم المدين ، وهذه حالة ندرة الم تكن صحوطة وقت وضع النص ، يكون هؤلاء الكفلاء متصامين مع المدين من جهة . ومتضامين فيما بينهم من جهة أخرى . ولا مانع من قبول هذا النصير في حالة تعدد الكفلاء القضائيين أو القانونيين الذين يقدمهم المدين ي وإن كان المدين كما سق الذول لا يقدم فعلا إلا كفيلا واحدا فيكون هذا الكفيل متضاما مع المدين ( انظر في هذه المأنة سليمان مرقس فارة ٨٦ ص ٩٧ هذا الكفيل متضاما مع المدين ( انظر في هذه المأنة سليمان مرقس فارة ٨٦ ص ٩٧ هامش ١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر نفس الفقرة في الحاش .

<sup>(</sup>۲) میدان وقواران ۱۳ نفرة ۱۳۲ – پلانیول وریپیر وبولانچیه ۲ فنرهٔ ۱۹۴۳ – آنسیکلوییدی دالاین لفظ Cautionnement نفرهٔ ۲۳۱.

الكفالة في عقد مستقل بأتى تالباً لعقد الدين فيشترط الدائن فيه التضامن وسواء كان الاتفاق على التضامن واقعاً في العقد الذي أنشأ الدين أو كان تالباً له . فإنه لا بجوز افتراض وجود التضامن دون الاتفاق على ذلك اتفاقاً واضحاً لا شك فيه (۱) . فإذا لم يشترط الدائن التضامن ، فسر العقد لمصلحة الكفيل فيكون غير متضامن مع المدين . وشرط التضامن قد يكون ضمنياً ، إذ الشرط الضمني عبر الشرط المفترض ، فالتضامن لا يجوز أن يقوم على شرط مفترض ولكن بجوز أن يقوم على شرط مفترض ولكن بجوز أن يقوم على شرط ضمني . ويترتب على عدم جواز افتراض التضامن أن من يدعى قيام التضامن عليه أن يثبت وجوده ، ويثبت شرط التضامن طبقاً للقواعد العامة في الإثبات ، وعند الشك في قيام التضامن يعتن أنه غير موجود .

(المصدر الثانى) القانون : وقد رأينا مثلين على تضامن مصدره القانون ما بين الكفيل والمدين ، وهما الكفالة القضائية والكفالة القانونية . فكل كفيل قضائى يكون متضامنا مع المدين ، وكذلك يكون متضامناً مع المدين كل كفيل قانونى ، ومصدر التضامن هنا نص فى القانون هو المادة ٧٩٥ مدنى التي مرذكرها(٢) . كذلك إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضان الأوراق التجارية

<sup>(</sup>۱) أحكام تقضى بالتضامن: استئناف مختلط ۱۰ فبراير سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۱۹۰۸ (كتاب أرسله أحد الورثة والتزم فيه بدفع دين مورثه إذا لم تدفعه التركة في أجل معين: كفالة تضامية فهما يزيد على نصيبه ) - ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۰۹ م ۲۲ ص ۲۷ ص ۲۷ أول مارس سنة ۱۹۱۹ م ۲۸ ص ۱۷۹ (المادة ۲۰۸ مختلط لا تستازم استعمال لفظ والتضامن ، بل مرد ذاك إلى تقدير القاضى ) - بني سويف الكلية ۳۰ يونيه سنة ۱۹۲۹ المحاماة ۹ رقم ۱۹۰۰ ص ۱۱۱۰ (عبارة ، ضمان المستأجر في سداد سبلغ الإيجار ضهانة حضور عزوم والزام كشخصه ، تفيد التضامن ).

أحكام نقضى بعدم التضامن : استشاف مخلط ٥ فبراير سنة ١٩١٨ م ٣٠ ص ٢٠٠ ( وقع شخص ( لفظ ٥ عزوم ٥ لا يفيد التضامن ) - ٥ فبراير سنة ١٩١٨ م ٣٠ ص ٢٠٠ ( وقع شخص على بياض ، واستخاصت المحكة أنه لم يوقع كشاهد ولكن ككفيل ، ولم تحبّم بتضامنه لعدم وجود شرط واضح في ذلك ) - ٣ نوفير سنة ١٩٤٨ م ٢١ ص ١٤ ( الكفالة الممطاة في عقد إيجار لا تكون تضامنية ، ولو كان جميع أطراف العقد تجارا وكان موضوع التدقد استغلالا تجاريا ، ما لم يتفتى على غير ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) بني سويف الكلية ٢٩ مايو سنة ١٩٣٩ المحاماة ٩ رقم ٢٠٠ ص ١١٠٠ .

ضهاناً استياطياً . فإن الضامن الاستياطي (aval) يكون كفيلا منضامناً مع المدين ، ومصدر التضامن هنا نص في انقانون . فقد نصت المادة ١٣٩ تجاري على أن ﴿ الضَّمَانُ الاحتياطي يكونُ عَنَّ السَّاحِبِ أَو الْحَيْلِ ﴿ وَيُلْزُمُ الضامن احتياطاً بالوفاء على وجه التضامن بالأوجه التي يلزم المضمون على سحها ، ما لم توجد شروط خلاف ذلك بن المتعاقدين «(١) ، وإذا كانت الكفالة ناشئة عن تظهر (endossement) الأوراق التحارية . فالقابل والمحيلون كفلاء للساحب متضامنون معه . ومصدر لتصامن هنا لص في القانون ، فقد نصت المادة ١٣٧ تجارى على أن ﴿ سَاحَبُ الْكُمْنِالَةُ وَقَالِلُهَا ﴿ ومحيلها ملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التفيامن ﴿ (٣) . وفي بيه السعيبة نصت المادة ١/٢٣ من التقنين البحري على أنه لا نعب على الراسي عليه مزاد السفينة. من أية حمولة كانت أن يدفع في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت مرسى المزاد ثلث الثمن الذي رسا به المزاد عليه أو يُسلمه إلى صندوق اعجمة ، ويؤدى كفيلا معتمداً بالثلثين يكون له محل في انقطر المصرى ويضع إمضاءه مع المكفول على السند ، ويكونان ملزمين على وجه النصامن بدوم الثانين المذكورين في ميعاد أحد عشر يوماً من يوم مرسى المزاد . فهنا يقدم الراسي عليه مزاد السفينة كفيلا بثلثي الثمن ، أي ما يتبقى في ذمته من الثمن ، و يكون هذا الكفيل متضامناً معه أي مع المدين نحو الدائن ، وذلك بموجب المادة ١/٢٣ خرى سالفة الذكر.

30 - تضامى الكفير، فيما بيمهم: وقد يتعدد الكفلاء، ويكونون متضاماين فيما بينهم، وغير متضامنين مع المدين. ومصدر تضامن الكفلاء فيما بينهم هو أيضاً، كمصدر تضامن الكفيل مع المدين فيما قدمناه، الاتفاق أو القانون.

وبجوز أن يكون الكفلاء المتعددون متضامنين فيما بيهم ومتضامنين مع

<sup>(</sup>١) انظر آنفا نقرة ٢٧.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفا فقرة ۲۷.

المدين في وقت واحد . وهذا هو الغالب . فيكون الكفلاء والمدين متضامنين خيماً ، الأولون باعتبارهم كفلاء والأخير باعتباره مديناً أصلياً .

وبجوز أن يكون كل من الكفلاء المتعددين متضامناً مع المدين ، دون أن يكون هؤلاء الكفلاء المتعددون متضامنين فيا بينهم . فلو أن مديناً واحداً كان له كفيلان ، وكان كل كفيل متضامناً معه ، فإن الكفيلين لا يكونان متضامنين فيا بينهما ، مع أن كل كفيل منهما متضامناً مع المدين . ولكن مع ذلك يسرى على الكفيلين كثير من أحكام التضامن كما لو كانا متضامنين فيا بينهما ، وبوجه خاص يكون كل منهما مسئولا عن كل الدين ولا يكون في منهما حق التقسيم ، إذ أن كلا منهما مسئول عن كل الدين بحكم تضامنه مع المدين (۱) .

وبجوز أن يتعدد الكفلاء ، ويكون بعضهم متضامناً مع المدين وبعض آخر غير متضامن معه . فلو أن مديناً واحداً كان له ثلاثة كفلاء ، اثنان منهم متضامنان معه والثالث غير متضامن ، فالاثنان المتضامنان معه لا يكون لأى منهما حق التقسيم ولا حق التجريد ، ويكون كل منهما مسئولا عن كل الدين . أما الكفيل الثالث غير المتضامن مع المدين فيكون له حق التقسيم إذا توافرت شروطه فلا يكفل إلا حصته في الدين ، ويكون له أيضا حق التجريد .

و بحوز أن يتعدد الكفلاء والمدينون في دين واحد ، ويكون المدينون متضامنين (٢) . فإن كان الكفلاء أيضاً متضامنين فيا بيهم ، ولكهم غير متضامنين مع المدينين المتضامنين فيا بيهم حق النقسيم ، ولكن يكون لهم حتى التجريد لأنهم غير متضامنين مع المدينين المتضامنين مع المدينين المتضامنين أما إذا كان الكفلاء غير متضامنين فيا بيهم و كفلوا بعقد واحد ، كان لحم حتى التجريد . فإذا كفلوا بعقود كان لحم حتى التجريد . فإذا كفلوا بعقود

<sup>(</sup>۱) أوبري ودو ٦ نقرة ٢٦٦ من ٣٨٥ - من ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أما إذا كان المدينون غير متضامنين ، فإن الدين ينقسم عليهم فيصبح عدة ديون ، لكل دين مدين مدين . فتؤول المسألة إلى أن يكون هناك مدين واحد كفله كفلاء متعددون ، وقد عالجنا فيما تقدم الصور المختلفة لحذا الغرض .

متوالية ، لم يكن لهم ختر النقسيم إلا إذا حنفظ أى منهم بهذا الحق فيكون به ولكن يكون لهم حتى النجريد لأنهم غير متضامنين مع المدينين المتضامنين فإذا كان الكفلاء متضامنين فيا بينهم ومتضامين أيضاً مع المدينين المتضامين لم يكن لهم لا حق النقسيم ولا حق النجريد(۱).

ويطبق على الكفامن : ويطبق على الكفلاء المنضامن في ينهم وكذلك على الكفيل المنضامن مع المدين ، بوجه عام ، أحكام التضامن .

ففيا يتعلق بالكفلاء المتضامنين فيا بينهم ، فهوالاء يكونون في العلاقة يينهم وبين الدائن ، مدينين متضامنين ليس لهم حق النقسيم . ولهم حق التجريد إذا كانوا غير متضامنين مع المدين ، وليس لهم هذا الحق إذا كانوا متضامنين معه . فيجوز للدائن أن يطالب أيا س الكفلاء المتضامنين فيا بينهم بكل الدين ، ويرجع ذلك إلى فكرة وحدة المحل ". وجوز لكل كفيل بينهم بكل الدين ، ويرجع ذلك إلى فكرة وحدة المحل . وجوز لكل كفيل أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الذفع الخاصة بكفيل آحر . أما إذا أنقضي ولكن ليس له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بكفيل آحر . أما إذا أنقضي

<sup>(</sup>۱) وإذا كان هناك مديدن متصاحبات ي كفل أحدهما كفيل وكفل الفاني كميلان بعقد واحد ي فإن كفيل المدين الأول يكون مستولا عن كل الدين لأنه كفل مدينا متضاحا حدولا عن كل الدين بينهما لأنهم كفلا بعقد وحد . وإن كفلا بعقدين متوالدين ي كان كل منهما مستولا عن كل الدين إلا إن احتفظ لندمه بحق النقسيم (حميمان مرقس فقرة ٩٩ ص ١١٤) .

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكة النقض بأنه جرى قضاء هذه المحكة في ظل القانون المدنى القدم بأن مؤد نصى المادة ١١٠ منه أن مطالبة أى واحد من المدينين المتضامين تسرى في حق باقى المدينين بي كا أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامين تسرى في حق سائر زملائه الاتحادم في المركز والمصلحة اتحادا نحذ منه القانون أساساً لافتر أس نوع من الوكالة بيهم في متماساة الدائن لحم ، ومن ثم كان حكم المادة ١١٠ سالف الذكر سارب فيما بين لمدين المتضامين بعضهم وبعض ، وتكون مطالبة الدائن لسمى بعضهم وبعض ، وتكون مطالبة الدائن لسمى حجة الكفلاء المتضامين وقاطاً لمدة التقادم بالنسة في (نقض ماني ١٠ فير ير سنة ١٩٦٦ على باتي الكفلاء المتضامين وقاطاً لمدة التقادم بالنسة في (نقض ماني ١٠ فير ير سنة ١٩٦٦) .

النزام أحد الكفلاء بسبب غير الوفاء ، كتجديد أو مقاصة أو اتحاد ذمة أو إبراء أو تقادم ، فان أثر انقضاء الالنزام يقتصر عليه ، ولا يحتج أى كفيل آخر مهذا السبب إلا بقدر حصة الكفيل الذى قام به سبب الانقضاء ، ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط . وهناك نيابة تبادلية بين الكفلاء المتضامنين فيا بينهم ، فيعتبر كل كفيل ممثلا للكفلاء الآخرين ونائباً عنهم فيا ينفعهم لا فيا يضرهم . وإذا وفي أحد الكفلاء المتضامنين فيا بينهم كل الدين ، لم يجز له أن يرجع على أى من الكفلاء الباقين إلا بقدر حصته ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن (١) .

وفيا يتعلق بالكفيل المتضامن مع المدين ، يكون الاثنان بالنسبة إلى الدائن مدينين متضامنين بوجه عام فيجوز للدائن أن يطالب بكل الدين أو الكفيل . على أن الكفيل المتضامن يختلف عن الكفيل العادى (أى غير المتضامن مع المدين) في أنه بوجه خاص ليس له أن يتمسك عق التجريد ، ثم يختلف عن المدين المتضامن في الدفوع التي يستطيع أن يحتج بها . فنقارن المكفيل المتضامن بالكفيل العادى من جهة ، ثم نقارنه بالمدين المتضامن من جهة أخرى .

٥٦ – الكفيل المنضامن والكفيل العادى – حرماد الكفيل المنضامي
 من مق التجريد – نص قانونى : تنص المادة ٧٩٣ مدنى على ما يأتى :

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة القض بأنه متى كان وفاه الكفيل المنضاه وفاه صحيحا لدين قائم ، فإنه يحتى له أن يرجع على باتى الكفلاء المتضامنين كل بقدر حسته فى الدين الذى أوفاه الدائن . ويكون هذا الرجوع بدعوى الحاول أو بالدعوى الناحسية التى أساسها النهابة التبادلية المفترضة قانونا بين المهدين المنضامين فى الدين هلى ما تقررة المادة ١٠٨ من القانون المدفى المانى وإذا كانت الدعوى الشخصية تقوم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المنضامين ، فإنه يتمين فى شأن تقادمها إعمال قواء القام المقرره فى شأن الوكالة ، واعتبار مدة النقادم بالنسبة في شأن تقادمها إعمال قواء القام المقرره فى شأن الوكالة ، واعتبار مدة النقادم بالنسبة للك الدعوى خس عشرة سنة ، تبدأ من تاريخ وفاه الكفيل المتضاء في إذ آين هذا المتاريخ فقط يتدأ حقد فى الرجوع على المسهدين المتضامين معه ، و صحح هذا الحق مستحق الأده فقط يتدأ حقد فى الرجوع على المسهدين المتضامين معه ، و صحح هذا الحق مستحق الأده وفق الحكم السابق الإشارة إذه في الخامان السابق .

« لا نجوز للكفيل المتضامن أن يطلب التجريد ، (¹) .

وقد رأينا أن الكفيل العادى له أن يتمسك بوجوب رجوع الدائن على على المدين أولا ، وله أن يتمسك أيضاً بتنفيذ الدائن على أموال المدين أولا وهذا هو حق التجريد . أما الكفيل المتضامن ، فليس له أن يتمسك بأى من الحقين .

فاذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين ، فليس للكفيل المتضامن أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب أن يرجع هذا الأخير أولا على المدين . وهذا الحكم هو من أهم أحكام الكفيل المتضامن ، ومن أجل هذا جعل الكفيل متضامناً مع المدين . فالكفيل المتضامن مسئول عن كل الدين كالكفيل العادى ، ولكنه نختلف عن الكفيل العادى فى أن الدائن يستطيع أن يرجع عليه بكل الدين قبل أن يرجع على المدين . فالدائن إذن غير إن شاء رجع على المدين وإن شاء رجع على الكنيل المتصامن ، وإذا عبر رجع على أحدهما فان ذلك لا يمنعه من الرجوع على الآخر وترك الرجوع على الأول . بل للدائن أن يرجع على ما معاً فى وقت واحد ، سواء كان الرجوع ابتداء أو كان بعد الرجوع على أحدهما . وتنص المادة ١٠٣١ مدنى عراقى فى هذا الصدد على أنه ، إذا كان الكفيل منضاماً مع المدين ، فالدائن

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : لم يرد دلما النص في المشروع التمهيدي ، وقد أضافته لجمة المراحمة مقلا عن المادة ۱۱۵۷ من لجنة الأستاذ كامل صدقى وأصبح رقعه ۸۶۱ في المشروع النبائل. ووافق عايه مجلس النواب تحت رقم ۸۶۰ ، ثم المس الشيوخ تحت رقم ۷۹۳ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ، ص ۳۶ - ص ۵۳۰).

ولا مقابل للنص في التقنين المدنى السابق .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التفنين المدنى السورى م ٥٥٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليسي م ٨٠٢ (مطابق) .

التقنين أمدى العراقي م ١٠٣١ : إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين ، فالدائن نحير في المطالبة إن شاه طالب المدين وإن شاه طالب الكفيل . ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر ، فامد مطالبته أحدها له أن إطالب الآخر ، وله أن يطالبها معاً .

قانونُ الموجبات والعقود اللبناني م ١٠٦٩ ( انظر آنفا فقرة ٣٠ في الهامش) .

غير فى المطالبة إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر ، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ، وله أن يطالبهما معاً ٢٠٠٦ أما الكفيل العادى ، فلا يجوز للدائن أن يرجع عليه قبل المدين . وإذا فعل الدائن ذلك ، كان للكفيل العادى أن يدفع رجوع الدائن عليه يوجوب رجوعه أولا على المدين .

كذلك يجوز للدائن أن يفذ بالدين على أموال الكفيل المتضامن مع المدين أولا ، ولا يستطيع هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد ، وهذه مزية أخرى هامة لتضامن الكفيل مع المدين . أما الكفيل العادى ، فلا يجوز للدائن أن ينفذ الدين على أمواله أولا ، وله أن يتمسك بحق التجريد .

۵۷ — الكفيل المتضامن والمدين المتضامن — أوجم الدفع التي يستطبع أدر بحنج بها كل منهما — نص قانوني : تنص المادة ٥٩٤ مدنى على ما يأتى :

ه يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن
 من دفوع متعلقة بالدين ٤٢٦٥ .

<sup>(</sup>١) انظر آنفا نفس الفقرة في الهاش.

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٩٥١ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى: ولايسال الكفيل المتضامن مسئولية و المدين المتضامن ، فيجوز له أن يتسبك بما يتسبك بمه الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . وفي لجنة المراجعة حدّفت عبارة و لا يسأل الكفيل المتضامن مسئولية المدين المتضامن و لأنها أدخل في الفقه منها في التشريع ، ولأن حكم المادة بعد حاف هذه الفقرة يستخلص منه مدلولها و ، فأصح النص ، تحت رقم ٢٦٧ . في المشروع النهائي ، مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدنى المديد . ووانق عليه بجلس النواب تحت رقم ٢٧٥ ( بجموعة الأعمال التخفيرية ه ص ٢٥ - ص ٢٠٥).

ولا مقابل النص في التقنين المدنى السابق.

ويقابل في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٧٦٠ (مطابق) .

التقنين المدنى الليسي م ٨٠٢ ( مطابق ) .

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية سشروع التمهيدي لنص هذه المادة أنها « تبحث في مركز الكفيل المنضامن مع المدين . وقد كان هذا المركز دائمًا محل خلاف شديد : هل يعتر الكفيل المتضامن في حكم المدين المتضامن فلا مجوز له التمسك بغير دفوعه الشخصية والدفوع المتعلقة بالدين دون الدفوع الخاصة بالمدين ، أم أن له أن يتمسك بكل الدفوع التي يتمسك بها الكفيل العادى مع حرمانه من حتى التقسيم والتجريد ؟ والتشريع المصرى (السابق م ٦٢٢/٥٠٩) . ونجاريه المشروع في ذلك ، يؤيد الرأى القائل بأن الكفيل ، متضامناً أم عادياً ، له أن يدفع بكل دفوع المدين ، ما عدا نقص الأهلية إذا كان الكفيل يعلم به . ويتفق هذا الرأى في الواقع مع اتجاه التقنينات الحدينة نعو توسيع حق الكفيل في التمسك بكل الدفوع الَّي للمدين حتى الشخصية منها . كذلك مجارى القضاء المصرى هذا الرأى أيضاً : انظر على الأخص نقض ٦ يونيه سنة ١٩٤٠ المحاماة ٢١ ص ٣٢٢ رقم ١٥٤ – استثناف أهلي ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٩ المحاماة ٢٠ ص ١١٦٢ رقم ٤٩١ – استثناف مختلط ۱۶ فبرابر سنة ۱۸۹۵ ب ۷ ص ۱۳۷ – ۲۸ فیرابر سنة ۱۹۰۰ ب ۱۲ ص ۲۳ – ۲۰ أريل سنة ۱۹۱۱ ب ۲۳ ص ۲۷۳ – راجع مع ذلك بني سويف ٢٩ مايو سنة ١٩٢٩ المحاماة ٩ ص ١١٠٠ رقم ٦٠٠) « مجموعة الأعمال التحضرية ٥ ص ٥٢٥ ــ ص ٥٢٦ ه(١) .

التقنين المدنى المراقى لا مقابل .

قانون الموجبات والمقود اللبناني م ١٠٦٩ ( انظر آنفا ففرة ٥٣ في الهامش ) .

<sup>(</sup>۱) والقضاء الفرنسي يعتبر الكفيل المتضامن في مركز المدين المتضامن ويستند في ذلك إلى نص المادة ١٠٢١ مدنى فرنسي وتجرى على الوجه الآتى : و الدنع بالتجريد لا يجوز الكفيل المتضامن مع المدين ، وفي هذه الحالة تسرى على الكفيل المقواعد المقررة في شأن المدينين المتضامنين ، فيقضى هذا النص ، كا نرى ، بأن الترام الكفيل المتضامن بع المدين تسرى عليه القواعد المقررة في شأن المدينين المتضامنين . ولكن الفقه الفرنسي يميز بين الكفيل المتضامن مع المدين والمدين المتضامن ، فالأول يعتبر كفيلا ويكون المترامة تابعاً لالترام المدين الأصلى ، أما الثاني فيمبر مدينا أصليا . وتد سار القضاء المصرى في عهد التقنين المدنى السابق ، على مذهب الفقه الفرنسي ، وميز بين الكفيل المتضامن مع المدين والمدين المتضامن (انظر الأحكام المشار إليها في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيد في مجموعة الأهمال التعضيرية ، ص ٢٦٥ --

ويقتضينا ذلك أن نبحث ما هى الدفوع التى يستطيع أن يتمسك بها المكفيل المدين المتضامن ، ثم ما هى الدفوع التى يستطيع أن يتمسك بها الكفيل المتضامن مع المدين .

فأوجه الدفع الى عتج بها المدين المتضامن منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ه ۲۸ ملنى على الوجه الآتى : و ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن عتج بأوجه الدفع الحاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن عتج بأوجه الدفع الحاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين عيماً » . فيكون مثل أوجه الدفع الحاصة بالمدين المطالب بالوفاء ، أن تكون الرابطة التي تربط هذا المدين بالدائن مشوبة بعيب في الرضاء أو بنقص في أهلية هذا المدين ، أو تكون هذه الرابطة قابلة للفسخ فيطالب النمة والإبراء والتقادم ، وهذه جميعها عتج بها المدين الذي قام السبب من النمة وبدفع بها مطالبة الدائن . وأما أوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً ، فكأن يكون العقد الذي أنشأ الالتزام التضامني باطلا في الأصل لانعدام رضاء فكأن يكون العقد الذي أنشأ الالتزام التضامني باطلا في الأصل لانعدام رضاء أو يكون العقد قابلا للإبطال لصالح جميع المدينين بأن يكون قد وقع عليم جميعاً إكراه أو تدليس أو وقعوا جميعاً في غلط جوهرى ، أو يكون العقد قابلا للفسخ بأن يكون الدائن مثلا لم يف عا تعهد به فيكون لكل من المدينين قابلا للفسخ بأن يكون الدائن مثلا لم يف عا تعهد به فيكون لكل من المدينين قابلا للفسخ بأن يكون الدائن مثلا لم يف عا تعهد به فيكون لكل من المدينين قابلا للفسخ بأن يكون الدائن مثلا لم يف عا تعهد به فيكون لكل من المدينين قابلا للفسخ بأن يكون الدائن مثلا لم يف عا تعهد به فيكون لكل من المدينين

صومی الأحكام المذكررة فی المتن ) . وأخذ التقدین المدنی الجدید بهذا التدییز بندن تشریبی ی هوالمادة ۷۹۶ مدنی سالفة الذكر . فیمتبر الكفیل المتضامن مع المدین كفیلا لا مدینا أصلیا ، وله أن یتسك بما یتمسك به الكفیل العادی من دفوع : وسبأتی تفسیل ذك فیما یل فی المتن فی نقس الفقرة – وانظر القانون الفرنسی من قضاه وفقه فی بودری وقال فقرة ۹۱۹ – أوبری ورو ۲ نقرة ۳۲۱ ص ۷۷۲ – پلانیول روییر وساقاتییه فقرة ۱۳۲۹ – پلانیول و وییج و بولانچیه فقرة ۱۳۱۹ – كولان و كاپیتان ودی لاموراندیر ۲ فقرة ۱۳۱۹ – وانظر و ریج و بولانچیه فقرة ۱۹۱۱ – كولان و كاپیتان ودی لاموراندیر ۲ فقرة ۱۳۰۱ – وانظر محمد كامل مرسی فقرة ۱۰۰ – عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۷۱ – سایمان مرتس فقرة ۱۸ – منترة ۸۸ – فقرة ۸۸ .

المتضامنين حق المطالبة بالفسخ ، أو يكون أحد الدائنين قد وفي الدين كله فيرثت ذمة الحميم ويكون لكل مهم أن عنج بهذا الوفاء على الدائن . ولا محتج المدين المتضامنين ، كما إذا وقع تدايس أو إكراه على غيره أو وقع غير المدينين المتضامنين ، كما إذا وقع تدايس أو إكراه على غيره أو وقع غير في غلط جوهرى فلا محتج هو بذلك ، وكما إذا كان غيره ناقص الأهلية فلا محتج هو بنقص أهلية هذا المدين ، وكما إذا كان التزام غيره معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل فلا يتمسك هو بهذا الدفع ، وكما إذا قام سبب غير الوفاء لانقضاء الترام غيره فلا محتج هو بهذا السبب إلا بقدر حصة هذا المدين (1) . ولا يستطيع المدين المتضامن أن محتج بالدفوع التي ترجع إلى مركز الكفيل باعتباره بيراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن غطأه من التأميتات ، ولا يستطيع أن محتج ببراءة ذمته لتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد مدين متضامن آخر ، ولا يستطيع أن محتج ببراءة ذمته لتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد مدين متضامن آخر ، الدائن في تفليسة مدين متضامن آخر .

أما أوجه الدفع التي يحتج بها الكفيل للتضامن مع المدين ، فتنص المادة ٧٩٤ مدنى كما رأينا على أنه و بجوز للكفيل المتضامن أن ينمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين ، فالكفيل المتضامن إذن ، في التقنين المدنى الحديد ، ليس في مركز المدين المتضامن ، بل يبتى كفيلا النزامه تابع للالتزام الأصلى . ويتفق هذا الحكم ، كما تقول المذكرة الإيضاحية فيما أسلفناه ، ومع اتجاه التقنينات الحديثة نحو توسيع حق الكفيل في التمسك بكل الدفوع التي للمدين ، حتى الشخصية منها » . ولما كان للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين ، ولما كان الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين ، ولما كان الكفيل غير المتضامن من دفوع

<sup>(</sup>١) انظر الوسيط ٣ فقرة ١٨٨ ــ فقرة ١٩٤ .

« له أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين » ، فإن للكفيل المتضامن ، م المدين أن يحتج بأوجه الدفع إلى مدى أبعد مما محتج به المدين المتضامن . فللكفيل المنضامن مع المدين أن يتمسك ببطلان التزام المدين ، لعيب في الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب أو لأى سبب آخر من أسباب بطلان الالتزام . أما المدين المتضامن فقد رأينا أنه لا يستطيع أن يحتج ببطلان النزام مدين متضامن آخر إذا كان سبب البطلان خاصاً مهذا المدين الآخر ، كأن انعدم رضاء هذا المدين الآخر دون أن ينعدم رضاء المدين الأول . وللكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك بابطال عقد المدين الأصلي لأن التزامه يكون تبعاً لذلك قابلا للإبطال ، أما المدين المنضامن فلا يستطيع أن يحتج بقابلسية التزام مدين منضامن آخر للبطلان إذا كان سبب ذلك راجعاً إلى المدين الآخر ، كأن كان رضاوه معيباً أو كان هذا المدين الآخر ناقص الأهلية . ويستطيع الكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك بنقص أهلية المدين الأصلى ، إلا إذا كان قد كفل هذا المدين بسبب نقص أهليته كما سبق القول . وإذا انقضى التزام المدين الأصلى بسبب غير الوفاء ، كالتجديد أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو التقادم ، جاز للكفيل المتضامن مع المدين ، والتزامه تابع لالتزام المدين ، أن ينمسك هو أيضاً بانقصاء التزامه . أما المدين المتضامن ، فقد رأينا أنه لا يستطيع أن يتمسك بانقضاء التزامه إلا بقدر حصة المدين المتضامن الذى قام به سبب الانقضاء . وهناك دفوع ترجع إلى مركز الكفيل باعتباره كفيلا ، ويستطيع أن محتج سا الكفيل المتضامن مع المدين دون أن يستطيع المدين المتضامن ذلك . فيستطيع الكفيل المتضامن أن عتج براءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن نخطأه من التأمينات وبتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين الأصلى وبعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين الأصلى ، ولا يستطيع المدين المتضامن الاحتجاج بشيء من ذلك .

ومن ذلك ترى أن المبدأ الأساسى هو أن الترام الكفيل المتضامن مع المدين ، كالترام الكفيل المتضامن ، تابع لالترام المدين الأصلى ، فينقضى الترام الكفيل المتضامن بانقضاء الترام المدين الأصلى ولو لسبب آخر غير الوقاء . وهذا بخلاف المدين المتضامل ، فإن الترامه ليس تابعاً لالترام مدين متضامن آخر ، ولذلك لا يستطيع أن يحتج إلا بأوجه الدفع الحاصة به وبأوجه الدفع المستركة بين المدين المتضامين جميعاً . ولا يحتج بانقضاء الترام مدين متضامن آخر لسبب غير الوفاء إلا بقدر حصة هذا المدين ، في حين أن الكفيل متضامن له أن يحتج بانقضاء الدين كله ولو انقضى لسبب آخر غير للوفاء (١) كما سبق القول .

وإذا أراد الكفيل المتضامن أن بكون فى مركز المدين المتضامن نفسه ، فلا يحتج إلا بأوجه الدفع التى يحتج بها المدين المتضامن وبالقدر الذى يحتج به هذا الآخير ، وفى ذلك تقوية لضهان الدائن إذ يكون مسئولا أمامه مدينان متضامنان لا مدين وكفيل متضامن معه ، فما على الكفيل المتضامن إذا قبل تقوية ضهان الدائن على النحو السالف الذكر إلا أن يتقدم ، لا ككفيل متضامن مع المدين ، بل كدين متضامن أصلى شأنه فى ذلك شأن سائر المدينين المتضامنين . ويبتى فى علاقته بالدائن مديناً متضامناً لا كفيلا متضامناً

<sup>(</sup>۱) وقد قضت كمة النقض في عهد التقنين المدنى السابق بأن الشارع لم يقصد التسوية بين المدين المتضامن والكفيل المتضامن في الحكم الذي نص عليه في المادة ١١٠ من القانون المدنى (السابق) من أن مطالبة أحد المدينين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقى المدينين على بل محل هذا الحكم أن يكون التضاءن الذي يربط المتمهدين بعضهم بسعس ناشئا من مصدر واحد . وإذن قطالبة أي واحد من المدينين المتضامين تسرى في حق باق المدينين ، كا أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامين تسرى في حق باق المدينين ، كا أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامين تسرى في حق سائر زملانه ، لاتحاد المركز والمسلمة اتحادا المخذ منه القانون أساساً لافتر اض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن مم . ومن ثم كان حكم المادة ١٩٤٠ ساريا فيما بين المدينين المتضامين بعضهم وبعض ، وفيما بين الكفلاء المنضامين بعضهم وبعض ، لا فيما المدين وكفيله المتضاءن معه ( نقض مدن ١٢ يدير صة ١٩٤٦ بحمومة لهنواعد القانونية التي قررتها عكة النقض في ٢٥ عاما الجزء الثاني ص ٩٣٨ رقم ١٤) .

مع المدين ، ولا تظهر حقيقة مركزه وأنه كفيل لا مدين أصلي إلا في علاقته مع المدين الأصلى . إذ يكون هذا المدين الأصلى هو وحده صاحب المصلحة في الدين فيتحمل به كله ، وإذا وفاه للدائن لم يرجع بشيء على الكفيل ، أما إذا وفي الكفيل الدين للدائن فإنه يرجع به كله على المدين الأصلى . وفي ذلك تقول المادة ٢٩٩ مدنى ؛ وإذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده ماحب المصلحة في الدين ، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين ، (١).

(١) هذا وقد سبق أن كنبنا في الجزء الثالث من الوسيط ، في خصوص المادة ٣٩٩ مدنى ۽ مايأتي ۽ ويغلهر من هذ النص أن هناك حالة لا يكون فيها المدينون المتضامنون جيماً هم أصحاب المصلحة في الدين ، بل يكون واحد منهم أو أكثر هم أصحاب المصلحة دون الأُخرين . فاذا يكون في هذه الحالة ، شأن هؤلاء الآخرين الذين ليس لهم مصلحة في الدين ، أَى لهسوا هم المدينين الحقيقين ، ومع ذلك يتضامنون في الدبن مع أصحاب المصلحة قيه ؟ إنهم يكونون لا شك كفلاه لامحاب المصلحة ، وأصحاب المصلحة وحدهم هم المدينون الحقهقيون أو المدينون الأصليون . يبق أن ننظر لماذا لم يبرز هؤلاء وأولئك في الوضع القانوني المألوف ، مدينين أصليين وكفلاء ، بل برزوا حِيما مدينين متضامنين ؟ يسوقنا هذا إلى إبراد عجالة سريعة في تاريخ الكفالة . لم :كن القانون الروماني القدم يعرف الكفالة في وضعها الحديث ، ولم يكان عصورا في صناعة مذا القانون أن شخصا آخر يلتزم بنفس الدين اللي التزم به المدين دون أن يكون مدينا أصليا معه ، لا مجرد مدين ثابع . فلم يكن هناك بد ، إذا أريد أن يكون المعدين كفيل ، من أن يلتزم الكفيل بالدين التزاماً أصليا كا التزم المدين . ولما كان التضامن معروفًا من زمن قديم وقبه سبق الكفالة – بل هو الأصل المني نشأت الكفالة عنه – فقد استخدم لتأدية أغراض الكفالة . فالكفيل كان إذن ، في القانون الروماني القديم ، مدينا متضامنا مع المدين الأصل . ثم ما لبث القانون الروماني أن تطور ، وبدت ممالم الكفالة نتبين شيئا فشيئا ، فأعطى الكفيل حق التقسيم إذا تعدد ، ثم أعطى له حق تجريد المدين ، ثم اعترف في الهابة أن النزامه ليس النزاماً أصلياً بل هو النزم تابع لالنزام المدين المكفول . على أن مقتضيات الاثنان استوجبت أن تتنوع الكفالة لتزيد توثيقا للدين ، فرجمت في تنوعها إلى ما كانت عليه من قبل ، وأصبحت في الرقت الحاضر تنطوي على صور متدرجة . فأبسط صورها وأضعفها توثية الله ين هي ، كما أشرنا إلى ذلك في مكان آخر ، أن يكنل الكنيل المايين دون أن يتضامن منه ، ودون أن يتضامن مع الكفلاء الآخرين . فيكون الكفيل في هذه المصورة مدينا تابعاً ، له حق تجريد المدين الأصل ، وله حق التقسيم مع الكفلاء الآخرين . ثم تأتى صورة ـــ

## المبحث الثانى

العلاقة فيما بين الكفيل والمدين وفيما بينه وبين الملتزمين بالدين

المطلب الأول العلاقة فيما بين الكفيل والمدين

الرجوع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول: إذا وف

حثانية فكفالة هي أقوى في توثيق الدين ، فيكفل الكفيل المدين دون أن يتضاءن سه ، ولكنه يتضامن مع الكفلاء الآخرين . وهما يبق الكفيل مدينا ثاباً ، ويدى له حق تجريد المدين ، ولكن ليس له حق التقدم مع الكفلاء الآخرين الذين تضامن معهم . ثم تأتَّى صورة ثالثة الكفالة تزيه قوة في توثيق الذين ، هي أن بكفل الكفيل المدين ويتضامن ممه ، كما يتضامن مع الكفلاء الآخرين . وهنا يبنَّى الكفيل مدينا ثايماً ، ولكن ليس له حق التقسيم مع الكفلاه الآخرين لأنه حتضامن معهم ، وفيس له كفلك حق تجريد المدين لأنه أيضاً متضامن معه . ثم تأتى الصورة الأخيرة الكفالة وهي أفوى الصور جيماً في مراتب التوثيق . فيكفل الكفيل الدين فيما ربينه موبين المدين ، ولكنه يتقدم إلى الدائن ماينا متضامنا مع المدين الأصلى ، ومتضامنا مع الكفلاء الآحرين المدين يتقدمون هم أيضًا مديدين منضامتين مع الدين . وهكذا تمود للكفالة إلى ما كانت عليه في مهدها النديم ، ولكن لأسباب لا ترجع إلى الصناعة القانونية كاكان الأمر في الفانون الروماني القديم ، بل ترجع إلى اعتبارات عملية هي الوصول في توثيق الدين إلى أبعد غاياته . وهنا لا يكون الكَفيل حتى التَّسم مع الكفلاء الآخرين ، ولاحق تجريد المدينٌ ، جل هو لا يبق مديناً تابعاً ، وإنما يكون مديناً أصابياً متصامناً مع المدين المكفول . . .أما في علاتهم ( المدينين المتضامنين ) بعضهم ببخس ، فقواعد الكفالة هي التي تسرى دون قواعد التضامن . فإذا كان الدائن قد طالب المدير الأصل بالدين وفدقمه ، لم يرجع هذا المدين يشيء على المدينين المتضامتين منه إذ دم ليسوا إلا كفلاه عنه . أما إذا كأن الدائر قد طالب أيا من هوًلاء المدينين المتضاماين غير المدين الأصل بالدين قدمه ، رجع الدائع بالدين كله على المدين الأصل كما يفول الكفيل الذي وفي الدين في رجوعه على المدينَ ، وَلَمْ ينقبُهُ الدينَ على سائرُ المدينين المتضامنين . . . وإذ دنع مدين غير ذي مصلحة في الدين كل الدين للدائن بناء على مطالبته إياه ي وأراد الرجوع على أصح ب المصلحة في الدين فوحههم جيماً منسرين ، وجمع عند ذلك عل المدينين غير أصحاب المصلحة كل بقدر حصته لى الدين ۽ ( الوسيط ٣ فقرة ٢٠٨ ).

الكفيل الدبن للدائن ، كان فى حكم من وفى دين غيره . ذلك بأن الكفيل لم يكن فى الأصل ملتراماً بالدين ، وإنما الترم به عوجب عقد الكفالة ، فهو قد وفى دين غيره وإن كان قد وفى دين نفسه لأنه الترم سذا الوفاء . وحكم من وفى دين غيره طبقاً للقواعد العامة هو أنه يرجع على المدين الأصلى ، وبرجع عليه بإحدى الدعويين . أما بالدعوى الشخصية (م ٣٢٤ مدنى) أو بدعوى الحلول (م ٣٣٦ مدنى) . وقد طبقت هذه القواعد العامة بالنسبة بلك الكفيل باعتباره أنه وفى دين غيره ، فأجازت المادة ، ١٨ مدنى للكفيل أن يرجع على المدين بالدعوى الشخصية ، كما أجازت المادة ، ١٩٩ مدنى واجهت الكفيل أن يرجع على المدين بدعوى الحلول . ثم إن المادة ، ١٩٩ مدنى واجهت حالة ما إذا تعدد المدينون الأصليون وكانوا متضامنين . ووفى الكفيل عبم المدين للدائن وأراد الرجوع على هو لاء المدينين المتضامنين .

فلدينا إذن حالات ثلاث: (١) حالة رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية . (٢) وحالة رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول . (٣) وحالة رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين .

§ ۱ - رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية

٥٩ - نصوص فانونية: تنص المادة ٧٩٨ مدنى على ما يأتى:

د ١ - يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه ».

٢ - فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء ، بتى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه .

وتنص المادة ٨٠٠ مدنى على ما يأتى :

١١ – للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين ، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه .

المصروفات ، على أنه فى المصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذى دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى أنخذت ضده » .

٣ ٣ – ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه من يوم الدفع ه(١).

## (۱) تاريخ النصوص :

م ٧٩٨ : ورد هذا الدمن في المادة ١١٥٨ من المشروع التمويدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجايد . ووافقت لجمة المراجمة من الدمن تحت رقم ٨٦٦ في المشروع المبائل . ووافق عليه مجلس الدواب تحت رقم ٨٦٥ ) ثم محذن الشيوخ تحت رقم ٧٩٨ (مجموعة الأعمال التحضيرية و من ٧٩٥ – ص ٥٤٠ ) .

ويقابل النمان في التقايل المدنى السابق المادة ١٠٥ / ٦١٩ : حل الكانيل أن يخبر المدين قبل أداء الدين بمزمه على الأداء أو بالمطالبة الحاصلة له من رب الدين ، وإلا سقط حقه في الحالتين إذا كان المدين أدى الدين بنف أو كانت له أوجه لإثبات بطلان الدين أو زواله عنه .

ويقابل في التقنيناب المداية المربية الإخرى :

التقنين المدنى السوري م ٧٦٤ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبى م ٧٠٧ ( سطابق ) .

النقنين المدنى الدراني لا مقابل .

قانون الموجبات والنقود المنافى م ١٠٨٦ : لا يحق للكفيل أن يرجع على المديون الأصلى إذا كان قد دفع الدين أو حكم عليه فى الدرحة الأخيرة بدون أن يعلم المديون ، بشرط أن يثبت المديون أنه قد أونى الدين أو أن لديه أسبابا تثبت بطلان الدين أو سقوطه . على أن هذه التماءـة لا تنطبق عندما يستحيل على الكفيل إعلام المديون ، كذ لو كان المديون غائبا .

م ۸۰۰ : ورد هذا هذا النص في المادة ١١٥٣ مكررة على الوجه الآتى : ١٥ - الكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين ، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه . ٣ - ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصل بالإجراءات التي اتخذت ضده . ٣ - ويكون الكفيل الحق \_

- في الفوائد القانونية من كلما قام بدفعه ابتداء من اليوم الذ يكون قد أخبر المدين بالدنع . ولكن إذا كان الدين فوائد ، فيكون الكفيل الحق في استيفائها من يوم وفائه بها الدائن . ولكن إذا كان الدين فوائد ، فيكون الكفيل الحق في استيفائها من يوم وفائه بها الدائن الأولى والثانية ، أما الفقرة الثالثة فقد حدلت صيفتها عا يجمل المكفيل حقا في الفوائد القانونية ها دفعه ابتدا من يوم الدنع لا ابتدام من اليوم الذي أخبره فيه المدين بالدنع ، لأن هذا أعدل وحافت المخرة الأخير من الفقرة الكنفاه بالقواهد الدامة ، كاحذات الفقرة الرابعة الكنفاه بتطبيق هذه القواهد . فأصبح النص ، تحت دتم ٨٦٨ في المشروع النهائي ، مطابقا المستقر عليه في التقين المدنى الحديد . ووافق عليه مجاس النواب تحت دتم ٨٦٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت دقم ٠٨٠ ، م محلن الشيوخ تحت دقم ٠٨٠ ( مجموعة الأهمال التحضيرية و ص ٢٤٥ – ص ٨٤٥ ) .

ويقابل النص في التغنين المدنى السابق المادة ٥٠٥ / ٦١٧ : إذا دفع الكذبل الدين هند حلول الأجل ، فله الرجوع على المدين بجميع ما أداه .

ويقابل في التقنينات المدنية الربية الأخرى :

التقنين المدنى السور م ٧٩٩ ( مطابق) .

التفنين المدنى اليسيّ م ٨٠٩ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المراقى م ١٠٣٣ / ١ إذا أد الكفيل ماكفل به من ماله ، فله الرجوع ما أداء على المدين .

م ١٠٣٤: إذا أدى الكفيل الدائن مرضاً بدل الدين ، يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين ، فإنه يرجع ببدل الصاح لا مجميع الدين . م ١٠٣٨: إذا كان الدين المكفول به مؤجلا ، ق فعه الكفيل الدائن معجلا ، فلا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل .

م ١٠٣٧ : يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ منتضى الكفالة .

قانون الموجبات والعقود البناني م ١٠٨٠ : الكفيل الذي أولى الموجب الأصل أن يرجع على المديون نجبع ما دفعه ، ولو كانت الكفالة قد أعطيت على غير علم من الديون . وله حق الرجوع عليه بالمصاديف والأضر ال الناشة بحكم الضرورة من الكفالة . وكل عمل من الكفيل ، غير الإيفاء الحقيق ، من شأنه أن يسقط الموجب الأصل ويبرئ ذمة المديون ، بد مثابة الإيفاء ، ويفتح الكفيل سبيل الرجوع على المديون الأصل بأصل الدين والمصاديف التصة به .

م ١٠٨١ : لا يحق لمكفيل الذي أونى الدين أن يرسع على المديون الأصلى ، إلا إذا أبرز سند إيصال من الدائن أو غيره من الوثائق الى تثبت مقوط الدين . وليس الكفيل الذي دنع قبل الاستحقاق أن يرمع على المديون ، إلا في موعد استحقاق الموجب الأصلى .

م ١٠٨٣ : إذا تصالح الكفيل والدائن ، فليس للكفيل حق الرجوع على المديون وماثر الكفلاء ، إلا بما دفعه فبلا أو بما يعادل قيمته إذا كان هناك مبلغ سين .

ويخلص من هذه النصوص أن الكفيل ، إذا وفى الدين عن المدين ، يرجع عليه بما وفاه بموجب دعوى شخصية ، وهذا يقتضى البحث : (١) أى كفيل يرجع على المدين بالدعوى الشخصية . (٣) ما هو الأساس القانونى الذى تقوم عليه الدعوى الشخصية . (٣) ما هى الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية . (٤) ما الذى يرجع به الكفيل على المدين فى الدعوى الشخصية إذا وفى الكفيل الدين كاملا . (٥) ما الذى يرجع به الكفيل على المدين فى الدعوى الشخصية إذا وفى الكفيل جزءاً من الذي يرجع به الكفيل على المدين فى الدعوى الشخصية إذا وفى الكفيل جزءاً من الدين .

• ٦٠ أى كفيل يرجع هلى المدين بالدهوى الشخصية : رأينا(١) أن الفقرة الأولى من المادة • ٨٠ مدنى تنص على أن و للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين ، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه ه . فالكفيل يرجع على المدين بالدعوى الشخصية ، إذا كانت الكفالة قد عقدت بعلم المدين وبرضاه الصريح أو الضمنى ، أو بغير علمه . ويستوى فى ذلك الكفيل العادى والكفيل المتضامن والكفيل الذى تقدم باعتباره مديناً متضامناً أصلياً ، والكفيل غير المأجور والكفيل المأجور ، والكفيل الشخصى والكفيل العينى .

أما إذا عقدت الكفالة بعلم المدين ولكن بالرغم من معارضته ، فإن هذا الغرض لا يلخل فى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٠٠ مدنى . صحبح أن الكفالة فى هذا الفرض تعقد بعلم المدين إذ هو يعارض فيها ، ولكن النص عند ما تحدث عن كفالة تعقد بعلم المدين إنما افترض أنها عقدت برضاء المدين ، ولو أراد كفالة تعقد بالرغم من معارضة المدين لذكر ذلك صراحة كما ذكره فى حالات أخرى (٢) . وعلى ذلك يكون النص قد أغفل هذا

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المواد ٣/٣٢٣ و ٢/٣٢٤ و ٧٧٠ – وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 🗕

الفرض ، فلم يبق إلا تطبق المبادئ العامة . وهذه تقضى بأن الكفيل فى هذا الفرض إذا ون الدين عن المدين يكون قد افتقر بمقدار ما دفع ، ويكون المدين قد اغتى أيضاً بهذا المقدار لأن الدين كان فى ذمته فبرثت ذمته منه ، فبرجع الكفيل على المدين بقاعدة الإثراء بلا سبب ، أى يرجع بمقدار ما دفع عن المدين إذا كانت ذمة المدين قد برثت بهذا المقدار (۱) . ولكن الكفيل لا يرجع بالمصروفات التى تكبدها لأن المدين لم يغتن بمقدارها وإن كان الكفيل قد افتقر ، ولا يرجع الكفيل بفوائد ما دفعه إلا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد طبقاً للقواعد العامة ، فلا يرجع بالفوائد من وقت الدفع . وهذا خلاف الكفيل الذي عقد الكفالة بعلم المدين وبرضاه الصريح أو الضمني ، أو عقدها بغير علمه ، فسترى أنه يرجع بالمصروفات وبالفوائد من وقت أن وفي الدين ، وهذا هو الفرق بين كفيل عقد الكفالة من غير معارضة المدين وكفيل عقدها بالرغم من معارضة المدين (۲) .

وإذا عقدت الكفالة لمصلحة الدائن دون مصلحة المدين ، كأن عقد

<sup>-</sup> ۱۰۳ ص ۱۹۰ هامش ۱ - محمد كامل مرمى نقرة ۲۰۹ ص ۱۹۰ - محمد على إمام نقرة ۲۰۹ ص ۱۲۰ - محمد على إمام نقرة ۲۰ ص ۱۲۰ - منصور مصطل منصور نقرة ۲۰ ص ۱۲۰ - منصور مصطل منصور نقرة ۲۰ ص ۹۷ .

<sup>(</sup>۱) فلو وفى الكفيل ديناكن المدين دفوع تبطله كله أو بعضه ، أو تجمله منقضيا كله أو بعضه ، فإن وفاء الكفيل الدين لا يعود على المدين بفائدة ما أو يعود عليه بغائلة جزئية ، فلا يرجع الكفيل على المدين إلا بمقدار ما عاد على هذا الأخير بسبب الوفاء . وإذا وفي الكفيل الدين قبل حلول أجله ، لم يرجع على المدين إلا عند حلول الأجل ، لأن المدين لم يفد من وفاء الكفيل إلا منذ حلول الأجل . انظر سليمان مرقس فقرة ١١٨ .

<sup>(</sup>۲) أما فى فرنسا فكثير من الفقها، ينكرون على الكفيل حتى الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب ، ولا يعطون له إلا دعوى الحلول ( ديرانتون ١٨ نقرة ٣١٦ – لوران ٣٨ ، نقرة ٣٣١ – جيوار نقرة ١٧٦ – أوبر ورو ٦ نقرة ٢٧١ س ٢٩٠ وهامش ١٥ – بودرى وقال نقرة ١٠١ – وانظر من هذا الرأى فى مصر محمد كامل مرسى فقرة ١٠٤ ص ١٤١ ) .

الكفيل الكفالة بعد عقد الدبن لتأمين الدائن دون أية فائدة للمدين ، لم يكن الكفيل ، سواء كانت الكفالة لمصلحته أو لم تكن ، أن يرجع على المدين ، كما فى الفرض السابق ، إلا بدعوى الإثراء بلا سبب<sup>(۱)</sup> . فيرجع بما دفعه من الدين وهو مقدار ما افتقر به وفى الوقت ذاته مقدار ما اغتى به المدين ، دون أن يرجع بالمصروفات أو بالفوائد<sup>(۱)</sup> . أما إذا عقدت الكفالة لمصلحة كل من المدين والدائن معاً ، فإن الكفيل يرجع على المدين بنفس الدعوى الشخصية كالى كان يرجع بها لو أن الكفالة عقدت لمصلحة المدين وحده . وهذا هو الحكم أيضاً فيا إذا اعتبرت الكفالة لمصلحة المدين والكفيل معاً (٢٠).

الفرضين اللذين يرجع فيها الكفيل على المدين بدعوى النخصية: فيا عدا الفرضين اللذين يرجع فيها الكفيل على المدين بدعوى الإثراء بلاسب ، وهما فرض ما إذا عقد الكفيل الكفالة بالرغم من معارضة المدين وفرض ما إذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة الدائن دون مصلحة المدين ، يوجن خلاف في الرأى بين الفقه الفرنسي وغانبية الفقهاء المصربين في الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى الشخصية .

فنى الفقه الفرنسى يذهب الفتهاء بوحه عام إلى أن الدعوى الشخصية التى يرجع بها الكفيل على المدين ليست إلا دعوى الوكالة إذا عقدت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته ، وتكون الوكالة صريحة إذا رضى المدين بالكفالة

<sup>(</sup>۱) عبد انفتاح عبد الباتى ففرة ۱۰۳ – محمد عل إمام فقرة ۷۱ ص ۱۳۱ – سليمان مرتس فقرة ۱۰۱ ص ۱۳۱ – سليمان مرتس فقرة ۱۰۱ ص ۱۰۱ – وانظر عكس ذلك وأن الكفيل لا يرجع بدعوى الإثراء بلا سبب ويقتصر عل دعوى الحلول : محمد كامل مرسى فقرة ۱۰۱ ص ۱۶۱ .

<sup>(</sup>۲) أما فى فرنسا فيذهب الفقه إلى أن الكفيل الذى مقد الكفالة لمصلحة الدائن لا يرجع مل المدين إلا بدعوى الإثراء بلا سبب ، وإنما يرجع بدعوى الحلول ( پون ۲ فقرة ۲۵۰ – جيوار فقرة ۱۷۷ – بودرى وقال فقرة ۱۱۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) جيوار فقرة ١٧٧ – محمد كامل مرسى فقرة ١٠٤ ص ١٤١ .

رضاء صرعاً ، وتكون الوكالة ضمنية إذا رضى المدين بالكفالة رضاء ضمنياً أى سكت ولم يعارض في الكفالة . أما إذا عقدت الكفالة بغير علم المدين ، فإن الكفيل يكون فضولياً ، ويرجع إذا وفي الدين بدعوى الفضالة على المدين . ومعنى أن الأساس القانوني للدعوى الشخصية هي دعوى الوكالة أن المدين ، رضائه بالكفالة رضاء صرعاً أو بسكوته فيكون هذا رضاء ضمنياً ، قد وكل الكفيل في كفالته وبدفع الدين عنه إذا لم يدفع هو ، فيرجع عليه الكفيل بما ترجع به الوكيل على الموكل . ومعنى أن الأساس القانوني للدعوى الشخصية هي دعوى الفضالة أن الكفيل ، وقد عقد الكفالة دون علم المدين ولكن لصالحه ووفي عنه الدين ، يكون قد تولى عن قصد القيام بشأن عاجل ، وهو الوفاء بالدين بعد استحقاقه ، لحساب المدين دون أن يكون ملزماً بأن يتقدم كفيلا عن المدين لأنه عقد الكفالة دون علم المدين . فيرجع الكفيل على المدين بما يرجع به الفضولي على رب العمل ، ويكون المدين ملزماً بأن يعوض الكفيل عما دفعه هذا للدائن وبأن يرد المصروفات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فِوِائدها من يوم دفعها ، وَبَأَن يَعُوضُ الْكَفَيْلُ عَنِ الضَّرِرِ الذِّي لِحَقَّهُ بَسِبُ قَيَامُهُ بَدْفِعُ الدِّينِ عَنْ المدين . وتنص المادة ٢٢٠٨ مدنى فرنسي على ما يرجع به الكفيل على المدين ، فإذا هو عين ما يرجع به الوكيل على الموكل ، أو ما يرجع به الفضولي على رب العمل(١).

أما غالبية الفقهاء المصريين فيذهبون مذهباً آخر ، ويقولون إن الدعوى الشخصية التي يرجع بها الكفيل على المدين إذا عقدت الكفالة بعلم المدين ولكن دون معارضته ، أو عقدت بغير علمه ، ليست هي دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة ، بل هي دعوى أخرى متميزة عن كل من الدعويين

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۱۱ وفقرة ۳۲ – أوبری ورو فقرة ۲۲۵ ص ۲۸۹ وهامش ۸ سـ یودری وقمال نقرة ۱۰۷۸ – پلانیول وربهیم وساقاتییه فقرة ۱۰۶۰ ص ۱۹۹ .

ويسمونها بدعوى الكفالة . فيقول الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقى : وونحن لا يمكننا التسلم عا ذهبت إليه النظرية النقليدية (نظرية الفقه الفرنسي) ، رغم حجية المؤيدين لها منذ عهد تمتد جذوره عميقاً في الماضي . ذلك لأنها لم تتفق مع الواقع ولا مع المبادئ القانونية من ناحية ، ولأن تطبيقها المنطقى يوْدى بنا إلى الزلل فى مواضع شتى من ناحية أخرى . فالوكالة ، صريحة كانت أم ضمنية ، عقد يوكل به شخص آخر في أن يقوم بعمل قانوني لحسابه ، فلا بد من أن تظهر رغبة الموكل والوكيل في الوكالة . ومن العسير القول بأن المدين ، حينًا طلب من الكفيل أن يتقام لكفالته ، أو حينًا علم بكفالته ولم يعارض فها ، أراد أن يوكله عنه في الوفاء ، فهذا العقد قلما يرد على خاطره . وخطأ النظرية التقليدية لا يفل وضوحاً بالنسبة للفضالة ، إذ من مستلزماتها أن يكون ما قام به الفضور لحساب رب العمل أمراً عاجلا ، بل إن صفة الاستعجال هي من أهم دعائم الفضالة وعلة ما يترتب عليها من نيابة قانونية . وليس من البسير القول بأن قيام الكفيل بالوفاء بالدين عن المدين يعتبر أمراً عاجلاً . ونحن إذا سلمنا بقيام الوكالة ، صريحة كانت أم ضمنية ، بن المدين والكفيل ، وجب التسلم بكل ما يترتب على الوكالة من آثار ، والقول بأن للمدين الحق في أن يعزل الكفيل من الوكالة في أي وقت يشاء و منعه بذلك من رفع الدعوى الشخصية المبنية علمها ، وذلك ما لا ممكن أن يقول به أحد . أما ما يقودنا إليه تطبيق النظرية التقليدية من زلل ، فيمكن إعطاء مثلين عنه : (١) حددت المادة ٨٠٠ موضوع الدعوى الشخصية ولم تذكر من بن ما يشتمل التعويضات التي يطلبها الكفيل عن الضرر الذي قد يصيبه من جراء قيامه بالوفاء ، ويغلب أن يكون هذا السكوت من الشارع مقصوداً . ومع ذلك فلو قلنا بأن الدعوى الشخصية ترجع في أساسها إلى دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة ، لوجب أن نمنح الكفيل الحق في التعويضات ، إذ هذا الحق ثابت لكل من الوكيل (م ٧١١) والفضولى

(م 190). (۲) تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف عقه ، وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق (م 19۷). فلو قلنا إن الدعوى الشخصية تمد يكون أساسها دعوى الفضالة ، لوجب القول بسقوطها عن الكفيل في هذه الحالة بمضى ثلاث سنوات من وقت قيامه بالوفاء للدائن ، وعلما ما لا نظن أن المشرع قد قصله . ونحن إذا رفضنا التسليم مالأساس المقليدي للدعوى الشخصية ، نرى إرجاع ذلك الأساس المقليدي للدعوى الشخصية ، نرى إرجاع ذلك الأساس المكليد أو فضولياً ، ولكن باعتباره كفيلا . وعلى ذلك للكسب عدم الرسوع إلى قواعد الوكالة أو الفضالة في كل ما يتعلق بدعوى الكفيل على المدين ه (١٠) .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ حب النتاج حبد الباقى نفرة ١٠٢ - وانظر أيضاً الأستاذ سليمان مرقس وهو يمقول و غير أن هذا التكييف ( تكريف الفقه الفرنسي ) في نظرنا لا يقصد به تأسيس دموى الكفيل الشخصية بقدر مَايقصد به تحديد مداها وبيان آ تارها . ذلك أنه لا يستقيم مع المبادئ العامة القول بأن مِن المدين والكفيل وكالة صريحة أو ضمنية . فإذا كان المقسود بنْلُكُ الوكالة في الكفالة فكيث يستقيم أن يوكل المدين الكفيل في أن يكفله سم أنه هو لا يستطيع أن يكفل نفسه ا وإذا كان المقصود به الوكانة في الوفاء فإن ذلك يقتضي جواز حزل الوكيل أو نزوله من الدكالة ، مع أنه ما لا شك فيه أنه من "عت الكفالة لا يستطيع المدين أن يقيل الكفيل من التزامه ولا الكسيل أن يتنس أو أن يمتنع من الوفاء . وكذلك لا يستقيم مع المبادئ العامة القول بأن علاقة الكنيل بالمدين علاقة فضالة لأن الفضالة تقتضى أن يقوم الفضولى بعمل لنيره دون أن يكون ملزما بذلك ولا أن يكون هذا العمل هاجلا بحيث لا يحتمل التأخير وانتظار قيام وب العمل به ، ولأن وفاء الكفيل دين الدائن يكون بناءً على التزامه بذلك فلا يعتبر فضالة ، ولأن قيامه بعد الكفالة يندر أن تتوافر فيه ظروف الضرورة والاستعجال التي تسبغ طيه صفة الفضالة ع بل إن الفضالة غير متصورة في عمل لا يتصور صدوره من رب العمل ذاته في حق نفسه . . . وقد كنا في ظل التقنين الملني في حاجة إلى إلباس دعوى الكفيل ثوب الوكالة أو النضالة توصلا ' كمني الكفيل هذه المزية ( الحق في فوائد ما دفع ) لأن المادة ٥٠٠ / ٦١٧ مدفى قديم لم تكن قنص مليها ، بل اكتفت بالنص عل أنه و إذا دفع الكفيل الدين عند حلول الأجل ، ظه الرجوع مل المدين بجميع ما أداه . أما القانون فقد نص في المادة ٥٠٠ منه على مدى وجوع ـــ

ونحن لا رى أهمية عملية كبيرة فى القول بأن الدعوى الشخصية التى يرجن بها الكفيل على المدين هى دعوى خاصة نص علمها القانون ، وليست بدعوى الفضالة . ولا يظهر من الأعمال التحضيرية أن المشرع قصد أن يخالف نظرية الفقه الفرنسى فى هذا الصدد ، بل يبدو أنه أراد أن يسلم بها بنقله نص المادة ، ٨٠ مدنى عن المشروع الفرنسى الإيطالى ، وأراد استبقاء العمل على ما كان عليه فى التقنين المدنى السابق . وإنما آثر أن يبين ما يرجع به الكفيل فى الدعوى الشخصية ، لا أن يغير الأساس الذى تقوم عليه هذه الدعوى . فقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : ونقل المشروع المادة ١٩٥٣ من المشروع الفرنسى الإيطالى ، وهى تعرض للدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين . وقد الإيطالى ، وهى تعرض للدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين . وقد برجم بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات والتعويضات . وهذه الأحكام معمول بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات والتعويضات . وهذه الأحكام معمول بها فى ظل التقنين الحالى (السابق) رغم عدم النص عليها ه(١٠) . قلنا إنه

الكذيل على المدين وبيمن جميع عناصره وشروطها بحيث أصبح الكذيل فى عنى استعارة قواعد الوكالة أو الفضائة ، وأصبح يتمين بعد ذلك القول بأن المموى الشخصية التي يرجع بها الكذيل على المدين وفقاً قمادة ٨٠٠ المذكورة عى دعوى الكفالة كما أن الدعوى الشخصية التي يرجع بها الوكيل على المركل هى دعوى الوكلة ، وأن أساس هذه الدعوى نص القانون المنى على افتراض حصول الكفالة لمصلحة المدين . فإذا ثبت حصولها لمصلحة الدائن أو بالرغم من اعتراض المدين ، امتنع استمال هذه الدعوى ولم يبق الكفيل إلا الرجوع بالدعوى الشخصية المستندة إلى القواعد العامة فوق حقه فى الحلول محل الدائن ، (سليمان مرقس فقرة ١١٦) - وانظر أيضاً حد على إمام ص ١٣٥ – منصور مصطنى منصور فقرة ٤٩ .

على أن من الفقهاء المصريين من يتمشى مع الفقه الفرنسى ، فيقول الأستاذ محمد كامل مرسى : و فإذا كانت الكفالة بعلم المدين ، فيكون مبى الرجوع الوكالة الصريحة أو الفسنية ، ويكون طلب الكفيل مبنيا على دعوى الوكالة (actis mandati contraria) . أما إذا حبلت الكفالة بغير علم المدين ، فيعتبر الكفيل أنه نضول وتكون دعواه دعوى الفضول محمد كامل مرسى نقرة ١٠٤ ص ١٤٠) .

<sup>(</sup>١) مجموءة الأعمال التحضيرية • ص ٤٧ . .

لا توجد أهمية عملية كبرة في تسمية الدعوى الشخصية بدعوى الكفالة ، ذلك لأنها حتى لو سميت بهذا الاسم فلا تختلف النتائج العملية لذلك ، بل إن المندار الذي يرجع به الكفيل على المدين هو نفس المقدار الذي يرجع به فيها لو سمينا الدعوى بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة . بتى ما يسوقه أصحاب نظرية دعوى الكفالة من حجج ، لتمييز هذه الدعوى عن دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة . فهم يقولون إن المدين لم يقصد أن يركل الكفيل في الوفاء بالدين ، وإن الكفيل بغير علم المدين ليس فضولياً لأنه لا يقوم بشأن عاجل ، وإنه لو سلمنا بأن الدعوى الشخصية هي دعوى الوكالة لحاز للمدين أن يعزل الكفيل عن هذه الوكالة في أي وقت يشاء ، ولو قلنا بأنها دعوى الفضالة لتقادمت بثلاث سنوات ، ولو سلمنا بأنها دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة لكان للكفيل باعتباره وكيلا أو فضولياً الحق في التعويض عن الضرر الذي الذي قد يصيبه من جراء وفائه بالدين عن المدين . ويمكن الرد على هذه الحجج بأنه لا يوجد ما يمنع من القول بأن المدين قصد عند ما رضى بالكفالة أن يوكل الكفيل في رفاء الدين ، ولا يستطيع عزله في أي وقت يشاء كما لا يستطيع الكفيل النزول عن الوكالة لأن الوكالة هنا ليست لصالح المدين وخده بل هي أيضاً لصالح الغير وهو الدائن فلا بد من رضاء هذا الأخير حتى يعزل الوكيل أو ينزل عن الوكالة (م ٢/٧١٥ و م ٢/٧١٦ مدنى) . وإذا قام الكفيل بالكفالة بغير علم المدين ووفى الدين فعلا ، فما الذي يمنع من القول بأنه قام بشأن عاجل لمصلحة المدين ، وهل لا يكون الوفاء بالدين وقد استحق في ذمة المدين شأناً عاجلاً يقوم به الكفيل ؟ وما الذي بمنع من أن تتقادم الدعوى الشخصية بثلاث سنوات ، لو كان أساسها دعوى الفضالة ؟ ثم لماذا لا رجع الكفيل على المدين بالتعويض عن الضرر الذى قد يصيبه من جراء الوفاء بالدين عن المدين ، وسنرى أن المشروع التمهيدي كان يتضمن نصاً صريحاً في هذا المعنى ، ولم يحذف هذا النص إلا لأنه مجرد تطبيق للقواعد العامة ؟

ومهما يكن من أمر ، فليست هناك أهمية عملية كبيرة ، كما قدمنا ، من القول بالنظرية الحديدة وهي نظرية وعوى الكفالة دون القول بالنظرية التقليدية وهي نظرية دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة ، فالحلول العملية واحدة في كل من النظرية الحديدة والنظرية التقليدية .

٦٢ - الدروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدبى بالدعوى الشخصية : هناك شروط ثلاثة لا بد من توافرها حتى يرجع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية ، وهي :

(۱) قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين : يجب على الكفيل ، حى يرجع على المدين بالدعوى الشخصية ، أن بكون قد قام بوفاء الدين عن المدين . وقد رأينا المادة ، ١٥ مدنى تقول : وللكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين ... ، والكفيل لا يقوم بوفاء الدين عن المدين إلا إذا كان متضامناً معه وهذا هو الغالب ، أو إلا إذا لم يدفع بالتجريد أو فشل في هذا الدفع . وعند ذلك يضطر إلى الوفاء بالدين للدائن ، على أن يرجع على المدين به وليس من الضروري أن يني الكفيل بالدين ، بل يكني أن يقضى الدين به من أسباب الانقضاء (۱) . فله أن يني الدين عقابل فترأ ذمة المدين منه ، فيرجع الكفيل عند ذلك على المدين . وإذا وفي الكفيل الدين بمقابل ، فيرجع الكفيل عند ذلك على المدين . وإذا وفي الكفيل الدين يسوغ رجوع واستحق هذا المقابل ، لم يكن في هذا الوفاء قضاء للدين يسوغ رجوع الكفيل على المدين (۲) ، بل يكون الكفيل ملزماً بضان الاستحقاق نحو الدين نفسه الدين مقابل واستحق هذا المقابل ، فسترى عند الكلام في انقضاء الكفالة أنه إذا قبل الدائن أن يستوفى المقابل ، فسترى عند الكلام في انقضاء الكفالة أنه إذا قبل الدائن أن يستوفى

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریپر وساپائییه نقرة ۱۵۶۰ ص ۹۹۲ – نقض مدنی ۲۸ یونیه سنة ۱۸۷۲ سیریه ۷۲ – ۱ – ۴۶۸ .

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۱۸۱ – بودری وقال فقرة ۱۰۹۰ ص ۵۷۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۰۲ ص ۱۲۳ .

من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر ، رثت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء (م ٧٨٣ مدنى) . كذلك قد يقضى الكفيل الدين بطريق التجديد كان التجديد بطريق تغيير المدين ، فينقضى التزام الكفيل بتجديد الدين وينقضى تبعاً له الدين الأصلى ، وعند ذلك يحق للكفيل أن يرجع على المدين بالدعوى الشخصية . وكالنجديد الإنابة الكاملة . وقد يقضى الكفيل الدين بطريق المقاصة ، أى أن يكون له دين في ذمة الدائن ينقضى مقاصة في الدين الذي التزم بدفعه الكفيل ، وعند ذلك يرجع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية (١) . كذلك تمد يقضى الكفيل الدين باتعاد الذمة ، كأن يرث الدائن فيصبح هو الدائن فينقضى الدين ، وعند ذلك يرجع الكفيل على المدين بالدعوى بالدعوى الشخصية . أما إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة أو تقادم دين الكفيل ، فإن الكفيل لا يكون ند وفي الدين أو تام بعمل يقوم مقام الوفاء ، وعلى ذلك لا يستطيع الرجوع على المدين (٢) .

(۲) وفاء الكفيل بالدين عد حلول أجله : ويجب أن يكون وفاء الكفيل بالدين فى الوقت الذى يحل فيه أجله . فإذا تعجل الكفيل الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، لم يكن له أن يرجع على المدين بالدعزى الشخصية

<sup>(</sup>۱) تربرلون نشرة ۳۳۳ - پون ۲ فقرة ۳۳۱ – لوران ۲۸ فقرة ۲۲۸ – جیوابر نقرة ۱۹۸ – بودری وقال نقرة ۱۰۸۷ .

<sup>(</sup>۲) وإذا رضى الدائن بوفاه جزئى من الكفيل لإبراه ذمته ، لم يرجع الكفيل هل المدين إلا بقدر ما دفعه للدائن ( پلانيول وريپبر وساڤاتييه فقرة ١٥٤٠ ص ٩٩٣ هامش ه ) . أما إذا أبرأ الدائن الكفيل ، لا ،ن الكفالة ، بل من الدين نفسه ، فإنه يكون في حكم من وهب الدين الكفيل ويمتبر الكفيل أنه قد قضى الدين ، وعلى ذلك يجوز له الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية ( پون ٣ فقرة ٣٣٣ – چيوار فقرة ١٩٨ – بودرى وقال فقرة ١٠٩١ – عمد كامل مرسى فقرة ١٠٩١ ص ١٤٨ ) .

وإذا اتفق أحد الكفلاء مع المدين على عدم رجوع الأول على الثانى أو على الانتقاص من هذا الرجوع ، فإن هذا الاتفاق لا يسرى فى حق الكفلاء الآخرين لأنهم لم يكونوا طرفاً فيه ، بل يجوز لمم أن يرجموا رجوعاً كاملا على المدين إذا هم وفوا الدين للدائن ( بودرى وقال فقرة ١٠٩١ مكررة – محمد كامل مرسى فقرة ١٠٩١ ص ١٤٨) .

إلا عند حلول الأجل<sup>(۱)</sup>. أو لم يرجع عليه أصلا إذا جد ما بين وفاء الكفيل بالدين وحلول الأجل سبب لانقضاء دين المدين (۲). والعبرة بالأجل الأصلى للدين ، فإذا امتد هذا الأجل باتفاق بين الدائن والمدين أو بمنح المحكمة المدين نظرة الميسرة ، لم يعتد بامتداد الأجل الأصلى . وكان للكفيل أن يني الدين عن المدين عند حلول الأجل الأصلى (۲) ، ثم يرجع على المدين بالدعوى الشخصية حتى قبل انقضاء ما امتد إليه الأجل (۱) .

(٣) إخطار الكفيل المدين قبل الوفاء رعدم معارضة المدين: رأينا(٥) أن المادة ١/٧٩٨ مدنى توجب وعلى الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى بعطلان الدين أو بانقضاته ع . فيجب إذن على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يفوم بوفاء الدين ، وذلك سواء أراد الكفيل أن يقوم بوفاء الدين من تلقاء نفسه أو طالبه الدائن بالدين مطالبة قضائية . في الحالتين يجب إخطار المدين قبل الوفاء ، وذلك خشية أن يكون المدين قد وفى الدين قبل أن يوفيه الكفيل الوفاء ، وذلك خشية أن يكون المدين بعد ذلك غير ذى فائدة ، أو خشية أن الكفيل بعد أن يني بالدين دون إخطار المدين بذلك يأتى المدين دون علم منه بوفاء الكفيل يني بالدين مرة أخرى ، أو خشية أن يكون المدين وقت

<sup>(</sup>١) وتنص المادة ١٠٨١ من قانون الموجبات وانمقود البناني على ما يأتى : • وليس المكفيل الذي دنع قبل الاستحقاق أن يرجع على المديون إلا في موعد استحقاق الموجب الأصل • .

<sup>(</sup>۲) پون ۲ فقرة ۳۰۱ – لوران ۲۸ نقرة ۲۹۰ – بودری وقال فقرة ۱۰۹۲ – محمله کامل مرسی فقرة ۱۰۳ ص ۱۳۹ هامش ۱ .

<sup>(</sup>٣) جيوار فقرة ٢٥٢ – بودري وڤال فقرة ١٠٩٣ .

<sup>(</sup>٤) أما إذا نزل المدين عن الأجلالأصل ، فإنه يجوز للكفيل التمسك جذا العزول ، وله إذا وقى الدين فورا أن يرجم عل المدين بالدعوى الشحصية ( عبد انفتاح عبد الباق فترة ١٠٧ ص ١٠٩ ) .

<sup>( • )</sup> انظر آنفاً فقرة ٩ ه .

استحقاق الدين أسباب تبطل الدين أو نقضيه من غير الوفاء به . وإخطار الكفيل المدين قبل الوفاء بالدبن ليس له شكل خاص ، فيصح أن يكون رسمياً على يد محضر ، ويصبح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، ويصح أن يكون شفوياً على أن يثبت الكفيل أنه قد قام صِذا الإخطار (١) . فإذا لم يخطر الكفيل المدين قبل الوفاء وقام بوفاء الدين دون إخطار ، فعل ذلك على مسئوليته . ومعنى هذا أن الكفيل لا يفقد حقه في الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية ، إلا إذا أثبت المدين أنه كان قد وفي الدين قبل وفاء الكفيل به ، أو أثبت أنه وفي الدين بعد وفاء الكفيل(٢) ، أو أثبت أن الدين كان باطلا أو قابلا للإبطال وكان المدين يستطيع أن يتمسك بذلك ضد الدائن ، أو أثبت أن الدين قد انقضى بسبب يرجع إليه هو (أي للمدين) كمقاصة أو تجديدً أو اتحاد ذمة أو إبراء أو تقادم (٢). أما إذا كان سبب البطلان أو الانقضاء مقصوراً على النزام الكفيل كأن كانت هناك أسباب تجعل التزام الكفيل باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً دون أن ينقضى الالتزام الأصلى ، ولم يتمسك الكفيل بهذه الأسباب ووفى الدين ، فإن المدين لا شأن له بذلك ، ويبنى للكفيل بعد وفاء الدين الرجوع بالدعوى الشخصية

<sup>(</sup>۱) وقد تساءل أحد الأصفاء في لحنة الأستاذ كامل صدق \* مما إذا كان هناك على النصو على الطريقة التي يتم بها الإخطار ، فرد عضو آخر و بأنه لما كان تطبيق المادة ١٩٩٩ من التقنين المدنى المختلط لم يثر أية صموبة في العمل ، فليس هناك على لإيراد نص خاص لبيان طريقة الإخطار ، إذ المفروض أنه سيتم ويثبت طبقا النظام اللي جر عليه القضاء . فعقب الرئيس على ذلك بأنه يمكن اعتبار المطابات وسيلة من وسائل الإخطار ، فوافقت اللبنة على ذلك ( مجموعة الأممال التحضيرية ، ص ٢٥٥ في المامش ) .

<sup>(</sup>۲) ترولون فقرة ۳۸۲ – چیوار فقرة ۱۷۸ – بودر وقال فقرة ۱۰۸۹ می ۷۶ – بودر وقال فقرة ۱۰۸۹ می ۷۶ – بودنیول وربیر وسافاتییه فقرة ۱۰۶۲ .

<sup>(</sup>٣) وفيما يتعلق بتقادم الدين الأصل إذا علم به الكفيل ، لا يجبر هذا الأخير على الخمسك به شخصيا لأنه أمر يتعلق بالضمير ، وإنما يجب عل الكفيل أن يدخل المدين في الدعوى ليتملك هو بالتقادم إذا أراد ( بودرى ويُّال نقرة ١٠٩٠ ص ٥٧٠ - محمد كامل مومى نقرة ١٠٩٠ ص ١٠٧٠ ) .

على المدين (١) . وقد يني الكفيل الدين دون إخطار المدين فبل الوفاء ، فلا يستطيع المدين أن يثبت أنه قد وفي الدين قبل أو بعد وفاء الكفيل ، ولا يستطيع كذلك أن يثبت أن عده أسباباً تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه ، ولا أن يثبت أنه قد وفي بنعض الدين أو أن الدين في جزء منه باطل أو قابل للإبطال أو منقض . فعند ذلك يستطيع الكفيل أن يرجع على المدين بالرغم من عدم إخطاره بالوفاء وبالقدر الذي استفاد به المدين من هذا الوفاء . فقد لا ترجع عليه أصلاً . أو ترجع عليه بجزء من الدين وهو الحزء الذي كان الوفاء به مفيداً للمدين (٢) . وثرى من ذلك أن جزاء عدم الإخطار ليس هو انعدام رجوع الكفيل عني المدين بالدعوى الشخصية . فقد لا ينعدم هذا الرجوع . وإنما يكون الكفيل . إذا لم خلطر المدين . مجازفاً بوفاء الدين ، محيث إذا أثبت المدين أن هذا الوفاء لم يفده أصلا لم يرجع عليه الكفيل بشيء، أو أثبت أن هذا الوفاء قد أفاده جزئياً رجع عليه الكفيل بقدر ما أفاد . فإذا كان وفاء الكفيل للدين دون إخطار المدين قد أفاد المدين فائدة كاملة ، كان للكفيل أن رجع على المدين بالدعوى الشخصية كما كان يفعل لو أنه أخطر المدين .

أما إذا أخطر الكفيل المدين قبل الوفاء ، فإنه يتعن على المدين إذا كان

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۱۸۰ – بودری وقال فقرة ۱۰۹۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۰۷ ص ۱۶۷ – عبد النتاح عبد الناتی فقرة ۱۰۶ ص ۱۰۶ .

<sup>(</sup>۲) فإذا لم يستطع الكفيل الرجوع أصلا على المدين ، أو لم يستطع إلا الرجوع عليه رجوعاً جزئياً ، رجع على الدائن نفسه وذلك بدعوى استرداد ما دفع دون حق . انظر المادة ۲۰۳۱ مدنى فرنسى حبث ورد فى آخر كل من فقرتها عبارة sauf son action en المادة ۲۰۳۱ مدنى فرنسى حبث ورد فى آخر كل من فقرتها عبارة répétition contre le créancir) وانظر پلانيول وربهير وسائاتييه فقرة ۱۰۶۲ سائان الدين قد تقادم ولا يرجع الكفيل على الدائن أن إذا هو دفع عن طراعيه وهو عالم بأن الدين قد تقادم (أوبرى ورو ٢ فقرة ۲۲٪ مل ۲۹۱ هامش ۱۸ ) . وانظر عبد المناح عبد الباقى فقرة ۲۰٪ مل ۱۰٪ .

قد وفي الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه أن يعارض في الوقت المناسب في أن يني الكفيل بالدين . ولا يوجد شكل خاص لهذه المعارضة كما لا يوجد شكل خاص لإخطار الكفيل المدين قبل الوفاء ، فتصع أن تكون هذه المعارضة بورقة رسمية على يد محضر ، ويصح أن تكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، ويصح أن تكون شفوية على أن يقع عبء الإثبات على المدين". فإذا تمت المعارضة وجب على الكفيل أن ممتنع عن الوفاء ، وأن يدخل المدين في الدعوى إذا طالبه الدائن قضائباً حتى يتولى للمدين دفع مطالبة الدائن(١) . أما إذا لم يعارض المدين في الوفاء ، فإن الكفيل يكون في حل من وفاء الدين للدائن ، إذ أن عدم معارضة المدين في الوفاء بجعل الكفيل يعتقد أن المدين لم يف بالدين وأنه ليس لديه أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه . فإذا وفي الكفيل الدين كان له أن رجع بالدعوى الشخصية على المدين ، حتى لو ظهر بعد ذلك أن المدين قد وفي الدين أو كان لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقصائه . وقد نصت المادة ٢/٧٩٨ مدنى على هذا الحكم ، إذ تقول : و فإذا لم يعارض المدين في الوفاء ، بني للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه . .

الشخصية - ما الذي يرجع بر الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية اذا وفي الكفيل الدبن كاملا: دأينا (٢) أن المادة ٢/٨٠٠ مدنى تنص على

<sup>(</sup>۱) والكفيل أن يق الدين للدائن بالرغم من معارضة المدين ، إذا كان الكفيل مقتنما بعدم صمة المعارضة . ولكن الكفيل يق بالدين في هذه الحالة على مسئوليته الشخصية ، فإذا ظهر أن المدين على حق في معارضته لم يكن الكفيل الرجوع عليه ، ولكن يرجع الدائن لاسترداد ما دفع دون حق ( سليمان مرقس فقرة ١٠٨ ص ١٢٣ – منصور مصطلى منصور ففرة ٥١ ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر آتقاً فقرة ٩٥ .

آن الكفيل الذى وفى الدين ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذى دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده ، وتقضى المادة ٣/٨٠٠ مدنى على أنه ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع ت . ويخلص من هذه النصوص أن الكفيل يرجع على المدين فى الدعوى الشخصية بما يأتى :

(أولا) أصل الدين : ويتضمن أصل الدين كل ما دفعه الكفيل للدائن لأحلاء ذمة المدين ، فيشمل ذاك مندار الدين ني أصله (١) ، وكذلك فوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج نهاند اتفاقية أر قال نية ما دامت هذه الفوائد تدخل ضمن الدين المكفول (٢) . ويتمل أصل الدين كذلك ما يضطر الكفيل للدائن في نظير المصروفات التي تكبدها هذا الأخير في مواجهة المدين ، كما يشمل بوجه عام كل ما وحب عل الكفيل دفعه الإخلاء ذمة المدين (٣) .

(ثانياً) الفوائد: وتقول الفقرة الثانية من المادة ٨٠٠ مدنى في هذا الصدد كما رأينا: (يكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام

<sup>(</sup>۱) وقد لا يرجع الكميل على المدين بكل الذي دفعه عنه إذا كان المدين مفلماً وحصل على صلح مع الدائنين بموجبه دفع جزءاً من الدين ، فادام الدائن قد تقدم في التفليسة وحصل على جزء من الدين بموجب الصلح فإنه يرجع على المكفيل بالباقي من الدين ، ولا يرجع الكفيل على المدين بما دفعه منه وإلا ضاع على المدين فائدة الصلح الذي أبرمه مع الدائن (أوبرى ورو و لا فقرة ۲۹۱ ص ۲۹۱ وهامش ۱۸ (۲) – بودرى وقال فقرة م ۱۰۸ – بلانبول وربيع وسافاتيه فقرة ۱۰۸۰ ص ۹۹۲ وهامش ۸).

<sup>(</sup>٣) وقد كان المشروع التمهيدى الممادة ٨٠٠ مدنى يتضمن نصا يجعل الكفيل ، إذا كان المدين فوائد ، الحق فى استيفائها من يوم وفائه جا الدائن ، ولكن هذا النص حذف اكتفاء بالقواعد العامة ( انظر آنفاً فقرة ٥٠ فى الهامش ) .

<sup>(</sup>۳) نجیوار فقرهٔ ۱۷۱ – أوبری ورو ۹ فقرهٔ ۲۲۷ س ۲۸۹ – بدری وقال نقرهٔ ۱۰۷۹ – پلاتیول وربیر وساقاتیبه فقرهٔ ۱۵۶۰ ص ۹۹۲ .

بدفعه ابتداء من يوم الدفع ، . فكل ما قام بدفعه للدائن على النحو السابق بيانه ينتج فوائد بالسعر القانوني من يوم دفع الكفيل الدين للدائن ، وهذه الفوائد القانونية رجع مها الكفيل على المدين بالإضافة إلى الدين. وليس في هذا إلا تطبيق لقواعد الوكالة إذا رجع الكفيل على المدين بدعوى الوكالة (م ٧١٠ مدنى ) ، ولقواعد الفضالة إذا رجع الكفيل على المدين بدعوى الفضالة (م ١٩٥ مدنى). أما القواعد العامة فكانت تقضى بأن القوائد القانونية لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها (م ٢٣٦ مدنى) ، فخرج القانون على هذه القواعد العامة في دعوى الوكالة وفي دعوى الفضالة ، ومن ثم اقتضى الأمر الخروج أيضاً على هذه القواعد العامة في الدعوى الشخصية التي ترجع بها الكفيل على المدين كما رأينا في المادة ٣/٨٠٠ مدنى . ويلاحظ أن القواعد القانونية التي يرجع بها الكفيل على المدين يكونَ بعضها فوائد على فوائد أصل الدين التي يرجع بها الكفيل على المدين فيما قدمنا ، ولا يعتبر ذلك فوائد مركبة ، لأن فوائد أصل الدين تدخل ضمن أصل الدين فيما يتعلق بالكفيل . ويلاحظ أيضاً أن الفوائد القانونية التي ترجع سها الكفيل على المدين كما تقضى المادة ٣/٨٠٠ مدنى لا تتقادم إلا نخمس عشرة سنة في دعوى الوكالة ، وتتقادم بثلاث سنوات في دعوى الفضالة ، أما القاعدة الدامة فتقضى بتقادم الفوائد نخمس سنوات . هذا والرجوع بالفوائك القانونية ـ لل المدين منزة للدعوى الشخصية على دعوى الحلول ، وسنرى أن الكفيل في دعوى الحلول لا يرجع على المدين إلا بفوائد أصل الدين كما كان الدائر يفعل ، فلا يرجع إذن بالفوائد القانونية على ما دفع للدائن إلا من وفت المط نه القضائية سها(١) .

<sup>(</sup>۱) سیلون ندرهٔ ۳۶۹ ونقرهٔ ۳۵۱ پرن ۲ نقرهٔ ۳۳۷ ونقرهٔ ۲۹۰ سالوران ۱۸ سیمهٔ ۲۳۷ سالوران ۱۸۹ سالوران ۱۸۹ سالوران ۱۸۹ سالوران ۱۸۹ سالوران ۱۸۹ سالوران ۱۸۹ سالورهٔ ۱۸۹۰ سالور دربیر در فاتیه نقرهٔ ۱۵۴۰ سالورهٔ ۱۸۹۰ سالورهٔ ۱۹۹۰ سالورهٔ ۱۸۹۰ سال

(ثالثاً) المصروفات : وتتفسن كل ما أنفقه الكفيل في سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عليه من المصروفات للدائن . والمصروفات التي أنفقها الكفيل في سبيل الوفاء بالتزامه تشمل ما أنفقه في إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتجريدها ، ومصروفات العرض الحقيقي والإيداع في إذا اضطر الكفيل إلى ذلك . والمصروفات التي حكم عليه مها للدائن تشمل ما أنفقه الدائن في مطالبة الكفيل بالوفاء. كمصروفات رفع الدعوى على الكفيل ، ومصروفات التنبيه عليه بالوفاء ، ومصروفات المطالبة الأولى التي قام مها الدائن للمدبن ثم مصروفات مطالبة الدائن للمدين بعد إخطار الكفيل ، وكل مصروفات أخرى تقتضيها مطالبة الدائن للكفيل بوفاء النزامه . على أن الكفيل لا برحع على المدين ، من هذه المصروفات ، إلا بالذي أغقه من وقت إخباره بالإجراءات التي اتخذها الدائن ضده ، لأن المدين إذا أخره الكفيل بذلك قد يكون عنده من الدفوع ما يتوقى به مطالبة الدائن أو قديبادر إلى دفع الدين الذي في ذمته للدائن فيتجنب الكفيل بذلك الإجراءات التي اتخذها الدائن ضده . ونستثنى مصروفات المطالبة الأولى التي يقوم بها الدائن للكفيل من هذا الشرط (۱) ، كمصروفات رفع الدائن الدعوى على الكفيل ، فهذه لا يعلم بها الكفيل قبل حصولها حتى غير بها المدين . فتى حكم بها على الكفيل رجع بها على المدين وإن كان لم نخطره بها (٢).

حص ۱۶۳ – عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ۱۰۵ ص ۱۹۲ – ص ۱۹۷ – سلومان مرقس فقرة ۱۹۲ – متصور مصطني منصور فقرة ۵۲ ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۱۷۵ – أوبری ورو ۲ نفرة ۲۲۷ ص ۲۸۹ هامش ۱۰ – بودری وقال فقرة ۱۰۵۰ ص ۲۸۹ – عبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۱۰۵۰ ص ۱۹۲ – عبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۱۰۵۰ ص ۱۹۲ – سلیمان مرقس فقرة ۱۱۳ – منصور مصطنی منصور فقرة ۲۰ ص ۱۰۲ – ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) ويشبه ذلك ما نصت عليه المادة ٧٨١ مدنى من أنه و إذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصرفات المطالبة الأولى وما يستجد من المعروفات بعد إخطار الكفيل ، في هذا اسمى يقصد عصروفات و المطالبة الأولى ، المصروفات التي =

(رابعاً) التعويض: وكان المشروع التمهيدى للمادة ٨٠٠ مدنى يتضمن فقرة تقضى بأن و للكفيل فوق ذلك أن يرجع بالتعويض و(١)، ولكن هذه الفقرة حذفت فى لحنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة (٢). والقواعد العامة تقضى ، فى رجوع الكفيل على المدين ، بتعويضه عن الضرر الذى يكون قد أصابه . وقد طبقت هذه القواعد العامة فى رجوع الوكيل على الموكل ، وفى رجوع الفضولى على رب العمل . فنصت المادة ٢١١ مدنى على أن ويكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه ، بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ، ونصت المادة ١٩٥ مدنى على التزامات رب العمل نحو الفضولى ومها و أن يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب فيامه بالعمل ، وعلى ذلك بجوز للكفيل أن يرجع على المدين ، سواء كان فيامه بالعمل ، وعلى ذلك بجوز للكفيل أن يرجع على المدين ، سواء كان فيامه بالعمل ، وعلى ذلك بجوز للكفيل أن يرجع على المدين ، سواء كان فلك بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة ، بالتعويض عن الضرر الذى يكون قد أصابه دون خطأ منه ، وذلك سواء كان المدين سبي النية أو حسن النية (٢٠٢٨) ينص صراحة على رجوع النية (٢٠٢٨) . والتقنين المدنى الفرنسى (م ٢٠٢٨) ينص صراحة على رجوع

وانفقها الدائن فى مطالبة المدبن أولا ، أما المصروفات الأولى فى صنى المادة ٢/٨٠٠ مدنى فيقصد بها المصروفات التى أنفقها الدائن فى مطالبة الكفيل ( انظر آ نفاً فقرة ٢٦) . ولكن الحكة واحدة فى الحالتين ، فالمصروفات الأولى فى مطالبة الدائن المدين يضمنها الكفيل على كل حال دون حاجة لإخطاره بها ، وكذلك المصروفات الأولى فى مطالبة الدائن الكفيل يرجع بها الكميل على المدين ون حاجة لإخطار المدين بها .

<sup>(</sup>١) وقد جرت مناقشة فى هذا الشأن فى لجنة الأستاذ كامل صدق ، فقال الرئيس إنه لما كان المبدأ هو حاية الكفيل نإنه لا يرى مبرراً لعدم وضع نص صريح يمنحه الحق فى المطالبة بتمويصات. وطلب أحد الأعضاء ضرب مثل المضرد الذى يصيب الكفيل ، فعل بحالة المدين الذى لم يوف دينه وترتب على ذلك اتخاذ إجراءات التنفية على الكفيل وبينها بنصف ثمنها الحقيق ، ففي هذه الحالة قد قال الكفيل من التنفيذ عليه ضرد رجوعه بالتمويض على المدين (اقتطر بجموعة الأعمال التحضيرية ، ص ١٤٥ - ص ٤٢ ه في الحامش).

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً نقرة ٥٩ أن الهامش ..

الكفيل بالتعويض على المدين ، وتشير إلى ذلك المادة ١٠٥٣ من هذا التقنين في آخر الفقرة الأولى منها . وهذا غير الرجق بتعويض تكيلى عن الضر الذي تسبب فيه المدين بسوء نية ، فإن هذا التعويض التكيلى قد نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٥٣ وهذه الفقرة هي غير الفقرة الأولى التي تشير إلى تعويض الكفيل ، مما يدل على أنه لا يشترط في تعويض الكفيل سوء نية المدين (١) . وقد أجمع الفقه المصرى على جواز رجوع الكفيل بتعويض على المدين ، وإن كان بعض الفقهاء يشترط سوء نية المدين (٢) .

<sup>-</sup> يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الفرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية ، ، هل أيضاً طبقاً لقواعد الوكالة ولقواعد النضالة التي سبق ذكرها والتي لا تشترط سوء نية المدين ، ويكني أن يكون مقدار الفرر الذي أصاب الكفيل يريد على الفوائد القانونية فيرجع الكفيل على المدين أيضاً بما زاد ، قارن حبد الفتاح عبد الباقي فقرة ١٠٦ ص ١٨٠ سليمان مرقس فقرة ١٠١ ص ١٢٧ – مد على إمام فقرة ٧١ ص ١٤٢ – منصور مصطفى منصور فقرة ٧١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>۱) پون ۲ فقرة ۲۶۲ – لوران ۲۸ فقرة ۲۳۵ – جیوار مقرة ۱۷۵ – أوپری ورو ۲ فقرة ۱۰۸۲ – پلانیول وریپیر وساقاتییه فقرة ۱۰۸۲ – پلانیول وریپیر وساقاتییه فقرة ۱۰۸۰ س ۹۹۲ .

<sup>(</sup>۲) وقد تقدم أن س الفقها، المصريين الذي يشترطون لوجوع الكفيل على المدين بتمويض سوء نية المدين الأستاذ عبد الفتاح هبد الباق هفرة ١٠٦ ص ١٨٠ ( وكان يفول في الطبعة الأولى فقرة ١٠٥ ص ١٦٠ بعدم جواز رجوع الكفيل على المدين بتمويض ما ) ع والأستاذ سليمان مرقس فقرة ١١٤ ، والأستاذ منصور مصطلى منصور فقرة ٢٥ ص ١٠٠ . ويرى الأستاذ حد كامل عرسي جواز رجوع الكفيل بتمويض على المدين دون أن يشترط سوه نية المدين ، فيقول : « ويرى أحمد فتحي زغلول باشا ( ص ٢٣٢ ) أنه إذا ترتب على عدم وفاه الدين إلزام الضامن بدفعه ، ونتج من ذلك خسارة له أكثر من الفوائد القانونية ، فإن المدين يكون ملزماً بتلك الحمارة ، كا لو اضطر الدائن إلى بيم ملكه بشن بخس ليؤدي الدين ي أو وقع عليه حجز . . و ومن رأ دى هلنس (كفالة فقرة ٦٣ ) أيضاً أن الكفيل الحق في التمويضات . وهذا الرأى الأخير أقرب المدالة ونرى الأخذ به ، وهو مطابق لقواعد الوكالة التمويضات . وهذا الرأى الأخير أقرب المدالة ونرى الأخذ به ، وهو مطابق لقواعد الوكالة التمويضات . وهو النص ، فإنه من المقرد كا أسلفنا تمويض الوكيل عن الحسارة التي تلحقه حولا عنا الحركيل عن الحسارة التي تلحقه حولا عنا الموكيل عن الحسارة التي تلحقه حولا عنا عالم التوكيل ولا يحتج بعدم وجود النص ، فإنه من المقرد كا أسلفنا تمويض الوكيل عن الحسارة التي تلحقه حولا عن الحسارة التي تلحقه حولا عن المحتورة النص ، فإنه من المقرد كا أسلفنا تمويض الوكيل عن الحسارة التي تلحقه حولا عن المحتورة النص ، فإنه من المقرد كا أسلفنا تمويض الوكيل عن الحسارة التي تلحقه حولا عن المحتورة النص ، فإنه من المقرد كا أسلفنا تمويض الوكيل عن الحسارة التي تلحقه حولا على المحتورة النص ، فإنه من المقرد كا أسلفنا تمويض الوكيل عن الحسارة التي تلحقه حولا كوليات المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة الدول كالمحتورة الكول عن المحتورة المحتورة

وأمثلة التعويض الذي يرجع به الكفيل على المدين عن الضرر الذي أصاب الكفيل دون خطأ منه أن يضطر الكفيل إلى بيع ماله بثمن نخس حتى يني بانتزامه نحو الدائن ، أو أن يرقع الدائن الحجز على مال الكفيل ويبيعه بثمن بخس (۱) . ويعتبر الخطأ منسوباً إلى الكفيل إذا أصابه ضرراً بأن دفع الدين للدائن مرة ثانية بعد أد دفعه المدين ، إذا كان الكفيل لم يخطر المدين بعزمه على الدفع (۲) .

ج ٦٤ - ما الذي يرجع به المكفيل على المدين في الدعوى الشخصية إذا وفي المكفيل جزء من الدين إما لأن

<sup>-</sup> سع أنه إيرد في التقتين الملنى نص صريح كنص المادة ٢٠٠٠ فرنسى . ولا نرى ما يبر د وأى الشراح الذين يقولون بمكس ما نقول ، إذ أنهم يحتجون بعدم النص فلا يجيزون المكفيل التمويضات ، وهم في الموقت نفسه يجيزون له سريان الفوائد على ما دفعه من وقت الدفع كالوكيل مع أنه لا يوجد قص في هذه الحالة أيضاً . ونرى من باب أولى الأخذ با/رأى الأخير في القانون الجديد ، ( محمد كامل عرسي فقرة ١٠٠ ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>۱) أوبری و رو ۲ نفرة ۲۷۶ ص ۲۹۰ هامش ۱۳ – پلانیول وریپیر وسالخاتییه فقرة ۱۵۶۰ ص ۹۹۲ .

<sup>(</sup>۲) پلائیول وریپیر وساقاتیبه فقرة ۱۵۲۰ ص ۹۹۲ هامش ۲.

هذا وقد قضت محكة النقض في مصر بأنه إذا اتفق المدين مع صاحبه في الدين على أن بقرم الضامن بدقاء مبلغ الدين الدائن ، ثم اتخذ الأخير إجراءات الحجز ضد مدينه ولم يكن يقل تنجب تقصير الضامن في الوفاء بما النزم به قبل المدين بل كان تنفيدا لحكم صادر ضد هذا الأخير من دون خاص به وتنفيذا المحكم الآخر الصادر ضد المدين وصاحبه عن الدين المنسون – وسواء كان تضرف الدائن على هذا الوحه أو لم يكن كذلك – فإن هذا التصرف الا يرتب سقا المدين قبل الضامن طالما أن إجراءات الحجز المقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الناساس في الوقاء بالتزامه ، وما دام من النابت تطعا أن بعض الدين الذي كان الدائن بطلب النيامن كان متفقا مع الدائن ول شراء أطيان المدين عند مرضها البيم ، إذ ايس ثمة ما يمنع من التناق وشأن الضامن ثأن غيره من الراضين في انشراء (نقض مدني ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٧ بجموعة أحكام النقض ٨ ص ٧٦٣) – وانظر أيضا نقض مدني ٢ نبراير سنة ١٩٥٨ بجموعة أحكام النقض ٩ ص ١٢٠٠)

الكفيل لم يكفل إلا هذا الحزء ، أو لأن الكفيل قد كفل كل الدين ولكن الدائن قبل منه وفاء جزئياً وأبرأه من باقى الدين أو لم يبرئه منه فبتى الكفيل ملتزماً بباقى الدين .

وأياً كان السبب في الوفاء الجزئي ، فإن الكفيل لا يرجع على المدين إلا بمقدار ما وفاه ، مع فوائده ومصروفاته(١) .

وإذا رجع الكفيل على المدين بجزء من الدين هو مقدار ما وفاه . ورجع الله أيضاً على المدين بالباق من الدين ، فإن الدائن لا يتقدم على الكفيل في هذا الرجوع ، بل بتراحم الاثنان معاً ، فإذا لم يكن لدى المدين ما ينى برجوع كل من الدائن والكفيل ، فإن هذين الاثنين الأحيرين مع الدائنين الآخرين يتقاسمون ما عند المدين ، ويأخذ كل منهم بنسبة ما يرجع به على المدين (٢) وهذا نخلاف دعوى الحلول ، فسنرى أن الكفيل إذا لم يوف

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۲۰ نوفیر سنة ۱۸۹۱ داآوز ۹۲ – ۲۹۱ – ۲۹۱ – جیوار نقرة ۱۸۱ .

وذلك ما لم يعرى الدائن الكفيل لا من الكفالة فحسب بل من الدين نفسه ، فيكون في حكم من وهب الدين الكفيل ، ويجوز لهذا الأخير الرجوع على الحدين بكل الدين باعتباره أنه موهوب له ( افظر آنفا فقرة ٦٢ في الهاش ) . رهذا بخلاف ما إذا كان الدائن تد أبراً الكفيل من الكفالة في نظير هذا الوفاء الجزئي أو فبل وفاء جزئيا بموجب صلح مع الكفيل ، فإن الكفيل لا يرجع على المدين إلا بمقدار هذا الوفاء الجزئي ( يون ٣ فقرة ٢٣٠ – لوران ٨٨ فقرة ٢٣٠ ) .

وإذا دنع الكفيل الدائن مقدارا زائدا على الدين ، فإنه لا يرجع على المدين إلا بمقدار الدين فقط حتى لا يضار المدين من جراء دنع الزيادة (جيوار فقرة ١٧٠ - بودرى وقال نقرة ١٠٨٠ ص ٢٠٠١) .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسی أول أغسطس سنة ۱۸۹۰ والاوز ۲۰ – ۲۱ - ۴۰۰ – ۲۱ ينابر ۱۸۹۸ سيريه ۲۸ – ۱ – ۲۰۱ – ۲۰ پنابر ۱۸۹۸ والاوز ۹۲ – ۱ – ۲۱۱ – پون ۲ نقرة ۲۰۰۰ – اوبری ورو ۲ نقرة ۲۳۷ – بودری وقال نقرة ۱۰۸۵ ص ۷۷۰ – ولا يكون الكنيل مسئولا قبل الدائن بسبب ما حصل عليه من جراه رجوعه عل المدين ، بل يخلص له ما حصل عليه ولا يشاركه الدائن فيه ( جيوار نقرة ۱۹۱ ونقرة ۱۸۱ – بودری =

إلا بعض الدين ، لم يرجع على المدين بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين (م ٧٩٩ مدنى) .

### ۲ - رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول

ي ٦ - أيس قانوني : تنص المادة ٧٩٩ مدنى على ما يأتي :

« إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ما له من حقوق قبل المدين . ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين «(١) .

- وقال فقرة ١٠٨٠ ص ٢٧٥ - پلانيول وريپير وسائرتيبه فقرة ١٥٥٠ ص ١٩٣٠ هامش ١ - فقض فرنسي ٢٠ نوفير صنة ١٨٩١ والوژ ٩٢ - ١ - ٢٦١). وكلك لوكان الكفيل دين آخر في ذمة المدين فإنه يرجع به طيه ، ويزاحم الدائن في رجوعه ، وإذا حسل من المدين على جزه من دينه فلا يشاركه فيه الدائن (جيوار فقرة ١٦٤ – بودري وقال فقرة ١٠٨٥). وإذا كان الدائن لم يخلص بكل حقد من المدين ، وكان الكفيل مسئولا عن باقي الدين ، وادا كان الدائن أن يحجز تحت يد المدين بما الكفيل في ذمته (حبد الفتاح عبد الهاقي فقرة ١٠٦ - سليمان مرفس فقرة ١٠٥ ص ١٢٨).

(١) تماريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٥٣ من المشروع التمهيد عل وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجئة المراجعة تحت وتم ٨٦٧ ، في المشروع النبائي – ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم ٨٦٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٩٩ ( مجدوعة الأعمال التحضيرية • ص ١٤٥ – ص ١٥٤ ) .

ويقابل النص في انتقنين المدنى السابق م • • • / ٦١٧ : إذا دفع الكفيل صد حلول الأجل ، فله الرجوع على المدين . . . ويحل محل الدائن في حقوقة ، لكن لا تجوز له المطالبة إلا بعد استيفاء الدائن ديته بنّامه إذا كان الكفيل لم يدنع إلا جزءاً من الدين .

ويقابل في التقنينات المدنية المربية الأخر :

التقنين المدنى السورى م ٧٦٥ ( مطابق).

التقنين المدنى الليبي م ٨٠٨ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المعراقي م ١٠٣٣ / ٢ : ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من المقوق ، سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره .

قانون المرجبات والمقود اللبناني م ١٠٨٤ : إن الكفيل الذي أوفي الدين على وجه محبح يحل محل الدائن في حميم حقوقه وامتيازاته على المديون الأصلى بقدر المباغ الله دفعه ، وعلى صائر الكفلاء بقدر حصصهم وأنصبتهم . على أن ذلك الحلول محل الدائن ليس من ثأنه أن يعدل الاتفاقات الحاصة الممتددة بين المديون الأدبل والكفيل

ونسير في دعوى الحلول على نفس الخطة التي البعادا في الدعوى الحلول الشخصية ، فها عدا البعدث في الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى الحلول إد أن هذه اللديوى لدت إلا تطبيقاً الشواعد العامة في الحلول الها ولى فها إنها قام بالوفاء شخص عبر الدين فيحل الموى محل الدال إدا كان مثراً بوقاء الدين عن المدين . ويصيف إلى المسجلة عوارة أن وعوى الحلول والدعوى الشخصية . وعلى ذلك سحث : ١١) أي كفيل يرحم الدعوى الحلول على المدين . و١) الشروط الواجب توافرها لرحوع المكفيل على المدين في دعه ي المدين بدعوى الحلول . (١) ما الدي يرجم به الكفيل على الدين في دعه ي المحلول إذا وفي الكفيل الدين حرم اله الكفيل على الدين حرم المحلول إذا وأن الكميل جزءاً من الدين حرى الهازاة بن المحلول والدعوى الشخصية .

رجع بدعرى الحلول على المدين السيري أن والله المنكمان الذي على الدين الذي الذي الذي المكان المسلحة المدين سواء كان بأمر السين أ المحمد أو المدر المند والكفار الذي الذي عقد الكفائة المصلحة المدان داوم من معرضة هذا الأخير المواكنان المقائة المصلحة الدائن (1) ويستوان أن ذاك أيضا أن الكوان الكفائة المصلحة الدائن وحدد الأو المصلحة الدائن وحدد الو المصلحة الدائن والكفائ المسلحة المدائن والكفائل المسلحة المدائن والكفائل المتضامن معا المكفيل عبر المأجور المواكفيل المأجور المسلحة الدائن والكفيل المنطق المدائن والكفيل المتضامن مع المدين الكفيل عبر المناجور المنطق مع المدين الكفيل المتضامن مع المدين المتضامن مع المدين الكفيل المتضامن مع المدين الكفيل المتضامن مع المدين المتضامن المتضامن المتضامن المتضامن المتضامن المتضامن المتضام المتصام المتضام المتضام المتضام المتضام المتصام المتصام المتضام المتضام المتصام ا

<sup>(</sup>۱) ترولون نفره ۲۰۹ ونثر: ۳۹۲ سپون ۱ نفره ۲۹۷ س آربر ررو ۲ مه : ۲۷۷ ص ۲۸۷ سمیوار نفره ۱۷۱ سمد النیام دید النیام میدانی نفره ۱۱۱ سمد النیام دید الباق فقره ۱۱۰ سمد من ۱۲۰ سفیدان مرتب نفره ۱۱۰ من ۲۳۰ سمتصور مصطفی منصور نفره ۱۰ من ۱۰۲.

 <sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۱۱۰ - منصور مدحق سعارد عفرة ۱۹
 من ۱۰۵ .

والأحمل فى ذلك ما نصت عليه المادة ٣٢٦ مدنى من أنه وإذا قام بالوفاء شمنص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية : (١) إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه . (ب) . . . . . . . فالكفيل ملزم بؤفاء الدين عن المدين ، ومن ثم إذا وفى الدين للدائن كان أن عل محل الدائن فى جميع ما لهذا الأخير من حقوق قبل المدين . فليست المادة ٩٩٧ مدنى سالفة الذكر (١) إلا تطبيقاً تشريعياً للمادة ٢٣٦ مدنى ، وقد أعطت دعوى الحلول للكفيل فى عبارة عامة مطلقة ، خلاف الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة ٥٠٠ مدنى فإنها أعطيت للكفيل إذا عقد الكفالة بعلم المدين أو بغير علمه دون الكفيل الذى عقد الكفالة بالرغم من معارضة المدين أو بغير علمه دون الكفيل الذى عقد الكفالة بالرغم من معارضة المدين أو بغير علمه دون الكفيل على الدائن القانون ، دون حاجة لأن يطلب الكفيل ذلك (٢).

الحاول : رأينا(١) أنه بجب توافر الها الرجوع الكفيل على المدين برعوى الحلول : رأينا(١) أنه بجب توافر شروط ثلاثة لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية : قيام الكقيَل بوفاء الدين عن المدين ، وفاء المدين

<sup>(</sup>١) انظر آنقاً فقرة ١٥.

<sup>( ؟ )</sup> انظر آنناً فقرة . ٩٠ .

<sup>(</sup>۳) وكان سلول الكفيل محل الدائن في القانون الروماني لا يتم بحكم القانون ي يل كان الكفيل هند وفاه الدين الدائن يقتضي منه أن ينزل له هن سقوقه . فإذا رفض الدائن النزول هن دعواه قكفيل ، كان لهذا الأخير أن يواجهه بدنع في خصوص ذلك (cedendarum actionym) ، بل كان يفترض في بمنى الحالات أن النزول هن الدعو قد ثم فعلا . وكان القانون الروماني ، من جهة أخرى ، بحمل لمن يوفي دينا مضمونا برهن الحق في أن يخلف الدائن في هذا الرهن من جهة أخرى ، بحمل لمن يوفي دينا مضمونا برهن الحق في أن يخلف الدائن في هذا الرهن وص جهد موامل ۲ و ه و ج و ۷) . أما في القوانين الحرمانية ، فكان الكفيل يحل محل الدائن بحكم القانون روكذك كان الأمر في القانون الفرنسي اتقديم ، وإن كان ذلك محلا المنزاح ( بودري وقال نقرة ١٩٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر آنهاً فقرة ٦٢.

بالدين عند حلول أجله ، وإخطار الكفيل المدين قبل الوفاء مع عدم معارضة المدين . والشرطان الأولان من هذه الشروط الثلاثة يجب توافرهما لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، أما الشرط الثالث المتعلق بإخطار المدين فليس ضرورياً للرجوع جذه الدعوى(١) .

وعلى ذلك يجب توافر شرطين لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، وهما :

(الشرط الأول) قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين: فيجب على الكفيل حتى يرجع على المدين بدعوى الحلول، أن يكون قد قام بوفاء الدين عن المدين. وقد رأينا(٢) المادة ٧٩٩ نقول: وإذا وفي الكفيل الدين، كان له أن يحل على الدائن. . . . . والكفيل لا يقوم بوفاء الدين عن المدين إلا إذا كان متضامناً معه أو إلا إذا لم يدفع بالتجريد أو فشل في هذا الدفع، فعتند يضطر إلى وفاء الدين للدائن ويحل محله في رجوعه على المدين. وقد يقضى الكفيل الدين عا بقوم مقام الوفاء ، كما إذا وفي الدين مقابل، أو جدد الدين بتغيير المدين مثلا، أو قضى الدين بطريق المقاصة. فكل هذه أسباب تقوم مقام المدين مثلا، أو قضى الدين بطريق المقاصة . فكل هذه أسباب تقوم مقام

<sup>(</sup>۱) ولذلك جاء ترتيب المواد ۷۹۸ - ۸۰۰ منفى معيبا ، نقد بدأت المادة ۷۹۸ و مى فى صدر هذه المواد تتكلم من إخطار المدين ، ثم جاءت المادتان ۷۹۹ و ۸۰۰ الأولى فى دهوى الحلول والثانية فى الدعر الشخصية . وهذا الترتيب يرحم أن إخطار المدين واجب فى كل من دعوى الحلول والدعو الشخصية ، ما دام الإخطار بتقدم كلا من الدعويين . والصحيح أن الإخطار غير واجب إلا فى الدعو الشخصية ، أما دعوى الحلول فلا يجب فيها الإخطار قبل الوفاه ، إذ أن الوفاه دون إخطار المدين به يجمل الكفيل يحل محل الدائن كالوفاه بعد الإخطار سواه بسواه . وكان الواجب أن تتأخر المادة ۸۹۸ المتعلقة بالإخطار عن المادة ۹۹۸ المتعلقة بالاحموى الشخصية على المادة ۹۹۸ المتعلقة بالدعوى الشخصية على المادة ۹۹۸ المتعلقة بدعوى الشخصية عقب المادة ۸۹۸ مباشرة ، أى مقب المادة المادة ۱۸۹۸ مباشرة ، أى مقب المادة المنمى سليمان مرقس نقرة ۱۰۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنناً نقرة ٦٦ .

الوفاء فينقضى بها الدين ، ومن ثم على الكفيل محل الدائن بمجرد انقضاء الدين (١) . أما إذا لم يف الكفيل الدين أو يقضه بسبب يقوم مقام الوفاء ، كما إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة أو تقادم دين الكفيل ، فإن هذا لا يعتبر وفاء لندبن ، فلا يحل الكفيل محل الدائن . وقد يعمد الدائن إلى التنفيذ على أموال كل من المدين والكفيل ، فعلى الكفيل في هذه الحالة أن بقدم في التوزيع المفتوح بالنسبة إلى أموال المدين ، حتى إذا استوفى الدائن ودخل حقم من أموال المدين وأموال الكفيل معاً ، حل الكفيل محل الدائن ودخل في نوزيع أموال المدين بنسبة ما استوفاه الدائن من أمواله هو (٢) .

(الشرط الثانى) وفاء الكفيل بالدين عد حلول أجله: فإذا تعجل الكفيل الوفاء بغير رضاء الدائن قبل حلول الأجل الأصلى، لم يكن له أن يرجع بدعوى الحلول إلا عند حلول هذا الأجل، أو لم يرجع أصلا إذا جد ما بين وفاء الكفيل بالدين وحلول الأجل ساب لانقضاء الدين ". وقد ورد فى الذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذا الصدد: و فإن كان الوفاء قبل الأجل قد تم بعير رضاء المدين ، فإن الكفيل يعرض نفسه لحطر ضياع حقه فى الرجوع على المدين والحلول على الدائن إذا كان الدين قد انقضى

 <sup>(</sup>۱) محمد كامل مرسى فقرة ۱۰۹ مس ۱۶۹ - مبد الفتاح عبد الباتى فقرة ۱۱۱
 مس ۱۷۱ .

<sup>(</sup>۲) بودری وقمال نقرة ۱۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) يودرى وفال فقرة ١١١٦ - محمد كامل مرسى فقرة ١٠٩ ص ١٥١ - سليمان مرقس فقرة ١٢٠ ص ١٢٠ - سليمان مرقس فقرة ١٢٠ ص ١٣٠ - وإذا امتد الأجل الأصل باتفاق بين المدين والدائن أو بمنع القاصى المبدين نظرة المبسرة ، فإنه يبدر أن الكفيل ، وقد حل محل الدائن ، لا بتطبع الرجوع بهدموى الحلول إلا منه حلول الأجل الجديد بعد امتداده ، لأن الدائن نفسه كان لا يستطبع الرجوع حل المدين قبل فلك (حيوار فقرة ٢٥٢ - محمد كامل مرسى فقرة ١٠٩ ص ١٥١ س مدال مدال الفتاح هبد الباتى فقرة ١٠١ ص ١٧٤ بامشريم - انظر مكس ذلك وأن الكفيل يرجع بدموى المحلول الأجل الأصل ولا ينتظر حلول الأجل الجديد : يودرى وقال فقرة ١١٦)

فى المدة بين الوفاء وحلول الأجل بسبب المقاصة أو انحاد الذمة مثلا ، أو كانت لدى المدين دفوع تبرى دمته من الدين (١)

7\ - ما الذي يرجع بر الكفيل على المربق في دعوى الحلول إذا وفي الدين كاملا: قدمنا في الجزء الثالث من الرسيط. عند الكلام في أحكام الرجوع بدعوى الحلول ، أن المرفى وهو هنا الكفيل يحل محل الدائن. وقد نصت المادة ٣٢٩ مدنى في هذا الصدد على أن لا من حل قانونا أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص ، وما يرحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن ه(٢) . وتؤكد المادة المحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حقوق قبل المدين ، كان له أن يحل محل الدائن في حميع ما له من حقوق قبل المدين ، (1) .

وعلى هذا يحل الكفيل محل الدائن فى حقه ، ما لحدا الحق من خصائص . فاذا كان حق الدائن حقا تجاريا ، انتقل إلى الكفيل على هذه الصفة حقا تجاريا كان حقا يسقط بالنقادم بالقضاء مدة قصيرة ، خس سنوات أو أقل ، فإنه ينتقل إلى الكفيل قابلا للسقوط بالتقادم سذه المدة القصيرة .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية و ص ٤٤٥ - ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر التكييف القانوني المحلول والنظريات الثلاث الهتلفة في هذا التكييف، وهي : (۱) بقاء التأمينات وحدها دون الحق (۲) بقاء الحق نفسه وانتقاله إلى الموقى (۳) الوفاء مع الحلول وهاء المحق إلى الدائن وافتقال شحق بالنسبة إلى المدين : الوسيط ۳ فقرة ۲۰۵ - فقرة ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفا فقرة ٦٥

<sup>(</sup>٤) وإذا أبراً الدائن أحد المدينين المتضامين من النضامن فقط ولم يبرثه من الدين ، ودفع الكفيل المتضامن الدين ، فله الرجوع على المدين الذي أبرئ من التضامن بكل ما دفع (مصر الكلية ، فبراير سنة ١٩٣٣ الحاماة ١٤ رتم ١٧ ص ٣٣).

<sup>(</sup>ه) بودری وقمال فقرة ۱۱۱۶ مکروة – ویظهر أنه حق تجاری فی الإثبات والاخصاص وسعر الفوائد القانونیة .

مقد تكون المدة أوشكت على الانقضاء فلا تابث أن تنقضى بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفى هذا تنميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول فإن سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الأولى لا يبدأ إلا من وقت وفاء الكفيل بالدين . وقد يكون حتى الدائن الذى انتقل إلى الكفيل ثابتاً فى سند رسمى أو فى حكم ، فينتقل إلى الكفيل بهذا السند التنفيذى كما كان فى بد الدائن . وقد يكون الدائن قد قاضى المدين وسار فى إجراءات التقاضى شوطاً بعيداً ، فلا يحتاج الكفيل إلى تجديد هذه الإجراءات بل يسير فها من حيث وجدها(١).

وعل الكفيل محل الدائن في حقه ، مما يلحق هذا الحق من توابع . فلو كان حق الدائن ينتج فوائد بسعر معين ، فانه ينتقل إلى الكفيل منتجاً للفوائد سذا السعر، ويكون للكفيل الحق في تقاضى هذه الفوائد ما استحق منها وما سيستحق . ويعتبر تابعاً للحق دعوى الفسخ ، فلو ضمن الكفيل المشترى في دفع الثمن ، ثم دفع الكفيل الثمن للبائع وفاء لدين المشترى ، انتقل إلى الكفيل حق البائع عما تتبعه من دعوى الفسخ لعدم وفاء المشترى بالثمن (٢٠) . ويعتبر تابعاً للحق أن يكون للدائن حق الطعن في تصرف المدين بالدعوى البولصية ، فإذا وفي الكفيل الحق للدائن وانتقل إليه هذا الحق ، فإنه ينتقل إليه مقترناً محق الطعن بالدعوى البولصية (٣) . ويعتبر تابعاً كذلك الحق في الحبس ، فتنتقل العين المحبوسة من الدائن إلى الكفيل ، ويكون لهذا الأخير الحق في حبسها حتى يستوفي الدين من الدائن إلى الكفيل ، ويكون لهذا الأخير الحق في حبسها حتى يستوفي الدين من الدائن إلى الكفيل ، ويكون لهذا الأخير الحق في حبسها حتى يستوفي الدين من الدائن إلى الكفيل ، ويكون هذا كان هناك شرط

(٤) الوسيط ٣ فقر: ٣٩٣.

<sup>(</sup>۱) الوسيط ۳ فقرة ۳۹۲ – ويرجع الكفيل على المدين بقيمة الأخشاب التي حبيز طبها للدائن وتركها المدين تفلت من الحجز (نقض فرنسي ۱۰ مارس ۱۹۳۹ سيريه ۱۹۳۹ – ۱۹۰ – أوبرى ورو ٦ فقرة ۲۸۷ ص ۲۸۷ هامش ۱ .

<sup>(</sup>۲) جیرار فقرة ۱۸۰ – بودوی وثمال فقرة ۱۱۱۶ ص ۸۹ – پلانیول وریپیو وسائاتیبه فقرة ۱۵۶۱ ص ۹۹۳ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٣ فقرة ٣٩٢ ص ٢٩٠ - منصور مصطلي منصور فقرة ٥٥ ص ١٩٧ .

جزائى ، استفاد منه الكفيل كما كان يستفيد منه الدائن(١) .

و يحل الكفيل محل الدائن في حقه . بما يكفله من تأمينات . فينتقل إلى الكفيل مع حق الدائن ما يكفل هذا الحق من تأمينات عبنية . كالرهن الرسمى وحق الاختصاص والرهن الحيارى على عقار أو منقول وحقوق الامتياز على عقار أو منقول آخر ضمن على عقار أو منقول آخر ضمن الدين أو مدينين متضامنين منعددين . فسيآتي الكلام في ذلك عند بحث رجوع الكفيل على الكفلاء الآخرين ورجوعه على المدينين المتضامنين . والحلول في التأمينات يقع حكم القانون ، فلا يحتاج الكفيل إلى اتفاق مع الدائن على إحلاله محله في رهن أو في أي تأمين آخر أو في أي صب للدخول في التوزيع بدلا منه ، ولا بجور للدائن أن ينزل عن الرهن أو عن موتبة هذا الرهن إضراراً عق الكفيل الذي حل محله في هذا الرهن أو عن موتبة هذا الرهن إضراراً عق الكفيل الذي حل محله في هذا الرهن أو عن موتبة

ويحل الكفيل محل الدائل في حقه . بما يرد عليه من دووع إذ كان

<sup>(</sup>۱) منصور مصطى منصور فقرة ٥٠ ص ١٠٧ صوبر ضمى الكفيل استأجر فى دفع الأجرة ، ثم دفعها السؤجر وفاه عن المستأجر ، حل عمل المؤجر فى حقه عا يتم حلما الحق من طرد المستأجر من العين المؤجرة فليس طرد المستأجر إلا ضربا من فسخ الإيجار ، وقد قدمنا أن دعوى الفسخ تعتير من تواج الحق (جيوار فقرة ١٨٥ - بودرى وقال فقرة ١١١٤ - حكس ذلك پلائيول وربير وسائانييه فقرة ١٥١ اس ٩٩٣ هاش ١) .

<sup>(</sup>۲) بودری وقال فقرة ۱۱۱۱ ص ۸۹۰ - ویستوی أن تكون هذه التأسیات قد حصل علیها الدائن قبل عقد الكفالة أو بعد هذا النقد ، من الحالتین یحل الكفیل فیها علی الدائن (ترولون فقرة ۳۷۹ - پون ۲ فقرة ۳۷۲ - جیوار فقرة ۱۸۴ - بودری وقال فقرة ۱۸۴ ) .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٣ فقرة ٢٩٤ – وقد رأينا (انظر آمةً فقر ١٥) أن المادة ٧٨٧ و ٣ مدنى تنص على ما يأتى : و ٣ – فإذا كان الدين مضمونا بمنقرل مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخل عنه الكفيل . ٣ – أما إذا كان الدين مضموناً بنامين عقارى ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل حلى أن يرجع جا على المدين ، .

الكفيل قد وفى الدين قبل إخطار المدين بعزمه على الوفاء فلم يتمكن المدين من المعارضة فى الرفاء ، فإذا كان الحق مصدره عقد باطل أو قابل الإبطال و حار للمدين أن يتمسك بهذا الدفع تماه الكميل كن كان له ذلك تجاه المدال ، وإذا كان الحق قد القضى بالوفاء أو بذى سبب آسر كالنحديد أو المتماسة أو الإراه أو المتمادم ، حاز المدين أن يدفع بكل دلك ، وإذا كان الحق معلقاً على شرط واقف لم يتحقق ، أو على شرط فاسيخ تحقق ، أو كان حما مواجلا ولم بحل الأجل ، جاز الدهين أن يدفع أيضاً بكل دلك ، أما إذا كان الدائن قاصراً ، فجاز المدين أن يدفع أيضاً بكل دلك ، أما إذا كان الدائن قاصراً ، فجاز المدين أن يدفع عن الوفاء له شحصياً لعدم سبة الوفاء في هذه الحالة ، فإنه لا يستطيع أن يدفع بهذا الدفع الحال بشخص الدائن أن عنه الكفيل إذا كان هذا متوافراً فيه الأهلية لاستيفاء الذين (١) با

على أن العبارة الأخيرة من المادة ٣٢٩ مدنى تنص . كما رأين الله . . على أن و يكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من مائه من حل شل الدائن الله . والسبب في ذلك أن الكفيل ، وهو يني بالدين للدائن ، إنما يقوم سذا بعيد عن فكرة المضاربة التي هي في حوالة الحق لصيقة عن يشترى الدين ولا بدأن يكون الوفاء هنا قد أحاطت به ملابسات اقتضت أن يكول الدائن عن حزء من الدين ويستوفي الباقي ، فليس للكفيل أن يرجع على المدين بأكثر عما وفي للدائن إذ هو لا يقصد المضاربة فيا قام به من وفاء ، وإنما هو يلترم باللهين عن المدين ويريد الوفاء بالترامه ، ولو كان يقصد المصاربة ويريد بالرجوع بكل الدين ، فسبيله إلى ذلك أن يشترى الدين من الدائن بالمقدار بالمناهي ومرجع المدين وعند عدا يشتل إليه الدين كاملا عن طريق حوالة الحق ويرجع المذي دعمه ، وعند عدا يشتل إليه الدين كاملا عن طريق حوالة الحق ويرجع مكله على المدين (٢).

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ نقرة ٢٠٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الظرنفس الفشرة .

<sup>(</sup>٢) الوصيط ٣ فقرة ٣٩٧ - وقد رأيتا في الدعو الشغصية التي يرجع بها الكفيل على المدين على المدين على المدين على المدين أن يتزل من جن الدين بمدجب صلح بينه وبين الكفيل ، فإن المكفيل لا يرجع على المدين هنا أيضاً إلا بمقدار ما وفي من الدين ( انظر آ نفاً فقرة ١٤ في الماش ) ..

وعلى ذلك يرجع الكفيل على المناين ، فى دعوى الحلول ، بما دفعه الكفيل للدائن لإخلاء ذمة المدين . فيشمل ذلك مقدار الدين فى أصله إذا كان قد وفى الدائن مقدار الدين بأكله ، وإلا فالقدر الذى وفاه من الدين كما قدمنا . وكذلك يرجع بفوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ، ما دامت هذه الفوائد تدخل فسمن الدين المكفول . ويشمل أصل الدين كذلك ، فيرجع الكفيل به على المدين ، ما يضطر الكفيل إلى دفعه للدائن فى نظير المصروفات التى تكبدها هذا الأخير فى مواجهة المدين ، كما يشمل بوحه عام كل ما وجب على الكفيل دفعه للدائن لإخلاء ذمة المدين . وهذا كله يرجع به الكفيل على المدين أيضاً فى الدعوى الشخصية ، كما وهدا كله يرجع به الكفيل على المدين أيضاً فى الدعوى الشخصية ، كما قدمنا(۱) .

ولكن الكفيل لا يرجع على المدين ، فى دعوى الحلول ، لا بالفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع ، ولا بالمصروفات التي أنفقها الكفيل فى سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عنيه به من المصروفات للدائن ، وذلك تمصروفات العرض الحقيقي والإبداع والمصروفات التي أنفقها الكفيل فى إرشاد الدائن إلى أموال المدين فتجريدها ومصروفات مطالبة الدائن للمدين ومصروفات رفع الدائن الدعوى على الكفيل ، ولا بالنعويض عن الضرر الذي يكون قد أصاب الكفيل دون خطأ منه بسبب تنفيذ الترامه (٢٠) . وهذا كله يرجع به الكفيل على المدين فى الدعوى الشخصية (٢٠) عظلاف دعوى الحلول ، وفى ذلك تتميز الدعوى الشخصية عن دعوى الحلول ، وفى ذلك تتميز الدعوى الشخصية عن دعوى الحلول ،

<sup>(</sup>١) الظرآنفاً فقرة ٦٣.

<sup>(</sup>۲) پون ۲ فقرة ۲۷۲ – لوران ۲۸ فقرة ۲۶۰ – جيوار فقرة ۱۹۰ – بودري وڤال فقرة ۱۱۱۸ .

<sup>(</sup>٣) انظرآنعاً فقرة ٢٣.

<sup>(</sup>٤) پلانيول وريېير وسافاتييه نشرة ١٥٤١ مس ٩٩٣ ـ

وقى الكفيل مزءا من الدين : رأينا (١) أن المادة ٢٩٩ مدنى تنص على مايأتى : ولى الكفيل مزءا من الدين : رأينا (١) أن المادة ٢٩٩ مدنى تنص على مايأتى : ولكن إذا لم يوف (الكفيل) إلا بعض الدين ، فلا يرجع عا وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين » . وليس هذا النص إلا تطبيقاً تشريعياً لبعض ما جاء فى المادة ٣٣٠ مدنى التى تنص على ما يأتى « ١ – إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن سذا الوفاء ، الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن سذا الوفاء ، ويكون فى استيفاء ما بتى له من حتى مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاقى يقضى بغير ذلك . ٢ – فاذا حل شخص آخر محل الدائن فيا بتى له من حق ، وتقاسما قسمة الغرماء » .

والمفروض هنا أن الكفيل وفى جزءاً من الدين ، فحل محل الدائن فيه . فإذا كان المدين قد رهن عقاراً فى الدين وكان العقار لا ينى بكل الدين ، وليس للمدين أموال أخرى ، فإن الكفيل وقد حل فى الرهن ممقدار ما وفاه والدائن ولا يزال دائناً بالحزء الباقى لا يجدان أمامهما سوى هذا العقار ليستوفى كل حقه منه ، ويتقدمان معاً على سائر الغرماء بما لها من حق الرهن . وكان بنبغى أن يتعادلا فان كلا مهما دائن يجزء من دين واحد ، فلا محل لتفصيل أحدهما على الآخر . ولكن النص ، وهو فى ذلك يترجم عن الإرادة المحتملة المطرفين ، يفترض أن الدائن لم يكن ليرضى باستيفاء جزء من حقه من الكفيل الإعلى أساس أن يتقدم عليه فى استيفاء الحزء الباقى . فيتقدم الدائن على الكفيل ويستوفى أولا الحزء الباقى من الدين ، وما بتى بعد ذلك من ثمن العقار يأخذه الكفيل فلا يستوفى به إلا بعض حقه . فالكفيل وقد حل محل الدائن فى جزء من حقه لم يعامل مماملة الدائن ، بل فضل الدائن عليه أن هذه

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٠.

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٥ فبراير سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٤ رتم ١٧ ص ٣٢ .

القاعدة يحد منها قيدان: (١) أنها ليست إلا افتراضاً لما أراده الدائن والكفيل فهى ليست قاعدة من النظام العام . ومن ثم بجوز للدائن والكفيل أن يتفقا على غير ذلك ، فلهما أن يتفقا على أنهما يتعادلان فيقتسهان مال المدين اقتسام الغرماء ، بل لمها أن يتفقا على أن الكفيل هو الذي يتقدم على الدائن وما بني بعد ذلك يأخذه الدائن . (٢) وحتى لو لم يتفق الدائن والكفيل على شيء مخالف القاعدة المتقدمة الذكر وتقدم الدائن على الكفيل ، فهذه منزة شخصية للدائن وحده ، لا تنتقل منه إلى شخص آخر يني له بالحزء الباقي من حقه ومحل فيه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٣٠ مدنى صراحة على هذا الحكم فقضت بانه وإذا حل شخص آخر محل الدائن فها بتي له من حق ، رجع من حل أخبراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له ، وتقاسماً قسمة الغرماء » . ولا يستطيع الدائن ، وهو يستوفى الحزء الباقي من حقه من هذا الشخص الآخر أن يتفق معه على أن جعنه منقدماً على الكفيل ، إذ أن الكفيل ليس طرفاً في هدا الاتفاق فلا يسرى في حقه . وإنما بجوز للدائن ، جِند استيفاء جزء من حقه من الكفيل ، أن يشترط عليه أنه هو أو من خلفه في الحزء الباقي يتقدم على الكفيل . وعند أنت يكون للداش ، وهو يستوفي الحزء الباقى ، أن يتفق مع الموفى الثانى أن يتقدم هذا على الكفيل ، وهذا ما رضى به الكفيل مقدماً عند انفاقه مع الدائن<sup>(١)</sup>.

"وما قدمناه من أن الكفيل الذي وفي بجزء من الدين يتأخر عن الدائن عند ما يريد هذا استيفاء الجزء الباقى ، إنما يصح إذا رجع الكفيل على المدين بدعوى الحلول . أما إذا رجع بالدعوى الشخصية ، فقد رأينا (٢) أنه لا وجه لتفضيل الدائن عليه . فإذا فرض في المثل المتقدم أن المدين لم يرهن عقاراً لضهان الدين ، ووفي الكفيل الدائن جزءاً من حقه ، ولم يكن عند المدين مان يني بكل الدين ، فإن رجوع الكفيل بالدعوى الشخصية على المدين

 <sup>(</sup>١) أأوسيط ٣ فقرة ٤٠١ ص ٦٩٧ - ص ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنماً فقرة ٦٤.

يجعله يزاحم الدائن فى رجوعه على المدين بما بتى من حقه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء (١) .

وما يلحقه من توابع ، وقد تقدم بيان هذا(٢) . ولا يشترط في دعوى الحلول على الحلول على الذي وفاه ، وينتقل إليه الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع ، وقد تقدم بيان هذا(٢) . ولا يشترط في دعوى الحلول أن يكون الكفيل قد أخطر المدين بعزمه على الوفاء ، ويشترط ذلك في الدعوى الشخصية (٢) .

ولكن الدعوى الشخصية قد تكون لها ، من جهة أخرى ، ميزات على دعوى الحلول . ونذكر من هذه الميزات ثلاثاً :

أولا – يستحق الكفيل فى الدعوى الشخصية الفوائد القانونية على جميع ما دفعه للدائن وفاء للدين من وقت الدفع ، ويرجع الكفيل أيضاً فى الدعوى الشخصية بالمصروفات التى أنفقها فى سبيل الوفاء بالنزامه وكل ما حكم عليه به من المصروفات للدائن ، كما يرجع بالتعويض عن الضرر الذى يكون قد أصابه دون خطأ منه بسبب تنفيذ النزامه . ولا يرجع الكفيل فى دعوى الحلول لا بالفوائد القانونية ولا بالمصروفات ولا بالتعويض ، وهذه هى الحلول لا بالفوائد القانونية ولا بالمصروفات ولا بالتعويض ، وهذه هى إثحدى المزات الأساسية للدعوى الشخصية على دعوى الحلول (٤) .

ثانياً ــ إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فان حقه يكون قد نشأ منذ الوقت الذى وفى فيه المدين للدائن ، فلا يبدأ سريان التقادم إلا من ذلك الوقت . أما فى دعوى الحلول فعرجع الكفيل بنفس حق الدائن ، وقد بدأ

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ٤٠١ ص ٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر آناً فقرة ٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر آنناً نقرة ٢٢.

<sup>(؛)</sup> انظر آنناً فقرة ٦٨ في آخرها .

سريان تقادم هذا الحق منذ أن استحق أى قبل أن يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الشخصية ، وقد تكون مدة تقادم حق الدائن قد أوشكت على الانقضاء ، فلا تلبث أن تنقضى بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفي هذا تتمنز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول(١).

ثالثاً – إذا كان الكفيل قد وفى الدين وفاء جزئياً وأراد الرجوع بدعوى الحلول ، فقد رأينا أنه يتأخر عن الدائن حتى يستوفى الدائن من المدين الباق من حقه . أما إذا رجع الكفيل بالدءوى الشخصية ، فإنه يتعاون مع الدائن ولا يتقدم الدائن عليه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء (٢) .

٣٥ - رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين

٧١ - نعى قانوتى: تنص المادة ٨٠١ مدنى على ما يأتى:

و إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين ، فللكفيل الذي كفلهم جمعاً أن يرجع على أي منهم بجمع ما وهاه من الدين ، (٢).

<sup>(</sup>١) انظر آنناً فقرة ٨٦ في أرلها .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۹۹ – رانظر فی الموارنه اس دهم الحلمال والدعن النخصية پلائهول ورپيير وسائاتيه فقرة ۱۹۱۱ ص ۹۹۳ – بحمد كامل مرسی فقرة ۱۱۱ – حبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۱۲۰ – سليمان امرقس مفرة ۱۲۳ – مفرة ۱۲۰ .

ره) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١١٥٤ من المشروع النهيد على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الحديد. ووانقت عليه لجنة المراجعة تحت دتم ٨٦٩ في المشروع النهائي. ووانق عليه مجلس النواب تحت دتم ٨٦٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٨٠١ (مجموعة الأهمال التحضيرية ، ص ٨٤٠ - ص ٥٠٠ ).

ولا مقابل للنص في التِّقنين المدنى السابق.

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السور م ٧٩٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الميسى م ٨١٠ ( مطابق ) .

النقنين المدنى العراقي م ١٠٣٠ ( مطابق) .

قانون الموجبات واللعقود اللبناق لا مقمامل .

ويفرض هذا النص أن هناك مدينين متعددين متضامنين في دين واحد ، وأن كفيلا فد ضمهم حجماً . وهناك فرض آخر ، هو أن هناك مدينين معتددين متضامين في دين واحد ، وأن كفيلا ضمن بعضهم دون الباةين . فنستعرض كلا من الفرضين .

٧٧ - مدينون متضامنون متمنهم المكفيل جميعا: هذا هو الفرض الذى أورد حكمه نص المادة ٨٠١ مدنى سالفة الدكر ، وهو أبسط الفرضين غاذا كان هناك مدينون متضامنون فى دين واحد ضمنهم الكفيل جميعاً ، ووفى الكفيل الدين للدائن ، فانه يرجع على أى من المدينين المتضامنين إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحاول (١٠).

فإد رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه يرجع بما وفاه للدائن ، أى بكل الدين . ذلك لأن أى مدين منضاه ن مسئول عن كل الدين بحكم التضاه ن فيا بين المدينين ، وقد وى الكفيل عنه كل الدين فيرجع بكل الدين عليه (٢٠). ويضاف إلى ذلك ما يرجع به الكفيل من فوائد قانونية ومصروفات وتعويض . فإذا رجع الكفيل بكل الدين على أحد المدينين المتضامنين ، رجع هذا المدين على سائر المدينين كل بقدر حصته (م ١/٢٩٧ مدنى) . وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين ، وذا أعسر أحد المدينين المتضامنين ، وذاك كله وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته (م ٢٩٨ مدنى) ، وذلك كله وليقاً للقواعد المقررة في النضامن .

وإن رجع الكفيل بدعوى الحلول ، فإنه يرجع بنفس حق الدائن الذى وفاه حقه . ولما كان الدائن يرجع على أى من المدينين المتضامنين بكل الدين للنضامن القائم فيا بينهم ، فإن الكفيل له أن يرجع أيضاً بدعوى الحاول على

<sup>(</sup>١) استثناف تتلط ١٤ مايو سنة ١٩٤٢م ٥٥ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۱۹۳ – بودری وثال فقرة ۱۱۱۹.

أى من المدينين المتضامنين بكل الدين ، كما في الدعوى الشخصية (١) . وكما في الدعوى الشخصية ابضاً يرجع المدين الذي وفي الدين للكفيل على سائر المدينين كل بقدر حصته ، وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي الدين للكفيل وسائر المدينين المتضامنين كل بقدر حصته (٢) .

٧٢ - مدينوره متضامنوره ضمى الكفيل بعضهم : ونفرض هنا أن الكفيل لم يضمن كل المدينين المتضامنين كما فعل فى الفرض السابق ، بل ضمن بعضهم دون بعض آخر . فإذا كان هناك ثلاثة مدينين متضامنين ، وقد ضمن الكفيل الأول منهم دون أن يضمن الاثنين الآخرين ، ووفى الكفيل كل الدين للدائن ، فإنه يرجع على المدين الذى ضمنه بكل الدين ، سواء كان ذلك بالمدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، لنفس الأسباب التي قدمناها عند ما يرجع الكفيل على أحد المدينين المتضامنين بعد أن يكون قد ضمنهم جميعاً (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ترولون نفرة ۲۷۷ – پون ۲ نفرة ۲۷۹ – لودان ۲۸ فقرة ۲۱۸ – چیواد فقرة ۱۹۲ – فقرة ۱۹۳ – بودری وقال فقرة ۱۱۲۱ .

<sup>(</sup>۲) وقد نواش نص المادة ۸۰۱ مدنی فی خة الأستاذ كامل صدق ، فقال أحد الأعضاه ۱۱ إنه يرى استباد الذه المادة ، إذ أن الكفيل الذى وفى يملك وفقا القواعد المامة الرجوع على كل شخص استفاد من الوفاه آلذى قام به . ولما كان الوفاه الحاصل من الكفيل فى الحالة التى تواجهها المادة المقترحة قد استفاد منه عدة مدينين متضامتين ، فإن الكفيل المحلجم حيما والرجوع عليم ، دواه بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، وليس هذا الرجوع بحاجة إلى نص الإقرار الأنه تطبيق السادئ العامة ، وفى هسذا ما يكنى » ( موعة الأعمال التحضيرية ، ص ه ه ه فى الحامث ) - وانظر محمد كامل موسى فقرة ١١٥ - عبد الفتاح عبد الباقى نقرة ١٢٧ - سليمان مرقى فقرة ١٢٧ - منصور مصطفى منصور ففرة ٥٠ ص

<sup>(</sup>٣) انظر آنفا فقرة ٧٢.

وإذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية على أحد المدينين الاثنين اللذين لم يضمهما ، فإنه يرجع عليه إما بدعوى مدينه الذي ضمنه أي بالدعوى غير المباشرة ، أو بدعوى الإثراء بلاسب . فإن رجع بالدعوى غير المباشرة ، فإن يرجع كما كان يرجع هذا المدين ، أي محصة المدين الذي يرجع عليه وتصيب هذا الأخير في حصة من يعسر من المدينين المتضامنين ، لأن المدينين المتضامنين ينفسه الدين فيا بينهم عند رجوع أحدهم على الآخرين وتنقسم عليم حصة المدين المصر طبقاً لقواعد التضامن . وكذلك إذا رجع الكفيل بنعرى الإثراء بلا سبب ، فإنه يرجع بقدر ما استفاد المدين الذي يرجع عليه ، وهذا المدين المتضامنين ، فيرجع الكفيل على المدين ونصيبه في حصة من يعسر من المدينين المتضامنين ، فيرجع الكفيل على المدين هنا أيضاً بقد رحصة هذا الدين ونصيب هذا المدين في حصة من يعسر (١) . وفي الحالتين عتج المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل بالدفوع التي كان يستطيع أن عتج المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل بالدفوع التي كان يستطيع أن عتج المتضامن الذي رجع عليه الكفيل بالدفوع التي كان يستطيع أن عتج المتضامن الذي رجع عليه الكفيل ، كما لو أثر ثت ذمة المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل ، كما لو أثر ثت ذمة المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل ، كما لو أثر ثت ذمة المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل ، كما لو أثر ثت ذمة المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل ، كما لو أثر ثت ذمة المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل ،

<sup>(</sup>۱) نقض مدنی ۷ ینایر سنة ۱۹۳۷ محمومة هور ۱ رقم ۲۴ می ۹۱ – ۲۹ أبریل سنة ۱۹۵۲ مجمومة القوامد القانونیة التی قررتها محکمة النقض فی ۲۹ هاما الجزء الثانی صن ۱۹۵۲ مجمومة القوامد القانونیة التی قررتها محکمة النقض فی ۲۹ هاما الجزء الثانی صنعمور مرسی فقرة ۱۱۱۹ – مید کامل مرسی فقرة ۱۱۳ – میدود مصطفی منصور فقره ۷۵ صن ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٢) جيوار فقرة ١٩٣ - بودرى وقال فقرة ١١٢٠ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٢٣ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٢٣ - وقد تفعت محكة النقض في مصر بأنه إذا كان الثابت من نصوص عقد الإيجار والمجرد المثبت لالترام كفيل أحد المستأجرين أن التأمين المشترك عن وفاه الأجرة هو بقدر أجرة منة ، وأن الكفيل كفل أحد المستأجرين في نصف مبلغ التأمين ، وأن المستأجر الآخر المتضامن صه قدم رهناً عقارياً عما يخصه في النامين ، وقبل المؤجر هذين التأمينين الشخصي والديني . فإن التكييف الصحيح لهذه الكفالة هو أنها كفالة شخصية مة مورة على المكنه ل ، وبقدر ما هو ملزم به . فإذا جعلتها المحكمة متعدية إلى الشريك في الإجارة ، وألزمته بناه على ذلك ممتدار ما دفعه الكفيل عن مكفوله ، فهذا تكييف خاطئ مهتوجب نقض الحكم . ذلك لأن القانون

أما إذا رجع الكفيل بدعوى الحلول على أحد المدينين الاثنين اللذين لم يضمهما ، باعتبار أن الكفيل قد حل محل الدائن وكان هذا يستطيع الرجوع على أى من هذين المدينين المتضامنين (۱) ، فإن محكمة النقض الفرنسية كانت تذهب أولا إلى أن الكفيل يرجع بقدر حصة هذا المدين . وكانت تستند في ذلك إلى أن المادة ٢٠٣٠ مدنى فرنسي ، وهي تطابق المادة ٨٠١ مدنى مصرى ، تقضى بأن الكفيل إذا ضمن حميع المدين المتضامنين فإنه يرجع على أى مهم مجميع الدين ، فلا يرجع إذن على المدين الذي لم يضمنه إلا بقدر حصته في الدين "، ثم رجعت محكمة النقض الفرنسية عن هذا القضاء ، وأصبحت تفني بأن الكفيل يرجع على المدين الذي لم يضمنه القضاء ، وأصبحت تفني بأن الكفيل يرجع على المدين الذي لم يضمنه القضاء ، وأصبحت تفني بأن الكفيل يرجع على المدين الذي لم يضمنه

<sup>-</sup> يقضى بأن الكفيل اللى يفسن أحد المدينين المنضاحين يمقت قبل من كشله منهم الحق فى المطالبة بجميع ما دفعه عنه عملا بالمادة و و و مدنى ، وليس اه قبل المدينين الآخرين إلا أحد سبيلين ؛ (الأول ) أن يستعمل باسم مكفوله حقه قبلهم فى المطالبة بما يحوز له أن يرجع به عليهم ، وذلك عملا بالمادة 181 سن القانون المدئى . (والناقى) أن يرجع عليهم بدعم الإثراء على حساب النير (actio de in rem verso) عملا بالمادة 181 (ننض مدنى ٢ يناير سنة ١٩٣٧ حسومة عمر ١ رقم ٢٤ ص ٢١ - وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .

<sup>(</sup>۱) بودرى وقال نقرة ۱۱۲۲ – وقد نوتشت هذه المسألة فى لجنة الأستاذ كامل صدق ، فقال أحد الأعضاء وإن هذه المسألة موضع خلاف ، ولإيضاح ذلك نضرب المثل الآتى: اوب و حدينون متضامنون . كغيل كفل اوحده ، فهل لهذا الكفيل حتى الرجوع على بوج ير بعض الشراح أن الكفيل حتى الرجوع على بوج بكل الدين بموجب دعوى الحلول ، إذ أنه يحل محل الدائن فى كافة ما له من حقوق . بيد أن هذا الوضع يلحق ضررا بكل من بوج ، إذ لولا الكفالة لما كان المدين اللى وفى إلا الرجوع على كل منهما بحصته فى الدين فقط . وهذا هو السبب الذي حدا بالفريق الآخر من الشراح إلى قبذ هذا الرأى وغالفته . فتسامل الرئيس عن موضوع الضرر الذ يمكن أن يلحق بكل من بوج ، مع أن لها حق الرجوع على الها هو الدين المناس الرحوع على الها التحضيرية ه ص ١٩٥ قى الهامش ) .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسی ۱۹ أبريل سنة ۱۸۵۶ داللوز ۵۶ – ۱ – ۲۹۳ – ۱۰ يونيه سنة ۱۸۶۱ داللوز ۸۷ – ۱ – ۲۷۱ – ۱۸۲۱ داللوز ۸۷ – ۱ – ۲۷۱ – وانظر بودری وقال فقرة ۱۱۲۳ .

بكل الدين (١) . ولا حجة فيا يقال من أن المدين الذى لم يضمنه الكفيل بضار من أن مديناً آخر متضامناً معه قدم كفيلا ، ذلك أن هذا الكفيل إذا رجع على المدين الذى لم يضمنه بكل الدين فإن هذا المدين لم يضار ، إذ أن الدائن كان يرجع عليه بكل الدين فحل الكفيل محله فى ذلك . هذا إلى أنه لو دفع أجنبي الدين للدائن واتفق معه على حلول اختيارى ، ارجع الأجنبي دون شك على أى مدين منضامن بكل الدين ، فأولى أن يرجع الكفيل بكل الدين على أى مدين منضامن ولو لم يضمنه ، عن طريق الحلول الفاوني ، ومصلحته فى وفاء الدين أوضح م مصلحة الأجنى .

و نرى أن قضاء محكمة النقص الفرنسية الأخير ، بعد أن عادت عن رأيها الأول ، هو النطبيق الصحيح المراعد الحلول ، فإن الكفيل الذي وفي الدائن كل الدين يحل محله فيا وفاه ، وكان الدائن يرجع على أى من المدينين المنضامة ين بكل الدين ، فكذلك يرجع الكفيل كما كان يرجع الدائن على أى من المدينين المنضامة بن ، سواء من ضمنه الكفيل ومن لم يضمنه ، بكل الدين ، وعلى ذلك إذا رجع الكفيل بدعوى الحاول ، فسواء ضمن كل المدينين المنضامة بن أو ضمن بعضهم فقط ، فانه يرجع على أى منهم ، ضمنه أو لم يضمنه ، بكل الدين .

فإذا كان هناك مدينون ثلاثة متضامنون في دين مقداره ٣٠٠ جنيه بالتساوى فيا بينهم ، وكفل المدين الأول منهم كفيل ، ووفى الكفيل الدين

<sup>(</sup>۱) نفض فرنسی ۹ یولیه سنة ۱۹۹۱ دالاوز ۱۹۳۰ – ۱ – ۲۵۰ – ۲۱ یتایر سنة ۱۹۳۰ میریه ۱۹۳۵ – ۲۱ – ۲۱۰ – ۲۹ مایو سنة ۱۹۳۱ دائوز الأسبوعی ۱۹۳۹ – ۲۹۳۹ دائوز الأسبوعی ۱۹۳۹ – ۲۷۹ – وانظر تی هذا المدی بیدان وثواران ۱۳ فقرة ۱۱۰ – پلانیول وریهیر وسافاتییه نفرة ۱۹۵۱ .

<sup>(</sup>۲) أنظر فى هذا المدى عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ۱۲۳ – سليمان موقس فقرة ۱۲۸ من ۱۲۸ منصور مصطلى منصور فقرة ۵۷ س ۱۱۲ – وانظر عكس ذلك وأن الكفيل يرجع فقط مقدار حصة المدين لابكل الدين محمد كامل مرسى فقرة ۱۱۸ ص١٦٧ سمعد على إمام فقرة ۸۸ .

للدان . فإنه يرجع على المدين الأون الذي ضمنه بكل الدين أي عبلغ ٣٠٠ جيه ما في ذلك من شك . وكذك له أن يرجع على أي من المدين الثانى والمدين الثانى مثلا بكل والمدين الثالث بكل الدين كما قدمنا . فإذا ما رجع على المدين الثانى مثلا بكل الدين . كان لهذا المدين الثانى أن يرجع على المدين الأول الذي ضمنه الكفيل تحصته في الدين أي تبلغ ١٠٠ جنيه . فإذا كان المدين الأول معسراً ، رجع المدين الثانى على المدين الثانى بملغ ١٠٠ جنيه حصته في الدين . أما إذا كان المدين الثالث هو المعسر ، فإن الكفيل يرجع على المدين الثانى بكل الدين وهو ٣٠٠ جنيه . ويرجع المدين الثانى على المدين الثانى المدين الثانى على المدين الثانى المدين الثانى على المدين الثانى الثانى المدين الثانى الثانى الثانى المدين الثانى الثانى المدين الثانى المدين الثانى المدين الثانى الثانى الثانى الثانى المدين الثانى المدين الثانى المدين الثانى الثانى المدين المدين الثانى المدين الثانى المدين الثانى المدين الثانى المدين الثانى المد

و يخلص مما تقدم أن الكفيل يرجع بدءوى الحلول على أى من المدينين المتضامنين بكل الدين ، سواء ضميم كلهم أو ضمن بعضهم فقط . أما إذا رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه بجب المميز بين ما إذا كان الكفيل قد ضمن كل المدينين المتضامنين أو ضمن بعضهم دون بعض آخر . فإن كان قد ضمن كل المدينين المتضامين ، فإنه يرجع على أى مهم بكل الدين . أما إذا كان قد ضمن بعضهم فقط ، فإنه يرجع على المدين الذى ضمنه بكل الدين ، ويرجع على المدين الذى ضمنه بكل الدين ، ويرجع على المدين الذى ضمنه بكل الدين ،

#### المطلب النانى

العلاقة فيما بين الكفيل والملتزمين بالدين

٧٤ - المفصود بالملتزمين بااربن: إذا وفي الكفيل الدين عن المدين ،

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذا الممنی کولان وکاپیتان ودی لامورانوییر ، فقرة ۱۹۸۶ – عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۱۲۳ – وانظر عکس ذنك منصور مصطفی منصور فقرة ۷۸ مصطفی منصور فقرة ۷۸ مصطفی منصور فقرة ۷۸ مصرفی منصور فقرق ۷۸ مصرفی مصرفی منصور فقرق ۷۸ مصرفی مصرف

غفد بجد أمامه للرجوع عليه ، ليس فحسب المدين الذي كفله ، بل أيضاً كفلاء للدين غبره إذ يكون للدين كفلاء متعددون . وقد يكون أجنبي رهن مالا له في الدين ، وهذا هو الكفيل العيني ، فيرجع عليه الكفيل الشخصي الذي ولى الدين الدائن . وقد يكون المدين رهن عقاراً في الدين رهناً رسياً ثم باع العقار المرهون ، فيسبح المشترى وهو الحائز للعقار رهناً رسياً ثم باع العقار المرهون ، فيسبح المشترى وهو الحائز للعقار .

فنبحث إذن رجوع الكفيل الذي وفي الدين على: (١) الكفلاء الشخصين الذين كفاء اللدين معه. (٢) الكفيل العيني والحائز للعقار.

۱ - رجوع الكفيل الذي و فى الدين على الكفلاء الشخصيين
 الذين كفلوا الدين معه

٧٥ – نص قانوني : تنص المادة ٧٩٦ مدني على ما يأتي :

و إذا كان الكفلاء منضامنين فيا بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم ،(١).

<sup>(!)</sup> تاريخ النص : و دهذا النص فى المادة ١١٥٢ من المشروع التمهيد حمل وجه مطابق لما استقرطيه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم ١٩٦٦ فى المشروع النبائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٨٦٣ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٩٦ ( مجموعة الأعمال التعضيرية و ص ٢٠٥ – ص ٥٣٠ ) .

ريقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة ٢٠٥/٥٠٠ : وإذا وجد كفلاه متضامنون ، فالذى أدى جميع الدين منهم عند حلول أجله له أن يطلب من كل من باقى انكفلاه أن يؤدى له حصته من الدين مع تأديد ما يخصه من حصة المصر منهم .

ويقابل النص في التقنينات المدنية الدبية الأخرى :

التقنين المدنى السوري م ٧٩٢ (مطابق) .

التغنين المدنى المبناني م ٨٠٤ (مطابق).

التغنين المدنى العراق م ١٠٣٢ (موانق)..

قانون الموجبات والمعتود اللبناني م ١٠٨٢ (موافق) .

وهذا النص مقصور على حالة واحدة من حالات تعدد الكفلاء الشخصين الذين يضمنون ديناً واحداً ، وهى حالة ما إذا كان هؤلاء الكفلاء متضامنين فيا بينهم ، سواء الترموا بعقد واحد أو بعقود متوالية ، غير متضامنين فيا بينهم ، سواء الترموا بعقد واحد أو بعقود متوالية ، فأوردنا نص المادة ٧٩٧ مدنى في هذا الشأن وهى نجرى على الوجه الآتى : ه ١ - إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيا بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا نجوز للدائن أن يطاب كل كفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة . ٢ - أما إذا كان الكفلاء قد الترموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد احتفط فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد احتفط فإن كل منهم يكون مسئولا عن كل الدين ، ولكن لا على سبيل التضامن ، فإن كلا منهم يكون مسئولا عن كل الدين ، ولكن لا على سبيل التضامن ، فإن على سبيل التضام (m solidum) (٢٠).

وعلى ذلك إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ، فإما أن ينفسم الدين بينهم ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر نصيبه في الكفالة ، أو لا ينقسم الدين ويكون كل منهم مسئولا عنه بأكله إما على سبيل التضامن أو على سبيل التضام . فنبحث كلا من الحالتين .

٧٦ — الحالة الأول — تعرد الكفلاء وانفسام الدين بينهم: قدمنا<sup>(7)</sup> أنه إذا تعدد الكفلاء وكانوا جميعاً قد النزموا كفالة الدين بعقد واحد. فالمشرع يتخذ من وحدة العقد دليلاء على أن كل كفيل قد اعتمد على الكفلاء الآخرين، فينقسم الدين فيا بين الكفلاء المتعددين بقوة القانون. ويشترط لذلك نفينقسم الدين فيا بين الكفلاء المتعددين (٢) وأن يكفل الكفلاء المتعددون

<sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفا فقرة ۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفا فقرة ٤١.

نفس الدين . (٣) وأن يكفلوا نفس المدين . (٤) وألا يكونوا متضامنين فلم بينهم (١) .

وعلى ذلك لا يكون كل كفيل ملتزماً إلا بقدر نصيبه في الكفالة ، فإذا وفي هذا النصيب للدائن ، لم يرجع بشيء على الكفلاء الآخرين لأنه لم يف بأنصبائهم في الدين بل وفي بنصيبه وحده . وإنما يرجع على المدين الذي كفله عقدار ما وفي عنه من الدين ، إما بالدءوى الشخصية أو بدءوى الحلول . وهو إذا وفي بنصيب أحد الكفلاء الآخرين ، وهو غير مسئول عن هذا النصيب كما قدمنا . لم يستطع الرجوع عليه بدءوى الحلول ، وإنما يرجع عليه بالدعوى الشخصية المبنية على الإثراء بلا سبب ، فيرجع بأقل القيمتين ، الفيمة التي دفعها ومقدار ما أفاد منه هذا الكفيل (٢) .

وإذا أعسر أحد الكفلاء . لم يتحمل أحد من الباتين أى نصيب قر حصة المعسر ، بل يتحمل الدائن وحده حصة الكفيل المعسر (٣) .

## ٧٧ — الحالة الثائية — تعرد السكفيوء مع النضامي أو النضامم فيما بينهم :

أما إذا تعدد الكفلاء متضامنين أو متضامين فيا بينهم ، فلا فرق فى الحكم بين حالة التضامن وحالة التضام ، لا فى مسئولية كل كفيل نحو الدائن عن كل الدين ، ولا فى رجوع الكفيل على كل من الكفلاء الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر (1) . وقد تكفل ببيان الحكم الأول

<sup>(</sup>١) انظر في التفصيل فقرة ٤١.

 <sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۱۲۷ – سلیمان مرقس فقرة ۱۳۰ – منصور مصطنی
 منصور فقرة ۵۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٤١ ئي آخرها ئي الهامش .

<sup>(؛)</sup> وقد قضت محكة النتض بأن اكانيل المتضاءن ، وإن كان ينقد بعض المزايا المقررة للكفيل الدادى والى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً ثابعاً يتحدد نطاقه ، طبقاً للقواعد العامة ، بموضوع الالتزام الأصلى في الوقت الذى عقدت فيه الكفالة ( نقض مدنى ه أبريل سنة ١٩٦٦ مجموعة أحكام النقض ١٧ دتم ١٠٧ ص ٧٩٧) .

وهو مسئولية كل كنيل عن كل الدين الفقرة الثانية من المادة ٧٩٢ مدنى . وتكفل ببيان الحكم الثانى وهو رجوع الكفيل على كل من الكفلاء الآخرين محصته وبنصيبه فى حصة المعسر المادة ٧٩٦ مدنى . ولا فرق بين الالتزام التضامني والالتزام التضامي إلا فى أنه فى الالتزام النضامي تجمع بين المدينين المتضامنين وحدة المصلحة المشتركة وهذه المصلحة هى التي تبرر أن كل المتضامن عمل الآخرين فيا بنفههم لا فيا يضرهم ، أما فى الالتزام التضامي فلا توجد مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين فلا يقوم هذا المتضامي فلا توجد مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين فلا يقوم هذا المتخيل بينهم حتى فها ينفعهم (١) .

لذلك نتكلم فى الحالتين فيا يلى كأنهما حالة واحدة (٢) . فنبحث : (١) رجوع الكفيل الذى وفى الدين على كل من الكفلاء الآخرين وأساس هدا الرجوع . (٣) مقدار ما يرجع الكفيل به .

### ٧٨ — رموع السكة بل الذي وفي الدين على كل من السكة بلاء الآخربن —

أساس همرا الرجوع: المفروض هنا أن كل كنيل من الكفلاء المنعددين مسئول عن كل الدين نجاه الدائن ، إما لأنه متضامن مع الكفلاء الآخرين أو لأنه متضام معهم ، فيجوز إذن للدائن أن يرجع بكل الدين عنى أى كفيل من هؤلاء الكفلاء المتعددين ، وينتزم هذا الكفيل بوفاء الدين كله للدائن . بعد أن يدفع الكفيل بوجوب رجوع الدائن أولا على المدين وبوجوب تحريد هذا المدين إذا كان له حتى في هذين الدفعين ، وبعد أن يدفع رحوع الدائن عليه بالدفوع التي يحتى له التمسك مهالالله في نجع الكفيل في دفع دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما فحكم عليه بكل الدين ، أو تقدم الكفيل دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما فحكم عليه بكل الدين ، أو تقدم الكفيل دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما فحكم عليه بكل الدين ، أو تقدم الكفيل

<sup>(</sup>١) أنظر الوسيط ٣ فقرة ١٧٦ ص ٢٨٧ - ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أنظر في هذا المني عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) انظر آنهاً نفرة ٩٤ - نفرة ١٠٠ .

مختاراً للدائن ووفى كل الدين ، فعندئذ يحق له الرجوع على كل من الكفلاءِ الآخرين .

وتقول المادة ٧٩٦ مدنى كما رأينا(١) ، فيا إذا كان الكفلاء متضامين فيا بيهم ، إن للكفيل الذي وفي الدين كله عند حلوله ، أن برجع على كل من الباقين عصنه في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم ه . وهذا هو الحكم أيضاً فيا إذا كان الكفلاء متضامين لا متضامين ، فيجوز للدائن أن برجع بكل الدين على أى كفيل منهم ، ولهذا الكفيل أن برجع على كل من الباقين عصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر . والكفلاء ، متضامين أو كانوا أو متضامين ، ليسوا إلا مدينين للدائن متضامين أو متضامين . وقد قدمنا ألا فرق بين المدينين المتضامين والمدينين المتضامين الا في وحدة المصلحة المشركة ، ولسنا الآن في صددها .

وأساس رجوع الكفيل الذي وفي بكل الدين على الكفلاء الآخرين هو نفس أساس رجوع المدين المتضامن أو المدين المتضام على المدينين الآخرين ، فيرجع الكفيل الذي وفي بكل الدين على كل مدين من المدينين الآخرين إما بالدعوى الشخصية أو بدعوع الحلول (٢٠).

فاذا رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه يرجع بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة أو بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب ، وتسرى هنا قواعد رجوع المدين المتضامن إذا وفى بكل الدين على سائر المدينين المتضامنين . وإذا رجع بدعوى الحلول ، فإنه يحل محل الدائن الذي وفاه الدين () ، ولكنه يرجع على كل

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٣٩ – مايمان مرقس فقرة ١٣١ – فقرة ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) وذلك تطبيقاً المادة ٣٢٦ (١) لأن الكفيل ملزم بكل الدين مع الكفلاء الآخرين ، وكذلك تطبيقاً الممادة ٧٩٩ وتقضى بأنه إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ما له من حقوق قبل المدين مضمونة بما يكفلها من تأمينات ، ومن هذه التأمينات كفالة الكفلاء الآخرين ( عبد الفتاح عبد البلق فقرة ١٢٩) .

كفيل متضامن معه أو متضام بقدر حصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر كما سنرى .

٧٩ – شروط هذا الرموع: ويشترط فى رجوع الكفيل على باقى الكفلاء ، سواء بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، أن يكون هذا الكفيل قد وفى الدين كله للدائن ، وأن يكون هذا الوفاء مبر ثاً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن .

فيجب أولا أن يكون الكفيل قد وفي الدين كله للدائن عند حلوله . وقد يقضى الكفيل الدين عما يقوم مقام الوفاء . كالوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة . ولا يكبي أن يخشى الكفيل أن يكون رجوعه على الكفلاء الآخرين مهدداً بالحطر ، فيرجع عليهم قبل أن يني بالدين للدائن ، بل نجب أن يكون الكفيل قد قضى الدين فعلا بالوفاء أو عما يقوم مقام الوفاء ألى . وإذا اقتصر الكفيل على دنع حصته في الدين وقبل الدائن منه ذلك ، لم يرجع الكفيل بثنىء على سائر الكفلاء . لكن إذا دفع الكفيل للدائن أكثر من حصته دون أن يني بكل الدين وقبل الدائن منه هذا الوفاء الحزئى ، كان للكفيل أن يرجع عما زاد على حصته على سائر الكفلاء ، كل بنسبة حصته في الدين (؟) . وعبه على زاد على حصته على سائر الكفيل الذي يتمسك بهذا الوفاء ، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة المقررة في الإثبات ، فلا بجوز إثبات الوفاء عما يزيد على النصاب القانوني للبينة إلا بالكتابة أو عما يقوم مقام الكتابة (؟) .

و بجب ثانياً أن يكون هذا الوفاء مبر ثاً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن(١).

<sup>(</sup>۱) جيوار فقرة ۲۱۱ – پودري وقال فقرة ۱۱۳۳ .

<sup>(</sup>۲) استثناف نخسلط ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۲۲ م ۳۲ ص ۱۶۱ – جیوار فقرة ۲۱۲ – بودری وقال فقرة ۱۱۳۰ – پلانیول وریپیر وساقاتیبه فقرة ۱۹۶۶ ص ۹۹۷ .

<sup>(</sup>۲) بودری وڤال فقرة ۱۱۳۹ .

<sup>(</sup>٤) يون ٢ فقرة ٢١٣ – فقرة ٣١٣ – لوران ٢٨ فقرة ٢٦٦ – جيوار فقرة ٣

فإذا كان الوفاء باطلالم يكن مبرئاً للذمة ولا يعتد به ، ولا خوز للكفيل الذى قام جذا الوفاء الباطل أن يرجى على بقية الكفلاء . وحتى او كان الوفاء صحيحاً ورجع الكفيل الذى قام جذا الوفاء الصحيح على كفيل آخر ، وكان لحذا الكفيل الآخر أن يتمسك بدفع يبرئ ذمته غير هذا الوفاء ، لما جاز الرجوع (۱) . وذلك كأن يكون الدان قد أبرأ هذا الكفيل من الكفالة (۲) . أو أن يكون الدين المكفول أو قابلا للإبطال ، أو أن يكون الدين المكفول باطلا أو قابلا للإبطال ، أو أن يكون الدين المكفول باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى بسبب من أسباب الانقضاء ووفى الكفيل الذي يريد "ارجوع دون نظر إلى شيء من ذلك (۲) .

٨٠ – مقدار ما يرجع الكفيل بر: رأين (١) أن المادة ٧٩٦ مدى
 تنص على أنه وإذا كان الكفلاء متضامنين فيما يينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله . كان له أن يرجع على كل من الباقين خصنه فى الدين وينصيبه فى

ه ۲۱۲ – بودری وقال فقرة ۱۱۳۵ – پلانیول وریپېر وسافاتبیه نقرة ۱:21 من ۹۷۷ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۱۷ ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>۱) أوبرى وزو ۱ فقرة ۲۸۸ ص ۲۹۴ .

<sup>(</sup>۲) پودری وقال فقرة ۱۱۲۸ سکررة – عبد الفتاح عبد آبائی فقرة ۱۳۰ – ولکن بصح للکفیل الذی یرید الرجوع علی الدائن ، الذخر الذی أبر ثت ذمته أن یرجم علی الدائن ، إذ أن هذا الأخیر قد أبرأ ذمة الکفیل فأساع شیئاً من تأسیدت الکفیل الذی ولی بالدین ( بودری وقال فقرة ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد يكون الدين الكفول لم يحل أجله ويدفه الكفيل قبل حلم ل الأول ، فلا يستطيع الرجوع على غيره من الكفلاه إلا عند حلول الأون ( محمد كامل مرسى ١١٧٠ مس ١١٩٩ - عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ١٣٠) - وإذا كان الكفيل الذي وفي الدين قد ارتكب تقصيراً ، كأن لم يخطر الدائن بعزمه على الوفاه تام المدين بالوفاه مرة ثانية ، لم يجز الكفيل الرجوع على غيره من الكفلاه ، لأن وفاه الكفيل لم يبرئ ذمة الكفلاه الآخرين بل الذ أبراً ذمهم هو وفاه المدين ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ١٣٠ - سليمان مرتس فقرة ١٣١ صريم ١٤٨ - صليمان مرتس فقرة ١٣١ مس

<sup>﴿ } )</sup> انظر آنفاً فقرة ه٧ .

حصة المعسر مهم ، وليس هذا النص إلا تطبيقاً تشريعياً للقواعد العامة في التضامن ما بين الدينين المتضامين إذا رجع أحدهم على الباقين ، إذ أن الكفلاء المتضامين ليسم اللا مدينين متضامين تجاه الدائن . وتنص المادة ٢٩٧ مدنى في هذا الصدد على أنه و ١ - إذا وفي أحد المدينين المتضامين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . ٢ - وينقسم المدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الحميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، وتنص المادة ٢٩٨ مدنى على أنه وإذا أعسر أحد المدينين المتضامين ، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين وسائر المدينين المتضامين ، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين المتضامون ، وسائر المدينين الموسرين ، كل تقدر حصته » . والمدينون المتضامون ، وسائر المدينين الموسرين ، كل تقدر حصته » . والمدينون المتضامون ، الفريقين عن الفريق الآخر إلا في المصلحة المشتركة وتمثيل أحد المدينين لما ثرهم فها ينفع ، ورجوع أحد المدينين على الباقي لا علاقة له مهذا التمثيل .

فإذا وفى أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين<sup>(۱)</sup> كل الدين للدائن ، رجع على باقى الكفلاء كل بقدر حصته فى الدين ، سواء رجع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول<sup>(۲)</sup> . وتنعين حصص الكفلاء فى الدين عوجب

<sup>(</sup>۱) انظر في تطبيق حيم الكفلاء المتضامين على الكفلاء المتضامين لاتحاد العلة وأن ما يرجع به الكفيل في الحلول القانوني هو ما يرجع به في الحلول الاتفاق : عبدالفتاح حبدالباتي فقرة ١٣١ – مليمان مرتمي فقرة ١٣٦ – منصور مصطلي منصور فقرة ٩٩ ص

<sup>(</sup>۲) وقد كان منطق دعوى الحلول يقتضى أن يرجع الكفيل بما كان يرجع به الدائر فقسه ، أ يرجع بكل الدين على أى كفيل آخر متصامن أو متضام بعد أن يستأول حسته هو من الدين . ولكن العمل بمقتضى هذا المنطق يؤدى إلى سلسلة من دعاو الرجوع لا مبرد لها . فلو أن الكفلاء المتضامتين أو المتضامين كانوا مثلا خسة حصصهم فى الدين متساوية ، وكان الدين خسة آلاف ، ووفى أحدم كل الدين الدائن وحل محله فيه ، فإن منطق دعوى الحلول يقتضى كما قلنا أن يرجع الكفيل الذ وفى الدين على أحد الكفلاء المتضامين أو المتضامين بأربعة آلاف ، وهذا –

الاتفاق فيا بينهم منذ نشوء الدين فى ذمتهم أو بموجب نص فى القانون . فإذا لم يوجد اتفاق أو نص ، لم يبق إلا جعل حصص الكفلاء جميعاً متساوية ، إذ لا مبرر لحعل حصة أكبر من الأخرى .

ويتحمل الكفلاء المتضامنون أو المتضامون حصة المعسر مهم ، فتنقسم هذه الحصة بيهم بنسبة الحصة الأصلية لكل مهم فى الدين ، ويرجع الكفيل الذى وفى كل الدين على أى من الكفلاء الموسرين بمقدار حصته وينصيبه فى حصة المعسر . فلو أن الكفلاء المتضامنين أو المتضامين كانوا ثلاثة ، وكان الدين ثلاثة آلاف على كل مهم الثلث ، ووفاه كله واحد مهم ، فإنه برجع على كل من الاثنين الآخرين بألف . فلو كان واحد منهما معسراً وبعم الكفيل الدافع على الكفيل الموسر بألف وخسمائة ، ألف هى حصة الكفيل الموسر فى الدين وخسمائة هى نصيبه فى حصة الكفيل المعسر(۱) . ويذهب الفقسه الفرنسي إلى أن العبرة فى قيام الإعسار تكون

<sup>(1)</sup> وإذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء المتضامنين أو المنضامين من الدين أو من التضامن أو من التضام ، فإن هذا الكفيل ، ما لم يخله الدائن من المستولية ، يتحمل هو أيضاً تصيبه في حصة المصر (الوسيط ٣ فقرة ٢٠٧ ص ٢٠٤).

بالوقت الذي وفي فيه الكفيل الدين للدائن ، فقد نشأ حقه في الرجوع على الكفلاء الآخرين بما في ذلك تقسم حصة المعسر على الموسرين في هذا الوقت . فإذا كان الكفلاء الآخرون موسرين وقت الوفاء للدائن ، وتأخر الكفيل الذي وفي الدين في الرجوع عليهم حتى أعسر واحد منهم ، فالكفيل الذي وفي الدين هو وحده الذي يتحمل حصة هذا المعسر جزاء تأخره في الرجوع عليه (١) . وعسن التحفظ في هذا الرأي . فقد يطالب الدائن أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامن بكل الدين ، فيبادر هذا الكفيل إلى إدخال باقى الكفلاء في الدعوى ليحكم على كل بحصته في الدين ، ويكون الكفلاء جميعاً موسرين وقت تنفيذ الدائن بالدين كله على أموال الكفيل الذى رفع عليه الدعوعوى ، ثم بعسر أحد الكفلاء قبل أن يتمكن الكفيل الذي وفي الدين من استيفاء حصة هذا الكفيل الذي أعسر . فهنا لا عكن أن ينسب أي نقصمر إلى الكفيــــل الذي وفي الدين ، وليس من العدل أن يتحمل وحده حصة الكفيل المعسر . من أحل ذلك عسن القول بأن الأصل في الإعسار أن يقوم وقت الوفاء للدائن ، فإذا وقع من هذا الوقت تحمل الكفيل الذي وفي الدين وحده حصة المعسر ، إلا إذا أثبت أنه لم يقصر إطلاقاً في المحافظة على حقه ضد الكفيل المعسر (٢).

۲ - رجوع الكفيل الذى و الدين على الكفيل العينى
 وعلى الحائز للعقار

الكفيل العينى ، كالكفيل الشخصى ، يعتبر كفيلا لا مديناً أصلياً ويفترق عن

<sup>(</sup>۱) دیمولومب ۲۹ نقرهٔ ۲۵۵ – بودری وبارد ۲ نقرهٔ ۲۲۰۰ – د پچ ۲ نفر ۲۳۹ ص ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٢) انظر الوسيط ٣ فقرة ٢٠٧ ص ٣٦٥.

الكفيل الشخصى فى أنه غير مسئول عن الدين إلا بمقدار قيمة المال الذى رهنه تأميناً للدين ، فى حين أن الكفيل الشخصى يكون عادة مسئولا عن كل الدين .

وما دام الكفيل العيني يعتبر كفيلا ، فإنه إذا وفي الدين ، كان له الرجوع على الكفلاء الآخرين شخصين وعينين ، كما يرجع أى كفيل وفي الدين . وكذلك إذا وفي الدين كفيل آخر غير الكفيل العيني ، فإنه يرجع على الكفيل العيني عقدار حصته في الدين .

يبني أن تحدد حصة الكفيل العبنى فى الدين . ولما كان هذا الكفيل مسئول عن الدين إلا عقدار قيمة المال الذى رهنه فى الدين ، فإذا كانت هذه القيمة تساوى الدين أو أكثر كانت مسئوليته عن الدين بمقدار مسئولية الكفيل الشخصى . أما إذا كانت أقل من قيمة الدين بأن كانت مثلا ثلثى الدين ، فإن حصته فى الدين تحسب بنسبة هذه القيمة . فاذا كان الدين مثلا ثلاثة آلاف ، وله كفيل شخصى بكل الدين ، وكفيل عبنى رهن فى الدين عقاراً قيمته ألفان ، حسبت حصة الكفيل العينى فى الدين بمقدار ثلثى حصة الكفيل الشخصى فى الدين ثلاثة أخاس ، الكفيل العبنى فى الدين ثلاثة أخاس ، أما حصة الكفيل الشخصى فى الدين ثلاثة أخاس ، أما حصة الكفيل الشخصى فى الدين ثلاثة أخاس ، أما حصة الكفيل الشخصى الدين ، ويتحمل هو الدين ، فإنه برجع على الكفيل العبنى بمقدار خميى الدين ، ويتحمل هو ثلاثة الأخاس (۱) .

وإذا فرض أن الدين ألفان ، ضمنه كفيلان شخصيان كل منهما مسئول عن كل الدين ، وكفيل عيني رهن مقاراً قيمته ألف ، كانت حصة كل من الكفيلين الشخصيين في الدبن ضعف حصة الكفيل العبني ، وينقسم الدين

<sup>(</sup>۱) بیدان رفواران نفرهٔ ۱۲۰ – أوبر ورو ۲ نفرهٔ ۲۸ مس ۲۹۱ – پلانیه ل وریپیر وسافاتیه نفرهٔ ۱۰۶۱ – پلانیول وربییر ویولانچیه ۲ نفرهٔ ۱۹۹۳ – منصور مصطلی منصور نفرهٔ ۲۰.

بينهم فيكون كل من الكفيلن الشخصين مسئولا عن عماعاتة ويكون الكفيل العيني مسئولا عن أربعائة . وإذا دفع أحد الكفيلن الشخصين كل الدين للدائن ، فإنه برجع بناعائة على الكفيل الشخصي الثانى ، وبأربعائة على الكفيل العيني . فإذا وجد الكفيل الشخصي الذي دفع بحل الدين الكفيل الشخصي الآخر معسراً ، قسم حصة هذا الكفيل المعسر وهي عماعائة بينه وبين الكفيل العيني بنسبة الثلثين يتحملها هو والثلث يتحمله الكفيل العيني . يتحمل الكفيل العيني من الدين حصته وهي أربعائة ، ونصيبه في حصة الكفيل المعسر وهو بهم أي تر ٢٦٦ . فيكون مجموع ما يتحمله الكفيل العيني من الدين حمته وهي أربعائة ، ونصيبه في حصة الكفيل المعسر وهو بهم أي تر ٢٦٦ . فيكون مجموع ما يتحمله الكفيل العيسني هو ٢٦٦ ، وهذا الملغ يخرج من قيمة العقار الذي رهنه وهو ألف كما قدمنا .

- ٨٦ - رجوع الكفيل الذي وفي الدين على الحائز للعقار: قدمنا أن الحائز للعقار هو من تنتقل إليه ملكية عقار رهنه المدين في الدين. فإذا وفي الكفيل بالدين ، حل محل الدائن في هذا الرهن ، وكان له أن ينتبع العقار في يد الحائز وينفذ عليه عقدار ما دفعه من الدين ، متقدماً في ذلك على سائر دائني الحائز للعقار ، لأنه حل محل الدائن في الرهن الذي يثقل هذا العقار .

والقاعدة أن الكفيل يرجع على الحائز إذا هو وفى الدين ، لأنه يحل محل الدائن فى الرهن الذى يثقل العقار ، ولكن الحائز لا يرجع على الكفيل إذا هو وفى الدين . ذلك بأن الكفيل كان يعتمد على العقار الذى رهنه المدين فى الدين ، فلما انتقلت ملكية هذا العقار إلى الحائز لم يكن من شأن انتقال ملكيته إلى غير المدين أن يقلل من اعتماد الكفيل على العقار ولا أن يغير من موقفه بالنسبة إلى هذا الضمان . ولذلك قلنا إن الكفيل يرجع على الحائز للعقار . أما إذا وفى الحائز للعقار الدين ، فإنه يكون قد ارتكب خطأ ، لذ كان فى وسعه أن يطهر العقار من الرهن ، وبذلك يطمئن إلى حقوقه

دون حاجة للرجوع على الكفيل. وبين الكفيل الذى اعتمد على العقار المرهون ولم يرتكب خطأ فى هذا الاعتماد، والحائز للعقار الذى لم يطهر العقار فارتكب خطأ بوفائه للدبن دون اللجوء إلى النطهير، يكون الكفيل هو الأولى بالرعاية. لذلك إذا كان الكفيل الذى وفى الدين يرجع على الحائز للعقار كما قدمنا، فإن الحائز للعقار الذى وفى الدين لا يرجع على الكفيل (١). وكذلك لا يرجع الحائز للعقار على الكفيل العينى، لنفس الأسباب التى من أجلها لا يرجع على الكفيل الشخصى (٢).

وعلى ذلك إذا كان الدين مقداره ألفان ، وله كفيل شخصى ، ورهن المدين عقاراً قيمته ألفان فى هذا الدين وباع هذا العقار لحائز ، فإن الكفيل الشخصى إذا وفى الدين يرجع على الحائز للعقار ، وينفذ على العقار المرهون عا وفاه من الدين . وقد كان فى استطاعة الدائن ، وقت أن استوفى الدين من الكفيل ، أن يحول حقه إلى هذا الكفيل ، فيكون للكفيل الحتى فى الرجوع على العقار المرهون . فأثر وفاه الكفيل للدين مع الحلول محل الدائن هو نفس أثر تحويل الدائن حقه للكفيل عند ما يستوفى الدين منه .

<sup>(1)</sup> بودری وثال فقرة ۱۱۱۵ – پلانیول وریبیر وساۋاتییه فقرة ۱۵۱۰.

<sup>(</sup>۲) أوبر ودو ٤ فقرة ٣٢١ من ٢٨٩ هامش ٨٤ .

# الفصلاليالث

#### انقصاء الكفالة

الكفالة بطريق تبعى إذا انقضى الدين المكفول ، ولما كانت الكفالة تابعة الكفالة بطريق تبعى إذا انقضى الدين المكفول ، ولما كانت الكفالة تابعة لحذا الدين فإن انقضاءه يستتبع انقضاءها . وتنقضى الكفالة بطريق أصلى إذا انقضت هي ذاتها بسبب من أسباب انقضاء الدين ، دون أن ينقضى الكفول(١) .

## المحث الأول

انقضاء الكفالة بطريق تبعى

٨٤ - كيف ينفض الدين المكفول: أسباب انقضاء الدين المكفول هي نفس أسباب انقضاء أى دين ، فإذا انقضى هذا الدين بسبب من أسباب الانقضاء فقد انقضت الكفالة كما قدمنا ، لأن التابع لا يبقى بغير الأصيل (٢٠) . وانقضاء الدين المكفول يكون بالوفاء ، والوفاء بمقابل والتجديد، والمقاصة ،

<sup>(</sup>۱) وقد نصت المادة ۱۰۸۷ س قاةون الموجبات والعقود اللبنانى على أن و جميع أسباب الهطلان أو السقوط المختصة بالموجب الأصل تسقط الكفالة و . ونصت المادة ۱۰۸۸ من نفس القانون مل أن و موجب الكفالة يسقط بالأسباب نفسها التي تسقط سائر الموجبات ، وإن لم تكن لتك الأسباب علاقة بالموجب الأصل و .

<sup>(</sup>٢) بودر وقال نقرة ١١٣٨ ص ٩٩٧.

واتحاد الذمة ، والإبراء ، واستحالة التنفيذ ، والتقادم . وقد ينسخ الدين المكفول أو يتمسك بابطاله ، فتزول الكفالة تبعاً لذلك .

دينه المكفول بالوفاء ، نبني هذا الدين للدائن . فينقضى المدين الأصلى دينه المكفول بالوفاء ، نبني هذا الدين للدائن . فينقضى الدين المكفول وبنقضى تبعاً له دين الكفيل فتنقضى الكفالة (١) . ويكنى لقضاء الدين المكفول أن محجز الدائن على أموال المدين ويبيعها ويكون الثمن كافياً لوفاء حقه ، حتى لو هلك المال قبل تسليمه للمشترى ، فإن الضامن للهلاك فى هذه الحالة لا يكون هو الدائن بل المدين إذ يعتبر أنه هو البائع (١) . وإذا لم يقبل الدائن الوفاء ، واضطر المدين لعرض الدين عرضاً حقيقياً تلاه الإيداع ، فإن المرض الحقيقي يقوم مقام الوفاء إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته (م ٣٣٩ مدنى) ، وبجوز للمدين أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن

<sup>(</sup>۱) جيوار نقرة ٢٧٥ - بوهرى وقال نقرة ١١٣٩ - وإذا كان الوفاء جزئياً وكان الدين مكفولا في جزء منه دون الجزء الآخر ، فإن جهة الدنع تنصر ف إلى الجزء فير المكفول . فلك أن الدائن ما كان ليقبل الوفاء الجزئ ، وهو لا يجبر عليه ، لو أن الوفاء وقع على الجزء المكفول . فهو إذا قبل هذا الوفاء الجزئ ، فلأنه يستوفى به الجزء فير المكفول من الدين ي مستبقياً الجزء المكفول فهو موثق بالكفالة (استداف مختلط ٢١ توقير سنة ١٩١٦ م ٢٩ مستبقياً الجزء المكفول فهو موثق بالكفالة (استداف مختلط ٢١ توقير سنة ١٩١٦ م ٢٩ الدين مكفولا في جزء منه . أما إذا كان هناك دينان مستقلان أحدهما عن الآخر ، وكان دين منهما مكفولا والآخر فير مكفول ، فجهة الدفع تنصر ف إلى الدين المكفول لأن المدين كان يستطيع إجبار الدائن على استيفاء هذا الدين ١ استثناف مختلط ٢٤ مارس سنة ١٩٣٦ م ٨٨ مستبطيع إجبار الدائن على استيفاء هذا الدين ١ استثناف محتلط على موس ح ٢٠٣ وانظر في أن الدين المكفول أو المفسون بحق اختصاص هو أشد كلفة فتنصر ف إليه الجموعة الدفع : استثناف وعلى ٢٨ يناير سنة ١٨٩٧ المقساء ع من ٢٠٣ - ١ مادس سنة ١٩١٤ م مرس الجموعة الرحمية ١ وهامش ١ مكرد - الوسيط ٣ فقرة ١٥ ع من ٧٠٠ هامش ١ - محمد كامل موسي فقرة ٢٠٤ هن ٧٠٠ هامش ١ - محمد كامل موسي فقرة ع د الفتاح عبد الباق فقرة ١٦٥ من ٢٠٠ . وانظر عكس ذلك وأن جهة الدنع تنصر ف إلى المؤد المكفول عبد الفتاح عبد الباق فقرة ع م ٢٠٠ - من ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) بردری وقال فقرة ۱۱۹۰.

لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم بصحته ، وإذا رجع لم يعتبر المدين قد وفى الدين ، ومن ثم لا تبرأ ذمة الكفيل (م ١/٣٤٠ مدنى) . أما إذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن هذا الرجوع ، لم يكن لرجوع المدين أثر فى حق الكفيل واعتبر الدين موفى بالنسبة إليه وبرثت ذمته نهائياً (م ٢/٣٤٠ مدنى) . وإذا كان الوفاء باطلا أو أبطل اعتبر كأن لم يكن ، فيعود الدين المكفول وتعود معه الكفالة (١) . وهذا مخلاف الوفاء بمقابل ، فسنرى أنه إذا استحق الشيء المدفوع فى مقابل الدين ، فإن الوفاء بمقابل يبنى مبرئاً لذمة الكفيل ولا تعود الكفالة (٢) .

وتوجد حالة يوفى فيها بالدين المكفول، ومغ ذلك لا ينقضى هذا الدين، وذلك إذا وفى الغير بهذا الدين للدائن، وحل محله فيه حلولا اختيارياً أو قانونياً. فنى هذه الحالة يرجع الموفى بالديز على المدين بنفس الدين كما تقضى قواعد الحلول، فلا يكون الدين قد انقضى بالرغم من رفائه ويبنى النزام المكفيل(٢).

ويستوى فى كل ما قدمناه أن بكون الكفيل عير متضامن مع المدين أو متضامناً معه (١).

۸٦ - انفضاء الدبن المسكفول بالوفاء ممقابل - نص فانونی : تنص
 المادة ۷۸۳ مدنی علی ما یأتی :

وإذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئاً آخر ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشي و (٥) .

<sup>(</sup>١) سلهمان مرئس نقرة ١٣٥ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) لوران ۲۸ فقرة ۲۸۱ – جیوار فقرة ۲۵۸ – أوبری ورو ۲ فقرة ۲۹۹ ص ۲۹۹ – بودری وقمال فقرة ۱۱۴۱ .

<sup>(</sup>٣) جيوار فقرة ٢٢٥ – بودري رئال فقرة ١١٣٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) بودري وقال فقرة ١١٤٣ .

<sup>( • )</sup> تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٩٠ من المشروع التمهيدي على وجه

والمفروض هنا \_ وهذا الذي يقع غالباً \_ أن المدين قد قضى الدين المكفول عن طريق الوفاء بمقابل فاتفق المدين مع الدائن على الاستعاضة عن الدين الأصلى بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن ، ونفذ هذا الاتفاق بنقل الملكية فعلا ، ومن ثم تبرأ ذمة المدين من الدين الأصلى عن طريق هذا الوفاء بمقابل ، وتبرأ ذمة الكفيل تبعاً لذلك فتنقضى الكفالة بطريق تبعى(١).

صطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووانقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم ٨٥٨ في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لحجاس النواب عدل النص بإضافة صبارة و من النص المدين و بعد عبارة و إذا قبل الدائن أن يستوفى و وذاك حتى يتحدد المقصود من النص هوضوح تام ، إذ المقصود ألا ينصرف النص إلا إلى حالة ما استوفى الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكفيل . أما إذا استوفى المقابل من الكفيل ، فإن هذا الأخير يكون ضامنا لاستحقاق الشيء ، ولا تبرأ فحمته طبقا المقواهد العامة و . ووافق مجلس النواب على النص ، تحت رقم ٥٨٠ ، كا عدلته لجنته . وفي لجنة مجلس الشيوخ أحيد النص إلى أصله وحتى يشمل المدين وأى شخص آخر و ، وجاء في تقرير المجنة : و ولم تر الماجنة علا لأن تخصص الوفاه وجبوب حصوله من الدين ، لأن الوفاء قد يقع من الدين أو غيره ، فليس ثمة وجه لتخصيص يخل بهذا المها ه ي وأصبح رتم المادة ٩٨٣ . ووافق مجلس الشيوخ على النص كا عدلته لجنته عفل بهذا المها المنتفيرية و ص ٢٩٩ – ص ٢٧٢ ) .

ويقابل النص في التقنين المدنى السابق م ٥١١ / ٦٧٤ : ثبراً ذمة المدين بقبول الدائن عهد . شبعاً بصفة وفاء لدين ، ولو حصلت دمو من النبر باستحقاق ذلك النبيء.

وبقابل النص في التفنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٧٤٩ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٧٩٢ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراقي م ١٠٢٩ : إذا قبل الدائن أن يستوفى من المدين في مقابل الدين هيئا آخر ، برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة .

قانون الموجبات والمقود اللبتاني م ١٠٩٦ : عندما يقبل الدائن مختاراً شيئاً غير الشيء الواجب إيفاء لدينه ، فإن الكفيل وإن كان متضامنا مع المديون تبرأ فعته ، ولو نزع ذك الشيء من الدائن بدعوى الاستحقاق أورده الدائن بسبب عيوبه الخفية .

(١) ولكن لا يعتبر وفاء بمقابل أن يكون الدائن مجبرًا حل قبول شيء آخر في مقابل ــ

ولما كان التكييف القانونى الوفاء بمقابل ، وهو التكييف الذى تغاب في الفقه المعاصر ، هو أن الوفاء بمقابل مزيج من التجديد والوفاء عن طريق نقل الملكية ، فإنه بجب تحليل الوفاء بمقابل إلى عنصريه الأولىن .

فهو أولا تجديد بتغيير على الدين ، ومنى دخل فى الدين هذا التعديل الحوهرى فقد أصبح ديناً جديداً على على الدين القديم ، وهذا هو التجديد . ويترتب على هذه الحطوة الأولى أن الدين الأصلى ينقضى معه تأميناته ومها الكفالة ، وعلى ذلك تبرأ ذمة الكفيل نهائياً بانقضاء الدين الأصلى عن طريق التجديد .

والوفاء بمقابل ثانياً هو وفاء الدين الجديد الدى حل محل الدين القديم ، وذلك عن طريق نقل الملكية . فتسرى إذن على الوفاء بمقابل أحكام البيع باعتباره ناقلا للملكية ، وتسرى عليه أيضاً أحكام الوفاء باعتباره أنه يقضى الدين . ومن أحكام البيع ضهان الاستحقاق ، فاذا استحق المقابل فى يد الدائن ، رجع مهذا الضهان على المدين (١) . ولكنه لا يرجع بالدين الأصلى ، فإن هذا المدين قد انقضى بالتجديد كما قدمنا وقد انقضت تاميناته معه فيرثت ذمة الكفيل نهائياً . إذ التجديد قد أصبح باتاً لا رجوع فيه (٢) ،

صائدين ، فإن شرط الوفاء بمقابل أن يكون الدائن قد قبل تناراً هذا اللوفاء . فإذا نفذ الدائن مل مقار السدين وباع هذا المقار بالمزاد ، فرت عليه المزاد فأخذ المقار تنفيذاً الدين ، لم يكن هذا وفاء بمقابل بل يكون وفاء . وعل ذلك إذا استحق هذا المقار ، عاد الهزام الكفيل لأن المنت لم تعراً نهائياً كما في الوفاء بمقابل ( بودر وقال فقرة ١١٤٩ ) .

<sup>(</sup>۱) فير امع ، طبقاً لأحكام هذا الضيان ، بما يأتى : (۱) قيمة المقابل وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . (۲) وفي الثمار التي ألزم الدائن بردها لمن استحق المقابل . (۲) والمصروفات النافعة التي لا يستطيع الدائن أن يلزم بها المستحق ، وكذلك المصروفات الكالمية إذا كان المدين سهى النية . (٤) وجميع مصروفات دعو الضيان ودعوى الاستحقاق ، هداما كان الدائن يستنتيع أن يتقيه منها لو أخار المدين بالدعوى . (٥) وبوجه عام التعويض هما لمقه من خسارة أو قاته من كسب بسبب استحقاق المقابل .

<sup>(</sup>۲) بودری وقال فقرة ۱۱٤۸ مکررة ص ۲۰۳-أوبری ورو فقرة ۲۹۹ ص ۲۹۵ --

وهو الذى قضى الدين الأصلى بتأميناته ، وأقام مقامه الدين الجديد الذى يستوجب تنفيذه نقل الملكية<sup>(۱)</sup>.

وأياً كان سبب استحقاق المقابل ، فإن الوفاء بمقابل يبرئ ذمة الكفيل نهائياً . وذلك ما لم يكن المقابل مملوكاً للكفيل نفسه وكان الكفيل يعلم أن المدين الأصلى قد أعطى هذا المقابل للدائن ، في هذه الحالة إذا رجع الكفيل بفيهان الاستحقاق على الدائن لم تبرأ ذمته من الكفالة لأنه هو الذى تسبب بعمله في ضهان الاستحقاق (٢) .

ويجوز للدائن ، عند تسلمه المقابل ، أن يحتفظ بحقه فى الرجوع على الكفيل لو استحق هذا المقابل . فنى هذه الحالة يكون انقضاء الكفالة معلقاً على شرط واقف هو عدم استحقاق المقابل ، وقد يتخلف الشرط باستحقاق المقابل (٢) .

وقد قدمنا أن الذي يقع غالباً أن المدين هو الذي يقدم شيئاً مملوكاً له في مقابل الدين . ذلك أنه أو كان الذي قدم المقابل هو الكفيل ، واستحق المقابل ، لم تبرأ ذمة الكفيل بل يرجع عليه الدائن بضان الاستحقاق . وهذا هو الذي دعا مجلس النواب ، في مشروع المادة ٧٨٣ مدنى سالفة الذكر ، أن يضيف عبارة ه من المدين ، بعد عبارة ه إذا قبل الدائن أن يستوفي ، .

<sup>-</sup> ويعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة ( پلافيول وربير وسافاتييه فقرة ١٥٤٩ ) . فير أن هذا الاستثناء لا يتعلق بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه . ومن ثم يجوز الدائن والمدين أن يتفقا على أن يحتفظ الدائن بحق الفسخ في حالة استحقاق المقابل ، فإذا فسخ الدائن الوفاء مقابل لاستحقاق المقابل ، عاد الدين المكفول وعادت الكفالة ( عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ١٣٦ - سليمان مرقس فقرة ١٣٦ ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) أنظر في كل ذلك الرسيط ٣ فقرة ٢٧١ - فقرة ٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۲۰۹ – بودری وفال فقرة ۱۱۵۰ – عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۱۲۹ – سلیمان مرقس فقرة ۱۳۹ ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المني بودري وقال فقرة ١١٥١ .

إذ المفروض ألا ينصرف النص إلا إلى حالة ما إذا استوفى الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكُنْيل . أما إذا المتوفى المقابل من الكفيل ، فإن هذا الأخبر يكون ضامناً لاستحقاق الشيء . ولا تبرأ ذبته طبقاً للقواعد العامة . ولكن مجلس الشيوخ أعاد النص إلى أصله وحتى يشمل المدين وأي شخص آخر ، لأن الوفاء قد يقع من المدين أو من غيره ، فليس ثمة موجب لتخصيص غل هذا المبدأ و<sup>(1)</sup> والمقصود عا قرره مجلس الثيوخ من أن الوفاء عقابل قد يقع من المدين أو من غيره . أن يكون هذا الغير هو غير الكفيل ، لأن ألوفاء عقابل الذي يقع من الكتبل لا سرى دمته إذا استحق التهيء كما سبق القول . فيجب إذن أن يكون الذي قام بالوفاء تمقابل هو أجنبي ، غير الكفيل وغير المدين . وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : ه ولا تري ما تمنع من أن يتفق الدائن مع غير المدين (وغير الكفيل) على أن يستوقي الدين منه بمقابل . فينقل الغبر إلى الدائن ملكبة شيء مملوك للأول وفاء للدين . تم يرجع الغير على المدين ، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما . بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب . خسب الأحواب الأن . فإذا دوم مقابل الوفاء من غير المدين ومن غير الكفيل على هذا البحو . فإن هذا الوفاء عقابل يبرئ " ذمة الكفيل نهائياً كما يبرثها نهائياً الوفء عقابل الواقع من المدين . ولا نعود الكفالة إذا استحق المقابل المدفوع مر العبر . كما لا تعود إذا استحق المقابل المدفوع من المدين .

الدين المكفول بالنجديد : إذا انقضى الدين المكفول بالنجديد ، بأن جدد المدين الأصلى دينه بتغيير الدائن أو تغيير الدين أو تغيير الدين في محله أو مصدره . فإن الدين المكفول ينقضي وتنقضي تبعاً لانقضائه

<sup>(</sup>١) انظر تنس الفقرة في الهامش.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ ففرة ٧٤٤ ص ٧٩٨ هامش ١ .

الكفالة . و على على الدين المكفول دين جديد لا تنتقل إليه التأمينات التى كانت تكفل الدين المكفول ، إلا إذا نص القانون على ذلك أو تبن من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصر فت إلى ذلك . وقد ورد نص صريح فى هذا المعنى ، فنصت المادة ٣٥٦ مدنى على أنه و ١ – يتر أب على التجديد أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه ، وأن ينشأ مكانه التزم جديد . ٢ – ولا ينتقل إلى الالتزام الحديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيد الالتزام الأصلى إلا بنص فى القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو مى الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك ه .

فقد يكون الالتزام الأصلي مضموناً بكفيل . فبانقضائه بطريق التجديد تنقضى الكفالة . ولا تنتقل الكفالة إلى الالتزام الحديد ، إلا بنص في القانون أو بالاتفاق . أما نص القانون ، فمثله ما ورد في المادة ٣٥٥ مدني من أن ١ ـ لا يكون تجديداً بجرد تغيير الالترام في حساب جار . ٢ ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على أنه إذا كان الالتزام مضموناً بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك ، . فهنا لم تنقض الكفالة بانقضاء الالتزام الأصلي بالتجديد ، بل بقيت وانتقات إلى الالتزام الحديد ، وهو رصيد الحساب ، وذلك محكم القانون ودون حاجة إلى رضاء الكفيل . وأما الاتفاق ، فقد وردت في شأنه المادة ٣٥٨ مدنى ، وتنص على أنه و لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة ، عينية كانت أو شخصية ، ولا التضامن ، إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون .. ذلك أن الكفالة قد انقضت بانقضاء الدين للكفول ، فلا تنتقل إلى الدين الحديد لتكفله . ولا يكني إذن ، حتى يكفل الكفيل الالتزام الحديد بعد أن كان يكفل الالتزام الأصلى ، أن يتفق على ذلك الدائن والمدين معاً ومعهما المدين الحديد أو الدائن الحديد ، بل لا بد من رضاء الكفيل أيضاً . فإنه لم يكفل إلا النزاماً بعينه وهو الالنزام الأصلى ، وقد انقضى هذا الالنزام فانقضت كفالته تبعاً لذلك . فحتى يضمن الكفيل الالتزام الحديد ، ولو كان أقل قيمة ، لا بد من رضائه بذلك . أى لا بد من كفالة جديدة (١) .

وإيداع الدين فى قائمة التوزيع ضد المدين وتسلمه أمر الصرف لا يعتبر تجديداً ، فلا يقضى الكفالة . ويستطيع الدائن أن ينزل عن إدراجه فى قائمة هذا التوزيع ، وأن يرجع على الكفيل الذى لم تبرأ ذمته(٢) .

وحتى يكون هناك تجديد ، فتنقضى به الكفالة ، لا بد أن تكون نبة التجديد واضحة ، وقد نصت المادة ١/٣٥٤ مدنى على أن والتجديد لايفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ه ، وحتى تقوم نية التجديد واضحة ، يجب أن يغاير الالتزام الحديد الالتزام القديم في عنصر من عناصره الهامة . فتغيير على الدين أو مصدره ، وإضافة شرط أو إلغاؤه ، وتغيير الدائن ، وتغيير المدين ، كل هذا ينطوى على ادخال تعديلات جوهرية تخلص مها نية التجديد في وضوح . وإضافه أجل ، أو مد أجل قائم (٢) ، أو إلغاء أجل موجود ، أو إضافة شرط جرائى . أو تقديم تأمين عيني أو شخصى ، أو إلغاء هذا التأمين ، أو تغيير مكان الوفاء ، أو تعديل سعر الفائدة خفضها أو رفعها ، أو تغيير مقدار الدبي بزيادته أو نقصه ، كل ذلك لا يكني لاستخلاص نية التجديد ، إلا إذا بزيادته أو نقصه ، كل ذلك لا يكني لاستخلاص نية التجديد ، إلا إذا وجدت ظروف أخرى تدل في وضوح على هذه النية . وقد نصت المادة

<sup>(</sup>۱) پلانبول وربيع وساڤانبيه فقرة ١٥٥٩ - الوسيط ٣ فقرة ٥٠٨ - ص ٨٥٣ - وتنص المادة ١٠٩٣ لبنانى على و أن تجديد الدين بين الدائن والمديون الأصلى يعرى الكفلاء، ما لم يكودوا قد قبلوا بكفالة الدين الجديد . على أنه إذا اشترط الدائن ضم الكفلاء إلى المو-ب الجديد ، ولم يقبل هؤلاء ، فالموجب لا يسقط ه .

<sup>(</sup>٢) جيوار نقرة ٢٥٤ – بودر وقال نقرة ١١٤٠.

<sup>(</sup>٣) وقد نصت المادة ١٠٩٤ لبنانى على ﴿ أَن تحديد الأجل الذي يمنحه الدائر المديون الأصلى يستنفد منه الكفيل ، ما لم يكن سبب عسر المديون . أما انتحديد الذي يمنحه الدائر للكفيل فلا يستفيد منه المديون الأصلى ، ما لم يصرح الدائر بالعكس » .

٢/٣٥٤ مدنى صراحة على ذلك ، فهى تقضى بأنه ٥ لا يستفاد النجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما محدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالترام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضي بغيره ، . فجرد كتابة سند بدين كان غير مكتوب لا يعد تجديداً . بل هو شهيئة دليل على دين موجود فعلا ، فلا تنقضي الكفالة التي تضمن هذا الدين . كذلك إبدال ورقة تجارية بورقة تجارية أخرى ، كابدال كمبيالة بكمبياله أو سند إذني بكبيالة أو كمبيالة بسند إذني بفرض مد أجل الدين ، أو تغير سند الدين بكبيالة أو سند إذني ، لا يعد تجديداً ، ولا تنقضي به الكفالة . وكذلك تحرير كمبيالة أو سند إذني بثمن المبيع لا يعد تجديداً للثمن ، بل يكون ضرباً من التوثيق له ، ويبتى امتياز البائع قائماً وكذلك الكفالة حتى بعد كتابة الكمبيالة أو السند ، وهذا ما لم يتفق على غيره ، كأن يقر البالع أنه تسلم الثمن نقداً فني هذه الحالة يتقضى دين الثمن بتأميناته من امتياز وكفالة و يحل محله دين جديد هو الدين الثابت بالكمبيالة أو السَّند . ولا يعتبر تجديداً ، فلا تنقضي الكفالة ، الإقرار بدين بعد صدور حكم به ولو قيل في الإقرار أنه في حالة عدم الوفاء ينفذ الحكم ، ولا الإقرار الصادر من المستأجر بالمتجمد فى ذمته من الأجرة ، فتبتى الكفالة وامتياز المؤجر ويتقادم الدين لخمس سنوات(۱).

مم -- انقضاء الدين المكفول بإلمقامة: وإذا انقضى الدين المكفول بالمقاصة : وإذا انقضى الدين المكفول بالمقاصة ، بأن كان في ذمة الدائن للمدين دين يصلح للمقاصة في الدين الثابت

<sup>(</sup>۱) انظن فى كار ذلك الوسيط ٣ فقرة ١٩٠٠ والإنابة الكاملة تعتبر تجديداً ، فتسرى عليها أحكام التجديد . أما اذا كانت الإنابة غير كاملة فلا تعتبر تجديداً ، ويقوم التزام المناب بجانب التزام المنبب ويصبح الدائن مدينا بدلا من دين وأحد . فإذا بتى التزام المنبب تنائما ، فإن جمع تأميناته ومنها الكفالة تبق معه (عبد الفتاج هبد الباتى فقرة ١٣٧) .

فى ذمة المدين للدائن ، انقضى الدين المكفول بالمقاصة وانقضت الكفالة تيماً لذلك .

ويستطيع الكفيل أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي كفله ودين نلمدين في ذمة الدائن ، لأن مديونيته تابعة لمديونية المدين ، فاذا تخلص المدين من مديونيته عن طريق المقاصة ، تخلص الكفيل تبعاً لذلك . ولكن لا تقع المقاصة بين دين الدائن في ذمة المدين ودين لكفيل غير متضامن في ذمة المدائن . إذ الدينان هنا غير متقابلين ، فأحدهما في ذمة المدين للدائن والآخر في ذمة الدائن للكفيل لا للمدين (۱) . وقد نصت المادة ١٢٩٤ مدنى فرنسي على هذه الأحكام ، إذ تقول : • يجوز للكفيل أن يتمسك بالمقاصة في دين على الدائن للمدين الأصلى أن يتمسك بالمقاصة في دين على الدائن للكفيل » .

ولما كانت المقاصة ليست من النظام العام فيجوز النزول عنها ، فإذا نزل عنها المدينان معاً بعد أن توافرات شروطها وتلاقى الدينان ، فعلى كل من المدينين أن يودى الدين الذى فى ذمته ، وله أن ينقاضى حقه من مدينه . فبعد أن كانت المقاصة قد قضت الدينين معاً منذ تلاقهما ، فإن النزول عن المقاصة يعيد الدينين إلى الوجود بما كان لها من تأمينات ، وذلك دون إضرار محقوق الغير . فلو أن أحد المدينين كان مضموناً بكفيل ، ووقعت المقاصة بين الدينين ، انقضى الدين المكفول وانقضت معه الكفالة . فإذا نزل المدين في الدين المكفول عن المقاصة ، فإن الدين يعود ، ولكن لا تعود الكفالة .

<sup>(</sup>۱) ولكن يجوز الكفيل أن يتسك بالمقاصة في دين له على الدائن ، إذ هو يني بالدين المكنول من طريق المقاصة . ولكن المقاصة هنا اختيارية لا قانونية ، نلا ينتضى الدينان إلا من وقت التيسك بالمقاصة . ولا يجوز الدائن أن يرجع على المدين . بعد ذاك نقد استوفى سقه من الكفيل ، وإذا رجع جاز المدين أن يدنع رجوعه بالمقاصة التي تمسك بها الكفيل . وإنما يرجع الكميل على المدين ، بعد أن وفي دينه عن طريق المقاصة .

ذلك أن الكفيل كان قد تخلص من الكفالة منذ أن انقضى الدين المكفول بالمقاصة ، فلا يضار بنزول المدين عن مقاصة الدين المكفول (١).

وهناك حالة من حالات النزول الضمني عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها ، ورد في شأنها نص خاص هو المادة ٣٦٩ مدنى ، وتجرى على الوجه الآني : و إذا وفي المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه عني له ، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالممر بالتأمينات التي كانت تكفل حقه ، إلا إذا كان يُجهل وجود هذا الحق » . وهذا النص يفرض أن المدين وفي دينه للدائن ، بالرغم من وجود حق له في ذمة الدائن كان من الممكن أن يقاصي به دينه غلم يفعل . وهنا بجب التمييز بين فرضين: (أولا) فرض ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه بجهل وجود حق له عكن أن يقاص به الدين ، فهنا لا بمكن القول بأن المدين وهو بجهل وجود حقه قد نزل عن التمسك بالمقاصة في هذا الحق . وكان مقنضي تطبيق القواعد العامة أن يقال إن المقاصة قد وقعت بحكم القانون ، فانقضى بها دين المدين . فاذا دفعه بعد ذلك يكون قد دفع ديناً انقضى ، فيسترد ما دفع وفقاً لةواعد استرداد غير المستحق . ولا يرجع عقه ولا عا يكفل هذا الحق من تأمينات ، لأن هذا الحق قد انقضى أيضاً بالمقاصة وانقضت معه تأميناته . ولكن القانون جعل من جهل المدين بوجود حقه المكفول بتأمينات عذراً مقبولا ، فاعتد بالوفاء الصادر منه على أنه وفاءً لدين قائم في ذمته لا على أنه وفاء لدين انقضي بالمقاصة . وما دامت المقاصة لم نقع . فان حق المدين في ذمة الدائن يبقى عا له من تأمينات ، ولو كانت هذه التأمينات كفالة شخصية فأضر بقاوها بالكفيل . وذلك كله رعاية لحسن نية المدين . (ثانياً ) فرض ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه يعلم وجود حق اله بمكن أن يقاص به الدين ، فلم يتمسك مع ذلك بالمقاصة و دفع الدين .

<sup>(</sup>۱) الوسيط ٣ فقرة ٥٤٦ - صد الفتاح عبد الباقى فقرة ١٣٨ - سليمان مرقبو فقرة ١٣٨.

وهنا بجب تأويل عدم تمسك المدين بالمقاصة مع علمه بجواز النمسك بها أن هذا نزول ضمنى منه عن التمسك بالمقاصة بعد ثبوتها . ومن ثم ينقضى الدين الذى كان فى ذمة المدين بالوفاء ، ويعود للمدين حقه الذى كان قد انقضى بالمقاصة بعد أن نزل عنها . ولكن لا يعود من التأمينات التى كانت تكفل هذا الحق ما تضر عودته بالغبر ، فلا تعود الكفالة بعد أن انقضت (١).

المكفول باتحاد الذمة ، بأن ورث المدين الدائن فورث حقه وأصبح هو المكفول باتحاد الذمة ، بأن ورث المدين الدائن فورث حقه وأصبح هو الدائن لنفسه فانقضى الدين باتحاد الذمة ، انقضت الكفالة التي كانت تضمن الدين تبعاً لذلك ، وبرئت ذمة الكفيل (٢) . واكن إذا زال اتحاد اتحاد الذمة بأثر رجعى ، اعتبر كأنه لم يكن . وعادت الكفالة إلى الوجود الخما لم تكن قد انقضت باتحاد الذمة الذي زال بأثر رجمى . وقد نصت المادة الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقانه بالنسبة الذي أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقانه بالنسبة إلى ذوى الشأن جيعاً ، ويعتبر اتعاد الذمة كأن لم يكن ه (٢) .

وإذا مات الدائن وورثه الكفيل ، فاتحاد الذمة ما بين الدائل والكفيل اذا كان يقضى النزام الكفيل ، فليس يقضى على النحو الذي ينقضى به لو أن الكفيل وفي الدين حقه ، فإن الكفيل إذا وفي الدين للدائن ، انقضى

<sup>(</sup>١) انظر في كل ذلك الوسيط ٣ فقرة ٧٤٥ .

<sup>(</sup>٢) وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : و وإذا اتحدت ذمة المدين الأصل والدائن ، فإن الدين ينقضى باتحاد الذمة ، وثبراً بذلك ذمة الكفيل . ذلك أن المدين الأصل – وقد أسم باتحاد الذمة دائنا – إذا حاول أن يرجع باعتبار أنه دائن على الكفيل ، فإن الكفيل يرجع عليه باعتباره مدينا ، فيشل هذا الرجوع الأخير الرجوع الأول . وقد كانت المادة ٣٠٣ / ٢٦٧ من التخفيق المدفي السابق تقضى بأن اتحاد ذمة الدائن والمدين الأصل يبرئ ذمة الكفلاء ، (الرسيط ٣ فقرة ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٣٩ – صليمان مرقس أقمرة ١٣٩.

الدين وبرثت ذمة المدين فانقضت الكفالة بصفة تبعية ، ورجع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول . أما إذا ورث الكفيل الدائن ، فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة بصفة أصلية ، لم ينقض الدين الأصلى ، وطالب الكفيل الذي أصبح دائناً المدين مهذا الدين ذاته(١)

وإذا مات المدين وورثه الكفيل ، فاتحدت الذمة (في القانون الفرنسي) وانقضت الكفالة ، فإن انقضاء الترام الكفيل على هذا النحو لا يكون إلا من حيث المطالبة . فإذا أدى الكفيل الدين للدائن ، أداه باعتباره مديناً أصلياً بعد أن ورث المدين لا باعتباره كفيلا . أما إذا أداه باعتباره كفيلا ، بعد أن أصبح مديناً أصلياً بالمراث ، فإنه لا يستطيع باعتباره كفيلا الرجوع على نفسه باعتباره مديناً . ولكن الترامه تكفيل يبقى مع ذلك معتداً به في غير هذه المطالبة . ويترتب على ذلك أنه إذا كان لهذا الكفيل يبقى قائماً مستنداً إلى الترام الكفيل بالرغم من انقضاء هذا الالترام الكفيل يبقى قائماً مستنداً إلى الترام الكفيل بالرغم من انقضاء هذا الالترام من الكفيل الذي أصبح في انوقت ذاته مديناً أصلياً . أن برجع على كفيل الكفيل الذي أصبح في انوقت ذاته مديناً أصلياً . أن برجع على كفيل الكفيل (٢) . ولهذا الأخير ، إذا وفي الدين ، أن برجع على الكفيل بما وفاد الكفيل (٢) . ولهذا الأخير ، إذا وفي الدين الأصلى . وقد نصت المادة ٥٣٠ للدان فرسي على هذا الحكم ، إذ تقول : ه اتحاد الذمة الذي يتحقق بين مدنى فرسي على هذا الحكم ، إذ تقول : ه اتحاد الذمة الذي يتحقق بين مدنى فرسي على هذا الحكم ، إذ تقول : ه اتحاد الذمة الذي يتحقق بين شخص المدين الأصلى وكفيله ، عند ما برث أحدهما الآخر ، لا يقضي شخص المدين الأصلى وكفيله ، عند ما برث أحدهما الآخر ، لا يقضي

<sup>(</sup>١) انظر الوسيط ٣ فقرة ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) وتسمس المادة ١٠٩٣ لبناني على و أن اجباع صفى الدان والمديون الأصلى في شخصى واحد يبر " ذنة الكفيل. وإذا حصل هذا الاجباع في شخص المديون الأصل بسبب وفاة الدائن، وكان المديون الأصلى وارثاً له مع آخرين، برئت ذمة الكفيل نفدر حصة المديون. أما اجباع صفى الدائن والكفيل في شخص واحد، فلا يبرئ ذمة المديون الأصلى. وأما اجباع صفى المديون الأصلى رالكفيل عندا يصبح الدهدها وارثا المآخر، فهو يسقط الكفالة ولا يبقى الا المدين الأصلى، وإنما يبق للد تن حقد في مداعاة من كفل الكفيل، ويحتفظ بالتأمينات التي المخالة موحد الكفيل.

دعوى الدائن ضد من كفل الكفيل (١) . و إذا كفل الكفيل مدينين متضامنين متعددين وورث أحدهم ، فصار في القانون الفرنسي كفيلا ومديناً متضامناً في وقت واحد ، فإن وفي الدين باعتباره كفيلا ، رجع على أي من المدينين المتضامنين الآخرين بالدين بعد استنزال حصة مورثه . أما إذا وفاه باعتباره مديناً متضامناً ، فإنه لا يستطيع الرجوع على باقي المدينين المتضامنين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين (٢) .

• • • انقضاء العربي المكفول بالإبراء: وإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن المعنين من الدين ، انقضى الدين المكفول بالإبراء ، وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة (٢٠).

والإبراء في التقنين المدنى الحديد يتم بإرادة واحدة من جانب الدائن ،

<sup>(</sup>۱) وقد كان المشروع التمهيدى النقنين المدنى الجديد يتضمن فصا ، هو المادة 1171 من المشروع ، يجرى على الوجه الآنى : و اتحاد الذمة الذى يحصل فى شخص المدين وكفيله ، في حالة ما إذا ورث أحدهما الآخر ، لا تنقفي به دءوى الدائن على من كفل الكفيل و . وجاء في المذكرة الإيضاحية نامشروع التمهيدى ، في صدد هذه المادة ، ما يأتى : ويطابق هذا النص المادة ، ٢٠٣٥ من المشروع الفرنسي الإيطال . وسكه طبيعى إذ هنا أم تجتمع صفة دائن ومدين فى شخص واحد ، بل الكفيل الذى كان ملزماً بصفة تبعبة من فيره أصبح ملتزماً بصفة أصلية ، أو المدين ورث الكفيل فأصبح كفيلا لنف . وهل ذاك قيره أصبح ملتزماً بصفة أصلية ، أو المدين ورث الكفيل فأصبح كفيلا لنف . وطل ذاك قيرة المضاف الأخرى ، ويبتى الترام المصدق باقيا لفائدة المائن ، خاصة وأن المصدق إنما جاء لهذوى مركز الكفيل الذى لم يعتبر ضهانه كافياً و . وقد حذفت هذه المسادة فى لجنة المراجعة و اكنفاء بتطبيق القواعد العامة و ( مجموعة الأعمال التحضيرية ، ص ٢٠٠٠ ص ٢٧٠ في الهامش ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الوسيط ٣ فقرة ٧١٠ .

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز للدائن الذي يع " المدين أن يحتفظ بحقه ضد الكفيل ، فإن رجوع الكفيل على المدين يصبح مستحيلا بإبراء المدين ( پون ٢ فقرة ٢٠٠ - ديمولومب ٢٨ فقرة ٢٠٠ - بودر وقال فقرة ١١٥٣). على أن الدائن يستطيع إذا أبرا المدين ، أن يشترط ألاً يحتج المدين جذا الإبراء إذا اضطر الدائن أن يحل الكفيل محله ضد المدين ( بودرى وقال فقرة ١١٥٣) .

ورتد رد المدين إياة . وقد صرحت بذلك المادة ٣٧١ مدنى ، فهى تقضى بأن الإبراء يتم و متى وصل إلى علم المدين ، ويرتد برده ع . فإذا رد المدين الإبراء ، كان مهذا الرد يفقر نفسه . ذلك أن ذمته تبرأ من الدين بمجرد وصول الإبراء إلى علمه ، فبرده للإبراء يعود الدين إلى ذمته بعد أن كان قد انقضى . ومن تم يجوز للكفيل ، وهو دائن للمدين بالرجوع عليه إذا وفي الدين للدائن ، أن يطعن في رد المدين للإبراء بالدعوى البولصية ، لأن هذا الرد زاد في النزامات المدين إذ عاد الدين بالرد بعد انقضائه . ومن ثم إذا أبرأ الدائن المدين من الدين ، ورد المدبن هذا الإبراء ، فعاد الدين بعد انقضائه إلى ذمة المدين ، جاز للكفيل أن يطعن في هذا الرد بالدعوى البولصية فلا يسرى في حقه ، وتبرأ ذمة الكفيل نهائياً من الكفالة .

وقد أورد التقنين المدنى الحديد ، لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة ، فتسرى لم ينقلها التقنين المدنى الحديد ، لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة ، فتسرى أحكامها دون حاجة إلى نص . من ذلك أن نصت المادة ٢٤٤/١٨١ التى صبق إبرادها ، فقالت إن و إبراء ذمة المدين يترتب عليه ذمة ضامنيه أيضاً ١٠ فتبرأ ذمة الكفيل ببراءة ذمة المدين ، لأن النزام الكفيل تابع لالنزام المدين ، فإذا زال الأصل زال التبع ٢٠٠ . ويستنى من ذلك الإبراء الذي يتضمنه الصلح مع المفلس ، إذ يجب تمييز الإبراء عن صلح الدائنين مع مدينهم المفلس من المفلس ، فالدائنون عند ما يبراون ذمة مدينهم المفلس من

<sup>(</sup>۱) وتنص المادة ۳۶۹/۳۶۹ تجاد دلى أن « المداين مطالبة الشركاء في الدين بيّام دينه ، ولو حصل الصلح مع المغلم . ويدخل الكفيل في عموم عبارة الشركاء في الدين » كا يدخل المدين المتضامن ( عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ۱٤٠ – سليمان مرقدن فقرة ۱٤١ .

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز للدائن أن يبرئ ذمة المدين الأصل مع استيفائه انكسيل ملتزماً بالدين ، فإن حق التجريد المعلى للكفيل يمنع من ذلك ، ولكن يظهر أنه وز للدائن الاحتفاظ بالكفيل إذا كان كفيلا عينيا ، مع إبراه ذمة المدين الأصلى (اتظار نمس النقرة في الحامش - الوسيط ٣ فقرة ٨٣٥ ص ٩٧٨ هامش ١ بيدان ولاجارد ٩ فنرة ١٩٣٢) .

جزء من الديون لا يتبرعون ، ولكنهم يأملون من وراء هذا الإبراء أن محصُّوا على أكبر حصة ممكنة من حقوقهم ، وهم ييسرون على المدين السبيل التي تودى إلى ذلك ومنها إبراوه من جزء من ديونه ، وعلى ذلك إذا أبرأ الدائنون مدينهم المفلس من جزء من ديونه بالصلح معه (concordat) ، فإنهم لا ير ثون ذمة الكفلاء . بل إن فائدة الكفالة لا تظهر إلا عند إفلاس المدين ، فقد أراد الدائن أن يستوثق لحقه من ذلك(١) . أما إراء ذمة الكفيل فلا يسرئ ذمة المدين الأصلى ، لأن زوال التبع لا يستوجب زوال الأصل . وقى هذا الصدد تنص المادة ٢٤٧/١٨٤ من التقنن المدنى السابق على أنه ولا تبرأ ذمة المدين بإبراء ذمة ضامنه ٥ . وإذا تعدد الكفلاء ، وأبرأ الدائن أحدهم ، فإن ذلك لا يعني أنه أبرأ الباقين ، بل تجوز له مطالبة باقي الكفلاء كل بقدر الحصة التي كفلها إذا كان الكفلاء غير متضامنين ، أو أي منهم بالدين بعد استنزال حصة الكفيل الذي أرأه إذا كان الكفلاء متضامنين (٢٠) . هذا كله ما لم يكن الكفيل الذي أرأه الدائن قد كفل الدين بعد أن كفله الكفلاء الآخرون ، فهو إذا كان متأخراً عنهم لا يكونون قد اعتملوا على كفالته ، فإذا أبرأه الدائن لم يجز للكفلاء المتقدمين أن يستنزلوا حصته . بل رجع الدائن على كل منهم بعد تقسم الدين كله بينهم دون الكفيل المتأخر إذا كانوا غير متضامنين ، أو يرجع على أي منهم بكل الدين إذا كانوا

<sup>(</sup>۱) بردری وقال نقرة ۱۱۰۵ أوبری ورو ۹ نقرة ۲۹۹ ص ۲۹۹ هامش ۹ ثالثاً سه پلانیول وربیع وساقاتهیه نقرة ۱۹۰۱ سنقض فرنسی ۱۰ ینایر سنة ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۱ سه ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۱ سه ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۱ سه ۱۹۰۱ ولا یرجع الکفیل بما دنمه للدائن علی المدین ی لأن حذا الأخیر لا یلتزم بما استنزله من دینه نتیجة للصلح إلا التزاماً طبیعیاً فلا تصح مطالبته به إجباراً وإن جاز له أن یدفعه اختیارا (عبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۱۶۰) .

<sup>(</sup> ٢ ) وقد نصت المادة ١٠٩١ لبنائى على ﴿ أَنْ إِبْرَاهُ المَدْيُونُ مَنَ الدِينَ يَبْرَىُّ دَمَّةَ الْكَفَيْلُ ، ولكن إبراء دَمَّةُ الْكَفْيِلُ لَا يَبْرَىُّ دَمَّةَ المَدْيُونَ . وإبراء أحد الْكَفْلاء بدونُ رضاء الآخرين يبرئ هؤلاء بقدر حصة الكفيل الذي أبرئت ذمته ﴾ .

متضامنين. فرجوع الكفلاء على الكفيل الذي أبرأه الدائن ، بمقدار حصته ، منوط بأن تكون ضانة هذا الكفيل سابقة لضانهم أو مقارنة لها ، وفي هذا الصدد تنص المادة ٢٤٨/١٨٥ من التقنين المدنى السابق على أنه وإذا تعدد الضامنون في دين واحد ، وأبرأ الدائن ذمة أحدهم ، جاز للباقي مطالبته بالضان إذا كانت ضانته سابقة على ضانهم أو مقارنه لها ه(١).

وإذا تصالح الدائن مع المدين ، وتضمن الصلح نزولا من الدائن عن مرء من الدين ، فللكفيل أن يتمسك مهذا الصلح . فلا يكون مسئولا نحو المدائن إلا عن الباقى من الدين بعد استنزال الحزء الذى نزل عنه الدائن بالصلح ، وتكون مسئولية الكفيل فى ذلك مثل مسئولية المدين (٢) .

الدين المنطاء الدين المكفول باستحالة التنفير: وإذا انقضى الدين المكفول باستحالة التنفيذ لسبب أجنى ، انقضت بانقضائه الكفالة . فإذا كان للدين كفيل ، ثم استحال تنفيذ الدين بسبب أجنى فانقضى و برثت ذمة المدين منه ، فإن ذمة الكفيل تبرأ تبعاً لبراءة ذمة المدين .

وإذا استحال تنفيذ الدين بخطأ المدين ، فإن محل الدين يتحول إلى تعويض ، ولا تبرأ ذمة المدين . كذلك لا تبرأ ذمة الكفيل ، بل يبتى كفيلا للتعويض ، أما إذا هلك الشيء بفعل الكفيل ، فإن ذمة المدين تبرأ من الدين ، إذ يعتبر فعل الكفيل سبباً أجنبياً بالنسبة إلى المدين ، وتبرأ ذمة المكفيل باعتباره كفيلا تبعاً لبراءة ذمة المدين ، ولكن الكفيل يبتى مسئولا عن خطأه كمدين أصلى نحو الدائن (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر في كل ذلك الوسيط ٣ فقرة ٨٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بودر وقال فقرة ١١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس فقرة ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) بودری وقال فترة ۱۱۹۴ .

<sup>(</sup> ٥ ) الوسيط ٣ فقرة ٥٨٩ س ٩٨٩ هاش ١ .

الكفول بالتفادم ، انقضاء الربى الحكفول بالتفادم : وإذا انقضى الدين المكفول بالتقادم ، انقضت بانقضائه الكفالة ، وذلك حى لو كان النزام الكفيل التابع لم ينقض هو نفسه بالتقادم . والغالب أن يسرى التقادم بالنسبة إلى الدين الأصلى فى الوقت الذى يسرى فيه بالنسبة إلى النزام الكفيل ، فينقضى الدينان بالتقادم فى وقت واحد . وعندئذ تبرأ ذمة الكفيل إما لأن المدين الأصلى قد برئت ذمته والكفيل تابع للمدين الأصلى ، أو لأن النزام الكفيل التابع قد انقضى هو نفسه بالتقادم مستقلا عن الدين الأصلى .

ولكن يحدث أن الدين الأصلى ينقضى بالتقادم دون أن ينقضى النزام الكفيل ، ويقع ذلك إذا كان النزام الكفيل قد نشأ بعد الدين الأصلى بأن يضمن الكفيل الدين بعد نشوئه ، أو حدد لالنزام الكفيل أجل أبعد من الأجل الذى حدد لالنزام المدين . فعند ذلك يتقادم الدين الأصلى قبل أن يتقادم النزام الكفيل ، وبتقادم الدين الأصلى تبرأ ذمة الكفيل تبعاً لانقضاء الدين الأصلى ، وذلك دون أن يتقادم النزام الكفيل (۱) . وحتى إذا بدأ سريان تقادم النزام الكفيل في الوقت الذي بدأ فيه سريان تقادم الدين الأصلى ، فقد يقطع التقادم بالنسبة إلى الكفيل فلا ينقطع بالنسبة إلى المدين الأصلى . فتبرأ ذمة في في هذه الحالة قبل أن يتقادم النزام الكفيل ، فتبرأ ذمة الكفيل تبعاً لبراءة ذمة المدين الأصلى دون أن يتقادم النزام الكفيل ، فتبرأ ذمة الكفيل تبعاً لبراءة ذمة المدين الأصلى دون أن يتقادم النزام الكفيل . وقد

<sup>(1)</sup> نقض فرنسي ١٨ مارس سنة ١٨٩٥ داللوز ٥ ٩ - ١ - ٣٩٧ - ٢ أغسطس سنة ١٩٠٤ سبريه ١٩٠٥ - ١ - ١٨٥ - بيوار نقرة ١٩٠١ - بودري وقال نقرة ١١٦٥ منة ١٩٠٤ سبريه ١٩٠٥ مند الكفيل ٤ (٢) وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : وكذاك إذا قطع الدائن التقادم ضد الكفيل ٤ لم ينقطع انتقادم ضد المدين الأصل . ويترتب على ذلك أن التقادم قد لا يكتسل بالنسبة إلى الكنيل بسبب انقطاء من ويكتسل انتقام بالنسبة إلى المدين الأصل إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم ضد الكفيل . فعند ذلك يسقط دين المدين الأصل بالتقادم ، ويسقط تبعا له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه ، إذ هو التزام تبعى يسقط بسقوط الالتزام الأصل » (الوسيط ٢ بالرغم من عدم تقادمه ، إذ هو التزام تبعى يسقط بسقوط الالتزام الأصل » (الوسيط ٢ ) .

يقف التقادم بالنسبة إلى الكفيل لوجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب محقه (م ١/٣٨٢ مدنى) ، ولا يوجد هذا المانع بالنسبة إلى المدين . فبتقادم الدين الأصلى قبل أن يتقادم النزام الكفيل ، فتبرأ ذمة الكفيل تبعاً لمراءة ذمة المدين الأصلى دون أن يتقادم النزام الكفيل .

و يحدث كذلك أن النزام الكفيل ينقضى بالتقادم ، دون أن ينقضى بالتقادم الدين الأصلى ، ويكون ذلك بقطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى ، فإن قطع التقادم بالنسبة إلى هذا المدين لا يقطعه بالنسبة إلى الكفيل<sup>(۱)</sup> . وقد يقف التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى بأن يوجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب المدين بحقه (م ١/٣٨٢ مدنى) ، ولا يوجد هذا المانع بالنسبة إلى الكفيل ، وبتقادم الكفيل . فمند ذلك لا ينقطع التقادم ولا بقف بالنسبة إلى الكفيل ، وبتقادم النزامه قبل أن يتقادم الدين الأصلى . فتبرأ ذمة الكفيل بصغة أصلية كما سيأتى ، دون أن تبرأ ذمة المدين الأصلى .

وإذا تقادم الدين الأصلى ، برئت ذمة الكفيل تبعاً لذلك كما قدمنا ، حتى لو لم يتمسك المدين الأصلى بالتقادم ، أو حتى لو نزل عنه (٢) . فإن كان المدين الأصلى لم يتمسك بالتقادم ، جاز للكفيل أن يتمسك به هو تطبيقاً

<sup>(</sup>۱) وطنا على خلاف التقنين المدنى المدنى (م ٢٣٥٠) ، فإن قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصل بقطع النقادم بالنسبة إلى الكفيل . وتنص المادة ١٠٩٥ لبنائي على وأن انقطاع حكم مرور الزمن على المديون الأصل يجرى مفعوله على الكفيل ، ومرور الزمن الذي تم لمصاحة المديون الأصل يستفيد منه الكفيل ، .

وقد سبن أن قررنا فى هذا الصدد : و وإذا قطع الدائن النقادم ضد المدين الأصل ، لم ينقطع التقادم سد الكفيل . وقد قضت محكة النقض بأن مطالبة المدين واستصدار حكم هليه بالدين لا يغير مدة التقادم بالنسبة إلى الكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحكم هايه معه ( نقض مدنى ٦ يونيه ١٩٤٤ مجموعة عمر ٣ رقم ٦٧ ص ٢٣٩ – انظار هكس ذلك المادة مر ٢٠٥ مدنى فرنيسي ، وينتقد الفقه الفرنسي ما ورد فى هذا النص : بودرى وتيسيبه فقرة ٥٦٥ م ( الوسيط ٣ فقرة ٢٣٩ ص ٢٣٠ : هامش ؛ ) .

<sup>(</sup>۲) جيوار فقرة ۱۹۱ – بودري وڤال فقرة ۱۹۹۰ .

للادة ١/٣٨٧ مدنى وتنص على أنه و لا يحوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص اله شخص له مصلحة فيه واو لم يتمسك به المدين » . والكفيل لا شك فى أن له مصحة فى التمسك بتقادم الدين الأصلى ، إذ تبرأ ذمته من الكفالة . وإن كان المدين الأصلى قد نزل عن التقادم ، جاز للكفيل أن يطعن فى هذا النزول بالدعوى الولصية باعتباره دائناً للمدين الأصلى ، وذلك تطبيقاً المادة ٢/٣٨٨ مدنى وتنص على ما يأتى : « وإنما حوز لكل شخص علك التصرف فى حقوقه أن ينزن ضمناً عن التقسادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لاينفذ فى حق الدائنين إدا صدر إضرار بهم ه(١)

ود يرول الدين المكفول بفسخ العقد الذي آشأه ، ويصبح الدين كأن لم يكن ، وكدلك تصبح الكفول بفسخ العقد الذي آشأه ، ويصبح الدين كأن لم يكن ، وكدلك تصبح الكفالة كأن لم تكن تبعاً للدين . مثل ذاك أن يضم كفيل النزاء المشترى بدفع النمن ، ثم يضبح البيع فيزول بنثر رحمى ويعتبر دين النمن كأن لم يكن ، وكذلك يزول النزام الكفيل تبعاً لزوال النزام المشترى بدفع النمن . ولا تعود الكفالة بعد أن زالت ، حتى لو كان المدين الأصلى الذي رال النزامه بالفسخ النزم من جديد ، بل لا رد أن بلنزم الكنيل كذلك من حديد (٢) وكالنسخ تحقيق الشرط الناسخ (٣) .

وما يقال عن فسخ الدين المكنول وتحتق الشرط الهاسج يقال كدلك عن إبطال الدين ، فإذا كان العقد الذي أنشأ الدين المكنول قابلا للإطال وأبصل بأثر رجعي ، ورالت بزواله الكنالة بأثر رجعي كذلك(1).

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح عنه النائي وقرة ١٤١ – سليمان مرقس وقرة ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۲۲۸ – بودری وفال فقرهٔ ۱۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) پلافيبرل وربهبر وساڤاتيبه فقرة ١٥٥٢ ص ١٠٠٣.

<sup>(</sup> ٤ ) بودری وقال فقرة ١١٦٩ .

### المبحث الثانى

#### انقضاء الكفالة بطريق أصلى

95 - كيف تنقضى السكفات بطريق أصلى: تنقضى الكفالة بطريق أصلى إما بانقضاء النزام الكفيل دون الدين المكفول بسبب من أسباب انقضاء الالتزام، أو بأوجه خاصة بالكفالة دون غيرها.

#### المطلب الأول انقضاء النزام الكفيل دون الدين المكفول بسبب من أسباب انقضاء الالنزام

90 - أسباب انفضاء النزام الكفيل دوره الربي المكفول: قد ينقضى النزام الكفيل بسبب من أسباب انقضاء الالنزام فتنقضى الكفالة ، ولكن يغلب أن ينقضى في الوقت ذاته الالنزام المكفول لا النزام الكفيل فحسب . فإذا وفي الكفيل النزامه للدائن أو قضاه عن طريق الوفاء بمقابل ، أو عن طريق التجديد أو عن طريق المقاصة (١) ، فإنه يكون قد قضى النزامه ككفيل طريق التجديد أو عن طريق المقاصة (١) ، فإنه يكون قد قضى النزامه ككفيل

<sup>(</sup>۱) ولا تقع المقاصة بين دين الدائن في ذمة الكفيل ودين لكفيل غير متضامن في ذمة الدائن ، إذ الدينان هنا غير متقابلين ، فأحدهما في ذمة المدين الدائن والآخر في ذمة الدائن ، إذ هو يني الكفيل لا المدين . ولكن يجوز الكفيل أن يتمسك بالمقاصة في دين له على الدائن ، إذ هو يني بالدين المكفول عن طريق المقاصة . ولكن المقاصة هنا اختيارية لا قانونية ، فلا يتقضى الدينان إلا من وقت التمسك بالمقاصة . ولا يجوز الدائن أن يرجع على المدين بعد ذلك ، فقد استوفى حقه من الكفيل . ويستطيع الكفيل أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي كفله ودين المدين في ذمة الدائن ، لأن مديونيته عا طريق خمة الدائن ، لأن مديونيته تابعة لمديونية المدين ، فإذا تخلص المدين من مديونيته عن طريق المقاصة تخلص الكفيل تبعاً لذلك . وقد نصت المادة ١٢٩٤ مدنى فرننى على هذه الأحكام صواحة ، إذ تقول : ويجوز الكفيل أن يتمسك بالمقاصة في دين على الدائن العدين الأصلى ، صواحة ، إذ تقول : ويجوز الكفيل أن يتمسك بالمقاصة في دين على الدائن العدين الأصلى ،

وقضى فى الوقت ذاته الدين المكفول. وهنا نفرض أن الكفيل نفسه هو الذى قام بقضاء الترامه، فوفاه أو وفاه بمقابل أو جدده أو قاص به حقاً له فى ذمة الدائن (۱). أما فيا نقدم، فقد فرضنا أن المدين هو الذى قام بقضاء الدين المكفول، فوفاه أو وفاه بمقابل أو حدده أو قاص به حقاً له فى ذمة الدائن.

ولكن قد يحدث أن الكفيل يقضى النزامه ككنيل . دون أن ينقضى بذلك الدين المكفول . وإذا صبح القول بأن قنضاء الكفيل لالنزامه يكون فيه انقضاء للكفالة بطريق أصلى حتى لو القضى الدين المكنول? . فإن قضاء الكفيل لالتزامه دون أن يقصى الدين المكنول يصدق عليه بوضوح أكر أن أن الكفالة قد انقضت بطريق أصلى () . ويقع ذلك في اتحاد الدمة والإبراء

ولکن لا یجوز الدین الأصل أن یشسك بالمقاصة فی دین قل سائن سكمیر و . انظر الوسط
 ۴ قشرة ۹۳ م - أوبری ورو ٦ فقرة ۹۲۹ س ۲۹۷ - پلانیول وربیر وسائاتییه
 فقرة ۱۰۰۵ .

ولا يجوز الدائن أن يتمسك بالمقاصة بين حة، ودين له على أتكفيل ، إلا إذا لم يكن الكميل الحق في التسبك بعدم جواز مطالبته أولا أو بالدفع بالتجريد ( هبد المناج عبد الداق مقرة ١٤٢ – سليمان مرقس فقرة ١٤٣ ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) وقد قنست المادة ١٠٩٠ لبنانى على وأن إيفاء الكفيل للدين يبر " ذمة الكفيل والمديون الأصل معاً. وكذلك إحالة الكفيل للدائن على شخص ثالث إذا قبل الدائل والشخص الثالث هذه الإحالة – وإيداع الشيء المواجب إذا تم على وجه صحيح ، والإيفاء بأداء الدرس ، وتجديد الدين بين الدائن والكفيل ه.

<sup>(</sup>۲) انظر آوبری ورو ۱ نقرهٔ ۲۹۱ ص ۲۹۹ – بورری وفال فقرهٔ ۱۱۷۰ – پلانیول وربیر وسافاتیه فقرهٔ ۵،۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) أما موت الكفيل فلا تنفى به الكفالة ، بل يبق النزام الكفيل فى تركت ، وفى التقنينات التى يرث فيها الورثة د ي مورثهم ، ينتقل النزام الكفيل إلى ورثته ، وقد قضت المادة ١٠٩٧ لبنانى على وأن وفاة الكفيل لا تسقط الكفالة ، بل ينتقل موجب الكفيل إلى ورثته » .

والتقادم ، فقد ينقضى بسبب من هذه الأسباب النزام الكفيل دون أن ينقضى الدين المكفول . فنقصر القول على كل من هذه الأسباب الثلاثة .

97 — انقضاء النرام الكفيل باتحاد الذمة: قد ينقضى النرام الكفيل باتحاد الذمة ، دون أن ينقضى الدين المكفول . ويتحقق ذلك إذا مات الدائن وورثه الكفيل ، فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة ، فإن الزام الكفيل ينقضى بصفه أصلية لأنه ورث الدائن فأصبح دائناً لنفسه ، واكن الدين المكفول لا ينقضى . فيستطيع الكفيل ، الذي أصبح دائناً باتحاد الذمة ، أن يرجع على المدين بالدين ذاته كما كان رجع الدانن قبل موته (۱) .

كذلك إذا مات المدين وورثه الكفيل ، أو مات الكفيل وورثه المدين ، فاتحدت الذمة فى القانون الفرنسى بين المدين والكفيل ، استطاع من ورث الآخر أن يودى الدين للدائن باعتباره مديناً أصلياً لا كفيلا(٢) ، ولكن النزامه ككفيل يبقى معتدا به ، فإذا كان للكفيل كفيل بنى النزام كفيل النزام الكفيل الرغم من انقضائه باتحاد الذمة ، ويستطيع الدائن أن يرجع على كفيل الكفيل ، فإذا وفى الأخير الدين كان له أن يرجع على الكفيل ، من بنى منهما حياً وورث الآخر ، وقد تقدم يان ذاك (٢).

٩٧ — انفضاء النزام الكيفل بالإبراء : وإذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة ، برئت ذمة هذا الآخير دون أن ينقضى الدين المكفول ، فيكون الكفالة ، برئت ذمة هذا الآخير المدين الأصلى(٤) . أما العكس فغير المدائن قد نزل عن الكفيل واستبتى المدين الأصلى(٤) . أما العكس فغير

<sup>(</sup>۱) انظر آنفا فقره ۸۹.

<sup>(</sup>٢) وتطنى صفة المدين الأصل على صفة الكفيل فى العلاقة مع الدائن ، فلا يجوز الدفع بالتقسيم ولا بالتجريد ولا بإضاعة التأمينات ( عبد الفتاح عبد الباتى فقرة ١٤٤ ) .

<sup>( ٰ</sup>٣ ) انظر آنفاً نقرة ٨٩ – وانظر أوبر ورو فقرة ٢٩٩ ص ٣٩٧ – پلانيول وربيع وسائماتييه نقرة ٥٩ ه ١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٩٠.

صحيح ، فلا يجوز للدائن أن يبرئ ذمة المدين الأصلى دون أن يبرئ ذمة المكفيل ، وذلك لأن زوال الأصل يستتبع زوال التبع(١) .

وإذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء ، فلا تبرأ ذمة باقهم . وتجوز مطالبتهم كل بقدر الحصة التي كفلها إذا كان الكفلاء غير متضامنين . كما تجوز مطالبة أى منهم بالدين بعد استنزال حصة الكفيل الذى أبرئ إذا كان الكفلاء متضامنين (٢) .

<sup>(</sup>١) وتنص المادة ١٣٨٨ مدنى فرنسي على أن و ما أخذه الدائن من الكفيل لإبراء لمنته من الكفالة يستغزل من الدين ، وتبرأ بمقراره ذمة المدين الأصل وذمة الباتي من الكفلاه ، . وهذا نص ينتقده الفقه الذرنسي لخالفته القواعد العامة ي إذ أن نية الطرفين ، الدائن والكنيل ، قد المصرفت في هذه الحالة إلى أن الكفيل دفع مقابلا لإبراء ذن من الكفالة ، وقد رضى الدائن بذلك مدرضًا نفيه الحطر ألا يستوفي الدين كله أو بعضه من المدين الأصل ، وقد ينهي به إلما الخسارة فيما إذا لم يستوف حقه أو لم يستوف إلا جزءً عنه . فا أحله من الكفيل هو المقابل لحَمْا النرض الذي عرض فنده قدى فهو ضرب من التأمين ( ديرافتون ١٣ فقرة ٣٧٩ – ديمولومب ٢٨ فترة ٤٦٩ – فقرة ٤٧١ – لوران ٢٨ فقرة ٣٧٤ – حيلك ٨ فقرة ١٤١ – هلانیول وریپیر وردوان ۷ فقرة ۱۳۱۲ ص ۷۲۶ – ص ۷۲۰ ) . ولم ینقل التتنین المصری هذا النص ، فيجب تطبيق القواعد العامة . ومفتضى تطبيقها أن تكون الدبرة بنية الطرقين ، الدائن والكفيل . فإن قصدا أن يفتدي الكميل ذحه بما دفعه للدائن من المقابل ويكون للدائل بمد ذاك أن يرجع على الهدين وكل الدين ، برئت ذمة الكفيل ، ولا يرجع عليه الناش إذا لم يستوف كل حقه من الدين . ولا يرجع هو عل المدين بما أعطاه لندائل ، وكذلك لا يرجع على الدائن حتى احتوقي هذا كل حقه من المدين . وإن قصما أنَّ يسترُّول المقابل من الدين ي الم تبرأ المعة الكفيل. من باقي الدين ، ويرجم عليه النائق إذا لم يستو ف من المدين ما بق من حقه ، وبرجم هو على المدين بما أعطاء للدائن . وعند الشك يكون المنروض أن الدائن بأخذه المقابل من الكفيل أراد إبراء ذمته من الكفالة ، ويكون الدائن قد احتفظ بحقه في الرجوع بكل الدين على المدين . إذ لو أراد استرال المقابل من الدين ، لاستبل الكفيل يرجع عليه فيما إذا لم يستوف من المدين الباقي من حقه ( أنظر الوسيط ٣ فقرة ٨٨٥ ص ٩٧٩ هامش ١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر آنداً نقرة ۹۰ - وانطر أوبرى ورو ۲ نشرة ۲۹۹ ص ۲۹۷ - پلانيول وريع وساڤاتييد فترة ۱۵۵۰ .

التقادم ، دون أن ينقضى الدين المكفيل بالتقادم : وقد قدمنا(١) أن الغالب أن بالتقادم ، دون أن ينقضى الدين المكفول . وقد قدمنا(١) أن الغالب أن يسرى التقادم بالنسبة إلى الدين الأصلى في الوقت الذي يسرى فيه بالنسبة إلى التينان بالتقادم في وقت واحد . ولكن قد يحدث أن ينقضى الترزام الكفيل بالتقادم ، وذلك دون أن ينقضى الدين الأصلى . وعند ذلك تنقضى الكفيل بالتقادم ، وذلك دون أن ينقضى الدين الأصلى . وعند ذلك تنقضى الكفالة لانقضاء الزام الكفيل ، وإن كان الزام المدين الأصلى لا يزال باقياً . فإن انقطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى بتى الزامه قائماً ، أما الزام الكفيل الذي لم ينقطع سريان التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى ولا يقف بالنسبة إلى الكفيل ، فيتقادم الزام الكفيل قبل أن يتقادم الأرام المدين الأصلى . وفي مثل هذه الأحوال تبرأ ذمة الكفيل بصفة أصلية كم بقاء المدين الأصلى ملتزماً بالدين (٢) .

وقد قدمنا<sup>(۱)</sup> أن قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى ، فى التقنين المدنى الفرنسى (م ٢٢٥٠) ، بقطع التقادم بالنسبة إلى الكفيل<sup>(۵)</sup> . ولذلك لا يتحقق فى التقنين المدنى الفرنسى أن بتقادم النزام الكذيل دون أن يتقادم الدين الأصلى عن طريق قطع سريان التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى ، فإن قطع التقادم بالنسبة إلى المزام الكفيل كما قطع التقادم بالنسبة إلى المزام الكفيل كما

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقر: ٩٢.

<sup>(</sup>۲) نقض مدنی ۲ یونیه سنة ۱۹۱۰ مجموعة عمر ۳ رقم ۲۷ ص ۲۳۹ – سلیمان مرقس فقرة ۱۶۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفا فقرة ٩٢ - وإذا تقادم الدين الأصلى دون أن يتقادم التزام الكفيى ، فإن التزام الكفيل لا ينقضى بصفة تبدية تبعا لافتضاء الدين الأصلى بالتقادم ( عبد الفتاح عبد الباتى فقرة ١٤٢ - مليمان مرتص فقرة ١٤٣ ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر آنفا فةرة ٩٢ .

<sup>(</sup> ه ) أوبرى ورو ٦ نقرة ٢٩٩ من ٢٩٧ .

سبق القول . ولذلك يتقادم النزام الكفيل وبتقادم الدين الأصلى فى وقت واحد ، إذا بدأ سريال التقادم فى وقت واحد بالنسبة إلى كليهما (١) .

#### المطلب النانى

#### أوجه خاصة بالكمالة دون غيرها

99 - أوم, تمرئز خاصة بالكفائة: وهناك أوجه ثلاثة قد تنقضى بها الكفالة بطريق أصلى ، دون أن ينقضى الدين المكفول. وهذه الأوحه ليست محرد تطبيق للقواعد العامة في الفضاء النزام الكفيل كما هي الحال فيا تقدم في المطاب الأول. بل دى أوج، حاصة بالكفالة دون غيرها.

وقاد أص النَّدِينَ أَمَدُنَى عَلَى هَذَهُ الْأُوجِهِ الثَّلَالَةِ . وهي :

(۱) براءة ذمة الكنبل بقدر ما أضاعه الدائن خطأه من الضهانات . وذلك دون أن ينتضي الدين الأصلى (م ٧٨٤ مدن).

( ۲ ) براءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين .
 وذلك أيضاً دون أن ينقضي الدين الأصلى ( م ۷۸۵ مدنی ) .

(٣) عدم تقدم الدائل في تسيسة المدين ، فتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأحير من شرر سبب إهمال الدائن ، وذلك مع بقاء الدين الأصلى فائماً ( م ٧٨٦ منافي ) .

<sup>(</sup>۱) وقد تنقضى الكفالة دول أن بنضى الدين الأصل لأساب أخرى . من ذلك إذا عن الكفيل كفالته على شرط استخدام المدين المبلغ الذي اقترضه ، والذي نا سه المكفيل ، امرس مدين ، فلم يستعمله المدين خذا الفرس ، فإن الكفالة تزول ويبتى الدين الأصل (أوبر ورو بر فترة ٤٦٩ من ٢٩٧ – ص ٢٩٨) .

وقد يحلى النزام الكفيل قبل أن يحل الدن الأصلى ، بأن يشهر إفلاس الكميل قبل حلول الدين الأصلى ، وعندلذ يصبح النزام الكميل مستحق الأداه حتى قبل موعه استحقاق الدين الأصلى ، ولا ذلك تنصى ٢/١٠٧١ لسانى على والدائن أن يتقدم ضمن حائر الدائنين في تنسيسة الكفيل ، ولى ذلك تنصى ٢/١٠٧١ لسانى على وأن إعلان عدم ملاءة الكفيل يحس الدير مستحق الأداء عليه حتى قبل موعد استحقاق الدين الأصل، ولدائن في هذه الحالة أن يطلب إدحار دبه في ديون جماعة الدائنين » .

وسرى أن التقنين المدنى السابق ، وقد اقتى فى ذلك أثر التقنين المدنى الفرنسى ، كان يعالج الوجهين الأخيرين ــ براءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن فى اتخاذ الإجراءات ضد المدين وعدم نقدم الدائن فى تفليسة المدين - لا ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر ، بل برجوع الكفيل على المدين قبل أن يدفع المدين بدعوى يطلب فها أن يؤمنه المدين بما يكفل رجوعه عليه إذا اضطر لدفع الدين .

ونبحث فيما يلي هذه إلاوجه الثلاثة الخاصة بالكفالة .

# ١ - براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من الضمانات

• • ١ - فص فانوني : تنص المادة ١٨٤ مدنى على ما يأتى :

١ هـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من الضمانات .

٢١ - ويقصد بالضهانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضهان الدين ولو تقور بعد الكفالة ، وكل تأمين مقرر بحكم القانون (١٦).

ويقابل النص في النقذين المدنى السابق المادة ٢٥/٦٢٣/٥١٠ .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١١٥٦ / ١٥٦ من المشروع التمهيدي على وجه مطلبق لما استفر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم ١٥٥٦ في المشروع النبائي ، مع فقرتين أخربين . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم ١٥٥١ ، بعد فصل الفقرتين الأخربين وجعلهما ماءة مستفلة هي المادة التالية . ووافق مجلس الشيوخ على النص بعد التعليل المتقدم الذكر ، تحت رقم ٧٨٤ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ، ص ٧٧٣ ص ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) التتنين المدنى السابق م ١٠ه / ٦٣٣ : يبرأ الكفيل بقدر ما أضاعه للدائن بالقصير، من التأميتات التي كانت له .

م ۷۵۰ ــ التقنين المدنى الليبي م ۷۹۳ ــ التقنين المدنى العراق م ۱۰۲۷ ــ قانون الموجبات والعقود اللبناني م ۱۰۸۹<sup>(۱)</sup> .

ولما كان النص يبرئ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من الضهانات فإن الأمر يقتضى بحث المسائل الحمس الآتية : (١) الكفلاء الذين يحق لهم التمسك ببراءة ذمتهم . (٢) الأساس الذي تقوم عليه براءة ذمة الكفيل . (٣) الخطأ الذي يرتكبه الدائن . (٤) الضهانات التي يضيعها الدائن بخطأه . (٥) الشروط الواجب توافرها لراءة ذمة الكفيل .

۱۰۱ – المفعود الذين بحق لهم التمسك ببراءة ذمتهم : يعق له التمسك ببراءة ذمته كل كفيل شخصى ، متضامن أو غير متضامن .

فالكفيل غير المتضامن بجوز له التمسك ببراءة ذمته إذا ارتكب الدائن خطأ يضيع التأمينات على الكفيل . ولا يستطيع الدائن أن يعتبر الكفيل غير المتضامن مسئولا ، فان مسئوليته قد ارتفعت بالحطأ الذي ارتكبه الدائن .

وحتى أو كان الكفيل متضامناً مع المدين ، فانه يستطيع أن يتمسك يبراءة ذمته إذا ارتكب الدائن خطأ أضاع عليه التأمينات ، فالقانون لا ميز بين الكفيل غير المتضامن والكفيل المتضامن في هذا الصدد(٢). فيستطيع إذن

<sup>(</sup>١) التقنينات المدنية المربية الأخرى:

التقنين المدنى السورى م ٧٥٠ (مطابق).

النقنين المدنى الليسي م ٧٩٣ (مطابق) .

التقنين المدنى العراقى م ١٠٢٧ ( موانق ) .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م ١٠٨٩ : تبرأ ذمة الكفيل إذا أصبح حله ، عمل الدائن .

<sup>(</sup>۲) پون ۲ فقرة ۳۹۸ – لوران ۲۸ فقرة ۳۰۱ – جيوار فقرة ۳۶۳ – أوبرى ورو ۲ فقرة ۲۶۳ – پون ۲ فقرة ۲۶۳ – الوران ۲۶۳ – بودر رسافاتيه فقرة ۱۱۸۸ – پلانبول وريپر رسافاتيه فقرة ۱۹۸۸ – پلانبول وريپر رسافاتيه فقرة ۱۹۸۸ – وانظر استئناف وطنی ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۸ المجموعة الرسمية ۱۹ رقم ۲۱ مارس سنة ۳۰ مكة استئناف مصر ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۲۰ المجموعة الرسمة ۲۸ رقم ۲۱ – ۲۲ مارس سنة ۳۰ (۱۲)

الكفيل الاحتياطي ( aval ) والكفيل في شؤون الجهارك أن يتمسكا ببراءة ذمنهما ، وكذلك يستطيع التمسك ببراءة الذمة الكفيل الذي نزل عن الدفع بالتجريد (۱) . وكذلك يستطيع أن يتمسك ببراءة ذمنه الكفيل العيني ، فهو كفيل ركز كفالته في عن معينة بالذات (۲) .

ولكن لا يستطيع أنَّ يتمسك ببراءة ذمته الحائز للعقار ، وهو المُشترى للعقار الذي رهنه المدين في الدين ، إذ أن هذا المشترى ليس بكفيل (٢٠).

- ۱۹۳۲ انجاماً ۱۳ رئم ۷۵ ص ۱۷۹ - حکس ذاک استثناف عمتلط ۲۰ فِبرایر سنة ۱۹۳۰ ۲۷ م ص ۱۹۳۰ . ۲۰ م ص ۱۹۳۰ م ۲۸ مس ۹۵ .

وقد قضت محكة استناف مصر بأنه إذا قصر الدائن المؤجر فى توقيع الحجز الاستيازى هل زواحة المستأجر، كان هذا تقصيرا منه فى إضاعة التأدينات المحاصة يعرى ذمة الكفيل، ولكن لا تقصير فيما إذا جاء الدائن وهمل من الطريق الود على الاستفادة من هذا الاستياز ببيع المحصول بالقراضى مع المدين ( استثان مصر ٢٩ يونيه سنة ١٩٣١ المحاماة ١٢ رئم ٢٦٥ ص ٢٥٥ ) وانظر استثناف خلط ۱۸ مارس سنة ١٨٩١ م ٣ ص ٢٧٤ – ١٥ ديسبر سنة ١٨٩٦ م ٥ من ٣٥ – ٢ مارس سنة ١٨٩٨ م ١٠ من ١٩٦٨ – أول مايو سنة ١٩٠٧ م ١٩ من ١٨٧٨ – ١٥ يناير سنة ١٩١٨ م ١٩ من ١٩١٨ م ١٠ من ١٩١٩ م ١٩ من ١٩١٨ م ١٩ من ١٩١٩ م ١٩ من ١٩٢ من ١٩٢ من ١٩٠ م

<sup>(</sup>١) پون ٣ فقرة ٣٩٧ – جيوار فقرة ٣٤٣ – بودر وڤال فقرة ١١٨٨ ص٦٢٤ .

<sup>(</sup>۲) أدبری ورو ۹ فقرة ۲۹۹ ص ۳۰۳ – بودر وقال فقرة ۱۱۸۷ – پلانیول وربیر وساقاتیه فقرة ۱۱۸۷ – عبد دلی إمام وربیر وساقاتیه فقرة ۱۹۵۸ ص ۲۲۰ – محمد دلی إمام فقرة ۱۱۹ ص ۱۸۹ – منصور مصطنی منصور فقرة فقرة ۱۱۹ ص ۱۸۳ – منصور مصطنی منصور فقرة ۲۵۱ – جیوار ۲۷ ص ۲۲ . وانظر مکس ذلک پون ۲ فقرة ۲۷۱ – لوران ۲۸ فقرة ۱۰۱ – جیوار فقرة ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۳) پون فقرة ۳۷۲ – جيوار فقرة ۲٤٧ – آوير ورو ٦ فقرة ٢٩٩ ص ٣٠٢ – بوهي وقال فقرة ١٥٥٨ – عبد الفتلج عبد الباقي فقرة ١٥٥٨ – عبد الفتلج عبد الباقي فقرة ١٤٨٨ ص ٢٩٩ .

الدائن خطأ الذي يرنكم الدائن : بجب أن يرتكب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات التي له (١) ، كأن يبرئ ذمة أحد الكفلاء (٢) ، أو أن يبزل عن رهن ترتب لمصلحته (٢) . كذلك يعتبر خطأ من الدائن أن يهمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على رهن ترتب لضهان حقه (١) ، كأن يهمل في تجديد قيد الرهن الرسمي ، أو كأن يبيع بثمن بخس القيم التي الرسها ضهاناً لحقه (٥) ، أو أن يتأخر في استيفاء حقه عن دائنين كان له أن يتقدم عليم (١) .

ويكون الدائن مسئولا إذا هو جعل المدين يضعف من أثر الرهن المترتب على عقار مملوك له ، فتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضعف المدين من أثر هذا الرهن . كذلك يكون الدائن مسئولا إذا هو أنقص من قيمة العقار ، بأن استأجره لمدة طويلة (٧) .

<sup>(</sup>۱) نقض فرنس ۱۹ نوفبر سنة ۱۹۳۸ جازیت دی پالیه ۱۹۳۹ – ۱ – ۱۰۰۰ – ۲ دیسمبر سنة ۱۹۴۰ – ۱ – ۱۹۰۱ – ۱۰۰۰ و یونیه سنة ۱۹۴۰ – ۱ ، وانظر پلائیول وریپیر وساقائیه فقرة ۱۵۹۰ س ۱۰۰۱ .

<sup>(</sup>۲) جيوار فقرة ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٣) جيواد فةرة ٢٣٤ وفةرة ٣٣٨ – نقض فرنبي ٤ نوفير سنة ١٨٩٦ دالوز. ٩٢ – ١ – ٩٠٩ .

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۲ دیسمبر سنة ۱۸۹۰ دالوز ۲۱ – ۲۰۰ – ۱۸۰ مارس سنة یا ۱۹۰ دانوز ۲۰ – ۱ – ۲۰۰ – ۱۸ مارس سنة یا ۱۹۰ دانوز ۲۰ – ۲۰ – نقرة ۲۸۰ – پون۲۰ فقرة ۳۸۰ – نقرة ۳۸۰ – نقرة ۲۸۰ – فرزی ورو لوران ۲۸ فقرة ۲۱۰ می ۲۱۳ – آوپری ورو د نقرة ۲۲۷ ماش ۲۲ .

<sup>(</sup> ٥ ) باديس ١٤ فبراير سنة ١٨٩١ جازيت د تريبينو ١٩ أغبطس سنة ١٨٩٤ .

<sup>(</sup>٦) جيوار فقرة ٢٣٨ – ديچون ١١ مارس سنة ١٨٨٦ منشور تحت حكم كمة اللغض الفرنسية في ٣ يثاير سنة ١٨٨٨ داللوز ٨٨ – ١ – ٣٦ .

<sup>(</sup>۷) جیوار نقرهٔ ۲۳۸ – بودری وفال فقرهٔ ۱۱۷۸ – پلائیول وریهر وماقاتیه فقرهٔ ۱۵۹۰ .

ولا يكون الدائن مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه الغير (۱) ، ولا عن الخطأ الذي يرتكبه الغير الخطأ الذي الخطأ الذي يرتكبه هو إذا اشترك الكفيل في هذا الخطأ (۲) . كما لا يكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه في إهماله الحصول على ضمان جديد (۱) .

\$ • ١ - الضمانات التي يضيعها الدائن بخطأه: أما الضانات التي يضيعها الدائن بخطأه . فقد كان هناك رأى يقصرها على التأمينات الاتفاقية ، كالرهن الرسمي والرهن الحيازي . ولكن الرأى الذي تغلب في هذا الصدد هو أن يدخل أي تأمين حتى لو كان تأميناً قانونياً كحقوق الامتياز وقد ورد النص صريحاً في هذا المعنى (٠٠) . وحتى لو كان تأميناً قضائياً كحق الاختصاص (١٠) .

كذلك قام خلاف فها إذا كان يدخل في هذه الضهانات التأمينات الي

<sup>(</sup>١) جيرار نقرة ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) هیك ۱۲ نفرهٔ ۲۰۱ – جیوار مغرهٔ ۲۳۷ – دودری وقال مغرهٔ ۱۱۷۷ .

<sup>(</sup>۳) أوبرى ورو ۹ فقرة ۲۹ هامش ۱۳ - بودرى وقال بقرة ۱۱۷۷ ص ۱۹۰ - عد الفتح عبد آبرى بقرة ۱۱۷۱ - استئناف تناط عمد كامل مرسى فقرة ۱۰۱ ص ۹۰ - عد الفتح عبد آبرى بقرة ۱۰۱ - استئناف تناط ۲۷ يونيه سنة ۱۹۳۷ م ۹۹ ص ۲۷۲ - وانظر عكس ذلك سلبان مرتس نقرة ۷۰ ص ۷۷ منصور مصطلى منصور فقرة ۳۸ من ۷۷ - وقد ذهب بعض الفقها بال أنه لما كان المطأ مشتركا بين الكفيل والدائن ، بإن الكفيل يتخنف من بعض الثرامه (لودان ۲۸ فقرة ۲۱۳ و فقرة ۳۱۲ - وهذا ما كان يذهب إليه بودرى وقال في الطبعات السابقة ).

<sup>(</sup>٤) أوبرى ورو ٦ نقرة ٢٩٤ ها. في ١ – بودرى وقال نقرة ١١٧٩ – پلانيول وريهير وباثاتيبه نقرة ١٩٨٠ – پلانيول وريهير وبولانچيه ٢ نقرة ١٩٨٠ – چوسران ٢ فقرة ١٤٩١ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر المادة ٢/٧٨٤ مدنى آنفا فقرة ١٠٠ .

<sup>( )</sup> بل يدخل أيضا الحق في الحبس ( نقص فرنسي ٨ يوليه ١٩١٣ داڤوز ١٩١٤ – ١ ٢٤١ – بودر وڤال نقرة ١٧٧٦ ) ، وحق الدائن في الفسخ ( پلانيول وديير وساڤاتيه فقرة ١٥٥٩ ) .

توجد بعد قيام الكفالة . فذهب رأى إلى أن هذه التأمينات لا تدخل ، ولا تدخل إلا التأمينات التى كانت موجودة عند قيام الكفالة<sup>(۱)</sup> . ولكن الرأى الذى تغلب ، والذى أخذ به التقنين المدنى المصرى الحديد صراحة<sup>(۲)</sup> ، هو أن جميع التأمينات تدخل ، سواء ما وجد منها عند قيام الكفالة أو ما يوجد منها بعد قيام الكفالة<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أوبرى ورو ۹ فترة ۲۹؛ هامش ۱۰ – پلائيول وريپير وساڤاتييه فقرة ۱۰۵۹ ص ۱۰۰۵ – نتض فرنسي ۸ يوليه سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱۹۱۶ – ۱ – ۲۶۱ .

<sup>(</sup>٢) أنظر المادة ٢/٧٨٤ ملق آنفا نقرة ١٠٠٠ م

 <sup>(</sup>٣) بودری وقال فقرة ۱۱۷۹ – نقض مدنی ٣٣ يوليه سنة ۱۸۸۳ دالوز ۸۶ –

مهذا الرأى أن مبنى الدفع فكرة الحلول والتعبة ، وأن الكفيل بحل محل الدائن في التأمينات التي تتقرر بعد الكفالة وضياعها بخطأه خرمه من ذلك الحلول . وقد قضى المشروع على كل هذا الحلاف ، بأن قرر في الفقرة الثانية أن الضمانات المقصودة في هذه المادة تشمل كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تقرير مقرر بحكم القانون (1) .

م الشروط الواجب توافرها تبراء ذمن الكفيل: وحتى تبرأ ذمة الكفيل، وحتى تبرأ ذمة الكفيل، يجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائل، وأن يتمسك ببراءة ذمته، وألا يكون هناك اتفاق على عدم حلور الكفيل على الدائل.

فيجب، أولا، أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه صرر من عمل الدائل (٢). فلا يجوز للكفيل أن يتسلك بعراءة ذمته إذا نزل الدائل عن رهن متأخر في المرتبة بحيث لا يسعفه أصلا في نقاضي حقه (٢) ، أو نزل عن كفيل في نظير أن يحل محله كفيل آخر يماثله في الرسار (١) . كذلك لا بحوز الكابل أن

<sup>(</sup>۱) مجموعة الأعمال المحسيرية ه ص ٢٠؛ - ص ٢٠؛ - وإذا كان الدن لمكمول ليس مضمونا بغير الكفالة ، لم يثبت المسئك بإصابة التأسيات المكفول ، حتى أو تباول الدان فأصر المدين ، أو قصر الدائن في ملن في تصروات المدين بعدم العادم في حقه . أما إذا كان الدين المكفول مضمونا أيضا بتأسير خاص ، شخصى أو على ، انفاقي أو تصافي أو تداني ألكفيل الدين المكفول أو وقت الكفالة أو بعد ذلك ، وأضاع الدائن بخطأه عدا لله بر ، فإن الكفيل تبرأ فمنه بعداره ( استثناف مدر ٢٠ نوفير سنة ١٩٣٦ المحاملة ، وقريم الحدر لتخطيل المحاملة على المحاملة على المحاملة ا

<sup>(</sup>۲) پون ۲ فقرة ۳۷۶ وفقرة ۳۷۹ – لوران ۲۸ نفرة ۳۰۰ وما بعدها – جيو ر فقرة ۲۰۱ – بودىوئال فقرة ۱۸۸۱ – پلانيول وربهير وسائاتيبه فقرة ۱۹۹۱ – نقض فرنسي ۳ ديسمبرستة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۱۰ – ۹–۹ نوقبرسنة ۱۹۱۴ دائوز ۱۹۱۷ –۱۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) جيوار فقرة ٢٤٠ ــ ليون كان في تعليقه في سيريه ٢٦ - ١ - ٠٠.

<sup>(</sup>٤) شامبری ۱۵ یوئیه سنة ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۳ – ۲۰ ۲۰ ۲۰

يطلب راءة ذمته ، إذا رضى الدائن ببيع أشياء مرهونة له بثمن لا يقل عن قيمها الحقيقية ، ولو بيعت هذه الأشياء دون اتباع الإجراءات التى رسمها الفانون (۱) . وبحب أن يثبت الكفيل أن الضرر الذى أصابه من عمل الدائن ضرر محتق ، وليس مجرد ضرر محتمل (۲) . ويطلب الكفيل براءة ذمته بمقدار ما أصابه من ضرر ، فلو كان للدائن رهنان رسميان على متولين قيمة كل منهما ۱۰۰۰ جنيه ، وكان حقه يبلغ ۲۰۰۰ جنيه ، ونزل الدائن عن رهنه على أحد هذين المنزلين ، فالكفيل لم يصبه من الضرر إلا مقدار النصف ، فيطلب براءة ذمته بهذا المقدار فحسب (۲) . والكفيل هو الذي يثبت مقدار ما أصابه من ضرر بعمل الدائن ، لأنه هو الذي يطلب براءة ذمته فعليه أن بابت ما يبرر ذلك (۱) .

ويجب ، ثانياً . أن يتمسك الكفيل ببراءة ذمته . فلا يعطى الحق فى براءة الذمة إلا إذا طلب ذلك (م) . ومن ثم لا يجوز للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته . إلا إذا رفع الدائن عليه الدعوى وتمسك هو ببراءة الذمة (٦) ، أو بدعوى يرفعها هو على الدائن عليه بدعوى يرفعها هو على الدائن عليه بدعوى يرفعها هو على الدائن عليه

<sup>. (</sup>۱) نقض فرنسی ۲ دیسمبر سنة ۱۹۰۳ دالگوز ۱۹۰۵ – ۱ – ۹ – جیوار نقرة ۲۲۸ – بودری وقال فقرة ۱۸۸۵ .

<sup>(</sup> ۲ ) لبون كان نى تعليقه نى سيريه ۹۹ ـ ۱ - ۹۵ .

<sup>(</sup>۲) ترولون فقرة ۷۷۰ – پون ۲ فقرة ۳۷۶ – فقرة ۳۷۰ – لوران ۲۸ فقرة ۳۷۰ – لوران ۲۸ فقرة ۳۰۰ – اوبری ورو ۲ فقرة ۱۱۸۳ – پلائیول ۱۳۰۰ – اوبری وال فقرة ۱۹۳۹ – پلائیول وریبر وسافاتییه فقرة ۱۹۳۱ س ۱۰۰۹ – نقض فرنسی ۱۳ یوئیه سنة ۱۹۳۹ دالاوز الأسبوعی ۱۹۳۱ – ۲۷ – ۲ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ D. S. ۱۹۲۱ – ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) نانسی أول أبریل سنه ۱۹۰۰ – ۱۹۷ – بودری وقال فقرة ۱۱۸۵ – عکس ذلک حبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۱۹۳ .

<sup>(</sup> ٥ ) جيوار فقرة ٣٤٧ – بودري وڤال فقرة ١١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) بودری وقال فقرة ۱۱۸۰ پلانیول وریپیر وساڤاتبیه فقرة ۱۰۹۲ ص ۱۰۱۰.

ن سیریه ۷۲ – ۱۹۶ – جیوار فقرة ۲۶۲ – محمد کامل مرسی Labbé (۷) فقرة ۷۹ – عبد الفتاح عبد الباق ففرة ۱۵۳.

الدعوى ، أن يتمسك ببراءة ذمته فى أى وقت حتى تحجز نفضية للحكم وله أن يتمسك ببراءة ذمته أمام محكمة الاستثناف لأول مرة ، ولكن لا يحوز له أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن التمسك ببراءة الذمة هنا لا يعتبر من النطام العام بل هو من حق الكفيل(١).

و يجب ، ثالثاً . ألا يكون هناك اتفاق بين الدائن والكفيل على ألا يتمسك الكفيل بهراءة الذمة أى على عدم حلول الكفيل محل الدائن . وإذا وجد هذا الاتفاق ، امتنع على الكفيل أن يتمسك ببراءة الذمة لأنه لا يحل محل الدائن فها أضاعه هذا من التأمينات (٢) .

## ۲۶ - براءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن فى اتخاذ الإجراءات ضد المدين

١٠٦ - نصفانوني : تنص المادة ٥٨٥ مدني على مايأتي :

« ٢ س على أن دمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال سنة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً «(٢) .

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریپیر وسافاتییه فقرة ۱۹۹۲ – نقض فرنسی ۲۶ آکتوبر سنة ۱۸۸۸ دالموز ۸۹ – ۰۲ .

<sup>(</sup>۲) Labbé فی تعلیقه فی سیریه ۸۷ – ۱ – ۰ – بودری وقال فقرة ۱۱۸۹ واینظر آیضاً فقرة ۱۱۱۸ مکررة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص: ودد هذا النص في المادة ١١٠٦ / ٣ و ٤ مَن المشروع التمهيدي على الوجه الآنى : ٣ - ولا تبرأ ذمة الكفيل لهرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات أو نجرد أنه لم يتخذها ، إلا إذا ترتب على خطأه ضرر الكفيل وبقدر هذا الضرر . ٤ - عُلى أنه تبرأ ذمة الكفيل إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضه المدين ، في خلال سنة أشهر من إنذار الكفيل له ي . وفي خنة المراجعة أضيفت عبارة « ما لم يقدم المدين الكفيل ضهاناً كافياً » -

ويقابل النص في التقنُّن المدنى السابق المادة ٣٠٥/ ٦١٦(١).

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى م ٧٩٤ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٧٩٠ – وفى التقنين المدنى العراق م ١٠٣٦ – وفى قانون الموجبات والعقود اللبنانى م ١٠٧٩ (٣).

ح في آخر الفقرة الرابعة وذلك استبفاء لحكم هذه الفقرة ، لأن ذمة الكفيل لا تبرأ إلا في الحالة التي يترتب مل تأخير الدائن في اتخاذ الإجراءات فيها ضباع حتى الكفيل في الرجوع حل المدين أر انتقامه ، وتقديم المدين ضافاً المكفيل ينتني حه الفرر الذي يلحق الكفيل من إهمال اللهائن في هذه الحالة ، وأصبح وقم المادة ٣٥٨ في المشروع النبائ ، وفي مجلس النواب جعلت الفقرتان ١ و ٤ مأدة مستقلة أخرى تحت رقم ٣٥٨ ( وهي المادة السابقة ) ، وجعلت الفقرتان ٣ و ٤ مأدة أفرى تحت رقم ٣٥٨ ( وهي هذه المادة ) . وفي لجنة مجلس الشيوخ أخذ بالتعديل الله أفره مجلس النواب ، إلا أنه حذن من نباية الفقرة الأولى عبارة و إلا إذا ترتب على خطأه ضرد وبقدر هذا الفرر و لأن في القواحد العامة في المستولية التقسيرية ما ينثي من المئي الذي تصدت علم العبارة إلى استظهاره ، ووافقت اللبخة على النص بعد هذا التحضيرية في صن ١٩٨٨ ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته بلخنته (مجموعة الأهمال المتحضيرية في صن ١٩٨٤ من ١٩٨٥) .

(١) التقنين المدنى الحديث م ٢٠٠ / ٦١٣ : الكفيل الحق فى مطالبة المدين عند حلول الأجل ، ولو منح رب الدين المدين أجلا جديدا ولم يبرئ الكفيل من الكفالة .

(٢) التقنينات المدنية المربية الأخرى:

التقنين المدنى السورى م ٥٠١ ( مطابق ) .

التغنين المدنى الميسى م ٧٩٤ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراق م ١٠٣٦ : ١ - يجوز الكفيل عند استحقاق الدين وحدم وفاه المدين به أن يطالب المدين بتخليص ذب من الكفالة ، أو بأن يقدم له ضهانا . ويبتى له حلم الحق حتى لو منح الدائن الدين مهلة دون رضاه الكفيل . ويكون الكفيل أيضاً عدا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين أو أحسر . ٢ - ويجوز الكفيل عند استحقاق الدين وصهم عطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاه دينه خلال علة لا تقل عن شهر ، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م ١٠٧٩ : يحق الكفيل ، لكي يبرأ من الدين ، أن يداعي الدائن إذا تأخر عن المطالبة بتنفيذ الموجب الذ أصبح مستحق الأداء .

ويفترض التقنين هنا أن الدين المكفول قد حل ، وأن الدائن لم يتخذ الإجراءات للمطالبة بالدين أو أنه تأخر في اتخاذها . فنص على حق الكفيل في هذه الحالة في أن ينذر الدائن لاتخاذ الإجراءات ، فاذا لم يتخذها في خلال ستة أشهر من وقت الإنذار ، ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً ، برثت ذمة الكفيل من الكفالة – وكان التقنين المدني السابق بعمل للكفيل الحق في مطالبة المدين عند حلول الأجل ، إذا متح الدائن للمدين أجلا جديداً ولم يبرئ الكفيل من الكفالة . ويبدو أن التقنين المدني الحديد لم ينتظر حتى ولم يبرئ الكفيل من الكفالة . ويبدو أن التقنين المدني الحديد لم ينتظر حتى في أن يطالب المدين أجلا جديداً ، بل أعطى للكفيل الحق في إنذار الدائن في أن يطالب المدين بدينه ، فإذا لم يفعل ذلك في خلال ستة أشهر من وقت إنذار الكفيل إياه برثت ذمة الكفيل ، وذلك ما لم يعطه المدين ضماناً كافياً . فنبحث ما يتضمنه هذا الموضوع من مسائل .

١٠٧ – لا تبرأ ذمة الكفيل لعرم انخاذ الدائي إمراءات النفيذ: إذا حل الدين المكفول ، كان للدائن أن يتخذ إجراءات النفيذ ، فإذا لم ينخذها ، أو تأخر في اتخاذها ، لم تبرأ ذمة الكفيل لذلك ، بل يبتى ملتزماً بالكفالة . ذلك لأن للكفيل ، إذا هو وفي الدين للدائن عند حلول الأجل ، الرجوع على المدين ، حتى لو مد الدائن الأجل للمدين دون رضاء الكفيل .

وقد كانت الفقرة الأولى من المادة ٥٨٥ مدنى سالفة الذكر تنضمن فى آخرها العبارة الآتية : «إلا إذا ترب على خطأه (خطأ الدائن) ضرر للكفيل ، ويقدر هذا الضرر » . وقد طلب أحد الأعضاء حذف الفقرة الأولى ، لأنه سيترتب عليها إشكالات كثيرة فى العمل ، . ويجب ترك تقديرها للقضاء لا لنص تشريعى » . فأجابت الحكومة وبأن هذا النص تقنين لما استقر عليه القضاء فى مصر فى هذا الموضوع ، بعد أن تردد كثيراً بفى أول الأمر فى تقريره ، بسبب وجود خفاء فها إذا كان التأخر فى اتخاذ

إجراءات تحفظية أو تنفيذية ، يمكن أن يعتبر خطأ تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ، ثم انجه الرأى أخيراً في لحدّ مجلس الشبوخ إلى استبقاء الفقرة ، مع حذف العبارة الأخرة الواردة فها وهي « إلا إذا ترتب على خطأه ضرر للكفيل ، ويقدر هذا الضرر ، . وقد قررت أغلبية اللجنة حذف العبارة المذكورة ، لأن في القواعد العامة في المسئولية التقصيرية ما يغني عن المعنى الذي قصدت هذه العبارة إلى استظهاره .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص هذه الفقرة الأولى ما يأتى : والفقرة الأولى اقتبسها المشروع من أحكام القضاء المصرى ، وهي تقرر في جزَّها الأول حكماً مجمعاً عليه ، وهو أن الكفيل لا تبرأ ذمته لمحرد تأخر الدائن في انخاذ الإجراءات ، أو لمحرد أنه لم يتخذها لأن للكفيل الحق في الرجوع على المدين بمجرد حلول الأجل ، حتى او مد الدائن الأجل له . على أنه قد تصدر من الدائن أعمال إبجابية كتناز له عن حجز تنفيذي أو تحفظي أو حجز ما لمدبنه لدى الغير أو إجراءات التنفيذ العقاري أو وضع أموال المدين تحت الحراسة أو إيداع المبالغ الناتجة من بيع المنقولات في خزينة المحكمة . أو أعمال سلبية كعدم قيامه باتخاذ إجراء تنفيذي أو تحفظي لا يستطيع الكفيل القيام به لحهله إياه أو لعدم وجود المستندات اللازمة لإجرائه وكذلك التقدم في التوزيع أو سقوط الحق بسبب التأخر أو الإهمال فى القيام بإجراء معن أو إبراز مستند ما ، لا يترتب علمها ضياع التأمينات . ولكنها مع ذلك توثر في حق الكفيل فتضيعه أو تنتقص منه . كل هذه الأعمال بجب أن يسأل عنها الدائن طبقاً لقواعد المسئولية ، ما دام قد ترتب علمها ضرر للكفيل . والتقنين الحالى (السابق) لم يتعرض لذلك ، ولكن بعض التقنينات الحديثة أوردت نصاصاً في هذا الصدد وانظر مثلا التقنين الألماني م ٧٦٦) . والمشروع . قياساً على هذه التقنينات ، أورد هذه الفقرة مقتبساً

حكمها من القضاء المصرى : راجع استئناف مختلط ٧ ديسمبر سنة ١٩١٥ م ٢٨ ص ٤٦ ه(١) .

1. - مربوب إنزار الكفيل للدائن : ولكن الكفيل ، إذا أراد اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، وجب عليه أن ينذر الدائن نيتخذ هذا الإجراءات الواجبة قانوناً عند حلول الدين ضد المدين ، وذلك طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٧٨٥ مدنى سالفة الذكر ، وهذه الفقرة استمدها المشرع من المادة ٧٣٩ من المشروع الفرنسي الإيطالي ، ومن المادة ٢٠٥ من تقنين الالتزامات البواوني (٣). الالتزامات البواوني (٣).

ولا يتخذ الكفيل هذا الاحتياط إلا عند حلول أجل الدين المكفول، أو فى أى وقت بعد حلول هذا الأجل. ذلك لأن الإنذار يتضمن تنبيه الدائن إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً، ولا يمكن اتخاذ هذه الإجراءات إلا عند حلول أجل الدين.

والعبرة بحلول الأجل الأصلى للدين المكفول . فإذا حل هذا الأجل ،

<sup>(</sup>۱) مجموعة الأعمال النحضيرية ه ص ٤٧٩ – والطر في عهد النضين المدنى السابق فقض مدنى ۲ فيراير سنة ١٩٣٣ مجمعة النواعد التاذونية التي تررثها محكمة النقض في ٢٠ عاماً الجزء الثاني ص ٩٣٧ رقم ٦ .

<sup>(</sup>٢) المشروع الفرنسي الإيطال م ٧٣٩ : يبن الكفيل طنزماً حتى بعد حلول أجل الالتزام الأصل ، بشرط أن يكون الدائن قد اتخذ الإجراءات ضد المدين في خلال شهرين من وقت هذا الحلول واستمر فيها بمناية . ويطبق هذا النص حتى في حالة ما إذا حدد الكفيل صراحة أجل كفالته بنفس أجل الالتزام الأصل .

تقنين الالترامات السويسرى م ٥٠٠ : يبرأ الكفيل الذى لم يلترم إلا لأجل محدد إذا لم يتخذ الدائن الإجرامات التنفيذية التي يخولها له القانون في خلال الأربعة الأسابيع لانفضاء هذا الأجل ، وإذا لم يستمر في هذه الإجرامات بدون انقطاع جسيم .

تقنين الالتر امات البولوق م ٦٣٧ : يتقادم الترام الكفيل بمضى سنة من تاريخ استحقاقه الدين المضمون ، ولا تسر علم القاعدة على الكفيل الذي الترم بصفة كفيل متضامن أو الذي الترم بالكفالة في مقابل جمل .

جاز للكفيل إنذار الدائن ، حتى لو أن الدائن مد للمدين فى الأجل المحدد أصلا . فالكفيل لا يلتزم باحترام هذا المد إلا إذا كان قد ارتضاه ، فإذا لم يرتضه جاز له أن يتدر الدائن عند حلول الأجل الأصلى بأن يتخذ الإجراءات الواجبة قانوناً نحو مطالبة المدين بالدين (١) .

والمدة التى تسبق هذا الإنذار لا يعتد بها . فما دام الكفيل لم ينذر الكفيل باتخاذ الإجراءات ، باتخاذ الإجراءات ، مع مراعاة ألا يسقط حق الدائن .

9 • 1 - ما الذي يترتب على أنزار المكفيل للمائين: تقول الفقرة الثانية من المادة ٧٨٥ مدنى ما يأتى: وعلى أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن بانخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضهانا كافياً و . فيجب إذن ، إذا أنفر الكفيل الدائن ، أن يتخذ الدائن الإجراءات الواجبة ضد المدين : أو أن يقدم المدين للكفيل ضهانا كافياً في حالة ما إذا لم يتخذ الدائن الإجراءات الواجبة ضد المدين .

فاذا اتخذ الدائن الإجراءات الواجبة قانوناً ضد المدين ، وسار في اتخاذها بالعناية اللازمة كان هذا كافياً ، ويكون ذلك بأن يرفع الدائن الدعوى المدين يطالبه فيها بالدين ، إذا كان سند الدين عرفياً ، أما إذا كان السند تنفيذياً ، حكماً كان أو ورقة رسمية ، فإنه يجب على الدائن أن يباشر إجرءات النفيذ على أموال المدين (٢) .

فإذا لم يتخذ الدائن الإجراءات الواجبة قانوناً ضد المدين في خلال الستة الأشهر من وقت وصول إنذار الكفيل للدائن ، برئت ذمة الكفيل من الكفالة . وبذلك ينقضى عقد الكفالة بطريق أصلى ، دون أن ينقضى الدين المكفول .

<sup>(</sup>۱) متصور مصطن منصور فقرة ۲۹ ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) عبد الغناج عبد الباق فقرة ١٥٩ – منصور مصطنى منصور فقرة ٣٩ ص ٨٠.

على أنه بجوز للمدين ، قبل انقضاء الستة الأشهر ساغة الذكر ، أن يقدم للكفيل ضهاناً كافياً لما عسى أن يدفعه الكفيل ندائن . ويتفق الدائن مع المدين على هذا الضهان الواجب تقديمه للكفيل . وقاضى الموضوع هو الذي يقدر ، عند المنازعة . ما إذا كان الضهان الذي يقدمه المدين للكفيل المناناً كافياً . فاذا قدم المدين للكفيل هذا الضهان الكافى ، وصل الكفيل إلى ما يبتغيه ، وصار عليه أن ينتظر حتى يطالب الدائن المدين بالدين . وإذا دفع المدين الدين للدائن ، وقف الأمر عند هذا الحد ، ورثت ذمة المدين ، ورجع وبرثت ذمة الكفيل تبعاً لذلك . أما إذا لم يدفع المدين الدين لدائن ، ورجع الدائن على الكفيل تبعاً الذلك ، أما إذا لم يدفع المدين الدين لدائن ، ورجع المدائن على الكفيل تبعاً الدين ، كان لدى الكفيل الضهان الكون الذي قدمه المدين ، فيدفع الدين للدائن ، ويستوفيه من هذا الضهان .

#### § ٣ - عدم تقدم الدائن في تفليسة المدين

• ١١ - نص قانوني : تنص المادة ٧٨٦ مدنى على ما يأتى :

و إذا أفلسَ المدين ، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليدة الدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأحير من ضرر بسبب إهمال الدائن (١٦).

ويقابل النص في التقنين المدنى السابق المادة ٥٠٣ / ٦١٤ (٢) . ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنن المدنى السورى

<sup>(</sup>۱) تاديخ النص: ورد هذا النص في المادة ١١٥٦ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم ٨٥٤ في المشروع المثهائي. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٨٥٣ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧٨٦ ( مجموعة الأصال التحضيرية ٥ ص ٤٨٢ – ص ٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) التقنين المدنى السابق م ٥٠٣ / ٦١٤ : . . . وله ( الكفيل ) أبضاً مطالبة المدين مالدين إذا أفلس قيل حلول أجل الدين المكفولة به .

م ۷۵۷ ــ وفى التفنين المدنى الليبي م ۷۹۵ ــ وفى التقنين المدنى العراقى م ۱۰۲۸ ــ وفى قانون الموجبات و العقود اللبنانى م ۱۰۷۳ (۱) .

وظاهر أن للكفيل . في التقنين المدنى السابق . حق مطالبة المدين بالدين أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول (م ٢٠٥/٥١٢) . أما في التقنين المدنى الحالى . فليس للكفيل أن يرجع على المدين . فنظر الآن ماذا يكون الحكم لو أفلس المدين قبل حلول الدين المكفول . ثم ننظر بعد ذلك ماذا يكون الحكم لو أعسر المدين .

المادة ١٩٨٦ مدنى (٢). لحالة ما إذا أفلس المدين قبل حلول الدين المكفول تعرض المادة ٢٨٦ مدنى (٢). لحالة ما إذا أفلس المدين قبل حلول الدين المكفول فتنص على أنه يجب على الدائن في هذه الحالة أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ، ويتقاضى من هذه التفليسة المقدار الذي يصيبه نحسب قيمة هذا الحق . فإذا لم يفعل ، فلم يصيبه من تفليسة المدين شيء ، وأراد الرجوع على الكفيل ، سقط من حقه في الرجوع على الكفيل ما كان يصيبه لو أنه تقدم بحقه في تفليسة المدين . وهي التي نقرر هذا الحكم ، تفليسة المدين . وقد اقتبست المادة ٢٨٦ مدنى . وهي التي نقرر هذا الحكم ، من كل من المادة ١٩٥ من تقنين الالترامات السويسرى والمادة ٦٤٣ من تقنين الالترامات السويسرى والمادة عقدم ، في تقنين الالترامات البولوني (٣). ولم يكن الكفيل يستطيع أن يتقدم ، في

<sup>(</sup>١) التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السوري م ٢٥٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الميسى م ٧٩٠ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المراقي م ١٠٢٨ ( مطابق ) .

قانون الموجبات والمقود اللبناني م ١٠٧٣ : لا يجوز للكفيل أن يتشبث بتقديم مراعاة المديون الأصل : (١) . . . (٢) إذا أصبح المدين الأصل في حالة إعسار مشهور أو أعلن حجزه (٣) . . .

<sup>(</sup>۲) انظر آنهاً فقرة ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) تقنين الالتزامات الدويسرى م ١١٥ : إذا أطس المدين ، وجب على الدائن أن ــ

التقنين المدنى الحديد، في تفليسة المدين إلا إذا دفع للدائن حقه. فلم يبق إذن إلا أنر يتقدم الدائن نقسه خقه في تفليسة المدين ، ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ، ثم يرجع بالباقي على الكفيل . فإذا لم يفعل الدائن ذلك كان مقصراً ، وعليه أن يتحمل نتيجة تقصيره . فلا يرجع على الكفيل إلا بالباقي من حقه ، بعد خصم ما كان محصل عليه لو أنه تقدم في تفليسة المدين . وبجب على الكفيل في هذه الحالة أن يطلب استنزال ما كان محصل عليه الدائن من تفليسة المدين ، سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في عليه الدائن من تفليسة المدين ، سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في صورة الدفع ، فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هذا المقدار ، بل لا بد له من الطلب (۱) .

ويبدو أن هذا هو الحكم أيضاً ، فيا إذا أعسر المدين . فيجب على الدائن أن يتقدم للحصول على ما يمكن الحصول عليه من حقه من مال المدين ، ثم يرجع بالباقى له على الكفيل . وإذا كانت المادة ٢٨٧ مدنى لم تعرض إلا لحالة إفلاس المدين ، فإن ذلك لم يكن إلا تطبيقاً للقواعد العامة من حيث إلزام الدائن بمطالبة المدين في الوقت المناسب . وإلا كان الدائن مسئولا عن ذلك نحو الكفيل (٢) .

عندم بدينه في التفليسة ، ووجب عليه كذلك إخطار الكفيل بالإفلاس بمحرر علمه ، وإذا لم يفعل
 الدائن ذلك ، فقد حقه قبل الكفيل بقدر ما فال هذا من ضرر من جراء هذا الإهمال .

تقاين الالتزامات الهولوني م ٦٤٣ : يضمن الدائن الذي لم يتقدم في تفليحة المدين الضرور الحاصل من جراه ذلك الكفيل :

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ١٥٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٥٧ ص ٢٣٧ هامش ١ – سليمان مرقس فقرة ٤٩ من ٥٥ .

وقد كان المشروع التهيدى ينضمن نصا هو نص المادة ١١٤٣ ) وقد كان يقصى بما يأتى : و الكفيل ، حتى قبل أن يقوم بالوفاء ، أن يطالب المدين بتأمينه فى الحالات الآنبة : أولا – إذا طولب تضائباً بالوفاء . ثانياً – إذا أظمى المدين أو صغيت أمواله أو كان فى حالة إعساد . –

ح ثالثاً - إدا كان المدين قد تعهد بإبراء الكذيل في وقت معين . رابعاً - إذا أصبح الدين مستحقاً علول الأجل المتفق عليه ، ولو قبل الدائن صراحة مد الأجل . خاصاً - بانتهاء خس سنين إذا ثم يكن للائتزام الأصلى أجل محدد ؛ ما لم يكن هذا الائتزام بحسب طبيعته مما لا يسقط قبل وقت معين كالتزام الوصى ، وانظر المادة ٥٠٣ / ٢١٣ - ٢١٤ من التقنين المدنى السابق .

وجاء في المذكرة الإيضاحية تستروع التمهيد ، في خصوص هذا النص ، ما يأتى : و تطابق المادة ١٩٤٣ المادة ٧٣٣ من المشروع الفرنسي الإيطالي ، مع إضافة يسيرة وردت بآخر الفقرة الرابعة . ويقابلها في التقنين الحالى ( السابق ) المادة ٥٠٣ / ٦١٣ – ٦١٤ . على أن نص المشروع أفضل من نص التنتين الحالم ( للسابق ) ، فهو لم يتمسر حق الكفيل الذي لم يوف اللدين بعد ، في الرجوع على المدين ، على حالتي الإفلاس واستداد الأجل ، بل أعطاه هذا الحق أيضاً في حالة مطالبته بالموفاء أمام القضاء ، وكذلك في حالة وجود اتفاق بينه وبين المدين عل إبرائه من الكفالة في وقت معين ، وأيضاً بعد مضى خس سنين إذا لم يكن الالنزام الأصل ذا أجل عدد كما هو الحال بالنسبة لحق الانتفاع والإبراء لمد الحياة الأن الالتزام فيهما لا ينقشي قبل وفاة المنتذم أو صاحب الإيراد , وسبب النص في علمه الحالة الأخيرة هو أن الكفيل يقدم خدمة المعدين ، فيجب ألاً يبنَّ ماتزمًا بدون تحديد ،هـ: معينة ، بل يجب عدالة تحديد ميعاد لالغرامه . ومن المتفق عليه أن عبارة و الرأمينة ۽ الواردة بصدر المادة يقصد جا أن المدين إما أن يعمل عل إبراه الكفيل من الكفالة ، أو أن يقدم له تأمينات كرهن أو كفالة جديدة تضمن له رجوعه طيه إذا اضطر لدفع الدين ، أو أن يودع في خزينة الهكة مباةًا كافيًا الضيان الدين ( انظر استثناف مختلط ۲۳ مارس سنة ۱۸۹۳ م ٥ ص ۱۹۸۸ رقم ۸۰ سر آسيوط ۹ مارس صنة ۱۹۱۸ مج و ١٩ من ١١٣ رقم ٨٠ ) – وقد تليت المادة ١١٤٣ في لجنة المراجعة ي فرأت اللجنة حنفها لعدم الموافقة على حكمها . انظر مجموعة الأهمال التحضيرية . • ص ٨٦٪ – ص ٤٩١. في الهامش .

# القسم الثاني العينية

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

۱۱۲ - كيف يتفرم الدائن ذو التأمين العبنى على الدائن العارى: دأينا(١) أن الدائن قد يكون له تأمينات حاصة، وهي نوعان شخصية وعينية . والذى يعنينا هنا هو التأمينات العينية . لا التأمينات الشخصية . فالتأمينات

(•) مراجع: ترولون (Troplong) في حقوق الاستياز والرهن الرسمى 8 أجزاء الطبعة الحاسة صنة ١٨٥٩ – پون في حقوق الاستياز والرهن الرسمى سنة ١٨٥٩ – جيوار في حقوق الاستياز والرهن الرسمى الرهن الحيازى والاهتياز والرهن الرسمى صنة ١٨٥٠ – جيوار في حقوق الاهتياز والرهن الرسمى المؤينة سنة ١٨٠٠ – بودرى ولوان في الرهن الحيازى والاهتياز والرهن الرسمى ونزع الملكية الحمرى الطبعة الثالثة ولوان في الرهن المراسمى الطبعة الثالثة سنة ١٩٠٥ – بدأن وليرببورج عندي وقواران في التأمينات الشخصية والمبنية الجزءان الثالث عشر سه يجهونيو وقواران في التأمينات الشخصية والمبنية الجزءان الثالث عشر والرابع عشر سه يهيهونيو وبولانهيه الجزء الثانى الطبعة الثالثة سنة ١٩٤٨ – كولان وكاييتان ودى لامورانديو الجزء الثانى الطبعة الثالثة سنة ١٩٤٩ – كولان وكاييتان ودى لامورانديو الجزء الثانى الطبعة الثالث سنة ١٩٤٨ – كولان وكاييتان ودى المورانديو الجزء الثانى الطبعة الثالث سنة ١٩٤٠ – كولان وكاييتان ودى المورانديو الجزء الثانى الطبعة الثالث – دى ياج في القانون المدنى الباچيكى الجزء السابع صنة ١٩٠ – آنسكيلوپيدى دافوز .

حبد السلام ذعنى فى التأمينات العينية سنة ١٩٢٦ – حبد النتاح عبد الباقى فى التأمينات العينية الشخصية والعينية سنة ١٩٥٠ – محمد كامل مرسى فى الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية سنة ١٩٥١ – محمود جمال الدين ذكى في التأمينات الشخصية والعينية سنة ١٩٥٧ – محمد على إمام فى التأمينات الشخصية والعينية سنة ١٩٥٨ – شحس الدين الوكيل فى نظرية التأمينات سنة ١٩٥٩ – مليمان مرقس فى التأمينات العينية سنة ١٩٥٩ – منصور مصطفى منصور فى التأمينات العينية سنة ١٩٦٧ – أحمد سلامة فى الرهن الرسمى سنة ١٩٦٧ – مدير تناغو فى التأمينات العينية سنة ١٩٦٧ .

(١) النظر آنناً ندر: ٣.

العينية تجعل الدائن الذي يتمنع ما يتقدم على الدائن العادى ، بأن يتقاضى حقه من هذه التأمينات متقدماً في ذلك على الدائن العادى . والدائن ذو التأمينات العينية نيس له فحسب حق النشدم (droit de prélérence) ، بل له أيضاً حق التتبع (droit de suite) ، فإذا باع مالك التأمين العيني مثلا هذا التأمين كان للدائن أن بتبعه في يد من يشتر به ، وينفذ عليه محقه .

وقد ظهرت التأمينات العينية متأخرة عن التأمينات الشخصية كما سبق القول (١) . فلما ظهرت ، كان لا بد من تنظيمها قانوناً . وكان هناك نوعان من التأمينات العينية ، نوع يقوم على الحيازة ونوع لا يقوم عليها . فالنوع الذي يقوم على الخيازة كان ينقل حيازة التأمين العيني إلى يد الدائن ، ويبني هذا الدائن الحائز مرتبناً للعين إلى أن يحل الدين ، فإما أن يستوفيه من المدين أو أن يبيع التأمين العيني طبقاً للإجراءات التي سنها القانون ليستوفي الدين من ثمنه . أما النوع الآخر فكان لا يقوم على الحيازة ، ويبني التأمين العيني في يد المدين إلى أن يحل الدين ، فيستوفي الدائن دينه من المدين أو يبيع النامين العيني طبقاً للإجراءات القانونية ليستوفي الدين مَن ثمنه . وكان كل من النوعين يتناول العقار والمنقول ، ثم أخذ النوع الثاني وهو يتمال في الرهن الرسمي يقتصر على العقار وحده ، في حين أن النوع الأول يتمثل في الرهن الرسمي يقتصر على العقار وحده ، في حين أن النوع الأول بي يتناول العقار والمنقول .

وكان القانون الروماني يجعل كلا من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتناول العقار والمنقول ، وسار القانون الفرنسي القديم على هذا النحو إلى القرن السادس عشر . ومنذ ذلك الوقت ، ثم في التقنين المدنى الفرنسي نفسه ، أخذ الرهن الرسمي يقتصر على العقار وحده كما سبق القول ، وأخذ رهن المنقول حيازة (gage) يقتصر على المنقول . ولكن الرهن الحيازي ظل يشمل كلا من العقار والمنقول تحت اسم nantissement في التقنين

<sup>(</sup>١) انظر آنناً نترة ٦.

المدنى الفرنسي في سنة ١٨٠٤ ، فاذا كان الشيء المرهون منقولاً سمى الرهن gage ، وإذا كان عقاراً سمى الرهن antichrèse .

وإلى جانب الرهن ، رهناً رسمياً كان أو رهناً حيازياً ، وجد أيضاً فى المتأمينات حقوق الامتياز (privilège) . وهذه الحقوق يوليها القانون للدائن على مجموع أموال المدين من منقولات وعقارات وعقارات ، أو على منقول معن بالذات ، أو على عقار معن بالذات .

وحيث يوجد للدائن تأمين عينى ، رهن أو امتياز ، فإنه يتقدم فى هذا التأمين على سائر الدائنين العاديين ، بل ويتقدم على الدائنين الذين لم حق متأخر على هذا التأمين .

المروق ما بين الرهون وحقوق الامتياز . فحقوق الامتياز لا يمنحها إلا القانون ، ما بين الرهون وحقوق الامتياز . فحقوق الامتياز لا يمنحها إلا القانون ، ولا يستطيع الاتفاق أو القضاء أن يمنح حق امتياز للدائن على مال مدينه . وتوجد حقوق امتياز عامة يمنحها القانون على حيع أموال المدين من منقول وعقار ، كما توجد حقوق امتياز خاصة على منقول أو على عقار بالذات مملوك للمدين . أما الرهون ، فالأصل فيها أن يمنحها الاتفاق ما بين الدائن والمدين ، ويشمل ذلك الرهن الرسمى والرهن الحيازى ، فالرهنان يترتبان عادة على اتفاق ما بين الدائن والمدين ، ويكون الرهن الرسمى مقصوراً على العقار ، أما الرهن الحيازى فيشمل العقار والمنقول . ولكن هناك رهناً رسمياً يترتب على حكم من القضاء في التقنين المدنى المصرى وهذا هو حق الاختصاص ، كما أن هناك رهناً رسمياً يترتب على القانون وهذا هو حق الاختصاص ، كما أن هناك رهناً رسمياً يترتب على القانون .

والفروق الحوهرية ما بين الرهون وحقوق الامتياز ثلاثة : (الفرق الأول) حقوق الامتياز يوليها القانون للديون في ذاتها بقطع النظر عن دائنها ، فالقانون يولى الدين حق امتياز فيجعله متقدماً على سائر الديون لخاصية يتمتع بها هذا الدين . أما الرهون ، سواء أنشأها الاتفاق كما رهو الغالب أو القانون فى فرنسا أو القضاء فى مصر . فتعطى للدائن لاللمدين . فيكون الدائن هو الذى أرادها أياً كانت ، وقد عل محل الدائن القانون أو القضاء لأسباب خاصة ، ولكنها على كل حال ميزة تعطى للدائن لا للمدين (١) .

(الفرق الثانى) إذا نقدم دائنون محقوق امتياز محتلفة ، فضل منهم من أعطى له القانون حق التقدم على غيره من الدائنين ذوى حقوق الامتياز الأخرى ، فالعبرة إذن بما يقدمه القانون وما يؤخره من حقوق الامتياز المختلفة . فإن كان الدائنون ذوى حقوق امتياز من نوع واحد ، بحيث لا يتقدم منهم دائن على آخر ، اشتركوا جيعاً فى تقاضى حقوقهم من هذا التأمين العينى . فان اتسع لهم جميعاً أخذ كل منهم حقه ، وإلا تقاسموا التأمين العينى بنسبة ما لهم من حقوق . أما الدائنون المرتهنون ، فينقدم أحدهم على الآخرين تبعاً للتاريخ الذى قيد فيه حقه (٢) .

(الفرق الثالث) إذا تقدم دائنون ذوو امتياز ودائنون مرتبنون ، فإن الدائنين ذوى الامتياز يتقدمون على الدائنين المرتبنين . ويشترط أن يكون الدائنون جميعاً دائنين لمدين واحد ، لا أن يكونوا دائنين لمدينين

<sup>(</sup>۱) نقش فرنسی ۱۰ نونبر سنة ۱۹۱۵ داقوز ۱۹۱۷ – ۱ – ۲۰ – ۲۰ بونیه سنة ۱۹۳۲ طاقوز ۱۹۳۱ – ۱۹۳۱ داقوز الاسبومی ۱۹۳۱ – ۱۹۳۱ طاقوز ۱۹۳۱ داقوز الاسبومی ۱۹۳۱ – ۱۹۳۱ داقوز الاسبومی ۱۹۳۱ – ۱۹۳۱ داقوز ۱۹۳۱ – ۱۹۳۹ آوبری ورو ۴ فقرة ۱۹۳۸ وهامش ۲ وهامش ۳ وهامش ۳ وهامش ۳ بودری و دی لوان ۱ فقرة ۱۰۳۰ – ۱ ۲۰۰ و فقرة ۲۰۳۱ – کولان و کابیتان و دی لاموراندیبر ۲ فقرة ۱۴۸۰ – پلانیول و ریبیر و بولانهیه ۳ فقرة ۱۹۸۶ و فقرة ۲۰۰۱ می ۲ س ۷ ،

<sup>(</sup>۲) پلانبول وربییر وبیکیه ۱۲ ص ۸ .

<sup>(</sup>۲) پلانهول وريپير وبيکيه ۱۲ ص ۷ – ص ۸ .

مختلفین (۱) ، وأن یکون الشیء المرهون منقولاً لأن النقدم فی العقار یکون محسب تاریخ القید کما سنری .

فلم يعد صحيحاً إذن أن الرهن الرسمى لا يترتب إلا على العقارات ، ما دام يترتب كما رأينا على السفن البحرية والسفن النهرية والطائرات . كذلك أصبح غير مفهوم لماذا يترتب على هذه المنقولات رهن حيازة ، ثم يترتب عليها وهن رسمى ، فتبتى فى الرهن الرسمى فى حيازة مالكها فى حينان حيازتها تنتقل إلى الدائن المرتهن فى رهن الحيازة (٢) .

١١٥ - النامينات العينية في النفنين المدنى المصرى: ويعرف النفنين

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان ۱ فقرهٔ ۷۸۷ – کولان رکاپیتان ودی لاموراندبیر ۲ فقرهٔ ۱۹۲۳ – پلانیول وریویر وبیکیه ۱۳ فقرهٔ ۱۰۲۹ .

<sup>(</sup>۲) پلانیول وریپیر وپیکیه ۱۲ ص ۱۲ – ص ۱۱ .

المدنى المصرى أربعة تأمينات عينية ، جمعها معاً فى الكتاب الرابع ، تحت عنوان الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية .

وهذه التأمينات العينية الأربعة هي : (١) الرهن الرسمي ، وهو أوسع الرهون انتشاراً وأكبرها خطراً . (٢) حق الاختصاص ، وهو رهن رسمي يترتب على عقار مملوك للمدين ، لا بموجب اتفاق بينه وبين الدائن كا في الرهن الرسمي ، بل بموجب طلب يتقدم به الدائن إلى القضاء ، فيحصل منه على أمر بالاختصاص . (٣) الرهن الحيازي ، وهو رهن واسع الانتشار في البيئات الزراعية ، وقد قلر له البقاء إلى جانب الرهن الرسمي . وهو يشمل المنقول كما يمتد إلى العقار ، في حين أن الرهن الرسمي وحق الاختصاص لا يتناولان إلا العقار . ويقوم على الحيازة ، فلا بد من انتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن . (٤) حقوق الامتياز ، وهذه بمنحها القانون لديون معينة نظراً لصفات خاصة تميز هذه الديون . وحقوق الامتياز إما أن تكون عامة فتشمل كل أموال المدين من منقول وعقار ، أو أن تكون خاصة فتقتصر على منقول معين بالذات أو على عقار معين بالذات .

ونتقل هنا ما ورد في هذا الشأن في المذكرة الإيضاحية للمشروع التأمينات التمهيدي ، فقد ورد في هذه المذكرة ما يأتي : وجمع المشروع التأمينات العبنية في كتاب واحد ، وبذلك وضع رهن الحيازة في مكانه بين الرهون الأخرى ، فأصلح عيباً وقع فيه التقنين الحالي (السابق) . وتنتظم التأمينات العينية حميعاً فكرة واحدة ، هي فكرة الرهن ضهانا لوفاء الدين . فيكون الرهن مقتضى اتفاق في الرهن الرسمي ورهن الحيازة ، وبمقتضى أمر من القاضى في حق الاختصاص ، وبمقتضى نص في القانون في حقوق الامتياز . أما الحق في الحبس ، فقد تقدم أن المشروع لا يعتبره حقاً عينياً ، بل هو دفع يبديه من له حتى التمسك به . وقد قدم المشروع الرهن الرسمي على غيره دفع يبديه من له حتى التمسك به . وقد قدم المشروع الرهن الرسمي على غيره

من الرهون ، لأنه أوسعها انتشاراً وأكبره خطراً . ثم أعقب الرهن الرسمى على بحق الاختصاص ، لأنه حتى مصوغ على غرار الرهن الرسمى والأحكام بينهما مشتركة . وتلى ذلك رهن الحيازة ، وهو رهن واسع الانتشار في البيئات الزراعية . فلم يبق إلا حقوق الاستيار ، تختم بها التأمينات العينية و(١) .

<sup>(1)</sup> مجمومة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٢ ه

## ا**تبابالاول** النهف النسمي

۱۱۳ - نعریف الرهن الرسمی - نعی قانونی : تنص المادة ۱۰۳۰ مدنی علی ما یأتی :

و الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون و(١٠) كم

ويقابل النص في التقنين المدنى السابق م 200 / 700 : الدائنون المرتبنون العقار الذين لم بواسطة الإجراءات الرسية حق على عقار مديهم أو حقاراته صالح لاحتجاجهم به حل النير ، في كونهم يستوفون ديونهم بالأولوية والتقدم حل الدائنين من ثمن ذلك العقار أو العقارات ولو انتقلت لأى يدكانت ،

ويقابل النص في الثقنينات المدنية المربية الأخر :

التقنين المدنى السورى م ١٠٧١ : التأمين هو حق هيى على المقارات الخصصة لفهان وقاه التزام . وهو بطبيعته غير قابل التجزئة ، ويبق بكامله على المقارات الخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه المقارات ، ويتبعها في أية يد تنتقل إليها المقارات .

التقنيين المدنى الليبي لا مقابل .

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص : ورد هذا النص فی المادة ۱۶۳۷ من المشروع التمهیدی طی الوجه الآئی : و الرهن الرسی عقد به یکسب الدائن المرتبن حقا عینیا حلی العقاد الضامن لوفاه الدین ، ویکون الدائن بمقتضی هذا الحق أن یتقدم حلی الدائنین العادیین والدائنین التالین له فی المرتبة فی استیفاه سفه من ثمن العقاد المرهون ، ولو انتقل هذا العقاد إلی أی شخص آخر ، وفی فحنة المراجعة أجری تعدیل الفظی فی النص ، فصاد مطابقاً کما استقر علیه فی التقنین المدنی الجدید ، ووافق علیه بحلس ووافقت علیه النجاد به النحاد التحضیریة ۷ النواب تحت رقم ۱۱۱۱ ، ثم بحلس الشیوخ تحت رقم ۱۰۳۰ ( بجموعة الأعمال التحضیریة ۷ ص ۲ س ۲ ) .

ويخلص من هذا النص أن الرهن الرسمى يطلق على العقد الذى يترتب به للدائن حق عينى على عقار مخصص لوفاء دينه ، ويطلق أيضاً على هذا الحق العينى الذى ترتب للدائن ضاناً لوفاء دينه . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد : « يطلق الرهن عنى العقد الرسمى وعلى الحق العينى الذى ينشئه هذا العقد ، فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن عالى منا

أما العقد الرسمى فأمره ظاهر ، وهو عقد يتم بين الدائن المرتهن ومالك العقار المرهون ، سواء كان هذا المالك هو نفس المدين أو كان كفيلا عينياً .

وأما الحق العينى الذى يترتب للدائن ضاباً لوه، دينه فهو حق عينى عقارى يترتب عنى العقار المخصص لوفاء الدين ، وبكون لمدين بموجب حق تقدم في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون . وينقدم الدائن بموجب هذا الحق المينى ليس فحسب على الدائنين العاديين لمائك العقار المرهون ، من دائنين بل أيضاً على الدائنين الذين لهم حق عينى آحر على هذا العقبر ، من دائنين مرتهنين وأصحاب حقوق امتياز ، إذا كان هؤلاء الدائنون متأخرين في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ تيد الدائن المرتبن .

فإذا استوفى الدائن المرتهن حقه فى مواجهة دائن آخر مع بقاء العقار فى يد مالكه سمى هذا تقدماً ، أما إذا استوفاه وقد انتقلت ملكية العقار

<sup>-</sup> التقنين المدنى المراق م ١٢٨٠ (مطابق ويسميه الرهن التأميلي ) .

قانون الملكية المقارية البناني م ١٢٠ : التأمين هو حق عيى على المقارات الخصصة لخمان القيام عوجب – وهو بطبيعته غير قابل التجزئة ، ويبق بكامله على المقارات ، فيبيعها في أية يد تنتقل إليها المقارات .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ١٠ .

المرهون إلى غير المالك فإن ذلك يسمى تقدماً على الدائنين الآخرين وتُتبعاً في يد من انتقلت إليه ملكية هذا العقار(١).

ويلجأ الدائن المرتهن عادة ، فى استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون قد إلى التنفيذ على هذا العقار وبيعه بالمزاد العلى . ولكن العقار المرهون قد يهلك قبل بيعه بالمزاد العلى ، فينتقل حق الدائن المرتهن إلى قيمة هذا العقار كبلغ تعويض فى حالة تعدى الغير على العقار المرهون ، أو مبلغ تأمين فى حالة التأمين على العقار عند إحدى شركات التأمين ، أو مبلغ مقابل لنزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة . وتقول المادة ١٠٥٦ مدنى فى هذا الحصوص : ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد » .

فالرهن الرسمى إذن هو حق عينى ينشأ بموجب عقد رسمى هو الرهن ، ويتقرر ضماناً للوفاء بدين . وهذا الحق العينى يتقرر على عقار ، مملوك للمدين أو لكفيل عبنى . وبموجبه يكون للدائن الحق فى استيفاء دينه من ثمن هذا العقار ، مقدما فى ذلك على الدائنين العاديين لمالك هذا العقار وللدائنين أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار المتأخرين فى المرتبة ، ومتبعاً هذا العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكيته (٢) .

١١٧ - خصائص مق الرهن الرسمى : ومن خصائص حق الرهن

<sup>(</sup>١) قارن سمير تنافو في التأمينات المينية فقرة ٥ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر سمير تناغو في التأمينات العينية فقرة • ص ١٩ - ويلاحظ أن المدائن المرتبن يستوفي حقه من ثمن هذا العقار المرهون أو بما يحل محل هذا العقار من تعويض أو مبلغ تأمين أو مقابل لنزع الملكية أو غير ذلك . فلفظ • الثمن همنا مستعمل بهذا المعنى الواسع ، بعد أن تقرن المادة ٢٠٥٠ مدنى إلى المادة ١٠٣٠ مدنى التي تعرف الرهن الرسمى (انظر منصور مصطلى منصور فقرة •).

الرسمى أنه: (١) حق عبنى عقارى. (٢) حق تبعى. (٣) حق غير قابل للتجزئة.

الرهن الرسمى من عنى عقارى: يعطى حق الردن الرسمى من عنى عقارى: يعطى حق الردن الرسمى اللدائن المرسمن حقاً عينياً عقارياً ، بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضهانات عينية (١) . فيعطى هذا الحق العيلى للدائن حق التقدم على حميع الدائنين العاديين والدائنين المتأخرين في المرتبة ، كما يعطى حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون . فحق الرهن الرسمى ليس إذن جزءاً من حق الملكية كحق الارتفاق وحق الانتفاع ، بل هو حق الملكية ذاته (أو حق عقارى آخر) وضع ضهاناً لدين معن .

وإذا كان الرهن الرسمى حقاً عقارياً تابعاً لدين كما سنرى ، فإن هذه التبعية تظهر فى أمور معينة ، منها أن ينتقل الدين ومعه الرهن الرسمى للموصى له من الدائن المرتهن ، ومنها أن ينتقل الدين ومعه الرهن الرسمى كذلك إلى الحال له (") . ولكن الرهن الرسمى يبقى مع ذلك حقاً عقارياً ، فإذا أراد الدائن المرتهن أن يتخلى عنه أو أن يحيله لشخص آخر ، وجب أن يكون لهذا الدائن الأهلية اللازمة كنقل العقار (")

۱۱۹ - الرهن الرسمي من بعي وحق الرهن الرسمي حق تبعي للدين اللف يضمنه هذا الرهن . فلا يقوم هذا الحق إلا بقيام الدين المضمون به ،

<sup>(</sup>۱) لوران ۳۰ فقرهٔ ۱۷۳ جیوار ۳ فقرهٔ ۹۳۱ – بودری ودی لوان ۲ فقرهٔ ۸۹۳ – بهدان وهٔواران فقرهٔ ۲۹۱ – پلانیول وربهیر وبیکیه ۱۲ فقرهٔ ۳۲۸ ص ۳۷۰ .

<sup>(</sup>۲) وقد يحكم بصحة الرهن ، فيستتبع ذلك ضمن صحة الدين المضمون بالرهن . وقد تضمت عكة المقض بأنه إذا طلب الدائن الحكم بسطلان الرهن الساهر من مايته إلى دأئن لآخر ، وكان الطلب مقصوداً به القضاء ضمنا بطلان القرض أيضاً ، وأضى برفض الدعوى لانمه م الدليل ، كان دذا تضاء ضمنها بصحة القرض المصمون بالرهن (انقض حاتى 18 يناير سنة ١٤٤٤) حجموعة أحكام النقض في وج عاماً ١ ص ٢٧)

<sup>(</sup>٣) پلائيول وربېر وبيکيه فقرة ٣٢٩ ص ٣٧٧.

ويسير مع الدين وجوداً وعدماً (١) . فكل رهن رسمى يفترض إذن وجود النزام صحيح يضمنه هذا الرهن ، فإذا اعتور الالنزام عيب يؤدى إلى بطلانه أو إبطاله أو نقضه . اختى الرهن مع الالنزام (٢) . وينتقل الرهن مع الالنزام للموصى له بالمنقول (٢) ، كما ينتقل مع الالنزام للخلف العام أو الحاص للدائن المرتهن (١) . وينتهى انهاء الالنزام بالوفاء أو بأية طريقة أخرى من طرق الانقضاء (٥) . ويقوم الرهن الرسمى لضمان أى النزام مهما كانت طبيعته وأوصافه ، فيجوز أن بضمن الرهن النزاماً مؤجلا أو النزماً شرطياً فيصبح مؤجلا أو شرطياً كالالنزام المضمون (٢) .

على أنه يجوز من جهة ، فى القانون الفرنسى ، فصل الرهن الرسمى عن الالترام المضمون فيحتفظ صاحب العقار المرهون بالحق فى منح مرتبة الرهن الرسمى لدائن مرتهن غير الدائن المرتهن ، كما يجوز من جهة أخرى إنشاء وهن رسمى لضان حق مستقبل .

<sup>(</sup>۱) لوران ۳۰ فقرة ۱۷۳ – جیوار ۲ فقرة ۹۳۳ – بودری ودی اوان ۲ فقرة ۹۰۳ – کولان وکاپیتان ودی لاموراندبیر ۲ فقرة ۹۹۰ – بیدان وقواران فقرة ۳۰۳ – پلانیول وربیع وبیکیه ۱۲ فقرة ۳۷۷ .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسي ٤ ديسبر سنة ١٩٣٠ سيريه ١٩٣١ - ١ - ١٠٧ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان ۲ فقرة ۹۰۳ .

<sup>(</sup> ٤ ) بودری و دی لوات ۳ نقرة ۱۹۳۳ – آوبری ورو ۳ نقرة ۲۸۳ ص ۹۹۹ .

<sup>(</sup> ه ) پلائيول وربهير وبيكيه ١٢ فقرة ٣٣٠ ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>۱) جيوار ۲ فقرة ۱۰۳۰ – أوبرى ودو ۴ فقرة ۲۹۹ ص ۲۹۱ – بودرى ودى لوان ۲ فقرة ۲۹۱ الرسمى التراماً طبيعياً ، لأن لوان ۲ فقرة ۱۲۸ (۱) – ولكن لا يجوز أن يضمن الرهن الرسمى التراماً طبيعياً ، لأن الالترام الطبيعي لا يجبر المدين على أدائه في حين أن الرهن الرسمى يجبر مالك العقار المرهون على الوفاء به ( انظر في هذا المهني پلانيول وربهير وبيكيه ۱۲ فقرة ۱۳۲۱ – وانظر عكس ذلك وجواز أن يفسن الرهن الرسمى التراماً طبيعياً بودرى ودى لوان ۲ فقرة ۱۲۸۰ – بودرى وبارد ۲ فقرة ۱۲۷۰ – لوران ۱۷ فقرة ۲۸۱ ) ، ولكن يجوز أن يفسن الرهن الرسمى التراما عقده قاصر م لأن مثل هذا الااترام تجوز كفالته ، ويصبح من قرر الرهن على عقاره ضانا لهذا الالترام كفيلا عينيا ( بلانيول وربير وبيكيه ۱۲ فترة ۲۳۱ ) .

أما عن احتفاظ صاحب العقار المرهون بالحق في منح مرتبة الرهن الرسمي لدائن مرتبن غير الدائن المرتبن الأول في القانون الفرنسي ، فيحقق ذلك بأن يني صاحب العقار المرهون الدائن المرتبن الأول ويستبتي مرتبة الرهن يعطيها لمن يشاء من الدائنين ، فيصبح لهذا الدائن مرتبة الدائن المرتبن الحديد أن يذكر الأول الذي سبق أن استوفي حقه . وعلى الدائن المرتبن الحديد أن يذكر في القيد الذي يجريه مرتبته في الرهن ، أي مرتبة الدائن المرتبن الأول (١) . وأما عن إنشاء رهن رسمي لضهان حق مستقبل ، فيتحقق ذلك إذا فتح مصرف اعتماداً لأحد عملائه مضموناً برهن يأخذه المصرف على عقار لهذا المدين . فيوجد الرهن أولا قبل أن يوجد الدين ، ثم يوجد الدين بعد ذلك . ويعتبر الرهن موجوداً حتى قبل أن يوجد الدين ، ويعتبر الرهن موجوداً حتى قبل أن يوجد الدين ، ويعتبر الرهن موجوداً حتى قبل أن يقبض العميل الاعتماد المضمون بالرهن (٢) .

• ١٣٠ — الرهن الرسمى من غير قابل للتجزئة: والرهن الرسمى حق غير قابل للتجزئة: والنسبة إلى الدين غير قابل للتجزئة ، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون.

أما بالنسبة إلى العقار المرهون ، فإنه إذا فرض أن هذا العقار انتقل إلى ورثة مالكه وأصبح كل وارث مسئولا عن جزء من الدين ، فإن الجزء من العقار الذي يملكه هذا الوارث يبتى مرهوناً في كل الدين . فإذا أدى

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ داللوز ۱۹۱۲ – ۱ – ۱۸۹ – پلائیول وریپیر وبیکیه ۱۲ نقرة ۳۲۱ ص ۳۸۱ .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسی أول أبريل سنة ۱۹۳۵ سپريه ۱۹۳۷ – ۱ – ۲۱۳ – جيواد ۲ نقرة ۱۰۳۲ – پلانيول وريپير وبولانچيه نقرة ۱۲۸۰ – پلانيول وريپير وبولانچيه ۲ نقرة ۱۲۸۰ – پلانيول وريپير وبولانچيه ۲ نقرة ۱۲۰۰ – چوسران ۲ نقرة ۱۹۳۰ و نقرة ۱۹۳۰ – چوسران ۲ نقرة ۱۹۳۷ و نقرة ۱۸۳۲ و نقرة ۱۸۳۲ – ولكن الرهن المنشأ ضهانا على مستقبل لا ينتج أثراً إلا هند وجود هذا الحق ، فهو إذن يتبع هذا الحق فی وجوده (پلانيول وريپير وبيکيه ۱۲ نقرة ۲۳۳ ص ۲۸۳).

الوارث الجزء من الدين الذي هو مسئول عنه ، بتى الجزء من العقار الذي دخل في ملكه مسئولا عن باقى الدين ، ولا يجوز شطب الرهن عن هذا الجزء من العقار إلا بعد سداد الدين كله . وإذا فرض أن عقارات متعددة مرهونة في الدين ، فإن كل عقار منها يبتى مرهوناً إلى أن يسدد الدين كله ، ولا يكنى وفاء ما يقابل هذا العقار من الدين حقى يتخلص العقار من الرهن (١).

وأما بالنسبة إلى الدين المضمون ، فدعوى الرهن لا تنجزاً ، ويترتب على ذلك النتائج الآتية : (١) إذا انقضى جزء من الدين المضمون ، فإن العقار الضامن للدين يبتى ضامناً لما بني من الدين ، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين المضمون . فاذا كان ما انقضى هو ربع الدين مثلا ، بتى العقار كله ضامناً لثلاثة أرباع الدين الباقية دون وفاء ، ولا مخلص ربع العنار من الرهن . (٢) وإذا مات الدائن المرتبين وورثه ثلاثة أشخاص مثلا ، فإن كل وارث من هؤلاء الثلاثة ، إذا كانت أنصبتهم فى الميراث متساوية ، يكون له ثلث الدين المضمون بالرهن ، ولكنه يستطيع أن ينفذ بحقه على كل العقار المرهون . (٣) وإذا مات المدين الراهن ، وترك وزئة ثلاثة أنصبتهم فى المقار المرهون ، فإنه تمكن منساوية ، ورث كل منهم ثلث الثاث فأصبح مديناً به كما هو الأمر فى القانون المدنى الفرنسي . ولكن إذا انتقل إليه العقار المرهون ، فإنه يمكن للدائن أن ينفذ على هذا العقار بكل الدين ، ويكون الوارث فى هذه الحالة الرجوع على الوارثين الآخرين كل بقدر نصيبه فى الدين (٢) .

١٢١ – مَعْمَمُ الْجِمْتُ : ونبحث الرهن الرسمي في فصول ثلاثة :

<sup>(</sup>١) پلانيول وربېير وبيكيه ١٢ نقرة ٢٤٠ ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ويجوز مع ذاك النزول عن عدم تجزئة الرهن ، فيصبح الرهن متجزئا على عدد ورئة الدائن أر على عدد ورئة الدائن ألمرتهين ، الدائن أر على عدد ورثة المدين ( بلانيول وربهير وبركيه ضراحة أو ضمنا ، فينقسم الرهن على ورثته أو على ورثة المدين ( بلانيول وربهير وبركيه فقرة ٢:٢) .

(۱) إنشاء الرهن الرسمي . (۲) آثار الرهن الرسمي . (۳) انقضاء الرهن الرسمي (۱) .

(۱) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى ، فى خصوص أحكام الرهن الرصى واستحداث ما حقق كثيراً من الإصلاح ، ما يأتى :

و رتب المشروع أحكام الرهن الرسى ترتيباً لاعده في التغنين الحالي (السابق) ، واستحدث من النصوص ما حقق كثيراً من الإصلام وعالج كثيراً من المروب . (١) أما الترتيب الذي أتبعه المشروع ، فنطقه واضع . فقد إسط أحكام الرهن في فصول ثلاثة : تناول الفصل الأول منها إنشاء الرهن ، فعرف العقد وقرر رسبيه ، وذكر من مناصره الراهن والبقاد المرحون والدين المضمون .. وتناول الفصل النابي آثار الرحن ، فقرر أثر الرحق فيما بيق العاقدين ، ثم أثره بالنسبة للغير ، ويستخلص من محموع هذه الأسكام أن عقد الرهن يرتب سقا ا عينيا على العقار المردون ، ويترتب عذا الحق دون حاجة إلى انقيد فهما بعن المتعاقدين ، ولا ينفذ في حق النبر إلا بالقيد . ويمكن تعريف حز الرمن بأنه ملطة يرتبها التانون للدائن. المرشن مل المقار المرهون ، يستطيع بها أن يسونى حقه من "من هذا المقار . فإذا استعمل هذه السلطة في مواجهة الراهن لم يكن هذا استمالا لضانه العام ال استمدلا لحق الرهن ، أن في ﴿ مواجهة الغير كان هذا أيضًا استهالا لحق الرهن ، إلا أن هذا الاستمال يتبغذ صورة خاصة ـ يسمونها تقدما إذا كان النير دائناً آخر ، وتتما إذاً كان الغير شخصاً انتقلت إليه لمكية . العقار المرحون . وتناول القصل الثالث الأسباب التي ينقضي بها الرحن الرسبي بصفة تبعية مع الدين المضمون ، أو بصفة أصلية مستقلا من إنقضاء هذا الدين . (ب) أما النصوص آتي استحدثها المشروع ، فيمكن إجال أهمها فيما يأتى : أولا – من حيث إنث، الرءن : (١) ميز المشروع في الرهن الذي يصدر من خير المالك بين رهن ملك النبر ورهن الأموال المستقبلة ، فجمل وهن ملك الغير باطلا بطلانا نسبياً كبيم مك الغير حتى يتسق التشريع في حقدين من حقود التصرف – البيع والرهن – لا مبرو التفرنة بينهما فى حلم المسألة ، أما رهن ا الأموال المستقبلة وهي الأموال التي تؤول إلى الراهن في المستقبل دون أن تتحدد في عقار باللات فباطل بطلافا مطلقا . (٧) ذكر المشروع حكم رهن الأموال الشائمة بتفصيل ينفق مع أهمية هذا الحكم من الناحية السلمة . (٣) بين المشروع حكم دهن المبانى القائمة على أرض النير . (٤) وضع المشروع سدأ عدم تجزئة الرحن إنى ألفاظ وأضعة ، وبين الشقين اللذين يعسبها علا المبدأ ، فكل جزء من العقار ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار . ثانياً – من حيث آثار الرهن : (١) بين المشروع القيود التي ترد على حقوق الراهن في الإيجار وفي قبض الأجرة . (٢) عرض المشروع لشروط المملك عند عدم الوفاء وشرط البيم هون إجرامات ، وجمل حكهما البطلان ، والتقنين الحال (السابق) لا يذكر هذا الحكم إلا في ـــ

#### الفضل لأول

#### إنشاء الرهن الرسمى

۱۲۲ — السكل والموضوع: عقد الرهن الرسمى عقد شكلى ، لا يتم الا بورقة رسمية على النحو الذى سنحدده. ثم هؤ بعد ذلك ، من ناحية الموضوع ، عقد بجب فيه رضاء المتعاقدين على إنشاء حق الرهن الرسمى على العقار المخصص لذلك .

فنبحث إنشاء الرهن الرسمى : (١) من تاحية الشكل . (٢) ثم من ناحية الموضوع .

m رهن الميازة ريتسره على شرط التملك عند عدم الوفاء. (٣) خس المشروع الكفيل العيني ببخس الأحكام ، من ذلك تممك هذا للكفيل بأوجه الدفع الحاصة به وبأوجه الدفع المتطقة بالدين ، وهذم جواز التنفيذ على ماله إلا ما وهن من هذا المال دون أن يكون له حق الدنع بالتبريد » وجواز تخليه من العقاد المرهون ليتفادى توجيه أي إجراء ضه. (٤) وضَعَ قواعد تمنع الدائن المرتبن من التلامب شرتبة رهنه والاحتيال في ذلك سميا وراء محاباة بعض الدائنين مل حداب الآخرين ، كا أجاز للدائن المرتهن أن يتنازل من مرتبة رهنه في حدود الدين المنسون بهذا الرهن لمصلحة.دائن آخر له رهن مةيه على نفس المقار . (٥) أدخل المشروع في إجراءات النطهير تمديلا جوهرياً من شأنه أن يسقط هن الدائن ، إذا هو لم يقبل القيمة اللي عرضها الحائز ألمقار ، الالتزام بزيادة اللشر . (٦) أنَّ المشروع بنصوص واضحة في تصفية مركز الحائز للمقار بعد نزع الملكية . ثالثًا – من حيث انقضاء الرهن : (١) ذكر المشروع أسباب انتضاء الرهن مرتبة ، وأورد في هذا الصدد بعض أحكام هامة كانقضاء الرهن بالطهير حتى لو نسخت ملكية الحائز الذي طهر الرهن وكانقضائه بالبيع الجبرى . (٢) أورد المشروع الحكم في تقادم الرهن الرسمى ، فنصت الماهة . . . على أنه لا ينقضي الرهن الرسمى بالتقادم مستقلا عن الدين ، ومع ذلك إذا انتقل المقار المرهون إلى حائر فإن حق الرهن بالنسبة له يسقط بالتقادم إذا لم يرفع الدائن المرتبن دموى الرهن عليه في خلال خس عشرة سنة تبدأ من وقت تمكن الدائن من رفع هذه الدموى ، ويتقطع التقادم بإنذار الحانزُ بالدفع أو التخلية . وقد اضطرب القضاء المصرى في هذه المسألة ، فحسم المشروع الخلاف بهذا الحكم ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٤ - ص ٦ ) .

### المبحث الأول

#### إنشاء الرهن الرسمي من ناحية الشكل

١٢٣ – نص قانوني : تنص المادة ١٠٣١ مدنى على ما بأتى :

١ - لا ينعقد الرهن الرسمى إلا إذا كان بورقة رسمية ٥ .

٢ – ونفقات العقد على الرهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك<sup>(١)</sup> .
 ويقابل النص في التقنن المدنى السابق م ٦٨١/٥٥٧.

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى: م ١٠٩١ – وفى التقنين المدنى اللببي م ١٠٣٤ – وفى التقنين المدنى العراقي م ١٢٨٦ – وفى قانون الملكية العقارية اللبناني م ١٢٦ – ١٢٧ و م ١٤١ – ١٤٢٣).

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٤٣٨ من المشروع التمهيدي على الواحد الآتى: و لا يتم الرهن إلا إذا كان بعقد رسمي يهرم بين الدائن والمالك المتقار الضامن لوفاء الدين. ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا انفق على غير ذلك و . وفي لجنة المراجعة جلل النص فقرتين ، وأدخل عليه تعديل لفظى ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدف الجديد ، ووافقت عليه الجبنة تحت رقم ١١٢٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس الرواب تحت رقم ١٠٣١ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس الرواب النقض أن يضاف إلى الفةرة الأولى من النص العبارة الآتية : و وصادرا من مالك و . فلكرت النقض أن يضاف إلى الفةرة الأولى من النص العبارة الآتية : و وصادرا من مالك و . فلكرت لحقة مجلس الشيوخ في تقريرها أنها لا ترى الأخذ بهذا الاقتراح ، لأن حكم التقنين السابق مستقد في خصوص التفريق بين بينع ملك النير ورهن ملك النير . فنطق القانون لا يبيع مثل هلا التعفيرية ، وليس في الاعتبارات العبلية ما يبرره أيضاً . (مجموعة الأعمال التعفيرية ، وليس في الاعتبارات العبلية ما يبرره أيضاً . (مجموعة الأعمال التعفيرية ، وليس في الاعتبارات العبلية ما يبرره أيضاً . (مجموعة الأعمال التعفيرية ، وليس في الاعتبارات العبلية ما يبرره أيضاً . (مجموعة الأعمال التعفيرية ،

<sup>(</sup>٢) التقنين المدنى السابق م ٥٥٥ / ٦٨١ : لا يعتبر وهن العقار إلا إذا كان بموجب مقد وسمى محرر فى قلم كتاب إحدى المحاكم بين الدائن ومالك العقار المرهون ، تأمينًا لوفاء الدين .

<sup>(</sup>٣) التقنينات المدنية الربية الأخرى :

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الخصوص : ويطلق الرهن على العقد الرسمى وعلى الحق العينى الذى ينشئة هذا العقد . فالرهن عقد يتم بين الراهن والرائن المرتهن . ويكون الراهن عادة هو المدين ،

الأصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له . ٢ - يعد الدائن إلى إيداعهما الأصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له . ٢ - يعد الدائن إلى إيداعهما المكتب المقارى ، ويحظر على وئيس المكتب المقارى خطا إجابة أى طلب تسجيل يضر بحقه في أثناء مدة لا تتجاوز تسمين يوما . ٣ - إن هذا الإبداع ، الذي يعتبر في أثناء المدة المذكودة مثابة اعتراض ، يجرى قيده في السجل اليوى ، كما يشار إليه بقيد موقت في الصحيفة المقارية .

التقنين المدنى الحبسى م ١٠٣٤ : ١ - لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة أصلية وفقاً لأحكام النظام العقارى . ٢ - ونفقات العقد على الراهن إلا إذا أتفق على غير ذلك .

التنين المدنى المراقي م ١٢٨٦ : ١ - ٧ يعقد الرهن التأيي إلا بتسجيله في دائرة الطابو ، وعلى كل من المتعاندين أن يعين عمل إقامته في البلد الذي ثم فيه التسجيل ، ويعطى لكل سُهما نسخة من مند عقد الرهن مرتبع عليها منهما ، بعد أخذ تقريرهما في مواجهة الشهود ، ٢ - ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتنق عل غير ذاك .

فانون الملكية المقارية الميناني م ١٣٦ : يكون التأمين جبريا أو قضيائيا . وفي كلا الحالين لا يكون له منمول قانوني إلا بعد تسجيله .

م ۱۲۷ : يجوز وضع هدة تأرينات مل مقار راحد . وسواء أكانت جبرية أو رضائية ، فإن رتبها تمين بحسب تاريخ قيدها في السجل المقادى .

م ۱۹۱ : يحرر سند التأمين بالشكل العادى ، وتسلم صورته الأصلية أو نسخة هنه مع سن الملكية إلى الدائن المؤمن له . فيصد الدائن إلى إيداهها المكتب المقارى ، ويحظر ملى رئيس المكتب المقارى خطا إجابة على أى طلب تسجيل يضر بحقه فى أثناء مدة لا يمكن أن تتجاوز السمين يوماً . وهذا الإيداع الذي يعتبر فى أثناء المدة المذكورة بمثابة اعتراض ، يجرى قيده فى السجل اليوى ، كما يشار إليه بقيد موقت فى العسميفة المينية ، وبصورة استئنائية لا يتوجب تدوين هذا القيد فى سند الملكية الحفوظ بالمكتب المقارى .

م ١٤٢ : إذا تقدم طلب قيد جديد في أثناء المدة العينية لصحة الاحتراض يعمد رئيس المكتب المقارى أولا إلى قيد التأمين المؤجل قيداً قانونياً ، ويعطى هذا التأمين رتبته من تاريخ إيداً علماملة للاعتراض وبالمكس يتوجب على الدائن. ، هند انقضاء مدة التسمين يوما ، أن يصحب أوراق الممادلة أو أن يطلب التسبيل القانوني لحقه ، وقد انقطمت عنه الضهانة التي كانت له من إيداع المماملة للاعتراض .

وقد يكون غير المدين فيسمى كفيلا عينياً . والرسمية ركن فى العقد لا يقوم يلونها ، ونفقات العقد من كتابة ورسوم وقيد وغير ذلك تكون على الراهن ، إلا إذا كان هناك اتفاق على شيء آخر . أما حق الرهن فهو سلطة للدائن على العقار المرهون ، يستوفى بمقتضاها الدين من ثمن هذا العقار . فإن استوفاه فى مواجهة دائن آخر سمى هذا تقدماً ، وإن استوفاه فى مواجهة من انتقلت ملكة العقار المرهون إليه سمى هذا تتبعاً ه(١) .

وظاهر أن المذكرة الإيضاحية تشير إلى أن كلمة والرهن ويفهم منها معنيان مختلفان أحدهما عن الآخر: (١) عقد الرهن الزسمى ذاته ، ولا بد أن يكون فى ورقة رسمية ، فهو عقد شكلى يقتضى الرسمية لوجوده . (٢) حق الرهن الرسمى الذى ينشأ عن عقد الرهن الرسمى ، وهو سلطة للدائن على العقار المرهون يستوفى ممقتضاها الدين من ثمن هذا العقار . فإن استوفاه فى مواجهة دائن آخر شمى هذا تقدماً (droit de préférence) أما إذا استوفاه فى مواجهة من انتقلت إليه ملكبة العقار المرهون فان هذا يسمى تثبعاً (droit de suire) .

وسواء كان المراد عقد الرهن الرسمى أو حق الرهن الرسمى ، فإن المعنين يتسايران معاً فى نظام الرهن الرسمى باعتباره عقداً وباعتباره حقاً ينشأ عن هذا العقد ، والرهن الرسمى ، باعتباره حقاً . يكون حقاً تابعاً نشأ لتأمين دبن . فنى الأصل إذن يوجد دين ، ثم ينشئ عقد الرهن الرسمى حقاً عينياً تابعاً لتأمين هذا الدين . والدين قد يكون مصدره عقداً رسمياً أو غير رسمى ، وقد يكون مصدره إرادة منفردة ، أو عملا غير مشروع ، أو إثراء يلا سبب ، وقد يكون مصدره القانون . وأياً كان مصدره ، فهو يقوم مع حق الرهن ذاته أو قبل هذا الحق . ولكنه لا يقوم بعد قيام هذا الحق ، فرهن المال المستقبل يقع باطلا كما سنرى (م ٢/١٠٣٣ مدنى) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ١٠.

لذلك نبحث فيا يلى: (١) أهمية الرسمية لانعقاد عقد الرهن الرسمى ولإنشاء هذا العقد لحق رهن رسمى . (٢) المقصود بالرسمية في هذا الصدد . (٣) الحزاء على تخلف الرسمية . (٤) إبرام عقد الرهن الرسمى خارج مصر . (٥) نفقات عقد الرهن الرسمى . (٦) النوكيل في الرهن الرسمى . (٧) الوعد بالرهن الرسمى .

#### ١٣٤ – أهمية الرسمية لانعفاد عقر الرهق الرسمى ولا نشاء هذا العفد.

نحق رهمي ، سمى : لا ينعقد عقد الرهن الرسمى إلا إذا كتب فى ورقة رسمية ، طبقاً لأوضاع ورسوم معينة . فاذا وضع فى ورقة رسمية فقد انعقد ، وانبنى عنى ذلك أنه ينشئ حق رهن رسمى له آثار معينة فيا بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير (١) . ورسمية عقد الرهن الرسمى تقررت لمصلحة الراهن ، ولمصلحة الاثبان فى ذاته (٢) .

أما أن الرسمية قد تقررت لمصلحة الراهن ، فذلك لأن الراهن يحتفظ على على أن يعتقد أنه سيتخلص من الرهن الموهون وشيازته ، وعدا يغريه على أن يعتقد أنه سيتخلص من الرهن ، وفي بعض الرهن ، ولكن قد يطول الأمر به دون أن يتخلص من الرهن ، وفي بعض الأحيان يقع فريسة وتنزع منه منكية العقار المرهون ليستونى الدائن دينه .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱٤۰۱ - بیدان وقواران فقرة ۷۸۹ - کولان وکاپیتان ودی لاموراندبیر ۲ فقرة ۱۷۵ - پلانیول وریپیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۶۶ ص ۵۸۶ هامش ۲ .

لذلك كان من الواجب أن يكون عقد الرهن عقداً رسمياً ، حتى يتمكن الراهن من أدراك خطورة ما يقدم عليه من الأمر ، فلا يقدم إلا بعد احتياط وندر (١) .

وأما أن الرسمية قد تقررت لمصلحة الدائن المرتهن ، فذلك يظهر من ، أن الدائن المرتهن يجد نفسه فى حاجة إلى التثبت من أصل ملكية الراهن ومن أهليته للتعاقد . فالتجاوم إلى الرسمية يجعله فى أمن من ذلك ، إذ يكون إلى جانبه موظف رسمى يجمع له شتات الأمور ويعينه على تدير أمره . هذا إلى أن الرسمية من شأنها أن تضع فى يد الدائن المرتهن سنداً قابلا للتنفيذ ، فلا يعتاج إلى حكم إذا حل أجل الدين .

وأما أن الرسمية قد تقررت لمصلحة الاثنان فى ذاته ، فذلك يظهر من ضرورة كتابة العقد كتابة صحيحة ، ولا يتوافر ذلك إلى درجة كبيرة إلا إذا كان العقد رسمياً (٢) .

170 — القصود بالرسمية في هذا الصدد: والمقصود بالرسمية هنا أن تكون هناك ورقة رسمية يفرغ فيها عقد الرهن الرسمى ، حتى يكون هذا العقد صحيحاً ، والرسمية مهذا المعنى تهدف إلى ضمان التعبير عن الإرادة على

<sup>(</sup>۱) ويقول الأستاذ سير تناغر : و وليس صيحا أن تمقد المقارنة بين الرهن الرسي والرهن الحيازى ، فيقال أن المشرع لا يشترط الرسية فى الرهن الحيازى مع أن له نفس خطورة الرهى الرسمى . ذلك أنه فى الرهن الحيازى ينقل الراهن حيازة العقار إلى المرتهن وفى هذا تنبيه كان إلى خطورة تصرفه ، أما فى الرهن الرسمى فيظل الراهن محتفظ بالسيطرة على العقار المرهون بما قد يوحى له أنه لم يفقد شيئاً بالرهن . وليس صحيحاً ما يقال ، فى مقارنة الرهن الرسمى بالبيع ، من أن المشرع لم يشترط الرسمية فى البيع رخم أنه تصرف أشد خطورة من الرهن إذ بمقتضاه تنتقل الملكية من المائع إلى المشترى ، لأن فى انتقال الملكية وحده ما يلبه البائع إلى خطورة تصرفه ، أما الراهن فإنه يحتفظ بالملكية وهو غالباً يعتقده أنه سيوقى الدين في أجله فلا شيء يهدد ملكيته ثم يخيب تقديره بعد ذلك و رئسمير تنافر فقرة ٦ ص ٢٢ – ص

<sup>(</sup>٢) انظر پلائيول وربيير وبيكيه ١٢ فقرة ٤٤٦ ص ٤٨٥ – ص ٤٨٦ ) .

على وجه صحيح ، فى حين أن الشكلية فى القوانين القديمة كالقانون الرومانى كانت تطغى على الإرادة فلا يعتد بالإرادة إذا وجد الشكل .

وهناك اتجاه غالب فى الفقه الفرنسى (١)، يؤيده جانب كبير من الفقه المصرى(٢)، يذهب إلى أن الرسمية لا تشترط إلا فى رضاء الراهن ، أما الدائن المرتهن فلا تشترط الرسمية فى رضائه ويجوز أن يكون هذا الرضاء ضمنياً . والظاهر من نصوص القانون أن الرسمية ضرورية فى كل من رضاء الراهن ورضاء الدائن المرتهن ، فلا يكفى أن يكون رضاء الراهن وحده رسمياً إذا لم يكن رضاء الدائن المرتهن رسمياً أيضاً ، وقد قدمنا(٢) أن الرسمية قد تقررت لا لمصلحة الراهن وحده ، بل أيضاً لمصلحة الدائن المرتهن ، فوجب القول إن رضاء الدائن المرتهن يجب أيضاً أن يكون رسمياً كوضاء الراهن (١٠)

الرسمي عقد الرهن الرسمي وإذا لم يفرغ عقد الرهن الرسمي في ورقة رسمية ، فإنه بكون عقداً باطلا ، لأنه عقد شكلي ولا يقوم صحيحاً الا إذا كتب في ورقة رسمية . وعقد الرهن الرسمي الباطل لخلل في الشكل لا يصلح أن يكون وعداً صحيحاً بالرهن ، لأن عقد الوعد بالرهن بجب أن يكون هو أيضاً في ورقة رسمية ، شأنه في ذلك شأن عقد الرهن الرسمي يكون هو أيضاً في ورقة رسمية ، شأنه في ذلك شأن عقد الرهن الرسمي كما سنري (٥) . ولكن إذا كتب وعد بالرهن في ورقة عرفية ، فإن هذا

<sup>(</sup>۱) بیدان وفواران ۱۶ ص ۲۰۰ – مازو ۳ ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرسى فقرة ٦٣ – عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ١٩١ – محمد على إمام فقرة ١٨٠ – سايمان مرقس فقرة ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا المعنى شفيق شحانة فقرة ٥١ – شمس الدين الوكيل فقرة ٥٤ – سمير تناغر فقرة ٧٠ – وانظر منصور مصطفى منصور حيث يعرض الرأيين دون ترجيح فقرة ٧٤ من ٧٠ – ص ٨٠ .

<sup>(</sup>ه) انظر ما يل فقرة ١٣٠ .

الوعد يكون عقداً ملزماً ، غير أنه لا يكون عقد وعد بالرهن . وإنما يجب على الواعد أن يحرر عقداً رسمياً بوعد بالرهن ، فإن لم يفعل وجب عليه دفع التعويض لأن هذا هو الحراء على تخلف الرسمية . كذلك يجوز ، تصبقاً للمادة ٣/٢٧٣ مدنى ، أن يعتبر الموعود له أن الواعد لم يقم بوعده ، ولم يقدم ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات ، ومن ثم يكون للموعود له وهو الدائن أن يطلب سقوط أجل الدين ، فيصبح الدين حالا تجوز المطالبة به فوراً .

وإذا كان هناك عقد غير رسمى تضمن الاتفاق على أن يعطى شخص لآخر قرضاً وعلى أن المقترض ينشئ رهناً لضان هذا القرض و وجب على المقترض أن يقرم بإنشاء الرهن الرسمى . فإن لم يفعل ، لم يجبر على ذلك لأن العقد غير رسمى (۱) . ولكن يبطل العقد في شق منه ، وهو الشق الذى يوجب على المقترض أن ينشئ رهناً رسمياً . أما الشق الآخر ، وهو القرض فيبقى صحيحاً لأن القرض ليس بعقد شكلى ، إلا إذا تبن أن القرض ما كان لميشاً بغير الرهن فيبطل القرض أيضاً (م ١٤٣ مدنى) .

المدنى تنص المادة ٢١٢٨ على أن العقود المرمة في الخارج (خارج الفرنسي تنص المادة ٢١٢٨ على أن العقود المرمة في الخارج (خارج فرنسا) لا تعطى حق رهن رسمي على الأموال الموجودة في فرنسا ، إذا لم يوجد نص مخالف خذا المبدأ في التشريعات السياسية أو في المعاهدات ، فالأصل إذن في فرنسا أن العقود المرمة في الخارج لا تعطى حق رهن رسمي على العقارات الموجودة في فرنسا ، ولا بد من إبرام عقد الرهن الرسمي في فرنسا ذاتها حتى ينشئ هذا العقد حتى رهن رسمي على العقارات الموجودة في فرنسا . ولا شك في أن المادة ٢١٢٨ مدنى فرنسي تعتبر استثناء من القاعدة في فرنسا . ولا شك في أن المادة ٢١٢٨ مدنى فرنسي تعتبر استثناء من القاعدة

 <sup>(</sup>١) ولكنه يبق عقدا ملزماً ، فيجب على الواعد أن يقوم بدفع التمويض ، ويجوز الموعود له أن يعتبر أن أجل النقرص قد سقط كما قدمنا فيطالب بالدين في الحال .

التي تقضى بأن قانون المحل هو الذي يحكم شكل العقد (lous negit actum) ولكنه استثناء غير مفهوم<sup>(۱)</sup> .

أما في التقنين المدنى المصرى . فقد كان التقنين المدنى السابق عاثل التقنين المدنى الفرنسي في أنه لا بجوز إبراء عقد رهن رسمي في الحارج. فنص في المادة ٦٨١/٥٥٧ على أنه « لا يعتبر رهن العقار إلا إذا كان بموجب عقد رسمي محرر في قلم كتاب إحدى الحاكم ( المختلطة ) بين الدائن ومالك العقار المرهون ، تأميناً لوفاء الدين » . ويفهم من هذا النص أن رهن العقار الموجود في مصر لا يكون إلا بموجب عقد رسمي . وهذا العقد بجب أن يحرر في قلم كتاب إحدى المحاكم المصرية (المختلطة). فالرهن الذي يعقد في الحارج عن عقارات موجودة في مصر لا يعند به . ويكون بأطلا . ولما صدر مرسوم بقانون القنصليات في ١٣ أغسطان سنة ١٩٢٥ (وقد استبدل به القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ ) . تضمن هذا المرسوم بقانون نصاً يجيز لقناصل مصر في الحارج تحرير العقود وجعل لها قوة العقود الرسمية . لذلك كان واجباً أن يتم الرهن بعقد رسمى في أحد مكاتب التوثيق الرسمية ، أو في إحدى القنصليات المصرية في الحارج . وقد وجه إلى التقنين المدنى السابق نفس الانتقاد الذي وجه إلى التقنين المدنى الفرنسي ، باعتبار أنه يعوق التعامل بين أشخاص مقيمين في دول مختلفة .

<sup>(</sup>۱) عل أن عقد الرهن الرسى ، إذا كان طرفاه فرنسى الجنسبة ، يمكن تحريره فى القنصليات الفرنسية خارج فرنسا ، لأن هذه التنصيبات خاها الحق بموجب القانون (بودرى ودى لوان ٢ فقرة ١٧٥٧ – ووسر ان ٢ ودى لوان ٢ فقرة ١٧٥٧ – ووسر ان ٢ فقرة ١١٩١٩ ) . ويجوز لكل شخص ، ولو كان غير فرنسى الجنسية ، أن يبرم توكيلا رسمياً ، بحسب رسوم البلد الذى أبرم فيه التوكيل ، لشخص فى فرنسا يفوض له أن يبرم عقد رهن رسمى على مقاد موجود فى فرنسا . ويجوز أخيراً ، بموجب معاهدات معينة ، إبرام عقد رهن رسمى خارج فرنسا على مقاد موجود فى فرنسا ، ويجوز أخيراً ، بموجب معاهدات المبرمة بين فرنسا وإيطاليا وسي خارج فرنسا على مقاد موجود كى فرنسا ، ومن ذلك المعاهدات المبرمة بين فرنسا وإيطاليا

لذلك عدل انتقاب المدنى الحديد عما كان يتمسك به انتقاب المدنى المسابق ، فنص فى المادة ١/١٠٣١ على أنه و لا ينعقد الرهن ، ولكن المشرع بورقة رسمية » . فالورقة الرسمية ركن فى انعقاد عقد الرهن ، ولكن المشرع المصرى لم يشترط إلا وجود هذه الورقة الرسمية ، ولم يبين من أية جهة تصدر هذه الورقة . وقد نصت المادة ٢٠ من التقنين المدنى الحديد على أن العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البد الذي تمت فيه locus « العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أيضاً أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك » . فيجوز إذن أن تخضع عقد الرهن الرسمى ، من حيث شكله ، لقانون البلد الذي تم فيه (١) . فإذا عقد رهن رسمى فى بلد أجنبى يرتب حق رهن رسمى على عقار موجود فى مصر ، جاز أن يتولى العقد فى هذا البلد الأجنبى موثق أجنبى يتولى إخضاع العقد من حيث الشكل للقاعدة التى نقضى بأن الشكل يخضع لقانون المحل ( locus regit actum ) ، كما يجوز أن يوثق الورقة الرسمية التى يفرغ فيها عقد الرهن الرسمى قنصل من يجوز أن يوثق الورقة الرسمية التى يفرغ فيها عقد الرهن الرسمى قنصل من خيث المهورية فى الخارج (٢٠) .

۱۲۸ — أمقات عقد الرهن الرسمى: تقول الفقرة الثانية من المادة الرسمى: و نفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك »(۲).

<sup>(</sup>۱) في هذا الممنى سليمان مرقس نقرة ٦٤ – منصور مصطل منصور فقرة ٢٠ – عبد المنم فرج الصدة فقرة ٦٨ ص ٩٤ – سير تناغر فقرة ١٠ – وانظر عكس ذك محمد كامل صربى فقرة ١٠ – شفيق شحاتة فقرة ١٥ – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ١٩٣ – محمد عل إمام فقرة ١٩٨ .

<sup>(</sup>۲) وإذا عقد الرهن الرسمى فى بلد أجنبى طبقاً لقانون الشكل فى هذا البلد ، فإن العقد يتر تب عليه نشوه حق الرهن الرسمى على العقار الموجود فى مصر . ولكن لا تثبت العقد الغرة التنفيذية فى مصر من تلقاء نفسه ، فيتعين على الدائن أن يحصل على أمر تنفيذه ، ما لم يكن دينه ثانناً قبل الرهن المعقود فى الحارج بحكم واجب التنفيذ أو بعقد رسمى محرد من جهة اختصاص مصرية ( سليمان مرقس فقرة 12 مس 111 ) .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فترة ١٢٣.

ويتبين من هذا النص أن الأصل أن تكون نفقات العقد على الراهن ، فهو الطرف الملزم فى هذا العقد فيتحمل ، عند ترتيب حق الرهن الرسمى على عقاره وما يترتب على هذا الحق من الآثار . حميع نفقات العقد .

ومن نفقات العقد نفقات كتابية ، وكذلك رسوم الورقة الرسمية التى لا بد منها لانعقاد الرهن أى رسوم التوثيق ، والنفقات اللازمة لاستخراج الشهادات العقارية ، وأتعاب المحامى ، وغير ذلك من النفقات التى يستلزمها العقد . وسنرى فيا يلى أن الراهن هو الذى يتحمل أيضاً نفقات قيد الرهن ، وتجديد هذا القيد ، وعوه (م ١٠٥٥ مدنى) .

ومع ذلك يجوز الاتفاق على غير ما تقدم ، فيتفق الدائن المرتهن مع مالك العقار المرهون على أن تكون نفقات العقد مناصفة بينهما أو بنسبة معينة ، أو أن يتحمل الدائن المرتهن وحده حميع نفقات العقد .

وإذا كان مالك العقار المرهون هو غير المدين أى كفيل عبنى ، وهذا نادر ، فإن نفقات العقد تكون على هذا الكفيل العينى لأنه مالك انعقار المرهون ، إلا إذا اتفق على غير ذلك . ولكن ذلك كله إنما يكون فى العلاقة فيا بين مالك العقار المرهون والدائن المرتهن ، ولا يمنع من رجوع ماك العقار المرهون بمصروفات العقد التى دفعها على المدين نأنه هو الذى استفاد من العقد فيلتزم بنفقته(۱) .

179 – النوكيل في الرهم الرسمى: تنص المادة ٧٠٠ مدنى على أنه يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ، . فالتوكيل فى عقد الرهن الرسمى اذن بجب أن يكون شكلياً كعقد الرهن الرسمى نفسه ، أى أن يكون فى روقة رسمية . ذلك أن الأصل إنما يعبر عن إرادته فى عقد الوكالة نفسه ، فيجب

 <sup>(</sup>١) وقد يتضبع من الظروف أن مالك المقار المرهون إنما أراد أن يدفع نفقات العقد ،
 دون أن يرجع بها عل المدين ( منصور مصطفى منصور فقرة ٢٩ ) .

أن يكون هذا التعبر في الشكل الذي قرره القانون لعقد الرهن الرسمي (١) و لما كان الانجاه المتغلب في فرنسا ، يؤيده جانب كبير من انفقة المصري (٢). يذهب إلى أن الرسمية في الرهن الرسمي لا تكون إلا من جانب الراهن وحه ، أما اللدائن المرتهن فيصح أن يكون دضاؤه عرفياً بل ضمنياً ، فإن هذا الانجاه أراه أيضاً في التوكيل بالرهن الرسمي . لذلك يرجح الانجاه إلى أن التوكيل بالرهن الرسمي إنما تجب فيه الرسمية إذا كان الموكل هو مالك العقار المرهون ، أما إذا كان الموكل هو الدائن المرتهن فلا تشترط الرسمية في التوكيل . ولكن هناك رأياً نويده يقضى بأن الرسمية ضرورية في عقد الرهن الرسمي سواء من جانب الراهن أو من جانب الدائن المرتهن ، ولذلك يجب أن يكون التوكيل بالرهن الرسمي رسمياً حتى لو كان الموكل هو الدائن المرتهن .

ولما كان الرهن الرسمى من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة ، لذلك لا تكفى الوكالة العامة فيه ، و يجب أن تكون الوكالة خاصة . وقد نصت المادة لا تكفى الوكالة العامة فيه ، و يجب أن تكون الوكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ، ٢ – والوكالة الحاصة في نوع معين من نوع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين كل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات ، ولما كان الرهن الرسمى ليس من أعمال التبرعات بل هو من أعمال التصرف ، لذلك ليس من الضرورى في التوكيل به أن يعين العقار الذي يكون محلا للرهن ، بل يكنى التوكيل في الرهن . وعند ذلك يجوز للوكيل أن يرهن أي عقار مملوك للموكل التوكيل في دائرة توكيله . وهذا كله على فرض أن الموكل رهنا رسمياً ، ويدخل ذلك في دائرة توكيله . وهذا كله على فرض أن الموكل

<sup>(</sup>١) بيدان وقواران ١٤ فقرة ٧٩٩ – پلانيول وربېير وبيكيه ١٢ فقرة ٢٠١ .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفا فقرة ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٣) سبر ثناغر فةرة ٨ ص ٢٧.

هو نفس المدين ، أما إذا كان الموكل ليس المدين بل هو كفيل عينى ، فالغالب أن يكون متبرعاً ، ومن ثم إذا ثبت عنده نية التبرع فانه يجب عليه أن يحدد فى توكيله بالرهن العقار بالذات الذى يخول الوكيل أن يرهنه .

والمراسر القانون لنمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته إذا اشترط القانون لنمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد » . ويخلص من هذا النص أنه لما كان عقد الرهن الرسمي لا بد من كتابته في ورقة رسمية ، فكذلك الوعد بالرهن الرسمي تجب أيضاً كتابته في ورقة رسمية وإلا كان باطلا . يوجه هذا النظر أن إغفال الشكل في الوعد يعين على الإفلات من هذا القيد ، هما دام أن الوعد قد يودي إلى إتمام التعاقد المراد عقده فيا إذا حكم القضاء بذلك . ويكنى لبلوغ هذه الغاية أن يعدل المتعاقدان عن إبرام العقد الذي برغبان في الإفلات من القيود الخاصة بشكله ، ويعمدا إلى عقد اتفاق تمهيدي وعبان في الإفلات من القيود الخاصة بشكله ، ويعمدا إلى عقد اتفاق تمهيدي يقرر إتمام التعاقد بيهما ، وبذلك يتاح لها أن يصلا بطريق غير مباشر إلى يقرر إتمام التعاقد بيهما ، وبذلك يتاح لها أن يصلا بطريق غير مباشر إلى عدم مراعاة القيود المتقدم ذكرها هذا).

فالوعد بإنشاء رهن رسمى لا ينعقد إذن إلا إذا أفرغ هو نفسه فى الشكل الرسمى ، شأنه فى ذلك شأن عقد الرهن ذاته . فإذا تم الوعد فى الشكل الرسمى ، وتوافرت فيه جميع الشروط الواجب توافرها من تعيين المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى بجب إبرامه فيها (م ١٠١ مدنى) ، نشأ فى ذمة الوعد التزام بإتمام عقد الرهن الرسمى . فإذا لم يفعل ، أمكن الموعود له الحصول على حكم ، ويقوم هذا الحكم متى حاز قوة الشيء المقضى مقام العقد (م ١٠٢ مدنى) .

<sup>(</sup>١) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيلى في مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ٧٤ .

أما إذا لم يستوف الشكل في الوعد بإنشاء رهنرسمي ، وتم هذا الوعد في ورقة عرفية مثلاً ، فإنه يكون باطلاكما قدمنا . ولكنه يكون باطلاكوعد بإنشاء رهن رسمي ، دون أن يكون باطلا كانفاق ملزم يمكن بموجبه الحكم بنعويص على الواعد . وقد ذهبت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد إلى أن و الوعد بإبرام عقد رسمي لا يكون خلواً من أى أثر قانوني ، إذا لم يستوف ركن الرسمية . فإذا صح أن هذا الوعد لا يؤدى إلى إتمام التعاقد المقصود فعلا ، فهو بذاته تعاقد كامل رتب النزامات شخصية طبقاً لمبدأ سلطان الإرادة ، قد ينتهي عند المطالبة بالتنفيذ إلى إتمام عقد الرهن ، أو على الأقل إلى قيام دعوى بالتعويض ، بل وإلى سقوط أجل القرض الذي راد ترتيب الرهن لضان الوناء به عنه ، وقد سبق أن قدمنا في الحزء الأول من الوسيط أنه ﴿ نجوز أن يؤدى الوعد بالرهن الرسمي غير المفرغ في ورقة رسمية ا إلى النتيجة الآتية : يعتر عقداً غير معن تم بإعاب وقبول وفقاً لمدا سلطان الإرادة ، ورتب التزاماً شخصياً في ذمة الواعد . ولما كان هذا الالتزام يتعذر تنفيذه عيناً ، فلا يبقى إلا التعويض بحكم به على الواعد . ويجوز أن يؤخذ به حق اختصاص يؤدي عملا إلى نتبحة قريبة من الرهن الرسمي . كما يجوز الحكم بسقوط أجل القرض الذى كان يراد ضانه بالرهن وأخذ حق اختصاص عبلغ القرض ا<sup>(۲)</sup> .

وهذا الرأى قريب من الرأى المعمول به فى فرنسا ، فالمقرر هناك أن القضاء الفرنسى لا يعتبر الوعد بالرهن الرسمى عديم الأثر إذا لم يقم به موثق العقود (notaire) . فالموعود له يستطيع أن يلجأ إلى القضاء ،

<sup>(</sup>١) مجموعة الأهمال التحضيرية ٢ ص ٧٠.

<sup>(</sup>۲) الوسيط جزء أول فقرة ۱۳۵ – وانظر حد كامل مرسى فقرة ۲٪ وفقرة ۲۰ – حجه الفتاح حبد الباقى فقرة ۱۹۹ – أنور سلطان فى مصادر الالتزام ص ۱۱۹ – شمس الدين للوكيل فقرة ۵۰ – سليمان مرتس فقرة ۲۹ – سمير تناغر فقرة ۹ س ۲۹ .

والمحكمة لا تصدر حكماً بصحة اللوعد ، ولكنها تحكم على الواعد بالتعويض وتزود هذا الحكم برهن قضائي<sup>(۱)</sup>.

وهناك رأى مرجوح فى مصر يذهب إلى أن الوعد بانشاء رهن رسمى يكون باطلا إذا لم يفرغ فى ورقة رسمية ، ولا يترتب عليه أى أثر ، ومن ثم لا يحكم على الواعد بأى تعويض ، ولا يجوز أن يوخذ عليه حق اختصاص من أجل تعويض لم يحكم به . وإذا جاز للدائن المرتهن أن يسعى للحصول على حق اختصاص ، فإنما يكون ذلك بناء على حكم بالدين الذى أريك ضهانه بالرهن (٢) .

# المجث الثانى

## إنشاء الرهن الرسمي من ناحية الموضوع

۱۳۱ - تطبيق القواهد العامة : عقد الرهن الرسمى كسائر العقود بجب فى إنشائه ، من ناحية الموضوع ، توافر الرضاء والمحل والسبب .

أما الرضاء فيصدر من المتعاقدين ، وهما الراهن والدائن المرتهن . ومرجع فى صدرت منهما إرادتان متطابقتان ، فقد انعقد الرهن الرسمى . ويرجع فى ذلك إلى القواعد العامة فى نظرية العقد ، كما يرجع إلى هذه القواعد فى خلو الإرادتين من عيوب الرضاء ويشترط أن يكون كل من الدائن المرتهن والراهن أهلا لمباشرة عقد الرهن الرسمى . ولم يعرض المشرع لأهلية الدائن المرتهن ، فوجب تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضى بأن الرهن المرتهن ، فوجب تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضى بأن الرهن

<sup>(</sup>۱) أوبرى ورو ۳ فقرة ۲۲۹ ص ۳۸۶ – پلانيول وريهير وبيكيه ۱۲ فقرة ۲۰۵ – مازو ۲<sub>.</sub>ص ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۲) شفیق شعانهٔ فقرهٔ ۹۰ ص ۲۰ – جمال الدین ذکی ص ۲۵۷ – منصور مصطنی مصور نقرهٔ ۲۸ ص ۷۳ .

الرسمى بالنسبة إلى الدائن المرتهن من التصرفات النافعة نفعاً محضا ، فيعتبر الرهن صحيحاً غير قابل للإبطال إذا كان الدائن المرتهن صبباً بميزاً أو كان في حكمه كالمحجور عليه للسفه أو للغفلة (۱) . أما بالنسبة إلى الراهن ، فقد قضت المادة ٢/١٠٣٢ مدنى بأنه نجب أن يكون أهلا للتصرف في العقار الموهون ، إذ الرهن الرسمى يعتبر من أعمال التصرف بالنسبة إلى الراهن وهو تصرف جزئى في العقار (۲) . وعلى ذلك لا يصح الرهن الرسمى المصادر من الصبي المميز ، حتى لو بلغ الثامنة عشرة وإذن له في إدارة أمواله بما في ذلك العقار (۲) . وعقد الرهن الرسمى يعتبر من أعمال التصرف المدائرة بين ذلك العقار (۲) . وعقد الرهن الرسمى يعتبر من أعمال التصرف المدائرة بين ذلك العقار (۲) . وعقد الرهن الرسمى يعتبر من أعمال التصرف المدائرة بين

وهناك رأى يذهب إلى أن الرهن الرسمى كاارهن الحيازى يعتبر بالنسبة إلى الدائن المرتبن من التصرفات الدائرة بين النفع والضرد ، هل أساس أن الارتبان استيفاء الدين من رسه ولا يستوى الدين إلا من توافرت فيه أهلية المعارضة . فيجب أن يكون الدائن المرتبن أهلا أهلية كاملة ، ويكون العقد قابلا للإبطال إذا كان صبياً بيزاً أو كان في حكه (شفيق شماته فقرة ٧٨ ص ٥٧ - ويقول إن الرهن الرسمى كالرهن الحيازى مؤداه استيفاه الدائن لدينه من المدين ولا يؤثر انتقال الحيازة أو عدم انتقالها في هذا المعنى : ص ٥٧ هامش ٣) . ويقال في نقد هذا الرأى إن الشريعة الإسلامية لا تعرف الرهن الرسمى ، فلا يصدق اعتبار الارتبان استيفاء اللدين بما يترتب عليه من اعتباره تصرفا دائراً بين النفع والفرر إلا هل الرهن الحيازى وما يستنبعه من انتقال الحيازة إلى الدائن . أما الرهن الرسمى فليس استيفاء ، وإنما هو استيثاق فحسب ( عبد الفتاح عبد الباتى فقرة ١٨٧ ص ٢٥ هامش ٢ - سليمان مرقس فقرة ٢٣ هامش ٢ ) .

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۱۷۷ ص ه ۲۹ - محمد عل إمام فقرة ۱۹۳ ص ۲۳۹ - حمله الباق فقرة ۲۳ ص ۱۹۳ - أحد سلامة فقرة ۲۳ ص ۲۳ - أحد سلامة فقرة ۲۳ ص ۲۷ - منصور مصطلی منصور فقرة ۸ ص ۲۰ - منصور مصطلی منصور فقرة ۸ ص ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) پلانیول وربهبر وبیکیه ۱۲ فقرة ۴۰۱ ص ۳۵ – عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۱۸۷ ص ۲۹۰ هامش ۲ . سلیمان مرقس نفرة ۱۹ ص ۲۶ – منصور مصطنی منصور فقرة ۸ ص ۲۱ .

<sup>(</sup>۳) محمد كامل مرمى فقرة ۲۷ ص ۵٪ وفقرة ۲۹۳ ص ۳۸۱ – محمد عل إمام ص ۲۳۵ – أحمد سلامة فقرة ۲۱ ص ۷٪ – منصور مصطلی منصور فقرة ۸ ص ۲۱ –=

النفع والضرو إذا كان صادراً من المناين الواهن ، لأنه يرهن عثاره وفاء لالترام عليه . وعلى ذلك يعتبر الرهن الصادر من الصبى المميز أو من فى حكمه ، إذا كان هو المسدير ، قابلا للإبطال . أما إذا كان الرهن الرسمى صادراً من كفيل عينى ، فهو بحسب الأصل متبرع ، فيكون رهن الصبى المميز ومن في حكمه باطلا . وذلك ما لم يتبن أن الصبى المميز ومن فى حكمه قدم الرهن بمقابل إما للمدين أو للدائن المرتهن ، فيكون الرهن فى هذه الحالة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، ويكون قابلا للإبطال وليس بباطل (۱) .

وعل عند الرهن الرسمى هو إنشاء حق عينى على عقار مملوك للراهن ، لمضهان الوفاء بالتزام يترتب فى ذمة الراهن نفسه أو فى ذمة غيره . فدراسة محل الرهن الرسمى سيأتى الكلام فيها مفصلا فيها يلى ، عند الكلام فى تخصيص الرهن .

بنى السبب فى عقد الرهن الرسمى . ويبدو أن السبب فى هذا العقد هو ضمان الدين ، ولهذا قد رضى صاحب العقار المرهون ، سواء كان هو المدين أو كان كفيلا عينيا ، بإقامة رهن رسمى على عقاره . فيجب إذن أن يكون هناك دين مضمون قد نشأ صحيحا ، ثم بنى قائماً إلى حين انعقاد الرهن (٢) . ولا يشترط فى الدين المضمون أن يكون منجزاً ، فيجوز أن

حس ٢٢ - وهناك رأى ينعب إلى أن السبى المدير المأذون له بالإدارة له أن يرهن هناره وهناً دسمياً ضاناً الموفاء بالتزاماته الناتجة عن إدارة أمواله (شفيق شحاتة فقرة ٧٧ س ٧٤ - هد الفتاح عبد الباتى فقرة ١٨٧ ص ٢٩٠ هامش ٣). ولكن المقسود في هذا القول هو مباشرة تالتصرفات الملحقة بأعمال الإدارة ، كشراء الأسحدة وبيع المحسول أو رهنه (منصور مصطنى منصور فقرة ٨ ص ٢٢).

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۱۸۷ ص ۲۹۹ – عبد المنم فرج الصدة فقرة ۲۰ ص ۲۸ – منصور مصطلی منصور فقرة ۸ . ی ۲۲ – ص ۲۳ .

<sup>(</sup>۲) ویمتبر الرهن ثابعاً للدین المضمون ، فیسیر معه ( جیوار ۲ فقرة ۹۳۳ – لوران ۲۰ فقرة ۱۷۳ – کولانوکاپیتان و دی لاموراندبیر ۲ – ۲۰ فقرة ۱۷۳ – کولانوکاپیتان و دی لاموراندبیر ۲ –

يكون معلقاً على شرط أو مستقبلا أو احتمالياً . وعلى ذلك يجوز تقرير الرهن ضماناً لقرض لم يتم تنفيذه ، أو لاعتماد مفتوح ، أو لحساب جار ، ويجب على كل حال أن يكون الدين المضمون بالرهن معيناً تعييناً كافياً من حيث مصدره وتاريخه وعله ومقداره ، فلا يجوز الرهن ضهاناً لكل ما عسى أن ينشأ فى ذمة الراهن من ديون للمرتهن (۱) . ويجب على الأقل أن يعين الحد الاقصى للدين فى الاعتماد المفتوح وفى الحساب الحارى ، وإذا عين ميعاد يقفل فيه الاعتماد المفتوح أو الحساب الحارى لم يضمن الرهن إلا المبالغ المستحقة فى هذا المبعاد ولو لم تصل إلى الحد الاقصى المتفق عليه ، وتكون مرتبة هذا الرهن من يوم قيده لا من يوم تحقق الدين (م ١٠٤٠ مدفى) (٢).

المرهون ، ومن حيث الدين المضمون .

<sup>-</sup> فقرة ١٦٦٠ - بيدان وثواران فقرة ٣٠٣). ومل ذلك يفترض الرهن قرسى قيام قلزام صبح وجد الرهن لضيان الوفاه به ، فإذا كان هذا الالتزام باطلا أو قابلا للإبطال أو قلنفس كان الرهن مثله ( نقض فرنسى ٩ ديسمبر سنة ١٩٣٠ سبريه ١٩٣١ - ١ - ١٠٧). وينتقل الرهن مع الالتزام المضمون إلى الخلف العام أو الخلف الخاص - بودرى ودى لوان ٣ فقرة ١٩٣١) ، وكذلك ينقضى الرهن بانقضاء الالتزام المضمون ( پلانيول وربيع وبيكيه ١٢ فقرة ٢٣٠).

<sup>(</sup>۱) سليمان مرقس فقرة ۹۹ ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۲۲ یولیه سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ صن ۳۸۲ – سلیمان موقس فقرة ۵ ص ۱۰۹ .

#### المطلب الأول

### الراهن وملكيته للعقار المرهون وأهليته للتصرف فبه

١٣٣ - نص قانوني : تنص المادة ١٠٣٢ مدني على ما يأتي :

١٠- بعدز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً اصلحة المدين » .

٢ - و في كنتا الحالتين بجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون ،
 وأهلا للتصرف فيه ١٠٠٠ .

ويقابل النص في النقنين المدنى السابق م ٢/٥٥٨ (٣) .

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى م ١٠٣٩ – وفى التقنين المدنى العراقى م ١٠٣٩ – وفى التقنين المدنى العراقى م ١٢٨٧ – وفى قانون الملكية العقارية اللبنائى م ١٢٨٠ .

<sup>(</sup>۱) تماريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٣٩ من المشروع التمهيدي عل وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المشروع النبائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٦٣ ، ومجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٣٣ ) . ومجلس التعضيرية ٧ ص ١٣ – ص ١٣) .

<sup>(</sup>٢) التقنين المدنى السابق م ٥٥٥ / ٦٨٢ : لا يصبح دهن العقاد عن لم يكن أحلا المتصرف . ( وفي التقنين المدنى السابق دهن حقاد ملك الغير كرهن العقاد المستقبل ، كلاهما باطل . أما في انتقنين المدنى الجديد ، فإن الرهن الأول قابل للإبطال ، والرهن الثانى باطل ) .

<sup>(</sup>٣) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ١٠٧٩ : يشترط فيمن يعقد التأمين الرضائى أن يكون حائزًا على أُملية التصرف بالعقار ، أر بالحق المعقود عليه التأمين .

التقنين المدنى الليبسي م ١٠٣٥ ( مطايق ) .

التقنين المدنى المراتى م ١٣٨٧ ( مطابق ) .

قانون الملكية العقارية اللبناني م ١٢٨ : لا يعقد بالتأمين الرضائي إلا من كان له الأهلية بأن يتصر ف بالعقار أو بالحق الذي يخضعه للتأمين .

والأصل يكون الراهن هو نفس المدين . يرتب رهناً رسمياً على عقار مملوك له تأميناً للوفاء بدين فى ذمته . واكن لا يوجد ما يمنع من أن يكون المدين والراهن شخصين مختلفين . فيترتب الدين فى ذمة المدين . ويرتب شخص آخر على عقار مملوك له رهناً رسمياً تأميناً للدين . وفى هذه الحالة ، كما سبق القول . يسمى الراهن كفيلا عينياً . لأنه يكفل الدين ولكن فى فى حدود العقار الذي رتب عليه الرهن الرسمى .

وسواء كان الراهن هو المدين نفسه كما هو الغالب أو كان كفيلا عينيا ، فالأمر بالنسبة إليه لا يتغير إلا فى قليل من المسائل سيأتى ذكرها . ويجب أن يكون الراهن فى الحالتين مالكاً للعقار المرهون ، وأهلا للتصرف فيسه .

## ١ ٩ - ملكية الراهن للعقار المرهون

ان يكورد الراهن ما المرهورد: يجب أن يكورد الراهن ما الما للمقار المرهورد: يجب أن يكون الراهن كما قدمنا مالكاً للعقار المرهون، لأنه برهنه لهذا العقار يتصرف فيه ولو تصرفاً جزئياً، ويجب أن يكون من يتصرف في عقار مالكاً له، الا إذا كان مفوضاً في رهنه.

ومتى كان الرهن هو المالك للعقار المرهون . فإنه يستطيع أن يرهنه منفسه (۱) إذا كان كامل الأهلية كما سيأتى . فإذا لم يكن كامل الأهلية .

<sup>(</sup>۱) ويعتبر الراهن مالكا المعقار المرهون إذا كان وقت رهنه يملكه تحت شرط فاسخ أو تحت شرط واقف ، فيكون رهنه في هذه الحالة صحيحا ولكن مصير الرهن يتوقف عل نتيجة الشرط . فإن كان الشرط فاسخا وتحتق ، فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجبى ويعتبر في مالك العقاد من أول الأمر فيعتبر رهنه كأن لم يكن . وإذا لم يتحتق الشرط الفاسخ ، فإن الراهن يصب مالكا على وجه بات ، وكذلك يكون رهنه باتا ، وإذا لم يتحتق الشرط الواقف ، فإن الراهن يعتبر غير مالك المقاد المرهون من أول الأمر ، ويعتبر رهنه كأن لم يكن - بعدم تحقق الشرط الواقف .

ولما كان مقد بيع الوفاء جائزا ، فقد كان البائع للمقار مالكا تحت شرط واقف ، وكان -

جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم أن يرهنه بالشروط التي رسمها القانون لذلك وسيأتي ذكرها .

وبجوز لكامل الأهلية أن يوكل عنه من يرهن عقاره ، وقد سبق الكلام في النوكيل في الرهن الرسمي وبينا أن التوكيل بجب أن يكون في عقد رسمي وإلا كان باطلا<sup>(1)</sup>.

وقد يكون الراهن غير مالك للعقار المرهون الموجود حالا ، فإذا رهنه كان الرهن قابلا للإبطال . أما إذا كان العقار مالا مستقبلا ، فالراهن لا يستطيع أن يرهنه ويكون رهنه في هذه الحالة باطلا . وإذا كان المالك الظاهر للعقار هو الذي يتصرف فيه بالرهن الرسمي ، كان رهنه صحيحاً . ورهن المشترى للعقار قبل التسجيل يكون قابلا للإبطال ، فإذا ما حمل انقلب الرهن صحيحاً . ويجوز للوارث أن يرهن العقار الموروث ، بشروط معينة . وإذا كان الراهن مائكاً للعقار المرهون ورهنه بحسن نية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن ، كان الرهن صحيحاً حتى لو تقرر بعد الرهن إبطال سند ملكية الراهن أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر . ويبني نافذاً الرهن الصادر من حيع الملاك لعقار شائع ، أياً كانت النتيجة التي تترنب على قسمة العقار فيا بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته . وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل .

مع المشترى مالكا تحت شرط فاسخ . وكان لكل منهما أن يرهن المقار وهنا رسميا ، ويكون حكم الرهن هو ما قدمناه .

انظر فی ذلک بیدان وثواران فقرة ۲۷۹ – پلانیول وربیع وبیکیه فقرة ۲۷۰ – دی هلتس فی الرهن الرسمی فقرة ۳۲ – جرانمولان فقرة ۲۱۱ – حد کامل مرسی فقرة ۳۷ – صلیمان مرقس فقرة ۴۶ – استثناف مختلط ۵ مایو سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۳۹۰ .

<sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ١٧٩٠.٠

فيجب إذن أن نبحث المسائل الآتية: (١) رمن ملك الغير. (٢) رهن المشترى للعقار الملك المستقبل. (٣) رهن المالك الخاهر. (٤) رهن المشترى للعقار قبل أن يسجل عقد شرائه. (٥) رهن الوارث قبل سداد ديون التركة. (٦) رهن من تقرر بعد الرهن إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر. (٧) رهن الملك الشائع.

لا إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيق بورقة رسمية . وإذا لم يصدر هذا الإفرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن ١٥٥٠ .

مطابق لما استفر عليه في النقين المدنى الجديد ، عبر أن نصر المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استفر عليه في النقين المدنى الجديد ، عبر أن نصر المشروع الهيدى لم يكن ينفسن عبارة و بورقة وسمية و . ورأت بلمة المراجعة جعل المدة نقرتين تدأ الثابية معما بعبارة ووإذا لم يصدر و ي مع حذت كلمة وأما و السابقة لهذه انعبارة ، وو فنت النجة على الرس بعد هذا التعديل تحت رقم ١١٢٨ في المشروع النهائي . ووافن مجنس النواب على الرس ، بعد إدماج الفقرتين في فقرة واحدة للارتباط الوثين بينهما ، تحت رنم ١١١٤ . وأسافت لجنة مجلس الشيوخ عبارة و بورقة رسمية و لأن الزون لا يتم إلا باستيفاه الرحمية ، فن الواجب أن ينسحب هذا الحكم على إقرار المائك الرحن فيها لو كن الرون قد صدر من شحص آخر . وكان بعض ستشارى محكة النقير قد أقرح حذف النص ، حتى يكون بطلان الرحن الرحمي الصاد من غير المائك بطلانا مطلقاً . ولكن الحكومة أجابت بأن التقين الساق يجمل بيه مئك النير باطلا بطلانا نسبياً ورهن ملك النير باطلا بطلانا في عن أنه يجمل رهن منك النير باطلا بطلانا تسبياً في التعنين الناتي باطلا بطلانا في عن أنه يجمل رهن منك النير باطلا بطلانا من وجد الشدوذ الذي كان قائماً في التعنين مطلقاً . فأزال المشروع هذا الندوذ بجمل المنه واحدا في الحالين ، ويجمل بيم ملك النير قابلا للإبطال في حين أنه يجمل رهن منك النير باطلا بطلانا مطلقاً . فأزال المشروع هذا الندوذ بجمل المنه واحدا في الحالين ، ويجمل بيم ملك النير قابلا للإبطال في حين أنه يجمل رهن منك النير باطلا بطلانا

ورهن ملك الغير هو غير رهن الماك المستقبل . إد أن رهن ملك الغير هو ربعن لعقار لا بملكه الراهن . وإنما برهنه عادة لاعتقاده أن المالك سيقر الرهن بورقة رسمية ، أو لأنه سيسعى حتى يصبح العقار مملوكاً وعند ذلك يستقر رهنه من ذلك الوقت . أما رهن المال المستقبل فهو رهن لا علكه الراهن أيضاً . ولكن برهنه مع ذلك لاعتقاده أنه سيماكه بطريق ١٠ كطريق الميراث أو طريق الوصية . وهو لا برهن عقاراً معيناً بالذات كما يفعل في رهن ملك الغير . وإنما برهن ما عسى أن تملكه في المستقبل من عقار ، فيكون الرهن باطلا لا قابلا للإبطال لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : «الراهن ، سواء أكان المدين أم كان كفيلا عينياً . نجب أن يكون مالكاً للعقار المرهون، وأن تتوافر فيه أهلية التصرف . لأن الرهن من عقود التصرفات . فإن كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن الرهن يكون باطلا بطلاناً نسبياً ، وقد انحرف المشروع فى هذا الحكم عن التقنين الحالى ( السابق ) ( م ١٥٦٣ ٦٨٧) الذي بجعل رهن الأموال المستقبلة باطلا بطلاناً مطلقاً دون تمييز بين عقار معن وبن عقار غبر معن . وقد أراد المشروع بجعل الرهن في العقار المعين غير المملوك للراهن باطلا بطلاناً نسبياً أن يوحد في الحكم ما بن بيع ملك الغير (م ٦٣٢ من المشروع ) ورهن ملك الغير رهناً رسمياً (م ١٤٤٠ من المشروع) ورهن ملك الغير حيازة (م ٢/١٥٣١ من المشروع) ، لوحدة العلة وتحقيقاً لاتساق التشريع . وفى هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد

إذ يحصل في العمل أن شخصا يرهن ملك غيره ثم يقر المالك هذا العمل . وأقرت اللجنة النص تحت رقم ١٠٣٣ ) ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٣ – ص ١٧ ) .

ولا مقابل النص في التقنين المدنى السابق.

من تقرر البطلان لمصلحته (المشترى أو الدائن المرتهن) . كما بجزه إقرار المالك الحقيقي أو النقال الملكية منه إلى النائع أو الراهن . وإذا كان العقار المرهون مستقبلا معيناً بالذات وغير مملوك لاراهن ، وين الرهن يكون باطلا يطلاناً نسبياً . أما إذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعير بالذات . واقتصر الراهن على رهن ما عسى أن مملكه في المستقبل من عقار ، فإن الرهن يكون باطلا بطلاناً مطلقاً . لأنه يتعارض مع مدا تخصيص الرهن ، ولم ير المشروع باطلا بطلاناً مطلقاً . لأنه يتعارض مع مدا تخصيص الرهن ، ولم ير المشروع إدخال أي استثناء على هذا الحكم على خلاف ما ورد في التقنيز الفرنسي (انظر م ٢١٣٠ – ٢١٣١ من هذا التقنين ) هذا .

ونتكلم هنا في رهن ملك الغير رها رسياً . لا في ره المال المستقل . ويلاحظ أن التقنين المدنى العرنسي لم يرد فيه نص في هذا الموضوع . واكان الفقه والقضاء في فرنسا يذهبان إلى أن الرهن يكول باطلا بطلاماً مطبقاً . ولم يكن هناك نص صريح في هذا المني في نتقدر المدن المصرى الدين ، فكان الفقه والفصاء في مصر يتعال الفقه والقصاء في فرنسا ويدهبال إلى أن الرهن الرسمي في هذه الحالة يكون باطلا بطلاماً مطبقاً . ولكن النقس المدنى المصرى الحديد ميز ما بين رهن المك الغير ورهن المال المستقبل ، فجعل المول قابلا للإبطال والثاني باطلا . فنستعرض هذه انتقنيات الثلاثة ، وبوجه خاص التقنين المدنى المصرى الحديد .

المرقى المرقى الفير فى النقين المرقى الفرنسى: بجب . حتى يكون الرهن الرسمى صحيحاً فى النقين المدنى المرتدى . أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون ، أو صاحباً للحق العقارى الذى يرهنه . وقد نصت المادة ١/٢١٢٩ من هذا التقنين على أنه لا يوجد رهن رسمى اتفاقى صحيح الا ما ينشئه المدين على عقاراته ، ثم تضيف المادة ٢/٢١٢٩ أن الأموال

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٥ - ص ١٥ .

المستقبلة لا يجوز رهنها رهناً رسمياً ، وهذا النص الأخير بمنع رهن الأموال المستقبلة رهناً رسمياً سواء كان العقار غير معين أو كان معيناً (١) .

ويذهب القضاء والفقه فى فرنسا إلى أن بطلان رهن ملك الغير رهنا سمياً هو بطلان مطلق لا بطلان نسبى ، ويبتى البطلان مطلقاً حتى لو كسب الراهن غير المالك ملكية العقار فيا بعد ، وفى هذه الحالة لا يستطيع الراهن أن يرهن العقار إلا بعد أن يتملكه ومن وقت أن يتملكه (٢).

ولما كان بطلان الرهن الرسمى الصادر من غير مالك العقار المرهون بطلاناً مطلقاً ، جاز أن يتمسك به مالك العقار المرهون نفسه وخلفه أن كما يجوز أن يتمسك به كل شخص له مصلحة فى ذلك ، فيتمسك به الدائنون الشخصيون للراهن أو وهب الدائنون الشخصيون للراهن أن أصبح هذا العقار ملكاً له أن أ.

<sup>(</sup>۱) جیوار ۲ نقرهٔ ۹۳۷ – نقرهٔ ۹۳۸ – آربری ورو ۳ نقرهٔ ۲۹۱ س ۳۹۸ وهامش ۲ بودری ودی لوان ۲ نقرهٔ ۱۳۰۱ – نقرهٔ ۱۳۰۸ – پلانیول وریپیر وبولانچیه ۲ نقرهٔ ۳۹۷۹ – کولان وکاپیتان ودی لاموراندییر ۲ نقرهٔ ۱۷۲۹ – چوسوان ۲ نقرهٔ ۱۸۸۰ – پلانیول وریپیر وبیکیه ۲ نقرهٔ ۴۱۹ .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسی ۲۱ مایو سنة ۱۸۹۲ داللوز ۹۳ – ۱ – ۳۲۷ – ۱۱ نوفبر سنة ۱۹۱۷ داللوز ۳۱۳ – ۳۲۱ مایو سنة ۱۸۹۷ داللوز ۳۹۳ می ۳۹۳ وهامش ۳ مکرر – بودری ردی لوان ۲ فقرة ۱۳۰۹ وفقرة ۱۳۰۸ – پلانیول رریپر رپولانچیه ۳ فقرة ۳۷۷ – کولان رکاپیتان ودی لاموراندییر ۲ فقرة ۱۷۲۹ – چوسران ۲ فقرة ۱۹۸۹ – بیدان وثواران فقرة ۷۸۱ – پلانیول وریپیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۲۱ می ۵۵۱ .

<sup>(</sup>۳) آوبری ورو ۳ خقرة ۲۲۰ مس ۳۹۹ مامش ۷ – بودری ودی لوانٔ ۳ فقرة ۱۳۱۱ .

<sup>( 1 )</sup> بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱۳۱۲ .

<sup>( • )</sup> أوبری ورو ۳ نقرة ۳۹۲ ص ۳۹۹ وهامش ۸ – بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱۳۱۲ – پلانیول وربهیر وبولانچیه ۲ نقرة ۳۹۷۱ – کولان وکاپیتان ودی لاموراندبیر ۲ فقرة ۱۳۱۲ – پلانیول وربهیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۱۳۸۱ میرسران ۲ فقرة ۱۳۸۱ – پلانیول وربهیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۰۱۱ میرس ۲۰۱۱ .

ويميز الفقه والقضاء في فرنسا بين رهن ملك الغير رهناً رسمياً وهو عاطل وبين ملك الغير ، وهو تنابل للإبطال (م ١٥٩٩ مدنى فرنسى) ، فلا يجوز أن يتمسك بقابلية بين ملك العير للإبطال إلا المشترى ، وتزول هذه القابلية للإبطال إذا أتر المالك البيع أو أصبح البائع مالكا للعقار المبيع (١) .

الفقه والقضاء في مصر ، في عهد النقنين المدنى السابق ، في الطريق الذي المفقه والقضاء في مصر ، في عهد النقنين المدنى السابق ، في الطريق الذي مار فيه النقه والقضاء في فرنسا فيا يتعلق ببطلان رهن ملك الغير رهنا وسمياً . فكان يقضيان بأن هذا الرهن الرسمي يكون باطلا ، وكانا يستندان في ذلك إلى نصين في التقنين المدنى السابق لا يعرضان بالذات إلى رهن ملك الغير ، فكالت المادة ١٨٥/٥٥٧ تنص على أنه و لا يعني رهن المقار إلا موجب عقد رسمى . . . بين الدائن ومائك المقار تأميناً لوفاء الدين ، . وكانت المادة ١٨٥/٥٥٣ تنص على أن و رهن العقارات التي تؤول إلى الراهن في المستقبل باطل ، فالنص الأول يقضى بأن من يرتب الرهن على عقار عب أن يكون مالكاً لمذا العقار ، ويقضى النص الثاني ببطلان الرهن الذي يصدر من شخص لا يملك العقار المرهون ولو اعتقد الراهن أن هذا العقار ستؤول ملكيته إليه في المستقبل . فكان الفقه والقضاء بجعلان الرهن الرسمى الصادر من غير مالك العقار المرهون باطلا بطلاناً مطلقاً ، لا فرق الرسمى الصادر من غير مالك العقار المرهون باطلا بطلاناً مطلقاً ، لا فرق في ذلك بين عقار معين بالذات مملوك نلغير وعقار غير معين بالذات سيؤول إلى الراهن في المستقبل . والذي حمل الفقه والقضاء في مصر على هذا على الراهن في المستقبل . والذي حمل الفقه والقضاء في مصر على هذا

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسي ۲۹ يوليه سنّ ۱۹۲۱ دالموز الأسبومي ۱۹۲۹ – ۱۹۹ – ۱۹ مناير سنة ۱۹۳۶ دالموز الأسبومي ۱۹۳۹ – ۹۷ – پلائبول وريپير وبيكيه ۱۲ فقرة ۱۲۲ س ۵۰۱ .

<sup>(</sup>۲) دی هلتس فی الرهن الرحمی فقرهٔ ۳۰ – بر آنمولان فقرهٔ ۳۰۹ – استثناف مختلط ۳ فبرایر سنة ۱۸۹۲ م ٤ ص ۱۰۲ – ۹ نوفبر سنة ۱۸۹۲ م ۵ ص ۵ – ۲۲ نوفبر سنة ۱۸۰۳ م ۱۹ ص ۵ – ۲۲ نوفبر سنة ۱۹۰۳ م ۱۹ ص ۱۹ . –

النهج تقليدهما للفقه والقضاء في فرنسا ، كما سبق القول.

وقد أغفات محكمة الاستئناف المختلطة . أنّ لا يوجد فرق بين رهن ملك الغير رهنا رسمياً وبيع ملك الغير . إذ كانت تقضى بأن بيع ملك الغير (۱) قابل للإبطال لا باطل . وإذا كانت قد قضت في أول عهدها بأن رهن ملك الغير رهناً رسمياً بجب اعتباره قابلا للإبطال لا باطلا . قياساً على بيع ملك الغير (۲) . إلا أنها هجرت هذا الحكم وجنحت إلى اعتبار رهن ملك الغير رهناً رسمياً باطلا بطلاناً مطلقاً على النحو الذي رأيناه (۳).

المحرى الجديد : وأينا في تقدم (1) أن التقنين المدنى المصرى الجديد أراد أن يسوى بين حكم بيع ملك الغير ورهن ملك الغير ، فجعل كلا منهما قابلا للإبطال لا باطلا . وقد أورد من النصوص ما هو صريح في هذا المهنى .

فنى البيع ، نص فى المادة ٤٦٦ على أنه « إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا علكه ، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع . ريكون الأمر

بل ذهبت محكة الاستباف ا تنظ في حكم لها إنى أن رمن اللك العير ربا رسيا عير موجود ( iaexistant ) ، لأن النص الفرنسي السادة ١٨١ من التقنين المدنى المختلط يقول : 4 Le droit d' hypothèque n'existe que quand il a été stipulé .. contre le "(٢٤١ ) وتنيه سنة ١٩٣٧م ٢٤ ص ٢٤١).

<sup>(</sup>۱) وإلى هذه الحجة يضيف الأستاذ سليمان مرقس حجتين أخريين: (۱) إن المادة الاهم / ۱۸۹ من التقنين المدنى السابق إنما قررت بطلان الرهن الرسمى بطلاناً مطلقاً جزاء لهذم تحريره في عقد رسمى ، ولا يوجد ما يدل على أن المشرع قصد أن يجل هذا البطلان جزاء لهذم طكية الراهن للمقار المرهون أيضاً. (ب) إن المادة ٦٥٠ / ١٨٧ ، عندما جمات الرهن الرسمى باطلا ، قررت ذلك جزاء لمخالفته مبدأ تخصيص الرهن ، أما إذا رهن شخص عقاراً معينا قبل أن يملكه فإن علة البطلان هنا تكون منعدمة لأن مبدأ تخصيص الرهن في داء المالة لا يختل (سليمان مرقس فقرة ٤٢ ص ٤١) .

<sup>(</sup>٢) استثناف مختاط ١٢ مايو سنة ١٨٨٧ بوريللي على المادة ٣٣٣ نبذة ١ .

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس فقرة ٢؛ ص ٦٢.

<sup>(؛)</sup> انظر آنفا فقرة ١٣٥.

كذلك لو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل . وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، ولو أجاز المشترى العقد فى ونص فى المادة ٤٦٧ على أنه و ١ – إذا أقر المالك البيع ، سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحاً فى حق المشترى . ٢ – وكذلك ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى ، إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ه .

وفى الرهن ، رأينا(١) أن الفقرة الأولى من المادة ١٠٣٣ تنص على أنه و إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون . فان عقد الرهن يصبح صحيحًا إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية . وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار عملوكًا للراهن ه .

وهذه النصوص صريحة في أن رهن ملك الغير رهناً رسمياً حكمه هو نفس حكم بيع ملك الغير ، كلاهما قابل للإبطال لا باطل . فإذا رهن شخص عقار غيره رهناً رسمياً ، فإن الرهن يكون قابلا للإبطال ، سواه كان الراهن لا يعلم بعدم ملكيته للعقار أو كان يعلم ، وسواء كان الدائن المرتهن لا يعلم كذلك أو يعلم . فني حميع هذه الأحوال يكون رهن ملك الغير رهناً رسمياً قابلا للإبطال لا باطلا . وهو قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن . ومن ثم بجوز للدائن المرتهن أن يطاب إبطال الرهن ، فيبطل . وكذلك بجوز للمرتهن أن بجيز عقد الرهن الرسمى ، فيصبح المرهن العقد صحيحاً بإجازة الدائن له . ولكن ليس معنى ذلك أنه يسرى في حتى مالك العقار الحقيقي ، فإن هذا يبني أجنبياً عن العقد لا صلة له به . وعلى ذلك حتى لو أجاز الدائن المرتهن العقد ، فليس معنى ذلك أن حق وعلى ذلك حتى لو أجاز الدائن المرتهن العقد ، فليس معنى ذلك أن حق الرهن الرسمى ينشأ لمصلحته ، بل إن هذا الحق لا ينشأ إلا إذا أقر المالك الحقيق

<sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ١٣٥.

عقد الرهن بورقة رسمية (٢) ، أو إذا أصبح الراهن مالكاً للعقار المرهون ومن وقت ملكيته له لا قبل ذلك .

فرهن ملك الغير رهناً رسمياً ، كبيع ملك الغير ، ينشأ أو لا قابلا للإبطال . وفى هذه الفترة يبقى عقد الرهن قائماً فيا بين الراهن والدائن المرتهن ، والكنه لا ينفذ فى حق الناك الحقيقى . فاذا أبطله الدائن المرتهن ، زال واعتبر كأن لم يكن . أما إذا أجازه ، فإنه بنقلب صحيحاً فلا يعود للدائن المرتهن حق إبطانه ، ولكنه لا ينشىء حق رهن رسمى لمصلحة الدائن المرتهن ، وبجوز فى هذه الحالة للدائن المرتهن أن يطلب فسخ العقد ضد الراهن ، فإذا فسخ العقد زال بأثر رجعى . وبجوز كذلك أن يقر المالك الحقيتي العقد ، وعند ذلك لا يصبح العقد صحيحاً فحسب ، بل أيضاً ينشئ حق رهن رسمى من رقت وجوده لمصلحة الدائن المرتهن . وبجوز أخيراً أن تنتقل ملكية العقار المرهون إلى الراهن ، وعند ذلك ينشئ العقد ، وقد أصبح صحيحاً كا قدمنا ، حق رهن رسمى لمصلحة الدائن المرتهن ، ولكن من وقت انتقال ملكية العقار المرهون إلى الراهن .

ونحن فيا قدمناه إنما نقيس رهن ملك الغير رهناً رسمياً على بيع ملك الغير ، وننقل أحكام الثانى إلى الأول فى غير عناء (٢) . ويبقى بعد ذلك أن نو صل خابلية رهن ملك الغير رهناً رسمياً للإبطال ، بعد أن سبق أن أصلنا ذلك فى يبع ملك الغير (٣) . وتأصيل القابلية للإبطال واحد فى ببع ملك الغسير

<sup>(</sup>١) وقد رأينا فيما تقدم (انظر آنفاً فقرة ١٣٥ في الهامث) أن بمنة مجلس الشيوخ ضائت عبادة و بورقة رسمية و لأن الرهن لا يتم إلا باستيفاء الرسمية ، فن الواجب أن ينسمب هذا الحكم هلي إقرار المالك قرهن فيما لو كان الرهن قد صدر من شخص آخر .

<sup>(</sup>٢) انظر مع ذلك فيما يوجهه بعض الفقهاء من انتقاء حكم القابلية للإبطال لرهن طلك النير وعصران هذا الحكم عن الاستبابة إلى أحكام رهن ملك النير : شمس الدين الوكيل خقرة ١٤ ص ٨٨ – ص ٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) الرسيط ٤ فةرة ١٥٥ - فقرة ١٥٨.

وفى رهن ملك الغير رهناً رسمياً ، فالبيع والرهن من أعمال التصرف ، خالتاً صيل يكون واحداً في الحالتين .

وهناك نظريتان لتأصيل القابلية للإبطال في كل من الحالتين ، قال بإحداهما الأستاذ سلمان مرقس ، وقال بالنظرية الثانية الأستاذ شفيق شحاتة .

قال الأول بأن بيع ملك الغير أو رهن ملك الغير باطل بطارناً مطلقاً لاستحالة المحل استحالة مطلقة ، ثم يكمل نظرية البطلان المطلق بنظرية تحول العقد الباطل . فيتحول بيع ملك الغر أو رهن ملك الغر طبقاً لهذه النظرية من بيع نَاقل للملكية فوراً أو من رهن منشئ لحق الرهن فوراً إلى بيع أو رهن منشئ لالتزامات فحسب ، متى ثبت أن نية الطرفن المحتملة كانت تنصرف إلى ذلك لوعلما أن العقد الأول لا يمكن انعقاده بسببانعدام الملكية . وانصراف نية البائع أو الراهن المحتملة إلى تحول العقد على هذا النحو مفروض فرضاً خر قابل لإثبات العكس ، أما انصرا ف نية المشترى أو الدائن المرتهن إلى فاك ففروض إلى أن يثبت العكس ، فاذا تمسك المشترى أو الدائن المرتهن بإبطال البيع أو الرهن فقد ثبت العكس وأنه لم تنصرف نيته إلى التحول(١). ونأخذ على هذا الرأى أمرين : (أولا) القول بأن بيع ملك الغبر أو رهن ملك الغبر هو في أصله باطل بطلاناً مطلقاً يتعارض مع نص صريح من نصوص التقنين المدنى المصرى ، فقد بينا أن هذه النصوص قاطعة في أن بيع ملك الغير ورهن ملك الغبر كلاهما قابل للإبطال لا باطل بطلاناً مطلقاً . (ثانياً) والقول بأن العقد الباطل قد تحول إلى عقد منشئ للالنزامات يتعارض مع نظرية التحول المعروفة ، فهذه تقتضي أن نية المتعاقدين كانت تنصرف وقت العقد إلى العقد الحديد لا إلى العقد الباطل ، ونية المُشترى أو الدائن المرتمن تستعصى على هذا التأويل . فإما أن تكون هذه النية قد انصرفت احمّالًا إلى العقد الحديد منذ البداية فلا نجوز إثبات العكس ،

 <sup>(</sup>۱) سیمان ، رش نقرة ۲۶ ص ۱۹ – ص ۱۷ .

وينبغى ألاً يجوز تبعاً لذلك للمشترى أو للدائن المرتبن أن يطلب إبطال البيع أو الرهن . أو ألا تكون قد انصرفت إلى العقد الحديد فلا يكون هناك تحول ، وينبغى أن يبتى البيع أو الرهن باطلا بطلاناً مطلقاً وهذا ما يتعارض مع النص الصريح (١) .

و ١٠ الأستاد شفيق شحانة في كتابه و النظرية العامة للتأمين العيني ، ما يأتي : ووقد تضاربت آراء الشراح في طبيعة البطلان الذي يلحق بيع ملك الغر . على أن الرأى الصحيح هو أن بيع ملك الغير هو بيع غير نافذ ف حق المالك . وعدم نفاذ العقد التاقل للملكية يجعله كذلك عديم الأثر فيما بين التعاقدين . وليس معناه أن العقد باطل بطلاناً مطلقاً أو نسبياً ، فالعقد يعتبر في هذه الصورة عقداً موقوفاً ... والعقد الموقوف بتوقف أثره على الإقرار الصادر سن المالك ، فأدا أقره المالك أنتج أثره فيا بين المتعاقدين رَ الْسَبِّةُ إِلَى الْمَالِثُ ، وَإِنَّا لَمْ يَقُرُهُ الْمَالِثُ فَالْعَقْدُ يَظُلُ مَعْدُومُ الْأَثْرُ كُما كَانَ . وتد أخضع القانون المدنى الحديد عقد الرهن الصادر من غير مالك لحكم بيع ملك الغير . . . وينيني على ذلك أن الرهن الصادر من غير المالك يعتبر عقداً مرقوفاً ، لا صحيحاً ولا باطلا . ولو تم قيد الرهن بناء على العقد ، فإن أبر الفيد يظل متوثمًا هو الآخر على الإقرار . ولا ينشأ الرهن إلا إذا أقره المالك الحقيق»، أما إذا لم يقره فان الرهن لن يتحقق له وجود ، (٣). ويؤخذ على هذا الرأى ما يأتى : (أولا) لو كان بيع ملك الغير أو رهن ملك الغير موقوفاً ، لما أنتج أي أثر قبل أن مجزه المالك الحقيقي كما تقضي بذلك أحكام الفقه الإسلامي . ولكن كلا من العقدين ينتج أثره في الحال ، ولا يبعلل إلا إذا طلب المشرى أو الدائن المرتهن إبطاله . ثم إن المشترى والدائن المرتبن مملك كل منهما الإجازة ، والعقد الموقوف في الفقه الإسلامي لابجيزه

<sup>(</sup>١) انظر الوسيط ۽ فقرة ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) شفيق شحاتة في النظرية العامة التأمين العيني فقرة ٩٢ ــ فقرة ٩٣ . `

إلا المالكِ الحقيق . (ثانياً) نظرية العقد الموقوف إذا أمكن الأخذ بها فى القانون المصرى نقلا عن الفقه الإسلامى باعتباره مصدراً من مصادر هذا القانون (م ٢/١ مدنى) ، فذلك لا يكون إلا حيث لا يوجد نص تشريعى عكن تطبيقه . ولذلك قد يصح الأخذ بالفقه الإسلامى فى مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة فيكون تعاقده موقوفاً على إجازة الموكل ، إذ لا نص يمنع من ذلك . أما هنا فيوجد نص تشريعى صريح يجعل كلا من بيع ملك الغير ورهن ملك الغير عقداً قابلا للإبطال لا عقداً موقوفاً ، فيجب فى هذه الحالة إعمال النص الصريح .

وكما قلنا فى بيع ملك الغير ، نقول هنا أيضاً إنه لا يسعنا ، إذاء تضارب الآراء فى تأصيل رهن ملك الغير ، إلا أن نتلمس العلة فى هذا البطلان ، فهى منافاة العقد لطبيعة الرهن . واكن العلة وحدها لا تكنى ، فليس فى القواعد العامة ما يجعل منها سبباً لإبطال العقد . إذ أن سبب إبطال العقد ، وفقاً للقواعد العامة ، ليس إلا نقص الأهلية أو عبباً من عبوب الرضاء . لذلك كان لا بد من نص خاص ينشئ جواز إبطال رهن ملك الغير ، ويستند إلى العلة المعقولة التى قدمناها ، وقد وجد هذا النص . فهو نص منشئ للإبطال لا كاشف عنه ، ولو لم يوجد لما أمكن القول بأن رهن ملك الغير قابل للإبطال . بل لوجب القول بأنه صحيح ولكنه قابل للنسخ ، كما قيل ذلك فى إيجار ملك الغير حيث لا يوجد نص يقرر الإبطال . فلا بد إذن من القول بأن جواز إبطال . فلا بد إذن من القول بأن جواز إبطال بيع ملك الغير ، وقد أنشأه نص تشريعى صريح واستند فى إنشائه إلى علة معقولة (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر الوسيط ۽ فقرة ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) اتظر الوسيط ٤ فةرة ١٥٨ .

١٣٩ - رهى الملك المنقبل - فص قانونى: تنص الفقرة الثانسية من المادة ١٠٣٣ مدنى على ما يأتى :

و ويقع باطلا رهن المال المستقبل ۽ (١).

وقد سبق أن بينا الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل ، فإذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعين بالذات واقتصر الراهن على رهن ما عسى أن يملكه فى المستقبل من عقار ، فإن الرهن يكون باطلا بطلاناً مطلقاً لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن (٢).

وعلة بطلان رهن المال المستقبل بطلاناً مطلقاً ليست هي عدم ملكية الراهن للعقار المرهون ، فقد رأينا أن رهن ملك الغير بكون قابلا للإبطال لا باطلا . ولكن العلة هي عدم تعين العقار المرهون تعييناً كافياً ، فيكون بطلان رهن المال بالمستقبل هو جزاء لمخالفته مبدأ التخصيص . وقد أراد المشرع حماية الراهن من أن يقدم على رهن ما يستجد له من مال مستقبل (٢) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٤٤٧ من المشروع الهيدى هل الوجه الآتى: ويكون الرهن باطلا إذا وقع هل أموال مستقبلة ، ما لم يكن المقار المرهون معينا باللذات ، فني هذه الحالة تسرى أحكام المادة ١٤٤٥ و. وقررت لجنة المراجمة حذف هله المادة . ولكن مجلس النواب أضاف نفرة جديدة (إلى المادة ١٠٣٣ مدنى) ضمنها حكم دهن المال المستقبل ، على الوجه الذي استقرت عليه في التقنين المدنى الجديد ، حتى يظهر الفرق بين رهن المات الغير ورهن المال المستقبل فالأول قابل للإبطال والثانى باطل ، وذلك تحت رقم المادة المعتمرية بحلس الشيوخ هلي النص تحت رقم ١٠٣٣ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٢ – ص ١٧) .

ويتابل النص فى التقنين المدنى السابق م ٣٦٠ / ١٨٧ : دهن السقادات التي تؤول إلى الراهن فى المستقبل باطل \_

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) بيدان وثواران ٣ فقرة ٨٠٨ .

وعلى ذلك بجب قصر رهن المال المستقبل على الأحوال التى يكون فيها العقار المرهون غير معين تعييناً كافياً ، أما إذا كان لعقار معيناً تعييناً كافياً فإن الرهن يكون قابلا للإبطال لأنه يكون رهنا لملك الغير (١) .

فرهن ما لا يملكه الراهن إنما يكون باطلا بطلاناً مطلقاً لأن العقار المرهون غير معين ، لا لأنه غير مملوك للراهن (٢) . فلا يكون باطلا بطلاناً مطلقاً رهن العقار المعين بالذات ، ولو لم يكن مملوكاً للراهن . وعلى ذلك إذا رهن شخص ما سيوول إليه من تركة أبيه حسب تقديره من عقار ، كان هذا رهناً لمال مستقبل وباطلا بطلاناً مطلقاً . أما إذا رهن مالا معيناً بالذات ، وقصد أن يكون الرهن فوراً ، وكان لا يملك العقار المرهون ، كان هذا رهناً لملك الغير ، ومن ثم يكون قابلا للإبطال .

• \$ \ - رهم الحالك الظاهر: المالك الظاهر للعقار المرهون ليس عمالك حقيق له ، ومن ثم يكون الرهن الصادر منه صادراً من غير مالك ولو أننا طبقنا في هذا الصدد قاعدة إبطال رهن ملك الغير ، لوجب اعتبار الرهن الصادر من المالك الظاهر قابلا للإبطال وغير سار في حق المالك الحقيقي ، ولحاز للدائن المرتهن أن يطلب إبطال عقد الرهن . ولو أنه لم يطلب ذلك بل لو أجاز عقد الرهن الرسمي ، لما أنتج هذا العقد حق رهن للدائن المرتهن ، ما لم يقر المالك الحقيقي عقد الرهن أو ما لم تنتقل ملكية العقار المرهون إلى المالك الظاهر . ولكن الرهن الرسمي الصادر من المالك الظاهر لا تنطبق عليه هذه القواعد . لأن المالك الظاهر وإن كان غير مالك حقيتي يظهر أمام الناس أنه هو المالك . فإذا ما تعامل معه الغير ، معتقداً بحسن نية أنه هو المالك الحقيقي ، أجاز القانون هذه المعاملة ، وسمح للغير حسن النية الذي ارتهن

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس نقرة ٣١ ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) عبد النتاح عبد الباق فقرة ٢١٥ - سليمان مرقس فقرة ٣١ ص ٤٦.

العقار من المالك الظاهر بالتمسك بهذا الرهن . ونستعرض فئات ثلاثاً لهذا المالك الظاهر ، وهم الوارث الظاهر ، والمالك الظاهر بسند صورى ، والمالك الظاهر كاسم مستعار .

فالرهن الرسمى الذى يرتبه الوارث الظاهر (أو الموصى له الظاهر) على العقار الذى ورثه ظاهراً يكون رهناً صحيحاً ، وبجوز للدائن المرتهن أن يتمسك بهذا الرهن ما دام أنه حسن النية ، أى يعتقد وقت أن تعاقد على الرهن أن الوارث الظاهر هو الوارث الحقيقي للعقار . وله في هذه الحالة أن يتمسك بالرهن ضد الوارث الحقيقي ، وأن يحتمى بالقاعدة التي تقضى بأن الغلط السائع يولد الحق (error communis facit jus) .

ويختلف المالك الظاهر بسند صورى عن الوارث الظاهر في أن سند ملكية الأول هو عقد صورى يحرر به عادة سند صورى كبيع أو هبة ، في حين أن سند ملكية الآخر هو الميراث وليس حقيقياً . ولكن المالك الظاهر بسند صورى كالوارث الظاهر معروف بين الناس أنه هو المالك للعقار المرهون ، ولذلك يصح تعامله مع الغير إذا كان هذا الغير وقت التعامل يعتقد بحسن نية أنه تعامل مع المالك الحقيقي للعقار . فإذا باع شخص لآخر

<sup>(</sup>۱) نفض فرنسی ۲۹ یثایر سنة ۱۸۹۷ دالاوز ۱۹۰۰ – ۱ – ۳۳ – ۱۱ أکتوبر سنة ۱۹۶۰ جازیت دی پالیه ۱۹۶۰ – ۲ – ۱۹۰۰ – ۱۹ مارس سنة ۱۹۶۹ الأسبوع المتضائی ۱۹۶۰ جازیت دی پالیه ۲۱۲۰ – ۲ – ۱۹۰۰ – ۱۹۰۳ س ۳۷۳ س ۳۷۳ – بودری ودی لوان ۲ نفرة ۳۰۳ – کولان وکاپیتان ودی لاموراندییر ۲ فقرة ۱۷۰۰ – چوسران ۲ فقرة ۱۳۰۰ – بیدان وثواران فقرة ۷۸۰ – پلانیول وریپیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۲۱ م

رانظر فى هذا المنى أيضاً شمس الدين الوكيل فقرة ٤٦ ص ١٣٦ - ص ١٣٦ - وانظر مع ذلك سليمان مرقس فقرة ٤٦ ص ٧٣ - ص ٧٤ ( ويذهب إلى عدم جواز الاحتجاج يتمرف الوارث الظاهر على الوارث الحقيق لصدوره من غير مالك ) - عز الدين عبد الله فى خاية خاصة بالدائن المرتهن فى القانون المصرى ص ٣٠٨ ( ويستبعد الأخذ بنظرية الوارث الناهر لأبا نظرية مجهولة فى القضاء المصرى).

عقاراً بعقد صورى ، واحتفظ بورقة ضد ( contre-lettre ) هي العقد الحقيقي الذي يثبت أن عقد الشراء الذي يوجد يمد المشتري ليس إلا عقداً صورياً ، فإن المشترى يعتبر مع ذلك في نظر الناس أنه قد اشتري العقار ، وأنه قد ملكه إذا كان قد سحل عقد الشراء . فن يتقدم إلى هذا المشترى ليتعامل محسن نية معه في العقار . كأن برتها منه . بجب أن بحمى وإن كان قد ارتهن العقار من غير مالك . ولا نجوز تطبيق قواعد رهن ملك الغير في هذه الحالة ، بل نجب اعتبار الرهن صحيحاً كأنه صادر من المالك . وقد نصت المادة ٢٤٤ مدنى في هذا الصدد على أنه ( ١ ــ إذا أبرم عقد صورى . فلدائني المتعاقدين وللخلف الحاص . منى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصورى . ٢ ـ وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستثر ، كانت الإفضلية للأولىن ، و نرى من ذلك أن المالك الظاهر بسند صورى من حق الناس حسَّى النية أن يعتبروا أنه هو المالك الحقبقي ، وأن يتعاملوا معه على هذا الأساس ، فإذا تقدم شخص حسن اللية وارتهن العقار من المالك الظاهر بسند صورى ، كان الرهن صحيحاً كما قدمن ، وجاز للدائن المرتهن أن يتمسك مهذا الرهن ، لا قبل المالك الظاهر وحده . بل أيضاً قبل المالك الحقيقي ومن تعامل معه . فاذا رهن المالك الحقيقي العقار ، ولو لشخص حسن النية ، فإن الدائن المرتهن من المالك الصورى هو الذي يصح رهنه(١) . بتى الاسم المستعار ، وهذا أيضاً مالك ظاهر وليس ممالك حقيقي . فإذا

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۲۵ ینایر سنة ۱۸۶۷ دالموز ۴۷ – ۴ – ۳۶۳ – ۲۰ یولیه سهٔ ۱۹۱۰ دالموز ۱۹۱۰ – ۱ – ۲۹۳ – ۲۰ – ۱۹۱۰ آبریل سنة ۱۹۳۹ دالموز ۱۹۱۰ – ۱ – ۱۹۰۰ آبریل سنة ۱۹۳۹ دالموزی ودی لوان ۲ فقرة آول مایو سنة ۱۹۳۹ د الموز الأسبوعی ۱۹۳۹ – ۱۷۰۰ – بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱۳۰۳ – ۱۳۰۳ – پلانیول وریپیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۲۶ مس ۲۱۶ – پلانیول وریپیر وبولانچیه ۲ فقرة ۱۳۰۰ – کولان وکاپیتان ودی لاموراندیبر ۲ فقرة ۱۹۰۰ – ممیر تناغر فقرة ۲۲۲ مس ۲۲۳ وهامش ۲۵ مکرر .

أعطى شخص لآخر توكيلا لشراء منزل له ، فاشتراه الوكيل باسمه هو لا باسم موكله متفقاً معه على ذلك ، فإن الوكيل يصبح مالكاً للمنزل أمام الناس ، وهو اسم مستعار (prête-nom) لامالك حقبتى . فإذا تعامل معه شخص حسن النية يعتقد أنه هو المالك ، وارتهن منه المنزل ، فإن الرهن يكون صحيحاً ، ويستطيع أن يتمسك به الدائن المرتهن قبل الاسم المستعار وقبل المالك الحقيتى ومن مخلفه لنفس الاعتبارات التي ذكرناها (١).

ولكن مالك العقار يستطيع . إذا باعه ولم يسجل البيع ، أن يرهن العقار لأنه لا يزال مالكاً له ، ويكون الرهن صحيحاً إذا قيد قبل أن يسجل إالبيع (٢) .

المارى المشرى للعقار قبل تسجيل عقد شرائه: وإذا اشترى شخص عقاراً ولم يسجل عقد الشراء، فإن ملكية العقار لا تنتقل إليه لعدم التسجيل. فإذا رهن المشترى العقار قبل التسجيل، فإن الرهن يعتبر صادراً من غير مالك، ويكون قابلا للإبطال باعتباره رهناً لملك الغير (٢).

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۱۷ یولیه سنة ۱۹۰۷ دالماوز ۱۹۰۸ – ۱۱ – ۱۱ – ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۰۸ سیریه ۱۹۰۸ – ۱۱ – ۲۹۳ مارس سنة ۱۹۰۹ دالماوز ۱۹۰۰ – ۱ – ۱۹۰۷ سیریه ۱۹۰۷ – ۱۹۰۱ – ۲۹۳ – ولکن انظر نقض فرنسی أول ۱۲ – ۱۲ یولیه سنة ۱۹۰۸ دالموز الأسبومی ۱۹۳۸ – ۲۰۹ – ومن الرأی السائد بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱۳۰۳ – ۱ – پلانیول وربهبر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۲۶ مس ۲۹۲ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان نفرهٔ ۱۲۹۰ – بلانیول وریپیر وبیکیه نفرهٔ ۲۲۶ ص ۶۲۶ .

<sup>(</sup>٣) وقد كان عقد الرهن يعتبر باطلا بطلاقا مطلقا قبل التقنين المدنى الجديد ، لأن رهن ملك النير كان يعتبر باطلا في عهد التقنيق المدنى السابق كما قدمنا ( انظر استثناف نختلط ٨ يونيد منة ١٩٣٥ م ٧١ ص ١٩٣٧ – ٢٨ فبر اير سنة ١٩٣٩ م ٥١ ص ١٩٣٧ – ٢٨ مايو سنة ١٩٣٠ م ٥٢ ص ٧٨٧ ) . وإذا سجل الراهن عقد شرائه ، فإن هذا التسجيل آنن لا يجيز للدائن المرتبن التسك برهنه وقيده حتى من تاريخ هذا التسجيل ( استثناف مخلط ١٥ يونيه سنة ١٩٣٣ م ٥٤ ص ٢٥٤) .

وعلى ذلك يجوز للدائن المرتهن أن يطلب إبطال العقد فيعتبر كأن لم بكن ، ومن ثم يجوز لحذا الدائن أن يطلب فسخ عقد الدين إذا كان الرهن شرطاً جوهرياً فيه . ويجوز أيضاً ، إذا أقر مالك العقار (وهو البائع له قبل تسجيل البيع) الرهن ، أن ينقلب عقد الرهن صحيحاً ، وأن ينشأ حق الرهن لصالح الدائن المرتهن . ويجوز أخيراً ، إذا سمل المشترى عقد شرائه فأصبح مالكاً للعقار . أن يصبح عقد الرهن صحيحاً ، وأن ينشأ الرهن لصالح الدائن المرتهن من وقت صبرورة المشترى مالكاً ، أى من وقت تسجيل عقد الشراء(١) .

الشهر العقارى (م ١/١٣) على وجوب شهر حق الإرث ، وإلى أن يتم الشهر العقارى (م ١/١٣) على وجوب شهر حق الإرث ، وإلى أن يتم هذا الشهر لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من حقوق التركة . وأوجب قانون الشهر العقارى (م ٢/١٤) التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تهجيل حق الإرث ، وجعل هذا التأشير بالدين يحتج به من تاريخ حصوله ، إلا إذا تم فى خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الإرث فيكون عند ثذ للدائن أن يحتج بحقه على كل من تليى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التسجيل .

وعلى ذلك إذا لم يسجل الوارث حق إرثه ، ورهن عقاراً فى التركة ، لم يجز للدائن المرتهن أن يقيد حق الرهن . فلم يعد للرهن أثر بالنسبة إلى الغسسر .

أما إذا سجــل الوارث حق إرثه ، فان الدائن المرتهن يستطيع أن يقيد حق الرهن . ويحتج به على الوارث ودائنيه وعلى دائني التركة إذا أشر هؤلاء الدائنون بحقوقهم بعد سنة من تسجيل الوارث لحق إرثه . أما إذا

<sup>(</sup>١) انظر في ذك سليمان مرقس فقرة ١٥.

أشروا بحقوقهم في خلال سنة من تسجيل الوارث لحق إرثه ، فإنهم يتقدمون بديونهم العادية على الدائن المرتهن<sup>(۱)</sup>.

الفاؤه أو زوائد لأى سبب آخر – نص قانونى : تنص المادة ١٠٣٤ ملك على ما يأتى :

و يبتى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن (٢) .

ويقابل النص في النقنين المدنى السابق نصوصاً عديدة هي ما يأتي :

م ٣٧ / ٢٦ : ينتهى حق الانتفاع بانقضاه الزمن المين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو بانمدام المال المقرر عليه حق الانتفاع أو باستماله استمالا غير جائز ، هذا مع مراهاة حقوق الدائنين المرتهنين .

م ٥٥ ففرة ثانية / ٧٨ فقرة ثانية : أما الأحكام المتملة بفسخ الملكية في الأموار الثابتة بسبب تجاوز النصاب الشرعي أو عدم إبقاء القدر المفروض شرعاً أو نحو ذلك ، فلا يغمر محقوق من انتقلت إليهم الملكية ولا مجقوق الدائنين المرتهنين الحسني النية .

م ٧٩ مكررة / ١٠٧ : بالرغم من القبود السابقة يجوز الدائن المرتهن العقار إذا كان ــ

<sup>(1)</sup> انظر في ذلك مليمان مرقس فقرة ٤٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ النص : ودد حا النص فی المادة ۱۶۶۱ من المشروع التمهیدی حل وجه مطابق لما استقر علیه فی التقنین المدفی الجدید ، إلا أن نص المشروع التمهیدی كان پتضمن فقرة ثانیة تجری علی الوجه الآتی : و ویكون صیحا كذلك الرهن الصادر من خیر المالک ، إذا ثبت أن الراهن كان وقت الرهن حائز! للمقار المرهون منذ خس سنوات ، حل أن يعبت الدائن المرتهن أن لدیه أسباباً معقولة كانت تجمله یعتقد أن الراهن مالك للمقار المرهون ، وفی المدائن المرتبن أن لدیه أسباباً معقولة كانت تجمله یعتقد أن الراهن مالك للمقار المرهون ، وفی المناف النواعد المامة لغیر مدوغ ، وأقرت الفقرة الأولى وأسبح رقمها ۱۱۲۹ فی المشروع الهائ . ووافق مجلس النواب علی النص تحت رقم ۱۱۱۵ ، ثم وافق علیه مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۰۲۶ ( مجموعة الأعمال التحضیریة ۷ ص ۱۰ مس ۲۱ ) .

وهذا النص . وقد حل محل نصوص متعددة متنائرة في التقنين المدنى السابق ، كان لا بد من وجوده لأنه يقرر حكماً نخالف الأحكام التي تستخلص من القراعد العامة . ذلك أن القواعد العامة كانت تقضى بأن المالك ، إذا زال ملكه بأثر رجعى ، يعتبر كأنه لم يكن مالكاً لمعقار الذي تصرف فيه ، وزوال ملكيته لهذا العقار بأثر رجعى نجعل تصرفاته في هذا العقار كأنها لم تكن ، وعلى ذلك إذا كان قد رهن هذا العقار رهناً رسمياً اعتبر الرهن كأن لم يكن . فتطبيق القواعد العامة إذن تضحى تمركز من زالت ملكيته للعقار بأثر رجعى ، وتضحى كذلك عركز كل من تصرف له هذا المالك قبل زوال ملكيته ، ويدخل في ذلك الدائن المرتهن رهناً رسمياً . المالك قبل زوال ملكيته ، ويدخل في ذلك الدائن المرتهن رهناً رسمياً . ومن ثم فإن من برتهن العقار من مالكه ، ثم تزول ملكية هذا المالك عن العقار المرهون بأثر رجعى ، يسقط رهنه هو أيضاً بأثر رجعى . وهذا هو

حسن النية أن يتمسك بوضع البد الحاصل من المدين الراهن مدة حس سوات ، إذا ثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وثمت الارتبان ملكبة الراهن .

م ۱۱۸ مكررة / ۱۷۹ : نسخ العقد الناقل ندكبة العقار لا يصر بحقوق الدائمين برهون مسجلة .

م ١٣٦ مكررة / ١٩٧ : بطلان المشارطة النادلة تسلكية لا يضر بمحقوق الدائمين بردون مسجلة إذا كانوا حسى النية .

م ٣٦٩ مكررة / ٣٤٠ : وفي الحانتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الآيلة إليه من البائع تحت شرط توقيق أو من المشترى تحت شرط فاسخ .

م ٣٩٨ / ٣٧٣ : إذا نقصت فيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه ، بحيث لوكان هذا العيب موجودا قبل العقد لامتنع المشترى عن الشراء ، كان المشترى غيراً بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالنمن المتفق طيه ، إلا إذا سبق منه رهنه .

م ٣٣٧ / ٢٠٠ : يسقط حتى إقامة الدموى بالنبن الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بسنتين ، ولا يترتب على ذلك الحق إخلال يحقوق أصحاب الرهون العقارية المسجلة .

حل القانون الفرنسي ، لا يغير منه أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وتت إبرام عقد الرهن الرسمي .

فلما رأى التقنين المدنى المصرى . السابق والجديد ، متمشياً فى ذلك مع كثير من التشريعات الجديئة ، أن يجعل الرهن الصادر من مالك رهناً صحيحاً حتى لو زالت ملكية هذا الراهن للعقار المرهون بأثر رجعى ، أوجد النص الحاص بذلك وهو النص الذي نحن بصدده . ويبين من هذا النص أن هناك شروطاً ثلاثة لا بد من توافرها حتى يكون الرهن الصادر من مالك زاات ملكيته بعد ذلك بأثر رجعى رهناً صحيحاً ، وهذه الشروط هي :

أولا – بجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وقت انعقاد الرهن الرسمى ، وبجب أن يكون سند هذه الملكية قابلا للإلغاء بأثر رجعى ، كأن يكون هذا السند قابلا للإبطال أو قابلا للفسخ أو قابلا للرجوع فيه أو نحو ذلك . أما أن يكون سند هذه الملكية باطلا بطلاناً مطلقاً ، فهذا لا بجوز . ذلك بأن الراهن بجب أن يكون مالكاً للعقار المرهون كما قدمنا ، والسند الباطل بطلاناً مطلقاً لا أثر له فلاينقل الملكية إلى الراهن (١) . فاذا فرض أن الراهن كان قد اشترى العقار المرهون لسبب غير مشروع ، فان الشراء يكون باطلا بطلاناً مطلقاً ولا ينقل ملكية العقار إلى الراهن . فاذا قرر الراهن بعد ذلك حق رهن رسمى لدائن مرتهن ، فان هذا الرهن يكون باطلا أيضاً بطلان البيع ، ولا يكون للدائن المرتهن أى حق على العقار (٢).

<sup>(1)</sup> انظر شمس الدين الوكيل فقرة ٤٧ ص ١٣٣ وهامش ٢ – وانظر عكس ذلك عبد الباسط جميمي في نظرية الأوضاع الظاءرة على الآلة الكاتبة ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) كذلك إذا كان المشترى لم يسجل عقده ، ورهن العقار الذى اشتراه ، فإن المرهن يكون قابلا الإبطال لأنه رهن لملك الغير ، والرهن فى الوقت ذاته لا يكون نافذا فى حق البائع للمقار . فإذا فسخ الشراء فإن الدائن المرتبن لا يستطيع أن يحنج بعقد الرهن فى مواجهة البائع للمقار ، لا لأن الرهن غير صحيح إذ هو قابل الإبطال وايس بباطل ، بل لأنه ليس ذانذا فى حق البائع قبل الفسخ ويبق كذاك من ياب أولى بعد الفسخ (استثناف مخلط ه مايو سنة ١٩٣٦) .

ثانياً \_ نجب أن بكون الدائن المرتمن ، وقت أن أبرم عقد الرهن ، حسن النية ، وتقول المادة ١٠٣٤ مدنى كما رأينا و إذا كان الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن » . ومعنى حسن نية الدائن المرتمن هو ألا يكون هذا الدائن عالماً بأن ملكية الراهن مهددة بالزوال بأثر رجعى ، فإذا كان عنده أى شك في ذلك لم يكن حسن النية . وحسن النية يفترض أصلا ، فإذا أبرم الدائن المرتمن عقد الرهن افترض حسن النية ، ومع ذلك إذا أثبت الخصم أنه كان أمام الدائن المرتمن سبيل للشك في ملكية الراهن ، بأن كان هذا الراهن مثلا لا يزال مديناً بالثمن أو ببعضه فإذا لم يدفع ما هو مدين به فسخ البيع ، كان على الدائن المرتمن أن يثبت أنه لم يكن يعلم أن الراهن لا يزال مديناً بالثمن أو ببعضه فإذا لم يكن يعلم أن الراهن لا يزال مديناً بالثمن أو ببعضه أن يثبت أنه لم يكن يعلم أن الراهن لا يزال مديناً بالثمن أو ببعضه الدائن المرتمن رهنه وأشر المدعى دعوى إذالة ملكية الراهن بأثر رجعى قبل أن بقيد الدائن المرتمن رهنه وأشر المدعى ملكية الراهن بأثر رجعى قبل أن بقيد الدائن المرتمن رهنه وأشر المدعى ملكية الراهن بأثر رجعى قبل أن بقيد الدائن المرتمن رهنه وأشر المدعى ملكية الراهن بأثر رجعى قبل أن بقيد الدائن المرتمن رهنه وأشر المدعى

<sup>(</sup>۱) وإذا كان قد ذكر فى حد ملكية الراهن أنه لا يزال مدينا بعض الثمن ، فعل الدائن المرتهن أن يثبت علمه اليقيني بأن الباق من الثمن قد دفع ، وإلا كان سيى النية (شمس اندين الوكيل فقرة ٤٧ ص ١٣٨ – ص ١٣٩) .

وقد تضت محكة النقض بأن حسن النية التي تقتضيه الحماية التي أسماها المشرع في المادة الموقع المادة المائون المدنى على الدائن المرتهن في حالة إبطال أو فسخ سند مذكبة الراهن ، يذنى حتى كان هذا الدائن يعلم وقت إبرام الرهن ، أو كان في مقدوره أن يعلم ، بأن ملكية الراهن المدين المرهونة مهددة بالزوال لأى سبب من الأسباب . واستخلاص قاضي الموضوع لسوء النية لا يخضع لرقابة محكة النقض ، إلا من جهة مطابقته التمريف القانوني لسوء النية . فإذا كان الحكم المطمون فيه قد استملص من تضمين عقد البيع المسجل – سن ملكية الراهن ، وجود باق من الشمن قدره أربعة آلان من الجنهات لم يدفع ، أن البنك المرتهن كان في مكنت أن يعلم بأن هذا انعقد مهدد بالزوال عن طريق الفسخ إذا ما تخلف المشترى (الراهن) عن الوفاء بهذا المبلغ ، وأنه لذلك يعتبر البنك من النية غير جدير بالحياية القررة في المادة ١٠٣٤ من المبلغ ، وأنه لذلك يعتبر البنك من النية غير جدير بالحياية القررة في المادة ١٠٣٤ من المبلغ ، وأنه لذلك يعتبر البنك من النية غير جدير بالحياية المقررة في المادة ١٠٣٤ من المبلغ أن تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه في هذا الخصوص (نقض مدنى ١٢ ذوفير سنة ١٩٦٤ علم علموعة أحكام النقض ١٥ رقم ١٠٢ مس ١٠٦٨) .

بدعواه على هامش تسجيل سند ملكية الراهن<sup>(١)</sup> . فإن المادة ١٥ من قانون الشهر العقارى تفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الدائن المرتهن يعلم برفع الدعوى ، فإذا حكم فيها لمصلحة المدعى كان هذا الحكم حجة على الدائن المرتهن . وتقول المادة ١٥ من قانون الشهر العقارى في هذا المعنى : ويجب التأشير في هامش سحل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً ، كدعاوى البطلان أو الإلغاء أو الرجوع . فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر ، تسجل تلك الدعاوى ". ثم تقضى المادة ١٧ من قانون الشهر العقاري بأنه ، يترتب على تسجيل الدعاوي المذكورة بالمادة الحامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون ، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشر بها . ولا يكون هذا الحق حجة على الغبر الذي كسب حقه محسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما ، وعلى ذلك بتوقف الأمر على الوقت الذي قيد فيه حق الرهن الرسمي . فإذا كان هذا الوقت سابقاً على التأشير بدعوى المدعى في هاهش تسجيل سند الراهن ، كان المفروض أصلا أن الدائن المرتبن حـن النية وقت إبرام عقد الرهن ، أى لا يعلم بأن ملكية الراهن مهددة بالزوال بأثر رجعي ، إلا إذا ثبت وجود مبب للشك في هذا الأمر فعند ذلك يكلف الدائن المرتهن بإثبات حسن نيته . أما إذا كان هذا الوقت لاحقاً لتأشر المدعى بدعواه في هامش تسجيل سند الراهن ، فإن هذه قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس بأن الدائن

<sup>(</sup>۱) ذلك لأن الردن يجب أن يكون منيداً قبل شهر في صحيفة الدعوى التي طن بها في سند ملكية الراهن ، إذ يعتبر رافع الدعوى من النبر فيجب قيد الرهن حتى يحتج عليه به (عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ١٩٠ ص ٢١٨ ص ٣٣١ – محمد على إمام فقرة ١٥٠ ص ٢١٩ – أحمد شمس الدين الوكيل فقرة ٤٧ ص ١٣٩ – عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٣٣ من ٢١ – أحمد سلامة فقرة ٤١ ص ١٨١ – منصور مصطنى منصور فقرة ٢١ ص ٢١ .

الموتهن يعلم برفع الدعوى . فإذا حكم فيها لصالح المدعى ، كان هذا الحكم حجة على الدائن المرتهن (١) . وترى من ذلك أنه تجب الاستعانة بالمادتين ١٥ و ١٧ من قانون الشهر العقارى فى هذا الصدد ، واعتبار التأشير بدعوى المدعى على الوجه السابق ذكره قبل قيد الرهن الرسمى قرينة قاطعة على علم الدائن المرتهن بهذه الدعوى ثم بالحكم الذي يصدر فيها لصالح المدعى (٢) .

ثالثاً \_ يجب أن تزول ، بعد الرهن ، ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعى يرتبه القانون . مثل ذلك أن يكون الراهن قد اشترى العقار المرهون بعقد قابل للإبطال لصائح البائع ، فأبطل البائع هذا البيع عد أن رتب الراهن رهنه . ومثل ذلك أيضاً أن يكون الراهن قد اشترى العقار المرهون بثمن لم يسدده كله ، وبعد رهنه طالب البائع بفسخ البيع لعدم دفع الباقى من النمن وفسخ البيع لذلك . ومثل ذلك أن يكون العقار المرهون جزءاً من عقار شائع ، ثم اقتسم العقار الشائع فأصاب الراهن العقار الذي رهنه ، ثم فسخ عقد القسمة للغين أو لغير ذلك من الأسباب . ومثل ذلك أن يكون العقار فلك أن يكون العقار الذي رهنه ، ثم فسخ عقد القسمة للغين أو لغير ذلك من الأسباب . ومثل ذلك أن يكون العقار فلك أن يكون العقار الذي رهنه ، ثم فسخ عقد القسمة للغين أو لغير ذلك من الأسباب . ومثل خلك أن يكون العقار المرهون موهوباً للراهن ثم رجع الواهب في هبته ، بعد الرهن ، لسبب من أسباب الرجوع . كل هذه الأسباب وغيرها من

<sup>(1)</sup> وإذا كان الدائن المرتهن يجب أن يكون حسن النية وقت إبرام عقد الرهن ، إلا أن إذا تقرر الرهن جهانا لدين مستقبل فالعبرة بوقت وجود الدين المفسون بالرهن . أما أن مرتبة الرهن تثبت من تاريخ القيد حتى لو تم هذا القيد قبل وجود الدين ، فهذه الأفضلية استثناه مقرر بنص في القانون يجب أن يقف عند الناية المقه ودة منه (عبد الناج عبد الباق ص ٢٢٩ هامش ٣ في التعليق على استثناف مختلط ٢٨ مايو سنة ١٩٤٢ م ٤٥ مس ٢٢٠ سفس الدين الوكيل فقرة ٤٧ مس ١٣٩ هامش ٣).

<sup>(</sup>۲) ويمكن إطلاق الحماية المقررة في المادة ١٠٣٤ ، فلا تقتصر على الرهن الرسمي وحده ، بل تشمل كل حق يماثل الرهن الرسمي كحق الاختصاص وحق الرمث الحيازي (شفيق شحاتة فقرة ٩٩ ص ٨٩ – عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٣١٧ – شمس الدين الوكيل فقر ٤٧ ص ١٤٠ ).

أسباب زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعى<sup>(۱)</sup> . فيجب أن تزول ملكية الراهن بسبب منها وعند ذلك يحق للدائن المرتهن أن يتمسك بالرهن .

فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة ، بنى الرهن لمصلحة الدائن المرتهن ولو أن ملكية الراهن قد زالت بأثر رجعى .وقد ذهبت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى تبرير ذلك إنى أنه « يمكن القول إن غير المالك الذى صدر منه الرهن هو نائب عن المالك نيابة قانونية ، تبررها حماية الدائن المرتهن حسن النية . أو يقال إن الرهن الرسمى ، كما يكسب العقد ، يكسب كذلك بالسبب الصحيح الصادر من غير مالك فى أحوال معينة ، إذا اقترن السبب الصحيح بحسن النية »(٢) . ويضاف إلى هذين الرأيين رأى ثالث ،

<sup>(</sup>۱) والأثر الرجمي هنا هو حكم القانون . وقد يكون هناك أثر رجمي بحكم الاتفاق ، كا في التقايل ، فإذا اتفق البائع والمشترى على التقايل ،ن البيع بأثر رجمي ، فإن تقابلهما يعيد الحالة إلى ماكانت عليه قبل البيع وكأن البيع لم يكن (نقض مدنى ٢٦ مارس سنة ١٩٥٣ بمحمومة أحكام النقض ٤ ص ٦٩٨) . وهذا الأثر الرجمي بحكم الاتفاق لا يؤثر في صحة الرهن الصادر من المشترى قبل التقايل (چيجو : دراسة في الأثر الرجمي الاتفاق في الحجلة الفصلية للقانون المدنى سنة ١٩٣١ ص ٢٦ – شمن الدين الوكيل فقرة ٤٧ ص ١٣٤ س

<sup>(</sup>۲) مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۲۰ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا العدد أيضاً ما يأتى: وجمع المشروع في المادة ١٩٤١ ( رقم ١٠٣٤ مدئى ) ما تناثر في التقنين الحالى ( السابق ) من نصوص أريد بها حماية الدائن المرتبن حسن الئية ، فنص على أن الرهن يرق صحيحاً إذا صدر من مالك تقرر من ذلك بطلان سند ملكيته . . . أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر ( انظر مثلين لذلك في المادة ١٤٥ وتناول رهن ما باعه المريض مرض الموت ، والمادة ٢٥٥٢ وتتناول رهن ما مجاوز قصاب الوصية ) ، وهن ما باعه المريض مرض الموت ، والمادة ٢٥٥٢ وتتناول رهن ما مجاوز قصاب الوصية ) على أن يكون الدائن المرتبن حسن النية وقت الرهن . . . وفي الأحوال التي يصح فيها الرهن ما مدر من غير مالك ( وهي الأحوال المتقدمة الذكر ) ، يمكن القول إن غير المالك الذي صدر منه الرهن هو نائب عن المالك نيابة تانونية تبررها خاية الدائن المرتبن حسن النية . أو يقال

هو الرأى القائل بأن حق الرهن ينشأ مباشرة على عقار المالك الحقيق بعد روال ملكية الراهن بأثر رجعى ، كما لو كان العقار لا يزال على ملك الراهن ، إذ الراهن يعتبر مالكاً ظاهراً في هذا الفرض . وهذه حيلة شرعية ، تفترض بقاء المال على ملك الراهن (1) . وهناك رأى رابع يفسر بقاء الرهن بعد زوال ملكية الراهن بالحد من إطلاق الأثر الرجعى لزوالها ، وهذا ما ذهب إليه المشرع فعلا في المادتين ١٥ و ١٧ من قانون الشهر العقارى ما ذهب الجه المشرع فعلا في المادتين ١٥ و ١٧ من قانون الشهر العقارى علية لأصحاب الحقوق العينية التي تم كسها بحسن نية قبل زوال الملكية . فإذا روعيت الحاية المقررة في قانون تنظيم الشهر العقارى ، لم تكن المادة فإذا روعيت الحاية المقررة في قانون تنظيم الشهر العقارى ، لم تكن المادة المشرع من الأثر الرجعى لزوان الملكية عما لا يوثر في حقوق الغير حسن المشرع من الأثر الرجعى لزوان الملكية عما لا يوثر في حقوق الغير حسن النية (٢) .

<sup>-</sup> إن اار من الرسمى ، كا يكسب بالعقد ، يكسب كذلك بالسبب الصحح الصادر من غير المالك في أحوال معينة ، إذا القترن السبب الصحيح بحسن النية . وعل كل حال يجب اعتهار المالك المقيق العقار ، لا الشخص الذي يصدر منه المرهى ، هو الراهن ، وهو الذي يتخله الدائن المرتهن ضاه إجراءات نزع الملكية ، أريستمر في اتخاذها إذا كان قد بدأ علم الإجراءات في من صدر منه الرهن ، ويلاحظ في هذا الصدد أن الشخص قد يجد مقاره مرهونا في دين ليس في ذمته ، ويتدرج مركز هذا المالك من شخص هو الذي رتب الرهن وهذا هو الكفيل العيني ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولكن الرهن نشأ والعقار في ملكيته وهذا هو مركز المالك الذي يسرى في صقه الرهن الصادر من غير مالك كا في الفرض المتقدم ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولم ينشأ الرهن والمقار في ملكيته الرهن وهذا هو الحائز المقاد . وعدن تمييز هذه الحالات بعضها عن بعض ، فقد تختلف الأحكام التي تطبق في كل حالة ، وعدوة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٩ – ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) شفيق شحانة س ٨٨.

<sup>(</sup>۲) حمير تناغر فقرة ۲۳ ص ۷۲ - ص ۷۷ - وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يجيز الرهن الصادر من غير المالك إذا وضع يده خس سنوات متواليات على العقاد المرهون ، إذا كانت هذه السنوات سابقة مباشرة على الرهن ، وأثبت الدائن المرتهن أن لديه أسبابا معقولة كانت تجمله بمتفذ أن الراهن مالك للمقاد المرهون ( انظر أيضاً في هذا المعنى م ۲۹ مكررة /۱۰۷ من النقنين اد في السابق ) . ولكن لجنة المراجمة حذفت هذا النص ، والأن -

١٠٣٩ المائع - نص قانونی: تنص المادة ١٠٣٩ مدنی علی ما یأتی:

١ - يبنى نافذاً الرهن الصادر من حميع الملاك لعقار شائع . أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيا بعد أو على بيعه لعدم إمكانه قسمته ٤ .

ولا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع في نصيبه عند انقسمة أعيان غير التي رهما ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قلر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل . ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ، ويقوم الدائن المرتمن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل انقسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ، ولا بامتياز المتقامين بردا .

ويستخلص من هذا النص أنه إذا كأن هناك عقار شائع . فيمكن أن يرهنه جميع الشركاء ، ويكون الرهن نافذاً في حق الجميع . أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته . ويمكن أيضاً أن يرهن العقار الشائع أحد الشركاء . وهذا الشريك الراهن إما أن

سحكه متطرف في محالفة القواعد العامة لغير مسرغ و ( انظر آنداً فقرة ١٤٣ في الهامش – وانظر أيضاً هذا الحكم في التقاين المدنى السابق في سايدان مرقس فقرة ٤٥ ) . --

<sup>&</sup>quot; (1) تاريخ النص ؛ ورد هذا النص في المادة ١٤٤٦ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في النقنين الحدني إلحديد ، فيدا عدا أن المشروع التمهيدي لم يكن يتضمن النص بأن يكون تميين القدر في يشقل إليه الرهن بأسر حل عريضة ، وفي لحمنة المراجمة أضيف هذا النص ، وأصح رقم كمادة ١٢٣٤ في المشروع النهائي ، ووافق مجلس النواب على المادة تحت رقم ١١٣٠ ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ من ٢٩ - ص ٢٣٠) .

ولا مقابل النص في النفنين المدنى السابق .

يرهن حصته الشائعة فى العقار ، أو يرهن جزءاً مقرراً فى هذا العقار يقدر عادة أنه هو الجزء المفرز الذى سبتسيبه أن قسمة العقار ، أو يرهن جميع العقار الشائع وهذا الفرض الأخبر لم يتعرض له النص .

فنبحث إذن : (١) رهن حميه الشركاء للعقار الشائع . (٢) رهن أحد الشركاء أحد الشركاء لحصته الشائعة في العقار الشائع . (٣) رهن أحد الشركاء لحميع العقار الشائع . (٤) رهن أحد الشركاء لحميع العقار الشائع .

• ١٠٣٩ رهم جميع السرقاء للعفار السّائع: رأينا(١) أن الفقرة الأولى من المادة ١٠٣٩ مدنى تنص على أنه «يبتى نافذاً الرهن الصادر من جبع الملاك لعقار شائع، أياً كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيا بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته «، فالنص يفرص أن هناك عقاراً شائماً بين عدة شركاء، ثلاثة مثلا، وأن هوالاء الثلاثة رهنوا هذا العقار الشائع. فالرهن الصادر من هوالاء الثلاثة، وهم جميع الشركاء المشتاعين، يكون رهناً صحيحاً نافذاً في حق الجميع، سواء كان ذلك قبل القسمة، أو بعد البيع لعدم إمكان القسمة.

فالرهن يكون صحيحاً نافذاً قبل القسمة . لأنه صدر من الثلاثة الشرك، وهم جميع الشركاء المشتاعين . فإذا باع هؤلاء العقار الشائع بعد رهنه ، فإنه ينتقل إلى المشترى مثقلا بالرهن . ويتتبع الدائن المرتبن العقار الشائع فى يد المشترى وهو الحائز المعقار . وإذا بنى العقار الشائع فى ملكية الشركاء . وأراد أحد دائني شريك منهم التنفيذ عليه ، فإن الدائن المرتبن يتقدم على هذا الدائن العادى لأنه دائن مرتبن . وإذا مات بعض الئلاثة الشركاء أو كلهم . انتقل العقار مرهوناً إلى الورثة . وعلى ذلك يسرى الرهن فى

<sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ؛ ١٠.

حق الشركاء الثلاثة ، وفي حق دائنيهم ، وفي حق الحلف الحاص والحلف العام .

والرهن يكون صحيحاً نافذاً أيضاً بعد القسمة ، أو بعد البيع لعدم إمكان القسمة عيناً .

فإذا اقتسم الثلاثة الشركاء العقار الشائع ، وأخذ كل منهم حصة مفرزة من هذا العقار ، فإن هذه الحصة المفرزة التي تقع في نصيب كل من الشركاء الثلاثة تكون منقلة عن الرهن ، لأن الشركاء الثلاثة كلهم قد رهنوا العقار عندما كان شائعاً ، فيبتى مرهوناً عند إفرازه . أما إذا وقع العقار الشائع في نصيب أحد الشركاء الثلاثة ، وأخذ كل من الشريكين الآخرين نصيبه مفرزاً في عقار أو عقارات أخرى شائعة بين الثلاثة ، فإن العقار الشائع المرهون ينتقل مرهوناً إلى الشريك الذي وقع في نصيبه . وقد يعترض على ذلك بأن العقار كله وقع في نصيب واحد من الثلاثة الشركاء ، وهذا الشريك لم رمن عند الشيوع إلا نصيبه شائعاً ، فيجب أن ينتقل إليه العقار مثقلا بالرهن يمقدار نصيبه في الشيوع فحسب . فإذا كانت حصص الشركاء الثلاثة متساوية . وجب أن ينتقل العقار مثقلا بالرهن في ثلثه على الشيوع فقط . لأن هذا الثلث هو الذي رهنه من وقع في نصبيه العقار ، أما الشريكان الآخران فلم يرهنا شيئاً خكم الأثر الرجعي للقسمة إذ يعتبر أنهما لم يملكا العقار أصلاً . وهذا الاعتراض يتمشى مع فكرة الأثر الرجعي للقسمة إذا أخذت على إطلاقها . وكان القضاء الفرنسي يسير على هذا النحو فيقضى بأن العقار ينتقل كله إلى أحد الشركاء الثلانة مثقلا بالرهن في ثلثه على الشيوع فقط(١) . ولكن الموثقين ( notaires ) في فرنسا اعترضوا على قضاء محكمة النقض . وذهبوا إلى أن جميع الشركاء قد وافتوا على رهن العقار الشائع ، فوجب أن يبني الرهن صحيحاً نافذاً في حقهم حتى بعد القسمة ، وحتى

<sup>ُ (</sup>١) أنظر نقض فرنسي ١٣ ُ ينابر سنة ١٩٠٩ دالليوز ١٩١٠ – ٢٣ .

لو كانت نتيجة القسمة أن أخذ كل العقار الشائع أحد الشركاء المشاعين وحده . فصدر في فرنسا قانون ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠ يضيف فقرة إلى المادة ٢١٢٥ مدنى فرنسى ، تنص على أن الرهن الذي يقرره جميع الشركاء يبقى أبره القانوني مهما كانت نتيجة البيع بالمزاد أو القسمة الحاصلة بعد ذلك . وبهذا الحكم الأخير أخذ التقنين المدنى المصرى الجديد ، فقرر أن الرهن الذي يعقده كل الشركاء على الشيوع يبتى نافذاً وأياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيا بعد ، أو على بيعه لعدم إمكان قسمته » الى تترتب على قسمة العقار فيا بعد ، أو على بيعه لعدم إمكان قسمته » (م ١/١٠٣٩ مدنى) .

وينتقل العقار مرهوناً كله . حتى لو لم تمكن فسمته عبناً فبيع (١) . فإذا وقع البيع لأحد الشركاء الثلاثة ، فإن العقار ينتقل إليه كله كما قدمنا . وهذا ما يقضى به نص الفقرة الأولى من المادة ١٠٣٩ مدنى فيما رأينا . ومن باب أولى إذا بيع العقار لأجنبى ، فقد رهن الثلاثة الشركاء العقار كله ، ثم باعوه إلى أجنبى ، فينتقل العقار مرهوناً إلى المشرى(٢).

وقد يقع أن يرهن أحد الشركاء حصته الشائعة أو جزءاً مفرزاً من المال الشائع ، ثم يرهن جميع الشركاء بما فيهم الشريك الراهن جميع العقار الشائع . ثم يقسم العقار الشائع ، فيقع فى نصيب الشريك الراهن جزء مفرز من هذا العقار الشائع غير الحزء المفرز الذى رهنه . وسنرى أن الدائن

<sup>(</sup>۱) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية العشروع التمهيدي في حاة الصدد : و ويتبين ما تقدم أن المشروع لجأ إلى تطبيق مبدأ الحلول العلى فيسر كثيرا من أمر الرهن في الشيوع ، ولم يقتصر على ذلك بل أضاف حكما نقله عن التقنين القرنسي ، فقرر أن الرهن إذا صدر من من جيع الملاك على الشيوع كان صحيحا ، حتى لو وقع المال بعد ذلك في نصيب واحد منهم ، أو بيع المجنبي لعدم إمكان القسمة ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣١) .

<sup>(</sup>۲) انظر فى هذا المنى إساعيل غانم فى الحقوق العينية الأصلية ١ فقرة ٦٠ - حسن كبرة فى الحقوق العينية الأصلية ١ فقرة ١٩٨ - شمس الدين الوكيل فقرة ٤٤ - سليمان مرقس فقرة ٥٠ ص ٥١ - سمير تناغر فقرة ٢٠ ص ٥١ - سمير تناغر فقرة ٢٠ ص ٨٠ - ص ٨٠ .

المرتهن من هذا الشريك يستطيع بإجراءات معينة أن ينتقل رهنه إلى الجزء المنزز بفضل الحلول العبى ، وأن يحتفظ بمرتبة رهنه كما كان . فيسبق هذا الرهن فى المرتبة الرهن الصادر من جميع الشركاء على العقار الشائع ، لأن الرهن الأول سبق الرهن الأخير . وكان هذا يقتضى أن الدائن المرتهن من الشريك الراهن يتقدم على الدائن المرتهن من جميع الشركاء ، إذ هو أسبق فى المرتبة . ولكن العبارة الأخيرة من المادة ٢/١٠٣٩ مدنى ، كما سنرى تقول : وولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه (أى انتقال رهن الدائن المرتهن من الشريك الراهن) برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين ، وعلى ذلك يتقدم الدائن المرتهن من جميع الشركاء ، وهو متأخر فى المرتبة ، على الدائن المرتبة من الشركاء ، وهو متأخر فى المرتبة ، على الدائن المرتبن من الشركاء ، وهو متأخر جميع الشركاء فاصبح آمناً على رهنه (١) .

وما قدمناه فى الرهن الرسمى ينطبق على الرهن الحيازى ، ولو أنه لا يوجد نص فى هذا المعنى فى نصوص الرهن الحيازى . فالمادة ١٠٩٨ مدنى تنص على أن و تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة ١٠٤٣ وأحكام المواد من ١٠٤٠ إلى ١٠٤٢ المتعلقة بالرهن الرسمى ، والمادة ٢/١١٠٢ مدنى تقضى بأن و تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين ١٠٤٨ و ١٠٤٩ المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه وبانتقال حتى الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل نحله من حقوق ، ولكن هذه المواد لا شأن لها الشيء المرهون إلى ما حل نحله من حقوق ، ولكن هذه المواد لا شأن لها الشيء المرهون إلى ما حل نحله من حقوق ، ولكن هذه المواد لا شأن لها الشيء المتاعين المقار الشائع رهناً حيازياً ، فان الرهن يبقى نافذاً أبا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيا بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته . فالرهن الحيازى قد صدر من حميع الشركاء الشائعين ، فهو نافذ بطبيعة الحال قسمة العقار . ثم هو نافذ إذا حصلت القسمة ووقع العقار كله أن

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المني سليمان مرقس فقرة ٥٠ ص ٨٣.

نصيب أحد الشركاء ، فإن هذا الشريك يعتبر مالكً معقد منذ لمذاية وقد اشترك في الرهن مع سائر الشركاء فينتقل إليه العقار مرهوناً كمه : وكذلك إذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته فرسا مزاده عني أحد لشركه ، كان هذا البيع قسمة واعتبر الشريك الذي رسا عنيه المزاد مالكً معقار منذ البداية كما في الفرض السابق . أما إذا رسا المزاد على أجنبي ، فإنه يكون بيعاً من حميع الشركاء الراهنين للعقار ، فينتقل إلى المشترى مرهوناً كما تنقضي القواعد العامة (١) .

هذا وقد قضت المادة ٨٣٦ مدنى على أن والشركاء الذين بملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا النصرف فيه إذا المتدوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى بدقى الشركاء . ولم خالف من هؤلاء حتى الرجوع إلى المحكمة ، خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة ، عند ما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء الذين تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان النصرف واجباً » . فإذا قرر الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع العقار الشائع ، وليس كله ، رهنه طبقاً للمادة ٨٣٢ مدنى ، ولم يعارض باتى الشركاء أو عارضوا وقدرت المحكمة أن قسمة العقار الشائع ضارة بمصالح الشركاء وأن رهن هذا العقار تصرف مناسب ، كان الرهن صحيحاً نافذاً في حق الجميع ، وذلك بالرغم من معارضة أقلية الشركاء في الرهن . فإذا بدا بعد ذنك للشركاء أو لبعضهم معارضة أقلية الشركاء في الرهن . فإذا بدا بعد ذنك للشركاء ، فبيع العقار أقسمة العقار وقسمته كما هو مفروض ضارة بمصالح الشركاء ، فبيع العقار أ

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المدني إساعيل غانم في الحقوق الدينية الأصلية فقرة ٧٤ ص ١٦١ - حسن كبرة في الحقوق الدينية الأصلية فقرة ١١٨ ص ٣٢٦ - شمس الدين الوكيل فقرة ٤٤ ص ١٠٨ ص ١٠٨ - أحد سلامة فقرة ٨٤ ص ١٠٥ - حبد المنعم فرج الصدة فقرة ٣٨ ص ٥٠ - منصور مصطلى منصور فقرة ١٠ ص ١٥ - ص ٢٥ - صعير تناغر فقرة ٥٠ ص ٨٤ - وانظر عكس ذلك شفيق شحاتة فقرة ١٠١ ص ١٠١ - عبد الفتاح حبد الباتي فقرة ٥٠٤ مكرد ص ٥٠٥ - محمد على إمام فقرة ٢٠١ ص ٢٧٢ - عبد المنعم المبدراوي في الحقوق الدينية الأصلية فقرة ١٣١ ص ٢٠٦ - سليمان مرقس فقرة ٢٤٠ ص ٢٧٢ .

ررسا مزاده على أحد الشركاء أو على أجنبي ، فإنه ينتقل إلى المشترى مرهوناً ، نطبيقاً لأحكام المادة ١/١١٣٩ مدنى سالفة الذكر (١).

ق أن كل شريك مشتاع يملك حصته الشائعة : وله حق التصرف فيها . في أن كل شريك مشتاع يملك حصته الشائعة : وله حق التصرف فيها . فله أن يرهبها ، ويكون رهنه صحيحاً ما دام العقار شائعاً ، وإذا باع هذه الحصة الشائعة انتقلت مرهونة إلى المشترى . أما إذا انتصر على الرهن ، واقتسم الشركاء العقار بعد ذلك فوقع كله أو جزء منه في نصيب هذا الشريك فإنه ينتقل مرهوناً بعضه في الشيوع بمقدار حصة الشريك فيا إذا وقع العقار كله في نصيبه (٣) . وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإبضاهية للمشروع التمهيدى : ويجوز رهن العقار الشائع : فإذا رهن المائك نصيبه شائعاً كان الرهن صحيحاً ، حتى إذا أفرز النصيب الشائع من ذلك انتقل الرهن إلى النصيب المفرز هذا ) .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الممنى منصور مصطلى منصور فقرّة ٢٠ ص ٥٧ – وقارن شمس الدين الركيل فقرة ٤٠ ص ٩٠ – وقارن شمس الدين

<sup>(</sup>۲) استثناف مختاط ۱۸ یونیه سنة ۱۸۹۱ م ۳ ص ۲۹۹ – ۱۰ یونیه سنة ۱۹۰۳ م ۲۸ م ۱۵ س ۲۶۳ – ۸ أبريل سنة ۱۹۱۶ م ۲۳ ص ۳۱۱ – ؛ مايو سنة ۱۹۱۳ م ۲۸ ص ۳۰۰ – ۲۰ ینایر سنة ۱۹۶۰ م ۵۳ ص ۱۱۱ – ۱۹ ینایر سنة ۱۹۶۲ م ۵۴ ص ۶۶ ،

<sup>(</sup>٣) أوبرى ورو ٣ فقرة ٢٩٦ ص ٤٤١ - بودرى ودى لوان ٢ فقرة ١٣٢١ ص ٤٢١ - پلانيول وريهير وبيكيه ١٣ نقرة ٢٣٤ من ٤٥٧ - عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ٥٣٠ من ٢٥٠ - عبد على إمام فقرة ١٥٧ من ٢٥٠ من ٢٦٠ من ٢٣٠ من ٢٣٠ من ١٥٠ من ١٠٠ من ١٥٠ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٥٠ من ١٠٠ من

<sup>(</sup>٤) ويترُ لاز الرهن في هذا الجزء المفرز ، ويتم ذلك لا عل أساس فكرة الحلول النبي.

ولكن قد ينتج عن القسمة أن يقع في نصيب الشريك الراهن ، لا العقار المرهون ولا جزء منه ، وإنما يقع في نصيبه عقاراً آخر كان هو أيضاً شائعاً ودخل في النَّسمة فوت في نصيب الشريك الراهن . وفي هذا تقول الفقرة الثانية من المادة ١٠٣٩ مدني ، كما رأينا . ما يأتي : «وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار . . . ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي وهنها ، انتقل الرهن عرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل . ويبير هذا القدر بأمر على عريضة ، ويقوم الدانن المرئهن بإجراء قيد حديد يس فيه الندر الذي النقل إليه حلال تسعين يوماً من الوقت الذي خطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من حميع الشركاء ، ولا بامتياز المتقاصرن » . وهذا هو الحلول العيلى ، فقد وقع في نصيب الشريك الراهل بالقسمة عقاراً آخر غير العقار الذي رهنه ، فحل هذا العقار الآخر محل العقار الأول المرهون ، وينتقل و هوناً بدلا من العثار الأول ، ويتبع الدائن المرتهن إجراءات معينة في قيد رهنه الحديد حتى ا محتفظ عرتبة الرهن الأول . ولولا الحلول العيلى ، لقيل إن العقار الآخر الذي وقع في نصيب الشريك الراهن لم يسبق رهمه من هذا الشريك . وبذلك لا ينتقل الرهن إلى هذا العقار ، أما العقار الذي رهنه الشريك فيعتبر أن

م وإنما هو مقنض انفسية : حسن كبرة في الحقوق الدينية الأصبية نقرة ١٢٣ ص ١٢٣ عامل الدين الوكيل فقرة ٢ – إساعيل غانم في الحقوق الدينية الأصلية فقرة ٢٩ ص ١٨٣ – شمس الدين الوكيل فقرة ٥٠ ص ١١٢ مامل ١ – عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٣٩ ص ٣٥ – أحد ملامة فقرة ٥٠ ص ١٧٣ – وانظر في أن الرهن يتركز في الجزء المفرز بموجب الحلول الديني فيحل الجزء المفرز لموجب الحلول الديني فقرة ١٣٨ ، ولكن لم الحسة الشائمة : منصور مصطنى منصور في رسالته في الحلول الديني فقرة ١٣٨ ، ولكن النظر ما يقوله بعد ذلك من أن الرأى السائد هو أن تركز الرهن في الجزء المفرز لا يتم على أساس فكرة الحلول الديني وإنما هو مقتضى القسمة : كابه في التأمينات الدينية فقرة ٢٠ ص المناخ فقرة ٢٠ ص عدم وهامش ١٠ و وانظر في تأييد وأي الاستاذ منصور مصطنى منصور في الحلول انديني سمير تناخر فقرة ٢٠ ص ٨٩ وهامش ١٠ .

هذا لم يكن مالكاً له من مبدأ الأمر ويكون الرهن صادراً من غير مالك ، فيكون قابلا للإبطال ولا ينفذ فى حتى المالك الذى وقع فى نصيبه العقار المرهون(١) .

والإجراءات التي يتبعها الدائن المرتهن في قيد رهنه الحديد حتى محتفظ عرتبة ألرهن الأول تبدأ بأن يأخذ هذا الدائن من القاضي أمراً على عريضة ا نخول للدائن إجراء قيد جديد ، ويعن في هذا الأمر القدر الذي انتقل إليه الرهن تموجب الحلول العبنى . فإذا وقع فى نصيب الشريك الراهن عقار آخر غر الذي رهنه يساوى في القيمة ما رهنه من العقار الأول ، انتقل الرهن إلى كل هذا العقار الآخر . ويبن ذلك في الأمر على عريضة . أما إذا وقع في نصيب الشريك الراهن عقار آخر يزيد في القيمة عما رهنه من العقار الأول ، قدرت قيمةً ما رهنه ، واقتطع من العقار الآخر جزء مفرز يساوى هذه القيمة . ويستعان في ذلك نخبر عند الحاجة . ويبن ذلك في الأمر على عريضة . وبجب على الدائن المرَّهن الحصول على الأمر على ا عريضة وإجراء القيد الحديد خلال تسعن يوماً من الوقت الذي خطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة التي تمت ، كالشريك الراهن أو الشريك الذي وقع في نصيبه العقار المرهون . ولم يبن القانون كيف يكون هذا الإخطار ، فيصع أن يكون على يد محضر ، ويصع أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، بل يصح أن يكون إخطاراً شفوياً على أن يثبته من قام به . فإذا قام الدائن المرتهن لهذه الإجراءات ، وأجرى القيد الحديد في خلال التسعين يوماً المبن ذكرها ، احتفظ الرهن بمرتبته الأولى من وقت أن قيله أول مرة ، وهذا هو المقصود من هذه الإجراءات . أما إذا أجره الدائن المرتهن بعد الميعاد ، فإن الرهن الحديد تكون مرتبته من تاريخ القيد الحديد ، ويتقدم على هذا الدائن المرتهن دائن مرتهن آخر بكون الشريك الراهن قد

<sup>(</sup>۱) أما فى انتقابِن المدنى السابق ، فيكون الرهن باطلا بطلانا مطلقا لأنه صادر من غير مالك ( انظر سليمان مرتس فقرة ٤٨ ص ٧٦ ) .

رهن له ما وقع فى نصيبه من عقار وقيد الدائن المرتهن الآخر رهنه قبل قيد الرهن الأول(١) .

وإذا وقع في نصيب الشريك الراهن ، لا العقار المرهون ولا عقار آخر يحل محله ، بل منقول ، فإن الدائن المرتهن يفقد حتى رهنه على العقار المرهون لأنه وقع في نصيب شريث لم يرهنه ، وكذاك لا ينتقل رهنه الرسمي إلى المنقول الذي وقع في نصيب الشربان الراهن لأن المنقول لايصح أن يكون محلا مرهن الرسمي ، وعلى ذلك ينقد الدائن المرتهى حقه في الرهن نتيجة للقسمة ، وهذا هو الرأى الساند(٣) .

وإذا وقع في نصيب الشريث الراهن منع من المقود ، فإن الدائن المرتمن تحفظ عنى التقدم في استيفاء حقه من هذه المقود (") .

هذا وإذا انتقل الرهن من العقار المرهوب إلى عقار آخر وقع في نصيب الشريك الراهن على النحو الذي أسلمناه ، فإن العبارة الأحرة من المادة ٢/١٠٣٩ مدنى تقول : «ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ، ولا بامتياز المتقاصمين » . فالدائن المرتهن من أحد الشركاء في الشيوع الذي انتقل رهنه إلى عقار آخر يتأخر عن لدائن المرتهن من جميع الشركاء خذا العقار الآخر ، حتى لو كانت مرتبة الذائن الأول

<sup>(</sup>١) سمر تباغر فقرة ٢٥ من ٩١.

<sup>(</sup>٣) رساعين غانم في الحقوق العيفية الأصنية فقرة ٨١ ص ١٨٤ – غمس الدين الوكيل فقرة ٥١ ص ١٨٣ م غمس الدين الوكيل فقرة ٥١ ص ١٥٣ ص ١٨٣ م سهر تناغر فقرة ٥٦ ص ١٩٣ وهدك رأى يذنب إلى أن الرهن ينتقل إلى المنقرل ويصبح وهن حيازة : أحد سلامة فقرة ١٤٩ ص ١٧٠ وفقرة ٥٠ ص ١٧٤ – مصور مصطفى منصور فقرة ٢٠ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۳) انظر انقانون البلچيكى فى 10 أغسطس سنة ۱۹۵۸ ( المادة ۲ ). ويقول بيكيه إن هذا دو أفسل حل من الناحية التشريعية ( بيكيه فقرة ۳۳۳ ص ٤٥٨ ) . وهناك رأى يذهب إلى أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن لم يحل ، فإن الرهن الرسمى يؤول إلى صورة من صور رمن الدين ( منصور مصطفى منصور فقرة ۲۰ ص ٥٠ ) .

متقدمة على مرتبة الدائن الأخير . وذلك احتراماً لحق الرهن الصادر من حميع الشركاء (۱) . وكذلك يكون للشركاء حق امتياز المتقاسم على العقار الذى انتقل إليه حق الرهن ، ضماناً لحقوقهم المترتبة على القسمة . وسنفصله عند الكلام في حقوق الامتياز ، وحق امتياز المتقاسم هذا يتقدم هو أيضاً على الرهن الذى انتقل إلى العقار حتى لو كان حق الامتياز متأخراً في المرتبة (۲) .

الشريك في الشيوع لا يملك ملكية خالصة أي جزء مفرز في العقار الشائع ، الشريك في الشيوع لا يملك ملكية خالصة أي جزء مفرز في العقار الشائع ، فإنه إذا رهن جزءاً مفرزاً لم ينفذ هذا الرهن في حق الشركاء الآخرين ، ولهولاء أن يتمسكوا بحقوقهم في هذا الجزء المفرز باعتباره شائعاً بينهم حيعاً . أما الدائن المرتهن فإنه ، إذا كان لا يعلم أن الجزء المفرز الذي ارتهنه هو شائع بين الراهن له وسائر شركائه . يستطيع أن يبطل عند الرهن للغلط . وإذا كان يعلم بشيوع الجزء المفرز ، فانه لا يستطيع إبطال الرهن للغلط . ويكون الرهن فيا بين الشريك الراهن والدائن المرتهن صحيحاً ، للغلط . ويكون الرهن فيا بين الشريك الراهن والدائن المرتهن صحيحاً ،

فاذا اقتسم الشركاء العقار الشائع ، ووقع الجزء المفرز فى نصيب الشريك الراهن ، فإن الرهن يكون باتاً ، إذ يتبين أن الشريك كان بملك هذا الجزء المفرز من بداية الأمر وقد رهنه ، فيكون رهنه صحيحاً باتاً كما قدمنا(١).

<sup>(</sup>١) انظر آنناً فقرة ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ممير تناغر فقرة ٢٥ ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) واكن يجوز لسائر الشركاء قبل الفسة رنع دءوى الاستحقاق لتأكيد حقوتهم الشائمة في هذا الجزء المفرز ، ويجوز لهم إقرار الرهن فيصبح الرهن صادراً من جميع الشركاء وينفذ في حقهم جميعاً أيا كانت تثيجة الفسمة (إساءيل غانم في الحقوق السينية الأصلية ١ ص ١٣٨ – شمس الدين الوكيل فقرة و٤ ص ١٣٨ – أنور سلطان في البيع والمقايضة طبعة ثانية فقرة ٤١٦ .

<sup>(؛)</sup> أنظر شمس الدين الوكيل فقرة ه؛ ص ١١٤.

أما إذا لم يقع الحزَّء المفرز المرهون في قصيب الشريك الراهن . بل وقع في نصيبه جزء مفرز آخر من نفس العقار أو من عقار آخر ، انتقل الرون إلى مذا الحزء المفرز الآخر . ووجب على الدائن المرتهن . إذا أراد الاحتفاظ عمرتبة رهنه ، أن يقوم بنفس الإجراءات التي بسطناها في الفقرة السابقة . ذلك أنه ورد في الفقرة الثانية من المادة ١٠٣٩ مدني ، فها رأينا ؛ أنه إذا رهن أحد الشركاء جزءًا مفرزًا ثم وقع في نصيبه أعيان عبر التي. رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحزء المفرز الذي رهنه ، ويعن هذا القدر بأمر عني عريضة ، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد خلال تسمن يوماً من الرقت الذي خطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة . وقد ورد نص آحر بقرر انتقال حق الرهن إلى الحزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك الراهن ، فنصت المادة ٣/٨٢٦ مدنى على أنه 1 إذا كان تصرف الشريك في الشيوع ، ويدخل في، التصرف الرهن ، منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يمّع هذا الحز عند القسَّمة في نصيب المتصرف ، انتقل حتى المتصرف إليه من رثت التصرف إلى الحزء الذي آل إلى المنصرف بطريق الفسمة . وللمنصرف إليه ، إذا كان بجهل أن المتصرف لا علك العن المتصرف فها مفرزة ، الحق في إبطال النصرفِ ، . ومتى قام الدائن المرتهن بالإجراءات التي سبق ذكرها فى المواعيد المقررة ، فإنه يحتفظ بمرتبة رهنه كما كانت ، بالرغم من أنه قد مضت مدة قبل القيد الحديد قد تصل إني التسعن يوماً كما سبق القول. أما إذا لم يقم بالإجراءات في المواغيد المقررة ، ولكنه مع ذلك تبد الرهن الذي انتقل قيداً جديداً ، فإن مرتبة هذا الرهر تكون من يوم إجراء القيد الحديد .

وإذا وقع فى نصيب الشريك الراهن منقول بدلا من العقار ، فقد الدائن المرتهن حقه فى الرهن كما فى الفرض السابق . وكما فى الفرض السابق

أيضاً ، يحتفظ الدائن المرتهن بحقه فى التقدم . إذا وقع فى نصيب الشريك الراهن مبلغ من النقود<sup>(١)</sup> .

وإذا انتقل الرهن من الجزء المفرز المرهون إلى جزء مفرز آخر . لم يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين . وقد سبق شرح ذلك ، عند الكلام في رهن أحد الشركاء لحصته الشائعة(٢) .

الشائع مملوكاً لعدد من الشركاء ، فإن ملكيته لا تخلص لواحد منهم فقط . الشائع مملوكاً لعدد من الشركاء ، فإن ملكيته لا تخلص لواحد منهم فقط . فإذا رهن أحد الشركاء جميع العقار الشائع (٢) ، أمكن للدائن المرتهن إبطال عقد الرخن للغلط إذا كان يعتقد أن الشريك الراهن يملك كل العقار الشائع ملكية مفرزة خالصة . أما إذا كان الدائن المرتهن يعرف الحقيقة ، ويعلم أن الشريك الراهن لا يملك العقار إلا في الشيوع ، فإن الرهن يكون صحيحاً ، لأن الدائن المرتهن لا يستطبع إبطاله للغلط . ولكن هذا الرهن لا ينفذ في حق سائر الشركاء الشائعين ، وجب انتظار نتيجة القسمة .

فإذا حصلت القسمة ، ووقع كل العقار فى نصيب الشريك الراهن ، إلى نتيجة القسمة أو للبيع لعدم إمكان القسمة عيناً ، أصبح الرهن باتاً ، وصار نافذاً فى حق الشريك الراهن بعد أن أصبح هذا مالكاً لكل العقار المرهون(1) .

وإذا أمكنت قسمة العقار أجزاء مفرزة ، ووقع في نصيب الشريك الراهن جزء مفرز من هذا العقار الشائع ، فإن الدائن المرتهن ، وكان على

<sup>(</sup>١) شمس الدين الركيل فقرة ٤٥ ص ١١٦ – ص ١١٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر آنفا فقرة ١٤٦ . وانظر شمس الدين الوكيل فقرة ٤٥ ص ١١٥ – ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا الفرض في المادة ١٠٣٩ مدنى ، فوجب إذن تطبيق القواعد العامة .

<sup>( ؛ )</sup> شمس الدين الوكيل فقرة ١٤٠ ص ١١٠ .

بينة من هذا الأمر ، يتركز حق رهنه فى الحزء المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك الراهن (١) . وذلك ما لم يكن هناك اتفاق ، صريح أو ضمنى ، بمن الشريك الراهن والدائن المرتهن على شيء آخر . فقد يتفقان على أنه إذا لم يقع كل العقار الشائع فى نصيب الشريك الراهن ، جاز للذائن المرتهن إبطال الرهن . وقد يتفقان على أن الرهن يبتى على الحزء المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك الراهن ، ولكن على هذا الشريك أن يستكمل الرهن بأى ضمان آخر ، رهن رسمى أو رهن حيازة أو كفالة .

وإذا لم يقع فى نصيب الشريك الراهن شيء من العقار المرهون ، ووقع بدلا منه منقول ، فقد الدائن المرتهن حق رهنه ، لأن العقار المرهون لم يقع فى نصيب الشريك الراهن ، ولأن المنقول الذى وقع فى نصيب هذا الشريك لا يصلح أن يكون محلا للرهن الرسمى (٢) .

وإذا وقع فى نصيب الشربك الراهن ، لا العقار المرهون ولا شيء منه ولا منقول ، ولكن وقع فى نصيبه مبلغ من النقود ، كان للدائن المرتهن

<sup>(</sup>۱) شمس الدين الوكيل فقرة ٤٥ ص ١١٠ - منصور مصطفى مصور فقرة ٢٠ ص ٨٠ - حير تناغر فقرة ١٥ ص ٨٠ - حين كيرة فى الحقوق العينية الأسانية ١ فقرة ٢٠ - وهناك رأى يذهب إلى أل الرهن ، فيها يشطق بما لم يقع فى نصيب الشريك الراهن من المقاد المرهوب ، يكون قاملا للإبطال على أساس صدوره من غير مالك ( شفيق شحاتة فى الحق العبنى فقرة ١٤٣ وفى التأمينات العينية فقرة ١٠٥ - أنور ملطان فى البيع والمقايضة طبعة ثانية فقرة ١٤٥ - محمد عل عرفة فى المكون فقرة ٢٠٥ - عد عل عرفة فى المكون العينية الأصلية فقرة ١٢٥ ) ،

<sup>(</sup>٧) أما إذا وقع في نصيب الشريك الراهن مقار آخر غير انعقار الذي رهنه ، انتقل الرهن يحكم الحلول انعيني إلى قدر من هذا العقار يساوى ما كان الشريك الراهن يملكه في العقار المرهون . ويبدو أن الدائن المرتهن بجب عليه إجراء قيد جديد ، فيجأ .ل الإجراءات التي سبق ذكرها في هذا الصدد ، وفي المواهيد المقردة . ولم يرد نص صريح في ذاك ، ولكن يمكن قياس هذه الحالة على الحالات الأخرى التي ورد فيها نص صريح ( انظر منصور مصطنى منصور فقرة ٢٠ ص ٥٨ - مليمان مرقس فقرة ٢٠ ص ٨٨) .

حق التقدم على هذا المبلغ بما له من حق الرهن الرسمى ، وقد سبق أن بينا هـــذا الحكم(١) .

## ٢ - أهلية الراهن للتصرف فى العقار المرهون وأهلية الدائن المرتهن

1 \( \) العقار المرهوره: ولا يكنى أن يكون الراهن الماكم المورد: ولا يكنى أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون ، بل يجب أن يكون أيضاً العلا صرف فيه . وقد رأينا(٢) أن الفقرة الثانية من المادة ١٠٣٢ مدنى تنص على أنه ه يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ، وأهلا للتصرف فيه » . ذلك أن الرهن الرسمى عمل من أعمال التصرف ، فيجب على من يقدم عليه أن يكون متوافراً على الأهلية اللازمة له ، أى أن يكون أهلا للتصرف في العقار المرهون .

أما بالنسبة إلى أهلية الدائن المرتهن ، فليست أهلية هذا الأخير كأهلية الراهن ، لأن الرهن نافع للدائن المرتهن نفعاً محضاً . فيكنى فى الدائن المرتهن أن يكون ذا تمييز صحيح ، ولا يشترط فيه أهلية التصرف .

والولاية غير الأهلية . فقد لا يباشر الراهن العقد بنفسه بل بنائب عنه ، وكيل أو ولى أو وصى أو قيم . وكذلك قد يباشر الدائن المرتبن العقد عن طريق نائب عنه ، ويكون هذا ولاية لا أهلية .

وهناك راهن لا يكون هو المدين ، بل يكون كفيلا عينياً بجمع بين الرهن والكفانة . ويشترط في الكفيل العيني ، كما يشترط في المدين الراهن ، أن بكون أهلا للتصرف في العقار المرهون .

وإذن نبحث المسائل الآتية : (١) أهلية المدين الراهن . (٢) أهلية

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المعنى سمير تناغر فقرة ٢٠ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۱۳۲ ـ

الدائن المرتمن . (٣) الولاية في يتعلق بالمدين الراهن . (٤) الولاية فيا يتعلق بالدائن المرتمن . (٥) الأهلية والولاية فيا يتعلق بالكفيل لعيلى .

• 10 - أهلة المربي الراهي: بالنسبة إلى المدين الراهن يعتبر الرهن عملا من أعمال التصرف دائراً بين النفع والضرر ، إذ أن المدين الراهن لا يتبرع برهن عقاره ، بل هو يبغى من وراء رهنه الحصول عى قرض أو مد أجل الدين أو بوجه عام ضهان التزامه (۱) . وعلى ذلك بجب أن يتوادر في المدين الراهن ، لا أهلية الإدارة فحسب ، ولا أهلية التبرع ، بل أهلية التصرف كما سبق القول . فيجب إذن أن يكون بانغاً سن الرشد غير عجور عليه لسفه أو غفلة . فإذا لم يبلغ سر الرشد أو كان محجوراً عليه ، جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم عليه عقد الرهن الرسمى ، بعد أخذ إذن المحكمة فيا يتعلق بالجد إذا كان ولياً .

وإذا عقد المدين الراهن الرهن الرسمى بنف ، فإن كان فاقد التمييز بأن كان صبياً غير مميز أو مجنوناً أو معنوهاً لا تمييزله ، كان عقده باطلا بطلاناً مطلقاً . أما إذا كان مميزاً ، بأن كان صبباً توافر عنده التمييز أو كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة ، فإن العقد يكون قابلا للإبطال(٢٠) ، ولا يكون

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح عد الناق فقرة ۱۸۷ – شمين خمانة ففرة ۷۴ – شمس لدين الوكيل فقرة ۸۳ ص ۸۳ – مصور فقرة ۸ فقرة ۲۹ ص ۲۶ – مصور مصطنى منصور فقرة ۸ می ۲۱ – سمير تناغر فقرة ۲۰ ص ۲۲ – والعلة كی ذلك أن الرهن الرسمی د ثر بین النفع والضرر ، لا أنه قه یؤدی إل بیم المقار المرهون ، فإن أی دبن ولو كن دبناً عادیاً قه یؤدی إلی بیم عقارات المدین (افظر پلافیول وربیر وبیكیه ۱۲ فقرة ۲۰۱ می ۵۳۵) .

<sup>(</sup>٢) ولا يكون صحيحاً حتى لو بنغ القاصر وقت الرهن الثامنة عشرة وأذك له في تسلم أسواله وإدارتها ، لأن هذا إنما يعطى القاصر أهلية الإدارة لا أعلية التصرف ، والرهن من أعمال التصرف .

ويوى بعض الفقهاء أن المأذون له في تسلم الأسوال وإدائها له وهن المقار إذا كان الرهن ما تقتضيه أعمال الإدارة ، وذلك كالرهن ضهانة للموناء بالالتز امات الناتجة عن إدارة الأسوال (شفيق شحاتة فقرة ۷۷ ص ۷۶ – عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ۱۸۷ ص ۲۹۵ هـش ۳ ) .=

باطلا لأن الرهن من أعمال للتصرف لا من أعمال التبرع كما أسلفنا . وفي هذه الحالة بجوز للأب أن يقر الرهن فينقلب صحيحاً إذا كان العقار المرهون لا تزيد قيمته على ثلغائة جنيه وإلا فلا بد من إذن المحكمة (١) ، وبجوز للجد أو للوصى أو للقيم أن يحصل على إذن المحكمة لإقرار الرهن . فإن لم يحصل ذلك وبني الرهن قابلا للإبطال ، جاز للولى أو الوصى أو القيم إبطال الرهن أو أن وجاز أيضاً للمدين الراهن عند بلوغه سن الرشد أن يبطل الرهن أو أن يقره حسبا يرى (٢) . وبجوز لدائني المدين الراهن ، إذا لم يكن المدين الراهن قد أقر الرهن ، أن يتمسكوا بطريق الدعوى غير المباشرة بحق مدينهم وبطالبوا بإبطال الرهن (٢) .

وإذا باع القاصر عقاره المرهون بيماً محيحاً ، بأن باعه بعد بلوغه سن الرشد ، أو باعه قبل ذلك عن طريق النائب عنه وبإذن المحكمة ، ثم أجاز الرهن بعد ذلك ، فإن هذه الإجازة لا تسرى في حق المشترى لأن الملكية

سولكن الواضيح أن الإذن الصبى في مباشرة أعمال التصرف إنما قصد به التصرفات الملحقة بأهمال الإدارة كثير اه الأسدة والبذور وبيع الهصول أو رهنه ( محمد كامل مرسى فقرة ٢٧ ص ١٥ وفقرة ٢٩٣ ص ٢٨١ – منصور مصطنى منصور فقرة ٨٠ ص ٢٧ – منصور مصطنى منصور فقرة ٨٠ ص ٢٢).

<sup>(</sup>١) على أن الأب لا يلزم بتقديم حساب السكة عن مال آل الفاصر بطريق التبرع من الأب ، صريحاكان التبرع أو مستترا (م ٣ من قانون الولاية على المال).

<sup>(</sup>۲) وإذا أقر الرحن من يملك إقراره وانقلب حميما بالإقرار ، فهل يصر حذا الإقرار بدان متأخر رحته فيتقدم عليه الدائن المرتهن الذي أقر رحنه ؟ يرى الاستاذان بوحرى ودى لوان أن الدائن المرتهن المتأخر لا يضره الإقرار ، ويستطيع أن يطالب بعدم قفاة الرحن الاول في حقه فيتقدم على الدائن المرتبى الأول ( بوحرى ودى لوان ٢ فقرة ١٣٣٣ وفقرة ١٣٣٥ – الاول ٢ بعدم على الدائن المرتبى الأول ( بوحرى ودى لوان ٢ فقرة ١٣٩٧ وما بعدها - جيوار ٢ فقرة ١٧٩٧ وما بعدها - جيوار ٢ فقرة ١٧٩٧ ) . وانظر أيضاً سليمان مرقس فقرة ١٩ من ٢٥ هامش ٢ حيث يرى أن الرأى الأول عمل النظر .

<sup>(</sup>٣) چوسران ۲ فقرة ١٦٩٣.

تكون قد انتقلت إليه بالبيع ، فتكون إجازة المدين الراهن صادرة من غير مالك(١) .

ويسقط حق إبطال الرهن انرسمى بالتقادم تمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يزول فيه نقص الأهلية (م ١٤٠ مدنى) فيصبح الرهن صحيحاً بأثر رجعى منذ نشوئه ، ويحتج به على كل من كسب حقاً عينياً على العقار المرهون كدائن مرتهن آخر كسب حقه بعد نفاذ الرهن الأول ولو كان ذلك قبل تمام التقادم (٢).

وقد يكون مالك العقار المرهون أهلا للتصرف، ولكنه ممنوع من التصرف في العقار منعاً اتفاقياً (م ٨٢٣ – ٨٢٤ مدنى). فإذا تصرف الممنوع من التصرف، كان تصرفه باطلا (م ٨٢٤ مدنى). وعلى ذلك إذا تلتى شخص ملكية عقار بعقد أو وصية، ومنع من التصرف لمصلحة المتصرف، ومع ذلك رهن العقار رهناً رسمياً، كان هذا الرهن باطلا، وجاز للمتصرف أن يتمسك ببطلان الرهن (٢).

كذلك يمنع المفلس من التصرف ، وقد قضت المادة ٢٢٧ والمادة ٢٣٦ من التقنين التجارى على أن يعتبر غير نافذ في حق مجموعة الدائنين ما يصدر من المدين المفلس ، ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره تاريخ التوقف عن الوفاء أو في عشرة الأيام السابقة على هذا التاريخ ، من تصرفات ناقلة للملكية دون مقابل ومن وفاء ومن رهن تقرر ضهاناً لديون سابقة .

<sup>(1)</sup> بودرى ودى لوان نقرة ١٣٣٧ ص ٤٠٤ – سلبمان مرقس نقرة ١٩ ص ٢٦ – ص ٢٧ – أما إذا رهن القاصر هقاره ، ورهنه مرة ثانية بعد أن بلغ من الرشد ، ثم أجاز الرهن الأول ، فإن هذه الإجازة تجعل الرهن الأول صبحا منذ البداية ، ويتقدم الدائن المرتهن الأول على الدائن المرتهن الثانى ( سليمان مرقس فقرة ١٨ ص ٢٦ وهامش ٢ ) .

<sup>(</sup>۲) بودری و دی لوان فقرة ۱۳۳۶ – سلیمان مرقس فقرة ۱۹ ص ۲۹ .

 <sup>(</sup>٣) قارن في هذه المسألة سليمان مرقس فقرة ٢٠ - شمس الدين الوكيل فقرة ٣٨ ص
 ٨٣ هامش ١ .

فإذا رحمن المفلس ، في المدة سالفة الذكر عقاراً له رحمنا رسمياً ، لم يكن رحمناً باطلا ، ولكنه لا ينفذ في حق مجموعة الدائنين . فإذا استوفي حولاء حقوقهم أو وقع صلح عليها ، فإن رحمن الدائن المرتهن ينفذ في حق من يستجد من الدائنين (۱) . وكالمفلس من شهر إعساره ، وقد نصت المادة ٢٥٧ مدنى على أنه وحمى سجلت صحيفة دعوى الإعسار ، فلا يسرى في حق الدائنين أي تصرف الممدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في النزاماته ، كما لا يسرى في حقهم أى وفاء يقوم به المدين » . وهذا النص يفهم منه أن من شهر إعساره ممنوع من أى تصرف ينقتس من حقوقه أو يزيد في النزاماته ، فيدخل في ذلك الرحن الرسمى . فإذا سملت صحيفة دعوى الإعسار ، ولحأ المدين الذي شهر إعساره بعد تسجيل صحيفة الدعوى إلى رحمن عقار له ، ولحأ المدين الذي شهر إعساره بعد تسجيل صحيفة الدعوى إلى رحمن عقار له ، في سر هذا الرحمن في حق الدائنين المابقين على شهر الإعسار . ولكن ذلك خلك لا يمنع من نفاذ الرحمن في حق الدائنين الذين يستجلون بعد انهاء حالة الإعسار (۲) .

الرهن الرسمى يكون عادة ملزماً لجانب واحد هو جانب الراهن. لذلك الرهن الرسمى يكون عادة ملزماً لجانب واحد هو جانب الراهن. لذلك يكون الرهن الرسمى ، بالنسبة إلى الدائن المرتهن ، نافعاً نفعاً عضاً . فلا تلزم فى الدائن المرتهن أهلية التصرف ، كما تلزم هذه الأهلية فى المدين الراهن بصريح نص الفقرة الثانية من المادة ١٠٣٢ مدنى . فيجوز أن يكون الدائن المرتهن بالغاً سن الرشد غير محجور عليه ، كما يجوز أن يكون قاصراً الدائن المرتهن بالغاً سن الرشد غير محجور عليه ، كما يجوز أن يكون عجوراً ما دام متوافراً على التميز حتى يستطيع التعاقد ، ويجوز أن يكون محجوراً عليه لمنفه أو غفلة لأنه يكون في هذه الحالة متوافراً على التميز . فأهلية التعاقد (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر بودری و دی لوان ۲ فقرة ۱۳٤۲ وما بعدها – سلیسان سرقس فقرة ۲۱ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر سليمان مرقس فقرة ۲۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) محمد كامل مرسى فقرة ٢٧ – عبد الفتاح عبد الباتى فقرة ١٨٧ – سليمان مرقس =

وهناك رأى بذهب إلى أن الرهن الرسمى ، بالنسبة إلى الدائن المرتهن ، يعتسبر من أعمال التصرف ، لأنه يتضمن استيفاء الدين كرهن الحيازة ، لذلك يجب فى الدائن المرتهن أن يكون أهلا للتصرف ، فلا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً عليه لسفه أو غفلة ، بل يجب أن يكون بالغاً سن الرشد غير محجور عليه . وهكذا قرر فقهاء الشريعة الإسلامية فى رهن الحيازة ، والرهن الرسمى كرهن الحيازة من حيث الأهاية (١) . ويزيد أحد أنصار هذا الرأى أنه قد يقبل القاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة رهناً رسمياً لا ينى بضهان الدين إذا كان الدين قد وجد صحيحاً قبل الرهن واستقل القاصر أو المحجور عليه بعقد الرهن الرسمى ، فيجب أن يكون الرهن الرسمى فى هذه الحالة قابلا للإبطال (٢) .

والظاهر أن الرأى الأول ، وهو الرأى السائد ، هو الرأى الصحيح . ذلك أن الرهن الرسمى لا يتضمن استيفاء الدبن وإنما هو عقد استيثاق للدين يضمن الوفاء به ، فليس هو إذن من أعمال التصرف بالنسبة إلى الدائن المرتهن . ولم تعرف الشريعة الإسلامية الرهن الرسمى كما عرفت رهن الحيازة ، لذلك لا نلتجئ إلى الشريعة الإسلامية في هذه المسألة . وإذا قبل الدائن الرهن الرسمى الذى لا يني بضهان الدين ، فذلك لا يرجع إلى عقد الرهن في ذاته ، وإنما يرجع إلى شرط نقديم الراهن عقاراً بني بضهان الدين . فإذا كان هذا الشرط صحيحاً أو مفهوماً ضمناً وجب الوفاء به ، فإذا قدم الراهن عقاراً لا يني بضهان الدين اختل الشرط ووجبت تكلة الرهن أو نفسخ العقد . ولكن ذلك لا يرجع إلى الرهن الرسمى في ذاته ، بل هو نفسخ العقد . ولكن ذلك لا يرجع إلى الرهن الرسمى في ذاته ، بل هو

فقرة ۲۳ – محمد على إمام فقرة ۱۶۳ – حال الدين زكى ص ۱۹۷ – عبد المنهم فرج الصدة
 فقرة ۲۵ – أحمد سلامة فقرة ۲۳ – منصور مصطنى منصور فقرة ۷ ص ۲۰ – ۲۱ .

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المني شفيق شحانة فقرة ۷۸ ص ۷۵ - والظاهر أنرهن الحيازة يتضمن حبًا استيفاء الدين ، إذ يحسب إبراد العين ضمن الفوائد ورأس المال ، ولا هكذا الرهن الرسمى . (۲) انظر في هذا المني سير تناغر فقرة ۲۰ ص ۲۳ .

لا يزال نافعاً نهماً بمينياً للدائن المرتهن ، فلا تلزم فى هذا الدائن إلا أملية النهاق، وليس من النهرورى أن تنوافر فيه أهلية التصرف . وإذا كنا قد الشرطة الرحمية فى رساء الدائن المرتهن (١) . فلا يرجع ذلك إلى أن الرهن الرسمى يعتبر من عقود التصرف بالنسبة إلى هذا الدائن . وإنما هو عقد ككل العقود يجب فيه رضاء المتعاقدين ، فيجب إذن رضاء الدائن المرتهن . وقد اشترط القانون الرسمية فى عقد الرهن الرسمى لاعتبارات نظر إليها . وقد وجذنا هذه الاعتبارات منوافرة فى الدائن المرتهن كتوافرها فى الواهن ، فقلنا إنه لا بد أن يكون رضاء كل من الراهن والدائن المرتهن رضاء رسمية (٢) . ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون الرهن نافعاً نفعاً محضاً للدائن المرتهن ، فوحب ، مع القول بأن رضاءه بجب أن يكون رسمياً . ألا تتوافر فيه إلا أهلية التعاقد .

۱۵۲ — الوروية فيما يتعلى بالمدين الراهن: المقصود هنا ألا يباشر المدين الراهن الرهن الرسمى بنفسه ، بل يلى ذلك غيره تكون له الولاية فى ذلك . والمدين الراهن إما أن يكون بالغا سن الرشد غير مججور عليه ، وعندئذ قد يلى رهن عقاره وكيل يفوض له ذلك . وإما أن يكون المدين الراهن قاصراً أو محجوراً عليه ، وعندئذ يلى رهن عقاره وليه أو وصيه أو القيم عليه إذ يكون لهولاء الولاية فى رهن عقاره .

فإذا كان من له الولاية هو وكيل يفوض له المدين الراهن رهن عقاره ، فالرهن هنا يعتبر من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة ، ومن ثم يجب أن يصدر من المدين الراهن توكيل خاص ، ولا يكنى التوكيل العام . وفى هذا تنص المادة ١/٧٠٢ و ٢ مدنى على أنه (١ – لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، ويوجه خاص فى البيع والرهن

4.

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ١٢٤ ~ ١٢٥.

والتبرعات والصاح والإقرار والتحكيم وتوحيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . ٢ – والوكالة الخاصة في نوع معن من الأعمال القانونية يصح وأو لم يعنن محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلاإذا كان العمل من التبرعات n . وقد قضت مجكمة النقض تطبيقاً لذلك بأن مجرد التوكيل بالرهن كاف لرهن مال الموكل لدين عليه هو ، باعتبار أن الرهن ليس من أعمال التبرعات (١). فإذا وكل شخص شخصاً آخر في رهن عقاراته دون أن عدد عقاراً على وجه التخصيص . جاز للوكيل أن برهن رهناً رسمياً أي عقار للموكل . غير أن هناك رأياً يذهب إلى أن المادة ٧٠٠ مدنى تشترط في الوكالة توافر الشكل الواجب في التصرف محل التوكيل ، وشكل الرهن الرسمي في نظر هو ُلاء الفقهاء ليس هو فحسب رسمية العقد ، بل أيضاً اشبال الورقة على البيانات التي. يتخصص مها الرهن (م ٢/١٠٣٥ مدنى) . فوجب القول في نظر هوالاء بأن التوكيل بالرهن يشترط فيه ، من ناحية الشكل ، إلى جانب حصوله بورقة رسمية . أن نخصص فيه عن الرحن . وعلى ذلك بجب في التوكيل بالرهن بيان العقار المراد رهنه . وأن يكون معيناً بالذات تعييباً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وبجب أيضاً أن يبن الدين الذي يراد تقرير الرهن ضهاناً للوفاء به(٢) . ولا نميل للاعتقاد بأن تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون والدين المضمون يعتبر متعلقاً بشكل الرهن ، ولذلك لتمشى مع محكمة النقض في أنه يكني للتوكيل بالرهن مجرد ذكر الرهن حتى تكون الوكالة خاصة . أما ما جرى عليه العمل . فإن التوكيل بالرهن يذكر عادة الرهن والعقار المرهون والدين المضمون وغير ذلك من التفصيلات زيادة في الإيضاح .

وإذا كان الذي له الولاية هو الولى أو الوصى أو القم ، فإن كان

<sup>(</sup>١) نقض مدنى أول أبريل سنة ١٩٣٧! اماة ١٧ رقم ٨١٥ ص ١١٤٧.

 <sup>(</sup>۲) محمنه کامل مرسی فقرة ۳۰ - عبد الفتاح عبد الباقی ص ۳۰۰ هامش ۱ - شمیق شحاتة ص ۳۰ هامش ۲ - شمیق شحاتة ص ۳۰ هامش ۳ - سلیمان مرقس فقرة ۲۶ .

الأب هو الولى ، كان له أن يرهن عقار القاصر دون إذن المحكمة إذا لم تزد قيمة العقار على ٣٠٠ جنيه ، وإلا فلا بد من إذن المحكمة . ويجوز للأب ، إذا كان العقار المراد , هنه قد آل إلى الصغير عن طريق التبرع من الأب ، أن يرهن هذا العقار دون إذن المحكمة أيا كانت قيمته ، لأنه لا يقدم إلى المحكمة حساباً عنه . وإذا كان الذي له الولاية هو الحد أو الوصى أو القيم ، لم يجز لأى منهم رهن عقار القاصر ، أيا كانت قيمته ، إلا بإذن المحكمة (1).

۱۵۳ — الوروية فيما ينعلى بالدائن المرتهى: أما فيما يتعلق بالدائن المرتهن ، فقد قدمنا<sup>(7)</sup> أنه يكنى فيه لرهن عقاره أهلية التعاقد ، ولا تلزم أهلية التصرف . وعلى ذلك يستطيع الدائن المرتهن ، إذا أراد أن يوكل شخصاً آخر فى ارتهان عقار الغير ، أن يصدر له توكيلا عاماً ، لأن الرهن الرسمى بالنسبة إلى الدائن المرتهن ليس من أعمال التصرف حتى يستلزم توكيلا خاصاً (7) .

أما إذا كان الدائن المرتهن قاصراً مميزاً أو محجوراً عليه لسفه أو لغفلة ، فإنه بجوز له أن يصدر توكيلا عاماً للغير بالارتهان . وبجوز لكل من الولى أو الوصى أو القيم أن يرتهن عقار الغير نيابة عن القاصر أو المحجور عليه ، دون حاجة إلى إذن المحكمة ، وتكون له الولاية في ذلك ).

١٥٤ - الأهلية والولاية فيما يتعلى بالكفيل العينى: فيما قدمنا فرضنا
 أن الذى رهن عقاره هو نفس المدين ، كما هو إلغالب . ولكن قد يقع أن

<sup>(1)</sup> سليمان مرقس فقرة ٢٤ س ٣٤.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) انظر مكس ذلك وأنه يلزم توكيل خاص بالارتبان لأن الرهن حتى بالنسبة إلى الدائن المرتبن ، في نظر هذا الرأى ، يعتبر من أهمال التصرف : شفيق شحاتة نقرة ٨٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) سليمان مرقس فقرة ٢٥ .

شخصاً عبر المدين برهن عقاره ضماناً للوفاء يدين على العبر . وهذا هو الكفيل العينى . وبجب في الكفيل العينى ، كما يجب في المدين الراهن . أن يكون مالكاً لنعقار المرهمين وأن يكون أهلا لنتصرف فيه . ولكن التصرف هما لا يكون عادة بمقابل . على عكس ما تكون الحال بالسبة إلى المدين الراهن . فالمدين الراهن برهن عقاره ضماناً لوفاء بدين في ذمته . فيكون الرهن في هذه الحالة من أعمال التصرف . وهو يدور بين النفع والضرر . أما الكفيل العبنى فإنه عادة لا ينتفع شخصياً بالرهن الذي يقدمه ضماناً للوفاء بدين في ذمة غيره . بل هو ينفع المدين برهنه هذا . لداك يعتبر الرهن الذي يقدمه الكثيل العبنى في العادة من أعمال النبرع . لا مجرد عمل الرهن الذي يقدمه الكثيل العبنى في العادة من أعمال النبرع . لا مجرد عمل من أعمال التصرف .

ولذلك جب أن يتوافر في الكفيل العيني أهلية النبرع ، لا أهلية النصرف فحسب . ومن ثم خب أن يكون بالها سن الرشد عبر معجوج عليه ، وعند دلك يستطيع أن يرهن عقاره ضهاناً الووء بالنزاء في ذمة غيره . فإذا كان قاصراً ، مميزاً أو غير مميز ، و كان معجوراً عبه واو لسنه أو غفلة ، ورهن عقاره ككفيل عيني ، كان الرهن باطلا لا قابلا الإبطال ، لأن الكفيل العيني يقوم بعمل من أعمال النبرع وهو لا يملكه . كدك لا خوز ، وهو قاصر أو محجور عليه ، أن يرهن وليه (ولو كان الأب) أو وصيه أو القيم عليه عقاره ضهاناً الوفاء بالنزام في ذمة غيره . وإن فعل كان الرهن باطلا بطلاناً ، طلقاً لا قابلا للإبطال ، ولو كان ذلك بإذن المحكمة ، لأن النائب لا يستطيع التبرع عمال معجوره ولو بإذن المحكمة ، ويجوز أن يتمسك بالبطلان المطلق كل ذي مصلحة ، فيتمسك به نفس الكفيل العيني بعد بلوغه سن الرشد والدائن المرتهن (ويطلب حلول أجل الدين لبطلان المرهن) والولى والوصي والقيم ودائنو الكفيل العيني ومن اشترى العقار الرهن أو ارتهنه مرة ثانية وكان الشراء أو الرهن الثاني صيحاً .

وإذا لم بباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه . بل باشره غيره ،

وجب أن يكون هذا الغير وكيلا عن الكفيل العينى ، وبجب أن تكون الوكالة خاصة لعمل من أعمال التبرع ، فلا تكنى الوكالة العامة للإدارة ولا الوكالة الحاصة لعمل من أعمال التصرف . ولذلك بجب أن يكون الكفيل بالغاً سن الرشد غير محجور عليه ، حتى يستطيع أن يصدر هذه الوكالة . وبجب أن يكون التوكيل بالرهن الرسمى الصادر من الكفيل العينى مذكوراً فيه العقار المراد رهنه والدين الذي يرهن العقار ضماناً للوفاء به ، وإلا كان التوكيل باطلا لأن الوكيل يقوم بعمل من أعمال التبرع ...

إما إذا كان الكفيل العيني قاصراً ولو مميزاً . أو محجوراً عليه ولو لسفه أو غفلة . لم يستطع أحد أن يرهن عقاره ضماناً للوفاء بالتزام في ذمة غيره . وقد قدمنا أن الولى أو الوصى أو القيم لا يستطيع ذلك ولو بإذن الحكمة . وإن فعل كان الرهن باطلا بطلاناً مطلقاً لأنه عمل من أعمال التبرع(١) .

## الحطلب الثانى تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون ومن حيث الالنزام المضمون

الرهن معروفاً فى القانون الرومانى ، فكان بجوز فى هذا القانون أن يرهن الرهن معروفاً فى القانون الرومانى ، فكان بجوز فى هذا القانون أن يرهن الشخص رهناً رسمياً حميع عقاراته الحاضرة والمستقبلة ، ولم يكن يستشى من عقارات المدين إلا ما تسئنيه الإرادة الضمنية أو ما ينزل عنه الدائل . وكان هذا المبدأ بجهولا أيضاً فى القانون الفرنسى القديم ، وكان الرهن الرسمى العام لجميع العقارات هو الرهن المعتاد فى هذه العصور .

<sup>(</sup>۱) انظر فی کل ذلک شمس الدین الوکیل فقرة ۲۸ من ۸۶ هامش ۱ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۱۸۷ منصور مصطفی منصور فقرة ۸ من ۲۰ - منصور مصطفی منصور فقرة ۸۰ من ۲۲ - من ۲۲ - من ۲۲ - منبع ثناغر فقرة ۲۰ من ۲۲ .

وفى عهد الثورة الفرنسية أبح فانون مسيدور (messidor) للسنة الثالثة, للثورة رهن جميع العقارات دون مراعاة لمبدأ التخصيص ، ولكنه أوجب فى قيد الرهن أن يخصص العقار المرهون ، وقرر فى المادة ١٩ منه أن الرهن الرسمى لا يكون مكوباً نهائباً إلا بالقيد . أما قانون ١١ بريمير (brumaire) للسنة السابعة للثورة . فقد قرر مسمأ تخصيص الرهن . لا فى القيد فحسب . بل أيضاً فى عقد الرهن نفسه (م ؛ من هذا القانون) .

ولما وضع التقنين المدنى الفرنسى ، كان سدأ عدم تحصيص الرهن الرسمى أنصار عديدون بقولون بجواز عمومية هذا الرهن وعدم تخصيصه ، وقام صراع عنيف بين هؤلاء الانعمار وأنصار تخصيص الرهن الرسمى ، ولم يتغلب هؤلاء الاحرون ويسجلوا مبدأ تخصيص الرهن الرسمى إلا بفضل نشاط محكمة النقض الفرنسية التى انتصرت لمبدأ التخصيص (١٠) . وبتى مبدأ تخصيص الرهن ثابتاً فى القانون المرنسى حتى اليوم ، وكل رهن لا يكون محصاً يكون باطلان .

واتبع التقنين المدنى المصرى ، القديم والجديد ، مبدأ تخصيص الرهن ، وصله في نصوصه ، وجعل البطلان جزاء تحلمه .

ومبدأ تخصيص الرهن يقتضى أمرين: (١) تحصيص العقار المرهون.

<sup>( )</sup> انظر فینیه (Fenet) ۲ من د ۲۱ رما بعدها .

<sup>(</sup>۲) ويذهب الفته الفرنسي إلى أن مبدأ تخصيص الرهن مقيد من حيث المدين الراهن ، يحسن أن ومن حيث المدان المراتين ، ومن حيث المساحة العامة . فن حيث المدين الراهن ، يحسن أن يخصيص المدين المقار المرهون والدين المصون حتى لا يشل جميع عقاراته عن طريق الرهن المشامل جميع عقاراته عن طريق الرهن ، حتى الشامل جميع هذه المقارات . ومن حيث الدائن المرتبن ، يحسن أيضاً تخصيص الرهن ، حتى لا يتوالى الدائنون المرتبنون الواحديين الآخر في ارتبان جميع عقارات المدين ، وما ينجم عنذاللمن صماب تأتى من عدم تحصيص عقار بالذات لكل دائن منه ، فيكسب الدائن تأكيدا لضان دبنه ما يزيد على ما ينقده من انساع رقمة المقارات المرهونة . ومن حيث المصلحة الدامة ، تنجمد الثر وات المقارية من جراه الرهون العامة التي تشمل جميع المقارات . انظر في ذاك بودرى ودى لوان ٢ فقرة ١٢٦٩ .

فيجب تعيينه تعييناً دقيقاً في عقد الرهن بالذات. (٢) تخصيص الدين المرهون. فيجب ذكر مقدار الدين الذي يضمنه الرهن الرسمى ، وتقرير قاعدة عدم تجزئة الرهن بالنسبة إلى هذا الدين ، وجعل الرهن تابعاً للدين فلا ينفصل عنه.

۱۶ - تخصیص الرهن من حیث العقار المرهون ۱۶ - نص فانونی: تنص المادة ۱۰۳۵ مدنی علی ما یأتی:

۱ ۱ ــ لا بجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ، .

العلنى ، وأن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا (١٠) .

وظاهر من هدا النص أن الرهن الرسمي بجب أن يقع على عقار يصح

<sup>(</sup>۱) تاریخ النس : ورد هذا النس فی المادة ۲۶ من المشروع التمهیدی ولی الوجه الآتی :

د ۱ – لا یجوز آن یرهن إلا المقار الذی یصح التعامل فیه و یجوز بیمه فی المزاد العلی ، ما لم یوجد نص یفضی بغیر ذلک . ۲ – یجب آن یکون المقار المرهون معینا بالذات تعیینا دقیدًا من حیث طبیته و موقعه ، و آن یکون التعیین واردا إما فی عقد الرهن ذاته أو فی عقد رسمی لاحق ، و إلا و نع الرهن باطلا ء . وقد عدلت لجنة المراجمة النص تعدیلا لفظیا ، فأصح تحت دقم ۱۱۳۰ فی المشروع النبائی ، مطابقا لما استقر طیه فی التقنین المدنی الجدید . و و و افق بجلس النبوخ تحت رقم ۱۰۳۵ ( مجموعة الاعمال التحضیریة ۷ ص ۲۱ – ص ۲۳) .

التقنين المدنى السابق م ٥٥٥ / ٦٨٣ : المقار الذي من شأنه جواز بهمه بالمزاد العانى مو الذي يجوز رهنه ورد غيره .

م ٥٦٠ / ٨٦٤ : المقارات المرهونة يلزم تعيينها تعيينا كافيا جنسا ومحلا في عقد الرهن المتفق عليه وإلا كان الرهن لاغيا ، وكذاك بجب تعيين مقدار الدين في العقد .

التعامل فيه وجوز بيعه بالمراد العلنى ، ويجب تعيينه تعييناً دقيقاً فى عقد الرهن من حيث طبيعته وموقعه . هذا ويشمل الرهن إلى جانب هذا العقار المرهون ملحقاته ، وكذلك ثماره من وقت إلحاق الثمار بالعقار . ويجوز رهن المبانى القائمة على أرض الغير ، فيكون نمرتهن حق التقدم فى ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، وفى التعويض إذا استبقى المبانى صاحب الأرص .

فنتكلم إذن فيا يأتى : (١) وقوع الرهن الرسمى على عقار يصع التعامل فيه ونجوز بيعه بالمزاد العلنى . (٢) تعيين العقار المرهون تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وهذا الأصل فى تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون . (٣) شمول الوهن للمحقات العقار المرهون . (٤) شمول الرهن للمار من وقت إلحاقها بالعقار . (٥) رهن المبانى القائمة على أرض الغير رهناً رسمياً .

## ١٥٧ — وقوع الرهن الرسمى على عفار بصبح النظامل فيه وبجوز

يهم بالحزار العلني: والرهن الرسمي لا يقع إلا على العقار . أما المنقول فلا يصح استقلالا أن يكون محلا للرهن الرسمي . وعلى دنك لا يصح رهن الأموال المنقولة . أى الحقوق العينية الني تقع على منقول كحق ملكية المنقول وحق الانتفاع به . فلا يجوز رهن سيارة أو ساعة مهما كانت ثمينة أو مجوهرات رهناً رسمياً . وإن كان يجوز رهنها رهن حبازة كما سنرى . على أن هناك منقولات وردت نصوص خاصة تجيز رهنها رهناً رسمياً ، وهذه هتى المحال التجارية (fonds de commerce) فقد أجاز القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ رهنها رهناً رسمياً ، وبين الإجراءات الني تنبع في ذلك . ذلك أن المحال التجارية لا تعتبر منقولا مادياً . بل هي منفول معنوى إذ تشمل خلاف العناصر المادية ، عناصر معنوية كالاسم النجاري والسمعة التجارية والعملاء ونحو ذلك . والمحل التجاري لا يخضع على كل حال التجارية والعملاء ونحو ذلك . والمحل التجاري لا يخضع على كل حال التجارية والعملاء ونحو ذلك . والحل التجاري لا خضع على كل حال التجارية والعملاء ونحو ذلك . والحل التجاري لا خضع على كل حال التجارية والعملاء ونحو ذلك . والحل التجاري لا خضع على كل حال التجارية والعملاء ونحو ذلك . والحل التجارية . فرهنه رهنا رسماً المادية . فرهنه رهنا رسماً المناس المادية . فرهنه رهنا رسماً المناس الم

لا يعرضها لهذه القاعدة التى تضيع أهم فوائد الرهن الرسمى ، هذا إلى أنه يتيسر وضع نظام لشهر الرهن الرسمى على المحال التجارية (١) . كذلك بجوز الرهن الرسمى الوارد على السفن عوجب القانون رقم ٣٥ اسنة ١٩٥١ ، لأنها لا تخضع لقاعدة حيازة المنقول و يمكن أن يوضع لها نظام لشهر الرهن (٢). وعلى غرار نظام رهن السفن النهرية ورهن الطائرات (اتفاقية جنيف سنة ١٩٤٨) .

ونجوز رهن العقار رهناً رسمياً . سواء كان هذا العقار حق ملكية في عقار كملكية أرض أو ملكية منزل . أو حق رقعة عقارية ، أو حق انتفاع عقاري(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الممى بيدان وقواران ۱۳ فقرة ۳۳۳ وما بمد - پلاقيول ودينيد وبيكيه ۲ فقرة ۲۰۳ ما ۱۰۰ هامش ۱ - سليمان مرقس فقرة ۲۰ ص ۱۰۰ هامش ۱ - سليمان مرقس فقرة ۲۷ ص ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) مصطلی کال طه فی أصول، القانون البحری فقرة ۷۶۸ ص ۷۳۷ – شمس الدین الوکیل فقرة ۵۱ ص ۳۶ – منصور ،صطلی الوکیل فقرة ۵۱ ص ۳۶ – منصور ،صطلی منصور فقرة ۱۰ ص ۲۰ – سیر تناغر فقرة ۱۳ .

ولا يجوز رهن الحقوق انشخصية رهنا رسميا ، أيا كان محلها ، وسواء كان هذا المحل هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء ولو كان هذا الشيء مقارا . فلا يجوز ردن الديون رهنا رسميا ، ولا رهن حق المستأجر لأنه حق شخصي ولو كانت العين المؤجرة عقارا .

<sup>(</sup>۳) انظر فی عدم جواز رهن حق الانتفاع شمس الدین الوکیل فقرة ۵۲ ص ۱۵۳ می می ۱۵۳ می ۱۳۳ می ۱۳ می ۱۳۳ می از ۱۳۳ می ۱۳۳ می از ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می از ۱۳ می ۱۳ می از ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می از ۱۳ می از

وحق الافتفاع يزول حيّا بموت المنتفع ، فيزول الرهن بزوال محله – وكذلك ينهي بانتهاه أجله ، فيزول الرهن كذلك ، وإذا رهن حق الانتفاع ، وجب ألا يكون ذلك الأزيد من مدته . ولا يدخل في الرهن حق المنتفع في جني الثّار وقبضها ، ولا يتقدم الدائن المرنتهن في ثمن هذه الثمّار ، وإنما يتركز حقه في حق الانتفاع ذائه لا فيما ينتجه من ثمار ، إلا إذا التحقت الممّار بحق الانتفاع عند نزع ملكية هذا الحق . ولا يجوز الممالك أن يرمن من ملكه حق عند

كذلك يجوز رهن حق المحتكو أى الحكو ، ويشمل الرهن فى هذه الحالة ما أحدثه المحتكر فى الأرض المحكرة من بناء أو غراس ، إلا إدا رهن المحتكر حقه فى احكر وحده دون البناء أو الغراس ، وكذلك بجوز رهن حق صاحب الرقبة فى الأرض المحتكرة ، لأن هذا الحق يعنبر عقاراً فيجوز رهنه .

و بجوز رهن حق الارتداق ، وأكن تبعاً للعقار المرتدق لا وحده . لأمه لا نجوز بيع حق الارتداق منتصلا عن العقار المرتفق .

ویجوز رهن الحق العقاری استنازع فیه ، ویشمل ذلك الدعوی المتعلقة به ، ولكن لا محوز رهن الدعوی دون الحق() .

أما حق الرمن الرسمى نسه ، فلا يحوز فى فرنسا رهنه رهناً رسمياً . لأن المادة ٢١١٨ مدنى ورسى ذكرت على سبيل الحصر الأموال التي يجوز رهنها رهنا رسمياً وليس حق الرهن الرسمى منها ، ولأن المادة ٧٧٥ مراهمات فرنسى نصت على وجوب وسمة الناتج من الرهن قسمة غرماء بين دائى الدائن المرتهن فاعتبر دبك الدنج منقولا لا عقاراً (٢) ، وهذا هو الرأى السائد فى مصر (٣) ، ولكن يجوز على كل حال رهن الدائن للدين المضدون بالرهن

الانتفاع ، لأن حق الملكية للكامل لا يقبل طهورا خق الانتماع ( پلانبول وربهير وبيكبه ١٣ فقرة ٣٥٥ - طيمان مرنس فقرة ٣٧ ص ٣١ هامش ٢ ) .

فإذ انضم إلى الرقبة حق الانتفاع وأصبحت الملكية كاملة ، شمل رهن الرقبة هذه الملكية الكاملة . ذلك لأن حق الانتفاع يعتبر من ملحقات الرقبة ، إذا انضم إليما ، فيشمله الرهن . ولكن المكس عبر صحبح ، فإذا ملك صاحب حق الانتفاع المرهون الرقبة ، أصبح ماكماً ملكية كاملة ، ولكن حق الانتفاع وحده يبق مرهونا ( سليمان مرقس فقرة ٢٧ ص حكم ٢٠ - ٣٩ ) .

<sup>(</sup>۱) بودری و دی اوان ۳ فقرهٔ ۹۶۶ سپورسران ۳ فقرهٔ ۱۹۹۰ ــ سلیمان مرتبی فقرهٔ ۲۷ س ۳۹ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان ۲ فقرة ۹۶۷ – چوسران ۲ فقرة ۹۹۹ .

ر (٣) جرائمولان آرة ٣٣٢ – محمد كامل مرسى فقرة ٥١ – شمس الدين الوكيل فنرة ٥٢ م ورائم وكيل فنرة ٣٥ م ورائم ١٠٦ مامش ١ – شفيق شحاته فقرة ٣٥ – سليمان مرقس فقرة ٣٨ مس ٤٠ – وإن كان الأستاذ سليمان مرقس يرى إعادة النظر في هذا الرأى ، ويقدم الأدلة التي تدعو لذلك (سليمان مرقس فقرة ٢٨ ص ٤٠ هامش ٢).

الرسمى رهن حيازة فيتبع الرهن الرسمى الدين فى رهنه ، كما يجوز له أن ببيع الدين ويتبعه فى ذلك الرهن الرسمى (١).

ويجب أن يكون العقار المرهون رهناً رسمياً مما يجوز التعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمزاد العلني ، فلا بجوز رهن الوقف . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد : « يجب أن يكون المال الذي صح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه ، فلا يجوز رهن الوقف » (٢) . ولا يجوز رهن العقاز المشروط عدم التصرف فيه (٢) ، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد : « كذلك بجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني . فلا يجوز رهن العقار المثروط عسدم النصرف ليعه (٤) . كذبك لا يجوز رهن

<sup>(</sup>۱) پلانیول ورپییر وبیکیه ۱۲ نقرهٔ ۳۹۹ - بیدان وقواران ۱۴ فقرهٔ ۳۰۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۸ ص ۴۹۸ ص ۴۹۸ ص ۴۹۸ ص ۴۹۸ ص ۴۹۸ ص ۴۹۸ ص ۴۵۰ میان موقس فقرهٔ ۲۵ ص ۴۰ ص ۴۱ .

<sup>(</sup>٢) مجمومة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ۲۰۸ ص ۳۱۳ – شفيق شحاتة فقرة ۲۰ ص ۲۰ مليمان مرتس فقرة ۲۰ ص ۳۰ - ويلاحظ أنه قد يكون الفرض من شرط المنع من التصرف لا يتعارض مع بيع العقار في المؤاد ، وعند لذ يجوز رهن العقار مع أنه محنوع من انتصرف فيه ، مثل ذلك أر يشترط البائع على المشترى منع التصرف في الدقار المبيع حتى يني المشترى بالثن ، فهنا يجوز المشترى أن يرهن العقار المبيع ، لأن الدائن المرتبين إذا أراد بيع العقار طهره حتما ما عليه من تأمينات بما في ذلك امتياز البائع . فيستوفي البائع حقم أولا دون أن يتنبع العقار ، ثم يستوفي الدائن المرتبين بعد ذلك حقم المفسون بالرهن (إسحاعيل غانم في الحقوق العينية الأصلية من من ۱۵ م منه الدين الوكيل فقرة ۲۰ ص ۲۰ م عبد المنعم فوج الصدة فقرة ۲۰ ص ۲۰ م ص ۲۰ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) مجوهة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٢ .

وثرى مع بعض الفقهاء أن جواز التعامل فى العقار المرهون معناه ، أن هذا العقار يجوز بيعه بالمزاد العلى ( انظر شفين شحانة فقرة ٢٧ – وانظر شمس الدين الوكيل فقرة ٥٧ ص ١٥٧ – ص١٥٥ – مليمان مرقس فقرة ٢٧ص ٣٢٧ هامش ٢ – وقارن عبد الفتاح عبد الباقى ص ٢١٣ هامش ٤ ) .

ما لا يجوز التعامل فيه محافظة على النظام العام والآداب ، كرهن العقار المستعمل للمقامرة أو للمهارة . ولا يجوز أن يرهن رهناً رسمياً العقار المقصور على مالكه ، كحق الاستعال وحق السكنى ، لأن المالك لحق الاستعال أو حق السكنى لا يستطيع النزول عن حقه إلا بناء على شرط صريح أو لمبرر قوى (م ٩٩٧ مدنى)(١) .

رأينا (٢) أن الفقرة الثانية من المادة ١٠٣٥ مدنى تنص على أن العقار المرهون وأينا (٢) أن الفقرة الثانية من المادة ١٠٣٥ مدنى تنص على أن العقار المرهون يجب وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاه . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد : ووتقتضى قاعدة تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع ، فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكنت تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً رسمية ، وتعتبر ملحقاً لعقد الرهن و. .

فبدأ تخصيص الرهن(١) إذن يقتضي أولا تعين العقار المرهون بالذات ،

<sup>(</sup>۱) وقد تنست محكة الاستناف الهتلطة بأنه لا يوجد نص في القانون يحد من حق الدائن المرتبى الذي أصبح رهنه نمير كاف لسداد الدين من طلب نهان إضافي من طريق استعمار حكم بالدين يجيز له أد اختصاص على عقارات لمدينه . وقد ثمناً ضرورة الالتجاء لإجراء كهذا ، سواء لعدم كفاية النمن الناتج من بهع الأعيان المنزوع ملكيتها ، أو من هبوط فيعة الأعيان المرهونة لدرجة تؤثر في مداد الدين المضمون ، أو بسبب خشية استحقاق الغير لها ، ويصفة هامة بسبب ضياع أو نقصان التأمينات المعطاة . وحق الأولوية الذي للدائن المرتبى قبل بهض أملاك مدينه ، لا يمتع من حقه العام على جمع أملاكه الأخرى التي تستبر منفسة لها (استشاف تبلط ۱۷ يناير سنة ۱۹۳۰ الهاماة ۱۹ رقم ۲۰۱ ص ۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر آنداً فقرة ۱۵۹.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ س ٢٢ .

<sup>.</sup> principe de spécialité ( ¿ )

فلا يجوز رهن المالك لحميع ما يملك من العقارات ، أو لحميع عقاراته الموجورة بجهة كذا . ومن عن العقار المرهون بالذات ، وجب تحديده تحديداً دقيقاً من ناحيتن : (الناحية الأولى) من حيث طبيعته ، فيقال إن هذا العقار هو أرض أو منزل أو مصنع أو غير ذلك من العقارات ، وإذا كان أرضاً فهل هي أرض زراعية أو أرض بناء أو غير ذلك . ويحسن ذكر حدود هذا العقار ، ومساحة رقعته ، وما يحمله من مميزات ، وما أعد له من أغراض وخدمات ، وغير ذلك مما يجعل العقار موصوفاً وصفا تاماً يمكن معه أن يتعين من بين كثير من العقارات المشابهة . ويجب ذكر ما إذا كان ملكاً كاملا أو حق رقبة أو حق انتفاع (۱) . (الناحية الثانية) من حيث موقعه ، فنذكر الحهة التي يوجد فيها العقار ، وموقع العقار من هذه الحهة ، وما يحيط به من جيران وعقارات أخرى ، نحيث يتميز العقار بغيره من العقارات أخرى ، نحيث يتميز العقار بغيره من العقارات الحبة التي هو فيها ، فلا يلتبس بغيره من العقارات العقارات أنهن من العقارات العقارات أنهن من العقارات المنابة بغيره من العقارات المحالة التي هو فيها ، فلا يلتبس بغيره من العقارات العقارات العقارات أنهن من العقارات المحالة التي هو فيها ، فلا يلتبس بغيره من العقارات العق

ويجب أن يحدد العقار هذا التحديد الدةيق فى نفس عقد الرهن الرسمى ، فلا يكفى التحديد فى القيد ، لأن التحديد فى القيد شىء آخر يفيد الغير ولا شأن له بنفس العقد ، فإذا لم يحدد العقار فى نفس العقد الرسمى ، أو حدد تحديداً غير دقيق ، وجب إلحاق العقد بورقة أخرى ، تكون هى أيضا رسمية . يحدد فيها العقار تحديداً دقيقاً أو يستكمل فيها ما نقص من هذا التحديد في العقد الرسمى . وتعتبر هذه الورقة ملحقاً للعقد الرسمى . فيكون العقد الرسمى

<sup>(</sup>۱) بودری ردی لوان ۲ فقرة ۱۳۷۰ ص ۴۸۹ وفقرة ۱۳۷۱ ص ۴۹۱ – آوبری ورو ۳ فقرة ۲۹۲ هامش ۵۷ ثالثا – پلاتیون وریهیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۳۲.

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱۳۷ ص ۴۸۹ – ص ۴۹۰ – پلانیول وربپیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۴۲۰ (ذکر اسم الشارع الذی یوجه نیه المنزل ورت<sub>ام</sub> هذا المنزل) – ملحان مرتس فقرة ۴۰ – شمس الدین الوکیل فقرة ۵۲ س س ۱۹۰ – منصور مصطل مصطل مصور فقرة ۱۲ – سمر تناغر فقرة ۱۲ .

مشتملاً على ورقتين ، ورقة يذكر فها العقد وأخرى بحدد فيها العقار المرهون تحديداً دقيقاً .

وجزاء عدم التحديد الدقيق على الوجه الذى سبق بينه هو البطلان المطلق ، لأن هذا التحديد الدقيق هو أصل من أصول تخصيص الرهن ، ومبدأ تخصيص الرهن مبدأ جوهرى لا يقوم الرهن بدونه – ولا يجوز أن يغفل هذا التحديد الدقيق فى عقد الرهن الرسمى أو فى ملحقه ، اكتفاء بذكره فى قيد الرهن ، فإن الرهن لا يقيد إلا إذا كان صحيحاً ، والرهن الرسمى دون هذا التحديد الدقيق يكون باطلا كما قدمنا . فإذا لم يحدد العقار المرهون تحديداً دقيقاً فأصبح الرهن الرسمى باطلا ، لم يصححه القيد ولو احتوى على هذا التحديد الدقيق (١) . وإذا كان الرهن الرسمى باطلا لعدم التحديد الدقيق ، هذا التحديد الدقيق (١) . وإذا كان الرهن الرسمى باطلا لعدم التحديد الدقيق ، أمكن أن يتمسك بالبطلان كل ذى مصلحة : الذاتي المرتهن والراهن وورثة كل منهما والدائنون المرتهنون المتأخرون في المرتبة والحائز للعقار (٢) .

ويتضمن عقد الرهن الرسمى الباطل وعداً صحيحاً بعقد رهن رسمى آخر ، فإذا لم يقم به الراهن ، جاز للدائن المرتهن أن يعتبر أن الراهن قد أخل بوعده ، فيحل الدين فوراً ويفقد المدين سعة الأجل<sup>(٣)</sup> .

۱۵۹ - شمول الرهن لملحفات العفار المرهور - نص قانوني : تنص المادة ۱۰۳۱ مدنى على ما يأتى :

<sup>(</sup>۱) جیوار ۲ فترهٔ ۱۰۲۸ – بودی ودی لوان ۲ فقرهٔ ۱۳۷۹ – چوسران ۲ فقرهٔ ۱۹۸۲ – پلانیول رریپیر وبیکیه ۱۲ فقرهٔ ۴۳۱ .

<sup>(</sup>۲) هیك ۱۳ مفرهٔ ۲۱۱ – لوران ۳۰ فقرهٔ ۱۱۰ – جیوار ۲ فقرهٔ ۱۰۱۷ – اُوبری ورو ۳ فقرهٔ ۲۹۳ هامش ۲۳ – بودزی ودی لوان ۲ فقرهٔ ۱۳۷۷ – پلانیول وربیر وبیکیه ۱۲ فقرهٔ ۴۳۱ .

<sup>(</sup>۳) لوران ۳۰ فقرة ۵۱۳ – جیوار ۲ فقرة ۱۰۲۹ – أوبری ورو ۳ فقرة ۲۹۹ هامش ۱۰ مكرر – بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱۳۷۸ – چوسران ۲ فقرة ۱۹۸۲ – پلانیول وریپیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۴۳۱ .

ويشمل الرعن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعاريين المنصوص عليه فى المادة ١١٤٨ه(١) .

وهذا النص يجعل الرهن يمتد إلى ملحقات العقار المرهون ، لأن هذه الملحقات تابعة للعقار المرهون فتكون مرهونة مثله . وقد ذكر النص أمثلة واضحة لهذه الملحقات ، هذه هي :

١ حقوق الارتفاق : ويقصد بها حقوق الارتفاق الإيجابية التى تكون تابعة للعقار المرهون ، فيكون هذا العقار عقاراً مرتفقا ، له ارتفاق على عقارات أخرى مجاورة . ذلك أن حق الارتفاق بتبع العقار الذي يخدمه ، فلا ينفصل عنه . فإذا بيع العقار بيعت معه حقوق ارتفاقه ، وكذلك إذا

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص ؛ ورد علما النص في المادة ١٤٤٣ من المشروع التهيدى على الوجه الآلى : و ١ – يشمل الرهن طحقات العقاد المرهون التي تعتبر حقادا ، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والمقادات بالتخصيص والتحصينات والإنشاعات التي تعود بمنفعة على المالك ، علم يتغير على خير ذك . فإن كان الرهن مرتبا على حتى الرقبة ، ثم آل حتى الانتفاع إلى مالك المرقبة ، فإن الرهن بمتد إلى حتى الانتفاع ، وذلك دون إخلال بما يكون هذا الحق شقلا به من حقوق حينة . ٧ - لا أثر الرهن في الحقوق التي كسبا النير ، قبل إبرام الرهن ، على طحقات العين المرهونة ، وفي بحنة المراجعة حلفت الفقرة الثانية والجزء الأخير من الفقرة الأولى ، مع النص على علم الإخلال بحتى استياز المبالغ المستحقة المقاولين والمهندسين المهاريين المناسيس عليه في المادة ١٠٢٠ ، وأصبح رقم المادة ١١٣١ في المشروع النبائي ، ووافق مجلس النواب على النواب على النوع تحت رقم ١١٦٠ ( مجموعة الأعمال النواب على النوب على النواب على النوب عس ٢٣ - س ٢٠ ) .

التقنين المدنى السابق م ٢٥٥ / ٦٨٨ : الرهن يشمل جميع أجزاء المفار المرسوّن بنبر تميين حصته منه ، وجمع ملحقاته وما يحدث فيه من الإسلاحات ، والأبنية التي تمود سفمتها على مالكه ، إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك .

رهن فإن حقوق الارتفاق تصبح مرهونة مثله(١). وتكون حقوق الارتفاق مرهونة مع العقار ، حتى لو لم توجد حقوق الارتفاق هذه إلا بعد عقد الرهن ، لأنها تعتبر تابعة للعقار(٢).

٧ — العقارات بالتخصيص: والعقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته علكه مالك العقار ولكن هذا المالك رصده وقفاً على خدمة العقار واستغلاله ، فهو إذن يلازم العقار ويتبعه فى مصيره بيعاً أو رهناً أو أى تصرف آخر من التصرفات . ولا مجوز فصله عن العقار . وإلا أصبح منقولا لا مجوز رهنه رهناً رسمياً . وتدخل العقارات بالتخصيص ، كالماشية والآلات الزراعية وأدوات النقل والسهاد والبذور والمفروشات المخصصة لحدمة فندق والآلات المخصصة لحدمة مصنع ونحو ذلك ، مع العقار المرهون فى الرهن ، دون حاجة إلى ذكر ذلك ، لأن هذه العقارات بالتخصيص تتبع العقار الأصلى ، فتصبح مرهونة مثله ويستوى أن يكون العقار بالتخصيص موجوداً وقت عقد الرهن أو وجد بعد ذلك ، فكل عقار بالتخصيص يلحق العقار الأصلى فى الرهن ، أيا كان تاريخ وجوده (٢٠) . وإذا دخل العقار بالتخصيص فى الرهن ، أيا كان تاريخ وجوده (٢٠) . وإذا دخل العقار بالتخصيص فى الرهن ، أيا كان تاريخ وجوده (٢٠) . وإذا دخل العقار بالتخصيص فى الرهن ، ثم فصله الراهن عن العقار الأصلى ، كأن باعه وسلمه إلى المشترى ، فإن المشترى إذا كان حسن النية بملك العقار بالتخصيص الذى أصبح منقولا ،

<sup>(</sup>۱) جیوار ۲ فقرة ۱۷۳ – بودری ودی لوان ۲ فقرة ۹۲۸ – پلانیول رریپیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۴۸۲ ص ۴۱۷ .

<sup>(</sup>۲) منصور مصطل منصور فقرة ١٤ ص ٣٣ – سير تناغر فقرة ١٦ ص ٤٤ . .

<sup>(</sup>۳) انظر أو برى ورو ۳ فقرة ۲۰۹ – بودرى ودى لوان ۲ فقرة ۹۱۹ – بيدان وڤواران فقرة ۴۰۲ – كولان وكاپيتان ۲ فقرة ۱۹۱۸ – بهلانيول وريپير وبيكيه ۱۲ فقرة ۲۸۳ ص ۴۱۹ – مصور مصطل منصور فقرة ۱۱ ص ۴۱ – سير تنافر فقرة ۱۱ ص ۴۱ – وفلك ما لم يتفه مل غيره ( نقض مدنی ۱۱ يناير سنة ۱۹۰۴ مجموعة أحكام النقض ۵ رقم ۲۲ ص ۲۲۰ و اثبات ما مايو سنة ۱۹۰۶ مجموعة أحكام النقض ۵ رقم ۱۹۲ مورة ۱۹۰۶ ما درتم مبه إثبات دلك عل من يدعيه ( سليمان مرقس فقرة ۳۲ ص ۸۱) .

ولا بحتج عليه بأنه كان مرهوناً مع العقار الأصلى لأنه حازه وهو يعتقد بيسن نبة أنه خال من الرهن . ولكن يجوز للدائن المرتهن أن يحجز على الثمن وهو في يد المشرى ، إذا كان هذا لم يدفعه للبائع ، لأن الرهن شمل الثمن ويتقدم فيه الدائن المرتهن (') . أما إذا باع الراهن العقار بالتخصيص ولكن لم يسلمه للمشترى ، فإنه يبقى مرهوناً مع العقار الأصلى كما كان ، حتى لو كان المشترى حسن النية ما دام أنه لم يحزه ، ويستطيع الدائن المرتهن أن يعارض في تسليم العقار بالتخصيص للمشترى (') .

٣ ــ النحسينات والإنشاءات : وكثيراً ما يستحدث مالك العقار المرهون هذه التحسينات ويقيم هذه المنشآت ، فتدخل ضمناً . دون حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك ، في الرهن باعتبارها تابعة للعقار المرهون . ولا يقصد بالتحسينات رالمنشآت ما نشأ نتيجة للتقلبات الاقتصادية كارتفاع سعر العقار المرهون ، أو نتيجة لتنفيذ مشروعات عامة كمشروعات للإنارة أو للكهرباء أو للرى أو للصرف ، فكل هذه يستفيد منها العقار فيعلو سعره ويدخل هذا العلو في الرهن ، ولكنها لا تعتبر هي التحسينات والمنشآت المقضودة (٢٠) . وما أنتجته الطبيعة من تحسينات في الأرض ، كتراكم الطمي

<sup>( 1 )</sup> سمير تناغر فقرة ١٦ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۲) بودری و دی لوان ۲ فقرة ۹۱۷ – پیدان وقراران فقرة ۳۰۱ – پلانیول وریپی و بیکیه ۱۲ فقرة ۳۸۳ – آنسیکلوبیدی داللوز ۲ لفظ hypothèque فقرة ۱۷۰ س ۹۱۱ – محمد کامل مرسی فقرة ۵۸ – شفیق شحانة فقرة ۳۳ – سلیمان مرقس فقرة ۳۳ ص

ويشمل الرهن العقار بالتخصيص حتى لوكان الراهن لم يدفع ثمن المنقول الذي أصبح عقارا بالتخصيص ، ويتأخر امتياز بائع المنقول على حق الدائن المرتهن ، إلا إذا كان الدائن المرتهن يعلم وقت تخصيص المنقول لخدمة العقار بوجود امتياز للبائع ( استئنار محتلط ١٨ يتونيه سنة ١٩٣٥م ٧٧ ص ٣٧٨ ص ٤٧ م وقارن المذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٥) .

<sup>( ؛ )</sup> سمير تذغر ١٦ ص ١٩ – ص ٥٠ .

الذى يزيد من مساحة الأرض ، يعتبر تحسينا بنعل الطبيعة ويدخل ضمن الرهن . أما المقصود بالتحسينات هنا ، فهو ما يصنعه صاحب العقار المرهون بنفسه ، كتوسيع غرف المغزل وإعداد حديقة له وتيسير سبيل المرور إليه من الطريق العام ، فكل ما يصنع من ذلك يعتبر تحسيناً يدخل ضمن الرهن (١) . وكذلك الإنشاءات التي يزيدها صاحب العقار المرهون ، كأن يبيي طابقاً جديداً أو يستحدث بناء على الأرض المرهونة أو يضيف إلى البناء الموجود ملاحق له تزيد من قيمته ، كل هذه تعتبر إنشاءات تتبع العقار المرهون وتدخل معه في الرهن أو حدثت بعد ذلك ، فما دامت قد أصبحت عقاراً حدثت قبل عقد الرهن أو حدثت بعد ذلك ، فما دامت قد أصبحت عقاراً ملحقاً بالعقار الأصلى المرهون ، فإنها تدخل معه في الرهن . وتدخل ملحقاً بالعقار الأصلى المرهون ، فإنها تدخل معه في الرهن . وتدخل التحسينات والإنشاءات أياً كانت قيمتها ، ولو زادت القيمة على العقار الأصلى المرهون نفسه (٢) . وإذا قام الغير ، كستأجر ، بالإنشاءات لحدمته ، فإنها لا تدخل في الرهن ما دامت في ملك المستأجر ، بالإنشاءات لحدمته ، فإنها لا تدخل في الرهن ما دامت في ملك المستأجر (١) . حتى إذا انهى

<sup>(</sup>۱) ويعتبر تحسينا ما ينقضى من حقوق كانت ناه الدهار المرهون ، كحق ارتفاق أو حق انتفاع ( إلانيول وربهير وبيكيه ۱۲ فقرة ۳۸٦ – سير تناغر فقرة ۱۹ ص ٥٠ هامث ۲) . وإذا نص صريحا في عقد الرهن أنه لا يشمل نحسب العقار المرهون ، بل وجيع المتحسينات والزيادات الحاصلة فيه ، نإن هذا الرهن يشمل الطابق الجديد المبنى في العقار ، ويدخل في نزع الملكية ( استئناف مختلط ۱۹ مارس سنة ۱۹۳۱ المحاماة ۱۷ رقم ۲۷۲ ص ۹۳۹ ) .

<sup>(</sup>۲) فتدخل المبانى المستحدثة فوق الأرض كجزه من الأرض المرهونة ( استناف تخلط ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٩ م ٥١ ص ٢٦٩ ) ، ركذلك ربع هذه المبانى ( استثناف تتلط ١٤ مايو سنة ١٩٤٠ م ٥٠ ص ٣٦٨ )

<sup>(</sup>٣) منصور مصطل منصور فقرة ١٤ ص ٣٤ – سمير تناغر فقرة ١٦ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ويجوز المستأجر رهن هذه الإنشاءات ، ما دامت فى ملكه (استثناف مختلط ۸ أبريل سنة ١٩٢٧ م ٣٩ ص ١٩٣ - سليمان مرقس فقرة ٣٤ ص ٥١ ) .

الأمر بأن دخلت في ملك صاحب العقار المرهون ، فإن الرهن يشملها (١) ولا يعتبر رهناً لمال مستقبل أن تكون المنشآت قد أقيمت بعد الرهن ، فإن الرهن يشملها لامستقلة بل باعتبارها قد أصبحت تابعة للعقار المرهون (١) . وإذا امتد الرهن إلى المنشآت والتحسينات فإنه يمتد عرتبته الأصلية لا من تاريخ وجود هذه المنشآت والتحسينات ، حتى لو لم تقم هذه المنشآت والتحسينات ، حتى لو لم تقم هذه المنشآت والتحسينات الرهن (١) .

وليس ما ذكونا هو وحده الذي يلحق بالعقار المرهون فيدخل في الرهن ، بل كل ملحق بالعقار الرهون يدخل في الرهن إذا اعتبر عقاراً مثله . فيدخل حق الانتفاع باعتباره تابعاً للعقار المرهون ، وعلى ذلك إذا رهن مالك الرقبة ما يملكه وهو الرقبة ، وكان حق الانتفاع مفصولا من الرقبة ومقرراً لشخص آخر ، ثم انهى حق الانتفاع فآل إلى الرقبة ، دخل حق الانتفاع باعتباره ملحقاً بالعقار المرهون(١) .

ويلخل كذلك حق الحكر ، إذا رهن صاحب الرقبة ما يملكه ثم انقضى حق الحكر أو نسخ ، فإنه يلتحق بالرقبة المرهونة ويصير مرهوناً مثلها(٥). ويدخل كذلك في الرهن الحائط المشترك الذي يحد العقار المرهون ، باعتبار أنه ملحق بهذا العقار (٥) ، كما يدخل صاحب سطح الأوض المرهون

<sup>(</sup>۱) منصور مصماني منصور فقرة ۱۶ س ۳۵ - ص ۳۵ - سمير تنافر فقرة ۱۹ مر، ٥٠ - وإذا كان الباني مل العقار المرهون يستحق تعويضا ، أخذه من مالك العقار المرهون لأن هذا المالك قد زاد البناء في قيمة ملكه ، ولا يرجع الباني بدهوى الإثراء بلا سبب حل الدائن المرتهن إذا نزع هذا ملكية البناه مع العقار الجرهون وحصل بذاك على حقم (سليمان مرقس فقرة ۳۵ ص ٥١ هامش ٤ - حكس ذلك شفيق شحانة فقرة ۳۰).

<sup>(</sup>٢) سبير تنالهر فقرة ١٦ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سعير تنافر فقرة ١٦ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) پلانبول وربهیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۳۸۲ – سمیر تناغر فقرة ۱۹ ص ۰۲ .

<sup>(</sup> ٥ ) سليمان مرقس فقرة ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) كولان وكاپيتان ٣ نقرة ١٩٦٨ – پلانيول وديپير وبيكيه نقرة ٣٨٧ ص ٤١٧.

فى التعويض الذى يأخذه من منحم فى بطن الأرض<sup>(1)</sup>. والمهم أن يكون الذى يدخل فى الرهن هو ملحق للعقار المرهون يعود بمنفعة على المالك<sup>(7)</sup>، وأن يكون فى الوقت ذاته معتبراً عقاراً مثله<sup>(7)</sup>، فقد نصت المادة ١٠٣٦ مدنى كما رأينا على أن « يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ».

وقد لاحظ المشرع المصرى أنه قد يدخل ضمن الرهن ، كلحقات المعقار المرهون ، ما يكون مثقلا عن امتياز المقاول أو المهندس المعارى ، وذلك كالمنشآت والتحسينات التي يقيمها صاحب العقار المرهون فتدخل في الرهن وعليها امتياز للمقاول أو المهندس الممارى الذي بناها . هذا الامتياز قد يكون متأخراً في مرتبته عن حق الرهن الأصلى ، بأن تكون المنشآت أو التحسينات لم تقم إلا بعد الرهن . ومع ذلك يتقدم المقاول أو المهندس المعارى بامتيازه هذا المتأخر على الدائن المرتهن المتقدم ولو كان الدائن المرتهن لا يعلم محق الامتياز . وقد نصت العبارة الأخيرة من الدة ١٠٣٦ مدنى على هذا الحكم ، إذ تقول : ٩ مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعاريين المصوص عليه في المادة ١١٤٨ هذا) .

<sup>(</sup> ۱ ) هلانيول وربهير وبيكيه نفرة ۳۸۲ ص ۴۱۷ .

<sup>(</sup>٢) فلا يدخل فى الرهن ما استحدث المستأجر من مفشآت فى العين المرهونة ما دامت المنشآت مملوك السنتأجر ، فإذا ما آلت ملكيتها السائد وأصبع يستطيع الانتفاع بها ، دخلت فى الرهن كما قدمنا .

<sup>(</sup>٣) فلا يدخل في الرهن ما يعتبر متقولا من ملحقات العقار ، كالعربات المضممة لركوب صاحب هذا العقار وأثات المنزل الهنمس لسكني الراهن والمواشي والآلات للتي يستأجرها للراهن الحلمة للعقار ( منصود مصطلى منصود فقرة ١٤ مس ٣٣ - ملهمان مرقس فقرة ٢٣ مس ٣٣ ).

<sup>( )</sup> وقد ورد في المذكرة الإيضاحية السفروع التمهيدي الممادة ١٠٣٦ مَدَفَى ما يأتى : و يلحق بالمقار في النزمن ، فيكون مرمونا مثله في نفس الدين ، دون حاجة إلى ذكره في العقد ، كل ما يكون من ملحقات المقار وبعتبر عقارا . مثل كاك ما يكون المعقار المرمون من ح

وكل ما قدمنا ليس من النظام العام . فيجوز للدائن المرتهن وصاحب العقار المرهون أن يتفقا على إخراج التحسينات والإنشاءات أو حق الانتفاع أو غير ذلك من الرهن ، فلا يصبح مرهوناً مع العقار المرهون . وقد نصت المادة ١٠٣٦ مدنى على ذلك ، إذا تقول « ما لم يتفق على غير ذلك » .

# • ١٦ - شمول الرهن للثمار من وقتَ إلحافها بالعقار - نص فانونى: تنص المادة ١٠٣٧ مدنى على ما يأتى :

« يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغّله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل . ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار «(١) .

حسنوق الارتفاق ، ومثل ذلك أيضاً المقارات بالتخصيص التي أعدها الماتك لخدمة المقار ، سواه كانت من قبل الرهن أو أعدت بعده ، ومثل ذلك أخيراً ما أدخل على المقار ولو بعد الرهن من تحسينات مهما زادت في قيمته وما أنم من منشآت تمود بالمنفعة على المالك كا إذا أفام الماقك على الأرض المرهونة بناء فإن الرهن يشماه مهما كان كبيراً . كذلك لو أقام النير بناء على أرض مرهونة وملك الراهن البناء بالالتصافى ، فإن الرهن يشمل البناء . وتطبيقا لما تقدم إذا كان المرهون هو حتى الرقبة ، ثم آل حتى الانتفاع إلى المالك ، شمل الرهن حتى الانتفاع باعتباره تابعا لمرهونة ، وإن الرهن على الرقبة يشمل حتى الانتفاع ولكنه يتأخر عن الرهن الذي رقب على حتى الانتفاع من قبل . وكذلك الأمر في ملحقات العقار المرهون إذا كان النير حقوق عليها ، فإن الرهن الذي يمتد إلى هذه الملقحات لا يؤثر أنى دقم الحقوق ، فاو اشترى مالك الأرض المرهونة الرهن الم يعتد إلى هذه الملقحات لا يؤثر أنى دقم الحقوق ، فاو اشترى مالك الأرض المرهونة بائم واشي في دفع المتياز بائم المواشى ه ( مجموعة الأعمال الحضيرية ٧ ص ٢٤ – ص د٣ ) .

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٤٤ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت لجنة المراجعة على النص ، تحت رقم ١١٢٨ في المشروع المهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١١٨ ، ثم مجاس الشيوخ تحت رقم ١٠٣٧ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٦ – ص ٧٧ ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدنى السابق ، ولكن يقابله في تقنين المرافعات الأسبق م ٥٤٥ / ٣٢٣ : يترتب على تسجيل التنبيه إلحاق إيراد الدتمار المقصود نزعه من يد المدين وثمراته به ، ويوزع ما يخص المدة التي أعقبت ذلك التسحيل من كل منها كما يوزع ثمن المقار . ويؤخذ من هذا النص أن ثمار العقار المرهون تلتحق بهذا العقار . ويجرى فى توزيعها ما يجرى فى توزيع ثمن العقار ، من وقت إلحاق الثمار بالعقار عند الشروع فى نزع ملكية العقار ، سواء كان نازع الملكية هو الدائن المرتهن أو أى دائن آخر ولو كان دائناً عادياً . أما قبل إلحاق الثمار بالعقار ، فالثمار من حق صاحب العقار المرهون وله قبضها ، وقد نصت المادة ١٠٤٤ مدنى فى هذا الصدد على أن «نراهن الحق فى إدارة العقار المرهون ، وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار » . وهذا هو الذى تميز الرهن الرسمى ، فالراهن لعقاره رهناً رسمياً لا يحرم نفسه من ثمار عقاره ، فهى ملكه وله أن يقبصها إلى أن تلحق بالعقار »() .

يبتى إذن أن نحدد بالضبط متى تلتحق الثمار بانعمار . فيتقدم فيها الدائن المرتهن بحسب مرتبته كما يتقدم فى استيفاء دينه من ثمن العمار نفسه . تقول المادة ١٠٣٧ مدنى ، كما رأينا . أنه « يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ، ما يغله من ثمار وإبراد عن المدة التى أعقبت التسجيل » . فتلحق الثمار بالعقار المرحون من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية . وهذا لم إذا كان العقار المرحوب لا يزال فى ملك الراحن . أما إذا انتقل العقار المرحوب لا يزال فى ملك الراحن . أما إذا انتقل العقار المرحوب أن يرد ثمار العقار من وقت إنداره بالدفع أو التحلية . فإذا تركت الإجراءات أن يرح ثمار العقار من وقت إنداره بالدفع أو التحلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إندار جديد » .

فإذا كانت الثمار مدنية . وهي ما يسميها المشرع بالإيرادات . فما يستحق منها عن المدة اللاحقة لتسجيل التنبيه أو الإنذار بالدفع أو التخلية إلى وقت

<sup>(</sup>۱) وتشمل ثمار العقار ثمار ملحقاته ولو أنشقت بعد الرمن ، كبناء طابق حديد بعد الرحن فوق المنزل المرهون (استثناف محتلط ۱۶ مايو سنة ۱۹۶۰ م ۵۳ ص ۲۹۸ – سليمان مرقس فقرة ۳۵ ص ۵۳ ). وإذا باع الراهن النمار قبل إخاقها عالمقار ، ثم حنيت بعد دلك ، فإنها تكون ملكا للمثرى (المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال المحصير بة من ۷۷ – شمس الدين الوكيل فقرة ۵۳ ص ۱۹۸ – سليمان مرقس فشرة ۳۵ ص ۵۳ ).

رسو مزاد العقار المرهون يلحق بالعقار ، ويوزع على الدائنين المرتبئ عسب مراتبهم كما يوزع ثمن العقار المرهون نفسه . فإذا كان العقار المرهون منزلا وكان مؤجراً ، فإن أجرة المنزل من وقت تنبيه نزع الملكية أو من وقت الإنذار بالدفع أو التخلية إلى وقت رسو مزاد المنزل تلحق بالعقار ، وتوزع مع ثمن العقار على الدائنين المرتبئين عسب مراتبهم . أما ما يستحق من الأجرة عن مدة سابقة على تسجيل التنبيه أو على الإنذار فإنه يكون من حق صاحب العقار المرهون ، ولو لم يتم الوفاء إلا بعد التسجيل أو الإنذار (١) .

أما إذا كانت الثمار طبيعية أو مستحدثة ، فهناك رأى يذهب إلى أن العبرة فيها بتاريخ الجنى ، فإذا كان التاريخ بعد التسجيل أو الإنذار ألحقت كلها بالعقار ، ولا يعقد بالمدة التى بقيت فيها هذه الثمار بالأرض قبل التسجيل أو الإنذار ما دامت قد جنيت بعد ذلك . فلو أن الثمار هي محصولات الأرض ، وبقيت هذه المحصولات في الأرص تسعة أشهر منها ستة أشهر قبل التسجيل أو الإنذار وثلاثة أشهر بعد ذلك ، فا دامت قد جنيت بعد الدجيل أو الإنذار فإنها تعتبر كلها ملحقة بالعقار المرهون ويوزع ثمنها على الدائنين المرتبنين كما يوزع ثمن العقار نفسه ، ولو أن هذه المحصولات بقيت في الأرض ثاثى المدة قبل التسجيل أو الإنذار وثاث المدة فقط بعد خلك؟ . ويستند هذا الرأى إلى أن الثمار الطبيعية أو المستحدثة لا تعتبر مقبوضة يوماً مقبوضة إلا من وقت فصلها ، خلاف الثمار المدنبة فإنها تعتبر مقبوضة يوماً فيوماً (م ٢/٩٧٨ مدنى) .

ولكن الرأى السائد ، وهو الرأى الذى نأخذ به ، يذهب إلى أن الثمار الطبيعية أو المستحدثة هى كالثمار المدنية ، فلا تلحق بالعقار إلا بنسبة المدة التى أعقبت التسجيل أو الإنذار إلى كل المدة التى بقيت فيها هذه الثمار بالأرض . في المثل السابق ، لا يلتحق بالعقار المرهون إلا ثلث المحصول ،

<sup>(</sup>۱) منصور مصطنی منصور فقرة ۱۶مس ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) محمد حامد فهمي في التنفيذ فقرة ٣٥٢ – شفيق شحابّة فقرة ١٢٥ ص ١١٤ .

أما الثلثان فيكونان من نصيب الراهن . ونستند في هذا الرأى إلى أنه لا مرر للنفرقة بين النمار المدنية والنمار الطبيعية أو المستحدثة في هذا الصدد ، وإلى أنه ما دامت هذه النمار الطبيعية أو المستحدثة بقيت في الأرض مدة قبل الدسجيل أو الإنذار فإن ما يقابل هذه المدة منها يكون من حق الراهن ، وهذا ما تنص عليه المادة ١٠٣٧ مدنى ، فهى تقول : • يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل . . . الالها التسجيل التسجيل . . . الالها التسجيل . . . الالها التسجيل التسجيل . . . الالها التسليل التسجيل . . . الالها التسليل التسليل التسليل التسليل التسليل التساعل التسليل المسلم المناسبة التسليل التسلي

171 — رهن المبائى القائمة على أرض الغير رهنا رسميا — أص فانوئى : تنص المادة ١٠٣٨ مدنى عل ما يأتى :

وفي هذه الحالة المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهبها ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حتى التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبتى المبانى وفقاً فلأحكام الحاصة بالالتصاق و(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المنى حبد العتاج حبد الباقي فقرة ۲۲۸ ص ۳۶۹ – محمد على إمام فقرة ۲۷۱ ص ۲۷۰ – محمد على إمام فقرة ۲۷۱ ص ۲۷۰ – جال الدين زكى ص ۲۲۹ – شمس الدين الوكيل فقرة ۹۰ ص ۱۸۷ – أحمد سلامة سليمان مرقس فقرة ۳۰ ص ۹۰ – مهم المسم فرج الصدة فقرة ۸۰ ص ۲۱ – مهم تناشر فقرة ۲۱ ص ۲۱ – ص ۲۷ – مهم تناشر فقرة ۲۱ ص ۶۰ – ص ۵۰ – وتقول المذكرة الإيضاجية المشروع التمهيدي : وولا يلحق فالمنار من المار إلا بقدر الملة التي أعقبت التسجيل و ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۲۷ ).

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة • ١٤٤٥ من المشروع التنهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المديد . ووافقت بلحنة المراجعة على النص ، تحت وتم ١١٢٣ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١١٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٦٩ ) .

النضين المدنى السابق : لا مقابل .

ويؤخذ بن هذا النص أنه بجوز لشخص غبر مالك الأرض أن يقيم على الأرض مبانى يتملكها . فتكون الأرض مماوكة لشخص والمباني مملوكة شخص آخر . نفرض مثلا أن مستأجراً للأرض أو صاحب حق انتفاع أو مجرد حائز حصل من صاحب الأرض على الحق في إقامة منشآت في لأرض على أن تبق هذه المنشآت ملكه ، فإذا انقضت المدة المتفق علما كان لمالك الأرض أن يستبقى المبانى التي يتملكها عوجب حق الالتصاق ويعطى لصاحب المبانى التعويض المتفق عليه أو التعويض الذى محدده القانون طبقاً لقواعد الالتصاق . أو أن يطاب من صاحب المبانى هدمها وأخذ نقاضها أو بيع هذه الأنقاض . وقد نصت المادة ٩٢٢ مدنى على هذا الحكم ، فهي تقول : ١ ٪ – كل ما على الأرض أو تحتُّها من بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض ، أقامه على نفقته ، ويكون مملوكاً له . ٢ – ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما بجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل ، أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها ، . فيجوز إذن أن يكون لأجنى على أرض الغبر مبان ومنشآت ، عملكها تحت شرط فاسخ . فإذا انقضى الميعاد المتفق عليه ووجب خروج الأجنى من الأرض ، كان لمالك الأرض الحق في تملك المباني بالالتصاق على أن يدفع لصاحب المبانى التعويض المتفق عليه أو التعويض الذى حدده القانون في حالة التملك بالالتصاق ، أو الحق في أن يطاب من صاحب المباني هدمها وأخذ الأنقاض أو بيعها . وفي هذه الحالة يكون المستأجر أو صاحب حق الانتفاع أو الحائز مالكاً للمباني ، إلى أن يستعمل صاحب الأرض حتى حبازة . فالمبانى إذن تكون عقاراً مملوكاً لشخص غبر مالك الأرض . وعلى ذلك بجوز لصاحب الماني أن يتصرف فيها كعقار ، وأن يرهنها رهناً ررسمياً . وفي هذا تقول العبارة الأولى من المادة ١٠٣٨ مدنى سالفة الذكر : ه يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها . . . «(١) .

فإذا رهن المبانى صاحبا رهاً رحمياً ، وحل الدين المضمون بالرهن قبل أن يستعمل صاحب الأرض خياره ، كان لصاحب المبانى أن يني بالدين ، وإلا نزع الدائن المرتبن ملكبته المبانى المرهونة لادتيفاء دينه من ثمنها(٢) يوقد يبيع صاحب المبانى مبانيه وهى مرهونة ، فيجوز للدائن الرتبن أن يتبع المبانى وهى في يد الحائز ، وينفذ علمها بدينه كما يفعل أى دائن مرتبن بالنسبة إلى العقار المرهون إذا باعه صاحبه إلى حائز (٣).

أما إذا استعمل صاحب الأرض حق خياره قبل حاول أجل الدين المضمون بالرهن ، فإن استبنى المبانى وحب عليه دفع التعويض المنفق عليه عليه أو الذى حدده القانون وفقاً للأحكام الحاصة بالالتصاق (م ٩٣٥ – ٩٢٩ مدنى و م ٩٩٠ للمستأجر) . وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن على هذا التعويض حق النقدم ، بما له من حق الرهن على المبانى ولحلول تعويض كل المبانى جلولا عينياً . أما إذا طلب صاحب الأرض إزالة المبانى ، فأزالها من بناها وباع الأنقاض ، فإن الدائن المرتهن يكون له حق ...

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۱۹ یولیه سنة ۱۸۹۳ د قوز ۹۳ – ۱ – ۱۹۳۰ – ۱۹ یونیه سنة ۱۸۹۰ سیریه ۹۳ – ۱۹۳۱ م ۱۹۳۹ م ۱۹۳۹ س ۱۸۹۰ آوبری ورو ۲ نفرة ۲۹۹۱ م ۱۹۳۱ س ۲۹ س ۲۲۳ س ۹۳۳ و ۱۸۳۷ سیری ورو ۲ نفرة ۲۰۹۱ س ۲ ونفرة ۲۳۳ س ۲۲۳ و ۳ نفرة ۲۰۹۱ ماش ۱ – بودری ودی لوان ۲ نفرة ۱۳۰۱ (۱) – بیدان وثواران نفرة ۸۷۳ – پلانبول وربیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۲۰۸۸ س ۱۶۲ – مصور مصطل مصور نفرة ۱۹ مس ۱۶۲ – مصور مصطل مصور نفرة ۱۹ مس ۱۸۲ – مصور مصطل مصور نفرة ۱۹ مس ۸۷ .

 <sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان ۲ فقرة ۱۳۰۰ - پلانیول و ربیبی وبیکیه ۱۲ فقرة ۳۹۸
 من ۲۵ - سیر تناغر فقرة ۲۶ ص ۷۸ - سلیمان مرقس فقرة ۵۱ .

 <sup>(</sup>٣) بلانيول وراړېر وبيکيه ١٢ نقرة ٣٦٨ ص ١٠٥ - سمېر ثناغر فقرة ٣٤
 من ٧٨ .

التقدم على ثمن الأنقاض إذ حلت محل المبانى حلولا عينياً ، فكان للدائن المرتبن حق التقدم في ثمنها (١) .

وليس فيا قدمناه إلا تطبيق للقواعد العامة فى رهن صاحب العقار عقاره وفى التملك بموجب حق الالتصاف ، وعلى ذلك بجوز لصاحب المانى رهنها على الوجه الذى قدمناه ، ومتى عينها تعييناً دقيقاً كان هذا تخصيصاً للرهن من ناحية العقار المرهون .

وقد نصت المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدى على الأحكام التى تقدم ذكرها ، فهى تقول ؛ «إذا رهن المبانى صاحبها يقع الرهن عليها محدداً بحقوقه ، ليبتى الرهن ما بقيت المبانى قائمة ولم تنتقل ملكينها بالالتصاق إلى صاحب الأرض . فإذا انتقلت الملكية بالالتصاق ، انتقل الرهن إلى التعويض المستحق لصاحب المبانى . وإذا نزعت المبانى فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ، كان للمرتهن حق على ثمن الانقاض . وهذه حالة من حالات الحلول العينى نص عليها المشروع (٢) » .

#### ٢ = تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون

17۲ – ومبوب تحدير الدين المضمون تحديرا دفيفا: تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدى: ويجب أن يكون الدين المضمون عددا تحديدا دقيقاً. وهذا هو الشطر الثانى من مبدأ تخصيص الرهن (٣). فلا يكنى إذن ،

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان ۲ نقرة ۱۳۰۱ – پلانیول وربیپر وبیکیه ۱۳ فترة ۲۹۸ ص ۴۰۵ – ممبر تناغر نقر ۲۲ س ۷۹ – شمس الدین الدکیل نقرة ۶۸ سی ۱۹۴

<sup>(</sup>۲) مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۲۸ – ويميز الفقها، في مصر بين ما إذا كان الدين ستحق الأدا، ونت استبدال المقابل بالمبانى فنكون أمام حق تقدم بموجب حق الرهن تفسه ، وبين ما إذا لم يكن الدين مستحق الأدا، إلا بعد ذاك فنكون بصدد حلول عين المعقابل الذي استحق على المفار المرحون ( منصور مصطفى منصور فقرة ۱۹ ص ۱۹ – سمير تناخر فقرة ۲۱ ص ۸۰ – وقارن شمس الدين الوكيل فقرة ۸۵ ص ۱۵۰ هامش ۱).

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٣.

حتى يكون الرهن الرسمى نخصص ، تخصيصه من ناحية انعقار المرهون ، بل يجب أيضاً تخصيصه من ناحية الدين المضمون . ذلك لأن الدين المضمون هو الأصل ، والرهن ليس إلا تأميناً لهذا الدين . فوجب إدن تحديد الأصل وهو الدين المضمون ، كما حددنا التابع وهو العقار المرهون .

والرهن لا يتجزأ . ومبنى عدم قابلية الرهن للتجزئة كما قدمنا<sup>(۲)</sup> هو أن كل جزء أن كل جزء من الدين المضمون يكون مكفولا بكل الرهن ، وأن كل جزء من العقار المرهون يكفل كل الدين .

ولا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل هو تابع له في صحته وانقضائه .

وعلى ذلك نبحث المسائل الآتية : (١) كيفية تحديد الدين المضمون . (٢) عدم قابلية الرهن التجزئة . (٣) عدم انفصال الرهن عن الدين المضمون .

۱۹۴ - كيفية تحرير الربن المضمود - نعن فانونى : تنص المادة المدنى على ما يأتى :

• يجوز أن يترتب الرهن ضهاناً لدين معنى على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمال . كما يجوز أن يترتب ضهاناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهى إليه هذا الدين "(٢) .

<sup>(</sup>۱) بل إن تخصيص الرهن الرسمى من ناحية الدين المضمون أم من تخصيصه من ناحية الدقار المرهون ، فهما رهن اشخص من عقارات لم يكن رهنه ذا بال إذا كان الدين المفسون قليلا محددا (بيدان وقواران ، 1 فقرة ۱۲ وما بعدها - كولان وكابيتان ۲ فقرة ۱۷٦٠ - جومران ۲ فقرة ۱۲۸ وما بعدها - ١٧٦٠ وما بعدها - سمر تناخر خقرة ۱۹ وما بعدها - سمر تناخر فقرة ۱۹ من ۱۹ مصور مصطن منصور فقرة ۱۲ مصور مصطن منصور فقرة ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) انظر فقرة ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص ف١٤٤٨ من المشروع التمهيدي ، على رجه =

وهذا النص إنما يتكلم عن ديون قد يظن أنها لا تحمل قدراً كافياً من التحديد ، كالديون المستقبلة والديون الاحتمالية ، ولكنه وضع قاعدة لتحديدها بتمين ألحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين . وثرى من ذلك أن الدين المضمون لا بد أن يكون محدداً كافياً حتى يكون الرهن محصصاً من ناحيته ، وإلا كان عقد الرهن باطلا لعدم التخصيص .

فلا يجوز أن يعقد رهن رسمى لضيان كل الديون التى تثبت فى ذمة المدين ، سواء فى أية مدة أو فى مدة ، هيئة ، ما دامت الديون نفسها لم تعين كل دين على حدة من ناحية المقدار والمصدر (۱) . كذلك لا يجوز أن عتد الرهن الرسمى لضيان أى دين آخر لم يعين مقداره ولا مصدره يثبت فى ذمة المدين بعد الدين المضمون بالرهن (۲) .

ويتحدد الدين المضمون بأمرين :

(۱) بمقداره ، فيحدد هذا المقدار إذا كان ديناً معيناً ، من رأس مال وفوائد ومثى يبدأ سريان الفوائد . ويستوى فى ذلك الدين المنجز والدين المؤجل والدين المعلق على شرط ، فهذه كلها ديون بمكن ضمانها بالرهن

<sup>-</sup> مطابق لما استقر عليه في التتنين المدنى الجديد . ووافقت بحنة المراجعة على النص ، تحت رقم ١١٢١ ، ثم مجلس النواب تحت رقم ١١٢١ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٤٠ ( مجموعة الإحمال التحضيرية ٧ ص ٣٣ – ص ٣٣ ) .

التقنين المدنى السابق م ٥٠٠ / ٩٨٤ : العقارات المرهونة يجب تعينها تديياً كانياً جناً ومخلا في مقد الرهن المنفق عليه وإلا كان الرهن لاغياً ، وكذلك يجب تعين مقدار الدين في المعقد في ١٠٥ / ٥٦٠ : الرهن المقارى الواتع تأميناً الملغ موهود بإقراضه بأخذه المستقرض شيئاً فشيئاً عنه الاقتضاء ، أو تأميناً لحساب جار بين المتعاملين ، يكون صحيحاً إذا تحددت لهاية المبلغ الله ينتهى الأخذ أو الحساب الحارى .

<sup>(</sup>١) پلائيول وريپير وبيکپه ١٣ فقرة ١٦٦ ص ٩٤٩ .

<sup>(</sup>۲) نقش فرنسی ۲۳ مادس سنة ۱۸۷۶ والوز ۷۵ –۱۰ – ۲۱۹ – ۲ فبرایر سنة ۱۹۳۹ داقوز ۱۹۳۹ – ۱ – ۵۳ – پلاتیول وریبیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۱۹۹ ص ۴۹۹ ـ

الرسمى (۱) . وإذا كان الدين مستقبلا كاعباد مفتوح في مصرف لم يسحب منه المدين شيئاً ، أو كان ديناً اخبالياً كفتح حساب جار محتمل أن يكون رصيده مديناً أو يكون دائناً فإذا كان الرصيد فيا بعد رصيداً مديناً كان هذا الدين منذ البداية ديناً احبالياً . كان تحديد مقداره في عقد الرهن بحديد حد أقصى ينتهى إليه الدين وفي هذا تقول المادة ، ١٠٤ مدنى سالفة الذكر بأن يتحدد في عقد الرهن و الحد الأقصى الذي ينتهى إليه هذا الدين ه (٢) . فإذا عين الحد الأقصى للدين والمدة التي ينعقد فيها الدين ، وجب التقيد بذلك . فما انعقد من الدين في المدة المتفق عليها يكون مضموناً بالرهن بلاسمى ، بشرط ألا مجاوز الحد الأقصى المين (٢) . وإذا كان الدين المضمون بالرهن هو تعويض عن عمل غير مشروع لم يتحدد مقداره ، وجب تعين بالرهن هو تعويض عن عمل غير مشروع لم يتحدد مقداره ، وجب تعين العناصر المعروفة لمقدار هذا التعويض حتى يصبح هذا المقدار معروفاً بقدر الإمكان . أما في القيد ، فيجب تحديد مبلغ تقريبي ينهى إليه الدين ، وهذا المبلغ هو الذي يطلع عليه الغير ومحتج عليه به (۱) .

<sup>(</sup>۱) والدین المملق عل شرط قد یکون مقداره معروفاً ، وقی هذه الحالة بجب ذکره آ العقد الرسمی ، وذلک بخلاف الدین المستقبل والدین الاحتمالی ، فهذه دیون یکون مقدارها عادة غیر معروف (پلانیول وریبیر وبیکیه فقرة ۱۱۷ ص ۱۰۱ – أوبری ورو ۳ فقرة ۲۹۲ هامش ۷۰ – بودری ودی لوان ۳ نقرة ۱۲۰۲ – بیدان وقواران فقرة ۸۱۵ – کولان وکاییتان ۲ فقرة ۱۷۹۰) .

<sup>(</sup>۲) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى : و يجب أن يكون الدين المضوف عدداً تحديداً دتيقاً ، وهذا هو الشطر الثانى من مبدأ تخصيص الرهن . عل أن تحديد الدين لا يمنع من أن يكون معلقاً على شرط أو يكون ديناً مستقبلا أو ديداً احبالياً ، وتطبيقاً لذلك يجوز أن يكون الدين اعباداً مفتوحاً وهذا هو الدين المستقبل ، أو حساباً جارياً وهذا هو الدين الاحبالى ، ولكن يجب فى كل حال أن يتحدد مبلغ الدين المضمون ، فإن لم يمكن تحديده وجب أن يمين حد أفضى ينتهى إليه ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٣) . وانظر نقض فرنسى. و فراير سنة ١٩٣٧ دا الرز الأسبوعى ١٩٣٧ – ١٧٧) .

 <sup>(</sup>٣) وتكون مرتبة اارهن من يوم قيده ، لا من يوم تحة ق الدين ( استثناف نخطط ٢٣ يونيه سنة ١٩١١ م ٢٣ ص ٣٨٣ – سليمان مرقس فقرة ٥٩ ص ١٠١ ) .

<sup>( ؛ )</sup> أوبرى ورو ۳ نقرة ۲۹۹ ص ۴۸۹ – بودرى ودى لوان ۲ فقرة ۱٤٠٠ – =

(۲) و بمصدر الدین ، فیحب إلی جانب تحدید مقدار الدین تحدید مصدره أیضاً ، هل هو عقد وأی عقد یکون أو هو عمل غیر مشروع أو إثراه بلا سبب أو إرادة منفردة أو هو القانون . فقد یکون الدین المضمون ثمناً فی عقد بیع أو قرضاً أو إیراداً مدی الحیاة أو شرطاً (charge) فی عقد هبة أو النزاماً بعمل أو تعویضاً عن عمل مشروع ، وقد یکون دیناً معلقاً علی شرط أو مضافاً إلی أجل أو منجزاً ، کما قد یکون دیناً مستقبلاً و دیناً احتمالیاً ، و هکذا تتنوع الدیون بتنوع مصادرها(۱) .

وتحديد الدين المضمون على الوجه السالف الذكر يبره مصلحة الغير ومصلحة المدين نفسه . فكل دين غير محدد بالنسبة إلى مقداره أو بالنسبة إلى مصدره قد يصل إلى مبلغ كبير ، فيرى الغير من دائن مرتهن تال أو مشتر للعقار المرهون في النهاية أن الدين الذي يضمنه العقار بلغ حداً كبيراً ، وهذا الدين يسبقه أو يلتزم بدفعه إذا لم يطهر العقار . وكذلك في الدين غير المحدد ، لا يتمكن المدين أن يعرف ما المقدار الذي بجب عليه دفعه ، وقد يصل إلى مبلغ كبير لا يستطيع الوفاء به ولا يكفيه العقار المرهون (٢) .

وجزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن الرسمي هو بطلان عقد

۱٤٠١ - كولان وكاپيتان ۲ فقرة ۱۷۹۰ - پلائيول وريبير وبولانجيه ۲ فقرة ۲۷۰۱ بلانيول وريبير وبيكيه ۱۳ فقرة ٤١٧ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۹ فبرایر سسنة ۱۹۳۹ دالاوز ۱۹۳۹ – ۱ – ۵۳ سه بودر ودی لوان ۲ فقرهٔ ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰ سهدان وقواران فقرهٔ ۸۱۹ – پلانیول وربهبر وبیکیه ۱۲ خقرهٔ ۲ کا سندور مصطل خقرهٔ ۲۱ س ۱۶۰ – متصور مصطل منصور فقرهٔ ۱۲ س ۱۲۰ – سهر تناغر فقرهٔ ۱۹ س ۲۱ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی اوان ۲ نقرهٔ ۱۳۹۹ – بیدان وثواران نقرهٔ ۸۱۳ ونقرهٔ ۸۱۰ – هلانیول ورییر وبولانچیه ۲ نقرهٔ ۲۹۹۹ – پلانیول ورییر وبولانچیه ۲ نقرهٔ ۲۹۹۹ – کولان وکر پیتان ۲ نقرهٔ ۱۷۹۰ – ح سران ۲ نقرهٔ ۱۹۸۸ .

الرهن الرسمى نفسه ، لعدم تخصيص الرهن من ناحية الدين المضمون . وفي ذلك تقول المادة ٢١٣٢ مدنى فرنسى إن والرهن الرضائى لا يكون صحيحاً إلا إذا كان . . . . . والبطلان هنا بطلان مطلق ، ويستطيع أن يتمسك به كل ذى مصلحة . فيتمسك به المدين والدائن المرتهن وورثة كل منهما أو الحلف الحاص ، والدائنون المرتهنون المتأخرون فى المرتبة ، وحائز العقار المرهون(١) .

« كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامنة لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات الرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك (٣).

وقد سبق (٢) أن أوجزنا أن الرهن الرسمى غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى العقار المرهون ، وبالنسبة إلى الدين المضدون . ونعرض الآن لعدم قابلية الرهن للتجزئة ، في شيء من التفصيل . فالهن الرسمى ، بطبيعته ، غير قابل للتجزئة (١) . ولكن ذلك لا يعنى أنه يكون دائماً غير قابل للتجزئة ،

<sup>(</sup>۲) پلانیول وربیبر وبیکیه ۲ فقرة ۱۱۸ – پلانیول وریبپر وبولانچه ۲ فقرة ۳۰۰۳ – کولان رکاییتان ۲ فقرة ۱۷۹۰ .

<sup>(</sup>٣) تا يخ النص : وزد النص في المادة ١٤٤٩ من المشروع التمهيدي عل وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة ، تحت رتم ١١٣٦ في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم ١١٣٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٣٦ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٤ - ٣٦ ) .

التقنين المدنى السابق م ٥٦٤ / ٣٨٨ : الرهن يشمل جميع أجزاه العقار المرهون بنير تميين حصة منه وجميع ملحقاته وما يحدث فيه من الإصلاحات والأبنية التي تعود منفعها على مالكها ، إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك .

<sup>( 1 )</sup> انظر آنفاً فقرة ١٧٠ .

<sup>( • )</sup> أويرى ورو على فقرة ٢٨٤ ص ٥٦١ س ٥٦١ – بودرى ودى لوان ٢ =

فإن العبارة الأخيرة من نص المادة ١٠٤١ مدنى سالفة الذكر تقول : « ما لم بنص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك » . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: وعلى أن قاعدة عدم تجزئة الرهن ليست من النظام العام ، فقد يتفق المتعاقدان على تجزئته في عقد الرهن نفسه أو بعد العقد ، وقد يقضي بتجزئته نص في القانون كما هو الأمر في تطهير العتمار من الرعن ١٠٠٤ . فني تطهير العقار من الرهن ، بجوز للحائز أن يطهر العقار من الرهن فيوجه إلى الدائن المرتهن إعلاناً يشتمل على بيانات معينة منها المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويذكر في الإعلان أنه مستعد أَنْ يُرْفُى الدين المضمون إلى القدر الذي قوم به العقار . ويجوز للدائن المرتهن أن يطلب بيع العقار ، فيتم البيع . وإذا لم يطلب بيع العقار ، استقرت ملكية العقار نهائيًا للحائز خالصة من الرهن إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائن المرتبن . وقد يكون المبلغ الذي رسو به المزاد في العقار أو المبلغ الذي يدفعه الحائز لا يكني اوفاء الدين المضمون بالرهن ، ومع ذلك يطهر العقار من الرهن ، ويصبح الرهن قابلا للتجزئة على هذا النِّحق بنص في القانون ( انظر م ١٠٦٤ – ١٠٧٠ مدني ) . ويجوز كذلك أن بَذَيْنِ الرَّاهِنِ وَالدَّائِنِ الرَّبِينِ ، عند عقد الرَّهِنِ الرَّسِمَىٰ أَوْ بَعْدُهُ ، على أَن بكون الرهن قابلا للتجزئة ، فيخصص جزء من الدين المضمون لحزء من العقار أو العقارات المرهونة ، ويصبح هذا الحزء من العقارات هو المرهون ٣ في هذا الحزء من الدين المضمون ، وبذلك يصبح الرهن قابلا للتجزئة بناء على هذا الاتفاق.

وعدم قابلية الرهن للتجزئة إنما يرجع إلى مصلحة الدائن المرتهن ، وقد أقامه القانون رعاية لهذه المصلحة . وإلا فان الرهن بمكن أن يتجزأ

ففرة ۸۹۷ وما بعدها - بیدان وفواران فقرة ۴۰۷ وما بعدها - مثولان وکاپیتان ۲ فقره آ
 ۱۹۹۲ - چوسران ۲ ففرة ۱۹۶۷ - پلائیول وریبیر رایکیه ۱۲ فقرة ۳۳۹ .

<sup>(</sup>١) محسوعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٧٠ .

لو لم توجد هذه المصلحة . فيمكن مثلا أن ينحل الرهن عن العقار أو العقارات المرهونة بقدر ما ينقضي من الدين ، فيتخلص نصف العقار المرهون من الرهن بانقضاء نصف الدين ، وهكذا . ولكن القانون جعل الرهن غير قابل للتجزئة ، بحيث إذا لم يتفق الراهن مع الدائن المرتهن على تجزئته أو لم يتنازل الدائن المرتبن عن عدم التجزئة ، أصبح الرمن غير قابل للتجزئة لأن هذا هو في مصلحة الدائن المرتهن ويفرض القانون أن هذا هو ما أراده المتعاقدان إلا إذا اتفقا على غير ذلك(١) . ولما كان عدم قابلية الرهن للتجزئة ليس من جوهر (essence) الرهن بل هو من طبيعته (nature) ، لذلك مجوز للدائن المرتهن بعد انقضاء الرهن أن ينزل عن عدم قابليته للتجزئة لأن عدم قابليته الرهن للتجزئة من حقه هو فيجوز له أن ينزل عنه . فإذا كان هناك مثلا عقاران مرهونان ضهاناً لوفاء دين ، ووفي المدين نصف الدين ، جاز للدائن المرتهن أن ينزل عن الرهن في أحد العقارين المرهونين ، ويستبقى الرهن في العقار الآخر ضهاناً لوفاء نصف الدبن الباقي . ويجوز كذلك بعد انعقاد الرهن وقبل استيفاء الدائن المرتبن بشيء من حقه ، أن ينزل هذا الدائن عن حقه في عدم قابلية الرهن للتجزئة ، ويرضى بحل الرهن عن أحد العقارين إذا وفي المدين جزءاً من الدين بقابل هذا العقار (٣). والدين المضمون يبتى قابلا للتجزئة ، بالرغم من أنه مضمون برهن رسمي غير قابل للتجزئة . فإذا مات الدائن المرتبن عن ثلاثة من الورثة ، ورث كل منهم نصيبه في الدين فيتجزأ الدين عليهم ، ويبتي الرهن غير قابل للتجزئة . فيجوز لأى وارث أن يطالب الراهن بنصببه من الدين ، وأن يستعمل حقه في الرهن على جميع العقار أو العقارات المرهونة لأن الرهن

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان ۲ فقرة ۹۰۰ .

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسی ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ دالوز ۱۹۱۳ – ۱ – ۵۰۰ – بودری ودی لوان ۲ فترهٔ ۹۰۰ – بیدان وفواران فترهٔ ۳۱۱ – پلانی ل وریبیر وبیکیه فقرهٔ ۳۱۲ .

غير قابل للنجزئة . ولا يجوز لمدين ، بدعوى أن الوهن غير قابل للتجزئة ، أن يطلب اتفاق حميع ورثة الدائن المرتهن لقبض حميع الدين ، بل مجب أن يدفع للوارث نصيبه من الدين ، وأن يدفع الأنصبة الأخرى للورثة الآخرين(١) .

وهذا الارتباط ما بين العقار المردون والدين المضمون ، المبنى على عدم قابلية الرهن للتجزئة ، له معنيان :

(المعنى الأول) أن أى جزء من الدين مضمون بكل العقار الرهون ، فلو وفى المدين ثلاثة أرباع الدين مثلا وبتى الربع ، فإن هذا الربع يبتى مضموناً بكل العقار المرهون ، ولا يتخلص ثلاثة أرباع هذا العقار من الرهن الرهن أن يتتبع الرهن المشترى مرهوناً كله فى ربع الدين ، ويجوز الدائن المرتبن أن يتتبع العقار المرهون فى يد المشترى وأن ينفذ عليه بربع الدين الباقى إلا إذا اختار المشترى تطهير العقار . وقد سبق (٢) أن قررنا أن دعوى الرهن لا تتجزأ المشترى تطهير العقار . وقد سبق (٢) أن قررنا أن دعوى الرهن لا تتجزأ النسبة إلى الدين المضمون ، فإذا انقضى جزء من الدين المضمون فإن العقار المشمون ورثه ثلاثة أشخاص بأنصبة متساوية ، فإن كل وارث يكون له ثلث الدين المضمون ولكنه يستطيع أن ينفذ محقه كدائن مرتبن على كل العقار المرهون . المضمون ولكنه يستطيع أن ينفذ محقه كدائن مرتبن على كل العقار المرهون . وإذا مات المدين الراهن عن ثلاثة من الورثة بأنصبة متساوية ، فنى القانون الفرنسي حيث يورث الدين عن المدين يكون كل وارث مسئولا عن ثلث الفرنسي حيث يورث الدين عن المدين يكون كل وارث مسئولا عن ثلث

<sup>(</sup>۱) پون ۱ نقرهٔ ۳۲۳ – جیوار ۲ نقرهٔ ۳۳۹ – بودری ودی اوان ۲ نقرهٔ ۹۰۱ – نقض فرنسی ۹ نوفیر سنة ۱۸۲۸ دالاوز ۶۸ – ۱ – ۶۹

<sup>(</sup>٣) وفى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : • فلو وفى المدين الجزء الآكبر من الدين ما فإن كل العقار أو متقارات المرهونة تبتى مع ذلك ضامنة للجزء الداتى ، ولا تتخلص من الرهن بنسبة ما وفى من الدين • ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ١٢٠ .

الدين ، ولكن إذا التقل إليه المعان المرهون كله جاز الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار بكل الدين ، وبكون الوارث الرجوع على الوارثين الآخرين كل منهما بقدر نصيبه في الدين .

(والمعنى الثانى) أن أى جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، فلو أن المرهون عقاران ، فإن الدائن المرتهن يستطيع باعتباره دائناً مرتهناً أن ينفذ بكل الدين على أى عقار منهما ، فإذا استوقى حقه من الدين الرهن . وإذا باع المدين العقار برثت ذمة المدين وتخلص العقار الآخر من الرهن . وإذا باع المدين الراهن أحد العقارين ، كان هذا العقار مرهوناً في كل الدين ، وجاز للدائن المرتهن أن يتتبع العقار في يد المشترى وينفذ عليه بكل الدين لا بجزه من الدين يتناسب مع العقار الهيع ، ما لم يحتر المشترى أن يطهر العقار (1) . وقد سبق (7) أن قررنا أنه إذا فرض أن العقار المرهون النقل إلى ورثة ما كه ، فإن الحزء من الدين من الدين ، فلا يجوز شطب الرهن عن هذا الحزء بعد سداد نصيب الوارث من الدين ، فلا إن الرعن لا يشطب إلا بعد سداد الدين كله ، وإذا فرض أن عقارات متعددة قد رحنت في دين واحد ، فإن كل عقار منها يبقى مسئولا عن كل الدين ، ولا يكنى وفاء ما يقابل هذا العقار من الدين حتى يتخلص العقار من الدين ، ولا يكنى وفاء ما يقابل هذا العقار من الدين حتى يتخلص العقار من الدين ، ولا يكنى وفاء ما يقابل هذا العقار من الدين حتى يتخلص العقار من الدين حتى يتخلص العقار من الدين .

ويتبين مما تقدم أنه إذا رهن عقاران في دين واحد ، جاز للدائن المرتهن أن مختار عقاراً منهما فينفذ عليه محقه كله . فلا يكون هذا الدائن المرتهن مجداً

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في هذا الصدد: وأي جزء من العقار الموهون ضامن لكل الدين ، فلو باع الراهن جزءا من العقار المرهون أو أحد العقارات المرهونة ، كان الدائن المرتهن أن يرجع بكل الدين على العقار المبيع في يد الحائز ، ولا يقتصر على الجزء من الدين الذي يتناسب مع قيمة هذا العقار ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٠) .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فاترة ۱۲۰.

على أن يقسم الدين الذي له على العقارين ، وأن ينفذ على كل عقار بنصيبه في هذا الدين . وبجوز للدائن المرتهن أن يختار ، كما قدمنا ، أي عقار للتنفيذ عليه بالحق كله ، حتى لو أضر هذا الاختيار بالدائنين المرتهنين المتأخرين في المرتبة على هذا العقار . وذلك بشرط ألا يستعمل الدائن المرتهن ختى الاختيار هذا بنية الإضرار بالدائنين المرتهنين المتأخرين ، أو دون أن تكون له مصلحة مشروعة في هذا الاختبار ، وإلا كان متعسفاً في استعال حقه (١) .

170 — عدم انعصال الرهى عن الدين المضمود ، — نص قانوئى ؟ تنص المادة ١٠٤٢ مدنى على ما يأتى :

١ ١ - لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعاً له فى صحته
 وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك » .

و ٢ - وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له ، إلى جانب تمسكه يأوجه الدفع الحاصة به ، أن يتمسك بما للمدين القسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبتى له هذا الحق واو نزل عنه المدين ، (٢٦). وهذا النص بجعل الرهن الرسمى حقاً تابعاً للدين المضمون ، فلا ينفصل

<sup>(</sup>۱) نقض فرنسی ۹ مایو سنة ۱۹۰۵ دالاوز ۱۹۰۹ – ۱ – ۲۲۰ – بور دو ۸ أبریل سنة ۱۹۰۸ دالوژ ۱۹۰۸ – ۲۲۰ نقرة ۳۴۰ ۰ سنة ۱۹۰۸ دالوژ ۱۹۱۱ نقرة ۳۴۰ ۰ سن ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٤٥٠ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استفر عليه في التقنين المدنى الجديد ، فيما عدا بعض تعديلات لفظية . وقد أدخلت الحنة المراجعة تعديلات لفظية على النص ، فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، ووافقت عليه اللحنة تحت رقم ١١٣٧ في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٣٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٤٧ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٦ – ص ٢٧ ) .

التقمين المدنى السابق : لا مقابل .

من هذا الدين ، بل يسير معه وجوداً وعدما . والنص فى الوقت ذاته يجعل المكفيل العينى (الراهن غير) المدبن الحق فى أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين ، إلى جانب الدفوع الحاصة به .

أما أن حق الرهن الرسمي حق تابع للدين المضمون ، فقد سبق(١) أن قررنا أن الرهن الرسمي لا يقوم إلا بقيام الندين المضمون . فلا بد أن يكون هذا الدين الرّزاماً مدنياً صحيحاً ، حتى يكون الرهن الرسمي صحيحاً . أما إذا كان الدين المضمون باطلا أو قابار للإبطال أو للنقض ، فإن الرهن الرسمي نختني باختفاء الدين المضمون . وإذا انتهى الدين المضمون بالوفاء أو بأية طريقة أخرى من طرق الانقضاء ، فإن الرهن الرسمي ينتهي بانتهاء الدين . فالرهن الرسمي إذن تابع للدين المضمون . فيبطل كال بطل هذا الدين ، وينقضي بمجرد انقضاء الدين . وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون باطلا لعيب في الشكل أو لابعدام الرضاء أو لعدم نوافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب ، كان الرهن الرسمي باطلا مثله . ولكل ذي مصلحة أن يتمسك سهذا البطلان ، فيتمسك به المدين الراهن وخلفه العام وخلفه الحاص ، وكل دائن مرَّهن متأخر في المرتبة ، وكلحائز للعقار المرهون . وللمدين الراهن أن يتمسك بإبطال عمْد الرهن ، إذا كان الدين المضمون قابلا للإبطال لعيب في الرضاء أو لنقص في الأهلية (٢) . وكذلك جوز للمدين الراهن أن يتمسك بانقضاء الدين المضمون ، فيكون الرهن قد انقضى كانقضاء الدين ، فإذا انقضى الدين بالوفاء أو بالوفاء عقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم ، جاز للراهن أن يتمسك بانقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الدين . وفي هذا تقول الفقرة الأولى من المادة ١٠٤٢ مدنى كما رأينا : « لا ينفصل الرهن عن

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١١٩.

<sup>(</sup>۲) بودری ودی ۲ فقرهٔ ۹۰۲.

الدين المضمون ، بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك الآل . ومما نص القانون عليه من بقاء الرهن مع انقضاء الدين المضمون دعوى الحلول ، فيجوز لشخص أن يني بالدين فينقضى ، ويحل محل الدائن المرتهن حلولا قانونياً أو اختياريا ، فيرجع على الراهن بدعوى الرهن التي حل فيها محل الدائن المرتهن (٢).

وأما أن للكفيل العينى الحق فى أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين الراهن الماه المدوع الحاصة به ، فذلك واضح . ذلك أنه ما دام المدين الراهن يستطيع أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين ، كأن يكون الدين باطلا أو منقضياً ، كذلك بجوز الراهن واو لم يكن هو المدين أن يتمسك بأوجه الدفع هذه ، فإن الرهن الواقع على عقاره تابع نامدين ، فيكون باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً بحب الدين نفسه . وللكفيل فيكون باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً بحب الدين نفسه . وللكفيل العينى أن يتمسك بأوجه الدفع هذه ، حتى أو نزل عنها المدين . فإذا كان الدين قابلا للإبطال انغلط مثلا ، ونزل المدين عن التمسك بإبطال الدين ، فإذا كان يتمسك المعقود على عقاره . وفي هذا الحصوص تقول المذكر الإيضاحية بالمشروع التمهيدى : و فللكفيل العينى أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين من بطلان أو انقضاء ، حتى لو تناول المدين عنها ، وهذا إلى جانب تمسكه من بطلان أو انقضاء ، حتى لو تناول المدين عنها ، وهذا إلى جانب تمسكه

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذا الحصوص : والارتباط ما بين الرهن والدين المضمون هو ارتباط التابع بالمتبوع ، فإذا كان الدين صحيحاً صبح الرهن وإلا فهو باطل. وإذا انقضى الدين ، انقضى الرهن تبعا له » ( مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٣٧).

<sup>(</sup>۲) والرهن عمل مدنى ، في حين أن الدين المضمون قد يكون عملا تجاريا . وقد قضت عكمة شبين الكوم الجزئية بأن يعتبر الرهن الضامن العمل تجارى عقدا مدنيا طبقا للمادة ٧٦ من قانون التجارة ، التي نصت على أنه إذا رهن تاجر أو غير، شيئا تأمينا على عمل من الأعمال التجارية ، فيثبت الرهن بالنسبة إلى المتماقدين وغيرهم بالطرق المبينة في القانون المدنى (عكمة شبين الكوم الجزئية ١٤ يونيه سنة ١٩٣٧ المحاماة ١٨ رقم ١٤٣ ص ٢٨٠٠).

بأوجه الدف الحاصة به ٣٠٠٠ . فيكون إدن للكفيل العيني أن يتسب بأوجه الدفع الخاصة بالدين نفسه لأنه يكفله ، وله أيضًا أن يتمسك بأوجه الدفع الخاصة به . وقد رأينا مثل ذلك في الكفالة ، إذ خِوز الكفيل الشخصي أل يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين ، وله أيضاً أن يتمسك بالدفوع الحاصة به(٣) . وهذا طبيعي ، لأن الكفيل العيني له أن يتمسك بالدنوع التي يتمسك ما الكفيل الشخصي . فهو لم نخرج عن كونه كفيلا يضمن دين الغبر ، فيستطيع أن يتمسك بالدفوع الخاصة بهذا الدين وبالدفوع الحاصة به هو . والدفوع المتعلقة بالدين نفسه ، سبق أن ذكرنا أمثلة لها في تمسك المدين الراهن مها ، فيجوز للكفيل العيني أن يتمسك مهذه الدفوع . كأن يتمسك بأن الدين باطل أو قابل للإبطال أو منفض . أما الدفوع المتعلقة الكفيل العيبي ا نفسه ، فهمي ترجع إلى العقد المرم ما بين الكفيل العيني والدائن المرتهن . فيجوز أن يكون هذا العقد باطلا أو قا لا للإبطال . دون أن يكون الدين المضمون باطلا أو قابلا للإبطال . فني هذه الحالة خوز للكفيل العيني أن يدفع بأن عقده مع الدائن المرتهن بابطل أو قامل للإبطال ، فيتخلص من الرهن الذي عقده مع بقاء المدين الأصلى ملزماً بالدين . وقد ترجع الدنوع الحاصة بالكفيل العيني إلى ما يرد على عقده من أوصاف. كعدم تحقق الشرط الواقف أو تحتمق الشرط الفاسخ . فيتمسك الكفيل العيلي بأن الرهن الذي عقده لم ينشأ ، لأنه كان معلقاً على شرط واقف ولم ينحقق هذا الشرط ، أو كان معلقاً على شرط فاسنخ وتحقق هذا الشرط . كذلك قد ترجع الدفوع الخاصة بالكنيل العيني إلى أن الرهن قد الحل عن عقاره دول أن ينقضي الدين المضمون . وينحقق ذلك مثلاً إذا نزل الدائن المرتمن عن الرهن فينقضي دون أن ينقضي الدين المضمون . فيجوز للكميل العيني في هذه الحالة أن يتمسك بانقضاء الرهن .

<sup>(</sup>١) محموعة الأعمال النحسيرية ٧ ص ٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الطر آمةً فمرة (٤ = ففرة ١٠ . .

## الفصلالیانی آثار الرهن الرسمی

177 — آثار الرهن الرسمى فيما بين المتعاقدين وبالسبة إلى الفير: عقد الرهن الرسمى يكسب الدائن المرتهن حقاً على العقار الرهون هو حق الرهن ، وهذا الحق يقيم علاقة فيا بينه وبين الراهن . وبموجب هذا الحق يستطيع الدائن المرتهن ، إذا حل أجل دينه ، أن يستعمل دعوى الرهن على العقار المرهون ، فيكون له حق تقدم على حميع الدائنين العاديين لمدينه وكذلك على الدائنين المقيدين إذا كانوا متأخرين في المرتبة . ويكون له كذلك حق، نتبع ، فيتبع العقار المرهون ، فيا إذا انتقات ملكيته من الراهن ، في يد من انتقلت إليه الملكية وهو الحائز للعقار .

وعلى ذلك نقسم هذا الفصل الثانى إلى فرعين : (١) آثار الرهن الرسمى فيا بين المتعاقدين . (٢) آثار الرهن الرسمى بالنسبة إلى الغير .

## الغرع الأول

آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين

١٦٧ — آثار الرهق الرسمى فيما بنهلق بالراهق وفيما بنعلق بالدائق

المرتهى: عقد الرهن الرسمى يلزم الراهن دون أن يلزم الدائن المرتهن ، وحق الرهن المرتهن المرتهن الرهن الرهن الرهن الرهن المرهن المرتهن في مواجهة الراهن . ويرتب الرهن الرسمى للدائن المرتهن في مواجهة الراهن .

### المبحث الأول

#### آثار الرهن الرسمى فيما يتعلق بالراهن ١٥ - النزامات الراهن

۱٦٨ — النزامان : يلزم عقد الرهن الرسمى الراهن ، سواء كان هو المدين أو كان كفيلا عينياً ، بالنزامين : (١) إنشاء الراهن لحق عيني على العقار المرهون هو حق الرهن . (٢) ضمان الراهن لسلامة حق الرهن .

الله المرتبين على العقار المرهون ، كما بلتزم الراهن بإنشاء حق الرهن المدائن المرتبين على العقار المرهون ، كما بلتزم البائع بنقل ملكبة العين المبيعة إلى المشترى(۱) . فاذا كان الراهن مالكاً للعقار المرهون ، أنشىء حق الرهن الرسمي من تلقاء نفسه . وفي هذا تقول المادة ٢٠٤ مدنى : والالترام بنقل الملكية أو أى حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان على الالتزام شيئاً معيناً بالذات علكه الملتزم ، وذلك دون إخلار بالقواءد المتعلقة بالتسجيل ، وهذا النص يشمل الالتزام بإنشاء حق عيني والالتزام بنقل حق عيني ، فينشأ الحق العيني إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات علكه الملتزم . فإذا كان الراهن علك العقار الرهون ، كان العقار شيئاً معيناً بالذات علكه بالذات علكه بالذات علكه الملتزم . فإذا كان الراهن علك العقار الرهون ، كان العقار شيئاً معيناً بالذات علكه بالذات علكه بالذات علكه بالذات علكه الملتزم ، فينشأ حق الرسمي من تلقاء نفسه عجرد انعقاد عقد بالذات علكه بالذات علكه الملتزم ، فينشأ حق الرسمي من تلقاء نفسه عجرد انعقاد عقد

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية العشروع التمهيدى في هذا الخصوص : ويلتزم الراهن بمرتيب حق الرهن مل العقار المرهون لمصلحة الدائن المرتهن ، كما يلتزم النائع بنقل حق الملكية الى المشترى . ويظهر ذلك بوضوح في رهن ملك الغير ، فإن الراهن لا يستخبع أن يقوم بالتزامه من ترتيب حق الرهن ، فإذا أجاز الدائن المرتهن العقد جاز له بعد ذلك نسخه لعدم قيام الراهن ما اتزامه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٠) .

الرهن الرسمى صحيحاً . ولا شأن لنا هنا بالقواعد المتعلقة بالتسجيل لأن قواعد التسجيل لا نخضع لها الرهن وإنما نخصع لقواعد القيد كما سبرى . وعلى ذلك يتم تنفيذ هذا الالترام الأول بإنشاء حق الرهن الرسمى بمجرد انعقاد البيع الصحيح قبل قانون التسجيل الصادر في سنة ١٩٢٣ إذ كان عقد البيع نفسه دون تسجيل ينشىء التراما بنقل ملكية المبيع . وهذا هو الرأى السائد في هذا الحصوص ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ٩ ويستخلص من مجموع هذه الأحكام أن عقد الرهن يرتب حقاً عينياً على العقار المرهون ، ويترتب هذا الحق دون حاجة إلى القيد فيا بين المتعاقدين ، ولا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد «(١)).

وهناك رأى يذهب إلى أن والمصدر الحقيقي للرهن الرسمي هو وافعة القيد . . . أما العقد فلا يمكن أن يتولد عنه التأمين العيني بما يستوجبه من حق التقدم وحق التتبع ، ذلك أن العقد يقتصر أثره في الأصل على المتعاقدين ولا يتعداهما ، في حين أن التأمين العيني يظهر أثره ابتداء في حتى الغير . ولذلك فهو لا ينشأ إلا عن تلك الواقعة القانونية التي جعلها القانون مصدراً للتأمين العيني . . . فالواقع أن حتى الرهن لا وجود له فيا بين المتعاقدين ولا ينشأ عن عقد الرهن ، وهو إذا نشأ كان حتماً نافذاً في حتى الغير . وإلا لما كانت هناك فائدة من وجوده » . (٢) وينضم إلى هذا الرأى

<sup>(</sup>۱) مجدوعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٤ - وانظر عبد الفتاح عبد الباتى فقرة ١٥٥ ص ٢٩٤ - سليمان مرقس ص ٢٩٤ - جال الدين ذكى ص ٣٠٧ - محمد على إمام فقرة ٢١٨ ص ٣٢٤ - سليمان مرقس فقرة ٢٧ ص ١٢٠ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٧٧ ص ١٠٠ - أحد سلامة فقرة ٢٧ ص ٣٣٩ - سمير ثناغر فقرة ٢٦ - المؤلف : الوسيط ٣ ص ٧٧٢ - التصرف القانوني والواقعة القانونية ص ١٠٨ .

وإذا كان الراهن لا يمك العتمار المرهون ، لم ينشأ حق الرهن إلا إذا أفر المالك الرهن أو امتلك الراهن أو امتلك الراهن أو امتلك الراهن أو امتلك الراهن المقار (م ١٠٣٣/ ١ مدنى ) . فإذا لم يحصل شىء من ذلك ، بق الراهن ملتزما بإشاء حق الرهن ، وجاز للدائن المرتهن أن يطالبه بتمويض ولا يطاب سقوط أجل الدين ( منصور مصطنى منصور فقرة ٣١ ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) شفيق شحلتة فقرة ٢٣.

فقیه آخر فیری أن حق الرهن لا ینشأ إلا ابتداء من وقت القید . ولکنه لا بری لهذا الحلاف أثراً عملیاً (۱) .

والحلاف ليس له أثر عملي كبير ، وهو أقرب إلى الفقه منه إلى العمل .
والذي يجعل المسألة قريبة من العمل هو ، كما يقور أحد الفقهاء ، هل إذا بيع العقار المرهون قبل القيد يباع بموجب حق الرهن أو بموجب الحق في الضمان العام ؟ ويجبب الفقيه على ذلك بحق أن المرتهن يستطبع أن ينفذ على العقار المرهون قبل القيد باعتباره دائناً مرتهناً لا باعتباره دائناً عادياً ، هو ويظهر هذا بصقة خاصة في الحالات التي لا يكون فيها للمرتهن أي حق في الضمان العام في مواجهة الراهن ، كما لو كان الراهن شخصاً آحر غير المدين وهو الكفيل العبني ، وفي شأنه يقرر المشرع في المادة ١٠٥٠ مدنى أنه لا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال . ولا يعتبر هذا مباشرة للضمان العام للدائن إذ ليس للدائن ضمان عام أصلا على ذمة الكفيل العبني ، فحقه قاصر فقط على الرهن الوارد على عقار مملوك للراهن العبي ، فحقه قاصر فقط على الرهن الوارد على عقار مملوك للراهن على المدين هراكما

<sup>(</sup>۱) منصور مصطلی منصور فقرهٔ ۳۱ ص ۷۹ – ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) سميرتناغر فقرة ٢٦ ص ٩٨ - ويقول لنأكيد ذاك : و رمل هذا إذا ثبت أن الدائل المرتبن يستطيع أن يتخذ إجراءات التنفيذ على العقار المرهون قبل شهر الرهن ، وأن هذا الحق متر تب على حق الرهن وليس على الفيان العام ، كان معنى هذا أنه لا يلزم لنشأة حق للرهن إجراء القيد ، وأن الجق ينشأ من العقد مباشرة ، أما الشهر فهو لازم فقط لنفاذه في حق النير ، ( سمير ثناغر فقرة ٢٦ ص ٩٨ ) .

ويقرب من هذا ما يقوله الأستاذ سايمان مرقس : و أما حق التنفيذ على المال المرهون ويمنى عنه ما يثبت المعرتين بصفته دائنا من حق الفيان العام على أموال مدينه . ولا تظهر أهميته عملاً إلا في حالة صدور الرهن من غير المدين ، فيكون التنفيذ على المال المرهون بمقتضى حق الوهن لا بمقنضى حق الفيان العام ، وأما مزيةا التقدم والتقيم فهما غير موجهتين ضد الراهن ، على ضد النبر ، (سليمان مرقس نقرة ١٥٠ ص ١٣٠) .

۱۷۰ - ضمار الراهن لسلامة من الرهن - نص قانونی : تنص المادة
 ۱۰٤۷ مدنی علی ما یأتی :

« يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتمن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ، وله فى حالة الاستعجال أن يتجذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن عما ينفق فى ذلك به(١) .

وقد عرض المشرع في هذا النص لضهان الراهن لسلامة حق الرهن ، وعرض في النص التالى (م ١٠٤٨ مدنى) تطبيقاً لذلك لحلاك العقار المرهون أو تلمه ، وعرض في النص الذي بعده (م ١٠٤٩ مدنى) لحلول الحق الذي يترتب على هلاك العقار المرهون أو تلفه محل العقار المرهون حلولا عينياً ، ونعالج هذه المدائل الثلاث مهذا النرتبب .

ففياً يتعلق بضبان الراهن لسلات حق الرهن ، يكون هذا الضهان في عقد الرهن الرسمى كضهان البائع للتعرض والاستحقاق في عقد البيع . فلا يجوز ، فيا يتعلق بضان التعرض الشخصى . أن يقوم الراهن بترتيب أي حق على

<sup>(</sup>۱) تاريخ انتص : ورد هذا النمن في للاده ه ه ۱۵ من المشروع التمهيدي هلي الوجه الآق : و يلمنزم الراهن بفهان الرهن ، والدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضهانه . وله في حالة الاستجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحقظية ، وأن يرجم على الرمن بما يتفتى في ذاك ع . ووافقت بلحة المراجعة على النص : بعد إضافة كلمة و صلامة م بعد كلمة و بضهان م في صدر المادة ، وذلك تحت رقم ١١٤٢ في المشروع النهائي . ووافق محل النواب على النص ، تحت رقم ١١٤٨ . وأضافت بلحنة مجلس الشيوخ إلى النص ، عبارة وأر بقص بر واحد كلمة و عمل م ، وعارة و إنقاصا كبيرا م بعد عبارة و انقاص فهافه م ، وقسدت اللجة بذلك تدبيد تدخل الدائن المرتهن الهبان صلامة الرهن ، حتى لا يعرض المدين وقسدت اللجة بذلك تدبيد تدخل الدائن المرتهن الهبان صلامة الرهن ، حتى لا يعرض المدين رقم ١٠٤٧ . ووافق مجنس اشيوخ هل المادة كما عدلتها بلخته ( مجموعة الأعمال التحضيمية رقم ١٠٤٧ . ووافق مجنس اشيوخ هل المادة كما عدلتها بلخته ( مجموعة الأعمال التحضيمية و ص ٥٠ ) .

المقدين المدنى السابق ؛ لا مقابل .

العقار المرهون يشهر قبل قيد رهن ، أو أن يقوم بأى عمل يترب عليه إنقاض العقار المرهون إنقاصاً كبيراً أو تخريبه . وإذا نزع الراهن شيئاً من العقار المرهون أو من ملحقاته ، كأن يبيع المواشى التى تخدم الأرض أو يبيع الأنقاض بعد هدم جزء من المبانى ، فتقع فى يد مشتر حسن النية فيملكها بالحيازة خالصة من الرهن ، كأن للذائن المرتهن الرجوع على الراهن بصان التعرض الشخصى (۱) . فيعيد الراهن إلى الأرض مواشى أخرى تساوى القيمة المواشى التى بيعت ، أو يرمم المبانى فيعيدها سيرتها الأولى . وإذا فى القيمة المواشى التى بيعت ، أو يرمم المبانى فيعيدها سيرتها الأولى . وإذا تبقى مثقلة بحق الرهن . وبجوز للدائن المرتهن أيضاً أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ، كأن يطلب إقامة حارس وقد يقيم الراهن نفسه حارساً ، وكأن يطلب ترميم ما خرب من العقار المرهون ، وله أن يرجع على الراهن عا أنفق من المصروفات فى كل ذلك (۲) .

<sup>(</sup>۱) وكان المشروع السهيدى يتفسن نصا ، هو المادة ١٤٥٩ من هذا المشروع ، يجرى على الوجه الآتى : و إذا تصرف الراهن فى شيء من الساصر الى يتكون أشها المقاد المرهون أو فى شيء من ماحقاته إلى شخص حسن النية ، وثم النقل والتسليم ، فإن هذا الشيء يفتقل خالصاً من حق الرهو ، ويكون لذ نن المرتبى فى هذه الحالة حتى الرجوع على الرهن بالفيان وفقا للمادة انسابقة ، وقد حذفت بلغة المراجمة هذا النص ، و اكتفاء بالفواعد العامة ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٨٤ فى الهامش ) ،

<sup>(</sup>۲) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد: و ويلتزم (الرهن) عكالبائع أيضاً ، بضان التعرض والاستحقاق . فلا يجوز له أن يقوم بأى عمل يكون من شأله إنقاص ضان الدائن المرتهن ، كأن يخرب العقاد المرهون أو أن يتركه ينخرب . والمدائن المرتهن أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ، كأن يقيم حارسا ويرجع على الراهن بما أنهق . وإذا نزع الراهن شيئا من العقاد المرهون أو من ملحقاته ، كما إذا هدم جانبا منه وباع الأنقاض أو باع مواشي كانت قد خصصت لحدمة الأرض المرهونة ، فوقعت في حيازة مشتر حسن النية ، ملكها بالحيازة خالصة من الرهن ، ويكون الدائن المرتهن حق الرجوع على الراهن بالضهان . أما إذا لم يقسلمها المشترى أو تسلمها وهو مي النية ، فإنها تيق مثقلة بحق الرهن ، ( مجموعة أما إذا لم يقسلمها المشترى أو تسلمها وهو مي النية ، فإنها تيق مثقلة بحق الرهن ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٤٩) .

وفيا يتعلق بضان الراهن لتعرض الغير ، يكون الراهن ملتزماً بدفع كل ادعاء للغير عق على العين المرهونة من شأنه أن عمس محق الدائن المرتهن ، فإذا ادعى الغير أنه هو المالك للعقار وأن الرهن الصادر من الراهن لم ينقل إلى المرتهن حق الرهن لأنه صادر من غير مالك ، أو ادعى الغير أنه دائن مرتهن قيد حق رهنه على العقار المرهون قبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه ، أو ادعى أن له حق ارتفاق على العقار المرهون وكان الدائن المرتهن قد رتب حق رهنه على أن حق الارتفاق هذا لا يوجد ، فعلى الراهن أن يدفع هذا الادعاء من الغير . فإن لم يستطع ، كان للدائن المرتهن أن يطالب بتقديم المرتهن أو بتكلة التأمين المقدم ، أو بسقوط أجل الدين و دفعه فوراً .

رارى من ذلك أن نميان الراعن لتعرضه الشخصى ولنعرض الغير هو أن الواقع من الآمر الجزاء الكانى على الترام الراهن بضيان الامة الرهن ، فالراهن المتزم بأن يكون الرهن مسجيباً للأغراض التي عقاءه من أجلها ، فإن اختل غرض من هذه الأغراض الاعراء خطأ الراهن أو بنير خطأه ، وجب على الراهن الضيان على النحو الذي أسلفناه فيا تقدم .

۱۷۱ - هموك العقار المرهوري أو تلف - نعى قانونى : تنص المادة ١٠٤٨ مدنى على ما يأتى :

١ - إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك العقار أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخبراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو يستوفى حقه فوراً » .

\* ٢ - فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء المدين بلا تأمين ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفى الدين فوراً قبل حلول الأجل . وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد ، فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول أجل الدين » .

٣ ٣ – وفي حميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطاب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ،(١). وليس هذا النص إلا تطبيقاً لما قدمناه من النزام الراهن بسلامة حق الرهن . وهو في الوقت ذاته تطبيق خاص بعقد الرهن الرسمي لقاعدة عامة في الدين المؤجل إذا كان ضعف التأمين الحاص لهذا الدين راجعاً إلى خطأ المدين أو إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه . ذلك أن المادة ٢/٢٧٣ مدنى تنص على ما يأتى: ويستط حق المدين في الأجلِّ: (١) . . . . . (٢) إذا أضعف بفعله إلى حد كبر ما أعطى الدائن من تأمن خاص ، ولو كان هذا التأمن قد أعطى بعقد لاحتى أو عقتضي القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمن . أما إذا كان إضعاف التأمن برحم إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه . فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً . (٣) . . . . . » . وعلى ذلك إذا حلك العقار المرهون أو تلف كأن احترق أو تهدم ، فقد يكون السبب في هلاك العقار أو تلفه خطأ المدين الراهن أو خطأ الدائن المرتهن . أو سبباً أجنبياً لا دخل لإرادة الاثنىن فيه كما لو وقع الهلاك أو التلف بفعل الغير أو قضاء وقدراً .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٤٥٧ من المشروع التمهيدي على وحه يكاد يكون مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدفى الجديد. ووافقت لحنة المراجمة على الندس ، بعد استبدال عبارة و بسبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء المدين بلا تأمين و بعبارة و حادث قهرى و في النقرة الثانية ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصاد رقه مماد 1187 في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٢٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٢٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٤٨ ) .

التغنين المدنى السابق م ٥٦٢ / ٦٨٦ : إذا طلك العقار المرهون على المدين أو حصل فيه خلل مجادئة قهرية أوجبت الشك فى كفايته التأمين ، فعل المدين أن يرهن عقاراً غيره كافيا للتأمين أو أن يؤدى الدين قبل حلول أجله ، وله الخيار فى ذلك . ويكون الخيار لرب الدين ، إذا كان الهلاك أو الخلل حاصلا بتقصير المدين أو الحائز العقار .

فإن كان الحلاك أو التلف بخطأ المدين الراهن ، كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يقتضى تأميناً كافياً بدلا من التأمين الهالك أو التالف ، أو أن يسقط أجل الدين حالا فيتقاضاه فوراً . وهذه الرعاية لحانب الدائن المرتهن سبها أن الهلاك أو التلف قد وقع بخطأ المدين الراهن . فوجب أن يكون الحيار للدائن المرتهن (١) .

وإن كان الحلاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن . وهذا نادر لأن حيازة العقار في الرهن الرسمي لا تنتقل إلى الدائن المرتهن فيبتى هذا بعيداً عنه ، لم يطلب الدائن المرتهن شيئاً لأن الهلاك بخطأه هو . بل بجب عليه أن يدفع معويضاً عما أتلفه بخطأه بناء على قواعد المسئولية التقصيرية ، وهذا التعويض يحل محل ما هلك من العقار أو تلف ، ويصبح مرهوناً مثله في دين الدائن المرتهن (٢) . وهذا مثل من أمثلة الحلول العيني سيأتي بيانه .

وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي . كان المدين الراهم بالحيار بين إسقاط أجل الدين و دفع الدين فوراً للدائن المرتهن أو تقديم تأمين كاف بدلا من التأمين الهالك أو النائف. . فإذا اختار المدين الراهن الأمر الأول وكان الدين بفوائد اتفاقية ، لم يدفع المدين الراهن من هذه الفوائد إلا ما سرى منها وقت إسقاط أجل الدين . أما إذا كان الدين بغير فوائد اتفاقية ، فإن المدين الراهن يستنزل من الدين قبل دفعه فوائد بالسعر القانوني ( ٤٪ في المائل التجارية ) عن المدة ما بين وفاء الدين للدائن في المسائل المدنية و ٥٪ في المائل التجارية ) عن المدة ما بين وفاء الدين للدائن

<sup>(</sup>١) وتقول المذكرة الإيضاحية قمشروع التمهيدى فى هذا الخصوص : و فإن دلك العقار أو تلف بخطأ الراهن ، كان الدائن المرتبن مخبراً بين اعتبار حقه قد حل فوراً فيقتضيف ، -أو طلب تأمين كان يحل محل العقار المرهون ، ( مجموعة الأعمال التخضيرية ٧ ص ٧ ه ) .

<sup>(</sup>٢) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الخصوص : ﴿ أَمَا إِذَا كَانَ الْحَلَّاكِ بَعْظًا الدَّانُ المَرْتَهَنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبُ شَيْئًا ﴾ بل يجب أن يدنع هو تعويضًا عا أتلفه بخطأه ، وينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض ﴾ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ مس ٧ ه – مس ٥٣ ) .

المرتمن وحاول أجل الدين في ميعاده الأصلى ، لأن سايل الواهن لم يستمد من الدين في هذه المدة (١) . وهذه الرعاية خالب المدين الواهن سب أن الحلاك أو التلف لم يكن خطأه بل كان بساب أجنبي . فوجب أن يكون الحيار له (٢) .

وإذا لم يهلك العقار أو يتنف . واكن وقعت أعمل من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف وأو لم يكن ناراهن يد في هذه الأعمال . كما إذا سمح الراهن لشخص بسكني العقار المرهون وأخذ الساكن ما تب له من الوسائل للقيام بأعمال من شأنها أن تنقص قيمة العقار أو تجعله غير كاف لضهان الدين . أو كما إذا أزمع الحار أن يقيم بناء لو تم كان فيه اعتداء على العقار المرهون أو على حقوق ارتفاق لهذا العقار . جاز للدائن المرتهن

<sup>(</sup>۱) رلا تسترل مواند الدين في الفرض لاول ، إذا كان فحلاك أو انتحا بحظ المدين ، بل إن الدائن المرتبن إذا اختار استيفاء الدين ، استوفاه دون أن يستنزل منه شيئاً في حقابل القوائد ، وسبب ذلك أن الحلاك أو التالف كان يخطأ المدين ( منصور مصطفى متصاور حقرة ٣٣ ص ٨٣ – ويرى أن المشرع قد رامي جانب الدائن المرتبن أكثر مما يحد الله السياح له استنزال الفوائد : فقرة ٣٣ ص ٨٣) .

<sup>(</sup>٢) وتقول المذكرة الإيضاحية تنشروع التنهيدى فى هذا المصوص : و وإذا كان لهلاك بيب أحبي ، كان له ين مو الخبر بين وف الدين فورا قبل حنول الأجن بعد انتقاصه الفائدة تحسوبة بالسعر الفانوني إذا لم نكن ماك فائدة اتفائية أو تقديم تأمين كان . وكل هذه الأحكام مع المبادئ الخاصة بسقوط الأجل لإضعاف التأمينات ، ( مجموعة الأعمال التحصيرية الاحكام مع المبادئ الخاصة بسقوط الأجل لإضعاف التأمينات ، ( مجموعة الأعمال التحصيرية الاحتام مع المبادئ ) .

ونحن نفرض فيما تقدم أن الراهن هو المدين . أما إذا كان الراهن غير المدين ، وهلك العقار المرهون أو تلف بسبب أجنبى ، اتفق الراهن والمدين على إسقاط أجل الدين وانتقاص الفوائد على النحو الذي قدمنا . فإن لم يتفقا على ذلك ، جاز للراهن أن يدفع هو الدين مع انتقاص الفوائد ، ويرجع بالدين كاملا هند حلول أجله الأصلى على المدين ، فإن لم يفعل المراعن ذلك ، وجب عليه أن يقدم تأمينا كافيا بدلا من انامين الهالك أو التألف .

وإذا كان النهر هو الذي تسبب بخطأه في الهلاك أو التالم ، ففيما بين الرأهن والدائن المرتهن يكون هذا هو الحكم . أما فيمنا بين الراهن والدير الذي تسبب بخطأه في الهلاك أو النالف ، يرجع الراهن على النهر بالتمويض بناه على قواعد المسئونية لنقصيرية .

أن يتخذ من الوسائل ما يمنع ذلك . فيجوز له ، دون وساطة الراهن (١) عال يطلب من القاضى أن يحكم بوقف هذه الأعمال ، فيمنع الساكن من القيام عاكان فى عزمه أن يقوم به ، أو يمنع الحار من أن يقيم البناء ، فى وضع يكون فيه اعتداء على العقار المرهون . وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التى تمنع وقوع الضرر ما يكنى لذلك ، ولو بوضع العقار المرهون تحت الحراسة . وتقول النقرة الثالثة من المادة ١٠٤٨ مدنى سائفة الذكر فى هذا الحصوص : « وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال وأتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر » .

۱۷۲ - ملول الى الذى يترنب على هموك العقار المرهود أو تلفه محل العقار المرهود ملولا عينيا - نص قانونى: تنص المادة ١٠٤٩ مدنى على ما يأتى:

« إذا حلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن عرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة «٢٦).

<sup>(</sup>۱) متصور مصافی منصور فقرة ۲۲ من ۸۱ سامی ۸۲ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۴۵۸ من المشروع التمهیدی علی اللوجه الآتی: « إذا هلک العقار المرهون أو تلف لأی رجب كان ، انتقل الرهن إلی الحق الذی سل عمل العقار ، كالتمویض أو التأمین أو الشن الذی وسا به المزاد أو ثمن الملحقات التی تم تسلیمها ، وللدائن أن یستوفی حقه بعد ذلك محسب مرتبته ، وقد عدلت لجنة المراجعة النص ، نجعلته مطابقاً لما استقر علیه فی التقنین المدنی الجدید ، وصار وقه ۱۱۲۶ فی المشروع النهائی . وورافن علیه مجلس النواب تحت رقم ۱۱۲۰ ، ثم مجلس الشیوح تحت رقم ۱۰۱۹ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۵۶ - ص ۵۰ ) .

النة نين المدنى السابق م ٢٧ ه/ ٦٩ : يستوفى أرباب الرهون العقاربة مطاوباتهم من ثمن ــ

وظاهر من هذا النص أن فيه تطبيقاً لنظرية المحلول العينى . فهو يفرض أن العقار المرهون قد هلك أو تلف لأى سبب كان ، سواء كان ذلك بخطأ الراهن أو بغير خطأه . ولكن ترتب على اخلاك أو التلف أن استحق حق آخر ، فان هذا الحق الآخر ينتقل الرهن إليه . والسبب في ذلك أن الحق قد حل محل المقار المرهون الهالك أو التالف حلولا عينياً ، فأصبح مرهوناً مثله .

ويورد النص أمثلة ثلاثة لاستحقاق حق بسبب هلاك العقار المرهون أو تلفه . فقد بكون هذا الحق هو حق تعويض في ذمة الغير الذي تسبب بخطأه في هلاك العقار أو تلفه . وقد يكون مبلغ تأمن عجب أن تدفعه شركة التأمن بسبب هلاك العقار المؤمن عليه أو تلفه ، وقد يكون ثمتاً تقرر في مقابل نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة . وهناك أمثلة أخرى ، فقد ينزع الراهن بعض العقارات بالتخصيص ويبيعها منقولا لمشتر حسن النية فيتسلمها هذا المشترى ويبقى الثمن في ذمته . فيحل الثمن حلولا عينياً محل هذه العقارات بالتخصيص . وقد يكون هلاك العقار المرهون نتيجة لحرب أو غارة جوية أو زلزال وتقدم الدولة تعويض المنكوبين على سبيل المساعدة ، فيحل هذا التعويض حلولًا عينياً محل العقار المرهون . وقد سهدم الراهن المبنى المرهون ريبيعه أنقاضاً للمشترى ، ويبقى الثمن فى ذمة المشترى ، فيحل الثمن محل المبنى المرهون ( في بعض فيمته ) حلولا عينياً . هذه الأمثلة وغيرها تدل على أنه قد يحل محل العقار المرهون حتى آخر يستحق بسبب هلاك العقار أو تلفه . فيقرر النص أن هذا الحق بحل محل العقار المرهون حلولا عينياً ويصبح مرهوناً مثله . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الحصوص : " في حميع الأحوار التي يحل فيها محل العقار المرهون أو محل جزء منه شيء آخر ، كتعويض أو مبلغ تأمن أو ثمن يرسو به المزاد أو ثمن

انعقار المرهون أو من سنغ تأمینه من الحریق إد احترق ، ویکون سنیدؤهم ذلك بحسب ترتیب تسجیلهم ولو کان تسجیل ردوشم فی یوم و حد .

ملحقات يتم تسليمها . فإن الرهن ينتقل إلى هذا الشيء الآخر . ويستوفى الدائن منه الدين محسب مرتبتة ، وهذا مثل آخرُ للحلول العيبي (١٠) .

وهذا هو الرأى السائد في الفقه المصرى . هما دام الحق قد استحق في مقابل هلاك نعقار المرهون أو تلفه . فإنه خل حلولا عينياً محل هذا العقار . وينتقل حق الدائن المرتهن . خكم هذا الحلول العنبي ، من العقار الهالك أو التالف إلى الحق الذي حل محله . فإذا كان الحق منقولا ، كما في التعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية . فإن الدائن المرتهن نختص به ويستوفى دينه منه . وينقلب الرهن في هذه الحالة إلى رهن حيازي للنقود . وهذا هو صريح النص . فهو يقول كما رأينا : «إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقال الرهن عرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمن أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة »(٢).

وعلى ذلك إذا تسبب الراهن نخطأه في هلاك العقار المرهون أو تانمه ،

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر حسن كيرة في الحقوق العينية الأصلية نقرة ٤٥ ص ١٣٨ – فيه المتم فرج الصدة فترة ٨٠ ص ١١١ – أحمد سلامة فقرة ١٣٤ ص ٤١٣ – منصور مصطلى منصور فقرة ٣٣ ص ٨٠ ورسالته في نظرية الحلول العيني فقرة ١٣٣ وما بعدها .

وهناك رأى يذهب إلى عدم فائدة الالتجاء إلى فكرة الحلول العينى ، ويكنى أن يقال إن الد ئن المرتبى يبنى حقه في التقدم على المقابل الذي حل محل العقار وذلك بموجب الرهن نقسه (إسماعيل غانم في رسالته في الذمة الحالية فقرة ه ه - شمس الدين الوكيل فقرة ه ه ص ٢٨٦). ويجب الأستاذ منسور مصطفى منسور على هذا الرأى بما يأتى : «وعندنا أنه إذا كان هذا الرأى مقبولا حيث يكون حق الدائن المرتبن مستحق الأداء وقت الاستبدال ، إلا أنه تتمين الاستعانة بفكرة الحلول العبني إذا لم يكن حق العائن مستحق الأداء ، كما لوكان دينا مستقبلا لم يوجد ، أو دينا شرطيا ولم يتبن منسر الشرط بعد ، أو كان الأجل لم يحل ، فني مثل هذه الأحوال يمتنع القول بماشرة حق التقدم ، فيبتي المال الذي استبدل بالعقار نحسصا لضان دين الدائن ، وهذا هو الحلول العبي » (منصور مصطفى منصور فقرة ٢٢ ص ٨٠) .

وكان الدائن المرتهن مخراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستونى حقه فوراً (م ١/١٠٤٨ مدنى) فقد يكون العقار المرهون مؤمناً عليه فندم شركة التأمين كل قيمته ، وفي هذه الحالة تحل هذه القيمة التي تدفعها شركة التأمين محل العقار حلولا عينياً ، ويكون الدائن المرتهن مخيراً بين ستيماء ما دفعته شركة التأمين مرهوناً في حقه أو استبفاء حقه فوراً بعد إسقاط الأجل .

وإذا كان هلاك العقار المرهون أو تلفه قد نشأ من سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء المدين بلا تأمين ، كان المدين الراهن هو الخير بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين قبل حنول الأجل بعد استنزال لموائد بالسعر القانوني على النحو الذي قدمناه (م ٢/١٠٤٨ مدني) . وقد يكون هلاك العقار أو تلفه بفعل الغير وهذا سبب أجنبي ، فيدفع العير تعويصاً خل محل العقار المرهون ، ويستطيع المدين الراهن في هذه الحائة أن يقدم هذا التعويض تأميناً كافياً للدائن اللمرتهن بدلا من وفاه الدين قبل حلول الأجل . وقد يكون العقار المرهون مؤمناً عليه ، فندفع شركة التأمين مبلغ النامين ، فيقدمه المدين الراهن تأميناً كافياً للدائن المرتهن . وقد يكون هلاك العقار المرهون هو عبارة عن نزع ملكيته للمنفعة العامة ، فالملغ الذي يدفع في مقابل ذلك يكون تأميناً كافياً بقدمه المدين الراهن .

فيمكن إذن المواءمة بن أحكام المادتين ١٠٤٨ و ١٠٤٩ مدنى على الوجه الذى قدمناه ، والاستفادة من حبول الحق محل العقار المرهون ، وذلك بتقديم عينياً عند ما يراد تقديم تأمين كاف بحل معل العقار المرهون ، وذلك بتقديم الحتى الذى يحل محل العقار المرهون تأميناً كافياً لا يستطيع الدائن المرتبن الاعتراض عليه في شيء .

### ٢٥ - سلطة الراهن عن العقار المرهون

الرهود ولا من ميازتر في الراهن لا من ملكية العقار المرهود ولا من ميازتر في الرهي الراهن مالكاً للعقار المرهون . بل ويبقى حائزاً له .

لأنه لا يتجرد لا من الملكية ولا من الحيازة بالرهن الرسمى . مخلاف الرهن الحيارى ، فإنه إذا كان لا يجرد الراهن من الملكية فهو يجرده من الحيازة . وهذه هي ميزة الرهن الرسمى ، فهو يترك العقار الرهون في ملكية الراهن وفي حيازته ، وكأن شيئاً لم يتغير لولا ذلك الحق الحتى الخي الذي شهدنا بعض آثارة وسائشها بعضاً آخر فها يلي .

وما دام الراهن يبتى مالكاً للعقار الرهون وحائزاً له ، فإنه يحتفظ بسلطته عليه كمالك وكحائز . فيبتى له حق التصرف فى العقار المرهون كما يبتى له حتى استعاله وحتى استغلاله . ولا تتقيد سلطته فى كل ذلك إلا بما بجب أن تتقيد به من اعتبار حتى الدائن المرتهن ، فإن هذا الحمق يبتى قائماً لضهان الوفاء بالدين ، وقد ينتهى إذا لم يف المدين بالدين إلى النفيذ على العقار المرهون واستيفاء الدين من ثمنه خسب مرتبة الدائن المرتهن .

١٧٤ - من الراهن في النصرف في العفار المرهود - نص فانوني : تنص المادة ١٠٤٣ مدنى على ما يأتي :

« يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المردون ، وأى تصرف يصدر منه لا يُوثر فى حق الدائن المرتهن «(١) .

وظاهر من هذا النص أن الراهن يحتفظ بحق تصرفه فى العقار المرهون

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص : ورد هذا النص فی المادة ۱۹۵۱ من المشروع التمهودی علی الوجه الآتی : « یجوز الراهن آن یتصرف فی المقار المرهون ، واکن لا یضر هذا النصرف بحق الدائن المرتبن » . ووافقت لمنة المراجعة علی النص مع تعدیل العبارة الأخیرة منه علی الزجه الآتی و وأی تصرف منه لا یمس آی مصاص بحق الدائن المرتبن » ، وذلك تحت رقم ۱۱۳۸ فی النهائی . ووافق مجلس النواب علی النص بعد استبدال عبارة و لا یتوثر فی حق » بمبارة و لا یمس آی مصاص بحق » ، وذلك تحت رقم ۱۱۲۴ ، وقد أصبح النص مطابقا لما استار علیه فی التناین المدنین المحدید . ووافق علیه لمس الشیوخ تحت رقم ۱۰۶۳ ( مجموعة الأعمال التحضیریة ۷ مساص ۲۰ ص ۵۰ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

كما كان قبل الرهن ، ولكنُّ التصرف الذي يصدر منه بعد الرهن لا يمس محتى الدائن المرتهن ولا يوثر فيه ، وذلك إذا قيد الدائن المرتهن حتى رهنه قبل أن يشهر المتصرف إليه التصرف الذي صدر من الرهن. فإذا رهن الراهن العقار مرة ثانية أو أخذ عليه فيه حق اختصاص أو رهنه رهناً حيازياً أو ثبت على العقار المرهون حق امتياز كحق امتياز المتقاسم فيما إذا كان العقار المرهون شائعاً ، فإن الدائن المرتهن ، إذا قيد حق رهنه قبل قيد الرهن الثاني أو حق الاختصاص أو حق الرهن الحيازي أو حق الامتياز ، لا تسرى في مواجهته هذه الحتموق . ويتقدم علمها حميعاً محق رهنه الذي قيد قبل ذلك ، ويستوفى الدين الذي له من ثمن العقار المرهون مقدماً على حميع هوالاء الدائنين (١). وإذا قرر الراهن على العقار المرهون حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق حكر، ولكن هذه الحقوق لم تسجل إلا بعد قيد حق الدائن المرتهن ، فإن الدائن المرتهن ينفذ على العقار المرهون خالياً من حق الارتفاق أو حق الانتفاع أو حق الحكر . بل إن الراهن إذا باع العقار المرهون ولم يسجل المشترى البيع --- إلا بعد قيد المدائن المرتهن لحقه ، فإن هذا الدائن المرتهن يسرى حقه في مواجهة المشترى ، رلهذا الدائن أن يتتبع العقار في يد المشترى وينفذ عليه بدينه ، وليس للمشترى إلا أن يني بالدين أو بخلي العقار أو يطهره(٢) كما سيأتي .

<sup>(</sup>۱) وقد ورد في المذكرة الإيضاءية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص : و لا يفقد الراهن في الرهن الرسمي ملكية المقار ولا حيازته ولا حق التصرف فيه . . . ويستطيع الراهن الراهن في الرهن الرسمي ملكية المقار ولا حيازته ولا حق التصرف فيه . . . ويستطيع دائن أخيراً أن يرتب على المقار المرهون حق رهن آخر ، رسميا كان أو حيازياً ، كا يستطيع دائن له أن يأخذ على المقار حق احتياز كا لو دخل له أن يأخذ على المقار حق احتياز المتقارم ، ولكن حق الرهن الأول ينقدم على كل هذه الحقوق ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٥) .

ر ( ٧ ) وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى : « فهو ( الدائن المرتهن ) يستطيع أن يبيع المقار أو يقايض عليه أو يبيه ، ولكن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن ما دام الرهن قد قيد قبل تسجيل البيع أو المقايضة أو الهبة . وكذلك يستطيع الراهن أن يقرر على المقايضة أو الهبة . وكذلك يستطيع الراهن أن يقرر على المقارضة .

فالراهن إذن يحتفظ بحقه فى التصرف فى العقار المرهون ، ولا يتقيد فى ذلك إلا بعدم الإضرار يحق الدائن المرتهن على النحو الذى سبق بيانه . ويستوى فى ذلك أن يتصرف الراهن فى كل العقار المرهون أو فى جزء منه فقط ، فإذا كان تصرفه فى جزء من العقار المرهون لم يسر هذا التصرف فى حتى الدائن المرتهن إذا كان قد قيد حقه قبل شهر تصرف الراهن(١) .

كذلك إذا باع الراهن العقار المرهون أجزاء متفرقة إلى عدد من المشرين ، فإن الدائن المرتهن له أن يتتبع كل جزء من العقار فى يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار فى يد المشترى قيا قدمنا ه . وهناك رأى يذهب إلى أن بيع العقار المرهون أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين من شأنه أن يرهق الدائن المرتهن ، إذ يتتبع كل جزء فى يد من اشتراه وفى هذا إعنات له ، فله أن يتمسك بإضعاف التأمين وبسقوط أجل الدين تبعاً لذلك ، وتقاضى الدين فوراً قبل حلول الأجل الأصلى (٢) . ولكن هذا الرأى ليس هو الرأى السائد ، فالرأى السائد هو ما قدمناه من أن الدائن المرتهن يتتبع كل جزء من العقار فى يد من اشتراه (٢) .

ويبدو أنه لا بجوز للدائن المرتهن أن يشرط على الراهن عدم جواز التصرف فى العقار المرهون ، وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا الحصوص : «وحرية الراهن فى أن يتصرف فى العقار المرهون على النحو المتقدم لا بجوز أن يقيدها اتفاق مع الدائن المرتهن ، ويكون باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا يتصرف فى العقار المرهون : انظر م ١١٣٦ من التقنين الألماني »(٤).

عيينا أصلباكحق انتفاع أو حق ارتفاق ، ولكن هذه الحقوق لا تنفذ قبل الدائن المرتهن ،
 ولهذا أن ينفذ غالبا هذه الحقوق » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) قارن شمس الدين الوكيل فقرة ٨٠٠ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>۲) أوبرى ورو ۳ فقرة ۵۸۹ .

<sup>(</sup>٣) شمس الدين الوكيل فقرة ٨٠ ص ٢٤٩ – ص ٢٥٠.

<sup>(</sup> ٤ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ص ٣٩ – وانغار في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي=

وقد يتصرف الراهن في العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل . كأن يبيع أشجاراً مغروسة في العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل . كأن يبيع أشجاراً مغروسة في العقار بقصد قطعها . أو يبيع العقار لمرهون نفسه ويكون منزلا مثلا بقصد هدمه وتسليمه المشترى أغاضاً . ويذهب القضاء الفرنسي في هذا الصدد إلى أن بيع العقار باعتباره منقولا بحسب اسآل يعتبر بيع منقول فيا بين البائع (الراهن) والمشترى . أما بالنسبة إلى الغير في هذا البيع ويدخل في ذلك الدائن المرتهن فإنه يعتبر بيع عقار لا بيع منقول . وعلى ذلك يلزم لسريان هذا البيع في حق الدائن المرتهن أن يكون البيع مسجلا قبل قيد الرهن فيسرى البيع في حق هذا الدائن ، أما إذا كان حق مسجلا قبل قيد الرهن فيسرى البيع في حق هذا الدائن ، أما إذا كان حق الرهن مقيداً قبل تسجيل البيع فإن البيع لا يسرى في حق الدائن المرتهن المرته المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المر

ورأى القضاء الفرنسي فى هذا الحصوص رأى مقبول ، وإن كان بعض الفقهاء ينتقده لأنه يعطى للشيء الواحد وصفين مختلفين ، فيجعل المنزل مثلا منقولا فيا بين البائع والمشترى وعقاراً بالنسبة إلى الدائن المرتهن . ويمكن تأصيل رأى القضاء الفرنسي على الوجه الآتى : \_

إذا باع الراهن العقار المرهون باعتباره منقولا خسب المآل . فإن هذا التصرف يضر عق ندائن المرتهن . ومن حقه أن يمنعه وأن يقف من أعمال الهدم في العقار المرهون لأن حق الرهن قد تعلق به . وله أن يطلب تعيين حارس على العقار ، ويعتبر هذا من الوسائل التحفظية التي له أن

فقرة ۲۷۸ - منصور مصطل منصور فقرة ۳۳ ص ۸۷ - سليمال مرتس فقرة ۸۵ ص
 ۱۳۹ - عبد المدم فرج العبدة ۸۳ ص ۱۱۰ - سمير تناغر فقرة ۲۹ ص ۱۰۲ - إسماعيل غائم
 في الحقوق الدينية الأصلية ۲ فقرة ۳۸ ص ۷۹ - وافظر عكس ذلك وأنه يجوز اتفاق الدائن
 المرشن مع الراهن على عدم التصرف في العقاد المرهون : محمد على إمام فقرة ۲۱۸ ص ۳۱۸ - شمس الدين الوكيل فقرة ۸۱۸ ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۱) فقض فرنسی ۷ ینایر سنة ۱۹٤۷ دالتوز ۱۹۶۷ – ۱۹۷ – ۲۸ نوفیر سنة ۱۹٤۹ سبریه ۱۹۵۰ – ۱ – ۱۰۰ .

ينخدها للمحافظة على حقه . فإذا تمكن الراهن من هدم المنزل ، فإن هذا لا يفيد المشترى ، إذ كان واجباً عليه قبل الشراء أن يكشف عما يثقل المنزل من حقوق . ولو فعل ، لوجد أن المنزل مرهون . وأن حق الدائن المرتبن قد تعلق به . فلو تسلم المشترى أنقاض المنزل لم يتملكها بالحيازة لأنه يمكن أن يعلم ما يثقل المنزل من حق الرهن ، ونجوز للدائن المرتبن أن يسترد هذه الأنقاض منه . وإذا تمكن المشترى من بيع الأنقاض وسلمها لمن اشتراها وكان هذا حسن النية تملكها بالحيازة ، ولكن الدائن المرتبن بمكنه أن يحجز على الثن تحت يد هذا الحائز ، ويكون له حق التقدم بما له من حق الرهن . ويستطيع الدائن المرتبن في حميع الأحوال أن يعتبر أن تأمينه قد ضعف مهدم وللبن ، وأن أجل الدين قد سقط فيطالب بالدين نوراً ، كما أن له أن يطلب تقدم تأمن آخر يضمن الوفاء بالدين .

وإذا باع الراهن المنزل قبل رهنه باعتباره منقولا بحسب المآل ، ثم رهنه بعد ذلك ، فإن الدائن المرتهن يعتبر خلفاً خاصاً للراهن . وعلى ذلك إذا كان بجهل وقت الرهن بيع المنزل أنقاضاً ، فإن هذا البيع لا يسرى فى حقه ، وله أن يمنع المشترى من هدم المنزل على النحو الذى قرزناه فيا تقدم . أما إذا كان يعلم بسبق بيع المنزل أنقاضاً ، فإن البيع يسرى فى حقه ، وبجوز المدشترى هدم المنزل وتسلم أنقاضه . ولكن بجوز للدائن المرتهن ، إذا كان المثن لا يزال فى ذمة المشترى ، أن يحجز على الثمن تحت يد المشترى ، ويكون له عليه حق التقدم باعتباره دائناً مرتهناً (۱)

۱۷٦ — التصرف فى العفارات بالنحصيص : قدمنا<sup>(۲)</sup> أنه إذا نزع الراهن شيئاً من ملحقات العقار ، كأن يبيع المواشى التى تخدم الأرض فتقع فى يد مشتر حسن النية فيملكها بالحيازة خالصة من الرهن ، كان

<sup>(</sup>١) قارن في هذه المسألة شمس الدين الوكيل فقرة ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفا فقرة ١٧٠.

للدائن المرتهن الرجوع على الراهن بضان التعرض الشخصى . توظاهر أنه إذا تصرف الراهن في العقارات بالتخصيص الملحقة بالعقار المرهون والتي تعتبر مرهونة مثله . كان هذا تصرفاً في بعض العقار المرهون يستوجب مسئولية الراهن . لأن الراهن ضامن لسلامة الرهن .

ونجب إذن التمييز بين فرضين :

(الفرضالأول) أن يكون العقار بالتخصيص لا يزال في حيازة الراهن قد وقد باعه لمشر ولكن هذا المشرى لم يتسلمه . ونفرض هنا أن الراهن قد انتقص من قيمة العقار المرهون ببيعه العقار بالتخصيص ، ولم يحل محل العقار بالتخصيص شيئاً آخر أصلح أو مماثلا في الصلاحية . لأنه في هذه الحالة لا يكون قد انتقص من قيمة العقار المرهون ، ويكون البيع صحيحاً . ويستطيع الراهن أن يسلم العقار بالتخصيص الذي باعه للمشترى(۱) . أما إذا لم يحل الراهن محل العقار بالتخصيص الذي باعه شيئاً آخر مماثلا له في الصلاحية ، فإنه يكون قد انتقص من قيمة العقار المرهون . وما دام المشترى لم يتسلم العقار بالتخصيص . فإنه يبقى في العقار المرهون مرهوناً مثله ، ويستطيع الدائن المرتبن أن يمنع نقله . وله أن يطلب تعين حارس عند الاقتضاء لمنع هذا النقل . وكذلك إذا كان المشترى سي النية ، أي يعلم أن ما اشتراه هو عقار بالتخصيص مرهون ضمن العقار الأصلى ، فإن تسلم المشترى إياه لا يكسه ملكيته . ويستطيع الدائن المرتبن أن يسترده منه النية .

(الفرض الثانى) أن ينتقل العقار بالتخصيص إلى حيازة شخص حسن النية ـ والمفروض هنا أن الراهن باع العقار بالتخصيص وسلمه لمشتر حسن النية ، فملكه هذا بالحيازة خالصاً من الرهن . وفي هذه الحالة لا يستطيع الدائن المرتهن أن يتمسك بحق الرهن في مواجهة المشسترى جسن

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المني شمس الدين الوكيل فقرة ٨٣ ص ٢٥٩ .

النية () ، ولكنه يستطيع أن محجز على الثمن في يد هذا المشترى ، ويستعمل حقه في التقدم باعتباره دانناً مرتهناً () . وله على كلحال ، إذا كان العقار المرهون قد نقصت نيمته بعد هذا الميع بحيث أصبح لا يكفي لضان الدين ، أن يطلب تقديم تأسير آخر أو استكمال التأمين الأول حتى يبي بضمان الدين ، أو أن يطلب إسقاط أجل الدين و تقاضى الدين فوراً باعتباره ديناً حالا() .

۱۷۷ - من الراهن في استفلال العقار اارهورد - نص قانوني : تنص المادة ١٠٤٤ مدنى على ما بأني :

ع للراهن الحق. في إدارة العقار المرهون ، وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار ، (4) .

ويفهم من هذا النص أن للراهن الحق في إدارة العقار حتى يستطيع

<sup>(</sup>۱) وقد قست محكة النقض بأن المقار بالتخصيص داخل ضمن الملحقات ، ويباع مع العقار ألمرهون ، ما لم يتنز مراحة على خلاف ذك ، رية ع دب، إثبات هذا الاتفاق على من يدسيه ( نقض مدنى ١٤ يناير سنة ١٩٩٤ مجموعة أحكام النقض في ٢٥ عاما ١ ص ٢٩٢ سوانظر أيضاً نقض مدنى ١٣ يونيه سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام القض في ٢٥ عاما ١ ص ٢٩٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٤٩ – بلانيول وريهير وبيكيه ١٣ فقرة ٢٠ ٩ سـ شمس الدين الوكيل فقره ٨٣ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>۳) ویجب ، حق یعتبر المشتری حائزا العقار بالتخصیص ، أن تکون حیازته حیازة عیازة عیازة عیازة عیازة عیارة غیر غامضة لا یشوجا الابس ( نقس فرندو أول عابو سنة ۱۹۰۲ دالوز ۱۹۰۹ – ۱۹۰۹ النین الوکیل فقرة أنسیكلوپیدی داللوز ۲ لفظ hypothèqus فقرة ۲۲۲ وما بعدها – شمس الدین الوکیل فقرة ۸۲ ص ۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>ع) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٥٢ من المشروع التمهيدي دلى وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووانقت عليه لجمة المراجعة ، تحت وتم ١١٣٩ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٢٥ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٤٤ ( حموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٠٠ - ١٤) .

التقنين المدنى السابق : لا منابل .

أن يستغله وأن يقبض ثماره ، صيعية كات أو مستحدثة أو مدنية ، فالثمار إذن للراهن ، لأن له الحق في استغلال العقار المرحون . وهذا الحق يرجع إلى أن الراهن لا يزال مالكا للعقار المرهون وحائزاً له ، حتى بعد الرهن ، فن حقه إذن أن يستولى على ثماره إذ الثمار تكون أصلا للمالك .

ويستطيع الراهن ، في إدارته للعقار المرهون ، أن يوجه استغلاله الوجهة التي راها . فاذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية ، وكانت المحصولات التي تنتجها الأرض محصولات عادية . جاز للراهن أن يزرع في الأرض أشجاراً للفاكهة أو للورود والأزهار . فيحول الأرض بذلك إلى حدائق مثمرة ، سواء للفاكهة أو للأزهار . بل بجوز له أن بحول الأرض الزراعية إلى أرض للصناعة . فيقم عليها مصنعاً بما محتاجه المصنع من أجهزة وأدوات وغرها . وله أن محول الأرض الزراعية إلى مبان للسكني . فيقم فوق الأرض منازل ومنشآت سكنية وما إلى ذلك . وبجوز العكس ، فيحول المصنع إلى أرض زراعية ، والمبنى إلى مصنع ، والمصنع إلى مبنى . وما إلى ذلك . ولا خد من سلطة الراهن ، سواء كان هو المدين أو كان كفيلا عينياً ، في ذلك إلا حق الدائن المرتبن . فلا نجوز للراهن مثلا ، في تحويله العقار المرهون إلى أغراض أخرى ، أن ينقص من تأمن الدائن المرتهن . فإن فعل . جاز للدائن المرتهن أن يعارض في ذلك ، وأن يطلب وقف الأعمال الضارة نحقه . وله أن يتخذ في حالة الاستعجال وسائل تحفظية برجع ممصروفاتها على الراهن ، بل له أن يطلب تعين حارس بحرس العقار المرهوب حتى لا تنقص قيمته . على أن الدائن المرتهن لا بجوز له أن يتخذ من انحافظة على حقه نكئة يستند إلىها للحد من نشاط الراهن دون مبرر . فإذا كانت الأرض لا تجود لزراعة الفاكهة مثلاً، وأراد الراهن أن بحولها إلى أرض زراعية للمحصولات العادية ، لم بجز للدائن المرتهن أن عنعه من ذلك . وإذا كانت العادة أن تزرع الأرض قطناً مرة كل ثلاث سنوات ، وأراد الراهن أن يزرعها قطناً كل سنتين مرة درن أن يعود ذلك بضرر على الأرنس ، لم يستتلم الذائن المرتهن أن يحول دون دلك ، وبخاصة إذا كانت قيمة الأرض نغطى قيمة الدين إلى مدى بعيد<sup>(1)</sup> . والفيصل في كل ذلك هو قاضى الموضوع ، فهو الذي يبت دون معتب عليه من محكمة النقض فيا إذا كان استغلال الراهن للعقار المرهون يضر بهذا العقار ، فيمنعه من ذلك ، زإلا أباح له أن يسير فيا هو فيه (٢) .

ويبقى للراهن الحق فى قبض ثمار العقار المرهون ، فلا يتعلق بها حق الدائن المرتهن . ولكن ذلك يتفيد أيضاً بحق الدائن المرتهن . فلا يجوز أن يعود عليه بضرر قبض الراهن الثمار . وقد حدد المشرع لذلك تاريخاً معيناً ، إذا أتى امتنع على الراهن قبض ثمار العقار المرهون ، لأن هذه الممار تصبح ملحقة بالعقار المرهون ، ويكون للدائن المرتهن أن ينفذ عليها عا له من حق الرهن . وهذا التاريخ هو تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا حل الدين المضمون ولم يدفعه المدين ، وأراد الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون ، فإنه ينبه على المدين الراهن بنزع ملكية العقار ، ثم يسجل هذا التنبيه . وقد رأينا (٢) أن المادة ٢٠٣٧ مدنى تنص على أنه ويترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ، وعري في توزيع ثمن العقار » . وأعاد المشرع ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى في توزيع ثمن العقار » . وأعاد المشرع ذلك في المادة ١٠٤٤ مدنى ، إذ تنص كما رأينا على أن و للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار » .

وأهم ما يعرض للراهن فى إدارة العقار المرهون واستغلاله أمور ثلاثة : (١) إبجار العقار المرهون ، ونفاذ ذلك فى حق الدائن المرتهن . (٢) قبض

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط ۲ يونيه سنة ١٨٩٧ م ٩ ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر كَى ذلك شمس الدين الوكيل فقرة ٧٤ س ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنماً فقرة ١٦٠ .

الأجرة مقدماً أو الحوالة يها ، ونفاذ ذلك في حق الدائن المرتهن . (٣) بيع الراهن للمار المستحدثة قبل حينها ..

- ایجار العقار الرهوده ونفاذ ذلك فی مق الدائن المهن - ایمار العقار الرهوده ونفاذ ذلك فی مق الدائن المهن - نفی قانونی : تنص المادة ١٠٤٥ مدنی علی ما یأتی :

« ١ – الإنجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن ، إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه الملكية . أما إذا لم يكن الإنجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كأن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة » .

٢ = وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ،
 منوات ، فلا يكون نافذاً فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ،
 ما لم يكن قد سمل قبل قيد الرهن (١) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۹۵۳ من المشروع التمهیدی مل الوجه الآتی: ۱۰ مع ذلك فإن الإیجار الصادر من الراهن لا ینفذ فی حق الدائن المرتبن إلا إذا كان ثابت التاریخ ، وكان سابقا عل تسجیل تابیه نزع الملكیة . أما إذا لم یكن الإیجار ثابت التاریخ ، أو عقد بعد تسجیل تنبیه فزع الملكیة ، فلا یكون فافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا فی أعمال الإدارة الحسنة ولم تعجل فیه الأجرة . ۲ - و وإذا كان الإیجار السابق عل تسجیل التنبیه تزید مدته عل ثلاث سنوات ، فلا یكون نافذا فی حق الدائن المرتبن إلا لملة ثلاث سنوات ، ما لم یكن الإیجار قد سجل قبل قید الرهن ۹ . و عدل النص فی لمنة المراجعة فأصبح مطابقاً لما استقر علیه فی التقنین المدفی الجدید ، و ار رقه ۱۱۶۰ فی المشروع النهائی . و وافق طیه مجلس النواب تحت رقم ۱۱۲۰ ی ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۱۶۰ ( مجموعة الأهمال طیه مجلس النواب تحت رقم ۱۱۲۰ ) ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۰۶۰ ( مجموعة الأهمال التحضیریة ۷ ص ۲۲ – ص 28) ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل . ولكن النص يقابل في تقنين المرافعات الأربق : م ٢٥٠ / ٢١٢ : لا يعمل بالإيجارات السابقة على تسجيل ورنة النبيه ، إلا إذا كان تاريخها ثابتا بصغة رسمية - م ٤٤٥ / ٢١٣ : أما الإيجارات التي يكون تاريخها غير ثابت والتي يكون مقدها بعد تسجيل التنبيه ولم تدنع الأجرة أو بعضها مقدماً ، فتعتبد إذا ظهر أنها حاصلة من باب حسن الإدارة .

وفيا يتعلق بوجوب تسجيل عقد الإبجار إذا زادت مدته على تسع منوات ، نصت المادة ١١ من من قانون الشهر العقارى على أنه و بجب تسجيل الإبجارات والسندات التي ترد على منفعه العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً ، وكذلك الأحكام النهائية المثبنة لشيء من ذلك . ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فها زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى المخالصات الإبجارات والسندات ، وفها زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة ، وقد رأى المشرع أن الإبجار الذي تزيد مدته على تسع سنوات يكون أقرب إلى أعمال التصرف ، فأوجب تسجيله كأعمال التصرف حتى يعلم به من يقدم على أخذ حق على العقار ، فإن لم يكن مسجلا أنقصت مدته إلى تسع سنوات (١) . فينبغي إذن النميز بين إبجار تزيد مدته على تسع منوات وإبجار لا تزيد مدته على ذلك .

فإذا زادت مدة الإبجار الصادر من الراهن بالنسبة إلى العقار المرهون على تسع سنوات ، فإن هذا الإبجار لا يسرى بكامل مدته على الدائن المرتهن الا إذا كان مسجلا قبل قيد الرهن . فإذا أجر الراهن العقار المرهون لمدة اثنى عشرة سنة مثلا ، وجب عليه أن يكون قد سمل هذا الإبجار قبل أن يقيد الدائن المرتهن حق الرهن . فإن فعل ، سرى الإبجار بالنسبة إلى الدائن المرتهن لمدة اثنى عشرة سنة تبدأ من وقت بدء سريان عقد الإبجار . أما إذا لم يكن الإبجار مسجلا ، ولكن له تاريخ ثابت سابق على تسجيل ثنبيه نزع

<sup>(</sup>١) وقد جاء في المذكرة الإيضاسية المشروع التمهيدي: و والحكة في هذه القيود أن الإيجار إذا زادت مدته على (تمع) سنوات صار أقرب إلى أهمال التصرف، فوجب أن يكون معروفا الدائن المرتهن من طريق التسجيل وذلك قبل أن يقيد الرهن. ويجب عن من ناحية أخرى ، أن يسبق الإيجار مهما كانت مدته تسجيل تنبيه نزع الملكية ، لأن المار تلحق بالمقار من ذلك الوقت ، والإيجار تصرف في المار فلا يسمع به بعد تسجيل التنبيه ، إلا إذا أمكن اعتباره نافعا الدائنين بأن كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة ولم تمجل فيه الأجرة ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧٠ ص ٢٤).

الملكية أي التاريخ الذي تلتحق من وقته أجرة العقار المرهون بالعقار نفسه . فإنه يسرى لمدة تسع سنوات من وقت بدء سريانه . فإذا كان الراهن قد . آجر العقار المرهون لمدة النتي عشرة سنة دون أن يسجل عقد الإنجار ولكن هذا العقد كان له تاريخ ثابت سابق على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المرهون نخمس سنوات مثلا ، سرى الإنجار قى حق الدائن المرتهن لمدة تسع سنوات فقط . وتبدأ مدة تسع السنوات هذه من وقت بدء سريان عقد الإنجار . فيسرى هذا العقد على الدائن المرتهن لمدة أربع سنوات من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ونجب على الدائن المرتهن إذا نزع ملكية العقار المرهون أن ينزعها باعتباره موجراً لمدة أربع سنوات منذ تسجيل تنبيه نزع الملكية () . وإذا كان الإنجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أو عقد بعد تسجيل هذا التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فإنه لا يسرى في حق الدائن المرتهن إلا في حدود أعمال الإدارة الحسنة ، فيسرى لمدة في حق الدائن المرتهن إلا في حدود أعمال الإدارة الحسنة ، فيسرى لمدة واحدة أو أقل أو أكثر بحسب ما يقدره قاضى الموضوع .

وإذا لم تزد مدة الإنجار على تسع سوات ، فإن تسجيله لا يكون واجباً . ولكنه بحب ، حتى يسرى لكامل مدته فى حق الدائن المرتبى ، أن يكون ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نوع ملكية العقار المرهون . فإذا أجر الراهن العقار المرهون لمدة تسع سنوات ، وكان الإنجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المرهون بمدة ثلاث سنوات مثلا ، فإنه يسرى فى حق الدائن المرتبى لمدة تسع سنوات من وقت بدء سريان عقد الإنجار ، أى يسرى لمدة ست سنوات بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وعلى الدائن المرتبى أن ينزع ملكية العقار المرهون باعتباره موجراً لهذه المدة . أما إذا كان الإنجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أو عقد بعد تسجيل هذا غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أو عقد بعد تسجيل هذا

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریبیر وبیکهه ۱۳ نقرة ۸۹۷ ص ۱۵۰ - شمس الدین الرکیل نقرة ۷۹ مر ۲۳۹ .

التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة فإنه لا يسرى فى حتى الدائن المرتبين إلا فى حدود الإدارة الحسنة (١) . فيسرى لمدة سنة واحدة أو أقل أو أكثر ، بحسب ما يراد قاضى الموضوع كنا سبق القول .

والإدارة الحسنة يشترط فيها ألا تعجل الأجرة إلا في الحدود المألوفة ، وأن تكون مدة الإيجار سنة واحدة كما قدمنا ، أو كما يقدرها قاضى الموضوع . وتكون المدة عادة لا تزيد على سنة واحدة في المباني ، ولا تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ، وهذا ما جرى عليه القضاء المصرى . وتحب ملاحظة أن الأراضي لا يجوز أيضاً أن تقل مدتها عن ثلات سنوات كما جرى بذلك قانون الإصلاح الزراعي ، فتكون المدة المعقولة في الأراضي الزراعية هي ثلاث سنوات دائماً .

ويلاحظ أحيراً أن الإبجار الصادر من الراهن والثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية قد يكون نتيجة نواطو بين الراهن الموجر وبين المستأجر ، فيتفقان ، بعد أن برى الراهن أن الدائن المرتهن مزمع على اتخاذ إجراءات التنفيذ ، على كتابة أجرة بخسة إضراراً بالدائن المرتهن ، ويستكمل الراهن من المستأجر الأجرة أو الحزء الأكبر منها حقية . فني هذه الحالة إذا استطاع الدائن المرتهن إنبات ذلك ، يجوز له للطعن في عقد الإيجار

<sup>(</sup>۱) وقد جاء في المدكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتى : وأخص ما يتصل بالعقار المرهون إيجاره وقبض أجرته . أما الإيجار ، فإن كانت مدته أزيد من (تسع) سنوات فلا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان مسجلا قبل قيد الرون . فإن لم يكن مسجلا أنزل إلى فلا ينفذ (تسع) سنوات بشرط أن يكون تاريخه الثابت سابقاً على تسجيل تنبيه الملكية ، وإلا فلا ينفذ إلا إذا أنزل إلى مدة يمكن اعتباره فيها داخلا في أعمال الإدارة الحسنة ولم تدجل فيه ألاحرة ، فيمزل إلى السنة أو السنين أو الثلاث حسب الظروف . أما إذا كان الإيجار لا تزيد مدته على (تسع) سنوات فينقذ في حق الدائن المرتهن ولو غير مسجل ، ما دام ثابت الثاريخ ومابقاً على تسجيل تنبيه الملكية . فإن لم يكن كذلك ، أنزل إلى حدود الإدارة الحسنة على النحو الذي تقدم .

بالغش ، ورفع الآجرة إلى أن تصل إلى الحد المناسب ، أو اعتبار الإنجار غير نافذ في حق الدائن المرتهن(١) .

الأمرة مغرما أو الحوالة بها ونعاذ ذلك في حق الدائن — المرتهى — أعلى فانونى : تنص المادة ١٠٤٦ مدنى على ما أنى :

١ ه ١ - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ولا للحوالة بها كذلك ، نافذة فى حق الدائل المرتهن ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية » .

و ٢ - أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمذة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حتى الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة فبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الواردة في الفقرة السابقة و(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر فی ذاک شمس الدن الوکیل دارهٔ ۷۰ س ۲۶۰ – ۲۶۱ – ولا یری علمن فی الدهد بالدموی البولصیة ویورد أفوال العقها، والفرنسیین فی ذب

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٤٥٤ من المشروع المتهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في النقنين المدنى الجايد، فيما عدا أن المشروع النههدي كان يجمل مدة المخالصة أو الموالة بالأجرة مقدما سنة والمدة . وقد وافقت لجنة المراجمة على النص تحت وتم ١١٤٦ في المشروع النهائي ، بعد وقع المدة إلى ثلاث سنوات . دوائق على مجلس النواب تحت وتم ١١٤٧ ، ثم شلس الشيوخ تحت رتم ١٠٤٦ ( مجموعة الأعمال التحصيرية ٧ ص ٤٠ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل . ولكن يقائله المادة لا من تانون التسجيل : يجب أيضاً تسجيل ما يأتى : (أرلا) المقود والأحكام النهائية المقررة لحقرق الملكية أو اختوق العينية المقارية الأخرى المشار إليها في المادة السابقة بما فيها القسمة المقارية . (ثانياً) الإجارات التي تزيد مدتها على تشع سنوات والخالصات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما . فإذا لم تسجل هذه الأحكام والمتدات فلا تكون حجة على النبر كما أنها لا تكون حجة كذلك ولو كانت مسجلة إذا داخلها التدليس ، غير أنه فيما يتعلن بالمقود المشار إليها في المقرة الثانية من هذه المادة لا يكون تنبر سوى حق تخفيض الإجارة إلى تسع سنوات إذا زادت مدتها عن ذلك وملم اعتماد ما دفع مقدما زائد عن أجرة ثلاث سنين .

ويه خذ من هذا النص أن الراهن من حقه أن يقبض ما استحق من الأجرة عن مدة سابقة على تسجيل تنبيه الملكية ، فإن الأجرة في هذه الحالة تعتبر ثماراً مدنية للعقار المرهون . وهي من حق الراهن أي مالك هذا العقار ما دامت عن مدة تسبق إلحاق الثمار بالعقار أي تسبق تسجيل تنبيه نزع الملكية .

فإذا قبض الراهن الأجرة مقدماً أو حول بها مقدماً . وجب التمييز بن فرضن :

( الفرض الأول ) أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة ا تزيد على ثلاث سنوات . وهنا يعتبر القانون قبض الأجرة أو الحوالة سها مقدماً عن مُدة تزيد على ثلاث سنوات أقرب إلى أعمال التصرف ، فيوجب تسجيل المخالصة أو الحوالة قبل قيد الرهن . حتى تكون نافذة في حق ا الدائن المرتهن لكامل المدة المعجلة . وما دامت المخالصة أو الحوالة قد سحلت قبل قيد الرهن ، فقد علم بها الدائن المرتهن أو ينبغي أن يعلم بها ، وقد أقدم على ارتبان العقار مع تعجيل أجرته لمدة طويلة ، فيكون راضياً بذلك . أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة غير مسجلة ، فلا تسرى إلا لمدة ثلاث سنوات ، مع وجوب أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أي قبل إلحاق الثمار بالعقار وعدم جواز تصرف الراهن في الثمار . فإذا قبض الراهن الأجرة معجلة لمدة خمس سنوات مثلا ، وسمل المخالصة قبل قيد الدائن المرتهن حق رهنه ، فقد علم هذا الدائن بما عجل من الأجرة أو ينبغي أن يكون عالمًا بذلك ، فيكون راضيًا بما تم ولا سبيل إلى الشكوى. وإذا لم يسجل الراهن المخالصة ، فإنها لاتسرى في حق الدائن المرتهن إلا لمدة ثلاث سنوات فقط ، ولا تعتبر أجرة السنتين الأخريين من الحمس السنوات قد عجلتا ، ويشترط في ذلك أن تكون المخالصة ( أو الحوالة ) ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيء نزع الملكية ، وإلا فإنها لا تسرى في حق الدائن إلا في حدود الإدارة الحسنة .

(الفرنس الثانى) أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وهنا يعتبر القانون أن هذا عمل عادى ، فلا يوجب تسجيل المخالصة أو الحوالة . ولكنه يشترط أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أى قبل إلحاق المخار بالعقار حيث لا يكون للراهن الحق فى المجار من ذلك الوقت . فإذا قبض الراهن الأجرة مقدماً لمدة ثلاث سنوات أو حول بها مقدماً لمدة ثلاث سنوات ، وكانت المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإنها تسرى فى حق الدائن المرتهن ، وجب على هذا الدائن أن يعتبر العقار المرهون قد عجلت أجرته لمدة ثلاث سنوات . فإذا لم تكن المخالصة أو الحوالة ثابته نزع الملكبة ، فإنه لا يعتد بها أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكبة ، فإنه لا يعتد بها إلا بالقدر الذى يتفق مع حسن الإدارة .

ويلاحظ هنا ، كما لوحظ فى إنجار العقار المرهون ، أنه إذا كانت المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن هناك احتمالا أن يكون الراهن قد أدرك أن الدائن المرتهن معتزم على الحاذ إجراءات التنفيذ ، فبادر بالتواطؤ مع المستأجر إلى قبض الأجرة أو الحوالة بها لمدة ثلاث سنوات حتى نخفف من آثار نزع ملكية العقار المرهون . فإذا استطاع الدائن المرتهن إثبات ذلك ، حاز له أن يطعن فى تعجيل الأجرة بالغش والتواطؤ بين الراهن والمستأجر ، ويطلب اعتبار المخالصة أو الحوالة غير نافذة فى حقه(1) .

ي ١٨٠ – ببرع الثمار قبل مبنيها: وهنا تكون ثمار العقار ثماراً مستحدثة ،

<sup>(</sup>١) انظر في ذك شمس الدين الوكيل فقرة ٧٧ ص ٢٤٣.

فقد زرعها الراهن فى العقار الرهون ونبت ، فباعها وهى لا تزال فى الأرض . ولما كانت المادة ١٠٩١ (١) مدنى قد نصت على أنه لا يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإبراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ، ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار لا ، فإن الثمار المستحدثة إذا كانت الأرض قد أنتجتها أو ساهمت فى إنتاجها فى مدة تالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن ما أنتجته الأرض فى هذه المدة يكون ملحقاً بالعقار ، ولا يجوز للراهن بيعه إلا إذا كان ذلك يعد من أعمال الإدارة الحسنة .

أما إذا كانت الثمار قد بيعت وهي لا تزال في الأرض أي قبل جنيها ، وكان البيع قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فهناك رأى يذهب إلى أن البيع ، حتى في هذه الحالة ، لا يسرى في حق الدائن المرتهن . ذلك أن الثمار لم تجن ، وهي لا تزال عقاراً ملتصقاً بالأرض ، فلا ينفذ بيعها باعتبارها منقولا في مواجهة الدائن المرتهن ، ويستطيع هذا اعتبارها عقاراً مرهوناً حتى يتم فصلها من الأرض(٢) .

ولكن هذا الرأى لم يرجع ، والرأى الراجع هو عكس ذلك . فيستطيع الراهن أن يبيع الثمار قبل جنها ، بشرط أن يكون البيع ثابت الثاريخ قبل تسجيل نزع الملكية . ويعتبر ذلك عثابة تعجيل الأجرة ، وهو جاتز كما قدمنا(٢) .

أما إذا كان البيع غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ،

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) جارسوینیه وسیزاد برو نی قانون المرافعات ؛ فقرة ۳۹۳ – کیش فی طرق التنفیذ فقرة ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المعنى پلانيول وريبير وبيكيه ١٣ نقرة ٢٩١ – أنسيكلوپيدى داللوز لفظ Fralts نقرة ٩٨ – شمس الدين الوكيل فقرة ٩٨ مس ٢٤٥ .

وإنه لا يسرى فى حق الدائن المرئمى . ومن حق هذا الدائن أن يستبقى المحصولات فى الأرض بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وبجرى توزيع ثمنها كما يجرى توزيع ثمن العقار نصه . وكذلك لو كان البيع ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ولكن الدائن المرئهن ادعى أن هذا البيع كان عن تواطؤ بين الراهن البائع والمشترى للإضرار بحقه ، فإن له أن يطعن فى هذا البيع بالغش ، ويعتبره غير نافذ فى حقه(١) .

الرسمى لا يجرد الراهن من ملكية العقار المرهون، ولا من حيازته . فبتى الرسمى لا يجرد الراهن من ملكية العقار المرهون، ولا من حيازته . فبتى العقار المرهون في يده ، يستعمله كما كان يستعمله قبل الرهن (٢) . فإذا كان العقار منزلا وكان يسكنه ، استمر ساكناً له بعد الرهن (٢) . وإذا كان العقار أرضاً فضاء ، وكان يصطاد فيها أو يستعملها للإقامة اليوم كله ، كان له أن يبقى في هذه الأرض وأن يصطاد ، كما كان الأمر فبل الرهن .

ولا يفيد من سلطة الراهن في استعال العقار المرهون إلا مراعاة حق الدائن المرتهن ، فليس له أن ينقص من قيمة العقار في استعاله إباء . وليس لمه أن يهدم العقار المرهون ، إلا إذا كان يريد من وراء هدمه أن يقيم على الأرض بناء آخر لا يقل عن البناء الأول . كذلك ليس له أن يترك البناء دون وقاية حتى يتخرب ، ولندائن المرتهن أن يعترض على هذا الموقف السلى ، وأن يطلب عند الإقتضاء تعين حارس يتعهد العقار المرهون بالحفظ

<sup>(</sup>١) انظر في ذاك شمس الدين الوكيل فقرة ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) وتقول المذكرة الإيضاحية الششروع التمهيدى : « ويستبق الراهن حق النصرف في المتار المرهون ، ويستبق كذلك عنصرى الملكية الآخرين ، حق الاستمال وحق الاستغلال . خله أن يستعمل المقار بنذبه ، وله أن يستغله فيجلى "مراته » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٤١) .

<sup>(</sup>٣) سمير تناغر فقرة ٣٠ ص ١١٢ .

والعناية ، حتى لا يتهدده بالهلاك (١) .وليس للواهن أن ينتزع من العقار المرهون العقارات بالتخصيص الملحقة به ، إلا إذا قصد من ذلك إحلال عقارات أخرى محلها . فإذا لم يفعل ، كان للدائن المرتهن أن يستر د العقارات بالتخصيص وأن يعيدها إلى ما كانت عليه ، إلا إذا حازها حائز حسن النية فتملكها بالحيازة . وعند ذلك يجوز للدائن المرتهن ، إذا كان العقار المرهون قد نقصت قيمته نقصاً كبيراً بانتزاع العقارات بالتخصيص منه ، أن يطلب استكمال الرهن ، أو تقديم رهن آخر مكانه ، أو إسقاط أجل الدين والمطالبة بالدين فوراً قبل حلول ميعاده الأصلى .

# المبحث الثانى

آثار الرهني الرميمي فيما يتعلق بالدائن المرتهن

۱۸۲ – نصومی قانونیة: تنص المادة ۱۰۵۰ مدنی علی ما یأتی:
و إذا كان الراهن شخصاً آخر غیر المدین ، فلا یجوز التنفیذ علی ماله یلا ما رهن من هذا المال . ولا یكون له حق الدفع بتجرید المدین ، ما لم یوجد اتفاق یقضی بغیر ذلك » .

وتنص المادة ١٠٥١ مدنى على ما يأتى :

المدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ، ويطلب، بيعه فى المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات ، .

٢٠ - وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه إليه ، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار ،

<sup>(</sup>١) انظر المذكرة الإيضاحية قمشروع التمهيدى ٧ ص ٩٩ – شمس الدين الوكيل فقرة ٧٣ .

### وتنص المادة ١٠٥٢ مدنى على ما يأتى :

• ١ - يقع باطلا كل اتفاق جعل لمدائن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ، في أن يتملك العقار المرهون في ذلير ثمن معلوم أياً كان ، أو في أن يبيعه دون مراحاة للإجراءات التي فرضها القانون ، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن ،

٢٠ ــ ولكن يجوز ، بعد حلول الدين أو قسط منه ، الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه (١٠) .

#### (١) تاريخ للنصوص:

م • ١٠٥٠ ؛ ورد هذا النص في المادة ١٠٥١ س المشرو التمهيدي على وجه مطابق لما استقر مابه في التقنين المدنى الجديد ، ذير أن المشروع السهيدي كان يحتوى على نقرة أرلى تجرى على الوجه الآتى : و يجوز الدائن المرتهن أن ينفذ بحقه على أدرال المدين غير المنسسة المنهان عال الحق ، شأنه في ذلك شأن كل دائن هادى ، وذلك مع مراءاة أحكام المادتين ٢٢٨ و ٢٢٩ ، وصفحت بلمنة المراجبة هذه الفقرة و لأن حكها مستفاد من القواهد العامة : ، ووافقت مل بقية النص تحت رقم ١١٣١ في المشروع النهائي ، ووافق طيه محلس النواب تحت رقم ١١٣١ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٠٠ ( عبدومة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٥٦ – ص ٧٠٠) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

م ۱۰۵۱ : ورد هذا النص في المادة ۱۶۲۰ من المشروع الممهدى على وجه يكاد يكون مطابقا لما استقر عليه في النقنين المدنى الجديد . وواننت لجمة المراجمة على النص بعد درخال بعض تعديلات لفظية عليه فأصبح مطابقاً ١١ استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار وقد ١١٤٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس الدواب تحت دقم ١١٣٢ ، ثم محلس الشيوخ تحت وقم ١٠٥١ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٥٠ – ص ٢٠) .

التقنين المدنى السابق م ٧٣ ه / ٢٩٧ فقرة أولى : يجوز تدائن المرتمن ع هند حاول أجل الدين ، أن يشرع ، بعد النبيه على المدين بالوقاء وإنقاره ببيع العقاد ، في نزع منكية اعتار المرهون وبيمه في المواعيد المبينة في قانون المرافعات والأوجه الموضحة به ، وهذا نضلا عما نه من حق المطالبة على المدين شخصيا .

م ١٠٥٧ : ورد دلما النص في المادة ١٤٦١ من المشروع التمهيدي لم يكن يشتمل على عبارة وأو قسط عنه في الفقرة الثانية . وأدخلت لجنة المراجمة على النص بعض تعديلات لفظية ي = وهذه النصوص تنظم علاقة الدائن المرتهن بالراهن فى تنفيذ الأول بدينه على العقار المرهون وهى تعرض للمسائل الآتية : (١) تنفيذ الدائن المرتهن بالحق الذى له . (٢) التنفيذ على الكفيل العينى أى الراهن غير المدين . (٣) بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء . (٤) بطلان شرط ببع العقار المرهون دون إجراءات أو شرط الطريق الممهد .

الأولى من المادة ١٠٥١ مدنى تنص على أن «المدائن بعد التنبيه على المدين الأولى من المادة ١٠٥١ مدنى تنص على أن «المدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ، ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات » . وكانت المادة ١٠٥٠ مدنى فى مشروعها التهيدى تحتوى على فقرة أولى تنص على أنه « نجوز للدائن المرتبن أن ينفذ نحفه على أموال المدين غير المخصصة لضهان هذا الحق ، شأنه فى ذلك شأن كل دائن عادى . وذلك مع مراعاة المادئين ٢٢٨ و ٣٢٩ » ، فحذفت لحنة المراجعة هذه الفقرة « لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة »(٢٠) . ويتبين من هذه النصوص أن الدائن المرتبن ينقدم المتنفيذ بحقه . عند حلول أجل هذا الحق ، بصفتين :

(أولا) صفته باعتباره دائناً عادياً كسائر الدائنين ، وبهذه الصفة يكون له التنفيذ بحقه على جميع أموال المدين ، شأنه فى ذلك شأن أى دائن عادى . فله أن ينفذ على عقارات المدين ومنقولاته دون أن يكون له فها

<sup>=</sup> وأفرته تحت رقم ١١٤٧ في المشروع النبائي . وأضاف مجلس النواب هبارة وأو قسط منه و قبل كلمة و الاتفاق و في الفقرة الثانية ، فصاد النص تحت رقم ١١٣٣ مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٥٢ ( مجموعة الأعمال التحضيرية لا ص ٢٠ – ص ٦٣) .

التقنين المدني السابق : لا مقابل.

<sup>(</sup>١) أنظر آنها نقر: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر آنناً فقرةً ١٨٢ في الهامش .

حق التقدم ، لأنه إنم يتقدم كدائل حادى . وجب أن يبدأ التنفيذ بإعلان التناب بنزع ملكية العقار أو العقارات التى ينفذ عليا ، والغالب أن يكون حقه مع الرهن الرسمى فى ورقة واحدة ، فتكون ورقة رسمية . ومن ثم لا يحتاج إلى حكم ، وله أن ينفذ بهذه الورقة الرسمية ، ويختار أى منقول أو عقار للمدين للتنفيذ عليه . فإذا اختار عقاراً أو عقارات وهو الغالب ، أعلن التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين ، واستمر فى التنفيذ حتى يستوفى أعلن التنبيه بنزع ملكية العقار أو العقارات .

ولكن الدائن يتقيد في ذلك بقيدين : (١) ألا ينفذ على عقار أو عقارات تكون قيمها أكبر بكثير من حقه (م ٣٢٩ من المشروع التمهيدي) : (٢) ألا ينفذ الدائن على أموال المدين غير المرهونة إلا إذا كان العقار المرهون لا يني بالدين (١).

(ثانياً) صفته باعتباره دائناً مرتهناً ، وحق رهنه هنا يتركز في العقار المرهون . فله ، بعد التنبيه على المدين بالوفاء ، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون . وهنا يكون حقه في العقار المرهون ثابتاً في ورقة رسمية حمّا ، لأن الراهن الرسمي نجب أن يكون في ورقة رسمية . ومن ثم لا يحتاج الدائن المرتهن إلى حكم ، بل ينفذ بموجب هذه الورقة الرسمية ، ويبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين . فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أي من كفيل عيني ، أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء . فاندائل المرتهن يستوفى حقه من العقار المرهون طبقاً تكليف المدين بالوفاء . فاندائل المرتهن يستوفى حقه من العقار المرهون طبقاً

<sup>(</sup>۱) وتقول الذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدى في هذا الخصوص : وللدائن المرتبن صفتان : (۱) صفحه بإعماره دائما كسائر الدائمين ، أموال المدين ضمان عام له ، فله أن ينفذ عليها جميعا دون أن يكون له حق النقام ، ويراعى في التنفيذ القيود العامة ، وأهمها أنه لا ينفذ على مال غير مرهون قبل التنفيذ على المال المرهون (م ٣٣٨ من المشروع) ، وأنه لا ينفذ على مال نكون قيمته أكبر بكثير من حقه (م ٣٣٩ من المشروع) ( مجموعة الأعمال المحتمرية ٧ صر ٦١).

للإجراءات القانوبية ، فيطلب بيعه فى المواعيد ووفقاً الأوضاع المقررة فى تقنين المرافعات . وهو باعتباره دائناً مرتهناً ، يتقدم فى استيفاء حقه من العقار المرهون بحسب مرتبته ، بل وله حتى تتبع هذا العقار كما سيجىء . كل هذا مع مراعاة ألا ينفذ الدائن على العقار ، إلا بالقدر الذى ينى بالحق (م ٣٢٩ من المشروع) .

وتنهى الإجراءات إلى بيع العقار المرهول جبراً فى المزاد ، ويستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمنه . وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلا ، لخالفته للنظام العام . ذلك أن هذه الإجراءات قد رسمها القانون لضمان حق كل من الدائن المرتهن والراهن ، فالإخلال بشيء منها يكون باطلا ، إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل ,حاجة الراهن . وسنرى فيما يلى بطلان الاتفاق على أن يتملك الدائن المرتهن العقار المرهون إذا لم يف المدين بالدين (۱) ، وبطلان الاتفاق على بيع العقار المرهون دون اتباع الإجراءات التي فرضها القانون (۲).

۱۸٤ — التنفيز على الكفيل العينى: وقد يتفق أن يكون الراهن هو غير المدين ، وهذا هو الكفيل العينى . وقد رأينا<sup>(٦)</sup> أنه « إذا كان الراهن

<sup>(</sup>١) أنظر ما يلي بقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ما يلى فقرة ۱۸۹ – وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى في هذا الحصوص: للدائن المرتبن صفتان: (۱) . . . . (ب) صفته باعتباره دائنا مرتبنا ، وحق الرهن يتركز في العقار المرهون . وهو سلطة تخول الدائن أن يستوفي حقه من هذا العقار طبقاً للاجراءات التي نص عليها تقنين المرافعات ، مع مراعاة ألا ينفذ على الدقار إلا بانقدر الذي يني بالحق (م ۲۲۹ من المشروع) . فالدائن المرتبن لا يستوفي إذن حقه من المقار المرهون إلا طبقا لإجراءات ممينة تنتبى آخر الأمر إلى بع المقاد جبراً في المزاد ، وكل اتفاق على غير ذاك يكون باطلا نخالفته للنظام العام ، لأن الإجراءات التي فرضها القانون قد وضمت الهمان حق كل من الدائن المرتبن والراهن بما يحقق التوازن بين المسالح المتعارضة ، فالإخلال بشيء من ذاك لا يقره القانون ولو ارتضاء المتعلق أن يكون الدائن المرتبن قد استعل حاجة الراهن وانتزع رضاه » ( حدودة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢١ – ص ٢٢) .

<sup>(</sup>م) انظر آ بناً نذرهٔ ۱۸۲.

شخصاً آخر غير المدين . فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين . ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك » (م ١٠٥٠ مدنى) . ورأينا (۱)أن الفقرة الثانية من المادة ١٠٥١ تنص على ما يأتى : ووإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه إليه ، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخلية العقار » .

ويوُّخذ من هذه النصوص أن الكفيل العيني إنما النَّزَم عينياً بوفاء الدين المضمون ، بأن رهن مالا له رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً في هذا الدين . فإذا كان الكفيل العيني قد رهن عقاراً له في الدين رهناً رسمياً ، وحل الدين ، حاز للدائن المرتهن ، بعد اتباع الإجراءات المقررة ، أن يقوم بالتنفيذ على • العقار وحده دون سائر أموال الكفيل العيني . فإن هذا الكفيل لانجب عب الضمان العام في حميع أمواله للوفاء بالدين ، بل هو غير مسئول عن الدين إلا في حدود العقار الذي رهنه رهناً رسمياً . فلا بجوز إذن للدائن المرتهن أن ينفذ على أي مال للكفيل العيني غبر العقار المرهون ، وتقول المادة ١٠٥٠ مدنى في هذا الصدد : ﴿ إِذَا كَانَ الرَّاهِنَ شَخْصاً آخِرُ غَرَّ المَّدِينَ ، فَلاَجُوزُ التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال . . . . . . . ولم يقل النص : فلا مجوز التنفيذ إلا على ما رهن الكفيل من المال ، لأن هذه العبارة قد توهم أن الدائن المرتهن لا يستطيع أن ينفذ إلا على العقار المرهون ، في حين أنه يستطيع أن ينفذ ، إلى جانب ذلك ، على مال المدين نفسه ، باعتبار الدائن دائناً عادياً . بما له من ضهان عام على مال مدينه . بل قد يكون المدين رهن مالا آخر في الدين ، فيجوز للدائن المرتهن في هذه الحالة أن ينفأ. على هذا المال الآخر كما ينفذ على عقار الكفيل العيني المرهون . وعلى ذلك يكون للدائن المرتهن أن يبدأ التنفيذ على عقار الكفيل العيلى ، أو يبدأه على العن

<sup>(</sup>١) انظر آنداً نفرة ١٨٣.

المرهونة المملوكة للمدين ، أو ينفذ على المالين مداً إذا لم يكن مال منهما كافياً للوفاء بالدين . وإذا لم يكن المدين قد رهن فى الدين مالا له ، جاز للدائن آما قدمنا أن ينفذ على أى مال للمدين (١) كدائن عادى . ولكن لا يجوز للكفيل العيني أن يجبر الدائن على التنفيذ أولا على أموال المدين ، مرخرنة فى الذين أو غير مرهونة ، أى أنه ليس له حق تجريد المدين أولا قبل التنفيذ على عقاره المرهون ، إلا إدا وجد اتفاق على هذا الأمر . وتقول العبارة الأخيرة من المادة ١٠٥٠ مدنى كما رأينا : « ولا يكون له ( للكفيل العيني ) حق الدفع بتجريد المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، (٢) .

ولما كان الكفيل العيني غير مسئول عن الدين إلا في حدود العقار المرهون ، فإن له أن يتفادى أى إجراء موجه ضده من إجراءات التنفيذ المتقدم ذكرها إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار (٢) . وعلى ذلك يستطيع الكفيل العيني ، إذا أراد توقى إجراءات التنفيذ ، أن يتخلى عن العقار الذي رهنه كما يتخلى

 <sup>(</sup>۱) منصور مصطل منصور فقرة ۴۵ ص ۹۴ - شمس الدین الوکیل فقرة ۵۵ ض
 ۲۹۷ - عبد المنهم فرج الصدة فقرة ۸۷ ص ۱۲۳ - أحمد سلامة فقرة ۷۰ ص ۲۹۰ .

<sup>(</sup>۲) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى: وسلمة الدائن المرتبن على الممقاد المرهون واحدة ، سواء كان الفقار المرهون مملوكا المدين نفسه كما هو الغالب ، أو كان هملوكا لحكفيل عينى . فيرجع الدائن على المقار المسلموك المحفيل ولا يرجع من مال هذا الكفيل إلا على هذا المعقار . وهذا ما تقضى به المادة ( ، ه ، ۱ مدنى ) ، فهى تنص على أنه إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن ، ن هذا المال . وقد احتاط النص فلم ينتل إن التنفيذ لا يجوز وعلى مال الكفيل فلم ينتل إن التنفيذ لا يجوز إلا على ما رهن الكفيل ، بل قال إن التنفيذ لا يجوز على مال الكفيل الا ما رهن ، حتى لا يحق جواز التنفيذ على مال المدين عا للدائن من ضمان عام . ولكن لا يجوز للكفيل المدين أن يجبر الدائن أن يرجع أولا على مال المدين ( وهذا هو حتى التجريد ) لأن عقار الكفيل مرهون في الدين ، وبجرز الدائن أن يبدأ التنفيذ على هذا المقار حتى لو كان في مال المدين عين أخرى مرهونة في نفس الدين ، والدائن أن يبدأ التنفيذ على أي من السنين الم هونين ؛ المدين عين أخرى مرهونة في نفس الدين ، والمدائن أن يبدأ التنفيذ على أي من السنين الم هونين ؛ المدين عين أخرى مرهونة في نفس الدين ، والمدائن أن يبدأ التنفيذ على أي من السنين الم هونين ؛

<sup>(</sup>٣) انظر م ١٠٥١ / ٢ ماني آندًا فقرة ١٨٢ .

الحائز للعدّر المرهون . ويتبع في ذلك ما يتبعه الحائز من أوضاع . ويسرى عليه ما يسري على الحائز من أحكام . وتقول المادة ١٠٧١ مدنى في تحلي الحائز عن العقار المرهون ما يأتى : ١٥٠ ـ تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، وجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها . ٢ – ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعبن حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك ١١ . وعلى ذلك يتخلى الكفيل العيني عن العقار المرهو : بتقرير يقدمه أمام قلم كتاب محكمة العقار الابتدائية ، ويؤشر به في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية . وعليه أن يعلن الدائن المرتهن بالنخلية في خمسة أيام من وقت التقرير بها . وعندثذ لا يستمر في اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني ، ولو أنه يبقى مالكاً للعقار . وبجوز لكل ذي مضلحة . ويدخل في ذلك الدائن المرتهن والكفيل العيني نفسه ، أن يطلبُ إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس يتخذ الإجراءات في مواجهته ، وإذا طلب الكفيل العيني تعيينه حارساً وجب تعيينه . وتتخذ إجراءات التنفيذ على العقار ضد الحارس ، وبعد بيع العقار واستيفاء الدائن المرتهن حُقه من ثمته ، إن بقى شيء من هذا الثمن كان من حق الكفيل العيني ، لأنه يبقى مالكاً للعقار المرهون كما قدمنا(١) .

۱۸۵ — بطهور شرط تملك العقار المرهمورد عند عرم الوفاء: رأينا(۲) أن الفقرة الأولى من المادة ١٠٥٢ مدنى تنص على أن ويقع باطلا كل اتفاق

<sup>(</sup>١) رتقول المذكرة الإيضاحية المشروع النمهيدى : « ويستطيع الكفيل الدين أن يتخلص من توجيه الإجراءات ضده ) إذا هو تخلى من المقار المرهون ، ( مجموعة الأعمال النحضيرية ٧ ص ٦٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر آنداً فقرة ۱۸۲.

يجعل للدائن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله . في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان . . . . ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن » . فإذا اتفق الدائن المرتهن مع الراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للا اثن المرتهن الحق في أن يتملك العقار المرهون بثمن هو الدين المستحق وهذا هو الغالب ، أو بأى ثمن آخر وقد يكون أكبر من الدين المستحق ، فإن هذا الاتفاق يكون باطلا لمخالفته للنظام العام . وهذا الاتفاق يعرف باسم (pacte commissoire) ، ويلجأ إليه الدائن المرتهن حتى يستغل موقف الراهن . وموقف الراهن يكون عادة ضعيفاً ، ويستطيع الدائن المرتهن أن يفرض عليه الشرط . وكثيراً ما يعتقد الراهن أن الدين سيوفى عند حلول أجله ، ونظراً لضعف مركزه يقبل هذا الشرط ، وبجعل الثمن هو نفس الدين المستحق ، أو إذا كانت قيمة العقار تزيد كثيراً عن هذا الدين بجعل الثمن أكبر من الدين المستحق ، ولكنه لا يصل عادة إلى قيمة العقار (١). وقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام ، فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلا ، أياً كان الثمن الذي اتفق عليه(٢) ، وهو لا يكون عادة إلا أقل من القيمة الحقيقية للعقار لأن الفرق بن هذه القيمة الحقيقية والثن هو الذي يستفيده الدائن المرتهن (٢). ويغلبُ

<sup>(</sup>۱) ولالنيول وربهير وبيكيه نقرة ه ٤٤ – بودرى ودى لوان ٢ فقرة ١٣٩١ .

<sup>(</sup>۲) ویکون آیضاً باطلا بطریق القیاس شرط تملك الدائن المرتهن مالا آخر المراهن فی مقابل الدین ، أو شرط حصوله بعد بیم العقار علی کل شمنه ولو کان أکثر من الدین المضمون (عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۲۹۲ ص ۲۹۷ – محمد علی إمام فقرة ۲۲۴ ص ۲۲۶ – عبد المنعم فرج الصدة فقرة ۸۹ ص ۱۲۵ – منصور مصطفی منصور فقرة ۲۸ ص ۹۰ – مس

<sup>(</sup>٣) وحتى أوكان انثمن يساوى القيمة الحقيقية للمقار الرهون أو كان أكثر من هذه القيمة ، فإن الاتفاق يكون باطلا ، لألى المشرع لا يريد أن يكون هذا الأمر محل تحقيق وخبرة طويلة بحدم فيها الحلاف ، على أن هذا الغرض يكاد لا يتحقق ، لأن الدائن المرتهن يحرص عادة على جعل الثين أقل من القيمة الحقيقية للمقار .

أن بوضع هذا انشرط الباطل في عقد الرهن الرسمي ذاته ، ولكن لا شيء يمنع من أن يكون الاتفاق بعد عقد الرهن الرسمي ، فيهم في اتفاق لاحق . والاتفاق اللاحق كالاتفاق المعاصر يكون باطلا لنفس الأسباب ، وقد نص المشرع صراحة على ذلك إذ قال كما رأينا : وولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن الرسمي نفسه ، أبرم بعد الرهن الراسمي نفسه ، فيبطل الاتفاق لمخالفته للنظام العام ، ولكن عقد الرهن الرسمي يبتى صحيحاً (٢) . على أنه إذا أثبت الدائن المرتهن أن هذا الاتفاق كان هو الشرط الدافع على أنه إذا أثبت الدائن المرتهن أن هذا الاتفاق كان هو الشرط الدافع لا برام عقد الرهن ، فإن عقد الرهن يبطل أيضاً كبطلان الاتفاق . وقد نصت المادة ١٤٣ مدنى في هذا الصدد على أنه «إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله «٢٠) .

ولا يصح هذا الاتفاق إلا إذا أبرم بعد حلول الدين أو حلول قسط منه ، فإن مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت بحلول الدين كله أو بعضه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥٢ مدنى على ذلك . إذ تقول كما رأينا<sup>(1)</sup>: ولكن يجوز ، بعد حلول الدين أو قسط منه ، الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه » . فيجوز إذن ، بعد حلول الدين كله أو بعضه ، للراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً . أن يتفق مع الدائن المرتهن المرتهن

<sup>(</sup>١) جمال الدين زكي فقرة ١٧٨ – شمس الدين الوكيل فقرة ٨٧ ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۲) بیدان وقواران فقرة ۲۲۲ – محمد کامل مرسی فقرة ۸۲ – عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۲۸۳ – مید الفتاح عبد الباقی فقرة ۲۹۳ – سلیمان مرقس فقرة ۸۲ س ۱۳۹ – ولا یمنع بطلان شرط النملك عند عدم الرماء من أن یدخل الدائن المرتمن فی المزاد الجبری ، ومن رسو المزاد علیه ، لأن المزاد الجبری یکون محرطا بالضهانات التی بتطلبها نمانون (سلیمان مرقس فقرة ۸۲ مس ۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) سمير تناغر فقرة ٣١ ص ١٢٤ هامش ١ .

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ١٨٢.

على أن ينزل له عن العقار المرهون فى نظير الدين ، ويكون هذا وفاء بمقابل يه بل بجوز الراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن فى هذه الحالة على أن يبيع له العقار المرهون بشمن أيا كان ، أكبر أو مساو أو أقل من الدين المستحق يه فإن الراهن لا يكون فى مثل هذه الظروف تحت ضغط الحاجة ، فقد استحق الدين ويستطيع أن يمتنع عن الاتفاق مع الدائن المرتهن إن شاء ، ويطلب بيع العقار المرهون طبقاً للإجراءات التى قررها القانون(١١).

المنطقة المراوات وهذا المرهود وود إمراوات وهذا المنطقة المراولة وهذا المنطقة المنطقة المرهود عند عدم الوفاء ، ويسمى عادة بشرط الطريق الممهد (clause de voie parée) : الوفاء ، ويسمى عادة بشرط الطريق الممهد (عان كان أو كفيلا عينياً ، وصورته أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يجوز بيع العقار المرهون بالمجارسة أو بأبة طريقة كانت دون اتباع الإجراءات التي فرضها تقنين المرافعات في البيوع الحبرية (المرافعات في المرافعات في البيوع الحبرية (المرافعات في البيوع الحبرية (المرافعات في البيوع الحبرية (المرافعات في المرافعات في البيوع الحبرية (المرافعات في البيوع الحبرية (المرافعات في المرافعات في ال

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية للديم وع التمهيدى في هذا الصدد : و فيقع باطلاكل الفاق يعطى الدائن الحق و إذا لم يستوف الدين منذ حلول أجله و في أن يتملك المذار المرهون بأى ثمن كان و وهذا هو شرط التملك عند عدم الوذاء و أو في أن يبيده درن أن يراعى الإجراءات التي فرضها القانون و وهذا هو شرط الطريق المدهد و سواء أبرم الاتفاق في عند الرهن ذاته أو أبرم بعده مادام قد تم قبل حلول الدين . أما إذا حل الذين فقد العدمت شبهة استغلال الدائن المرتبين لماحة الراهن و أسمح هذ على بيرة من الأمر . فيجوز الاتفاق سيئت على أن يترل الراهن عن الدائر المردون و فاء الدين أو على أن يشترى الدائن المقار بثمن معين أكبر أنه أقل من الدين و أو على أن يباع المقار بالمارمة لا بالمزاد الدائى و وقد يكون في هذه الانقال مدين الانقال التحضيرية و من به المعروفات التي تنجم عن بهم الدقار بالمزاد و عمومة الأعمال التحضيرية و من ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) ولم يكن مسبوحاً في القانون الروماني أن يبيع الدائن المرشى الثير، المرهون ، ما لم يوجه اتفاق على إعطائه هذا الحق . وقد أصبح هذا الاتفاق مذرضا في عهد أولبيان ، وأصبح قدائن المرتهن الحق في أن يبيع اشرء المرجون بالطرينة التي يختارها ، بالمزاد أو بالمراد تناون المرجد على الدائن المرتهن أن المرته أن المرتهن أن المرتهن

لضعف مركز الراهن ، فيفرض عليه هذا الشرط . وبذلك يحرم الراهن من الحماية التي كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً ، وما نتضمنه هذه الإجراءات من أحكام نودى عادة إلى بيع العقار بأكبر قيمة ممكنة . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ١٠٥٢ مدنى على ذلك الحكم ، إذ تقول كما رأينا(١) ؛ يقع باطلا كل اتفاق مجعل للدائن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلوب أجله . في أن . . . . يبيعه (العقار المرهون) دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن » . فيكون إذن باطلا ، لخائفته للنظام العام . كل اتفاق بين الراهن والمرتهن على ببع العقار المرهون ، عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به . دون اتباع الإجراءات التي فرضها التانون في البيوع الحبرية . وسواء عقد هذا الاتناق عند عقد الرهن الرسمي أو عقد بعد إبراه الرهن ، فإنه يكون باطاح في الحالتين . ويقتصر أثر البطلان هنا أيضاً على الشرط نفسه . ويتى عقد الرهن الرسمي صحيحاً (٣) ، ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع للداهن المرتبي على التعاقاء فيبطل الشرط والرهن معاً . كما قدمنا في شرط تمنك العقار الرهول عنه عدم الوفاء(٦).

أما إذا عقد الاتفاق بعد حلول أجل الدين كله أو حلول قسط منه . فإن الاتفاق يصح ، لأن مظنة استقلال الوادن في هذه الحالة نكرن قد

یشک اللی، المرهون أو أن یسترلی علی سیبارت ، وأسیح والبیاً علیه أنه یتعد إجراءات الشفیه علی الدی، المرهون ، شأنه فی ذلك شأه أی هافن آخر ( پاهیبیل و بهید و بهایه ۱۳ نشره ۹۰۳).

<sup>(</sup>١) انظر آندًا نقرة ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) جیروار ۲ ن**فرهٔ ۱۰۳۸ – ب**ودری ردی اران ۲ نشرهٔ ۱۲۸۹ – پلانبارل ردیب. **رب**یکیه ۲ فقرهٔ ۲۰۱۶ .

 <sup>(</sup>٣) اقتال المذكرة الإيصاحة قمشروع التنهيدي في هذا الله من وقا ساق إيراده؟
 أنها فقرة ١٨٨ في الحاش . وانطر بودري ودن لواد ٢ فقرة ١٢٨٩ .

النت ، كما رأيناه قد انتفت في شرط تملك العقار المرهون عند عدم الرفاء . ولم ننص الفقرة الثانية من المادة ١٠٥٢ مدنى ، كما رأينا(١) ، صراحة على جواز الانفاق إذا عقد بعد حلول الدين كله أو بعضه ، كما نصت على جواز الاتفاق في هذه الحالة على تملك العقار المرهون عند عدم الوفء . ولكن يمكن قياس الحالة الأولى على الحالة الثانية ، والقول بصحة الاتفاق في الحالتين(٢) . ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الحصوص ، فهي تقول : «أما إذا حل الدين فقد انعدمت شبهة استغلال الدائن المرتهن لحاجة الراهن ، وأصبح هذا على بينة من الأمر . فيجوف الاتفاق حينئذ . . . على أن يباع العقار بالمارسة لا بالمزاد العلني ، وقد يكون في هذه الاتفاقات مصلحة لمراهن نفسه ، لا بالمزاد العلني ، وقد يكون في هذه الاتفاقات مصلحة المراهن نفسه ،

# الغرع الثانى أثر الرهن الرسمى بالنسبة إلى الغير

١٨٧ – ما هو المفصود بالغير هنا : المقصود بالغير هنا ليس هو

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) وقد أجاز القضاء الفرند أن يوكل الراهن الدائن المرتهن ، بعد استحقاق أجل الدين ، في بيع المقار المرهون واستيفاء حقه من ثمنه (جيوار ۲ فقرة ۱۰۳۹ – بودرى ودى لوان ۲ فقرة ۱۲۹۰ – پلانيول وريبير وبيكيه ۱۲ فقرة ۱۶۵ و ۱۳ فقرة ۹۰۸) ، حتى لوكانت الوكالة لا يجوز الرجوع فيها بإرادة الراهن وحده إذا أعطيت بعد عقد الرهن مدة طويلة ، وبوجه خاص إذا أعطيت بعد حلول الدين المضمون (نقض فرنسي ۲۰ مارس صنة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۰۶ – ۲۷۲ – پلانيول وريبير وبيكيه ۱۲ فقرة مه ص ۱۹۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٦٢ – شمس الدين الوكيل فقرة ٨٨ ص ٢٧٥ – ويجوز بطبيعة الحال لأى دائن آخر يكون طرفا في إجراءات التنفيذ ألا عمل بهذا الاتفاق لأنه ليس طرفاً فيه ، وينفذ على المقار المرهون وفقا الإجراءات التي رسمها تقنين المرافعات (شمس الدين الوكيل فقرة ٨٨ ص ٢٧٥).

الراهن ولا الدائن المرتهن ، فإن هذين هما المتعاقدان في عقد الرهن ، فلا يعتبران من الغير . وقد سبق الكلام في آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلهما .

و إنما المقصود بالغير هنا هو كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الرسمي . وعلى ذلك يشمّل الغير الفئات الثلاث الآتية :

- (۱) كل شخص له حق عينى تبعى على العقار المرهون . وتتضمن هذه الفئة دائناً آخر مرتهناً رهناً رسمياً . ودائناً له حق اختصاص على العقار المرهون . ودائناً مرتهناً العقار المرهون رهن حيازة . ودائناً له حق امتياز على العقار المرهون . فإن كلا من هؤلاء الدائنين له حق عينى تبعى على العقار المرهون . ويضار من وجود الرهن الرسمى إذا تقدم عليه صاحب العقار المرهون . ويضار من العقار المرهون .
- (۲) كل دائن عادى للراهن لبس له حق عينى على العقار المرهون ، لأن هؤلاء الدائنين العاديين من حقهم لتقاضى ديونهم أن ينفذوا على العقار المرهون ، ويكونون حميعاً على قدم المساواة . فهم إذن يضارون إذا كان هناك دائن مرتهن برهناً رسمياً للعقار ، وكان من حقه أن يتقدم عليهم جميعاً في تقاضى حقه من العقار المرهون .
- (٣) كل شخص له حق عينى أصلى على العقار المرهون , مثل ذلك إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى مالك آخر ، فإن هذا المالك الآخر يضار بوجود الرهن الرسمى على العقار إذا كان الدائن المرتهن يستطيع التنفيذ على العقار وهو في يد المالك الآخر . وكذلك الحال بالنسبة إلى صاحب حق الانتفاع ، وبالنسبة إلى صاحب حق الرقمة ، وبالنسبة إلى صاحب حق الحكر . فإن هولاء جميعاً يضارون بوجود حق الرهن الرسمى على العقار ، إذا تمكن الدائن المرتهن من التقدم عليهم في استيفاء حقه من العقار المرهون .

فيكفينا هنا أن نقول ، كما قدمنا ، إن الغير هو كل شخص له حق

ين ر من وحود الرهن الرسمى . و تتنسر على هذه الفئات الثلاث المتقدمة ، فهم جميعاً كما رأينا بضارون بوحود حق الرهن الرسمى إذا كان لصاحب هذا ألحق أن يتقدم علهم في استيفاء حقه من العقار المرهون() .

٨٨ - بجب فير الرهن الرسمى أولا منى بسنطيع الدائن المرتهان استعمال من النقرم ومن النابيع بالسبة إلى الغير — نص قانونى : ولما كان الغير لا يعلم، أو يجوز أنه لا يعلم ، بوجود حتى رهن رسمى على العقار المرهون قبل أن يتعامل فيه ، فقد حصر القانون طريقة إعلام الغير بوجود حتى رهن رسمى على العقار يقيد هذا الرهن الرسمى ، فيصبح الرهن الرسمى المقيد معلوماً لدى الجميع ، أو يمكن للجميع العلم به إذا هم قصدوا مكتب الشهر وبحثوا عما يثقل العقار من حقوق عينية تكون نافذة في حقهم .

وقد نصت المادة ١٠٥٣ مدنى في هذا الصدد على ما يأتى :

الحكم المحد أو الحكم المرهن الرهن الفذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس » .

د ٢ - ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشىء من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة الغير اصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى "(٢).

<sup>(</sup>۱) بيدان وقواران ۱۶ نقرة ۸۹۲ - پلانيول وربهير وبيكيه ۱۲ نقرة ۷۵۸ - هبد الفتاح عبد الباقى فقرة ۲۶ - سليمان مرتس فقرة ۹۰ - شمس اندين الوكيل فقرة ۲۰ - عبر تناغر عبد المندة فقرة ۴۰ - سمير تناغر صلای منصور فقرة ۴۰ - سمير تناغر صلاید.

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص : وردهذا النص في المادة ١٤٦٢ من المثيروع التمهيدي على الوجه الآتى : ولا يكون الرهن قادذا في حق النير إلا إذا قيد المقد بقلم كتاب المحكم أو المحاكم الابتدائية التي يقع في دائرتها العنار المرهون ، وتم هذا القيد قبل أن يكسب النير حقا عينيا =

= على المقرر، وذك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإصلام ، وفى بخنة المراجعة حذمت العبارة الخاصة بجهة حصول القيد مراعاة المنسق مع الأحكام الخاصة بالتسجيل من حيث بيان جو حصوله ، وأضيفت فقرة ثانية النص تجرى على الوجه الآتى : ولا يصح التمسك قبل الغير بتحريل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشيء من حلول شخص على الدائن في هذا الحق بحكم الذنون أو بالاتفاق ، ولا التمسك كذك بانتازل هن مرتبة القيد ، إلا إذا حسل النافير بذلك في هامش الفيد الأصلى . كل ذنك مع حدم الإخلال بحكم المادة ١١٢١ هـ ، وأصبح رقم شارة المادة ١١٤٨ في المادة ١١٤٨ هـ من آخر الفقرة الثانية . وفي مجلس هبارة و كل ذلك مع عدم الإخلال محكم المادة ١١٢١ هـ من آخر الفقرة الثانية . وفي مجلس الشيوخ أضيفت عبارة و المسلحة دائن آخر ه بعد حبارة و مرتبة القيد » ي وأن تصدر الفقرة المذكورة بكلمتي و ولا به بدلا من و لا ه ، وأصبح رقم المادة ١٠٥٠ ( مجموعة الأعمال التحضيرية لا ص ١٠٤ ص ١٠٥) .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية الدشروع التمهيدي : و شهر الرهن يكون بقيده ، ويم القيه في المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقاد المرهون ، أما العقد الرسمي فيتم أمام أيةً كمة ولو لم تكن كمة المقار . وحتى بتم القيد يجب أن يقدم الدائن أورمن ينوب منه نسخة رسمية من عقد الرهن ، ويرفق جا قائمة (borderesu) تشتمل على البيانات المذكورة في المادة ۱٤٦٣ من المشروع . . . . من هذه البيانات ما هو جوهرى كاسم الراهن ولقبه وموطنه \_ وكتميين المقار المرهون تعيينا وتيقا ، فإذا أغفل ببان من هذه البيانات الجوهرية كان الغيد باطلا ، ويطلب البطلان من وقع عليه الضرر ، ويبق الرهن على كل حال ، ولكن يجب إجراء قيد جديد يأخذ مرتبته من وقت إجراء . ومن البيانات ما ليس مجوهرى فلا يترتب على إغفاله البطلان ، ولكن ينتقص من أثر الة يد بالقدر الذي يمنع الضرر . مثل ذلك أن يذكر في القيد مبلغ أقل من الدين المضمون ، فيقتصر أثر القيد على هذا المبلغ . أما إذا ذكر في القيد مبلغ أكبر ، فلا ينفذ أثر القيد إلا بقدر الدين . ومثل ذلك أيضاً أن ينفطح ذكر الموطن المختار للدائن ، فيتر ثب على ذلك أن إعلان الأوراق في فلم كتاب المحكمة يكون صحيحاً . ومثل ذلك أخيراً أن يفقل ذكر مصدر الحق المسمون ، فريترتب على ذلك ضروما ، ولا يبطل القيد ولا ينتقضي من أثره . وفي لجنة المراحبة أو بحث المادتان ١٤٦٣ و ١٤٦٤ من المشروع ، ووافق مجلس النواب على المادة . واستعاضت خنة الشيوخ عن حكم هذه المادة ومواد أخرى ونص عام يحيل ، في إجراءات النقيد وتجريده ومحوه وإنفاء المحو والآثار المثرثية على ذلك كله ي إلى الأحكام الواردة في قانون الشهر العتماري ، إن هذا الفانون يتضمن كل انتفاصيل ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٧٠ - ص ٧٨ ) .

النقابل المدنى السابق م ٥٦٥ / ٣٨٩ : لا يصبح التمسك بحق الرهن العقارى ، إن لم يسجل في قلم كتاب المحكمة التابع إليها مركز المقار قبل التصريف فيه الدير من قبل مالكه الراهن له ، وهذا مم عدم الإخلال بالقواعد المفررة في مواد المعليس .

ويفهم من هذا النص أن الرهن لا يكون نافذاً فى حق الغير ، إلا إذا قيد عقد الرهن الرسمى ، أو قيد الحكم المثبت للرهن الرسمى إذا صدر حكم بإثبات الرهن ، قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس وسيأتى ذكرها عند الكلام فى الفيد . ويراد بكسب الغير حقاً عينياً على العقار أن يكون هذا الحق شهر ، بأن قيد هو الآخر أو سحل قبل قيد حق الرهن الرسمى .

فاذا تنازع الدائن المرتهن رهناً رسمياً مع الغير ، نظر هل هذا الغير قد قيد حقه العينى التبعى ، أو سجل حقه العينى الأصلى ، فإذا كان القيد أو النسجيل قد تم قبل أن يقيد الدائن المرتهن رهناً رسمياً حقه ، فقد فات هذا الحق على الدائن المرتهن ، إذ يتقدم عليه الغير الذى قيد حقه أو سجله قبل قيد الرهن الرسمى . أما إذا كان قيد الرهن الرسمى قبل قيد الحق العينى التبعى ، أو وقع قيد الرهن الرسمى مطلقاً وذلك أو قبل تسجيل الحق العينى الأصلى ، أو وقع قيد الرهن الرسمى مطلقاً وذلك بالنسبة إلى الدائنين العادين ، فعند ذلك يتقدم الدائن المرتهن رهناً رسمياً على صاحب الحق العينى التبعى وعلى الدائن العادى ، وكذلك يتتبع العقار المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته .

وكل ذلك إذا أراد الدائن المرتهن رهناً رسمياً أن ينمسك بحق رهنه الثابت بالعقد أو الحكم . أما إذا تمسك بتحويل هذا الحق للغير ، فيجب أن يؤشر بهذا التحويل (أو هذه الحوالة) في هامش القيد الأصلى لرهنه . وكذلك بجب التأشير في هامش القيد الأصلى لارهن بحلول شخص آخو محل الدائن المرتهن رهناً رسمياً حلولا قانونياً أو حلولا اتفاقيا ، وكذلك بالتنازل عن مرتبة القيد الأصلى لمصاحة دائن آخر متأخر في المرتبة أو دائن عادى (انظر م ١٩ من قانون تنظم الشهر العقارى)(١).

<sup>(1)</sup> م 19 من قالون تنظيم الشهر المقارى: لا يصبع التمسك قبل انفير بتحويل حق مفسون بتيد أو برهنه ، ولا التمسك بالحق الناشى، من سارل شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم المانون أو بالاتناق، ولا التمسك كذائ بمحو القيد أو بالشائل عن مرتبة التبد، إلا إذا حسن الدأنير بذاك في مامل القيد الأصلى.

ويخلص من كل ذلك أن الدائن المرتهن رهماً رسمياً . إذا كن قد قيد حق رهنه أولا ، يستطيع أن يستعمل حق التقدم بالنسبة إلى دائن ذى حق عينى تبعى (دائن آخر مرتهن رهناً رسمياً ، أو دائن ذى حق اختصاص ، أو دائن ذى وهن حيازى) أو بالنسبة إلى دائن عادى . وله كذك أن يستعمل حق التتبع ، إذا كان قد قيد حق رهنه أولا . بالنسبة إلى شخص انتقلت إليه ملكية العقر المرهون .

فهناك إذن أمران :

- (١) قيد الرهن الرسمي أولا .
- (٢) استعمال الدائن المرتهن ، بناء على الأسبقية فى القيد . حق النقدم وحق التتبع .

ونعالج في مبحثين متتاليين :

- (١) قيد الرهن الرسمي .
- ( ۲ ) استعمال حق التقدم وحق التتبع .

## المبحث الأول

قيد الرهن الرسمي

١٨٩ — نص قانوني : تنص المادة ١٠٥٤ مدنى على ما يأتى :

• تتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظم الشهر العقارى «(١) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادئین ۱۶۹۳ و ۱۶۹۳ من المشروع النمهیدی علی الوجه آنتی : م ۱۶۹۳ و ۱۶۹۳ من المشروع النمهیدی علی الوجه آنی: م ۱۶۹۳ و بجب لاجراه القید أن یقدم الدائن المرتهن ، أو أی شخص آخی ینوب عنه ، نسخة رسمید من همقد الرهن ، وأن بدار جا زئمة تشتان ادبیانات الآتید : ینوب عنه ، نسخة رسمید من همقد الرهن ، وأن بدار جا نئمة تشتان ادبیانات الآتید : (۱) ادبر ادائز و شبه و حرفته و موطمه الأصل ، و درط ، المختار فی دائرة الحکمة ، علی أن ح

ويسهم من هذا البص أن جميع أحكام قيد الرهن الرسمى . من إجراءات وتجديد ومحو وإلغاء المحو وغير ذلك . توخد من قانون تنظيم الشهر العقارى لسنة 1987 . وكان هذا القانون قد صدر قبل صدور النقنين المدنى الجديد ، فحذف من التقنين المدنى الجديد جميع النصوص الحاصة بأحكام يد الرهن الرسمى ، واكتنى بالإحالة إلى قانون تنظيم الشهر العقارى .

ونلاحظ بادئ ذي بدء أن قيد الرهن الرسمي ليس إلا طريقة لإعلام

= يكون الدائن حتى تغير هذا الموطن المختار فيما بعد ، فإن لم يختر له موطنا صبح إعلان الأوراق ، ون وجدت ، في قلم كتاب المحكة . (ب) اسم المدين ولقبه وحرفته وموطنه . (ب) تاريخ هقد الرهن وقلم الكتاب الذي تم أمامه هذا العقد . (د) مصدر الحتى المف مون بالرهن ، ومقدار هذا الحتى كاملا ، وميماد استحقاقه . (د) بيان يتضمن تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا بع ، ١٤٦٤ و لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص طبها في المادة السابقة بطلان القيد ، إلا إذا قتيج عن ذاك ضرر النير ، ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع طبه الفرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها . على أنه يجوز القاضي أن يبطل القيد أو أن ينقص من أثره تبما لطبيعة الضرر ومداه به . وفي لحمة المراجعة أدمجت المادةان في مادة واحدة ، وأصبح رقم المادة ١٩٤٩ في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على المادة . واسماضت بلخة مجلس الثبوخ عن حكم هذه المادة ومواد محذوقة أخرى بنص عام ، يحيل في إجراءات المفهد وتجديده وعوه وإلغاه المحر والآثار المثرتبة على ذلك كله إلى الأحكام الواردة في قانون تنطيم النبر المقارى رتم ١٩٤٤ لسنة ١٩٤٦ ع لأن هذا القانون تضمن كل النفصيلات الواردة في النبر المقارى رتم ١٩٤٤ لسنة ١٩٤٦ ع لأن هذا القانون تضمن كل النفصيلات الواردة في المنه المنوادة الموادة كل عدلها النبر المقارى رقم ١٩٤٤ لسنة ١٩٤٧ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كا عدلها المنه (عبروعة الأعمال السخم منه المروعة الأعمال السخم منه المنه ا

التقنين المدنى الدائن واقبه وصفته ومحل سكناه وبيان المحل الذى اختاره فى دائرة على : (أولا) على اسم الدائن واقبه وصفته ومحل سكناه وبيان المحل الذى اختاره فى دائرة الحكة . (ثرنياً) على اسم المدين أو المالك الذى رهن إذا كان غير المدين ، وعلى نقبه وسناعته وسكنه . (ثالثا) على تاريخ عقد الرهن ونوعه وبيان قلم كتاب الحكة الذى وقع فيه هذا المقه . (رابعا ) على مقدار مبلغ الدين وبيان أصله . (خاصا ) على بيان المقار المرهون بياناً كاميا . وبعتبر وإن لم يعين محل فى العدد ، فعملن الأوراق عند الاقتضاء بتسليمها للم كناب الحكة ، وبعتبر إعلامها على هذا الوجه محبحةً

الغير بأن هناك رهناً رسمياً يثقل العقار المراد التعامل فيه ، فيحترس الغير عند التعامل ونحسب حساب هذا الرهن(١) .

وننتقل إلى نظام قيد الرهن الرسمى كما هو وارد فى قانون تنظيم الشهر العقارى ، فإن هذا القانون هو الذى يحكم الآن نظام قيد الرهن الرسمى كما نصت المادة ١٠٥٤ مدنى فيا أسلفنا .

وقبل ذلك نذكر ما نصت عليه المادة هده المدنى . فقد نصت هذه المادة على ما يأتى : و مصروفات القيد وتجديده و عوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك ، (٢٧) . فالأصل إذن أن يتحمل الراهن ، سواء كان هو المدين نفسه أو غيره ، حميع مصروفات القيد ، من إجراء وتجديد وعو . ومع ذلك يجوز أن يتفق الراهن مع الدائن المرتهن على أن تكون هذه المصروفات ، أو بعض منها ، على غير الراهن . فيجوز مثلا الاتفاق على أن تكون هذه المصروفات على الدائن المرتهن نفسه ، أو على المدين إذا لم يكن هو الراهن . ويجوز الاتفاق على أن تكون مصروفات عو القيد على الدائن المرتهن ، وعب المصول على رضاء المدين بذلك . وجعل على المدين غير الراهن ، وجب المحصول على رضاء المدين بذلك . وجعل على المصروفات في الأصل على الراهن ، وجب المحصول على رضاء المدين بذلك . وجعل المصروفات في الأصل على الراهن معقول ، لأن الدائن المرتهن لا يتحمل عادة شيئاً من المصروفات ، ولأن الراهن يكون في أغلب الأحول هو المدين .

 <sup>(</sup>١) انظر في هذه المناسبة نظرية الأستاذ شفيق شحالة ( النظرية العامة التأمين العيني ١
 من ٤١ – من ٤٢) ، وردى عليها في ( الوسيط ٢ من ٢٧٧ هامش ٢ ) .

<sup>(</sup>۲) ثاریخ النص: ورد هذا للنص فی المادة ۱۲۷۱ من المشروع النمهیدی علی وجه مطابق لما استقر علیه فی الله نی الجدید . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ۱۱۰۵ فی المشروع الهانی . ووافق علیه مجلس النواب تحت رقم ۱۱۵۱ ؟ ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۰۵۱ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۷۹ – ص ۸۰).

التقنين المدل انسابق : لا مقابل .

<sup>(</sup>٣) وقد جاء في المذكرة الإيتساحية المشروع الشهيدي : و مصرومات النيد وتجديده -

يبتى بعد ذلك أن نستعرض المسائل الأساسية فى قيد الرهن الرسمى ، كما وردت فى قانون تنظيم الشهر العقارى ، وهى مسائل ثلاث : (١) إجراء القيد . (٢) تجديد القيد . (٣) محو القيد وإلغاء المحو .

## ۱ هـ | إجراء القيد (Instiption)

• ١٩٠ - ومبوب قير الرهى منى يكوه صح على الغير: تنص المادة الا من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن « حميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها ، وكذلك الأحكام الهائية المثبتة لشيء من ذلك ، يجب شهرها بطريق القيد ، ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير » .

ويؤخذ من هذا النص أن الحقوق العينية العقارية التبعية - وتشمل حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص وحق الرهن الحيازي العقاري وحق الاختياز العقاري الخاص - يجب شهرها في مكاتب الشهر العقاري . فإذا لم تقيد ، لا يبطل الرهن ، وإنما لا يكون حجة على الغير . فإذا لم يقيد الدائن المرتهن رهناً رسمياً حق رهنه ، لم يكن هذا الرهن حجة على الغير ، لا من حيث التقدم بالنسبة إلى الدائنين ذوى الحقوق العينية العقارية التبعية على العقار المرهون وبالنسبة إلى الدائنين العاديين ، ولا من حيث التبع بالنسبة إلى من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون .

ومحوه تكون على الراهن . مالم يتفق على غير ذلك . وقد تقدم أن مصر وفات عقد الرهن ففسا
 تكون هلى الراهن أيضاً . وهذا تطبيق القاعدة العامة التي تقضى بأن المدين هو الذي يتحمل مصر وفات الدين ع ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٧٩ ) .

ويلاحظ أن مصروفات العقد والقيد والتجديد مضمونة بالرهن وفي مرتبته ، درن يُّ الله كر ذلك . وقد نصت المادة ١٠٥٨ / ١ مدنى على أنه ، يُترتب على قيد الرعن إدخال معروفات العقد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها ( انظر ما يل مقرة ٢٠٩ ) .

فإذا فرض مثلا أن دائناً مرتهناً رهناً رسمياً لم يقيد رهنه ، أو قيده بعد أن شهر المزاحمون معه حقوقهم ، لم بتقدم هذا الدائن المرتهن على أى من هؤلاء ، وكذلك لم يستطع استعال حق التتبع (١) .

أما إذا قيد الدائن المرتهن رهناً رسمياً حقه قبل أن يشهر المتراحمون معه - قوقهم ، فإنه يكون له حق التقدم على الدائن ذى الحق العينى العقارى التبعى ، وعلى الدائنين العاديين وهؤلاء لا يشهرون حقوقهم (٣) ، ويكون له حق التبع بالنسبة إلى من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون (٢).

ويترتب على ضرورة القيد فى نفاذ الرهن على الغير لا فى صحة الرهن ، أنه إذا وقع القيد باطلا لم يوثر ذلك فى صحة الرهن . ويجوز إجراء قيد جديد معوجب الرهن ذاته الذى يظل صحيحاً ، ولكن لا يحتج بهذا القيد على الغير الا من تاريخ إجراء القيد الجديد<sup>(1)</sup> . ويترتب على عدم ضرورة القيد فيا

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة النقض بأن هدف المشرع بالأحكام الواردة في المادتين ١٩١١ و ١٠٥٥ من التقنين المدقى الجديد ، من القانون رقم ١٩١٤ لسنة ١٩٤٦ ، والمادتين ١٩١١ و ١٠٥٤ من التقنين المدقى الجديد ، تتناج شهر التصرفات المقارية ، حماية للائبان المقارى . فتمتبر هذه الأحكام لذاك متملقة بالنظام الممام ، ومن تم تكون القواعد التي قررتها قواعد آمرة واجبة النطبيق حقا ، ولا تسوغ مخالفتها بمقولة و إن من تبرعت لمسلحت قد تنازل عن النسبك » . الإذا كن الحكم المطمون فيه قد أقام قضاء، على أنه ، وإن كان الطاعن من فريق النبر ، إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم قيد الرهن وفقا للقانون ، لينازله عن حقه في ذاك وقبوله سريان الردن بالنب إليه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تنابيل القانون ( نذس ٩ يونيه سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام النقض ١١ الحكم يكون قد أخطأ في تنابيل القانون ( نذس ٩ يونيه سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام النقض ١٠ ا

<sup>(</sup>٢) وإنما قد يحدث ما يقف الدائن المرتبن عن لجبراء تيده ، كبيع العقار المرهون أو إفلاس الراهن ، وسيأتى بيان ذاك تفصيلا فيما يل . فإذا حدث شيء من ذلك ، لم يستطع الدائن المرتبن قيد رهنه ، فيتساوى مع الدائن العادى ولا يتقدم عليه .

<sup>(</sup>٣) وإذا قيد الدائن الرهن ، جاز له أن يحتج به على المشترى الذى سجل عقده بمد القيد ، ولو كان هذا العقد ثابت التاريخ قبل القيد ( استثناف مختاط ٨ يونيه ١٩٣٩ م ٥٠ ص ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) استشاف وطني ٢١ أبريل سنة ١٨٩٦ الحفوق ١١ رقم ٤١ ص ٢٠٠ .

بين الراهن والدائن المرتهن ، أن الراهن لا يجوز له أن يتمسك ببطلان القيد ، أو بسقوطه لعدم التجديد<sup>(۱)</sup> .

(transcription) يكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد لذلك ، المتعرر نفسه كما هو والاكتفاء بإعطاء صور فوتوغرافية أو هو حفظ المحرر نفسه كما هو والاكتفاء بإعطاء صور فوتوغرافية لأصحاب التأمين . أما القيد (inscription) فهو نقل بعض بيانات مستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن ، وتدوينها في سجل خاص (٢) . ولا تؤخذ بيانات القيد من المحرر مباشرة ، وإنما يقدمها طالب القيد في قائمة خاصة بيانات القيد من المحرر مباشرة ، وإنما يقدمها طالب القيد في قائمة خاصة أن القيد يتم ، طبقاً لقانون تنظيم الشهر العقارى ، بذكر القائمة (bordereau) المحتوية على البيانات في سحل خاص حسب تاريخ تقديمها ، ثم حفظها مع القوائم الأخرى في سحل بعد التأشير عليها بتاريخ قيدها ورقمه في هذا السجل القوائم الأخرى في سحل بعد التأشير عليها بتاريخ قيدها ورقمه في هذا السجل الخاص ، وإعطاء مقدمها صورة فوتوغرافية منها .

وقد أوجبت اللائعة التنفيذية من قانون الشهر العقارى على الدائن المرتهن شحرير قائمة القيد من نسخة أصلية بالمداد الأسود على ورق خاص مدموغ يطلب من مكتب الشهر العقارى ومأمورياته (م ١٩ اللائعة التنفيذية) ، ويضمنها البيانات المطلوبة ، ويوقع هذه القائمة ويقدمها مع صورة عقد الرهن التنفيذية إلى مكتب الشهر الواقع فى دائرته العقار المرهون . فيتحقق المكتب من مطابقة بيانات القائمة لما ورد فى عقد الرهن ، ثم يدرجها فى دفتر معد لإثبات البيانات المعينة للمحررات أو القوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ البوموالساعة (م ١٦ من اللائعة التنفيذية) . ثم يضع على القائمة الرقم والتاريخ اللذين قيدت بهما فى هذا

<sup>(1)</sup> بيدان وقواران نقرة ٨٦١ – سليمان سرتس فقرة ٩٠ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) استثناف مصر ١٨ أكتوبر منة ١٩٣٩ المجاماة ٢٠ رقم ١١٨ ص ٣٠٨ .

الدفتر . ويصدرها ويستخرج منها صورتين فوتوغرافيتين ، يسلم إحداهما مع صورة العقد التنفيذية لطائب القيد بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل ، ويرسل الأخرى إلى دار المحفوظات بالمكتب الرئيسي (م ١٩ من اللائحة التنفيذية ) . وخفظ القائمة الأصلية في ضمن مجلدات تتكون من مجموع المحررات والقوائم التي تم شهرها ، بحسب أرقامها المتتابعة (م ٢١ من اللائحة التنفيذية ) .

۱۹۲ — أين يجرى الغير: منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقارى ، يجب إجراء القيد فى مكنب الشهر العقارى الذى يقع العقار المرهون فى دائرة اختصاصه . وإذا كان العقار أو العقارات واقعة فى دوائر اختصاص مكاتب متعددة . وجب إجراء الشهر فى كل مكتب منها . ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقار أو جزء العقار الذى يقع فى دائرة اختصاصه (م ٥ قانون الشهر العقارى) .

فإذا أجرى القيد في مكتب واحد بالنسبة إلى عقار يقع في دوائر اختصاص مكاتب متعددة ، لم يسر هذا القيد إلا بالنسبة إلى جزء العقار الواقع في اختصاص هذا المكتب . وإذا كانت العقارات متعددة وواقعة في دوائر اختصاص مكاتب متعددة ، ولم يجر الشهر إلا في مكتب واحد منها ، لم يسر هذا القيد إلا بالنسبة إلى العقار أو جزء العقار الواقع في دائرة اختصاص المكتب الدى أجرى فيه القيد ا

194 - فالب الغير: تنص المادة ٢٠ من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن و تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم ٥٠

وذو الشأن في طلب قب الرهن الرسمي مو الدائن المرتهن . فيجوز لهذا أن ينظلب القيد . سواء كار كامل الأهلية أو ناقص الأهلية . ولا يشترط

فيه إلا التمييز ، لأن القيد من الأعمال النافعة له نفعاً محضاً (١) .

فإذا كان الدائن المرتهن قاصراً أو محجوراً عليه . جاز كذلك أن يباشر القيد الولى أو الوصى أو القيم ، محسب الأحوال .

وإذا كان الدائن المرتهن رشيداً غير محجور عليه . جاز أن ينوب عنه في طلب القيد وكيله الخاص أو العام(٢).

ويجوز ، فوق ذلك ، لفضولى أن يطلب القيد لحساب الدائن المرتهن ، متى توافرت فيه شروط الفضالة . فإذا أقر الدائن المرتهن هذا القيد نفذ ، وإلا جاز له وللراهن طلب محوه(٢) .

ويجوز لدائني الدائن المرتهن أن يطلبوا القيد باسم هذا الدائن ونيابة عنه (٤٠). ويلاحظ أن دائني الدائن المرتهن يطلبون في هذه الحالة استعال حق مدينهم الدائن المرتهن ، فيجب توافر شروط الدعوى عبر المباشرة .

وإذا حول الدين المضمون بالرهن ، جاز للمحال له طلب القيد باسمه . ولا يشترط فى ذلك أن تكون الحوالة بعقد رسمى ، فيجوز أن تكون بورقة عرفيه(٥٠) .

ويجوز لورثة الدائن المرتهن ان يطلبوا إجراء القيد ، باسمهم أو باسم المتوفى (٦) .

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریهیر وبیکیه نفرة ۷۱۹ – محمد کامل مرسی فقرة ۸۹ – سایمان مرقس فقرة ۹۴.

<sup>(</sup>٢) پلانيول لاريبير وبأبكيه فقره ٧٢١ – محمد كامل مرسى فقرة ٨٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) پلانيول وريپېر وبيکيه فقرة ٧٢٢ – سليمان مرقس فقرة ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) پلائیول وریپیر وبیکیه فقرة ۷۱۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۸۹ – سلیمان مرقص فقرة ۹۶.

<sup>(</sup>ه) استثناف مختلط ۳۰ مایو سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۲۲۱ – ۲۷ مارس سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ م م ۱۹ ص ۱۸۵ – ۱۷ یونیه سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ۳۵۸ – ۶ دیسمبر سنة ۱۹۶۱ م ۵۹ ص ۲۱ – سلیمان مردس فقرة ۹۶ .

<sup>(</sup>۲) محمله كامل مرسى فقرة ۸۹ – سليمان مرسى فقرة ۹۴ و

ولكن لا يجوز لمكتب الشهر العقارى إجراء القيد من تلقاء نسه (م ٢٠ من قانون الشهر العقارى )(١) .

198 — مند من يكوره القيد: يكون القيد ضد مالك العقار المرهون وقت المرهن ، سواء كان هذا المالك هو المدين نفسه أو كان كفيلا عينياً . فلو أن مالك العقار المرهون قد تغير في الفترة ما بين الرهن وقيده ، فالعبرة بوقت الرهن لا بوقت قيده ، ويقيد الرهن ضد مالك العقار وقت الرهن .

وقد يموت الراهن بعد الرهن وقبل القيد ، فيكون في هذه الحالة للدائن المرتهن الحيار بين طلب القيد ضد ورثته أو طلب القيد ضد الراهن الميت . وقد أُجيز إجراء القيد ضد الراهن الميت بالرغم من موته تيسيراً على الدائن المرتهن ، فقد يجهل هذا جميع ورثة الراهن الميت ، فأجيز له الاكتفاء بعيد الرهن ضد الراهن الميت (م ٢١٤٩ مدنى فرنسى )(٢) .

وقد اشترط المشرع المصرى أن تشمل المحررات المقدمة للشهر ، هوق البيانات الحاصة بموضوعها ، حميع البيانات اللازمة أو المفيدة في الدلالة على شخص كل طرف ، وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته وعلى إقامته واسم أبيه وجده لأبيه (م ٢٢ من قانون الشهر العقارى).

وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى أن تعد بمكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس ، وأن يخصص فهرس لكل ناحية أو مدينة تدرج فيه أسماء حميع الأطراف في المحررات أو جميع ذوى الشأن فيها (م ٢٥ لائحة تنفيذية) ، وأن تعد سنوياً بكل مكتب من مكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس تمسك عن كل محفظة ، وترسل في نهاية كل عام إلى مكتب الشهر الرئيسي لتحفظ بدار المحفوظات فيه (م ٢٦ لائحة تنفيذية) . ويستدل بهذه الفهارس على التسجيلات والقبود التي قد تكون أجريت ضد شخص بهذه الفهارس على التسجيلات والقبود التي قد تكون أجريت ضد شخص

<sup>(</sup>١) پلانبول وربع ر وبيكيه نذرة ٧٢٣ – سليمان مرقس فقرة ٩٤ .

<sup>(</sup>١) عيمد كامل مرمي فقرة على - سليمان مرقس فقرة د١.

معين في وقت معير . فن أراد أن يتعامل مع شخص معين بأن برتهن منه عقاراً مثلا . كانت له مصلحة في الاطلاع على ما قد يكون صدر من مالك العقار المرهون من تسجيلات وقبود واردة بالفهارس . فيطلب بياناتها إن وجدت . أو بياناً بعدم وجود شيء من ذلك (م ٢٨ لائحة تنفيذية)(١) .

١٩٥ -- تفريم طلب القير والتأشير على الحرر بصلاميتم للشهر:
 ويقدم طلب القيد للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها (م
 ٢١ - ٣٣).

ويؤدى رسم قدره خسون قرشاً عند تقديم الطلب ، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلباً بالامتداد وأدي عنه الرسم المطلوب (قانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٠).

وتدون الطلبات ، على حسب تواريخ وساعات تقديمها ، بدفتر يعد لذلك بالمأمورية (م ٢٥ قانون الشهر العقارى)

وتعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشراً عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما بجب أن يستوفي فيه . فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها ، أرسلت إيه في على إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول (م ٢٦ شهر) . وللمأمورية ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيا يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحتى العبى عما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كان لديها صولها أو صوره ، وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن (م ٢٧ شهر) .

<sup>(</sup>١) افظر ذلك النظام ، وق أنه قد لا يؤدى إلى الدرض لأن نظام الشهر عندنا نظام شخصى : سليمان مرقس فقرة ٩٥ .

ومتى أشر على الطلب بقبول إجراء الشهر ، قدم صاحب الشأن مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ، ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وصاعات تقديمها . وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الحاص به ، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسلم مشروع المحرر في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه ، أرسل إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه التأشير عليه ، أرسل إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول (م ٢٨ شهر) . وتقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر (م ٢٩ شهر) .

ويتبين من كل ما تقدم أن إجراء القيد يتضمن مرحلتين :

(أ) المرحلة التمهيدية لقبول إجراء الشهر: يتقدم الدائن المرتهن أو من ينوب عنه بطلب إجراء القيد إلى المأمورية التي يقع العقار المرهون في دائرة الختصاصها. وبجب أن يتضمن الطلب بيانات معينة ، أخصها ما يتصل بطر في عقد الرهن ، وبتعين العقار المرهون من حيث موقعه ومساحته وحدوده ، وبصفة خاصة ما يتعلق بعقد الرهن ومقدار الدين الذي يضمنه . ويدون الطلب السالف الذكر حسب تاريخ التقديم وساعته في دفتر معد لذلك في كل مأمورية ، ويسمى دفتر أسبقية طلبات الشهر . وتنولي المأمورية فحص الطلب من الناحية القانونية ، ثم ترسله إلى الحهة المختصة للتثبت من مساحة المعقار وحدوده . وترسل نسخة من الطلب إلى من قدمه ، مؤشراً عليها بقبول المجراء القيد . وعند ذلك بجب على صاحب الشأن أو من بنوب عنه أن يرسل للمأمورية المختصة مشروع عقد الرهن الرسمى المراد قيده ، مرفقاً به النسخة المؤشر عليها بقبول طلب القيد .

(ب) المرحلة النهائية لقيد الرهن : وتبدأ هذه المرحلة بتقديم عقد الرهن الرسمى المراد قيده إلى مكتب الشهر المختص ، ويجب أن يرفق عقد الرهن عند

تقديمه بقائمة قيد تشتمل على بيانات سيأتى ذكرها . ويعد بالمكتب دفتر تثبت فيه قوائم القيد بأرقام متتابعة ، وفقاً لتاريخ وساعات تقديمها . ومنذ ذلك الوقت يعتبر الرهن مقيداً ، فيسرى فى حق الغبر .

وهذه الخطوات التي رسمت لإجراء قيد الرهن الرسمي هي نفس الخطوات التي تتبع في قيد الحقوق العبنية العقارية التبعية غير الرهن الرسمي : حق الاختصاص وحق الرهن الحيازي العقاري وحقوق الامتياز الخاصة العقارية .

197 — البيانات الفانونية الواجب ذكرها فى قائمة القيد: تنص المادة ٣٠ من قانون الشهر العقارى على ما يأتى :

« إذا كان شهر المحرر بطريق القيد ، وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية » :

- و ( ثالثاً ) تاريخ السند والحهة التي تم أمامها أو صدر منها ۽ .
- (رابعاً) مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه .
- « (خامساً ) بيان ينضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعييناً .

« (سادساً ) فى حالة رهن الحيازة العقارى ، بيان خاص بالتكليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه فى عقد الرهن » .

ولما كان البيان السادس خاصاً بالرهن الحيازى النقايى ، ونقت مر على البيانات الحسمة الأولى ، ونقول كلمة موجزة فى كل منها : الدائن والمدين وسند الدين والدين المضمون والعقار المرهون .

الدائن في دائرة المحكمة التي يكون فيها العقار المرهون . حتى لو كان المحل الحقيق لإقامة الدائن في دائرة المحكمة التي يكون فيها العقار المرهون . حتى لو كان المحل الحقيق لإقامة الدائن في دائرة هــــذه المحكمة . فقد يغير الدائن هذ المحل الحقيق فلا يصيب التغيير هذا المحل المحتر .

وانغرض من أن يكون للدائن محل مختار فى دائرة المحكمة أن يتسنى إعلانه فى هذا المحل ، فيكون الإعلان صحيحاً . فمن أراد مثلا تطهير العقار يتسنى له إعلانه الدائر فى المحل المختار ، ويكون الإعلان صحيحاً حتى لو غير الدائن محل إقامته الحقيقي(١) .

ويجوز للدائن المرتهن أن يغير محله المختار بآخر فى داثرة العقار المرهون ، إذا أشر بهذا التغيير فى هامش القيد(٢) . ويجوز ذلك أيضاً لمن حول إليه الدين المضمون(٢) .

وإذا لم يختر الدائن المرنهن محلا مختاراً . صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب محكمة العقار .

المربع: يجب أن يذكر فى قائمة القيد اسم المدين ولقبه وصناعته ومحل إقامته . والمقصود بالمدين هنا مالك العقار المرهون ، سواء كان هو المدين كما هو الغالب أو كان غير المدين بأن كان كفيلا عينياً علك العقار المرهون .

<sup>(</sup>۱) استثناف مخلط ۲۷ مایو سنة ۱۹۱۵ م ۲۷ ص ۳۷۳ – پلانیول وریپیر وبولانچیه ۲ فقرة ۲۷۲۱.

<sup>(</sup>٢) محمد كامل مرسى فقرة ٩٤.

<sup>(</sup>٣) وتشترط المادة ٢١٥٢ مدنى فرنسى فى هذه الحوالة أن تكون بعقد رسمى ، سننا اللإضرار بالدائل الأصلى فيما لمو قدم شخص حوالة عرفية مزورة وطلب بموجها تغيير الهل المفتار حتى لا نصل إلى الدائل الأصلى إعلانات الإجراءات المتعلقة بغزع ملكية العقار أو تطهيره ( بلانيول وربيير وبولانچيه ٢ فقرة ٢٧٢٦ ) .

ولما كان نظام الشهر عندنا نظاماً شخصياً لا عينياً ، فإن ذكر اسم المدين أو مالك العقار المرهون وكل البيانات التى تدل عليه هام جداً . فإذا كان اللقب والصناعة ومحل الإقامة لا تكنى للتعريف بالمدين أو مالك العقار المرهون ، فإنه يجب أيضاً ذكر سنه وجنسيته واسم أبيه وجده لأبيه (م ٢٢ شهر) .

والمهم أن يكون المدين أو مالك العقار المرهون معرفاً تعريفاً كافياً يحيث لا يقع لبس فيه ، فمعرفة مالك العقار هي وحدها التي تعين على الكشف عن الحالة القانونية للعقار في نظام شخصي للشهر .

199 — سنر الربي : وتذكر القائمة تاريخ هذا السند ، وذكر التاريخ يفيد فى التحقق من توافر أهلية التصرف للرهن وقت الرهن ، إذ أن سند الدين يكون فى العادة سابقاً فى التاريخ على الرهن ذاته(١) .

وبجب أن تذكر القائمة أيضاً الحهة التي تم أمامها أو صدر مها السند ، لأن ذلك يفيد في التحقق من اختصاص تلك الحهة بتحرير عقد الرهن . وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأنه لا يشترط ذكر البيانات الكاملة عن طبيعة الدين ، بل يكني أن يذكر أن الدين نشأ بموجب عقد رسمي يعين تاريخه وقلم العقود الرسمية الذي حرر فيه (٢) .

• • ٢ - الربن المضمور. : وذكر القانون أن قائمة القيد تذكر عن الله المضمون أموراً ثلاثة :

(۱) مصدر الدين المضمون : فيتيسر التحقق من صحة هذا الدين وبقائه قائماً لم ينقص ، إذ يستطاع تعقب مصير الدين إذا ما انقضى ، فإنه يترتب

<sup>(</sup>۱) بلانبول وربیبر وبیکیه فقرة ۷۳۸ - پلافیول وربیبر ربولانچیه ۲ فقرة ۳۷۲۸ - جرانمولان فقرة ۷۲۱ - عمله کال مرمی نشرة ۹۹ - سلیمان مرقس فقرة ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) استناف عنایل ۱۷ درنیه ۱۹۲۰ م ۲۲ س ۲۰۸.

على انقضائه زوال الرهن بصفة تبعية . واشتراط بيان مصدر الدين المضمون يفوت على المدين فرصة الإبقاء على مرتبة متقدمة لصالح أحد الدائنين ، إذ أنه يتيسر ذلك إذا لم يحدد مصدر الدين المضمون . فقد يكون الشخص مديناً لآخر بعدة ديون مختلفة المصادر . أحدها مضمون برهن سدده المدين . فيستخدم الرهن ضهاناً لدين من الديون الأخرى . مع أن القانون المصرى قرر بنص صريح أن الرهن يتبع ديناً معيناً دون غيره في صحته وانتضائه (م ١/١٠٤٢ مدنى) .

(۲) تعيين مقدار الدين كاملا: فعلى ضوء هذا التعيين يتحدد موقف من يريد أن يتعامل مع المدين في العقار المرهون. وبر كان مشترياً ، فإنه يعنيه معرفة در الديون التي يضمنها العقر ، لأن القانون أجاز له أن يقضيها عن المدين وبحل محل الدائنين فيها . وإن كان دائناً مرتهذا آخر ، فإنه يعنيه معرفة صلاحية العقار لتقديم ضهان فعال لدينه ، من معرفة الدين المضمون بالرهن والذي يسبق دينه (۱) .

(٣) ذكر ميعاد استحقاق الدين : حتى يتيسر عنى المطلع معرفة مصير الدين . والتحقق من أن المدين قد قام بالوفاء به .

هذا ويلاحظ أنه يجب أن يذكر فى قائمة القيد ذكر الدين ولو كان احمالياً أو مستقبلا ، وبيان مصدره ، وتعين مقدار هذا الدين (الحد الأقصى ) ، وميعاد الاستحقاق . وقد تضى بأن ميعاد الاستحقاق لا يشرط أن يكون تاريخاً ممتداً كما فى عقد الإبجار ، أن يكون تاريخاً ممتداً كما فى عقد الإبجار . حيث لا يعرف بالضبط أى قسط من الإبجار سيتأخر المستأجر عن الوفاء

<sup>(</sup>١) وقد نفست محكة الاستثناف التملطة بأنه إذا كان الدين المضمون أجرة مستحقة بعقد المحار قابز الله نفست عكمة الاستثناف التميد لم يذكر إلا أجرة سنتين مدينتين بالذات هما مدة الإبحار الأحاية ، فعز يسمس انقيد الأجرة عن المدة المحددة (استثناف محتلط ٨ د يو سنة ١٩٣٤ م ٢٠ مر ٢٨٠) .

به . فيكني أن يذكر أن الرهن ضامن للأجرة طوال مدة الإيجار (١) .

العقارى ما يجب أن يذكر فى هذا الصدد ، إذ نصبت هذه المادة على ما يأتى : العقارى ما يجب أن يذكر فى هذا الصدد ، إذ نصبت هذه المادة على ما يأتى : البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار ، وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده ، فإن كان من الأراضى الزراعية ، وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة ، وإن كان من أراضى البناء أو من العقار ت المبنية نيها ، وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد » .

و بلاحظ وجوب تطابق البيانات الواردة فى عقد الرهن مع تلك التى جاءت فى قائمة القيد . وقد استلزم قاون الشهر العقارى عند تقديم طلب الشهر فى المرحلة النهائية . أن يقدم عقد الرهن الرسمى مقروناً بقائمة القيد() .

ويلاحظ أن ما جاء خاصاً بالعقار المرهون والدين المضمون يعتبر لمدأ تخصيص الرهن . على أن التخصيص الوارد في عقد الرهن لا يغنى عن ذكر هذه البيانات في قائمة القيد . فني عقد الرهن التخصيص شرط لازم لانعقاده ، أما في قائمة القيد فالبيانات واجبة لسريان الرهن على الغير (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۶ م ۳۷ ص ۹۲ – وقد تضی أیضاً بآنه یکنی فی النبد ذکر عقد الرهن وتاریخه ومکان تحریره ، ولو تضمن بیافات غیر دقیقة عن نوع الدین ذاته ( استثناف مختلط ۱۷ یونیه صنة ۱۹۲۰ م ۲۳ ص ۳۵۸ – ۲۳ دیسمبر صنة ۱۹۲۸ م ۳۷ ص ۳۵۸ – ۲۳ دیسمبر صنة ۱۹۲۸ م ۳۷ ص ۳۷ ).

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكمة الاستشناف الختلطة بأنه يجب فى جميع البيانات الى تذكر فى قائمة القيد أن تكون طابقة لما ودد فى عقد الرهن ، وإلا فلا صرة بها (استشناف مختلط ١٥ يناير سنة ١٩١٨ م ٣٠ ص ١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح عبد الباق ص ٣٧٦ هامش ٣ - وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأنه إذا كان عقد الرهن باطلا لعدم التخصيص ، فإن هذا البطلان لا يزول بالنخصيص الوارد في قائمة انتبد : استثناف مختلط ١٨ مابو سنة ١٩٣٢ م ٣٤ ص ١١٥ .

۲۰۲ - مِزاد عمرم الد**قة فى ذكر مقدار الدين المضمور**د: وقد عنى المشرع فى قانون تنظيم الشهر العقارى ببيان جزاء تختلف بعض البيانات المتقدمة أو الحطأ فها .

وعنى بنوع خاص بعدم الدقة فى ذكر مقدار الدين المضمون ، فخصص له نصاً هو المادة ٤٢ من قانون تنظيم الشهر العقارى .

وقد نصت المادة ٤٢ من هذا القانون على أنه (يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل » .

فإذا كان مبلغ الدين المضمون بالرهن هو مبلغ ٤٥٠٠ ، فإن ذكر هذا المبلغ على حقيقته فى قائمة القيد ، تطابقت قائمة القيد مع الحقيفة . ووجب الأخذ بمبلغ ٤٥٠٠ كما هو .

وإن ذكر فى قائمة القيد خطأ مبلغ أقل من ٤٥٠٠ ، فإن ذكر مثلا مبلغ ٤٠٠٠ ، كانت العبرة بما ذكر فى قائمة القيد ، واعتبر مقدار الدين بالنسبة إلى الغبر هو ٤٠٠٠ فقط .

وإن ذكر فى قائمة القيد مبلغ أكثر من ٤٥٠٠ ، بأن ذّنر مثلا مبلغ المده ده ده كانت العبرة هنا ، لا بما ذكر فى قائمة القيد لأن المذكور فى هذه القائمة أكثر من المستحق ولا بجوز أن يلزم المدين بأكثر مما هو مستحق عليه ، بل تكون العبرة تمقدار الدين الحقيقي المستحق على المدين ، أى عملغ عليه ، كل أكثر (١).

۲۰۳ - مِزاء نخلف بعض البيانات الأخرى أو الخطأ فبها: نستعرض أولا الحالة في فرنسا . فقد كان لها تأثير كبير في مصر .

<sup>(</sup>۱) ويقال في هذا الصدد: و والمشروع بتقرير الحكم المتقدم أراد حماية النير من ناحية ، وذاك بالأخذ بقدر الدين الوارد في قائمة القيد . ولكنه من ناحية أخرى ، حرص على عدم تحميل الدقار بما يجاوز حقيقة الالتزام ، ومل هذا النحو اصد بهذه الحقيقة حتى ولو جاء ما يخالفها في قائمة المقيد (شمس الدين اركيل فقرة ٦٢ ص ١٩٥) .

قبل أول مارس سنة ١٩١٨ لم يكن هناك تشريع ينظم هذه الحالة ، فكان القضاء الفرنسي يفرق بين البيانات الجوهرية (mentions substanticles) ، فيجعل يطلان القيد والبيانات الثانوية (menitons accessoires) ، فيجعل يطلان القيد جزاء الحطأ في البيانات الحوهرية أو تخلفها ، ولا يرتب البطلان على التخلف أو الحطأ في البيانات الثانوية . ثم صدر قانون أول مارس سنة التخلف أو الحطأ في البيانات الثانوية . ثم صدر قانون أول مارس سنة أي بيانات جوهرية وبيانات ثانوية . وجعل إغفال أي بيان أو الحطأ فيه يترتب عليه بطلان القيد بشرط أن ينتج عن ذلك ضرر للغير ، ولا يطلب البطلان إلا من أصابه الضرر ، وللمحاكم أن تبطل القبد أو تنقص من أثره تبعاً لماهية الضرر وجسامته . ولا يزال هذا القانون معمولا به في فرنسا إلى اليوم .

أما في مصر ، فلم يكن هناك تشريع كذلك ينظم هذا الأمر ، وكان التقنين المدنى السابق خلواً من أى نص على ذلك ، وترك الأمر للقضاء . فسار القضاء المصرى على ما سار عليه القضاء الفرنسى قبل أول مارس سنة ١٩١٨ ، وميز في البيانات بين ما هو جوهرى ، وما هو ثانوى ، وتعتبر البيانات جوهرية إذا كان ذكرها يقتضيه مبدأ تخصيص الرهن ، وإغفالها يهدر هذا المبدأ . فإن تخلف بيان من هذه البيانات الحوهرية أو حصل خطأ فيه ، فان التخلف أو الحطأ يترتب عليه بطلان القيد . مثل ذلك أن تخلو قائمة القبد من ذكر اسم الراهن ، أو تعيين مقدار الدين المضمون أو تحديد العقار المرهون ، فإن هذه البيانات جوهرية ويقتضيها مبدأ تخصيص أو تحديد العقار المرهون ، فإن هذه البيانات جوهرية ويقتضيها مبدأ تخصيص ألرهن ، فإغفافا أو الحطأ فيها بجعل القيد باطلادا). وتكون البيانات ثانوية

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۰ ینایر سنة ۱۹۳۹ م ۵۱ ص ۱۰۷ – وقد اعتبر من البیانات اخوهریة تمین المدین بکیفیة واضحة ، وتعیین البقار المرهون ، وبیان تاریخ البقد ونوعه ، وبیان مقدار الدین وتاریخ حلول (استثناف مختلط ۲۰ ینایر سنة ۱۸۸۹ م ۱ ص ۴۲۸ – ۲۹ ینایر منة ۱۸۹۵ م ۸ ص ۱۳ – ۱۰ ینایر صنة ۱۸۹۵ م ۸ ص ۱۳ – ۱۰ ینایر صنة ۱۸۲۹ م ۱ مص ۱۰ س ۱۰۷ ).

إذا لم يتنفها مبدأ تخصيص الرهن . وإنما استلزمها المشرع لاعتبارات إدارية تتعلق بتنظيم أحكام الشهر وتيسير إجراءاته . مثل ذلك ما يتصل بذكر رقم العقار المرهون إذا كان منزلا ، أو ما يتعلق بتعين محل مختار للدائن المرتهن ما دام إعلانه ميسوراً في محل إقامته أو في قلم كتاب المحكمة . فهذه البيانات ثانوية ، لا يستوجب إغفالها أو الحطأ فها حُمَّا إبطال القيد . وقد اصطدمت هذه القاعدة بصعاب كثرة ، فلم يكن هيناً على القضاء من غير نص تشريعي أن يضع حداً فاصلا بن البيانات الحوهرية والبيانات الثانوية (١٠). فكان المرجع الأخر لمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على قاضي الموضوع . وأثير التساؤل أيضاً فيا إذا كان القاضي بجب عليه أن يحكم ببطلان القيد ، حتى لو لم يترتب على إغفال البيان أو الحطأ فيه الإضرار بمصالح الغير (٢) . فأراد المشرع المصرى حسم هذا الأمر ، فوضع في قانون الشهر العقارى نصاً خاصاً يبين الحزاء المترتب على إغفال بعض بانات القيد أو الحطأ فها . فنص في المادة ٤١ من قانون الشهر العقاري على ما يأتي : ا لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص علما في المادة ٣٠ بطلان القيد ، إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير . ولا بجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها ، وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعاً لطبيعة الغرر ومداه ، . و هكذا حلت المادة ٤١ من قانون الشهر العقارى محل قانون أول مارس سنة ١٩١٨ الفرنسي (٢) . فلا تقضى المحكمة ، لإغفال يبان أو الخطأ فيه ، ببطلان القيد من تلقاء نفسها ، بل بجب أن يتمسك

<sup>(</sup>١) انظر پلاليول وربهير وبيكبه ١٢ فقرة ٧٠١ .

<sup>(</sup>٢) استان غلط ٣١ ديسير سه ١٩١٧ م ٢٠ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) وقد استلهم المشرع الفرخي قانون أول مارس سنة ١٩١٨ من القانون البلهيكي السادر بهذا المش في ١٦ ديسمبر سنة ١٩٨٦ (شمس الدين الوكيل فقرة ٢٦ ص ١٩٧ هامش 1).

بالبطلان من لحقه ضرر من إغفال البيان أو الخطأ فيه . وعليه يقع إثبات الضرر . وللقاضي أن يزن الحزاء الذي يحكم به ، فيحدده في نطاق الضرر ومداه(١) . ويستند في ذلك إلى القواعد العامة في المسئولية التقصيرية ، وتتحقق أركان المسئولية هنا بنسبة الخطأ إلى الدائن وهو مفترض من إغفال البيان أو الخطأ فيه . وبوقوع الضرر ويقع على المضرور عبء إثباته ، وبتوافر صــلة السببية بن الحطأ والضرر . ويتفاوت التعويض بحسب الأحوال ، فتارة يكون بعدم سريان القيد في مواجهة من أصابه الضرر ، وتارة بإهدار أثر القيد بالقدر اللازم لرفع الضرر ، كأن برد في قائمة القيد مبلغ بجاوز حقيقة الدين فلا يكون القيد سارياً إلا في حدود المقدار الحقيقي للدين . فالتصور الحديد للجزاء نختلف عن تصوير الحزاء الذي كان يطبقه القضاءان الفرنسي والمصرى عند ما كانا يفرقان بن البيانات الحوهرية والبيانات الثانوية ، فني هذه التفرقة القديمة كان الأمر يتعلق محسم مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . أما الآن فالحزاء هو مجرد تعويض يحكم به القاضي لمن يثبت أنه أصيب بضرر ، فتارة يكون هذا الحزاء عدم نفاذ القيد ، وتارة يكون إهدار أثر القيد في حدود الضرر ومداه . والقضاء به مسألة موضوعية وليست مسألة قانونية(٢) .

<sup>(1)</sup> فالوصف القانوني للجزاء يقترب من عدم النفاذ أو عدم السريان . ذاك أن القاضى لا يبطل القيد ، وقد لا يقفى ببطلان القيد ، لا يبطل القيد ، وقد لا يقفى ببطلان القيد ، بل يحكم بتعويض الفير ، فيقنع بالجزاء اللازم لرفع الضرد (شمس الدين الوكيل فقرة ١٩٣ س ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) أنظر شمس الدين الوكيل فقرة ۱۲ ص ۱۹۳ – ص ۱۹۶ – و ويعاب على هذا التصوير الجديد ، كما يتول فتهاء فرنسيون ومصريون (أوبرى ودو ۲ فقرة ۲۷۳ ص ۴۷۷ – پلانيول وربېر وبيكيه ۱۲ فقرة ۷۵۳ – شمس الدين الوكيل فقرة ۹۳ ص ۱۹۶ – پلانيول وربېر وبيكيه ۱۲ فقرة ۷۵۳ – شمس الدين الوكيل فقرة ۹۳ ص ۱۹۶ )، أنه لم يعتد بالحرص على وضع تنظيم آمر يكفل سلامة أحكام الشهر ويضمن صدق المملومات التي يمكاتب النهر العتادي ، وهي المرجع الأسامي للدلالة على حالة الانتمان الدةاري في الدولة بصلة عامة . بل وقد يغري بدلم نحري النقة في دكر البيانات الةانونية في قائمة التهد على الدولة بصلة عامة . بل وقد يغري بدلم نحري النقة في دكر البيانات الةانونية في قائمة التهد على الدولة بصلة عامة . بل وقد يغري بدلم نحري النقة في دكر البيانات القانونية في قائمة التهد على الدولة بصلة عامة . بل وقد يغري بدلم نحري النقة في دكر البيانات القانونية في قائمة التهد على الدولة بصلة عامة . بل وقد يغري بدلم نحري النونة في دكر البيانات القانونية في قائمة المتهد على الدولة بصلة عامة . بل وقد يغري بدلم نحري النونة في دكر البيانات القانونية في دارس المتهدين النونة في دارس المتهد المتهد المتهد على الدولة بصلة عامة . بل وقد يغري بدلم نحري النونة في دكر البيانات القانونية في دارس المتهد المتهدين المتهد المتهد المتهد المتهدين المتهد المتهد المتهد المتهد المتهدين المتهد ال

حده القانون الإجراء القيد ، فنى انعقد الرهن صحيحاً جاز قيده فى أى وقت بعد ذلك . غير أن مصلحة الدائن المرتهن توجب عليه المبادرة أى وقت بعد ذلك . غير أن مصلحة الدائن المرتهن توجب عليه المبادرة اللى إجراء القيد بعد انعقاد الرهن صحيحاً ، الآن التأخير فى إجراء القيد يعرضه لحطر أن يسبقه غيره إلى إجراء القيد فيتقدم عليه . نفرض مثلا أنه يوجد بعد الدائن المرتهن دائن مرتهن آخر متأخر فى تاريخ رهنه عن الدائن المرتهن الأول ، فإذا تأخر هذا الدائن المرتهن الأول عن إجراء قيد رهنه ، جاز أن يبادر الدائن المرتهن المائن المرتهن الأول عن إجراء قيد رهنه قيده فى مرتبة متقدمة ويسبق الدائن المرتهن الأول ويتقاضى حقه قبله من العقاد مرتبة متقدمة ويسبق الدائن المرتهن الأول ويتقاضى حقه قبله من العقاد المرهون . ويجوز أيضاً أن يكون هناك مشتر اشترى العقار بعد الرهن ، ويبادر هذا المشترى إلى تسجيل عقد شرائه قبل قيد الرهن ، فنى هذه الحالة الايستطيع الدائن المرتهن أن يتبع العقار فى يد المشترى ، ويضيع عليه حق رهنه .

لذلك يجب على الدائن المرتهن ، بمجرد انعقاد رهنه صحيحاً ، أن يبادر إلى قيد رهنه ، حتى لا يتعرض لهذه المفاجآت . وإلى جانب ذلك ، فهناك حوادث معينة إذا وقعت قبل قيد الرهن ، ولو انعقد الرهن صحيحاً قبل وقوعها ، منعت من القيد أو جعلته غير نافذ المفعول بالنسبة إلى دائنين ،

<sup>-</sup> ما دام الجزاء المترتب عليها لن يتحرك إلا إذا تمسك النبر به وأثبت ما أصابه من أضرار ، ولا يخلو هذا الإثبات من الصعوبة في بعض الأحيان . الأمر الذي قد يغضي إلى الإبقاء على قرائم قيد غير مستوفية الشروط القانونية ، مادام أحد لم يطالب القضاء بعدم سريانها في مواجهته ، ولعله كان من الأفضل الاستمانة بالمبيار القضاق القديم ، وإخضاء لتنظيم تشريعي يزيل عنه القلق الذي أصابه في التطبيق ، وذلك بوضع قص عام يحدد البيانات الجوهرية التي تتصل بمبدأ تخصيص الرهن وتحقيق هدف الشهر ، ويقرر بطلان القيد بحكم القانون إذا ما تخلف بيان منها أو ذكر عل مبيل الحطأ . أما البيانات الخارية التي تتصل بالتنظيم الإداري لإجراءات الشهر ، فلا ينظر ضررا لحقه من ذلك تطبقا النواعد النامة فلا ينظر القيد بسبب نقصها ، إلا إذ أنات الغير ضررا لحقه من ذلك تطبقا النواعد النامة في المستولية »

فهم إذن الدائن المرتهن أن يبادر إلى قيد رهنه قبل وقوع هذه الحوادث . ونعرض هنا لهذه الحوادث التي تعطل من مفعول القيد ، وتجعله غير كامل الأثر . هناك حادثان لا شك في أنهما إذا وقعا قبل قيد الرهن ، يكون لها هذا الأثر : (1) شهر إفلاس الراهن ، وقد أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة ١٠٥٣ مدنى عند ما قالت «وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس » . (٢) تسجيل دائن حاجز على العقار المرهون التنبيه بنزع الملكية .

وهناك حادثان آخران مختلف فى أن يكون لها هذا الأثر . فقد أريد جعل الإعسار فى منزلة الإفلاس ، وأريد أيضاً منع القيد بعد موت الراهن . وسنرى عند إيراد التفاصيل أن الإعسار لا يكون فى منزلة الإفلاس ، وأن موت الراهن بعد انعقاد الرهن صحيحاً لا يمنع من قيده قيداً صحيحاً بعد موت الراهن (١) .

ويلاحظ ، قبل التعرص للتفاصيل ، أن القيود التي يقف إجراؤها أو يمنع نفاذها بعد وقوع حوادث معينة هي القيود الجديدة التي يترتب عليها شهر حق لم يكن قد سبق شهره . وعلى ذلك لا يقف قيد التجديد ولا قيد الفوائد ، حتى لو وقعت هذه الحوادث قبل القيد . أما قيد التجديد

<sup>(</sup>۱) وغنى من البيان أن إذا انتقلت ملكية المقار المرهون إلى شخص آخر ، وسجل هذا الشخص التصرف الصادر له ، فإن هذا التسجيل يمنع قيد الرهن إذا لم يكن قيد . وقد نص صراحة على هذا المنع المادة ٢ من قانون ٢٣ مارس سنة ١٨٥٥ الفرنسي والمعدل بحرسوم بقانون صادر في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٥ . وإذا تم قيد الرهن وتسجيل التصرف الناقل الملكية في يوم واحد ، نفذ المتقدم منهما في الترتيب . ولم يكن ذلك سهلا هندما كان هناك سجلان ي واحد التسجيل والآخر القيد . ولكن قانون المنهر العقاري قضي بتوحيد السجلين ، إذ نصب المادة ٢١ منه على أن وبعد بالمكتب دفتر لشهر ، تنهت فيه الهررات (المتسجيل) وقوائم الغيد (القيد) على حسب الأحرال بأرتام متتابعة ، ونقا لتواريخ وساعات تقديما : (انظر فرقك مايمان مرقس فنرة ١٠٠١).

فيجوز إجراره حتى بعد وقوع الحوادث المعينة ، وذلك لأن التجديد لا يشهر حقاً جديداً . بل يقتصر أثره على أن يحفظ للحق السابق قيده مرتبته التي كسها بالقيد الأول يشترط حصول التجديد قبل سقوط القيد الأول (١) . وأما قيد الفوائد التي تستحق بعد وقوع الحادث الذي يقف القيد ، فإنه لا يمتنع إلا في حالة تسجيل تصرف الراهن في العقار المرهون ، لأن انتقال ملكية العقار إلى المتصرف إليه يمنع تحميله بديون نشأت في ذمة الراهن ما دام لم يكن محملا ها وقت انتقال الملكية (٢) .

أما فى حالتى إفلاس الراهن وتسجيل تنبيه نزع الملكية على العقار المرهون ، فيجوز قيد الفوائد لأن العقار يكون باقياً على ملك الراهن ، ولأن هذين الحادثين لا يمنعان سريان الفوائد لمصلحة الدائنين ، ولأن الفوائد يكون منصوصاً عليها فى القيد الأصلى فيكون قيدها تحديداً لاستحقاقها لا قيداً جديداً ، ولأن الدائن لا يمكن أن ينسب إليه الإهمال فى عدم قيد الفوائد قبل ذلك لأنها لم تكن مستحقة (٢) .

و بعد ذلك نعرض بالتفصيل للحوادث الأربعة التي سبق إيرادها وهي الإفلاس ، وتسجيل تنبيه نزع الملكية ، والإعسار ، وموت الراهن .

الراهن . فقد نصت المادة ٢٣١ تجارى على ما يأتى : وحقوق الامتياز الراهن . فقد نصت المادة ٢٣١ تجارى على ما يأتى : وحقوق الامتياز والرهن العقارى المكتسبة من المفلس على الوجه المرعى قانوناً بجوز تسجيلها (قيدها) إلى يوم صدور الحكم بشهر إفلاسه ، ومع ذلك بجوز الحكم ببطلان ما نحصل من التسجيلات (التيود) بعد وقت وقوفه عن دفع ديونه أو في

<sup>(</sup>۱) المنشية ۲ يونيه سنة ۱۰ ۳۷ المحاماة ۱۹ رقم ۱۲۸ ص ۲۸۸ ( وقد قرر الحبكم أنه إذا ربع المقار ، وسجل عقد البيم في لمدة ما بين قيد الرهن وتجديد، ، وكان التجديد لم يحصل إلا مد انفصاء عشر سنوات من انقيد الأول ، لم يحتج بقيد الرهن على المشترى ) .

<sup>(</sup>۲) سليمان مرقس فقرة ه٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) پلائبول ٢ فقرة ٣٧٧٧ - سليمان مرقس فقرة ١٠٥ ص ١٧١ .

الأيام العشرة التى قبل هذا الوقت . إذا مضت أزيد من خمسة عشر يوماً بين تاريخ عقد الرهن العقارى أو الامتيازى وتاريخ التسجيل (القيد) . ويزاد على المدة المذكورة الميعاد المحدد فى القانون لمسافة الطريق بين الجهة التى اكتسب فيها هذا الحق والحهة التى حصل فيها التسجيل (القيد) » .

ويؤخذ من هذا النص :

(أولا) أنه لا نجوز قيد الرهن الرسمي بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الراهن . فلو أن شخصاً رهن عقاراً مملوكاً له ، ولم يقيد الدائن المرتهن حقه وبقى كذلك إلى أن صدر حكم بشهر إفلاس الراهن . لم يبق بعد صدور هذا الحكم من المحكمة أن يقيد الدائن المرتهن رهنه . فقد أراد القانون أن يساوى بين دائى المفلس ، ليدفع الغش الذى قد يرمى إليه المفلس من تمييز أحد دائنيه على الآخرين . فلا يجوز بعد الحكم بشهر إفلاس المفلس ، أن يحصل أى دائن من دائنيه على مزية لم يكن حاصلا عليها من قبل . حتى لو كان هذا الدائن دائناً مرتهناً لم يقيد رهنه قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس . وإذا حصل القيد بعد الحكم بشهر الإفلاس ، فإنه يكون باطلا ، أى غير نافذ فى حق مجموعة الدائنين . وبمكن أن ينتج القيد أثره فى حق غيرهم من الدائنين ، متى تم الصلح . فلو فرض أن الراهن المفلس استجد له دائنون آخرون بعد الحكم بشهر إفلاسه ، وتم الصلح في التفليسة ، فإن الدائن المرتبن الذي قيد رهنه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ، يصبح قيده نافذاً في حق هؤلاء الدائنين لأنهم استجدوا بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ، حتى لو كان الدائن المرتهن قد علم باضطراب شؤون الراهن(١).

(ثانياً) إذا كان قيد الرهن قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ولكن تم فى فترة الريبة ، أى فى المدة التى تسبق الحكم بشهر الإعسار من عشرة

 <sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ٤ عابير سنة ١٩٣٨ م ٥٠ ص ٢٨١ - سليمان مرقص فقرة ١٠٢
 ص ١٦٥ - ص ١٦٦ .

أيام سابقة على وقت وقوف الراهن عن الدفع إلى ما قبل الحكم بشهر الإفلاس . يجوز للمحكمة الحكم ببطلان القيد . إذا مضت مدة أزيد من الوسمى والقيد . وهنا لا يتحتم على المحكمة أن تحكم ببطلان القيد . بل يكون لها ذلك كما أن لها ألا تحكم بالبطلان(۱) . وقد خشى المشرع هنا من أن يحصل تواطؤ بين المفلس والدائن المرتهن . فيرقى الدائن المرتهن دون شهر حتى إذا ما توقف المفلس عن الدفع بادر الدائن المرتهن إلى القيد . فإذا استخلصت المحكمة ذلك من وقائع الدعوى قضت بإبطال القيد . وإلا حكمت بنفاذه .

(ثالثاً) إذا كان قيد الرهن فى فترة الريبة . ولم يكن قد مضى على تاريخ عقد الرهن إلى تاريخ القيد أزيد من ١٥ يوماً ، فهنا ترجح فكرة التواطؤ ، وعلى القاضى أن يحكم ببطلان القيد .

(رابعاً) إذا صدر عقد الرهن نفسه فى فترة الريبة ولسداد ديون قبل هذه الفترة ، فانه يكون باطلا طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ تجارى . وما دام الرهن نفسه باطلا ، فإنه لا يكون لقيده أى أثر . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ تجارى على ما يأتى : «ويكون أيضاً لاغياً (باطلا) ولا يعتد به كل رهن عقار من عقارات المدين أو منقول من منقولاته . وكل ما يتحصل عليه المدين من الاختصاص بأموال مدينه لوفاء دينه . إذا حصل ذلك فى المواعيد المذكورة آنفاً (فترة الريبة) لوفاء ديون استدانها المدين قبل تلك المواعيد » .

(خامساً) إذا كان قيد الرهن قد حصل قبل فترة الريبة ، فإنه يكون صحيحاً . ذلك أن الرهن ذاته يكون قد عقد قبل فترة الريبة . وكذلك القيد ، فيكون كل منهما صحيحاً ويعتد به .

ويلاحظ أن الراهن ، إذا عقد عنوداً بمقابل بعد وقوفه عن دفع

<sup>(</sup>۱) بيمال وفرازاد فقرة ۲:۴.

ديونه وقبل الحكم عليه . بشهر إفلاسه ، يجوز الحكم ببطلانها إذا ثبت أن المعقود معه تلك العقود كان عالماً باختلال أحوال الراهن . وقد نصت المادة ٢٢٨ تجارى في هذا المعنى على ما يأتى : «وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها . أو عقد عقود بمقابل . بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه . يجوز الحكم ببطلانه ، إذا ثبت أن الذي حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد كان عالماً باختلال أشغال المدين المذكور . وفي كل الأحوال بجب أن يحكم ببطلان العقود . إذا كان القصد منها إخفاء هبة أو حصول منفعة زائدة عن المقدار لمن عقد مع المفلس المذكور «(۱)) .

٣٠٦ - نسجيل بنهم نزع الملكية ؛ والمقصود أن الراهن ، سواء كان هو المدين أو كان كفيلا عبنياً ، نه دائن آخر غير الدائن المرتهن ، ولو كان هذا الدائن دائناً عادياً ، وقبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه ، تقدم هذا الدائن الآخر للتنفيذ محقه على العقار المرهون ، ولو أنه دائن عادى ، ووصل هذا الدائن في التنفيذ إلى حد تسجيل التنبيه بنزع الملكية فعند ذلك لا يستطيع الدائن المرتهن الذي لم يقيد حقه أن يقيده ، وإلا كان القيد باطلا .

وتاريخ ذلك أن تقنين المرافعات الأسق كان ينص في المادة ٢٠٨ على منع المدين من التصرف في عقاره المرهون من وقت أن يسجل دائن ما . ولو كان دائناً عادياً . التنبيه بنزع ملكية هذا العقار . وكان يفهم من ذلك أن تصرف المدين في عقاره يكون صحيحاً قبل تسجيل تنبيه الملكية ، ولو لم يسجل هذا التصرف أو يقيد . فإذا صدر رهن من المدين قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن هذا الرهن يكون صحيحاً ولولم يقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وكان يمكن قيده بعد ذلك فيكون سارياً في حق الدائن نزع الملكية . وكان ممنى ذلك أن تسجيل تنبيه نزع الملكية كان لا يقف نزع الملكية كان لا يقف

<sup>(</sup>۱) استثناف مخلط ۷ أبريل سنة ۱۹۲۰ م ۳۳ ص ۲۵۸ – ۱۸ فبراير سنة ۱۹۲۸ م . . . ص . . .

قيد الرهن المعقود قبله ، وكان الرهن إذا قيد بعد تسجيل التنبيه ينفذ في حق الدائن نازع الملكية نفسه .

ثم أتى تقنين المرافعات السابق ، فنص فى المادة ٦١٦ على ألا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار ، ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز ، فى حق الحاجزين ولو كانوا دائين عادين ، ولا فى حق المدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وحميع الدائنين الذين سحلوا تنبهاتهم ولا الراسى عليه المزاد . إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد سحل أو قيد بعد سجيل تنبيه نزع الملكية . فهذا النص بحعل الرهن الذى ثم قيده بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ ولو كان ثابت التاريخ قبل هذا التسجيل . فإذا تراخى الدائن المرتهن فى قيد رهنه ، وبنى متراخياً إلى أن أتى دائن آخر ، ولو كان دائناً عادياً ، ونفذ على العقار المرهون بأن نبه بنزع ملكيته وسحل التنبيه بنزع الملكية ، فإن الدائن المرتهن المذى لم يقيد رهنه إلى ذلك الوقت لا يستطيع أن يقيد حقه ، وإذا قيد كان القيد غير نافذ فى حق غير هم (۲) .

ثم أتى أخيراً تقنين المرافعات الحالى ، فنص فى المادة 10 على ما يأتى : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز ، فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين . ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 10 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف أو انرهن أو الاحتصاص من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف أو انرهن أو الاحتصاص

<sup>(</sup>۱) أسيوط الابتدائبة ١٠ فبراير سنة ١٩٢٥ انحاماة ٥ رقم ٢٩٩ ص ٥٣١ ~ هلانيول وربهير وبولانچيه ۲ فقرة ٣٧٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ۲۷۷ - سليمان مرقس فقرة ۱۰۱ ص ۱۹۲ - وقارئ شفيق شمانة فقرة ۲۳۱ .

و دامتيار قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نرع الملكية ، . وينهم من هذا الدص المعمول به الآن أن الدائن المرتهن إذا قيد بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، لم ينفذ قيده في حق الدائن الحاجز ودائنين آخرين ذكرتهم المادة ٥٠٥ مرافعات فها رأينا .

ومعنى ذاك أنه لا شك هنا أيضاً أن الدائن المرتهن لا يستطيع أن يقيد رهمه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وأنه إذا قيد الرهن متأخراً إلى ذلك الوقت ، لم ينفذ القيد في حق دائنين معينين ذكرتهم المادة ٤٠٥ مرافعات .

التجر . فلم يكن ممكناً قياس الإعسار على الإفلاس . لأن النصوص الواردة التجر . فلم يكن ممكناً قياس الإعسار على الإفلاس . لأن النصوص الواردة في الإفلاس نصوص استثنائية لا يجوز تطبيقها في غير الإفلاس . واستخلص من ذلك أن إعسار المدين غير التاجر ليس كإفلاس المدين التاجر ، ويبنى على ذلك أن شهر إعسار المدين غير التاجر لم يكن يمنع من قيد الرهن ضده حتى بعد الحكم بشهر الإعسار (۱) .

ولما صدر التقنين المدنى الجديد ، كان الإعسار منظماً فيه تنظيماً وافياً ، فحسل ذلك كثيراً من الفقهاء على القول بأنه منى شهر إعسار الشخص ، فإنه تتنع قيد الرهن ضده (٢).

<sup>(</sup>۱) محمد كامل مرسى فقرة ۹۱ – سليمان مرقس فقرة ۱۰۲.

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرمى فقرة ۹۱ ص ۱٤۷ ص ص ۱٤۸ ص شفيق شحانة فقرة ۲۲۱ ص شعبه على إمام فقرة ۱۹۹ صليمان مرقس فقرة ۱۰۳ صليمان مرقس فقرة ۱۰۳ صليمان مرقس في هذا التسدد . « أما التقنين المدنى الجديد ، فقد نظم الإعسار بما يكفل المساواة فعلا بين الدائنين أى فنص فى المادة ۲۵۷ منه أنه منى سحلت صحفة دعوى الإعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف المدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته ، كا لا يسرى أو منهم أى وفاء يقوم به المدين وفص فى المادة ۲۵۷ فقرة ثانية على أنه لا يحوز أن يحتم على الدائنين المذر يذكون لهم حذوق سابقة على تسجيل صيفة دعوى الإسمار بأى حديد ص يقم على عقارات له ين بعد هد التسجير ، ويؤحد أن دره الرص أن كن تصرف يصدر من لمدين بعد ه

ولكن كثيراً من الفقهاء المصرين يرون غير ذلك . ويذهبون إلى أن شهر الإعسار أو تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا يمنع من قيد الرهن المعقود قبل ذلك<sup>(١)</sup> . ويقول الأستاذ منصور مصطنى منصور في هذا الصدد : « فقيما يتعق خالة إعسار الراهن بلاحظ أولا أنه إذا عقد الرهن نفسه بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار . فلا يسرى في حق الدائنين وفقاً لنص المادة ٢٥٧ . أما الحلاف فقد ثار في الفقه بشأن أثر القيد الذي يتم بعد تسجيل صحيفة الدعوى . إذا كان الرهن قد انعقد قبل ذلك ، بالنسبة للدائنين السابقة حقوقهم على هذا التسجيل ، فني رأى أن مثل هذا الرهن لا ينفذ فى حق هؤلاء الدائنين قياساً على عدم نفاذ حق الاختصاص الذي قررته المادة ٢/٢٥٦ بقولها على أنه لا مجوز أن محتج على الدائنة الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة الإعسار بأي اختصاص يقم على عقارات المدين بعد هذا التسجيل . إذ أن الرهن لا نختلف . وفقاً لهذا الرأى ، عن حق الاختصاص في هذا الصدد . وفي رأى آخر . وهو الذي نفصله ، آن الرهن الذي ينعقد قبل تسجيل صحيفة دعوى الإعسار ويقيد بعده ينفذ فى حبِّ الدائنان السابقة حقوقهم على تسجيل صحيفة الدعوى . وأن الفياس على المادة ٢/٢٥٦ غير سليم . فعنة عدم نفاذ حق الاختصاص الذي يتقرر

<sup>=</sup> تسجيل صحيفة دعوى الإعسار ويكون من شأنه تسوى حالة المدين ، وكل اختصاص يؤخذ على عقارات المدين ، بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار ، لا يكون نانذ في حق د ننيه الذين كانت لحم حقوق صابفة على تسجيل صحيفة دعوى الإعساد ، ولأن الرهن لا يختلف عن الاختصاص ، يمكن القرل إن قيد الرهن بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعساد لا بنفذ في حق السائنين الذين ترجع حقوتهم إلى ما قبل ذلك التسجيل » (سليمان مرقس عقرة ١٠٣ ص ١٠٧) .

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۲۶۷ - جمال الدين زكى ص ۲۷۸ - شمس الدين الوكيل فقرة ۲۸۸ ص ۲۲۰ - سمس الدين الوكيل فقرة ۲۸۸ ص ۲۲۰ - ص ۲۲۲ - عبد المنتم فرج الصدة فقرة ۲۸ ص ۲۲۰ - ص ۲۰۸ - منصور مصطنى منصور فقرة ۲۹ ص ۲۰۸ - ص ۲۰۸ - ص ۲۰۸ - منصور مصطنى منصور فقرة ۲۹ ص ۲۰۸ - ص

على عقارات المدين بعد تسجيل صحيفة دعوى إعساره لا تتوفر بالنسبة الرهم الرسمى الذى ينعقد قبل تسجيل صحيفة الدعوى ويقيد بعده . فقد أراد المشرع بتقرير عدم نفاذ حق الاختصاص تحقيق المساواة بين دائى المعسر . ذلك أن الدائنين يبادرون عادة . بمجرد شهر إعسار مديهم ، إلى أخذ حقوق اختصاص على عقاراته عن طريق الإجراءات الفردية التى لم ينقطع حقهم فيها لكى يتقدموا على غيرهم . فحتى تتحقق المساواة بين الدائنين قضى القانون بألا يحتج على الدائنين الذين يكون لم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأى اختصاص بقع على عقاراته بعد هذا التسجيل . أما بالنسبة للرهن الذى انعقد قبل تسجيل صحيفة الدعوى ، أى فى الوقت الذى كان المدين فيه حراً فى نشاطه القانونى . فلا يوجد ما يستدعى عدم نفاذه فى حق الدائنين إذا ما قيد بعد التسجيل . لأن القيد لا يعتبر تصرفاً من المدين حتى يقال بعدم نفاذه ه (1) .

<sup>(</sup>۱) متصور مصطل مصرر فقرة ٤٩ ص ١٠١ ~ ص ١٠٩.

فى العادة يؤخذ ويقيد فى وقت واحد ، فالمفروض أن حق الاختصاص قد أخذ بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار .

من ذلك يكون تسجيل صحيفة دعوى الإعسار ، بل والحكم نفسه بشهر الإعسار ، لا أثر له فى قيد الرهن ، ويكون الرهن متى انعقد صحيحاً قبل تسجيل صحيفة دعوى الإعسار من الجائز قيده بعد تسجيل صحيفة هذه الدعوى .

۲۰۸ - موت الراهن: والمفروض هنا أن الدائن المرتهن قد كسب حق الرهن في حياة الراهن ولم يقيده ، ومات الراهن ، فكثير من الفقهاء المصريين يذهبون إلى أن موت الراهن يمنع من قيد الرهن (١) . غير أن كثيراً من الفقهاء المصريين لا يرون موت الراهن سبباً لمنع القيد ، وأنه يجوز من الفقهاء المصريين لا يرون موت الراهن سبباً لمنع القيد ، وأنه يجوز

<sup>(</sup>۱) محمد كامل مرسى فقرة ٩١ ص ١٤٨ -- ص ١٤٩ -- شفيق شحانة فقرة ٢٢٥ -محمد على إمام فقرة ١٩٦ - حال الدين زكى ص ٢٨٠ - سليمان مرقس فذرة ١٠٤ ص ١٦٨ . ويقول الأستاذ سليمان مرقس في هذا الصدد : ﴿ أَمَا الرَّمِنَ الذِي لَمْ يَهِمْ قَيْلُهُ قَبَلُ وَفَاهُ الرأهن ﴾ فإنه لا يكون نافذا في حق الدائنين الآخرين . . . ومن المبادئ المقررة أن داني المتوفي الماديين يتساوون جيمًا ولا يمثار أحدهم على الآخرين بسبب لاحق الوفاة ، فإدا قبد الرهن جمد الوفاة فإنه لا يكون نالمذا في حق الدائنين الآخرين ولا يخول صاحبه حق التقدم عاجم . غير أنه مع ذلك كان لإجراء القيد بعد وفاة الراهن فائدة في إحاطة انغير الدين يريدون النمامل مع الوارث على مديونية المورث . . . أى أن القبد كان يفيد في جال الغير سيء النبة ، فيمنعه من القسك مثلا بالتقادم الحمسى . لذلك كان يمكن في ظل القانون القديم قبول إجراه انفيد بعد وقاة الراهن ، وإن كان هذا القيد لا يجمل الرهن نافذا في حق دائنيه الآخرين . غير ا أن قافون تنظيم الشهر المقارى قد فظير طريقة لإحاطة الدير هالم بديون المتوفى ، إذ أوحب في المادتين ١٣ و ١٤ منه على الورثة تسميل حق الإرث ، وعلى دائى المتوفى الداديين التأشير بديونهم في هامش ذلك التسميل . وكذلك وضع التقنين المدنى الجديد نظاما اختياريا لتصفية التركات يؤدى إلى سداد ديون المتاوتي قبل إعطاء الورثة شهادة التنوريث التي يسين فيها ما آل إلى كل منهم من أمرال المورث ، ويحدّق بذك المساراة النامة بين دائلي المورث للماديين . . فالصابت إبدًا التنظيم الجديد كل فائدة القيد الرهن بعد عنوت الراهن ، وأسب يتعين الشول يولف أشهد من وفت وفاة الراهر ۾ ( سايبنا. سرتس فائرة ١٠٤ ) .

قيد الرهن الذي انعقد صحيحاً في حياة الراهن حتى بعد وعاته<sup>(١)</sup> . ويقول الأستاذ منصور مصطفى منصور في هذا الصدد : « كما ثار الحلاف أيضاً . حول أثر قيد الرهن إذا تم بعد وفاة الراهن : فني رأى أنه لا ينفذ في حق الدائنين الآخرين للمتوفى ، فيكون الدائن المرتهن الذي لم يقيد رهنه قبل وفاة المورث في مركز الدائن العادي ، إذ لا بجوز أن يتمنز دائن على غيره من الدائنين بسبب لاحق للوفاة . وفي رأى آخر ، وهو ما نفضله ، أن القيد لا يعدو أن يكون إجراء لشهر الرهن ، وما دام هذا الرهن قد نشأ صحيحاً فلا تحول الوفاة دون إجرائه ، فإذا تم نفذ الرهن في حق الدائنن للا٣٠. ويقول الأستاذ شمس الدين الوكيل انتقاداً لارأى الأول: ﴿ ويوْخَذُ عَلَى هَذَا الرأى أنه ينكر الأثر القانوني العام الذي يترتب على عقد الرهن . إذ يتقرر للدائن ممقتضاه حق عيني على العقار ، ولا ينقص هذا الحق حتى يسرى ف مواجهة الغير إلا أن يتم قيده . والأصل أن الراهن يلتزم بتيسر إجراء هذا القيد . فإن امتنع عن ذلك ، جاز للدائن أن يباشر بنفسه إن أمكن ذلك . وأن يستعين بالقضاء في الأحوال التي يلتزم فما تدخل الراهن . هذا الالتزام ينتقل بأكمله إلى ورثة الراهن بعد وفاته . ومن ثم يستمر حق الدائن المرتهن قائماً على العقار . وبحق له أن يطالب بقيده , فإذا تم ذلك ، وجب القول بسريان هذا القيد في مواجهة جميع دائبي الورث (<sup>(۲)</sup>) .

ونكتنى بما تقدم ، ونقول إن موت الراهن لا يؤثر فى هذا الإجراء التحفظى الذى هو القيد ، ولم يرد نص فى القانون يجعل وفاة الراهن سبباً لحرمان الدائن المرتبن من قيد رهنه .

<sup>(1)</sup> هيد الفتاح عبد إلياقى فقرة ٣٤٧ – شمس الدين الوكيل فقرة ٣٨ – عبد المنعم فرج التسمة فقرة ١١٠ – آخد سلامة فقرة ٨٢ – منصور مصطلى منصور فقرة ٢٠ ٪ ٪ ...

<sup>(</sup>۲) متصاور مصطنی مصارر فقرة ٤٩ ص ١٠٩ ص ١١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ثمين الدين الوكيل فقرة ٦٧ ص ٢٣٠.

وعلى ذاك لا يكون إعسار الراهن ولا موته سبباً فى منع القيد ، بل مجوز الرهن حتى بعد تسجيل صحيفة دعوى إعسار الراهن ، وحتى بعد وفاة الراهن .

ولا يمنع من أقيد الرهن إلا إحدى الحادثتين الاثنتين لورود نص صريح يمنع القيد : إفلاس الراهن ، وتسجيل تنبيه نزع الملكية الصادر من دائن حاجز .

الرهن يضمن ، دون حاجة لذكر ذلك ، أصل الدين المضمون بالرهن ، الأمسل أن قيد الرهن يضمن ، دون حاجة لذكر ذلك ، أصل الدين المضمون بالرهن ، وكذلك ومصروفات عقد الرهن ومصروفات القيد ومصروفات التجديد ، وكذلك الفوائد وسيأتى ذكرها فيا يلى . ويأخذ ضمان أصل الدين وضان المصروفات (مصروفات العقد والقيد والتجديد) المرتبة الأصلية للرهن ، دون حاجة لذكر ذلك أيضاً .

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ١٠٥٨ مدنى . فى هذا المعنى ، ما يأتى : « يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيا والتجديد إدخالا ضمنياً فى التوزيع ، وفى مرتبة الرهن نفسها » (١).

وعلى ذلك تكون مصروفات عقد الرهن ومصروفات القيد والتجديد مضمونة بالرهن في مرتبة الأصلية ، دون حاجة لذكر ذلك في قائمة القيد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ۱/۱۶۷۱ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : ويترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع وفي نفس مرتبة الرهن ، مصروفات العقد والقيد والتجديد » . وفي لحنة المراجعة أدخل على النص تمديل لفظى فأصبع مطابقاً كما استقر عليه في النقين المدنى الجديد ، وصاد رقه ۱۱۰۸ / ۱ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۱۱۵۵ / ۱ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۱۰۵۸ / ۱ ، محموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۸۶ – ص ۹۰ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقامل .

<sup>(</sup>۲) استثناف نختلط ۱۷ یونیه ۱۹۲۰ م ۲۲ ص ۲۵۸.

وذلك لتفاهة هذه المصروفات بالنسبة إلى أصل الدين المضمون . ولا يدخل في المصروفات المصمونة بالقيد الأصلى مصروفات محو القيد ولا مصروفات إلغاء المحو ، فهذه سيأتى ذكرها فيا يلى . ولكن يدخل التعويض عن أصل الدين المضمون ، فإنه قد حل محل الدين المضمون ذاته ، فيأخذ حكمه .

أما سائر الملحقات ، غير مصروفات العقد والقيد والتجديد ، فلا تكون مضمونة بالرهن دون ذكر خاص . فثلا لا يكون مضموناً بالرهن دون ذكر خاص الشرط الجزائى المشترط فى العقد ، أو التعويض المشترط دفعه فى حالة الوفاء قبل الميعاد ، فلا بد لضمان ذلك بالرهن من النص عليها صراحة فى القيد(١) .

والملحقات التي لا بد من النص عليها صراحة حتى تكون مضمونة جالرهن ، إذا لم ينص عليها ، جاز إجراء قيد خاص بها ، ويأخذ هذا القيد مرتبته من تاريخ إجرائه (۲) .

وييتى بعد ذلك الفوائد ، فهذه قد يضمن بعضها القيد الأصلى للرهن دون ذكر خاص .

۲۱۰ - ما یضمنه الفیر الأصلی من الفوائد: نصت المادة ۲/۱۰۵۸
 مدنی علی ما یأتی:

« وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد ، فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الحاصة التى توخذ ضهاناً لفوائد أخرى

<sup>(</sup>۱) استناف مختلط ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ م ۳۷ ص ۹۲ -- سلیمان مرقس فقرة ۱۰۹ .

 <sup>(</sup>۲) استثناف خفلط ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۲۱۰ - ملیمان مرتبس فقرة ۲۰۱ .

قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها . وإذا سجل أحد الداثنين تنبيه نزع الملكية ، انتفع سائر الدائنين سهذا التسجيل «(١) .

ويؤخذ من هذا النص أنه بجب التمييز بين حالتين : (1) حالة ما إذا لم يذكر سعر الفائدة في العقد . (٢) حالة ما إذا ذكر هذا السعر . وقد لا يذكر سعر الفائدة ، ولكن تذكر الفوائد المستحقة نفسها أي مقدارها ، فتكون مضمونة بالرهن وفي نفس مرتبته لأنها مذكورة في العقد(٢) .

(الحالة الأولى) إذا لم يذكر سعر الفائدة فى العقد . عند ذلك لا يضمن القيد الأصلى شيئاً من الفوائد ، بل يفرض أن الدين الأصلى لا فوائد له . وعلى ذلك إذا كان للدين فوائد ، سواء كانت مستحقة وقت القيد ، أو استحقت بعد ذلك إلى يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أو استحقت من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أو التوزيع ، يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد ، أو إلى يوم التوزيع ، فإن القيد لا يضمن شيئاً من ذلك . بل يجب ذكر هذه الفوائد فى العقد ، أو إجراء قيد خاص بها ويأخذ مرتبته من تاريخ إجرائه .

( الحالة الثانية ) إذا ذكر سعر الفائدة في العقد . فذكر سعر الفائدة دليل على أن الدين ينتج فوائد . وعلى ذلك يضبن القيد الأصلى ، دون حاجة

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في الفقرة بنائية من الماده ١٤٧٩ من المشروع التمهيدي ، عل وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم ١١٤٨ / ٢ ، في لمشروع النهائي . ووافق عليه مجسس شواب تحت رقم ١١٤٨ / ٢ ، ثم مجلس الشميوخ تحت رقم ١١٠٥٨ / ٢ ( مجموعة الأعمال التحصيرية ٧ ص ٨٤ - ص ٥٠ ) .

التقنين المدنى السابق : م ٦٨ ه / ٢٩٢ : يترتب على تسجيل الرهر أن يكون المراهون تأمينا على أصل الدين وعلى فوائد سنتين إن كان هناك فوائه استحقة وقت تسجيل تفيه نزح المدكية ، وعلى ما يستحق من دلك النارخ إلى وقت توزيع عمن المقار المرهون ، فإذا سجل أحد الدائمين الدميه ، انتقع راقي الدائمين بهذا المسجيل .

<sup>(</sup>۲) بیدان وقو ران ۲ مقرة ۹۶۲ – محمد کاس مرسی طبعة ۱۹۳۸ فی التأمینات الصحاصیة والعیمیة فقرة ۳۳۳ – سلیمان مرقس فقرة ۱۰۷ مس ۱۷۲ .

إلى ذكر ذلك ، فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وكذلك الفوائد التى تستحق بعد ذلك من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد(١).

ويلاحظ ما يأتى في هذه الحالة الثانية :

(۱) بالنسبة إلى تسجيل تنبيه نزع الملكية ، إذا صدر تنبيه نزع الملكية وسحل من أحد الدائنين ، انتفع بذلك سائر الدائنين . وتقول المادة ٢/١٠٥٨ مدنى في آخرها في هذا المعنى : ٥ وإذا سحل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية ، انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل ٥ . ومعنى ذلك أنه إذا وجد إلى جانب الدائن المرتهن دائنان عاديان ، وتولى أحد هذين الدائنين التنبيه بنزع الملكية وسحل التنبيه ، فان الدائن المرتهن ينتفع بهذا التنبيه ، وتكون القوائد المضمونة بالنسبة إليه فوائد سنتين سابقتين على هذا التسجيل لتنبيه نزع الملكية والفوائد المستحقة بعد ذلك إلى يوم رسو المزاد ، ولو أن هذا الدائن المرتهن نفسه لم يقم بتنبيه نزع الملكية ولم يسجل هذا التنبيه .

(۲) لم يبين التقنين المدنى السابق (۲۸۰) أية سنتين سابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية بكونان مضمونتين بالقيد الأصلى ، وقد ذهبت كثرة الشراح والمحاكم إلى أن القيد الأصلى يضمن فوائد أية سنتين<sup>(۲)</sup> . ولكن التقنين المدنى الجديد نص فى المادة ۲/۱۰۵۸ منه على و فوائد السنتين

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۰ مارس سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۲۱۸ – ۱۷ مایو سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ م ۲۳ ص ۲۲۶ – ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۶ ص ۸ – ۲۶ دیسمبر سنة ۱۹۱۳ م ۲۳ ص ۱۰۶ – ۲۸ دیسمبر ۱۹۱۵ م ۲۸ ص ۷۹ – ۲۰ یونیه سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>۲) دى طلنس فقرة ۸۷ – جرانمولان فقرة ۴۹۸ – عبد كامل مرسى طبعة منة ۱۸۹۸ فى الناًسينات الشخصية والدينية فقرة ۴۳۳ – استثناف مختلط ۸ مارس سنة ۱۸۹۷ م ۱۸۹۸ من ۳۳ – ولكن يشترط فى ذكّ أن تكون النوائد قد ستمات بالتقادم الخسمى ؛ استاف محتلط ٤ يونيه سنة ۱۹۲۱م ۲۴ ص ۴۳۱.

السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فأصبح لا مجال لاختلاف الرأى في أن السنين هما السنتان السابقتان مباشرة على تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما ما عدا هاتين السنين السابقة على ذلك ، فلا يضمنها القيد الأصلى ، بل لا بد من إجراء قيد خاص بها ومن تاريخ هذا القيد . وعلى ذلك يحتاط الدائن المرتهن ، ولا يجعل الفوائد تتراكم أكثر من سنتين ، وإلا ما زاد على السنتين لا يكون مضموناً بالقيد الأصلى . فهو إما أن يتقاضى هذه الفوائد الزائدة على سنتين ، وإما أن يجرى بها قبداً خاصاً يأخذ مرتبته من تاريخ هذا القيد .

(٣) يضمن القيد الأصلى الفوائد مهما بلغت ، إذا كان سعرها مذكوراً في القيد ، من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد . وكان التقنين المدنى السابق بجعل القيد الأصلى يضمن الفوائد من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى وقت توزيع ثمن العقار المرهون(١) . ولم نحول التقنين المدنى الحديد المقبولين في التوزيع حقاً في فوائد تأخيرية بعد رسو المزاد رأفة بالمدين أو الراهن ، فاذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن ، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، كان للدائنين المقبولين في التوزيع حق في هذه الفوائد على ألا بجاوز ما يتقاضونه من فوائد ما هو مستحق مها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة (٢)

(٤) ما عدا ذلك من فوائد لا يضمنه القيد الأصلى ، حتى لو ذكر في العقد سعر الفائدة . وإنما يجب في هذه الحالة إجراء قيد خاص بهذه

<sup>(</sup>١) امتثناف مختلط ١٩ مايو سنة ١٩٤٢ م ٥٥ ص ١٩٩ – الإسكندرية الابتدائية المختلطة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٩ م ٥٢ مس ٩٠ ؛ إلى أن بصبح التوزيع نهائيا .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۱۰ یونیه سنّ ۱۹۶۱ م ۵۳ ص ۲۱۶ - استثناف مصنی ۱۹ مارس سنة ۱۹۲۱ انجاماة ۱۹ رقم ۲۰۷ ص ۵۸۰ - سلیمان مرقس فقرة ۱۰۷ ص ۱۷۰ ماش ۱ .

الفوائد ، يأخذ مرتبته من وقت إجراء القيد الحاص . وتقول المادة ٢/١٠٩٨ مدنى فى هذا المعنى : و دون مساس بالقيود الحاصة التى تؤخذ ضهاناً لفوائد أخرى قد استحقت ، والتى تحسب مرتبتها من وقت إجرائها و .

۲۱۱ — القيور المصحة: وقد يقع أن يجرى قيد . ويكون غير صحيح أو غير منضبط . عند ذلك لا يقوم هذا القيد بمهمته ، ويجب تصحيحه .

ولتصحيح القيد بجب إجراء قيد جديد ، يكون صحيحاً من أول الأمر .

ويلاحظ أن هذا القيد الحديد المصحح لا يكون له أثر إلا بالنسبة إلى المستقبل ، فلا يكون له أثر رجعي يرجع إلى تاريخ القيد الذي أجرى تصحيحه ، فان هذا القيد القديم الحاطئ أصبح لا يعتد به .

وإذا حوى القيد المصحح الحديد كل البيانات المطلوبة للقيد ، وأصبح قيداً صحيحاً ، فإن قوته تكون مستقلة عن القيد الأول الحاطئ . فيحسب مثلا ميعاد العشر السنوات التي بجب تجديد القيد قبل انقضائها ، اعتباراً بالقيد المصحح الحديد لا بالقيد القديم . فإذا كان قد مضى على القيد أكثر من عشر سنوات ، ولم يمض على القيد المصحح الحديد إلا تسع سنوات ، أمكن تجديد هذا القيد المصحح الحديد قبل انقضاء سنة ، ولا عبرة بانقضاء أكثر من عشر سنوات على القيد القديم غير المصحح (۱) .

## ۲ = تجدید القید

(Renovellement de l'inscription)

۲۱۲ – وجوب تجمرير القير كل عشمر سنوات: تنص المادة ٤٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى على ما يأتى :

<sup>(</sup>۱) انظر فی ذلک استشاف مختلط ۷ مایو سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۲۹۹ – جرانمولان مسرة ۲۸۶ - محمد کامن مرسی فقرة ۱۰۳ .

• يسقط انفيد إذا لم يجدد فى خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه . على أن للدائن أن يجرى قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً ، تكون مرتبته من وقت إجرائه . وكل تجديد لا يك ن له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذى أجرى فيه » .

ويفهم من هذا النص أنه لا يكنى إجراء القيد مرة واحدة ، بل إن الرهن إذا بنى أكثر من عشر سنوات فإنه يجب تجديده كل عشر سنوات . والتجديد واجب كما يقول النص خلال عشر سنوات من تاريخ إجراء القيد ، أو من تاريخ إجراء التجديد . ومعنى ذلك أنه ليس من المحتم أن ينتظر الدائن المرتهن قرب انتهاء العشر السنوات حتى يجرى التجديد ، فلو لمن يستطيع خلال عشر سنوات من تاريخ إجراء القيد تجديده . فلو فرض أن دائناً مرتهناً أجرى القيد فى أول ينار سنة ١٩٧٠ فإنه يستطيع التجديد فى أول يناير سنة ١٩٧٠ فإنه يستطيع يستطيع التجديد فى خلال المدة من أول يناير سنة ١٩٧٠ إلى آخر ديسمبر سنة ١٩٧٠ إلى آخر ديسمبر سنة ١٩٧٠ أى خلال العشر السنوات من وقت إجراء القيد .

والمدة هنا تحسب بالتاريخ الميلادى ، فقد نصت المادة ٣ مدنى على أن عصب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، .

۳۱۳ — مساب الميمار في تجرير الفير: وفي تجديد الفيد بحسب ميعاد تجديد النجديد عشر سنوات من وقت التجديد ، لا من وقت الفيد الأصلى . فلوأن دائناً مرتهنا أجرى الفيد لأول مرة في أول يناير سنة ١٩٧٠ ، وجدد الفيد في أول يناير سنة ١٩٧٠ ، فإنه يلزمه تجديد التجديد لغاية أول يناير سنة ١٩٨٥ ، فإنه يلزمه تجديد التجديد لغاية أول يناير سنة ١٩٨٥ ، فإن من العشر السنوات التي يبتى فيها النجديد صيحاً ١٠٠ . ولا جرير القرل بأنه كان له الحق في أن بجرى التجديد

<sup>(</sup>۱) است ب خسط ۲ مارد. ب ۱۹۳۶ م ۲۹ ص ۲۰۱ .

ق أول يناير سنة ١٩٨٠ . لأننا نكون في هذه الحالة قد اعتددنا بوقت القيد والواجب الاعتداد بوقت التجديد وهو أول يناير سنة ١٩٧٥ .

ويسرى الميعاد ، فى القيد الأول وفى تجديده . ابتداء من اليوم التالى لإجراء القيد ، ويحسب اليوم الأخبر ولو كان يوم عيد(!) .

۲۱۶ – الحكمة في التجرير: وقد رأى المشرع ، تسهيسلا لمهمة الباحث ، أن يوجب تجديد القيد كل عشر سنوات . ذلك أنه ما دام القيد لا يصلح منتجاً لأثره إلا للدة عشر سنوات ، فما على الباحث الذي يريد تحرى مركز العقار من حيث القيود إلا أن يبحث لمدة عشر سنوات فقط ، فاذا كان هناك قيد أجرى منذ أكثر من عشر سنوات ولم يجدد فإنه يكون معدوم الأثر .

وهذا الاعتبار لا يكني وحده ، لأنه لا يتحقق في التسجيل . ولم يشترط المشرع وجوب تجديد التسجيل كل مدة معينة ، بل أوجب التسجيل مرة واحدة . فالباحث عن التسجيل لا يبحث لمدة عشر سنوات فحسب ، ولا لمدة عشرين سنة ، بل بجب أن يبحث كل تسجيل ولو أجرى منذ ثلاثين سنة أو أربعين أو أكثر . ولا يقف عنه إلا إذا كان العقار في يد حائز وخلفائه لمدة خس عشرة سنة ، فإنه يقف عند ذلك ويعتبر أن هذا الحائز قد تملك العقار بالتقادم .

ولهذا تكون الحكمة فى التجديد حماية الملكية العقارية ، فقد يحدث أن ينقضى الدين المضمون بالرهن ، ويهمل صاحب الشأن شطب القيد ، فقضى المشرع أنه إذا انقضى على هذا القيد عشر سنوات ولم يجدد ، فإن القيد يسقط . وبناء على ذلك يستطبع الدائن المرتهن ألا يشطب القيد ، معتمداً على سقوطه بعد عشر سنوات (٢) .

<sup>(</sup>١) پلانيول وريېير وېولانچيه ۲ فقره ۳۸۷۲.

<sup>(</sup>۲) بیدان وقواران ۲ فقرة ۹۳۱ .

وفى البلاد التى تأخذ بنظام السجل العينى ، لا يوجد داع لتجديد مدة لسريان القيد ، فان القيد يستمر نافذاً ، ولو لمدة تزيد على عشر سنوات ، للى أن يؤشر بمحوه ، وقيد الرهن (وغيره من الحقوق العينية التبعية) يكون فى السجل العقارى فى صفحة خاصة بالعقار المرهون ، فيسهل بمجرد الاطلاع على هذه الصفحة معرفة حقيقة مركز العقار من حيث القيود والتسجيلات وغير ذلك ، فلا يوجد داع لإسقاط القيد إذا لم بجدد كل عشر سنوات ، وقد نص كل من القانون الألمانى والقانون السويسرى على ذلك .

السنوات من وقت إجرائه ، فإن القيد يبتى حافظاً لآثاره عن طريق التجديد ، السنوات من وقت إجرائه ، فإن القيد يبتى حافظاً لآثاره عن طريق التجديد ، وكل تجديد آخر يتلوه فى الميعاد القانونى ، هى نفس مرتبة القيد الأصلى ، وبذلك يستطيع الدائن المرتهن ، عن طريق التجديد ، أن يحتفظ عرتبته الأصلية لا ينزل عنها .

ولا شك فى أن هذه مزية كبرى ، إذ يستطيع الدائن المرتهن ، إذا كان أجل استحقاق حقه طويلا كما فى الديون طويلة الأجل التى تلجأ بعض البنوك إلى التعامل بها ، أن يحتفظ عرتبته الأصلية مدة عشرين سنة أو ثلاثين أو أربعن أو أكثر من ذلك .

حراء عرم النجرير: وإذا لم بجدد القيد خلال العشر السنوات من وقت إجرائه ، ترتب على ذلك سفوط القيد وانعدام أثره ، فتضيع مرتبة الدين التي يكون القيد قد حفظها . وقد قضت محكمة النقض بأن عدم تجديد قيد الرهن في الميعاد المحدد بجعله معدوم الأثر . وليس يغني عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً محكم ، فإن حجية الأحكام لاتعدى أطرافها ، وهي في حد ذاتها من غير تسجيل لا تنشئ حقوقاً عبنية بحتج مها على الكافة . كما لا يغني أن يكون الغير عالماً بحصول الرهن ، لأن

الفانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكى يبنى للرهن أثر فى حق الغير ، ولم يستثن إلا الحالة الواردة فى المادة ٥٧٠ مرافعات وهى الحاصة ببيع العقار أمام المحكمة بعد مضى المواعيد التى تجوز فها زيادة العشر وإذن فلحائز العقار ، إذا لم بجدد القيد ، أن يتمسك بسقوط الرهن بالنسبة إليه ، ولو كان عالماً به (١) . فيتقدم الدائنون التالون فى المرتبة والغير الذين كسبوا حقوقاً على العقار المرهون على الدائن الذي لم يجدد القيد، فسقط قيده (٢) .

ولكن الرهن يبقي صيحاً ، وبجوز للدائن المرتهن أن بجرى به قيداً جديداً (٢) ، يأخذ مرتبته من وقت إجرائه ، وذلك إذا كان هذا ممكناً ولم يحل دونه حادث يمنع إجراء القيد كإفلاس الراهن مثلا<sup>(1)</sup> . وقد قضى بأن مقوط القيد يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد<sup>(0)</sup>، فإذا جدد القيد بعد سقوطه ، وكان قد سبق هذا التجديد تسجيل تصرف صدر من الراهن في العقار في العقار المرهون ، فإن تجديد القيد لا يكون

<sup>(</sup>۱) نقض مدنی ۱۱ یونیه سنة ۱۹۶۲ مجموعة عمر ۲ رقم ۱۷۱ – استثناف مختلط ۲ مارس سنة ۱۹۴۶ المحاماة ۱۰ رقم ۲۲۳ ص ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۸ م ۵۰ ص ۱۹۹ - ويجوز لقاضي التوذيع أن يأخذ من تلقاء نفسه بسقوط القيد : استنناف مختلط ۲ مارس سنة ۱۹۳8 م ۶۹ ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) وقد قضت سحكة استثناف مصر بأن التمسك بسقوط تسجيل الرهن أو الاختصاص العدم تجديده في خلال العشر سنوات كا يجوز الدائن المرتهن يجوز الدائن العادى والمشترى الذي سجل عقده قبل تجديد تسجيل الرهن . وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز الدائن المرتهن تجديد تسجيله ، لأن العين تكون قد خرحت من ملك مدينه ، ويكون في نفس الحالة التي يكون فيها قد فقد حق الرهن ، وبالتالي يفقد حق البيع ، ويبتى حقه شخصيا محفوظا شعد مدينه (استئناف مصر ٢١ مارس سنة ٢٤ المحاماة ١٥ رقم ١٣ ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) استشناف مختلط . مايو سنة ١٩٢١ م ٣٤ ص ٧٧٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) امتداف مختلط ۷ أبريل سنة ١٩٣١ م ٤٣ ص ٣٣٢ .

له أثر بالنسبة إلى المتصرف إليه ، ولو كان تسجيل النصرف المذكور قد تم فى أثناء نفاذ القيد الأول وقبل سقوطه(١) .

وإذا رهن شخص عقاره لدائن مرتهن أول ، ثم رهنه مرة ثانية لدائن مرتهن ثان فى خلال العشر السنوات الأولى لقيد الرهن الأول ، وتأخر الدائن المرتهن الأول فى تجديد قيده عن عشر سنوات ، ولم يتأخر الدائن المرتهن الثاتى عن تجديد رهنه ، فإن الدائن المرتهن الثانى يصبح دائناً مرتهنا أولا ، ويتقدم على الدائن المرتهن الأول ، ولو أنه كان يعلم بوجود هذا الرهن عند ما ارتهن العقار (٢) .

۲۱۷ — إمراءات النجريد: لم يذكر قانون الشهر العقارى شيئاً عن إجراءات التجديد ، ولكن يمكن استخلاصها بسهولة من إجراءات القيد نفسها .

فيتم التجديد بناء على طلب الدائن المرتهن أو من ينوب عنه أو خلفه ،

<sup>(</sup>۱) استثناف بختاط ۸ دیسمبر سنة ۱۸۹۸ م ۱۱ ص ۶۱ – ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۳۰ م ۲۲ ص ۲۹۰ – ۷ آبریل سنة ۱۹۳۱ م ۲۲ ص ۳۲۲ – ۹ مایو سنة ۱۹۳۹ م ۵۱ ص ۲۰۹ – استثناف مصر ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۶ المحاماة ۱۰ رقم ۱۲ ص ۲۰ .

وتقول المادة جع من قانون تنظيم الثمر العقارى ، كما رأينا ، في هذا الصدد : • مل أن قدائن أن يجرى قيدا جديدا ، إن أمكن ذلك قانونا ، تكون مرتبته من وقت إجرائه ، .

<sup>(</sup>۲) وقد كان مقترحا تعديل هذا الحكم ، فوضع نص فى المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : و يجوز تجديد القيد كل عشر منوات . فإذا أجرى التجديد بعد انقضاء هذه المدة ، فلا تحسب مرتبة الرهن إلا من تاريخ إجراء التجديد بالنسبة إلى النير الذى كسب حقا عينيا على العقار فى المدة ما بين انقضاء عشر السنوات وإجراء التجديد وقام بشهر هذا الحق قبل تجديد القيد . أما بالنسبة إلى أصحاب الحقوق العينية الأخرى ، فتبق مرتبة الرهن محسوبة من تاريخ إجراء القيد الأصل ، (المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيع التقنين المدنى جزء ٤ ص ٢٩٧) . ولما سحب من مشروع التقنين المدنى دون أن يأخذ به (سليمان مرقبي فقرة ١٩٠٧ ص ١٦٥ هامش ٢) .

سواء كان الحلف عاماً كالوارث أو خاصاً كالمحال له إذا حول الدائن المرتهن الحق إلى الغير . فيجوز للمحال له ، ولو قبل أن تصير الحوالة نافذة فى حق الغير ، أن يطلب تجديد القيد ، سواء باسمه أو باسم المحيل<sup>(۱)</sup> ، وعلى كل حال توجب مصلحته هو إجراء التجديد فى ميعاده (۲) .

ويحصل التجديد ضد الراهن ، فإذا كان العقار المرهون قد انتقل وقت التجديد إلى ورثة الراهن أو إلى غيرهم من الخلف ، جاز عند تجديد القيد ضد الراهن تجديده أيضاً ضد هذا الخلف . ومن رأى بعض الفقهاء أنه يجب أن يكون التجديد ضد الخلف ، وقد أوجبت المادة ٤٦٠ من التقنين الإيطالي الحديد ذلك (٢) .

ثم تحرر قائمة تجديد يذكر فيها أن النجديد حاصل تجديداً للقيد السابق ، فيستطيع الغير عند ما يرجع إلى القيد السابق أن يعلم درجة الرهن ، لأن هذه الدرجة في الفيد السابق تبتى للرهن متى أجرى التجديد في ميعاده . فاذا لم يذكر هذا البيان . اعتبر القيد قيداً جديداً لا تجديداً ، فيأخذ مرتبته من وقت إجرائه وتصبع مرتبة القيد الأول (١) . وإذا تكور النجديد ، اكننى بأن يشار في كل مرة إلى القيد السابق ، من غير حاجة إلى ذكر القيد الأصلى (٥) .

ولا حاجة إلى أن ترفق قائمة التجديد بصورة عقد الرهن التنفيذية ، ولا إلى أن تذكر فها كل البيانات الواجب ذكرها في قائمة القيد الأصلى ،

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط ١٧ يونيه سنة ١٩٢٠ م ٢٢ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) استثناف مختلط ه يونيه سنة ١٩٣٤ م ٤٦ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس فقرة ١١٢ ص ١٨٠ هامش ٣ .

<sup>(</sup>٤) استثناف مختلط ۱۵ یونیه سنة ۱۸۹۲ م ٥ ص ۳۱۲ – محمد کامل مرمی فقرة ۱۱۰ – سلیمان مرقس فتریة ۱۱۲ ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup> ٥ ) محمد كانل مرسى فقرة ١١٠ – سليمان مرقس فقرة ١١٢ ص ١٨١ .

ما دامت قائمة التجديد تحيل بوضوح إلى ذلك النيد الأصلى ، سواء كانت تلك الإحالة إحالة مباشرة أو من طريق الإحالة إلى التجديد السابق<sup>(١)</sup>.

## ٣١٨ - تجرير الغير واجب حتى في أثناء الاجراءات التي تتخذ المزع

ملكة العقار المرهوب: وقد نصت المادة على من قانون الشهر العقارى على ما يأتى :

« بجدید القید واجب حتی أنناء الإجراءات الّی تنخذ لنرع ملکیة العقار المثقل بالحق العینی ، واکنه لا یکون واجباً إذا انقضی الحق أو طهر العقار ، وبوجه خاص إذا بیع العقار قضاء وانقضی میعاد زیادة العشر » .

ويفهم من ذلك أن تجديد القيد واجب ، ما دام الرهن قائماً . فإذا فرض أن دائناً آخر ، ولو كان دائناً عادياً ، اتخذ إجراءات التنفيذ ، وسار فها شوطاً بعيداً ، فإن الدائن المرتهن يتعن عليه ، فى أثناء إجراءات التنفيذ هذه ، أن بجدد القيد قبل أن يفوت ميعاد التجديد (٢) . ولا يعنى من وجوب تجديد القيد أن يكون الراهن قد تصرف فى العقار المرهون ، ولو تم تسجيل هذا التصرف (٢) . أو أن يكون الراهن قد شهر إفلاسه ، أو أن يكون أحد الدائنين قد وجه تنبيه نزع الماكية وسحل هذا التنبيه (٤) .

ومع ذلك لا يكون التجديد واجباً في حالتين : (١) إذا استمر التنفيذ حتى بيع العقار المرهون قضاء وانقضى مبعاد زيادة العشر ، فعند ذلك يكون العقار المرهون قد ترتب عليه حق الراسى عليه المزاد . (٢) إذا انقضى

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریپیر وبولانچیه ۲ فقرة ۳۷۸۱ – سلیمان مرقس فقرة ۱۱۲ من ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٢) استئان محتلط ٨ ديسمر سنة ١٨٩٨ م ١١ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣) پلانيول وريپير وبولانچيه ٢ نقرة ٢٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) استان مختلط ٢٥ مارس سنة ١٩٤٧ م ٥٠ ص ١٥٥٠ .

حق الرهن بأى سبب من أسباب الانقضاء ، أو طهر العقار من الرهن لأن التطهر يقضى الرهن (١) .

وإذا أعيدت إجراءات البيع على ذمة الراسى عليه المزاد بعد رسو المزاد وانقضاء ميعاد زيادة العشر ، استردت القبود سيرتها الأولى . وقد قضت عكمة النقض بأن تطهير العقار معلق على قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن في أجل استحقاقه ، ومنى أعيدت إجراءات البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد رسو المزاد الأول وانقضاء ميعاد زيادة العشر ، استردت القيود والتسجيلات سيرتها الأولى ، ولو كان قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات(۲) .

719 — وهموب تجدير الحائز الهير الرهن: تنص المادة ١٠٦٢ على أنه و يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائز » .

فإذا حل الحائز محل الدائن المرتهن فى رهنه ، فعليه أن يتعهد فيد الرهن بالحفظ ، وأن يجدد القيد فى الميعاد حتى يبقى الرهن محتفظاً غرتبته الأولى : ولا ينقضى الترام الحائز بتجديد القيد ، إلا إذا انقضى حتى الرهن أو إذا طهر العقار منه .

فإذا لجاً الحائز إلى التطهير ، فإن التطهير لا يتم إلا بعد أن يعرض الحائز مبلغاً معيناً على الدائنين ، ويقبل الدائنون هذا المبلغ أو يتركوا الأجل المدين للقبول أو الرفض ينقضى دون أن يطلبوا بيع العقار ، وبعد أن يقوم الحائز بإيداع المبلغ أو يدفعه إلى الدائنين الذين يستحقونه (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر استثناف مختلط ، نوابر سنة ۱۹۲۰ م ۲۸ س ۲۳ ساد ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۲۷ س

<sup>(</sup>٢) نَتَصْ مَانَى ، تُوقِعُ مَنْهُ ١٩٥٢ عِمُونَا أَحِكُمُ النَّذَانِي مِنْهُ ١٩٥٤ صَلَ ١٣١ .

<sup>( &</sup>quot; ) وقد نعمت المامة ١٠٧٠ما في على أنه عليه بيع المقار في الميعار وبالأوضاع =

وإذا نزعت ملكية العقار جبراً ، فإنه لا يجب تجديد القيد من الوقت الذي يتم فيه تطهير العقار(١) .

والتطهير لا يتم إلا بتسجيل حكم مرسى المزاد ، وبإيداع انثن خزانة المحكمة أو دفعه إلى الدائنين الذين يستحقونه (٢) . ولا بد من تسجيل حكم مرسى المزاد ، لحصول التطهير ولإمكان الاستغناء عن تجديد القيد (٢) .

• ٢٢ - الفرق بين الفيد الأصلى وتجديد الفيد : وهناك اختلاف أساسى بين القيد الأصلى وتجديده . فالقيد الأصلى يمنح للدائن المرتهن مرتبته ، أما التجديد فيقتصر على المحافظة على هذه المرتبة إذا أجرى في الميعاد فإذا أجرى بعد الميعاد كان قيداً جديداً له مرتبته من وقت إجرائه (١) .

فالتجديد في الميعاد القانوني هو استمرار للقيد القديم ، أما التجديد بعد الميعاد فهو قيد جديد وليس استمراراً للقيد القديم ومن ثم يأخذ مرتبته من وقت حصوله .

<sup>=</sup> المقررة ، استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دنع المبلغ الذي قدم به العقار للدائنين الذين قسم مرتبتهم باستيفاء حقرقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكة ه .

<sup>(</sup>۱) استثناف تطط ه مایو سهٔ ۱۹۳۱ م ۲۲ س ۳۷۲ – وانظر آیضاً استثناف تلط ۲۶ نوفیر سنهٔ ۱۹۳۵ م ۳۸ ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) فقد نصت المادة ١٠٨٤ مدنى على أنه و إذا بيم العقار المرهون بيما جبريا بالمزاد العلى ، سواه كان ذلك في مواجهة مائك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد ، أو مدمه إلى الدائين المقيدين الذين تسمم مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن ، .

<sup>(</sup>٣) انظر سليمان مرقس فقرة ١١٣ ص ١٨٣ هامش ٣ .

<sup>(</sup>٤) بيدان وقواران ١٤ بشرة ٩٤٠ وما بعدها .

۲۲۱ - مصروفات التجريد : وقد سبق أن مصروفات التجديد ، مصروفات التجديد ، مصروفات الرهن ومصروفات القيد الأول ، تكون على الراهن . فإذا دفعها الدائن المرتهن أو أحد آخر ، رجع بها على الراهن . وهذه المصروفات كلها مضمونة بالرهن وفي مرتبته ، دون ذكر خاص بها . وذلك بخلاف مصروفات المحو وإلغاء المحو ، وسيأتي ذكرها فيا يلى .

٣٣٢ — التأشير على هامش الفيد: والتأشير على هامش القيد يراد به تمكين الباحث من العلم بما يطرأ على مصير القيد الأصلى من تغيير ، قد يصل إلى حد أن يصيبه في بقائه ، أو يمنح آثاره إلى دائن آخر غير الدائن الذي تقرر القيد أصلا لمصلحته .

وتنص المادة ٣/١٠٥٣ مدنى على أنه ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق يحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي و (١).

فإجراء التأشير في هامش القيد قد لا يقل أهمية عن إجراء القيد الأصلي ،. لأن إغفاله يترتب عليه آثار هامة مثل الآثار التي طالعناها في النص المتقدم الذكر .

ومن هذه الآثار نقل الدائن المرتهن الالتزام المضمون إلى دائن آخر عن طريق حوالة الحق ، فالحوالة تضمن هذا الالتزام بما كان يكفله من تأمينات كالرهن الرسمى ، فلا يجوز التمسك بالرهن فى مواجهة الغير

<sup>(</sup>۱) وتنص المادة ۱۹ من قانون تنظيم الشهر المقارى ، في هذا المي ، مني أنه و لا يصم التعملك قبل النبر بتحويل حق مضمون بقيد أو بردن ، ولا التعملك المؤل الناس من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق محكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التعمل كذلك محمو القيد ، أو بالتفارل عن مرتبة القيد ، إلا إذا حصل التأثير بذلك في هامش القيد الأصلى ، .

إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلى بهذه الحوانة . ويسرى الحكم المتقدم إذا كان الدائن المحال له أن يؤشر بذلك على هامش قيد الرهن الرسمى .

واذا حل شخص حلولا قانونياً أو انفاقياً على الدائن الأصلى ، امتد هذا الحلول إلى التأمينات وفيها الرهن الرسمى ، فيتعين على الحال أن يؤشر على هامش القيد الأصلى بما يفيد حلوله محل الدائن المرتهن .

وللدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن ، لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس لعقار . فالتنازل عن مرتبة الرهن لصالح دائن مرتهن آخر لنفس العقار لا بجوز الاحتجاج به على الغير ، إلا إذا أشر بذلك على هامش القيد الأصلى الذى أجرى لمصلحة الدائن المرتهن المتنازل عن مرتبته (۱) .

ويقدم طالب التأشير سنداً يثبت توافر السبب القانوني لإجراء هذا التأشير ، كأن يقدم الدائن المحال إليه محق مضمون برهن الورقة المثبتة لحوالة الحق ، أو يبرز الدائن الموفى مخالصة الوفاء وما يثبت أنه قد حل محل

<sup>(</sup>۱) وقد يمرض من الأسباب ما يقضى بمحو التيد ، وهنا استلزم المشرع أيضاً في المادة ١٩ من قانون الشهر المقارى أن يتم هذا المحو بالتأشير على هامش القيد الأصل .

وقد نصت المادة ٢٧ من قانون الشهر العقارى على أن و تقدم الطلبات الخاصة بالتأثير الهامشي لمكتب الشهر انذى ثم فيه شهر ا رو المراد التأثير على هامشه . ويجب أن يكون الطلب مشتماد على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته وعلى إقامته ، وعلى بيان لنرع المحرو المتقدم دكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه وارعه ومضمونه والجهة الله صدر منها وأسماه ذوى الشأن فيه . ويجب أن يكون مصحوبا جذا السند ، واسائر الأوراق المؤدية له . ولمكتب اشهر أن يحيل الطلب إلى مأدورية النهر المختصة ، عند الانتضاه . وتتمع ى الناهي المادي وسنظ المحروات التي يتم المتصدد ، الأحكام الواردة في النائحة التسايلية ،

الدائن . وإذا كان النأشير خاصاً بالتنازل عن مرتبة ، فعلى من تلقاها أن رفق طلبه بسند هذا التنازل() .

ويتقدم الطلب إلى مكتب الشهر (م ٢٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى) ، ويدرج فى دفتر معد لهذه الطلبات ، ويأخد رقماً متتابعاً تقيد أسبقيته مع ذكر تاريخ اليوم والساعة وما تم بشأنه الطلب (م ٢٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى) (٢).

وإذا تحقق المكتب من استيفاء الطلب للشروط القانونية ، أثبت التأشير في هامش قيد الرهن الرسمي أو في ورقة تلحق به . ويشتمل التأشير على جميع البيانات التي سبق ذكرها ، وعلى بيان تاريخه والساعة التي تم فيها<sup>(7)</sup>

(٣) وهجب على مكتب الشهر أن يواني المكتب الرئيسي بصورة مراأت

<sup>(</sup>١) يجب أيضاً إقامة الدليل على السبب القانوني لمحو القيد ، وهل هو محو اختياري أو محو قضائل .

<sup>(</sup>٣) و رإذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأثير الهامثي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات ي أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتفي كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصوله . ويعين في دا الكتاب أجل لتلافي هذه الأوجه لا يجاوز شهرا ، فإذا انقضى الأجل دون استيفاه الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب ، وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول » (م ٣٨ شهر) . و ولمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر ، في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه ي رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالحكة الابتدائية التي يقع مكتب الشهر بدائرتها . ويصدر القاضي قراره عل وجه السرعة تبما لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأثير ، ولا يجوز المون في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق » (م ٢٩ شهر) . « ولا يجوز إجراء ألم تأثير هامثي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير ، إلا بعد انقضاء الميان فيها » (م ٤٠ شهر) .

نهایه کل شهر ، مع بیان رقم وتاریخ شهر المحردات المتعلق . ویقوم شکتب ار بری بحفظ هذه الصور ، بعد أن تدریج التأشیرات الواردة به فی هامش صور المحررات أو فی ورقة المحق بهذه التصور ( م ۲۶ من الدنحة التحیدیة لذانون الشهر العقاری ) .

#### § ٣ – محو القيد وإلغاء الح

Radiation de l'inscription et annulation de la radiation

### ۲۲۳ - قحو القيم : قد يوجد ما يستدعى محو قيد الرهن .

فقد يكون الدين المضمون بالرهن قد زال أو انقضى . ويزول الدين إذا كان مثلا باطلا شكلا ، أو كان باطلا موضوعاً أو قابلا للإبطال وقضى بإبطاله . وينقضى الدين بسبب من أسباب انقضاء الالتزام ، كالوفاء بالدين أو التجديد أو المقاصة أو الإبراء أو سقوط الدين بالتقادم . وفى جميع أحوال زوال الدين أو انقضائه ، يسقط الرهن الذى هو ضهان للدين ، ويسقط تبعاً لذلك قيد الرهن ، فيجب أن عمى القيد

وقد يكون الدين صحيحاً قائماً ، ولكن الرهن يكون باطلا أو قابلا للإبطال وقضى بإبطاله ، أو انقضى بأى سبب لانقضاء الرهن مع بقاء الدين . ولما كان القيد إنما يتعلق برهن صحيح قائم ، فإن القيد في هذه الحالة يجب محوه .

وقد يكون الدين صحيحاً قائماً ، وكذلك الرهن يكون صحيحاً قائماً ، ولكن القيد نفسه يكون غير صحيح ، فيجب في هذه الحالة أيضاً محو القيد .

فالقيد إذن يجب محوه ، إما لسبب يتعلق بالدين المضمون ، وإما لسبب يتعلق بالفيد . وهذا هو المحو بوجه عام .

٢٢٤ - طريقار المحمو: وقد نصت المادة ٥٥ من قانون تنظيم الشهر العقارى على ما يأتى :

« لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى ، أو برضاء الدائن بتقرير رسمى منه . ومع ذلك يكتنى فى إجراء المحو فى حالة رهن الحيازة العقارى وحقوق الامتياز العقارية باقرار عرُفى مصدق على النوقيع فيه » .

ويؤخد من هذا النص أن هناك طريقين لمحو قيد الرهن الرسمى :

(۱) المحو الاختيرى (radiation voluntaire) . ويكون ذلك برضاء الدائن ، فهو إذن تصرف مبى على إرادة واحدة هى إرادة الدائن ، بتقرير رسمى منه ، ولا يلزم رضاء الراهن .

(٢) المحو القضائى (radiatiou judiciare) . فاذا تعذر الحصول على رضاء الدائن ، كان لا بد من رفع الأمر إلى القضاء . فيحكم بالمحو القضائى حكماً نهائياً .

العقارى تقضى بمحوالقيد برضاء الدائن بتقرير رسمى منه فهو لا يكون بموجب عقد عرفى . ولما كان القيد يجرى فى ورقة رسمية . فقد أراد المشرع ألا بكون محوه بورقة عرفية ، واستوجب أن يكون ذلك عن طريق ذهاب بكون محوه بورقة عرفية ، واستوجب أن يكون ذلك عن طريق ذهاب الدائن أو من ينوب عنه (والتوكيل الصادر من الدائن هنا بجب أيضاً أن يكون رسمياً (۱) ، إلى قلم كتاب المحكمة وعمل تقرير رسمى بالمحو . ورضاء بلدائن بمحو القيد صادر بإرادة الدائن المنفردة ، فهو عمل قانونى صادر من جانب واحد ، فلا يشترط لتمامه قرول الراهن (۲) .

وإذا حول الدين ، كان المحو برضاء المحال له دون حاجة لرضاء الدائن الأصلى . وإذا توفى الدائن كان المحو برضاء الورثة ، وإذا

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۱۲۲۸ – بودی ودی لوان فقرة ۱۸۶۹ – أوبری ودو تو فقرة ۲۸۱ – أوبری ودو تا فقرة ۲۸۱ – محمد كامل مرسی فقرة ۱۱۱ س ۱۷۵ – وإذا حسل اتفاق علی فك الرهن بورقة عرفیة ، أمكن اعتبار هذا لاتفاق عثابة وه محمو القید ، وكان الراهن أن بطلب الحكم بالمحو بناه هل هذا لاتفاق ( محمد كامل مرسی فقرة ۱۱۰ ص ۱۷۵ هامش ۱ – جراهولان فقرة ۲۰۰ ص ۱۷۵ هامش ۱ – جراهولان فقرة ۲۰۰ ص

<sup>(</sup>۲) جيوار فقرة ١٤١٧ وفقرة ١٤٣٥ – بودرى ودى لوان فقرة ١٨٣١ – أوبرى ورو ٣ فقرة ٢٨١ هامش ٣٧ . ويطلق فى الفائون الفرنسى على الدقد الذى يرضى به الدافل برفع القيد وفك الرهن (mainlevée) .

حصلت النسمة بينهم كان المحو برضاء من وقع الدين المضمون بالرهن في حصنه(۱).

ويجب فى المحو الاختيارى توافر أهلية خاصة فى الدائن المرتهن . ومن رأى بعض الفقهاء أن الأهلية الواجبة هى أهلية النصرف فى الدين المضمون (٢) ، وبموجب القانون المصرى يشترط فيمن يقرر المحو ، ولو كان فى مقابل قبض الدين . أن يكون كامل الأهلية أى بالغاً سنه ٢١ سنة غير محجور عليه (٢) .

وإذا صدر المحو من نائب عن للدائن ، فإذا كان النائب وكيلا ، فتكنى الوكالة العامة إذا كان محو القيد فى مقابل قبض الدين ، لأن استيفاء الدين يدخل فى أعمال الإدارة . أما إذا كان المحو دون مقابل ، فلا بد من وكالة خاصة (١٠) . وإذا كان النائب وصياً ، فهو يملك قبض الدين الذى للقاصر ، فيملك أيضاً محو قيد الرهن إن كان فى مقابل قبض الدين . وإلا فلا بد من إذن المحكمة طبقاً للمادة ٣٩ (١١) من قانون الولاية على المال ، وهى تقضى بوجوب الحصول على إذن المحكمة للتنازل عن التأمينات

<sup>(</sup>۱) جیوار ۱۶۱۸ – بودری ودی لوان نفرة ۱۸۲۰ وفقرهٔ ۱۸۲۰ .

وقد تضى بأن أمين الرهونات مكلف بالتحقق من أن مقرر الهو يملكه عن طريق أوراقى لا يرقى إليها الشك ، ولا يعتبر من هذا القبيل الأوراق المرقية غير المصدق على التوقيمات التي تحملها (استشاف مختلط ٢٩ أبريل سنة ١٩٣٠ م ٣٣ ص ٢٩٩) .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی اوان فقرهٔ ۱۸۶۲ وفقرهٔ ۲۲۹۰ – آوبری ورو ۲ فقرهٔ ۲۸۱ ص ۱۳۶ – محمد کامل مرسی فقرهٔ ۱۱۴ ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس فقرة ١١٦.

وكانت الفقرة الثانية من المادة ١٤٧١ من المشروع التمهيدى تنص على أنه و لا يجوز أن يصدر المحور اللحق الاختيارى من شخص لا يكون أهلا لإبراء ذمة المدين ، إلا إذا تدخل فى ذلك من يوجب الذاءون لصحة هذا الإبراء و وقد رأت لجمة المراجعة حذف هذه عقرة ، اكفاء النواعد الدمة و مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٧٣ -- ص ٧٤) .

<sup>( ؛ )</sup> بیدان وقواران ۲ فقرة ۱۲۴۸ .

أو إضعافها . وإذا كان النائب ولياً ، جاز له محو القيد ، ولو دون قبض الدين ، ودون الحصول على إذن المحكمة (١٦) .

٣٣٦ – الحمر الفضائي: فاذا تعذر المحو الاختيارى . بأن رفض الدائن محو القيد أو لم يكن في استطاعته إجراء المحو الاختيارى . جاز لكل ذي مصلحة في زوال القيد أن يطلب محوه أمام القضاء . فيجوز أن بن دعوى المحو القضائي الراهن . أو الغير الذي انتقل إليه العقار (٢) . أو دائن مرتهن متأخر ويكسب من المحو أن يزول من أمامه واحد من الدائنين يتقدمون عليه (٦) . أو دائن عادى (٤) .

ويطلب المحو القضائي ضد الدائن المرتهن المراد محو قيده ، أو ضد خلفائه(٥٠) ، ولا يطلب ضد المدين وحده(١٠) ، ولا ضد أمين الشهر(٧) .

والدعوى عقارية . فترفع إلى محكمة المقار المرهون ، لا إلى محكمة المدعى عليه(٨) . وإذا تعددت العقارات ووقعت في دوائر محاكم مختلفة ،

<sup>(</sup>١) صليمان مرقس فقرة ١١٦ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) بردری ردی لران فقرة ۱۸۹۱ .

<sup>(</sup>۴) بردری ودی لوان فقرة ۱۸۹۱.

<sup>( ؛ )</sup> ولكن الراهن لا يجوز له طلب المحق القضائي بدبب بطلان شكل القيد ، لأنه شرع في مصلحة الغير ( جيوار فقرة ١٨٦١ – أوبرى ورو ٣ وقرة ٢٨٦١ من ٩٣٨ هامش ٢١ ) . وفي الأحوال الأخرى يجوز للراهن أن يطلب المحق ( نقض قرئسي ٢٩ مايو سنة ١٨٦٥ داللوز ٥٠ – ١ – ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup> ه ) بردری ودی لوان نقرهٔ ۱۸۹۲ .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۲۰ یونیه سنة ۱۸۹۳ م ۵ ص ۳۲۲ – بودری ودی لوان فقرة ۱۸۹۳ – وسیکم بأنه إذا رفعت دعوی المحو قبل التنبیه العقاری ، لم یت پن إدخال المدین فیها (استندان تختلط ۲ أبريل سنة ۱۸۹۱ م ۲ ص ۲۸۳).

 <sup>(</sup>۷) استثناف نختلط ۲ أبريل سنة ۱۸۹۱ م ۳ مس ۲۸۷ – ۲۰ يونوه سنة ۱۸۹۳
 م ۵ مس ۳۲۲ .

<sup>(</sup>A) وقد قشى بأنه إذا اشترى شخصان ما أرضا مرهونة ، وتعهد أحدهما للآخر بمحو تسجيل الرسن ، كانت دعوى هذا المانعية شخصية اس المعتصاص محكمة المدعى عليه ، واليست دعوى الت

رفمت دعوى المحو بالنسبة إلى كل عقار أمام المحكمة التي يقع في دائرتها<sup>(۱)</sup>. ولا يجوز التأشير بالمحو قبل أن يصبح الحكم الصادر به نهائياً غير قابل للطن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر (۲).

الله التياريا كان أو على الحمو الحمو الحمو المحو المحو المحتياريا كان أو قضائيا الميازالة القيد ماديا الوالمرب عليه وإنما يكون بالتأشير على هامش قيد الرهن بما يدل على اعتبار أن القيد غير موجود الويكون التأشير من مكتب الشهر الويشير إلى السند الذي بموجبه حصل المحو الرضاء كان أو قضاء ..

والغرض من التأشير على هامش القيد ، جعل دفاتر الشهر مطابقة للواقع .

وإذا وقع الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن على تخليص بعض العقار عند دفع جزء من الدين بالفعل ، وجب محو الرهن جزئياً بالتأشير بذلك على هامش القيد ، وذلك لإزالة الآثار التي تترتب على وجود القيد كاملا دون التأشير بدفع جزء من الدين (٢).

النزول صراحة عن الرهن ، لم يفقد الدائن حقه في الرهن (١) . فيجوز النزول صراحة عن الرهن ، لم يفقد الدائن حقه في الرهن (١) .

<sup>=</sup> متعلقة مبشرة بمحو قيد الرهن وهي دعوى عينية عقارية من اختصاص الهكة الموجود بدائر بها العقاد المرهون (استشناف مصر ٢٩ يناير سنة ١٩ ١٨ المحموطة الرسمية ١٩ رقم ٥٠ ).

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان فقرهٔ ۱۸۹۰ - دی هلتس فقرهٔ ۹۹ - جرا عولان قرهٔ ۱۷۷ .

<sup>(</sup>۲) بیدان وقواران ۳ فقرة ۱۳۵۲ .

<sup>(</sup>٣) محمد كامل مرمى فقرة ١١٢ ص ١٧٣.

<sup>(؛)</sup> استشاف مخاله ۲۲ نوفبر سنة ۱۸۹۱ م ۱۲ ص ۲۷ .

للدائن المرتهن . إذا لم يُودُ الدين وبنى الرهن . أن نجرى قيداً جديداً للرهن يأخد مرتبته من وقت إجرائه(١) .

وإذا كان المحوقد حصل بعد النزول عن الرهن ، فلا يكون للدائن المرتهن أن بجرى قيداً جديداً للرهن . لأن الرهن قد زال .

وعند الشك يعتبر أنه لم يحصل نزول من الرهن ، وإنما حصل عن القيد فقط (۲) .

7۲۹ – مصروفات الجمو: مصروفات المحو تكون فى الأصل على الراهن. وقد نصت المادة ١٠٥٥ مدنى على أن « مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك » . ويلاحظ أنه إذا كان القيد قد أجرى بخطأ أحد ، كالدائن المرتهن ، كان هو المسئول ويكون ملزماً بدفع مصروفات المحو .

وإذا بيع العقار المرهون ، ودفع المشترى الثمن إلى أرباب الديون المقيدة ، فإن مصروفات المحو تكون فى هذه الحالة على البائع ، إلا إذا وجد اتفاق على خلاف ذلك (٢٠) .

(٣) بودری و دی لوان فقرة ١٨٤٨ – محمد كامل مرسى فقرة ١١٨ .

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۱۱۵۰ – بودری ودی لوان فقرة ۱۸۸۸ – جرانمولان فقرة ۲۲۲ – محمدکامل مرمی فقرة ۱۱۹ .

<sup>(</sup>۲) پوڻ ۲ فقرة ۱۱۰۹ – لوران ۳۱ فقرة ۲۲۳ – جيوار فقرة ۱۴۵۸ – بودری ودی لوان فقرة ۱۸۸۷ – اُربری ورو ۳ فقرة ۲۸۱ ص 38۴ .

وكان المشروع التمهيدى ينص فى المادة ٤٧٤ منه على ما يأتى : « لا يتر تب على محو القيد فى ذاته انفضاء حتى الرهن ، فيجوز إجراء قيد جديد تحسب مرتبته من وقت إجرائه ، إلا إذا كان حق الرهن قد انقضى » . وقد جاء فى المه كرة الإيضاحية المشروع التمهيدى : « ويكون الحو بالنأشير على هامش القيد ، مع ذكر السند الذى أجرى بمقتضاه الحو ، سواء كان التقرير الذى صدر من الدائن فى قلم كتاب الهمكة أو كان الحكم النمائي الصادر بالمحو . ويتر تب على الحمو إرالة الفيد نفسه ، ولكن لا يترتب عليه إزانة الرهن إذا كان باقيا ، فيجوز إجراء قيد جديد تحسب مرتبته من وقت إجرائه » . وفى لحنة المراجمة حذفت هذه المادة ، والظاهر أن حقها برجم لأمها بجرد تطبيق الفواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٥٧ فى الهامش ) .

ويلاحظ أن مصروفات المحو ليست مضمونة بالرهن . كما ضمن الرهن مصروفات العقد والقيد والتجديد فيما أسلفنا .

• ٣٣٠ — إلفاء المحو بعد مصول : قد يجد ما يستوجب إلغاء المحو بعد حصوله . فالمحو يحصل كما قدمنا ، إما لسبب يرجع إلى الدين المضمون ، وإما لسبب يرجع إلى القيد وأما لسبب يرجع إلى القيد فاته .

وأياً كان سبب المحو ، فقد يكون هذا السبب غير صحيح ، فيقتضى الأمر رفع دعوى بإلغاء المحو .

فقد يكون السبب أن الدين المضمون أو الرهن باطلا أو قابلا للإبطال وقد أبطل ، أو أنه قد انقضى . عند ذلك ترفع دعوى بإبطال الدين المضمون أو بإبطال الرهن ، أو ترفع دعوى بانقضاء الدين أو بانقضاء الرهن ، فيحكم بذلك حكماً نهائياً ، ولكن إذا رفع عن هذا الحكم نقض أو التماس إعادة النظر لا ينتظر حكم النقض أو حكم إعادة النظر ، ويبادر إلى محو القيد اختياراً أو قضاء .

وقد يكون السبب أن تقرير المحو قد صدر من ناقص الأهلية أو قد شاب عيب من عيوب الرضاء تقريره ، فيجوز للدائن الذى صدر منه التقرير بالمحو أن يحصل على حكم بالغاء المحو ، فيلغى بموجب هذا الحكم .

ومن ذلك برى أن هناك أسباباً متعددة لإلغاء المحوكما أن هناك أسباباً متعددة للمحوذاته ، فإذا وجد سبب من أسباب إلغاء المحو ، حكم يصدر من محكمة النقض أو من محكمة النماس إعادة النظر ، أو حكم يصدر بإبطال تقرير المحولصدوره من غير ذى أهلية أو من شخص شاب رضاءه عيب من عيوب الرضاء ، أو غير ذلك من الأسباب ، فانه لا بد من صدور حكم بإلغاء المحو .

۲۳۱ -- الرهوى الفضائية بإلغاء المحو: ومنى وجد سبب لإلغاء الحو ،
 رفعت دعوى قضائية بإلغاء المحو .

و ترفع الدعوى . أمام محكمة العقار ، بمن بهمه إلغاء المحو . فقد يكون اللدائن المرتهن الذى أرغم على محو قيده ، وبعد صدور حكم بإلغاء المحو . وقد يكون المدين ، وقد صدر حكم من محكمة النقض أو من محكمة التمامى إعادة النظر بأن الدين لم ينقض أو أنه غير قابل للإبطال .

ویکون رفع دعوی بالغاء المحو علی الراهن . لأنه هو الحصم الطبیعی فی دعوی براد بها ابقاء قید الرهن .

فاذا تحقق القاضى من أن المحو كان على غير أساس . حكم بإلغائه . فيعود القيد إلى ما كان عليه منتجاً لآثاره .

# ٢٣٢ - الدعوى دائمًا ضرورية في إلغاد الحو - مصر وفات الدعوى :

ويلاحظ أن المحو قد يتم اختياراً أو قضاء ، أما إلغاء المحو فلا يتم إلا قضاء ــ ولا بد من رفع دعوى بالإلغاء (١٠)، ولا يجوز التراضى أو الرضاء بالإلغاء (١٠)،

يجوز للدائن الذي محى قيده ألا يلجأ إلى حكم بإلغاء المحو ، ويعمد إلى إجراء قيد جديد ، ولكن هذا القيد الحديد لا تكون مرتبته إلا من وقت إجرائه (٢) . كذلك قد يكون الراهن قد أفلس وقت عمل القيد الحديد ، أو يكون العقار المرهون قد اشتراه حائز وسحل ، فلا يستطيع الدائن أن يجرى القيد الحديد .

فإذا أراد الدائن المرتهن أن يستبقى قيده بالرغم من إفلاس الراهن وبالرغم من بيع العقار المرهون وتسجيل الحائز ، وأن يستبقيه بمرتبته الأصلية ، فلا مناص من دعوى إلغاء المحو .

<sup>(</sup>۱) بيدان فقرة ۱۱۶ هامش ۲ – بودری ودې لوان فقرة ۱۸۹۲ .

<sup>(</sup>۲) پون نقرهٔ ۱۱۰۷ - حیك ۱۳ فقرهٔ ۲۸۸ - بیدان نقرهٔ ۵۰۰ - آوبوی ووو ۳ فقرهٔ ۲۸۱ ص ۲۸۱ – محمد كامل مرسی فقرهٔ ۱۲۰ ص ۲۸۲ .

وعندما ترفع الدعوى بإلغاء المحو . بن الدائن المرتهن وبين الراهن . فالقاضى يحكم بمصروفات للدعوى . أى بمصروفات دعوى إلغاء المحو على من يراه من الحصمين . فقد يكون الدائن المرتهن قد ارتكب خطأ فى محو القيد فيحكم عليه بالمصروفات ، وقد لا يثبت أى خطأ فى جانب الدائن المرتهن فيحكم القاضى بالمصروفات على الراهن . وسواء تحمل المصروفات الدائن المرتهن فيحكم القاضى بالمصروفات على الراهن . وسواء تحمل المصروفات الدائن المرتهن أو الراهن فإنها لا تكون مضمونة بالرهن ، مثلها فى ذلك مثل مصروفات المحو ، أما المصروفات التى تضمن بالرهن وفى مرتبته فهى ، مثل مصروفات المحو . أما المصروفات التي تضمن بالرهن وفى مرتبته فهى ، مثل مصروفات المحد والقيد والتجديد .

- ٢٣٣ - إمراء إلغاء المحو - الناسير الهامشى: وإذا صدر حكم نهائى بإنغاء المحو ، فإن إلغاء المحو لا يكون بالشطب على المحو لإزالته . وإنما يكون إلغاء المحو بالتأشير على هامش المحو ذاته بأن هذا المحو قد ألغى . فإذا ما ألغى المحو . عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ويجب تجديده فى خلال عشر سنوات من وقت إلغاء المحو(١).

٢٣٤ — ما يترنب على الحسكم بإلغاء المحو: ويترنب على الحكم بإلغاء المحو أن يعتبر المحو كأن لم يكن ، ويعود القيد وتعود له مرتبته الأصلية ، ويجب تجديده في المواعيد القانونية .

<sup>(</sup>۱) وقد كان المشروع التمهيدي يحتوى على نص ، حو نص امادة ١٤٧٥ ، وكان يجرى على الوجه الآتى : ه ۱ – يكون إلغاء الحو بالتأشير به فى الهامش ، إذا كان المحو قد أجرى بناء على سند قضى تزويره أو بطلانه ، أو بمنتفى حكم ألماء حكم سابق . ۲ – إذا ألنى المحو عادت النبيد مرتبته الأصليه ، مع عدم الإخلال بوجوب تجايد الفيد طبقاً المقانون . ومع ذلك لا يكون لإلغاء المحو أثر رجمي بالنسبة القيد والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو وإلغائه ع . وقد وافق على النص لجنة المراجمة ومجلس النواب ، بعد تعديلات لفظية . وفي لحمة مجلس الشيوخ حذفته اللجنة ، واكنفت بنص عام يجمل المرجح في إجراءات القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو و لآثار المترتبة على داك كله ، إلى الأحكام الواردة في قانون تنظيم الشهر وعوه وإلغاء المحو و لآثار المترتبة على داك كله ، إلى الأحكام الواردة في قانون تنظيم الشهر

فيكون إذن لعودة القيد بمرتبته الأصلية . عقب الحكم بإلغاء المحو ، أثر رجعى . ولا يكون لهذا الأثر الرجعى إلا استثناء واحد ، سيأتى ذكره في الفقرة التالية .

فإذا فرض مثلا أن العقار قد قيدت عليه ثلاثة رهون ، الأول في أول يناير سنة ١٩٧١ ، والثالث في أول يناير سنة ١٩٧١ ، والثالث في أول يناير سنة ١٩٧٧ ، ثم محى القيد الأول في أول يناير سنة ١٩٧٧ ، ثم محى القيد الأول في أول يناير سنة ١٩٧٤ ، عاد العقار كما كان ، عليه ثلاثة قيود بالترتيب المتقدم . ذلك أنه لما محى القيد الأول ثم ألغى المحو ، لم يتخلل المحو وإلغاء المحو قيد ، فتبتى القيود الثلاثة كما هي بترتيبها كما قدمنا .

وإذا فرض أن العقار المرهون كان عليه قيد في أول يناير سنة ١٩٧٠ ، وقيد آخر في أول يناير سنة ١٩٧٧ ، ثم يحى القيد الأول في أول يناير سنة ١٩٧٧ ، ووقع على العقار المرهون ١٩٧٧ ، وألغى المحو في أول يناير سنة ١٩٧٧ ، ووقع على العقار المرهون بعد ذلك قيد جديد في أول يناير سنة ١٩٧٤ ، بنى العقار مثقلا بهذه القيود الثلاثة بترتيبها ، لان القيد الثالث لم يجد بين المحو وإلغائه ، وإنما أجرى بعد إلغاء محو القيد الأول ، فجاء والقيد الأول قائم يحتل المرتبة الأولى ، والقيد الثانى محتل المرتبة الثانية ، فيحتل هو المرتبة الثالثة .

ويلاحظ أنه يجب على أصحاب القيود الثلاثة أن يراعوا مواعيد القيد ، فيجددوه في الميعاد .

۲۳۵ - مرتبة الرائن الذي محمى قيده ثم ألغى المحو: وإذا تخلل المحو وإلغاءه دائن مقيد ، تغير الوضع . وهذا هو الاستثناء من قاعدة الأثر الرجعى الإلغاء المحو .

فنفرض أن الدائن الأول قيد رهنه فى أول ينابر سند . . . الثانى قيد رهنه فى أول ينابر الأول فى أول ينابر الثانى قيد رهنه فى أول ينابر سنة ١٩٧٣ والقيد الأول سنة ١٩٧٣ والقيد الأول

محو ، ثم ألغى المحوفى أول ينابر سنة ١٩٧٤ ، فماذا يكون ترتيب الدائن المرتهن الأول الذي يحي قيده ثم أعيد .

يكون له ترتيبان: ترتيب بالنسبة إلى الدائن النانى الذى قيد رهنه قبل المحو ، وترتيب بالنسبة إلى الدائن الثالث الذى تخلل المحو وإلغاء المحو ، فبالنسبة إلى الدائن الثانى يبقى هو الدائن الأول ، وبالنسبة إلى الدائن الثالث الثالث قد قيد رهنه وقيد الدائن الأول ممحو دون معنى المحود (1).

والرأى الغالب أنه ، عندما يترك الباق من الثمن وهو ۲۰۰۰ إلى (۱) و (ب) ، يفرض أن المتقدمين لتوزيع ٤٠٠٠ فيما بينهما هما (۱) و (ب) وحدهما ، فكان (۱) يأخذ ٢٠٠٠ مقدار حقه و (ب) يأخذ الباق وهو ٢٠٠٠ ، فيأخذ (ب) ٢٠٠٠ ، والباقى من ٢٠٠٠ وهو ١٠٠٠ يأخذه (۱) . ( انظر محمد كامل مرسى فقرة ١٢٠ – سايمان مرقس فقرة ١١٩ ) .

انظر ترولون فقرة ۷۶۳ مکررة - پون فقرة ۱۱۰۷ - هیك ۱۳ فقرة ۳۸۸ - دیرانتون ۲۰ فقرة ۲۰۳ - دیرانتون ۲۰ فقرة ۲۰۳ - بیدان فقرة ۲۰۳ - بیدان فقرة ۱۰۰۳ وما بعدها - بودری ودی لوان فقرة ۱۸۹۰ - أوبری ورو ۳ فر ۲۸۱ ماش ۴۰ مکرد - جرانمولان فقرة ۲۲۳ م

<sup>(</sup>۱) فبالنسبة إن النيود التي أجريت ما بين محو النيد الأول رأيناه المحو ، لا يكون لإلغاه المحو أثر رجمى ، وقد نصت على ذلك سراحة المادة ١٤٧٥ من المشروع التمهيدى إذ تقول كا رأينا : « ومع ذلك لا يكون لإلغاه المحو أثر رجمى بانسبة النيود والتسجيلات التي أجريت ما بين المحو وإلغائه ه. وقد جاه فى المذكر الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : « على أنه لا يكون لإلغاه المحو أثر رجمى بالنسبة الذيود والتسجيلات التي أجريت ما بين المحو وإلغائه . فإذا كان (١) دائنا بأغين وقيد رهنه فى سنة ١٩٣٠ . وقيد (ب) وهو دائن بثلاثة آلاف رهنه فى سنة ١٩٣١ . وقيد (ب) وهو دائن بثلاثة آلاف رهنه فى سنة ١٩٣٦ . وألغى محو النيد فى سنة ١٩٣٢ . وكان ممن المقاد المرهوف أربعة آلاف ، فإن التوزيع يكون على الرجه الآتى : يعطى (-) نصيه باعتباد أن (ب) يأحده هو الذي يتقدم عليه ، لأن إلغاه المحو فى قيد (١) ليس له أثر رجمى بالنسبة أن (ب) يأحده هو الذي يتقدم عليه ، لأن إلغاه المحو فى قيد (١) ليس له أثر رجمى بالنسبة المون ، بين (١) و (ب) باعتباد أن (١) يتقدم على (ب) إذ أن إلغاه المحو له أثر رجمى بالذسبة طذا الأخير . فيكون ما يأخذه (١) هو أنفان ، وما يأخذه (ب) هو أنفان ، وما يأخذه (ب) هو أنفان ، وما يأخذه (ب) هو أنف ، الذكرة الإيضاحية فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٧ فى الهاش ) .

وقد نصت المادة ٤٦ من قانون تنظيم الشهر العقارى على أنه ، إذا ألغى المحو ، عادت مرتبته الأصلية . ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة إلى القبود والتسجيلات التي أجريت في الفرة ما بين المحو والإلغاء ع(١).

# المبحث الثانى

استعمال حق النقدم وحق التنبع

٢٣٦ – متى يستعمل مقا النقرم والنقبع: متى قيد الدائن الرتهن رهنه ، كان له أن يواجه الغير بحقه ، فيستعمل حق التقدم وحق التقبع . فنبحث كلا من الحقين بالتتابع .

## المطلب الأول

### حق النقـــدم

۲۳۷ - ترتیب الدائنین: تنص المادة ۱۰۵٦ مدنی علی ما یأتی:
 ایستوفی الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنین العادیین من تمن

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة النقض بهذا المعنى ، حتى قبل صدور قانون تنظيم الشهر العقارى ، بأن القانون جمل شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلاما لكل أحد بوجود الحق العينى الذي شهر ، بحيث يكون حبة مل كل أرباب الحقرق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيد بالسجل ، إذ أنهم حينئذ يعتبرون قانونا عالمين بوجوده . ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم وهو غير مقيد بالسجل ، لأنهم حينئذ لم يكونوا عالمين به . ومن ثم فإنه إن محى قيد الحق الدنى من السجل ، ثم ألنى الحو ، عادت إلى القيد مرتب، الأصلية التي كانت له نه

أن يكاون حبة على التسجيلات الى حصلت فى الفئرة بين المحو وإلغائه ( منس سن ٣١ يناير صنة ١٩٤٦ مجموعة عمر رقم ٣٥ ص ٣٥ ) -- قارئ محمد كامل مرسى فقرة ١٢٠ -- صليمان مرقس فقرة ١١٩ - منصور مصطلى منصور فقرة ٥٣ ص ١١٤ -- ص ١١٥ .

العقار المرهون ، أو من المال الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل مهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد(١) .

ويفهم من هذا النص أن الدائنين برتبون على الوجه الآتي :

إذا وجد دائنون مرتهنون ربهناً رسمياً (أو أصحاب حق اختصاص أو مرتهنون رهناً حيازياً على العقار أو أصحاب حقوق امتياز خاصة على عقار)، تقدموا بحسب مرتبة كل منهم . والسابق فى المرتبة هو السابق فى القيد . فإذا استنفدنا هؤلاء الدائنين ، يأتى الدائنون العاديون وكلهم متساوون فى المرتبة فيتراجمون على ما يبقى من أموال المدين .

ويلاحظ أن مرتبة الدائن المرتبن (والدائنين الملحقين به) يحددها مرتبة القيد (م ١٠٥٧ مدنى) . وأو كان قيد الدائنين في يوم واحد . وقد نصت المادة ٣١ من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن « يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على حسب الأحوال . بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ وساعات تقديمها » .

فالأسبقية فى القيد تتحدد إذن بساعة التقديم ، فن كان أسبق فى الساعة قدم على المتأخر (٢) . وأو تقدم اثنان فى ساعة واحدة ، تساولها ولو كان أحدهما متأخراً بدقائق عن الآخر .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٧٧ من المشروع النهيدي على وجه مطابق لما استتر عليه في النقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٥٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٤٢ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٥٣ ( مجموعة الأحمال التحضيرية ٧ ص ٨١ – ص ٨٢ ) .

التقنين المدنى المدابق م ٧٦٥ / ٦٩١ : يستونى أرباب الردون المقارية بمطاوباتهم من ثمن المقار المردون ، أو من مبلغ تأسينه من المدين إذا احترق ، ويكون استيفاؤهم ذاك بحسب ترتيب تسجيلهم ولوكان تسجيل دهونهم في يوم واحد .

<sup>(</sup>۲) وهذا بخلاف القانون الفرنسي ، حيث تتحدد الأسبقية باليوم لا بالساعة ، فيتساوى المتقدمون في يوم واحد ، ولو كان أحدم تقدم في المساء والآخر في الصباح ، ومع ذلك فقد صدر قانون حديث في فرنسا من ه ١٩٥٥ ، يقرر أنه في حالة إجراء القيد في =

وفى حق التقدم ، بعد أن بينا أن الدائن المرتهن الأسبق فى الترتيب هو الذى يتقدم على الدائنين التاليين فى المرتبة وعلى الدائنين العاديين ، نحصر كلامنا ، بالنسبة إلى هذا الدائن الأسبق فى الترتيب ، فى ثلاث مسائل :

- (١) الدين المضمون ، فيما يتعلق بهذا الدائن .
- (٢) المال المرهون ، فيما يتعلق مهذا الدائن أيضاً .
- (٣) نزول الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر .

### ١٥ ـ الدين المضمون

٣٣٨ - الدين المضمور بالرهن بمسمل أولا أصل الدين: نبدأ بأصل الدين . وقد قدمنا أن أصل الدين يذكر في القيد ، فإذا ذكر على حقيقته أخذ به كما ذكر . وقد يذكر أصل الدين في القيد أكثر أو أقل . فإن ذكر أكثر ، فالعبرة بأصل الدين الحقيقي ، ولا عبرة بالزيادة المذكورة في القيد . وإن ذكر أقل ، فيؤخذ بهذا الأقل المذكور في القيد ، ولا عبرة بزيادة أصل الدين في الحقيقة على المذكور في القيد ، لأن هذه الزيادة أصل الدين في الحقيقة على المذكور في القيد ، لأن هذه الزيادة

يوم واحد ، تحسب الأفضلية بتاريخ تشوء حق اارهن (سمير تناغر فقرة ٣٧ ص ١٣٩
 هامش ١) .

وقد نصت المادة ٣٣ من قانون تنظيم النهر المقارى على أنه و إذا قدم المأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد ي يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدفتر الممد لذلك ، وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشر ا عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشر آ عليه بذلك فترة معادلة الفقرة التي تقم بين ميعاد تدوين كل منهما ، على ألا تتجاوز هذه الفترة صبعة أيام . وإذا قدم المأمورية أكثر من مشروع محرر في شأن هذ

بين إعادة مشروع المحرر السابق ما شرا عليه بصلاحيته الشهر رزيدة و حرر اللاحق مؤشرا عليه بلك فائرة معادلة الفائرة التي تقم بين ميماد تدوين كل المهما ، على ألا تجاوز هذه الفائرة خملة أيام ،

لم تقید فهی إذن لم تشهر ، والعبرة بالقتید ما لم یا د علی الحقیقة . وقد سبق الکلام فی کل ذلك .

۲۳۹ — الديون الشرطية والاحتمالية والمستفيرة : الديون الشرطية
 مى ما أعلقت على شرط فاسخ أو على شرط واقف .

فان علقت على شرط فاسخ ، فهى ديون موجودة حقا ولكنها نزول إذا تحقق الشرط الفاسخ . فلا خرم الدائن المعلق حقه على شرط فاسخ من الاشتراك في النوزيع خسب مرتبة رهنه ، ومن الحصول على نصيبه في النوزيع . وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على إلزام هذا الدائن بتقدم ضمان يكفل رد ما استوفاه ، إذا تحقق الشرط الفاسخ (۱). وفي هذه الحالة . يعاد توزيع ما رده الدائن تحت شرط فاسخ على سائر الدائنين .

وإن على الدين على شرط واقف ، فهو دين محتمل الوجود ولكنه غير متأكد . وهذا يمنع الدائن من المطالبة بحصة عاجلة فى التوزيع لأن حقه احتمالى ، فلا يجوز حرمان الدائنين التالين له فى المرتبة من استيفاء حقوقهم من كل ثمن العقار . والرأى الراجع أن تقدر لهذا الدائن تحت شرط واقف حصة احتمالية هى مقدار دينه المعلق على شرط واقف ، ويتم النوزيع الفعلى عثمن العقار بأكمله على الدائنين التالين فى المرتبة ، ولكن يلتزم هؤلاء الدائنون بتقديم تأمين يضمن الوفاء بحصة الدائن تحت شرط واقف فيا إذا تحقق الشرط (٢).

وإذا كان الدين ناشئاً عن فتح حساب جار ، فهذا دين احتمالي مستقبل . احتمالي لأنه لا يعرف من سيكون الدائن قبل إقفال الحساب الجارى . ومستقبل لأنه أياً كان الدائن فحقه لم يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل .

<sup>(</sup>۱) أوبرى ورو ۴ نفرة ۲۸۵ص۲۵ – پلانيول ورپېر وبيکيه ۱۳ فقرة ۹۷۹ .

<sup>(</sup>۲) أنسيكدوپيدى داللوز ۲ ص ۹۲۱ فقرة ۲۵۲ وما بعدها .

في الفرة التي يستمر خلالها قيد الحقوق والالترامات يكون الدين المضمون بالرهن احيالياً ومستقلا . ولا يتحقق وجوده ولا يتحدد مقداره إلا بقطع الرصيد وإقراره . ولكن يجب تحديد الدين الذي يضمنه الرهن بقلر معين أو يحد أقصى ، لا بد من ذكره في العقد وفي قائمة القيد . وكثيراً ما يحدث في العمل ان يعلق المصرف فتح الحساب الحارى على تقديم ضهان من المميل يكفل الوفاء بما قد يترتب عليه من ديون ، فإذا قدم رهناً رسمياً و حرى قيد الرهن ، حسبت مرتبته من تاريخ قيده في نطاق المبلغ المحدد في قائمة القيد . وإذا كان الرهن يضمن الوفاء بالدين الناشيء عن الحساب الحارى خلال فترة معينة ، لمدة سنة مثلا ، فلا يستطيع المصرف أن يحتج برهنه العقار المرهون ، جاز للمصرف استيفاء حصته ، فإذا تبين فيا بعد أنه مستحق لما صرفت له ، وإلا وزعت على سائر الدائنن (٢) .

وقد نصت المادة ١٠٥٧ مدنى على أن «تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلناً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً ه (٣٠).

<sup>(</sup>۱) وقد تضت محكة الاستثناف المختلطة بأنه إذا اتفق الطرفان فيما بعد حل مد الميعاد الذي يتفل فيه الحساب أو الاعباد ، فإن هذا الاتفاق لا ينفذ في حق النبر ، يمعى أن الرهن لا يشمل المبالغ التي تسلمها الراهن بعد الميعاد الأصلى المتفق عليه ، ولو كانت جلة هذه المبالغ مضانة إلى ما تسلمه في الميعاد لا تجاوز الحد الأقمى المرخص فيه في العقد الأصلى (استثناف مختلط ١١ يونيه سنة ١٩٤٠ م ٥ ص ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) وهنا رأى بتوزيع ثمن المقار على الدائنين الآخرين ، مع إلزامهم بتقديم ضمان عبى وكفل الوفاء بالمباغ التقدير المحدد في قائمة القيد لحق المصرف. وقبل بإرجاء التوزيع إذا كان التحقق من وجود الدين قريبا ، وقبل توزيع حصص الدائنين الدابقين المصرف في الدته . أما الدائنون المتأخرون في المرتبة من المصرف فتق حصصهم في التوريم ...

مصبر الدين الناشئ عن الحساب الحارى ( دلانيول وريهير وبيكيه ١٣ ففرة ٩٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٧٨ من المشروع التمهيدي على وجه =

• ۲٤٠ — الإبراد المرتب صرى الحياة : وقد يكون الدين المضمون بالرهن إراداً مرتباً مدى الحياة .

وقد استنر الفقه والقضاء الراجع فى فرنسا على أن الدائن بهذا المرتب لا يستأثر برأس مال يعادل الأقساط العادية التى قد تستحق له ، لأن عدد هذه الأقساط غير معلوم ما دام المرتب الإبراد مدى حياته لم يمت .

وقد ذهب رأى إلى وجوب حبس رأس مال معين يودع بتوجيه المحكمة ، ويستثمر استثماراً من شأنه تمكين الدائن من الحصول على مرتبه . ولكن يعاب على هذا الرأى أنه يصعب كثيراً تقدير رأس المال هذا لأن المرتب الإيراد على حياته لا يزال حياً ، ولا يعلم متى يموت .

وذهب رأى آخر ، وهو أصح من الناحية العملية ، إلى انقول بأن ثمن العقار المرهون يوزع على سائر الدائنين خسب مراتبهم . ولكن يشترط أن الدائنين المتأخرين عن الإيراد المرتب يتعهدون متضامنين بأداء المرتب في مواعيد استحقاقه الدورية . وقد يضاف وجوب تقديم ضمان عيني يعوض الدائن بالمرتب ما فاته من زوال الرهن المقرر على العقار (١) .

747 - 747 .

النفنين المدنى السابق : لا مقابل .

<sup>-</sup> مطابق لما استقر عليه في التقاين المدنى الجديد ، فير أن المشروع اسمهيدي كان يتضمن ، فقرة ثانية تجرى على الوجه الآتى : ه وتتحدد هذه المرتبة بالرتم المتتابع للقيد . فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد ، لقيد رهوتهم ضد مدين واحد ، وهلي عقار واحد ، فيكرن قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ، ويعتبر هؤلاء الدائنون عند النوزيع في مرتبة واحدة ، ووافق عليه على نص المشروع النمهيدي لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٥٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، تحت رقم ١١٤٣ . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت المدرة أثانية اكتفاء بالمقواط المقررة في قانون تنظيم الشهر العقاري ، وأصبح رقم المادة ١٠٥٧ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٨٧ – ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر پلانيول وريپير وبيكيه ١٣ فقرة ٩٧٦ – غمس الدين الركيل ٩٧ ص

المادة ١٠٥٨ مدنى على ما يأتى : تنص المضمونة إلراض - زيس فانونى : تنص المادة ١٠٥٨ مدنى على ما يأتى :

التيام على آباد الرهن إدخال مسمروفات العقد والتياد والتجديد إدخالا ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها » .

۲۰ - وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد ، فإن يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنين السابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد دون مساس بالقيود الحاصة التى تواخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت إجرائها . وإذا سجل أحد للدائنين تنبيه نزع الملكية ، انتفع سائر الدائنين مهذا التسجيل ع(١).

وقد سبق أن بينا أن هناك ديوناً تلحق بأصل الدين ، يضمنها الرهن دون أن تذكر ، وهذه هى : (١) مصروفات العقد ومصروفات القيد ومصروفات التجديد . (٢) فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد المستحقة بعد ذلك من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد ..

وهذه الديون (المصروفات والفوائد) يضمنها الرهن عرتبته دون ذكر خاص ، وما عداها من ملحقات الدين ، كالعقارات بالتخصيص والفوائد

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : وردهذا النص في المادة ١٤٧٩ من المشروع الفهيدي على وحد مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت لجنة المراجعة على النص ، تحت وقم ١١٥٨ من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت وقم ١١٤٤ ، ثم مجلس الشبوخ تحت وقم ١١٥٨ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٨٥ ) .

التقين المدنى السابق م ٥٦٨ / ١٩٢ : يترتب على تسجيل الرهن أن يكود المرهون التقين المدن المرهون المرهون المرهون تأسينا على أصل الدين وعلى فوائد سنتين إن كان هناك فوائد مستحقة برقت تصجيل تنبيه فزع الملكية ، وعلى ما يستحق من ذلك التاريخ إلى وقت توزيع ثمن العقار المذكور . الله سدر أحد الدائنين التنبيه ، انتفع باقى الدائنين بهذا التسجيل .

<sup>(</sup> أنظر مادتين محلوفتين : مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٨٥ - ص ٨٩ في الهاشر)

قبل السنتين السابقتين على تسجيل التنبيه وكذلك أى شيء آخر يراد إدخاله في ضمان الرهن ، لا بد من ذكره ذكراً خاصاً في عقد الرهن وكذلك في القيد .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : و وغنى عن البيان أن هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق الدائن ، ويكفل من الحاية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ . ثم يحفه بحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخر ، من طريق تحتيق المساواة بينهم فى توزيع الفوائد المستحقة قبل الراسى عليه المزاد وقبل الحزانة ، إذ تقسم بينهم قسمة غرماء ، دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضهان له ه(١) .

والمقصود بالفوائد الى توزع على الدائنين جميعاً قسمة غرماء ، دون تمييز بين دائن ودائن ولو كان الدائن الآخر دائناً عاديا ، هى الفوائد الى تستحق بعد يوم رسو المزاد ، والى قد يدفعها الراسى عليه المراد أو خزانة المحكمة ، فإنها تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء ، دون تمييز بين دائن ودائن ، ولو كان الدائن الآخر دائنا عادياً .

ونعرض بعد ذلك لصور من النزاح مع الدائن المرتبن رهنا رسمياً .

78۲ — النراهم بين دائن مرتهى رهنا رسميا ودائن آخر مرتهى رهنا رسميا : إذا تزاحم دائنان مرتهنان رهنا رسميا ، فالعبرة بالأسبقية فى القيد . والموظف المختص يذكر يوم وساعة تقديم الطلب ، فمن كان طلبه أسبق ولو بساعة يتقدم على الطالب المتأخر . فإذا قدم الاثنان طلبيما فى يوم واحد وفى بساعة واحدة ، تعادلا ولا يتقدم أحدهما على الآخر ، بل يكون الاثنان فى مرتبة واحدة .

على أنه إذا رهن أحد الشركاء حصة شائعة أو جزءاً مفرزاً في عقار

<sup>(</sup>١) مجموعة الأهمال التعذيرية ٢ ص ٥٩١ .

مملوك على الشيوع ، ثم انتقل هذا الرهن إلى عقار وقع فى نصيب الشريك الراهن ، فإن هذا الانتقال يتم وفقاً لإجراءات معينة ، ويقتضى إجراء قيد جديد للاحتفاظ بمرتبة الرهن السابقة (م ١٠٣٩ مدنى) . ولكن الاحتفاظ بمذه المرتبة بموجب هذا الإجراء لا يجوز أن يضر برهن تقرر على العقار ، وكان صادراً من جميع الشركاء . ولذلك عند ما يتزاحم دائن موتهن من شريك واحد استقر حقه على العقار الذى انتقل إليه الرهن ، والدائن المرسن من جميع الشركاء فضل هذا الدائن المرتبن من جميع الشركاء .

وقد تقدم ذكر ذلك فها مر .

۲۶۳ — التراهم بين دائن مرتهن رهنا رسميا ودائن له هو امتياز عام: المفروض هنا أنه يوجد دائن مرتهن رهنا رسميا على عقاد ، ويتزاحم معه دائن آخر غير مرتهن ولكن له امتياز عام .

وقد نصت المادة ٢/١١٣٤ مدنى على أن ١ حقوق الامتياز العامة ، ولو كان محلها عقاراً ، لا يجب فيها الشهر ، ولا يثبت فيها حق التبع . ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في المرتبسة على أي حق امتيازي آخر أو أي حق رهن رسمي ، مهما كان تاريخ قيده ، .

وجاء أيضاً فى المادة ٢/١١٣٨ مدنى ، بالنسبة إلى امتياز المصروفات الفضائية ، أن و تستوفى هذه المبالغ قبل أى حق آخر ، واو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمى » .

وجاء أيضاً في المادة ٢/١١٣٨ مدنى ، بالنسبة إلى امتياز المصروفات القضائية ، أن و تستوفى هذه المبالغ قبل أي حق آخر ، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمى .

وجاء فى المادة ٢/١١٣٩ مدنى ، بالنسبة إلى المبالغ المستحقة للخزانة العامة ، «وتستوفى هذه المالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمى ، عدا المصروفات القضائية » .

ويستفاد من كل هذه التصوص أن الدائن المزود بحق امتياز عام ، وهو لا يشهر ، يفضل على الدائن المرتهن رهناً رسمياً أياً كان تاريخ قيده .

۲۶۶ — النزاهم بین دائن مرتهن رهنا رسمیا ودائن مزود بنامین عقاری خاص مثله دائن مرتهن عقاری خاص مثله دائن مرتهن رهنا حیاز با ، و دائن تقرر له حق اختصاص ، و دائن مزود بامتیاز عقاری خاص .

تكون الأفضلية هنا للدائن الأسبق فى القيد ، فإذا كان هو الدائن المرتهن رهناً رسمياً تقدم عليهم جميعاً ، وإلا تقدم من الدائنين الآخرين من كان أسبق فى القيد .

وهناك استثناءات ثلاثة :

(۱) نصت المادة ۱۱٤٨ مدنى على أن ۱ - المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعاربين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانها ، يكون لها امتياز على المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه . ٢ - و بجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد » .

ولكن نصت المادة ١١٣٦ مدنى على أن المشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك . مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعارين المنصوص عليه في المادة ١١٤٨ .

(٢) نصت المادة ١٠٤٩ مدنى على أن « للشركاء الذين اقتسموا عقاراً حق امتياز عليه تأميناً لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين ، بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد » .

وهذا الامتياز يتقدم على حق الدائن المرتهن من شريك على الشيوء ، إذا انتقل الرهن بعد القسمة إلى أعيان أخرى غير التى رهنت أصلا (١٠). (٣) ويتعلق هذا الاستثناء بحق الاختصاص من دائن يعلم أن المدين رهن العقار ، المأخوذ عليه حق اختصاص ، من قبل لدائن آخر . هنا تثبت الأولوية للدائن المرتهن حتى لو كان الاختصاص مقيداً فى تاريخ سابق على قيد الرهن ، ما دام صاحب الاختصاص كان على علم بسبق تقرير الرهن (٢).

## 8 - المال المرهون

۱۰۵٦ — الحال الذي مل محل العفار المرهورد: رأينا أن المادة ١٠٥٦ مدنى تنص على أن ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار ...».

ونصت المادة ١٠٤٩ مدنى على أنه « إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك . كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقدر مقابل نزع ملكيمه للمنفعة العامة » .

فالدائن المرتهن رهناً رسمياً لايستوفى حقه من ثمن العقار المرهون فحسب، بل أيضاً يستوفيه من المال الذى حل محل العقار المرهون<sup>(٣)</sup>. ذلك أن هذا

<sup>(</sup>١) شمس الدين الوكيل فقرة ١٠٣ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) شمس الدين الوكيل فقرة ١٠٣ ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) وهذا الحكم أيضاً ينطبق على حق الاختصاص ورهن الحيازة وحقوق الامتياز . جاه في المادة ١٠٩٥ مدنى ، بالنسبة إلى حق الاختصاص ، أنه يسرى عليه ما يتضمنه الرهن الرسمى من أحكام . ونصت المادة ٧٧٠ مدنى على أنه و إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى =

الحق يتعلق بالقيمة الاقتصادية للعقار المرهون ، وهذه القيمة الاقتصادية تتمثل في قيمة المال الذي حل محل العقار المرهون.

والصورة الماموفة لتحويل العقار المرهون إلى مقابل نقدى هي بيعه بيعاً جبرياً ، واستيفاء الحق من الثمن الذي رسا به المزاد . والبيع طريقة لتقويم العقار بمبلغ من النقود ، وتوجد طرق أخرى كمبلغ التعويض وعوض التأمين وما يستحق عن نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة .

ونقتصر هنا على استعراض هذه الحالات الثلاث : مبلغ التعويض ، وعوض التأمين ، ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .

787 — مبلغ التعويض: نفرض هنا أن العقار المرهون قد هلك أو تلف بخطأ الغير ، فيكون على الغير أن يدفع مبلغ التعويض. وقد حل مبلغ التعويض هذا محل العقار المرهون ، فينتقل إليه حق الرهن ، ويباشر عليه حق التقدم الدائن المرتهن رهناً رسمياً .

ويجب على الدائن المرتهن الذي يرغب في المحافظة على حقه أن يبادر ، فور هلاك العقار المرهون أو تلفه ، إلى إخطار المسئول عن هذا الهلاك أو التلف بالامتناع عن أداء التعويض إلى الراهن ، لأن العقار الهالك أو التالف مرهون .

ويجوز للدائن المرتهن أن يبادر إلى حجز ما للمدين لدى الغير ، والغير هنا هو المسئول عن الهلاك أو التلف ، والمدين هو صاحب العقار المرهون .

<sup>-</sup>أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات المينية . انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين ع . وقعست المادة ١١٠٧ / ٢ مدنى حل أنه و تسرى حل الرهن الحبازي أحكام المادتين ١٠٤٨ و ١٠٤٩ المتماقة بهلاك الثيء المرهون رهنا رسمياً أو تلفه ، وبانقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق ع . ونصت المادة ١١٣٥ مدنى حلى أنه و يسرى على الامتياز ما يسرى على حق الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه ع .

ومن ثم يلجأ الدائن المرتهن إلى حجز ما لصاحب العقار المرهون وهو المدين ، لدى المسئول عن التلف أو الهلاك وهو الغير ، من تعويض مستحق بسبب التلف أو الهلاك .

٣٤٧ -- عوض التأمين : والمفروض هنا أن العقار المرهون كان مومناً عليه ، فاحترق مثلا ، فاستحق عوض التأمين .

وقد انجه جانب من الفقه الفرنسي إلى أن شركة التأمين لا تؤدى عوض التأمين ، بل تحتفظ به لأن الرهن قد شهر بالقيد . وقد يقال هنا إن شهر الرهن لم يشرع لإخطار الناس كافة بوجود الرهن ، بل شرع لصالح من يتعاملون مع الراهن في العقار المرهون ، فيحكم التزاحم بينهم قاعدة الأسبقية في الشهر .

واتجه الفقه الغالب فى فرنسا إلى القول بأن على الدائن المرتهن ، إذا ما هلك العقار أو تلف ، أن يبادر إلى إخطار شركة التأمين بوجود رهنه . وإخطار الشركة فى الوقت المناسب بمنعها من دفع عوض التأمين إلى صاحب العقار المرهون ، والتربص به حتى يسوى الحلاف بين الراهن والدائن المرتهن ، أو حتى يستوفى الدائن المرتهن مطلوبه من شركة التأمين .

ولكن المادة ٢/٧٧٠ مدنى مصرى تنص ، كما رأينا ، على أنه و إذا شهرت هذه الحقوق (التأمينات العينية التبعية) أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا بجوز له أن يدفع ما فى ذمته له إلا برضاء الدائنن و معنى ذلك أنه يكنى شهر حق الدائن المرتهن رهنا رسمياً ، وكل دائن آخر له حق عينى نبعى عقارى . لوقف شركة التأمين عن دفع ما فى ذمتها اصاحب العقار المرهون . إلا برضاء الدائن المرتهن رهنا رسمياً أو غيره من الدائنين ذوى الحقوق العينية التبعية العقارية . فيجب إذن الاكتفاء بشهر حق الرهن الرسمى ، وعلى شركة التأمين أن تعرف ذلك من الرجوع إلى دفاتر الشهر ، وهذا هو الرأى لأول .

٢٤٨ - مقابل نراع الحاكمية للمثفعة العامة : تكفل القانون ٧٧٥ لسنة ١٩٥٤ ببيان طرق حماية أصحاب الحفوق العينية التبعية . فنصت المادة ٦ من هذا القانون على ما يأتى : وتعد المصلحة القائمة بإجراءات بزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر ساغة الذكر ، تبن فها العقارات والمنشآت الني تم حصرها ومساحتها ومواقفها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فها ومحاك إقامتهم والتعويضات التي تقدر لهم . وتعرض هذه الكشوف ، ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات . في المقر الرئيسي للمصلحة ، وفي المكتب النابع لها بعاصمة المدرية أو المحافظة ، وفى مقر العمدة أو مقر البوليس . لمدة شهر . ونحضر الملاك وأصحاب الشأن لهذا العرض ، مخطاب موصى عليه بعلم الوصول . ويسبق هذا العرض إعلان في الحريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعنى الانتشار ، يشمل بيان المشروع ، والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والحرائط في الماكن المذكورة » . وتقول المادة ٧ من القانون المذكور إن لا لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، خلال ثلاثين بوماً من تاريخ انها، مدة عرض الكشوف ، الاعتراض على البيانات الواردة فيها . . . . وإذا كان الاعتراض متعلقاً محق على العن الواردة في الكشوف المتقدمة الذكر ، وجب أن يرفق بكافة المستندات المؤيدة له . وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض . وأرقامها » . وتقرر المادة ١١ من القانون المتقدم الذكر أن ﴿ على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٧ . لتقرير دفع التعويض المستحق . ويكون قيام المصمحة بأداء التعويض في هذه الحالة على مسئوليتها . وإذا قام مانع يحول دون دفع التعويض المستحق . وجب على المصلحة إخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وبالأسباب الني تحول دون دفع التعويض ، وبالشروط مراحب ستيفاؤها تمعرفتهم . وتقال المبالع التي يشملها النزاع بأمانات المصلحة . لحن استيفاء شروط النافع » .

ويستفاد مما نقدم أو القانون كفل الدائن المرتهن الوسيلة لمنع الراهن من السيفاء التعويض المستحق له ، بأن مكن الدائن من العلم بأمر نزع الملكية ، وذلك بالإعلان عن الكشف الذي يتضمن بيان العقار وتقدير التعويض ، وعلى الدائن ، للمحافظة على حقه ، أن يتقدم بما يثبت وجود هذا الحق ، للجهة الحكومية التي تقوم بنزع الملكبة . ودلى الحهة الحكومية المذكورة أن تمتنع عن أداء التعويص للراهن ، وتحتفظ به في خزانة مخصصة الدلك ، لحساب أصحاب الحقوق المقيدة .

الدائن المرتهن رهنا رسمياً يمتد الدائن المرتهن رهنا رسمياً يمتد الى ما على محل العقار من ما ل ، كما رأينا .

وهو قبل كل شيء يتركز فى ثمن العقار وملحقاته ، والملحقات تتناول بصفة خاصة حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والإنشاءات والتحسينات دون حاجة للنص على ذلك فى عقد الرهن . وإذا أراد الراهن إخراج هذه الملحقات ، وجب الاتفاق على ذلك صراحة(١) .

ويلحق بالعقار المرهون أيضاً ما يفله من ثمار عن المدة التي أعقبت تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى في توزيع ثمن العقار .

وقد يعترض حق الدائن ، وهو فى سبيل التنفيذ على العقارات بالتخصيص باعتبارها من ملحقات العقار ، وجود امتياز باثع المنقول الذى كسب صفة العقار باعتباره عقاراً بالتخصيص ، وهو امتياز يضمن الوفاء بثمنه .

• ٢٥ – النزامم بين من الدائن المرتهن ومن امتياز بائع المنفول الملحق بالعقار المرهود باعتباره عقارا بالتخفيص : نفرض هنا أن شخصاً اشترى منقولا ولم يدفع ثمنه ، ثم خصص المنقول لخدمة عقاد ، فأصبح عتاراً

<sup>(</sup>١) نقض مدنى ١٤ ينابر سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام النقض ٥ مس ٢٠٠ .

بالتخصيص . ثم رهن العقار رهناً رسمياً . فأصبح المنقول مثقلا بحقين عينين ، حق امتياز بائعه بالثمن باعتبار أن مشترى المنقول لم يدفع ثمنه ، وحق الدائن المرتبن رهناً رسمياً وقد امتد إلى المنقول باعتباره قد أصبح عقاراً بالتخصيص وألحق بالعقار المرهون . فمن من الدائنين يسبق الآخر ، بائع المنقول بالثمن الذي لم يدوع ، أو المرتبن رهناً رسمياً باعتباره مرتبئاً للمنقول على أساس أنه أصبح عقاراً بالتحصيص ؟ .

اتجه جانب من الفقه إلى أن بائع المنقول لا يتأثر امتيازه بحق الدائمين المرتهن ولأن كسب المنقول لصفة انعقار هو مجرد افتراض قانوني لا يصح أن يضر بائع المنقول وليس في نصوص القانون ما يفيد تفضيل حق الدائن المرتهن عليه (١).

ويذهب جمهور الشراح إلى تفضيل الدائن المرتهن للعقار على بائع المنقول(٢٠) .

وقد نصت المادة د١١٤ مدنى على أن " ما يستحق لبائع المنقول من

<sup>(</sup>۱) چوسران ۲ فقرة ۱۸۹۰ - ويقول لندعيم رأيه بأن بائع المنقول ليس له من ضهائق عيني سوى المنقول المبيع ي في حين أن حق الدائن المرتبر دهنا رسميا يكفله المقار الأصل المرهون ، والدقار بالتخصيص ليس إلا مالا إضافيا - وانظر عبد المتاح عبد الباتي فقرة ۲۲۹ وفقرة ۲۲۶ ص ۷۰۰ - ص ۷۰۷ : ويقول إن المادة ه ۱۱٤ / ۱ مدني صريحة في أن امتياز جائع المنقول يبتى قائما ما دام المبيع محنفظ بذائيته ، والشيء لا يفقد ذائبته بمجرد أن يصير عقارا بالتخصيص : فقرة ۲۲۶ ص ۷۰۰ .

<sup>(</sup>۲) پلانیول وریهیر وبیکیه ۱۲ فقرة ۱۹۳ - بیدان وفواران ۱۳ فقرة ۱۰۰ - پلانیول وریهیر وبیکیه ۲ فقرة ۱۳۳ - کولان وکاپیتان ۲ فقرة ۱۰۱۷ - گلانیول وریهیر وبولانچیه ۲ فقرة ۱۰۷۳ - کولان وکاپیتان ۲ فقرة ۱۰۷۸ - سلیمان آنسیکلوبیدی د لاوز ۶ ص ۲۱۸ فقرة ۱۰۷۸ - محمد کامل مرسی فقرة ۲۷۸ - سلیمان مرتس فقرة ۲۷۸ ص ۲۱۷ - شمس الدین الوکیل فقرة ۲۲۸ .

وقد جاء فى المادة ٢٠ من قانون الرهن البلچيكى ما يفيد تفصيل حتى الدائن المرتبن ، وذلك هاية للانهان المقارى ( رينيه ديكرز : الموجز فى القانون المدنى البلجيكى ١٩٥٥ جزء ٢ فقرة ١٩٢٩ مس ٨٩٢) .

التمن وملحقانه يكون له امتياز على الشيء المبيع , ويبنى الالترا عائماً ما دام المبيع محنفظ بذاتيته ، وهذا دون إحلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية . مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية » .

فامتیاز بائع المنقول یزول إذا اصطدم محق کسبه الغیر نحسن نیة ، أی کسبه الغیر دون آن یعلم باعتدائه علی امتیاز بائع المنقول ، وذلك دعماً اللائمان العقاری .

فإذا كان هناك دائن مرتهن رهناً رسمياً حسن النية زاحم شخصاً آخر قيد القانون حقه بألا يصطدم مع حسن نية شخص كسب حقه على نفس المال ، فلا شك فى أن الدائن المرتهن رهناً رسمياً هو الذى يفضل ما دام حسن النية ، أى لا يعلم أنه يعتدى على امتياز البائع .

اذلك تكون الأفضلية فى الفرض الذى نحن بصدده للدائن المرتبن رهناً رسمياً على بائع المنقول ، إلى أن يثبت بائع المنقول أن الدائن المرتبن رهناً رسمياً كان يعلم وقت أن ارتبن أن رهنه يهدر حق بائع المنقول(١).

ويجب عدم النفريق ، في محصيص المنقول لحدمة العقار ، بين ما إذا

<sup>(</sup>۱) وقد كانت المادة ۲/۱۱۶۳ من المشروع الهيدى تنص على ما يأتى : ولا أثر للرهن فى الحقوق التي كسبها الغير ، قبل إبرام الرهن ، على ملحقات العين المرهونة .

وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى «لها الصدد : « إن الرهن الذى يمتد إلى المحقات لا يؤثر فى حقوق النهر . فلو اشترى مالك الأرض المرهونة مواشى لم يدفع تمنها ، وخصصها لخدمة الأرض ، فإن الرهن يشملها ، ولكنه يتأخر عن امتياز بائع المواشى » .

وقد تلبت هذه المادة على لجنة المراجعة ، فحذفت هذه الفقرة الثانية ، وقد قصت على عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة المقاولين والمهندسين المعاربين .

فيظهر مما تقدم أن إرادة المشرع انصرفت في البداية إلى حماية كل من كسب حقا على ملحات العقار قبل رهنه ، مثل بائع المنقول . ثم عدل عن هذا الاتجاه مراحة يه نعدل الحكم ، ولم يحم إلا المتياز المقاول والمهندس المهارى بالنسبة إلى المناخ المنحقة عن التحسيدت والإنفادات .

دان هذا التخصيص قد تقرر قبل تقرير الرهن أو فى تاريخ لاحق عيله ، فإن هذا التاريخ لا عس حسن نية الدائن المرتهن(١) .

#### ٢٥١ - تنفيز الذائن المرتبين رهنا رسمياً على العقار المرهود المملوك

للكفيل العينى : وفى كل ما قدمناه ، ينفذ الدائن المرتهن رهناً رسمياً على العقار المرهون المملوك للمدين ، وعلى المال الذى حل محل هذا العقار . بقى أن الدائن المرتهن قد لا ينفذ على عقار المدين أو المال الذى حل محل هذا العقار ، ولكن ينفذ على العقار المرهون المملوك للكفيل العينى ، بفرض أن مالك العقار المرهون هو غير المدين .

وقد نصت المادة ١٠٥٠ مدنى على أنه وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، فلا بجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ٥ .

ويستفاد من هذا النص أن الكفيل العينى تتركز مساوليته عن الدين المضمون فى حدود العقار المرهون . وإذا شرع الدائن فى إيرادات التنفيذ على العقار المرهون ، فلا يحق للكفيل العينى أن يرده عن ذلك بحجة وجوب التنفيذ على أموال المدين أولا ، لأن الدفع بالتجريد غير جائز للكفيل العينى ، مخلاف الكفيل الشخصى غير المتضامن فله أن يدفع بالتجريد بإرشاد الدائن إلى وجود أموال لدى المدين لا بد من البدء بالتنفيذ علمها(٢).

<sup>(</sup>١) ويلاحظ أن بائع المنقول يستطيع أن يتخلص من هذا التراحم . فما عليه إلا أن يخطر الدائن المرتهن ، قبل أن يأخذ هذا الدائن حتى الرهن ، بأنه ثم يستوف الثمن وأن امتيازه لا يزال قائماً ، فثل هسخا الإجراء ينني عن الدائن المرتهن حسن النية ، فيتقدم عليه وائع المنقولة .

انظر فی خذا الموضوع بیدان وثواران ۱۳ فقرة ۱۲۰ – حسن کیرة فی الحةوق المینیة الاصلیة ۱ می ده – محمد کامل مرسی فقرة ۷۷۹ – سلیمان مرقس فقرة ۲۷۹ ص ۲۱۷ – شمس الزین آتوکیل فقرة ۹۲ .

<sup>(</sup>٢) وقد نصت المادة ٤٠١ من تقنين المرافعات الجديد عل أن و يبدأ انتنفيذ بإعلان ع

فالواجب إذن اتخاد إجراءات التنفيذ يملى العقار المرهون ، خـد الكفيل العينى لا ضد المدين ، واعتبار الكفيل العينى هو المدين فى حـود عقاره المرهون كما هى حقيقة المعمر .

ويلاحظ فى هذا الشأن أن الكفيل العبنى ليس له أن يتخذ إجراءات التطهير ، لأنه مدين فى حدود قيمة العقار المرهون ، أما الحائز العقار فيتخذ إجراءات التطهير كما سنرى لأنه غير مدين .

۲۵۲ — من المرتهن بشمل عدة عفارات -- مبدأ عدم نجزئة الرهى: والمفروض هنا أن الدائن المرتهن رهناً رسمياً له رهن رسمى على عدة عقارات ، وعلى هذه العقارات رهون تالية لدائنين آخرين . وقد بيعت هذه العقارات ، ويراد توزيع ثمنها على الدائنين .

ومبدأ عدم تجزئة الرهن يبيح للدائن المرتهن الأول أن يتقدم فى التوزيع فى ثمن عقار منها بكامل حقه المضمون ، ولا يجوز للدائنين الآخرين أن

<sup>-</sup> التنبيه بنزع ملكية المقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه . . . فإذا كان التنفيذ على مقار مرهون من غير المدين ، أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكايف المدين بالوفاء المادة ٧٨١ . .

وجاه في المذكرة الإيضاحية : و استحدث المشروع الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٠١ منه لمعالجة حالة التنفيذ على مقار الكفيل العبني التي لم يورد القانون القائم تنظيما لما - ولم ير المشروع الأنخذ بما ذهبت إليه بعض التشريعات الأجنبية كالنشريع الإيطالي (م ٢٠٢ - ٢٠٤) من تطبيق قواهد التنفيذ في مواجهة حائز المقار على حالة التغيل العبني الم يكن ذلك أن حائز المقار قد انتقلت إليه ملكية المقار من المدين ، أما مقار الكافيل العبني الم يكن قط علوكا المدين ، فن العبث تسجيل تنبيه نزع الملكية بالم المدين إذ لا علانة المدين به ولا يتصور أن يتمامل فيه مع أحد . ومن قاحية أخرى ، فإن حاية النير تقتفي ألا يكون المقار عجوزاً إلا بإجراه يشهر بالم الكفيل العيني . ذلك أنه لو سجل النفيه بالم المدين واحتبر المقار جنا محبوزاً ، فإن الغير قد يشترى المقار من الكفيل الديني ، دون أن بكون واحتبر المقار جنا المغيل العيني . وجاء التسجيل ، وليس بإجراء قبله أياكان ، تترتب أنام الحجز وعلى النغيه بالم الكفيل العيني . وجاء التسجيل ، وليس بإجراء قبله أياكان ، تترتب أنام الحجز وعلى أنه يجب تكليف المدين قبل هذا بالرفاء ، لأنه هو المستول شخصها من الدين ه .

بجبروه على استعال حقه على عقار دون عقار ، ولا أن يقصر تقدمه في توزيع على جزء من حقه(١) .

ولكن هذا لا يمنع الدائن المزتهن أن يجزئ من نداء نفسه ، وأن يتقدم في التوزيع ببعض المستحق له إذا كان التوزيع وارد على ثمن بعض العقارات المرهونة ، مع حفظ ما يبتى مما يستحق له بالنسبة إلى ثمن الباتى من العقارات .

فالدائن صاحب الرهن على العقارات المتعددة ، بما فيها العقار الجارئ توزيع ثمنه ، يكون له الحيار ، إن شاء تقدم فى التوريع بكامل حقه ، وإن شاء تقدم ببعض هذا الحق واحتفظ بالباقى على العقارات الأخرى ، وإن شاء نزل عن حقه فى هذا التوزيع واكتنى باستعال حقه على العقارات الأخرى (٢) .

أما إذا كان التوزيع وارداً على ثمن جميع العقارات ، فلا يحول مبدأ عدم تجزئة الرهن دون إجبار الدائن على تقسيم حقه بنسبة العقارات المحتلفة ، فيدخل في قائمة توزيع ثمن كل عقار بجزء من دينه يساوى النسبة بين هذا العقار ومجموع العقارات الأخرى المرهونة له ، إذ أن الدائن سيستوفى حقه كاملا من خملة هذه التوزيعات ، وهو لن يضطر إلى إتخاذ إجراءات متعددة ما دامت الإجراءات قد تمت ولم يبق منها إلا توزيع انثن ، فلا مصلحة له في أن يتمسك عقه كاملا على أحد العقارات دون الباقى (٢).

۲۵۳ — إساءة الرائن المرتهن رهنا رسميا لاستعمال مفرفى النفدم:
 وقد رأينا فيا تقدم أن الدائن المرتهن رهنا رسمياً الذى يشمل رهنه عدة

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۱ مارس سنة ۱۹۱۵ م ۲۷ ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>۲) استنداف مختلط ۱۰ دیسمبر سنة ۱۹۱۳ م ۲۲ ص ۸۳ – ۲۹ أبريل سنة ۱۹۳۰ م ۲۲ ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر في ذك سليمان مرقس فقرة ١٣٦.

عقارات ، يكون له خيار التنفيذ بكامل حقه على عقار من هذه العقارات أو على بعضها أو علمها جميعاً . وقد يترتب على اخباره إلحاق ضرر ببعض الدائنين الآخرين ، فوجب ألا يتوخى فى اختياره إلحاق ضرر بدائن معين إيثاراً لدائن آخر متأخر فى الترتيب(١) .

على أنه يجب التأنى طويلا قبل القول بأن الدائن قد تعسف فى استعال حقه ، وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه لا يعتبر مسيئاً لاستعال حقه الدائن المرتهن الذى يبدأ بالتنفيذ على ما هو باق فى ذمة الراهن من الأموال المرهونة ، ويترك الأموال التى حصل التصرف فيها للتنفيذ عليها فيا بعد فى يد حائزها إذا لم يض التنفيذ الأول مجميع حقوقه (٢) .

ومع ذلك يظهر أن الدائن المرتهن رهناً رسمياً قد أساء استعال حقه إذا كان له رهن بألف جنيه على العقارين (أ) و (ب) وقيمة كل مهما ألف جنيه و ارتهن دائن ثان بعد ذلك العقارين (أ) و (ب) على ألف جنيه وارتهن دائن ثالث العقار (أ) على ألف جنيه وهو في مرتبة واحدة مع الدائن الثاني في ثم نفذ الدائن الأول بدينه على العقار (أ) وحده ، فاستوفى منه حقه ولم يترك شيئاً للدائن الثالث . واستوفى الدائن الثاني كل حقه من العقار (ب) . فإذا أثبت الدائن الثالث أن الدائن الاول لم تكن له أية مصلحة في اختيار العقار (أ) بل إنه عمد إلى ذاك بقصد الإضرار بالدائن الثالث لمصلحة الدائن الثاني ، جازت مطالبة الدائن الأول بتعويض هذا

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكة الاستئناف المحتلطة بأنه إذا نزل الدائن المرتبن عن حق الرهن على بعض المقارات المرهونة له وباشر هذا الحق على بعض آخر آلت ملكيته إلى حائز ، فليس المعائز أن يدفغ الإجراءات المواجهة ضده بحجة أن الدائن قد أضاع التأمينات الآخرى التي كان يحق الحائز أن يحل فيها محل الدائن المرتبن ، ما لم يثبت أن فزول الدائن عن بعض الرهن كان فتيجة تدليس منه أو حصل بقصد الإضرار بالحائز (استشاف محتلط ١٠ أبريل سنة ١٩١٣ م ٢٠ ص ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢) استثناف مختلط ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣١م ٤٩ مس ٥٩ .

الضرر. إذ كان يستطيع الدائن الأول أن ينفذ على العقارات ، فيصل إلى كل حقه ، ويبتى العتمار (أ) للدائنين المرتهنين الثانى والثالث وهما فى مرتبة واحدة ، فينال كل منهما من ثمن العقار (أ) ٥٠٠ جنيه(١).

(۱) وقد كان مشروع التقنين المدنى يتضمن نصا هو نص المادة ۱۶۸۰ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى ، و لا يجوز لدائن له رهن على صنة عقارات أن يتنازل عن رهنه على أحد هذه المقارات ، أر أن يمتنع باختياره عن الدخول في إجراءات الترزيع الحاصة بهذا المقار ، بعصد إينار دائن على دائن آخر سابق في المرتبة ، وإلا حق عليه التمويض . ويسرى هذا الحكم أيضاً إذا كان التنازل أو الاستناع عن الدخول في إجراءات التوزيع مقصودا به إيشار حائز على دائن له رهن سابق في القيد ، أو إيشار حائز على حائز آخر سابق في التحيار ،

وحتى يكون هذا النص منطبقاً على المثل الذي أوردناه ، ندخل على هذا المثل التعديل الآتى : نفرض أنَّ الدائن الثالث هو الدائن الثانى ، وقد أخذ رهنا «لى العقار (١) فتط كان فيم هو اللدائن الثانى ، في حين أن الدائن الثالث الذي بعده أخذ رهنا على العقار (١) ورهنا على العقار (ب) . حينئذ يكون الدائن الثاني سابقا على الدائن اثناك في المقار (١) . فيأتي الدائن المرتهن الأول ويسترق حقه من العقار (١) وحده ، فيأخذه كنه ، ولا يُسَّق شيئًا للدائنين الثاني والثالث . فحية؛ لا يستطيم الدائن الثاني ، وهو أسبق من الدائن النالث على العقار (١) أن يأخذ شيئًا ، لأنه لم يكن مرتبها إلا العقار (1). ويأتى للدائن الثالث ، وهو منأخر في الترتيب عن الدائن الثانى في المقار ، (١) فيجد المقار (ب) الذي أرته، ، وقد أصبح فيه الدائن الأول بعد أَن استوفى الدائن الأول كل حقه من العقار (١) ، فيستنرق منه كل حمَّه . وبذلك يستوفى الدائنان الأول والثالث كل منهما حقه ، ويضيع الدائن الثانى فلا يأخذ شيئا مع أنه أسبق في الترتيب على المقار (١) من الدائن الثالث . فلو استوفي الدائن الأول كل حقه من المقار (ب) بدلا من المقار (١) ، لترك المقار (١) للدائنين الثاني والثالث ، فيتقدم الثاني على الثالث ويستوفى كل حقم ، ولا يأخذ الدائن الثانث شيئًا . وكان هنا طبيعيًا ، وأكثر اتفافا مع موقف الدائنين للثلاثة . ولكن لما اختار الدائن الأول المقار (١) ليأخذ منه كل حقه دوق مبب ظاهر ، أضاع الدائن الثاني ، فيعتبر اختيار الدائن الأول للمقار (١) دون العقار (ب) من غير سبب ظاهر ، تعسفاً من الدائن الأول في استمال حقه .

ولكن لجنة الفاقون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت المادة ١٤٨٠ ، اكتفاء بالقواعد العامة . ويمكن تطبيق القواعد العامة ، بما في ذلك قاعدة التعسف في استمال الحق ، التوصول إلى هذه التهجة ( انظر في ذلك سليمان مرقس فقرة ١٢٧ ص ٢٠١ ) .

وقه نصت المادة ١٤٨١ من المشروع النمهيدى دلى ما يأتى : ١٥ - إذا كان الدائن المرتبن لم يتمكن من استيفاء حقه من ثمن المقار المرهون ، بسبب أن هذا الممن قد دفع لدائن –

﴿ ٣ - ازو ل الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر

**٢٥٤ - نص فانوني:** تنص المادة ١٠٥٩ مدنى على ما أتى :

« للدائن المرتبن أن ينزل عن مرتبة رهنه . فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن ، لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار . ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول . عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حتى هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة به(١).

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : « أجاز هذا النص نزول الدائن المرتهن ، عن الرهن ذاته كما فى الحلول الشخصى ، بل عن مرتبة الرهن إلى دائن آخر تال فى المرتبة ، فيصبح كل منهما فى مرتبة الآخر ، وذلك بقيدين : (١) أن الدائن الذى يحل فى المرتبة لا يحل فى حق أكبر من الحتى الذى كانت له

<sup>-</sup> مرتبن يسبق في المرتبة ، ولكن رهنه يشمل عقارات أخرى ، فإن الدائن الذي لم يتمكن من استيفاء حقه يمل في الرهن على هذه المقارات الأخرى محل الدائن الذي دفع له النمن . وعايه أن يؤشر بهذا الحلول ليتمكن من مباشرة دعوى الرهن ، متقدماً بمرتبة. رهنه الأول على الدائنين نفس الحق إذا هم لم يستطيموا أيضاً استيفاء حقوتهم بسبب هذا الحلول ، ٢ - ومع ذلك لا يجرز استمال حق الحلول على عقار تصرف فيه المدين في تاريخ سابق على قيد وهن الدائن الذي لم يتمكن من استيفاء حقه ، أو على عقار رهنه شخص آخر فير ألمدين ، فير أن لجنة مجلس الشيوخ على قدى ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص الأمر الذواعد العامة » . ووافق مجلس الشيوخ على ذا ي ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٨ من الهامش ) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص : ورد هذا النص فی المادة ۱۹۸۲ من المشروع التههیدی مل وجه مطابق لما استقر علیه فی التقتین المفغی الجدید . ووافقت طبه مجلس النواب تحت رقم ۱۱،۷ م ثم مجلس الشیرح تحت رقم ۱۰۰۹ (مجموعة الأعمال التحضیریة ۷ ص، ۹۰ س ۹۰ ) .

التقدیر اساس بر : لا مقابل .

هذه المرتبة وهذا بدسى . (٢) أن تقبل ضد الدائن الذى حل فى المرتبة كل الدفوع التى كانت فقبل ضد الدائن الذى كانت له هذه المرتبة ، الا إذا كان الدفع متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن فى تاريخ لاحق للنزول عن المرتبة . وهذا أيضاً ظاهر (١).

ونبحث هنا: (١) الفرق بين النزول عن الرهن والنزول عن مرتبته . (٢) لماذا ينزل الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه . (٣) شروط النزول عن مرتبة الرهن .

۲۵۵ - الفرق بين النزول عن الرهن والنزول عن مرتبة : هناك
 فرق بن النزول عن الرهن ذاته والنزول عن مرتبته نقط .

والنزول عن الرهن ذاته هو الغالب فى العمل . وينزل الدائن المرتهن رهناً رسمياً عن الرهن ذاته عادة عن طريق حوالة الحق المضمون بالرهن فيترتب على حوالة هذا الحق أن ينتقل الحق إلى المحال له ، وينتقل معه الرهن ذاته الذى يضمن هذا الحق ، فيستفيد المحال له من الرهن بمرتبته (م ٣٠٧ مدنى) .

كذلك يجوز النزول عن الرهن ذاته عن طريق الوفاء مع الحلول ، فيحل الموفى محل الدائن المرتهن رهناً رسمياً فيا له من رهن بنفس الموتبة . وحتى يستفيد المحال له أو الموفى من مرتبة الرهن ، بجب أن يوشر بالحوالة أو الحلول على هامش القيد الأصلى للرهن . وقد نصت المادة ٢/١٠٥٣ مدنى ، في هذا الصدد . على ما يأتى : الا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق محكم القانون أو بالاتفاق . ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آحر . إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلى ه .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضير ﴿ ٧ ص ٩١ . ﴿

أما النزول عن مرتبة الرهن ، فهو دون ذلك . ذلك أن الدائن المرتبن رهناً رسمياً لا ينزل عن الرهن ذاته ، بل ينزل عن مرتبته فقط . فإذا كان هو الدائن الأول ، ونزل عن مرتبة الرهن إلى الدائن المرتبن الثالث ، لم يحرم الدائن الأول من حق رهنه ، ولكنه يصبح الدائن الثالث بعد أن كان الدائن الأول ، ويصبح الدائن الثالث هو الدائن الأول .

ويصح النزول عن المرتبة ، لا فى الرهن الرسمى فحسب ، بل فى حق الاختصاص وفى حق الرهن الحيازى وفى حقوق الامتياز ، كما يشعر به نص المادة ٣/١٠٥٣ إذ تقول فى آخرها «التنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، وتقول فى أولها «حق مضمون يتبين »(١).

٢٥٦ - لمازا ينزل الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه: والدائن المرتهن وهناً رهياً لاينزل عادة عن مرتبة رهنه ، إلا إذا كان هناك سبب يدعوه للنزول عن هذه المرتبة والاكتفاء عرتبة أقل .

(۱) فهو لا ينزل عن مرتبته على سبيل التبرع ، دون أن يتقاضى عوضاً . ويتحقق ذلك فى حالتين على الأقل . الحالة الأولى ، إذا كان له تأمين آخر غير العقار المرهون يعتمد عليه ، ويني بحقه . فهو فى هذه الحالة لا تعنيه مرتبة حقه على العقار المرهون ، بل ولا بعنيه الرهن الذى له على العقار المرهون ، إذ هو يعتمد على التأمين الآخر الذى يفى محقه كاملا . والحالة الثانية . إذا كان واثقاً بأن العقار المرهون يني بجميع الديون المقيدة لغابة الرهن الذى نزل الدائن المرتبن إلى مرتبته ، ويكون هذا الوثوق غير كامل عند الدائن المتنازل لمصلحته ولذلك يعمد هذا الدائن إلى الحصول على مرتبه أعنى .

(٢) وقد ينزل الدائن المرتهن رهناً رسمياً عن مرتبته معاوضة ،

 <sup>(</sup>١) انظر عبد العتاج سد الدق من ٤٨٣ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ١٧٦ من ١٩٧٤ - مصور مصطن رصور فقرة ٥٩ من ١٢٣ .

فيتقاضى من الدائن المتنازل لمصلحته نظيراً لهذا التنازل. وقد يكون الدافع المدائن المتنازل وثوقه من كفاية العقار المرهون لجميع الديون المرتبة عليه. وقد يكون الدافع إمكان الدائن المتنازل الطعن فى الديون التى تتخلل دينه ودين المتنازل اله وإسقاطها جميعاً ، فإذا هو فعل لم يكد يخسر شيئاً بتنازله. وقد يكون الدافع له على التنازل كونه معتمداً على تأمين آخر ، كرهن آخر مقرر له على عقار ونيى بكل مطلوبه.

۲۵۷ — شروط النزول عن مرتبة الرهن : وهناك شرطان للنزول عن مرتبة الرهن ، ذكرتهما المادة ١٠٤٩ مدنى ، وهما :

(١) النزول عن مرتبة حتى الرهن يكون في حدود حتى المتنازل.

(٢) جواز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها ضد المتنازل ، إلا الدفع بانقضاء حق المتنازل لسبب لاحق للنزول عن مرتبة الرهن .

وهناك شرط ثالث يستخلص من نظرية التعسف فى استعال الحق ، وهو :

(٣) ألا يضر النزول عن مرتبة الرهن ضرراً غير مشروع بحق الدائن المتوسط .

ومنى نزل الدائن المرتهن عن مرتبته نزولا قانونياً متوافرة فيه الشروط الثلاثة ، أصبح الدائن المتنازل له فى مرتبة الدائن المتنازل ، فى حدود حق الدائن المتنازل . وأصبح الدائن المتنازل فى مرتبة الدائن المتنازل له ، ويجرى توزيع ثمن العقار على هذا الوجه .

ونقول الآن كلمة عن كل من هذه الشروط الثلاثة .

۲۵۸ — النزول عن م نبز بكرد فى صرود من المنازل: تفول المادة ١٠٥٩ مدنى كما رأينا:

وللدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن ... ه . ويفترض هذا النص أن هناك فرقاً بين دين المتنازل ودين المتنازل له . فإذا كان الدين الأول أكبر من الدين الثانى ، أرتفع الدائن المتنازل له بكل دينه ، وهو أصغر من دين المتنازل ، إلى مرتبة الدائن المتنازل . أما إذا كان دين المتنازل هو أصغر من دين المتنازل له ، فحيئنذ لا يوتفع المتنازل له إلى مرتبة المتنازل إلا في حدود دين المتنازل .

ونفرض أن دين المتنازل ٥٠٠ جنبه ، وأن دين المتنازل له ١٢٠٠ جنبها ، فإن المتنازل له لا يرتفع إلى المرتبة الأولى التي هي مرتبة المتنازل إلا في حدود ٥٠٠ جنبه . فيكون للمتنازل دينان ، أحدهما مقداره ٥٠٠ جنيه في المرتبة الأولى ، والآخر مقداره ٧٠٠ جنيه في مرتبثه الأصلية ولا رتفع .

وغنى لمن البيان أنه لو كان دين المتنازل مساوياً لدين المتنازل له ، لم توجد صعوبة فى المسألة ، وارتفع المتنازل له بجميع دينه إلى مرتبة المتنازل .

## ٢٥٩ - جواز النمسك مند المتنازل قد بالدفوع التي كحاد يمكن التمسك `

بها صُد المتنازل: وغنى عن البيان أنه إذا ارتفع المتنازل له إلى مرتبة المتنازل في حدود دين المتنازل ، فإن المتنازل له يقبل ضده من الدفوع ، فيا ارتفع به ، ما كان يقبل ضد المتنازل ، لأن المتنازل إنما تنازل مخضعاً تنازله لحميع الدفوع التي كانت تقبل ضده .

فإذا تقدم المتنازل له بمبلغ ٥٠٠ جنيه مثلاً هي الدين الذي حصل على التنازل عن مرتبته ، جاز للدائن التالى له في القيد أن يدفع هذا الدين مجميع الدفوع التي كان يستطيع بها دفع الدبن وهو لا يزال في ذمة المتنازل ، وذلك إلى وقت حصول التنازل .

فيجوز لحذا الدائن التالى فى المرتبة أن يدفع هذا الدين المتنازل عن مرتبته بأنه دين باطل العدم مشروعية السبب أو لانعدام الرضاء ، أو بأنه دين قابل للإبطال لنقص فى الأهلية أو لعيب فى الرضاء ، وقد أبطله ناقص الأهلية أو حتى شابه رضاءه عيب . ويجوز الدفع بانقضاء الدين للوفاء يه ، أو لتجديده ، أو للمقاصة ، أو للإبراء ، أو للتقادم ، أو لغير ذلك من أسباب نقضاء الالترام(۱) .

وهناك دفع واحد لا يدفع به ضد المتنازل له ، وهو أن يكون الدين قد انقضى بسبب لاحق للنزول عن مرتبة الرهن . فقد يقع أن يكون الدين قد انتهى بالمقاصة أو بالإبراء ، وقد وقع أى منهما قبل النزول عن مرتبة الرهن ، فيجوز النمسك بهذا الدفع . أما إذا كان قد وقع بعد النزول عن مرتبة الرهن ، أى في فترة لا يملك فيها التنازل لا المقاصة ولا الإبراء ، فلا يجوز دفع الدين وقد أصبح الآن للمتنازل له لا للمتنازل .

### ٢٦٠ – حدم أضرار النزول عن مرتبة الرهن ضررا غبر مشروع

بالرائ المتوسط: وهنا نفرض أن الدائن الأول بألف جنيه له رهن أول على كل من العقارن (أ) و (ب) ، وقيمة كل منهما ألف جنيه . وأن الدائن الثانى ، وهو دائن بألف جنيه ، له رهنان فى المرتبة الثانية على كل من العقارين (أ) و (ب) . وأن الدائن الثالث ، وهو دائن أيضاً بألف جنيه ، له رهن واحد ، هو الرهن الثالث على العقار (أ) .

<sup>(</sup>١) ويجوز الدقع بأن الرهن هو الباطل مع صمة الدين ، أو بأن الرهن قابل للإبطال وقد أبطل ، أو بأن الرهن قد الانتضاء ، دون أسال ، أو بأن الرهن قد الانتضاء ، دون أن ينتضى الدين .

ويجوز الدنع بأن القيد باطل ، أو بأنه 8د زال لأى سبب من أسباب الزوال .

وكل دفع كان يصلح ضد المتناز بصلح ضد المتنازل له ، لأن الدين وأحد وقد انعمَل عربيته العليا إلى المتنازل له .

ظاهر من هذا المثل أن كلا من الدائن الأولى والدائن الثانى يستطيع أن يستوفى حقه كاملا ، وأنهما لا يتركان شيئاً للدائن الثالث .

فلو أن الدائن الأول احتال متواطئاً فى ذلك مع الدائن الثالث الذى لا يأخذ شيئاً كما رأينا ، فإنه يستطيع أن يفعل ما يأتى : ينزل فى العقار (أ) عن مرتبة رهنه الأول إلى الدائن الثالث ، فيصبح الدائن الثالث دائناً أولا فى العقار (أ) .

ثم يجرى التوزيع فى ثمن العقارين ، وقد بلغ ألني جنيه .

فيأخذ الدائن الثالث . وقد أصبح دائناً أولا في العقار (أ) كل قيمة هذا العقار وهي ألف جنيه ، فيستوفى حقه كاملا .

ويأخذ الدائن الأول حقه كاملا من قيمة العقار (ب) فيستنفد هذه القيمة ، والدائن الأول هو دائن أول بالنسبة إلى العقار (ب).

أما الدائن الثانى فلا يبقى له شيء ، فلا يأخذ شيئاً .

هنا ظاهر أن الدائن الأول قد تعسف فى استعال حقه . ولو لم ينزل عن مرتبة رهنه على العقار (أ) للدائن الثالث ، لأخذ حقه كاملا من العقار (أ) أو من العقار (ب) . ولاخذ الدائن الثانى حقه كاملا مما يبقى له من العقارين (أ) أو (ب) ، ولما أخذ الدائن الثالث شيئاً .

فيجوز للدائن الثانى أن يطعن فى تنازل الدائن الأول عن مرتبة رهنه على العقار (أ) للدائن الثالث ، لأن هذا التنازل قد وقع من الدائن الأول تعسفاً فى استعاله حقه ، للإضرار بحق الدائن الثانى (۱) . فيلغى تنازل الدائن الأول عن مرتبة رهنه على العقار (أ) للدائن الثالث ، ويتقاسم الدائنون الثلاثة بعد هذا الإلغاء على الوجه الآتى : يأخذ الدائن الأول كل حقه من العقار (أ) أو من العقار (ب) . ثم يأخذ الدائن الثانى حقه كاملا من العقار

<sup>(</sup>١) قرب پلانيول وريپير وبولانچيه ٢ فقرة ٢٠١٠ .

للذي يبتى له ، (أ) أو (ب). ولا يأخذ الدائن النالث شيئاً (١).

ويجب لنفاذ النزول عن مرتبة الرهن ، التأشير به فى هامش القيد الأصلى (م ٢/١٠٥٣ مدنى) ، إلا إذا تم هذا النزول بعد البيع وإيداع الثمن (٢) .

### الطلب الثاني حق التتبع

٢٦١ - نص قانوني : تنص المادة ١٠٦٠ على مايأتي :

الحقار المرهون في يد الحائن المرهن ، عند حلول أجل الدين ، أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين ، أو يطهر العقار من الرهن ، أو يتخلى عنه » .

المعتبر حائزاً العقار المرهون كل من انتقلت إليه ، بأى سبب من الأسباب ، ملكية هذا العقار ، أو أى حق عبنى آخر عليه قابل الرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن ، (٣٠) .

<sup>(</sup>۱) سليمان مرقس فقرة ١٦٥ ص ١٩٧ – وقد قضت محكة الاستئناف الختلطة بأنه إذا كان النزول من مرتبة الرهن باطلا لأى سبب متعلق بالشكل أو بالمرضوع ، فلا يجوز أن يترتب على ذلك استبعاد الدينين من التوزيع ، بل يعتبر النزول كأن لم يكن ، وحساب كل من الدينين وقق ترتببه الأصلى (استئناف مختلط أول فيراير سنة ١٩٢٧ م ٢٩ ص ٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) سليمان مرقس فقرة ۱۲۰ ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١٤٨٣ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر طليه نى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجمنة المراجمة ، تحت رقم ١١٦٢ فى المشروع النبائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٤٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠١٠ ( مجموعة الأشال التحضيرية ٧ مس ٩٣ - ص ٩٥) .

التعنين المدنى السابق م ٧٤٠ / ٢٩٧ فقرة ثانية : ومع ذك إذا كان البقاد في يه حائز الحر ، لا يجوز لدائن المرتهن أن يشرع في نزع ملكيت إلا بعد التنبيه على الحائز المذكور تنبيها رسميا بدنع الدين أو بتخلية البقار ، وبعد مضى التلافين يوما المقررة في قانون المرافعات التنبيه بالوفاء والإنذار بنزع المنكية .

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ١١ - إذا انتقلت ملكبة العقار المرهون (أو أي حق عيني على العقار قابل للرهن ) إلى شخص غير الراهن . بأى سبب من أسباب كسب الملكية ، ولو كان من طريق التقادم . وكان هـــذا الشخص غبر مسئول شخصياً عن الدين . فإنه يسمى الحائز للعقار . ويتلتى العقار مثقلا بالرهن . وللداهن المرتهن حق تتبع العقار وهو في ملكيته . ويستطيع أن ينفذ عليه . فيتحمل الحائز إجراءات نزع الملكية . إلا إذا اختار أن يدفع الدين . أو أن يطهر العقار من الرهن ، أو أن يتخلى عن العقار المرهون . ٢ – ويلاحظ أن الوارث في القانون الفرنسي ، وهو مسئول شخصياً عن دين المورث . لا يكون حائزاً للعقار المرهون . أما الوارث في الشريعة الإسلامية فلا يعتبر هو أيضاً حائزاً للعقار المرهون . ولكن لسبب آخر . فهو وإن لم يكن مسئولا شخصياً عن دين المورث ، إلا أن المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين من شأنه ألا نِجعل ملكية العقار تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون بالرهن أي بعد زوال الرهن ، فلا محل إذن لأن يكون حائزًا " لعقار مرهون . وإذا صفيت التركة وفقاً للإجراءات التي نظمها المشروبع ، ووقع في نصيب الوارث عقار مرهون وتحمل ما عليه من الدين.طبقاً للقواعد التي صبق ذكرها في تقسيم الديون المؤجلة على الورثة ، فإن الوارث يكون في هذه الحالة مسئولا شخصياً عن الدين ، فلا يجوز اعتباره حائراً للعقار المرهون . « أما الوصى له والشفيع ومن ملك بالتقادم ، فإن هؤلاء جميعًا يعتبرون حائزين للعقار ، لهم حق الحيار المتقدم ،(١٠).

ونبدأ أولا ببيان الشروط الواجب توافرها في الحائز للعقار المرهون.

م ٧٠٠ / ٩٩٨ : وللحائز المذكور الخيار في أن يدفع الدين ويحل ختى الدائن في درتبرقه .
 أو أن يعرض لوفاء الديون مبلماً يقدر به قيمة المقار ولا يجوز أن يكرر أقل من الباني في ذمته من ثمنه ، أو يخل المنار المردون ، أو يتحمل الإجرامات الرسمية المتعلقة بغزع الملكية .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال متحصيرية ٧ ص ٩٤ - ص ٩٥ .

۲٦٢ – شروط الحائز للعقار المرهود : هذه الشروط هي . كما
 يتبن من نص المادة ٢/١٠٦٠ الذي سبق ذكره :

(۱) انتقال ملكية العقار المرهون (أو أى حق عيني قابل للرهن) إلى الحائز (tiers-detenteur). فلا يعتبر مستأجر العقار حائزاً . لأنه لم تنتقل إليه ملكية . ولم تنتقل ملكية العقار أيضاً إلى واضع اليد إذا لم يكن كسب الملكية بالتقادم ، ولذلك لا يعتبر واضع اليد حائزاً . والدائن لا يتتبع العقار في هاتين الحالتين ، وإنما ينفذ على العقار في يد مالكه وهو الراهن . وإذا تصرف الراهن في عقارات بالتخصيص مرهونة تبعاً للعقار المرهون ، فالتصرف يرد إلى هذه العقارات بالتخصيص طبيعتها المنقولة ، وينفك عنها الرهن .

وإذا كان للعقار المرهون دائن مرتهن آخر ، فلا يتبع الدائن المرتهن الأول العقار المرهون فى مواجهة الدائن المرتهن الثانى ، بل فى مواجهة الراهن ، ويتحكم فى النزاحم ما بين الدائن المرتهن الأول والدائن المرتهن الثانى الأسبقية فى الفيد .

(٢) انتقال ملكية العقار المرهون بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . فإذا سجل الحائز حقه قبل قيد الرهن ، لم يكن الرهن سارياً في مواجهة ، فلا يستطيع الدائن المرتهن تتبع العقار في هذه الحالة في مواجهة الحائز . وإذا سجل الحائز حقه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، لم ينفذ التصرف للنحائز ، واستطاع الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون وهو لا يزال في ملكية الراهن(١) .

(٣) تسجيل سند الحائز ، إذا كان قد تلتى ملكية العقار المرهون بمصرف قانونى . فإذا انتقات ملكية العقار المرهون إلى الحائز بسبب قانونى

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة النقض بأن إنذار الحائز يكون واجبا في صورة ما إذا كان لحلة الحائز وجود ، في ذك النارف الزمني الذي ينبه فيه الدائن المرتهن على مدينه بالوفاء ويدذر، ونزع الملكية (نقض مدنى ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٥ مجموعة عمر ١ ص ١٨٨) .

غير قابل للتسجيل ، فلا يتصور التسجيل في هذه الحالة . وعلى ذلك إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الحائز بالتقادم ، كان حائزاً ، ولا يجب عليه التسجيل . ويقع التسجيل غالباً إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الحائز بعقد بيع ، عند ذلك يجب على الحائز تسجيل اليع . ولما كان قيد الرهن سابقاً على تسجيل البيع ، فإن الدائن المرتهن يستطيع تدّع العقار وهو في يد الحائز .

(٤) عدم توافر صفة المديونية في الحائز ، فلا يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين . وعلى ذلك لا يعتبر حائزاً المدين المتضامن أو غير المتضامن ، ولا الكفيل العينى . ولا يجوز لهؤلاء تطهير العقار ، وإنما أجيز للكفيل العينى التخلية لأنه غير مسئول عن الدين إلا في حدود العقار المرهون فيمكنه أن يتخلى عنه .

ولا يعتبر الوارث للراهن حائزاً للعقار المرهون. أما في القانون الفرنسي فظاهر ، لأن الوارث برث الدين عن المدين ، فيصح مسئولا عنه . وأما في القانون المصرى أو الشريعة الإسلامية ، فلا تركة إلا بعد الله وأما في القانون المصرى أو الشريعة الإسلامية ، فلا تركة إلا بعد الله وعلى ذلك لا يملك وارث بالميراث عقاراً مرهوناً حتى يكون حائزاً (١) وعلى ذلك لا يملك وارث بالميراث عقاراً مرهوناً حتى يكون حائزاً (١) الملكية إلى شخص مطهرة من كل رهن ، لم يكن هذا الشخص حائزاً لأن الرهن قد زال . مثل ذلك إذا نزعت ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن ينتبع العقار تحت يد الجهة الحكومية نازعة الملكية ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن ينتبع العقار تحت يد الجهة الحكومية نازعة الملكية ، وإنما ينصب حقه على التعويض المستحق . وإذا بيع العقار الرهون ببعاً جبرياً ، فإن تسجيل حكم مرسى المزاد يترتب عليه تطهير العقار . وينصب حق الدائن المرتبن على الثمن الذي رسا به المزاد (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر المذكرة الإيضاحية السشروع التمهيدي آنفاً فقرة ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر كذك المادة ٧ من قانون الإصلاح الزرامي : • إذا كانت الأرض التي -

وإذا توافر الشخص صفة الحائز طبقاً للشروط المتقدم ذكرها ، فقد نصت المادة الشخص صفة الحائز طبقاً للشروط المتقدم ذكرها ، فقد نصت المادة العمل المدنى على أنه وإذا لم يحتر الحائز سداد بعض الديون المقيدة أو يطهر المعقار من الرهن أو بتخلى عن هذا العقار ، فلا بجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخايه العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد و(۱).

ويستخلص من ذلك أن الدائن عجب عليه اتخاذ إجراءين :

(١) التذيه على المدين بالدفع ، ويكون ذلك بالتنبيه بنزع ملكية العقار . والمدين هو المسئول الأصلى عن الدين ، ومن الواجب إخطاره بالشروع في التنفيذ ، فقد يكون عنده دفوع توقف السير فيه .

والقانون رقم ٩٩٥ لمسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة لم ينقل إلى الدولة ملكية العقارات مطهرة من الرهون المقررة عليها ، وعل ذلك يجوز الدائنين أن يتغذوا عليها في مواجهة لجنة تصفية الأموال المصادرة .

<sup>(</sup>۱) ونصت المادة ۱۱؛ من تقنين المرافعات الجديد على أنه و إذا كان المقار مثقلا جتامين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل انتنبيه ، وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار ، وإلا جرى التنفيذ في مواجهته . ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه ، وإلا كان باطلا . ويتر تب على إعلان الإنذار في حق الحائز ، جميع الأحكام المنصوص طبها في المواد من ٤٠١ إلى ٤١٠ ه .

ونصت المادة ١٧٪ من تقنين المرافعات الجديد أيضا على أنه و يجب أن يسجل الإنذار ، وأن يؤثر بنسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه ، وإلا سقط تسجيل التنبيه ه .

(۲) إنذار الحائر، وهو إنذار رسمى بالدفع أو تتخلية ، وليس الإنذار الحائز ميغاد فى القانون ، فيجوز الإنذار بعد التنبيه أو مع التنبيه ، واكن لا يجوز تقديم الإنذار على التنبيه ، ويكون الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار المرهون ، ويجب أن يكون مصحوباً بتبليغ التنبيه إلى الحائز وإلا كان باطلا ، والمراد بذلك هو إعلان الحائز بصورة مطابقة لأصل التنبيه ، وبذلك يستطيع الحائز أن يتحقق من أن المدين قد أعلن فعلا ، وأن يعرف كل ما تعنيه معرفته ليتيسر له اتخاذ موقف فى ضوء هذه المعلومات(۱) .

حريات المرهى فى مواجهة الحائز - سريات المرهى فى مواجهة الحائز : قد ينمسك الحائز بأن إجراءات القيد لم تستكمل إلا فى تاريخ لاحق على تسجيل التصرف الصادر إليه ، أو أن الرهن سقطت عنه مرتبته لعدم تجديد القيد ، أو أن القيد قد زال أثر بالمحو . فإذا تمسك الحائز بمثل هذه الدفوع ، ترتب على نجاحه فى ذلك حرمان الدائن المرتهن من مباشرة حتى التتبع .

المدين قبل تسجيل سند الحائز ، كان لحذا الحكم حجية الأمر المقضى فى مواجهة حائز العقار . فالحائز هو خلف خاص للمدين ، فتسرى على الحائز حميع الأحكام التى فصلت فى النزامات بالعقار المرهون . ويجوز للحائز أن

<sup>(1)</sup> وقد أوجبت المادة ٤١٢ من تغنين المرافعات الجديد تسجيل الإنذار ، والتأثير بالتسجيل مل هامش تسجيل التنبيه ، وإلا سقط تسجيل التنبيه ، وليس المقصود من تسجيل الإنذار توقيع الحجز على امم الحائز ، فإن حجز العفاريم بتسجيل التنبيه ، ولكن المقصود به هو استيفاه إجراءات الشهر العقارى ، حتى يتيسر لمن يتعامل مع الحائز أن يكون على بينة من أمر الإنذار .

ويلاحظ أن وقت الراهن بعد أن ارتها الدائن ، يبيع لهذا الدائن تتبع المقار وهو موقف . وقد تضت محكة الاستثناف المختلطة بأن للدائن المرتهن حق تتبع العقار ، ولو وقال الراهن العقار بعد أن ارتهاء الدائن ( استثناف مختلط به مارس سنة ١٩١٦ م ٢٨ من من ١٠٠) .

يمسك بالدفوع التي تستجد أسبابها بعد صدور الحكم ، كانقضاء الدين بالتقادم أو بالمقاصة .

وإذا ثبت الدين بحكم صدر على المدين بعد تسجيل سند الحائز ، لم يكن الحكم حجة على الحائز ما لم يشترك فى الدعوى ، ولا بد من اختصام الحائز مع المدين . فإذا لم يختصم فى الدعوى ، جاز له أن يتمسك بجميع الدفوع التى كان فى وسع المديز أن يحتج بها ، وإذا اختصم صار طرفا فى الدعوى ، فيمتنع عليه الاحتجاج بأى دفع كان يجوز النمسك به قبل صدور الحكم .

فإن أخفقت كل هذه المحاولات ، انتقل الحائز إلى جميع الوسائل القانونية التى يحق له أن يختار إحداها لاتخاذ موقف فى مواجهة الدائن .

حلى الاحتفاظ بملكية العقار المرهون ، وفى هذه الحالة إما أن يقضى الديون المستحقة للدائنين المزودين بتأمينات خاصة على العقار المرهون ، أو يلجأ إلى تطهير العقار مما عليه من الديون المقيدة بشرط أن يفعل ذلك قبل أن يتخذ الدائن إجراءات التنفيذ على العقار بالتنبيه على المدين وإنذار الحائز .

وقد يكون الحائز زاهداً فى الإبقاء على ملكية العقار، وعندئذ يستمرالدائن المرتهن فى مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار المرهون، فإذا حرص الحائز على عدم ظهور اسمه فى الإجراءات فعليه أن يلجأ إلى وسيلة تخلية العقار.

وعلى ذلك يستطيع الحائز أن يلجأ إلى إحدى الوسائل القانوينية الأربعة الآتية ، وهى : (١) قضاء الديون . (٢) تطهير العقار . (٣) تخلية العقار . (٤) تحمل إجراءات نزع الملكية .

و إنى جانب هذه المسائل الأربع المتقدم ذكرها ، نتكلم في مسألة خامسة هي : موقف الحائز من بيع عقاره بالمزاد .

#### ١ ٥ - قضاء الديون

٢٦٧ - نمى قانونى: تنص المادة ١٠٦١ مدنى على ما يأتى :

ه يجوز للحائز ، عند حلول الدين المضمون بالرهن ، أن يقضيه هو وملحقاته عا فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره ، ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم رسو المزاد . ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي أستوفى الدين فيا له من حقوق ، إلا ما كان مها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين »(١) .

ونتكلم هنا فى المسائل الآتية :

(۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۹۸۶ من المشروع النمهیدی ، و کانت تجری علی الوجه الآتی: ۱۰ - بهوز المحائز ، عند حلول الدین المنسون بالرهن ، آن یشفیه هو و ملحقاته . و بحل فی هذه الحالة محل الدائن انذی استوفی الدین فیما نه من حقوق ، الا ماکان منها متعلقا بتأمینات قدمها شخص آخر غیر المدین . ۲ - و بیق حق الحائز فی عرض مبلغ کان لقضاه الدین قائما إلی يرم وسو المزاد . و لکن یجب علیه أیضا أن یهوض ما صرف فی الإجراهات من وقت إنذاره ، علی أن يرجع بذلك علی المدین و علی المالک السابق ما صرف فی الإجراهات من وقت إنذاره ، علی أن يرجع بذلك علی المدین و علی المالک السابق رقم ۱۹۲۱ فی المشروع النهای المنافی مطابقاً لما استقر علیه فی التقنین المدنی الجدید . و وافق عابه مجلس الشوخ تحت رقم ۱۹۲۱ ( مجموعة الأعمال المتحضیریة ۷ ص ۹۹ - ص ۹۸ ) .

التقنين المدنى السابق م ٥٧٥ / ٣٩٨ : والمحائز المذكور الحيار في أن يدفع اندين ويحل على الدائن في حقوقه ، أو أن يعرض لوفاء الديون مبلغا يتمدر به قيمة العتار ولا يجوز أن يكون أن من الباقى في ذمته من ثمنه ، أو يخلى المقار المرهون ، أو يتحمل الإجراءات الرسمية المتعلقة بغزع الملكية .

م ٧٦٥ / ٦٩٩ : ويبنى الحق فى عرض المبلغ الكافى لوفاه الدين لحين إبداع بيم المقار فى المزاد ، وعلى الحائز المذكور أن يعرض أيضاً قيمة المصاديف المتصرفة من وقت السببه مالوظه وله الرجوع بها على المدين ومن سبق الحائز فى ملكية المفاد .

- (١) منى يُكون قضاء الدين أفضل .
- (٢) ما بجب على الحائز دفعه لقضاء الدين.
  - (٣) مني بجب الدفع .
  - ( ٤ ) حلول الحائز محل الدائن .
- ( ٥ ) رجوع الحائز على المدين وعلى المالك السابق .
  - (٦) منى بجبر الحائز على دفع الدين .
- (٧) إجبار الحائز على دفع الدين إذا كان فى ذمته مبلغ يكنى لوفاء
   جيع الدائنين المقيدين .
  - (٨) اتفاق الدائنين على إجبار الحائر على الدفع .

۲۷ - منى بكورد فضاء الدبن أفضل: يختار الحائز عادة قضاء الدين ، إذا كان الدين أقل بكثير من ثمن العقار ، أو من الحزء الباق من الثمن فى ذمة الحائز .

وقد يكون للدائن المرتهن رهن على عقار آخر ضامن لنفس الدين ، فإذا وفى الحائز هذا الدائن المرتهن فإنه يحل محله فى هذا الرهن ، وقد يكون فى ذلك ضهان كاف للحائز إذا ما وفى الدين للدائن المرتهن .

وقد يكون الحائز قد اشترى العقار المرهون بشمن مسأو لقيمة الدين ولم يكن قد دفع الثمن ، فيتعين عليه ، بدلا من أن يدفع الثمن للبائع ، أن يدفعه للدائن ، فيني بذلك في وقت واحد بالثمن وبالدين (١) .

<sup>(1)</sup> وحتى لوكان الهن أغل من الدين ۽ وكان الحائز حروصا على أن يستبق المقار المرهون في ملكه ۽ وكان الدين لدائن مرتهن متقدم في المرتبة ، فإنه يدفع الدين الدائن المرتبن ويعلى محله في رهنه المنقدم ، فيضمن بلائت عدم رجوع الدائنين المتأخرين في المرتبة ويستوفي ما دنمه زبادة على النمن من المدين .

وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن الحائز الذى يدفع دين الدائن المقيد له الحق في أن يستمر في الإجراءات التي بدأها الدائل ، المحصول على ما دفعه أزيد عن حصته في الدين ( استثناف أنطط ٢٣ نوفير سنة ١٩٣٣م ٤٩ ص ٥٠ ) .

للدائن المرتبن كل ما بجب على الحائز وقع لقضاء الدين : ويدفع الحائز للدائن المرتبن كل ما بجب دفعه له بموجب عقد الرهن (١) . و بجب دفع كل ذلك لأن الرهن غير قابل للتجزئة ، فيكون للدائن المرتبن استيفاء كل حقه ، فلو بنى منه شيء لم يدفع جاز للدائن المرتبن أن ينزع من أجل هذا الدائى ملكية العقار المرهون . ومن ثم بجب على الحائز أن يدفع كل الدين (٣) ، ويدفع أيضاً الفوائد المضمونة (سنتين قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو والفوائد التي تستحق من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد ، والقيود الحاصة بفوائد أخرى قد استحقت ) ، وكذلك المصروفات المضمونة بالقيد ، وما صرف في الإجراءات من وقت إنذار الدائن المرتبن .

• ۲۷ - متى يجب الرفع -- نص قانونى: والدفع يكون عند حلول اللدين المضمون بالرهن إلى يوم رسو المزاد . وتقول المادة ١٠٦١ مدنى كما رأينا : « يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته ، بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره ، ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم رسو المزاد » .

ويستفيد الحائز من مواعيد الأجل المنوحة للمدين ، بما في ذلك أجل القاضي (٢) . فلا تنخذ ضد الحائز إجراءات حتى ينتهى الأجل ، ويحرم

<sup>(</sup>۱) استثناف محتلط ۸ یونیه سنة ۱۹۰۶ م ۱۹ ص ۳۱۷ – وانظر آیضاً استثناف محتلط ۲۸ نوفبر سنة ۱۹۰۰ م ۱۳ ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) استثناف مختلط ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٧ م ٤٠ ص ١١٤ ؛ وقد قضى هذا الحكم بأن التمويض المتفق عل دفعه فى حالة الوفاء قبل الأجل بالقرض المضمون بالرهن يجب أن يدفعه بأكله الحائز الذى يتخذ الدائن ضاء إجراءات نزع الملكية .

<sup>(</sup>٣) خالتون ۲۹۸ - حرائمولان نفرة ۲۷۹

الحائز الأجل الذي خرمه المدين(١).

وتستمر المادة ١٠٦١ مدتى ، كما رأينا ، فتقول : و ويكون له ( للحائز ) في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيا له من حقوق ، إلا ما كان منها معلقاً بتأمينات قدمها شحص آخر غير المدين ، فيحل الحائز الذى دفع الدين محل الدائن الذى استوفى الدين فيا له من حقوق ، إلا حقوقه المتعلقة بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين ، ككفيل عينى ، فلا يحل الحائز محل الدائن في الرجوع على الكفيل العينى .

ويجب على الحائز ، وقد حل محل الدائن فى الرهن على العقار المرهون ، أن يحتفظ بقيد الرهن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود الى كانت موجوده على العار ، وقت تسجيل سند هذا الحائز . ذلك أن الحائز قد ينى بالدين الذى حل ، ويكون هو الدين الأول فى المرتبة ، معتمداً على أن ثمن العقار إذا بيع فى المزاد لا يصل إلى أكثر من هذا الدين . فيجب عليه عندئذ أن يحتفظ بقيد الرهن الضامن لهذا الدين إلى أن تمحى القيود التالية ، لأنه يحل محل الدائن فيه ، وقد يحتج على الدائنين التالين فى المرتبة إذا هموا بالتنفيذ استبفاء لحقوقهم .

ومن أجل ذلك نصت المادة ١٠٦٢ مدنى على أنه و بجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن ، وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائز ، (٢).

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة الاستئاف المختاطة بأن شرط لحرمان من لانتفاع بالأجل (clause de déchiéance du bénéfice du terma) المتنق عليه في القرض المضمون برهن، والذي يعلن به الغير بقيد الرهن الرسمي، يحتج به ، لا على المدين فحسب ، بل أيضا على الحائز المقارات المرهونة (استثناف تختلط ۱۸ توفير سة ۱۹۱۲م ۲۰ ص ۲۰).

<sup>(</sup>٧) تاريخ النص : ورد منا النص في المادة ١٤٨٥ من الشروع السهيدي على وجه =

على الوجه الذى قدمناه ، حل على هذا الدائن فى حميع حقوقه قبل المدين (١).
على الوجه الذى قدمناه ، حل على هذا الدائن فى حميع حقوقه قبل المدين (١).
و بموجب هذا الحلول ، يحل الحائز محل الدائن فى الرهن الذى له على العقار ، فيصبح الحائز مرتهناً لملكه ، وتظهر أهمية ذلك فيا إذا طلب بعض الدائنين المرتهنين الآخرين بيع العقار ، فيحتج عليهم الحائز بالرهن الذى حل فيه ، إذا كانت مرتبة الرهن تسمع بذلك .

وينتقل الرهن إلى الحائز بمرتبته ، فيتقدم الحائز على من يكون متأخراً عنه ، ويتقدم عليه حفظ الرهن وتجديده ، كا قدمنا (م ١٠٩٣ مدنى ) ص .

۳۷۲ – رجوع الحائز على المربن وعلى المالك السابق: ويستطيع الحائز الذى دفع الدين أن يرجع أولا على المدين ، بدعوى شخصية تقوم على قواعد الإثراء بلا سبب .

وللحائز أن يرجع أيضاً على من تلتى الملكية منه . فان كان قد تلقاها بعوض ، كان له حق الضهان ، فيرجع بهذا الحق عليه ، كما لو كان من تلتي الحائز الملكية منه بائعاً أو مقايضاً (٣) .

<sup>=</sup> مطابق لما استقر طيه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت بلئة المراجعة على النص ، تحت وقم ١١٦٤ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم ١١٥٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٦٧ ( مجموعة الأهمال النحضيرية ٧ ص ٩٨ – ص ٩٩ ) .

التقنين المدنى السابق م ٧٠١ / ٢٠١ : يجب على حائز العقار الذى انتقلت إليه حقومًا من وفاه بدينه من الرهن المتعلق جا ، أن يحفظ الرهن المذكور ويجدد تسجيله عند الاقتضاه ، إلى أن تزول الرهون المسجلة الموجودة وقت تسجيل عقد انتقال الملكية إليه فى العقار .

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكة الاستثاف الهنطة بأن الحائز ليس بحاجة إلى رضاه المدين لدنع الدين المفسون بالرهن والحلول محل الدائن في حقه ، فله دائما أن يقوم بالدنع ولو رغم المدين أو الدائن ( استثناف مختلط ١٣ يونيه سنة ١٩٠٠ م ١٢ ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع امتثناف مختلط ٢٢ يونيه سنة ١٩٠٤ م ١٦ ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) جرانمولان فقرة ٢٧٩.

أما إذا كان من تلتى الملكية لا يضمن ، كما إذا كان واهباً أو موصباً ، فإنه لا رجوع للحائز في هذه الحالة ، ومن ثم إذا كان الحائز قد تلتى الملكية بهبة أو بوصية فإنه لا يرجع لا على الواهب ولا على الموصى(١).

۲۷۳ — متى بجبر الحائز على رفع الدبن — نص فانونى: وفى كل ما قدمناه ، نفرض أن الحائز بدفع الدبن مختاراً ، حتى بمنع الدائن من نزع ملكية العقار المرهون .

ولكن توجد حالتان يجبر فيهما الحائز على دفع الدين ، وقد نصت عليهما المادة ١٠٦٣ مدنى وهي تنص على ما بأتى :

• 1 – إذا كان فى ذمة الحائز ، بسبب امتلاكه للعقار المرهون ، مبلغ مستحق الأداء حالاً يكنى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه ، بشرط أن يكون سند ملكيته قد سمل ، .

• ٢ - فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايراً لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم . ويكون الدفع طبقاً للشروط التي النزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع عقتضاها ، وفي الأجل المتفق على الدفع فيه » .

• ٣ - وفى كلتا الحالتين لا يجوز أن يتخلص من النزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكنه إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ، ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود ، (٢) .

<sup>(</sup>١) محمد كامل مرسى فقرة ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ النص : ورد هذا النص فی المادة ۱٬۸۹ من المشروع النمهیدی ، حل وجه مطابق لما استدر علیه فی النتمنین المدنی الجدید . ووانقت علیه لجنة المراجمة ، تحت رقم ۱۱۲۰ فی النه و النهائی . ورانز علیه مجلس النواب تحت رشم ۱۱۵۱ ، ثم مجلس الشیوخ تحت وقم =

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

ه والأصل أن دفع الحائز للدين أمر اختيارى ، ولكنه ينقلب إجبارياً ، ويصبح للدائن المرتبن الحق فى استيفاء الدين من الحائز ، فى حالتين ه . (أ) إذا كان المستحق فى ذمة الحائز ، بالسبب الناقل لملكية العقار ، مبلغاً واجب الأداء حالا ، ويكنى لوفاء الديون . ويشترط أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته . حتى لا يستجد دائنون ينفذ حقهم قبله . فنى هذه الحالة لا مصلحة للحائز فى أن يدفع المستحق فى ذمته للراهن ، وبجوز للدائن المرتهن أن بجره على الوفاء له هو » .

و (ب) أما إذا كان المستحق فى ذمة الحائز غير واجب الأداء حالا ، أو كان أقل من الدين المضمون ، أو مغايراً له ، فللدائنين المرتهنين ، إذا انفقوا جميعاً ، إجباره على الدفع لهم ، ولكن فى الميعاد المحدد ، وبقدر ما فى ذمته . فإذا دفع تخلص من الرهون ، ولو كان ما دفعه أقل من الديون المضمونة » .

« ولا يجوز للحائز في الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين ، بالتخلي عن العقار »(١) .

ويلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة ١٠٦٣ مدنى تنص على ما يأتى:
و في كلتا الحالتين لا بجوز للحائز أن يتخلص من النزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار . ولكن إذا هو وفي لهم ، فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن . ويكون للحائز الحتى في طلب محو ما على العقار من قبود .

<sup>=</sup> ١٠٩٣ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٩٩ – ص ١٠٣).

التقدين المدنى السائل : لا مقابل .

<sup>(</sup>١) محمونة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٠٢ .

وما جاء فى هذا النص معقول ، فالحالتان اللتان نصت عليهما المادة المحدد المحدد الحائز مدى ، الحالة الأولى مهما يستوفى فيها الدائنون المقيلون لغاية تسجيل سند الحائز حميع حقوقهم فلم يعد لدائن مقيد حتى فى العقار، وفى الحائز بالثانية اتفق حميع الدائنين المقيدين على الوجه السابق على أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته فيكونون قد رضوا بتخليص العقار من القيود . وعلى ذلك يصبح الحائز ملزماً بدفع ما فى دمته . ولا يستطيع أن يتخلص من هذا الالتزام إلا بالدفع ، لا بالتخلى عن العقار الذى أصبح غير جائز له . ومنى دفع ما فى ذمته ، ولو كان ما دفعه أقل من الديون المقيدة ، اعتبر العقار مطهراً من كل الديون ، واعتبر خالصاً من كل رهن ، واستقر فى ملكية الحائز مطهراً وخالصاً من الديون المقيدة ، ويكون المحائز الحتى فى طلب عجو ما على العقار من القيود .

ونعالج فى إيجاز الحالتين اللتين وردتا فى المادة ١٠٦٣ مدنى ، وهما : (١) إجبار الحائز على دفع الديون ، إذا كانْ فى ذمته مبلغ يكنى لوفاء جميع الدائنين . (٢) اتفاق الدائنين على إلجبار الحائز على الدفع .

# ٢٧٤ – إجبار الحائز على دفع الديول إذا كاله فى ذمته مبلغ يكفى لوفاء

جميع الرائنين المفيدين: وإذا كان الحائز انتقلت إليه ملكية العقار المرهون بعقد معاوضة ، كعقد بيع مثلا ، وكان الباقى فى ذمته من الثمن مبلغاً يكفى لوفاء حميع الدائنين المقيدين حتى وقت تسجيل عقد البيع ، وجب على الحائز ألا يدفع شيئاً من الباقى فى ذمته للبائع ، وأن يعرض هذا الباقى فى ذمته على الدائنين المقيدين ، فيستوفى كل منهم حقه كاملا .

والمهم أن يكون الباقى ن ذمة الحائز ؛ (١) بسبب امتلاكه للعقار المرهون. (٢) وأن يكون هذا للاحداء حالاً. (٣) وأن يكون هذا للبلغ كافياً لوفاء جميع الدائنين القيدين بكامل حقوقهم.

في هذه الحالة بتحقق الدائنون المقيدون من أن الحائز قد سجل سند ملكيته ، وذلك حتى لا يستجد دائنون مقيدون آخرون فيصبح ما فى ذمة الحائز غير كاف للوفاء بكامل حقوقهم . فنى تحققوا من ذلك ، وأيقنوا أن ما فى ذمة الحائز بنى بكامل حقوق الدائنين المقيدين حيعاً ، أصبح لكل دائن من هو لاء الدائنين المقيدين ، وفيهم الدائن المقيد الذى يباشر التنفيذ ، أن يطالب الحائز بالوفاء بكامل حقه . والحائز لا مصلحة له فى التأخر ، فى ذمته مبلغ بنى بكامل حقوق الدائنين المقيدين ، فما عليه إلا ألا يدفع فني ذمته مبلغ بنى بكامل حقوق الدائنين المقيدين ، فما عليه إلا ألا يدفع شيئاً لمن انتقلت منه ملكية العقار ، وأن يدفع لكل دائن مقيد كامل حقوقه ، ويحل محله فيا دفع له ، وبذلك تخلص ذمته من الثمن ومن حقوق الدائنين المقيدين حيعاً .

- ۱۷۵ - اتفاق الرائين على إجبار الحائر على الرفع: وفي هذه الحالة ، إذا كان ما في ذمة الحائز أقل من ديون الدائنين المقيدين ، أو مغايرا لحنس هذه الديون ، أو غير مستحق الأداء حالا ، ولكن اتفق جميع الدائنين المقيدين على مطالبة الحائز بالدفع ، فلا يستطيع الحائز رفض هذا الطلب ، ويجب أن يدفع للدائنين المقيدين ما في ذمته ، وهم يقتسمونه بينهم على الوجه الذي غتارونه .

ولكن الحائز يدفع ما فى ذمته طبقاً للشروط التى اتفى عليها ، وبوجه خاص إذا كان ما فى ذمته غير واجب الدفع إلا بعد أجل ، لم يدفع للدائنين المقيدين إلا عند حلول هـذا الأجل . ولا يستطيع الحائز التخلص من النزامه بالوفاء الدائنين المقيدين ، بالتخلى عن العقار المرهون . ويتخلص من كل ما عليه من القيود ، حتى لو كان ما دفعه الحائز لا يني بجميع الديون المقيدة ، وبجوز الحائز بعد الدفح أن يطلب عو ما على العقار من القيود(١).

<sup>(</sup>١) وقد نعمت المادة ١٠٩٣ مدنى ، في فقرتها الثالث ، صراحة على ذلك ، -

ويلاحظ أن الحائز لا يدفع فى هذه الحالة للدائنين المقيدين . إلا طبقاً للشروط وفى المواعيد التى ارتضاها . وهو إذا دفع على هذا الوجه لا يخسر شيئاً ، فهو قد أدى للدائنين حقوقهم كاملة ، وتخلص من ثمن العقار (لأنه يحل محل الدائنين المقيدين) ، إلا إذا بنى بعد الدفع للدائنين المقيدين بقية من الثمن ، فيدفعها للبائع .

# ۳۶ – تطهیر العقار (Purge)

۲۷٦ — نص فانوني : نصت المادة ١٠٦٤ مدنى على ما يأتى :

١٠ - يجوز للحائز ، إذا سجل سند ملكيته ، أن يطهر العقار من كل
 رهن تم قبده قبل تسجيل هذا السند » .

٣٦ – وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون التنبيه إلى المدين . أو الإنذار إلى هذا الحائز . ويبثى هذا الحق قائماً إلى يوم إبداع شروط البيع (١٠٠٠) .

فقالت : والأيجوز للحائز أن يتخلص من الترامة بالوفاء للدانين بتخايه من المقار ، ولكن إذا هو وفى ظم فإن العقار يمتبر خالصا من كل رهن ، ويكون الحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود » .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۱۹۸۷ من المشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدفى الجديد ، فيما عدا مسألة واحدة . ووافقت لجنة المراجمة صلى النص تحت رقم ۱۹۹۹ في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص ، تحت رقم ۱۹۵۷ . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدات المجنة ، في الفقرة الثانية ي عدارة و إلى يوم إبداع قائمة شروط البيع ، بعبارة و إلى يوم توقيع الحجز المقاري أو صدور الحكم بنزع الملكية ، تحت ما أحكام مشروع قانون المرافعات الذي ألني نظام الحجز المقاري ودعوى نزع المكبة . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلها لجنته ، تحت رقم ۱۰۹۰ (مجموعة الأعمل التحضيرية به ص ۱۰۲ – ص ۱۰۹) .

التقنين المدنى السابق م ٧٠ه / ١٩٨ ؛ وللحائز الذكور الخيار في أن يدفع الدين وبحل على الدائن في حقوق ، أو أن يعرض لوفاء الديون صلما يقدر به قيمة العقار ولا يجوز أن =

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي :

١٥ – تعرض هذه النصوص . . . لتطهير العقار . والحائز نختار التطهير إذا رأى أن قيمة العقار أقل من الدين المضمون بالرهن . ويمر التطهير على المراحل الآنية: يسجل الحائز سندملكيته إذا كان سنداً قابلا للتسجيل، حتى لو لم يكن تسجيله واجباً . فالمشترى يسجل البيع ، والموهوب له يسجل الحبة ، والشفيع يسجل حكم الشفعة . . . . والموصى له يسجل الوصية . . . . والغرض من ذلك تحديد الرهون التي مجب تطهيرها ، فإنه متى سحل الحاثر سند ملكيته فلا عكن بعد هذا التسجيل أن يستجد دائن مرتهن يكون رهنه نافذاً في حق الحائز . أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بأن كان عملا مادياً لا عملا قانونيا ، فلا سبيل للتسجيل في هذه الحالة . فالحائز الذي ملك بالتقادم عقاراً مرهوناً ولم يسقط الرهن . . . يستطيع تطهير العقار دون أن يسجل شيئاً ، لأن التقادم واقعة مادية تستعصى على التسجيل . على أن التسجيل لا فائدة فيه هنا ، فإنه من وقت تملك الحائز للمقار بالتقادم ، لا يكون لأى رهن يعطى على العقار من غير الحائز قيمة فى حتى الحائز ، سواء كان العلك بالتقادم الطوبل أو بالتقادم القصير . وإذا كان السبب الصحيح في التقادم والقصير واجب التسجيل ، وفقاً لأحكام المشروع ، فإن التسجيل واجب لكسب الملكية نفسها بالتقادم وليس واجباً للتطهير ، ذلك أن من يتملك بالتقادم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح آلناقل للملكية ، وإنما يتملك بواقعة مادية تستعصى على التسجيل ، هي الحيازة مقترنة كحسن النية وبهذا السبب الصحيح. .

الحائز سنده على النحو المتقدم ، يستطيع أن يبدأ الحراءات التطهير ، دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بالرهن

يكون أقل من الباق في ذبته ، أو يخلى العقار المرهون ، أو يتحمل الإجراءات أرسي المنطقة بغزع الملكية .

م ٧٧٠ / ٧٠٠ : يبنى حق عرض المبنغ المقدرة به قيمة العقار لحين صدور المكم بنزع الملكية .

وتوجيه الدائن المرتهن إليه إنذاراً بالدفع أو النخلية . ويبتى حقه في التطهير قَائِمًا إلى يوم (إيداع قائمة شروط اليم ) إذ . . . . لم يبق إلا طرح العقار في المزاد ، فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن يتقدم مزايداً . وأول إجراء في التظهر هو أن يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم . . . في مواطهم المحتارة المذكورة في القيد ، إعلاناً يشتمل على البيانات المذكورة في المادة ١٤٨٨ . . . ويلاحظ أن من بينها بياناً يذكر فيه القيمة التي يقدرها الحائز للعقار . وهو لا يتقيد في تقدر هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع ، فقد يقدر قيمة أقل من الثمن أو أكبر منه ، ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ لتقدر الثمن في حالة نزع الملكية (وهذا الأساس هو الضريبة التي تدفع عن العقار) . ولا تقل في الوقت ذاته عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقي كله للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك . فإذا زاد عن الديون كانت الزيادة للراهن . ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً ، بل يكنى أن يظهر استعداده للدفع حالاً ، أياً كان استحقاق الديون المقيدة . فإذا أظهر هذا الاستعداد ، أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ، يؤمصدر التزامه هو إرادته المنفردة » .

به الحائز ، أو سكنوا ستين يوماً من آخر اعلان رسمى . . . اعتبر العرض به الحائز ، أو سكنوا ستين يوماً من آخر اعلان رسمى . . . اعتبر العرض مقبولا ، ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبهم، أو يودعه خزينة المحكمة ، فيتطهر العقار من كل الرهون و يمحى ما عليه من القيود . أما إذا طلب أحد الدائنين أو كفيل له أو وكيل عنه وكالة خاصة في التطهير . بيع العقار ، فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى الحائز الراهن ، في مدى الستين يوماً المشار إلى ، يطلب فيه عرص العقار في المزاد ، ولا يتخفف شدى العشر وهذا هم منجديد الذي حقته المشروع حتى يتخفف

الدائن من بعض أعباء التطهير . ولكن يجب على الدائن أن يودع فى خوينة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يسترد هذه المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزايد بعطاء أكبر مما عرض . ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذى تقدم ، وجب عرض العقار فى المزاد ، ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء » .

وقد الحبرية ، فإن عرض مزايد مبلغاً أكبر من القيمة التي عرضها الحائز (وقد الحبرية ، فإن عرض مزايد مبلغاً أكبر من القيمة التي عرضها الحائز (وقد يكون الدائن الذي طلب البيع أو دائناً آخر أجنبياً أو الحائز نفسه زاد فيها سبق أن عرض ، ولكن لا يجوز أن يكون الراهن أو المدين ) ، رسا المزاد عليه . ووجب أن يدفع ، إلى جانب العطاء الذي تقدم به ، المصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمصروفات التي أنقتمها إجراءات التطهير ، ويرد إلى طالب البيع ما سبق أن قدمه لذلك . وإذا المبلغ نفسه الذي سبق أن عرضه ، والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع المبلغ نفسه الذي سبق أن عرضه ، والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة ، أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم ، فتنقضي الديون وتمحي القيود ويتم بذلك تطهير العقار ه ()

۳۷۷ -- منى بختار الحائز النظمير: ويظهر عما تقدم أن الحائز بختار تطهير العقار المرهون إذا كانت الديون المقيدة أكبر من قيمة العقار، فيوثر هو أن يعرض على الدائنين المقيدين قيمة العقار، ويطهر العقار بهذه القيمة، أو يباع في المزاد. غير أن اختيار التطهير يكلف الحائز إجراءات ومشقات، إلى أن يعرض العقار للبيع جبراً في المزاد العلني بناء

<sup>(</sup>١) انظر مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١١٧ – ١٢٠ .

على طلب أحد ذوى الشأن ، ويحتمل خروج العقار من ملك الحائز نتيجة لذلك .

أما إذا كانت الديون المقيدة أقل من قيمة العقار ، فالحائز يؤثر أن يلجأ إلى قضاء الديون بدلا من التطهير ، فيقتضيها وهي أقل من قيمة العقار ، فيبقى العقار في يده ، ولا يخسر شيئاً لأنه يحل محل الدائثين في الع ار وقيمة العقار أكبر من مجموع الديون .

۲۷۸ - مرّایا النظریر وعیوب : وللتطهیر مزایا کثیرة ، وقد قرره
 کثیر من القوانین کقوانین فرنسا وبلجیکا و إیطالیا والبرتقال و هولندا ،
 ولم تقرره بعض القوانین کقوانین ألمانیا وبولونیا و إسبانیا والسوید .

فالتطهير مقرر لمصلحة الحائز ، لا سيا إذا كانت الديون المقيدة أكبر من قيمة العقار .

وهو مفيد للمدين ، إذ يسهل عليه أن يجد مشترياً لعقاره المثقل بالديون .

وهو مفيد للدائن المرتهن ، لأنه يحصل على قيمة العقار ، من غير أن مخضع لإجراءات نزع الملكية .

ولكن التطهير قد يضر بالدائنين المرتهنين ، إذ يلزمهم بقبول ديونهم قبل ميعاد حلولها . فيحرمهم من استغلال هذه الديون استغلالا طيباً ، وقد يباع العقار في وقت غير مناسب فننزل قبمته(۱) .

۲۷۹ - أربع مسائل رئيسة فى التطهير : وهناك ، فى التطهير ،
 أربع مسائل رئيسية :

- ( ١ ) من بجوز له التطهير .
- (ب) عرض الحائز وقبوله.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في ذلك جرا أمولان فقرة ٢٨٥ - محمد كامل مرسي فقرة ١٥١ .

- (ح) عرض الحائز ورفضه . بيع العقار في المزاد .
  - (د) مى تتنع التطهير ــ مصروفاته .

## ا ــ من يجوز له التطهير

مدنی کما رأینا : « بجوز النظهر المحائز : تقول الفقرة الأولی من المادة ١٠٦٤ مدنی کما رأینا : « بجوز للحائز ، إذا سجل سند ملکیته ، أن یطهر العقار من کل رهن تم قیده قبل تسجیل هذا السند » . فحائز العقار المرهون هو الذی یتولی أمر التطهیر ، وهو الذی یقدر ما إذا کان من المناسب أن یلجأ الى هذه الطریقة . وهو یکون عادة میالا للتطهیر ، إذا ما وجد أن الدیون المقیدة قبل تسجیل سنده قیمتها أکبر من قیمة العقار . فلا یکون میالا لدفع هذه الدیون لأن قیمتها أکبر من قیمة العقار ، فلا یستطیع استر دادها کلها ، هذه الدیون لأن قیمتها أکبر من قیمة العقار ، فلا یستطیع استر دادها کلها ، هذه الدیون لأن قیمتها أکبر من قیمة العقار ، فلا یستطیع استر دادها کلها ، هذه الدیون لأن قیمتها أکبر من قیمة العقار ، فلا یستطیع استر دادها کلها ، هذه الدیون لأن المرتهن ینفذ علیه ، ولا یمیل إلی التخلیة ، فلا بجد أمامه غیر التطهیر .

فيجوز إذن التطهير لحائز العقار ، ولو كان هو أحد الدائنين المرتهنين<sup>(۱)</sup> بأن يشترى هذا الدائن المرتهن العقار المرهون من الراهن .

ويشترط في حائز العقار ، كما رأينا ، ألا يكون ملتزماً شخصياً بالدين كالكفيل الشخصي ، ولو كان التزامه عن غيره كالكفيل العيني (٢) .

فيجوز التطهير إذن لمشترى العقار كله أو بعضه ، والمقايض ، والمرهوب له ، والموصى له ، والشفيع ، ولمن تلتى حق الانتفاع بالعقار المرهون<sup>(٣)</sup> .

ولا بجوز لمن ترتب له حق ارتفاق أو حق استعمال أو حق سكنى ، لأن هذه الحقوق غير قابلة للبيع بالمزاد ، فهمى غير قابلة للرهن(<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط ٢٤ أبريل سنة ١٩١٣م ٢٠ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) يبدان وفؤاران نقرة ١٠٨٣ - فقرة ١٠٨٣ .

<sup>(</sup>٣) بيدان رفواران نفرة ١٠٨١.

<sup>( 1 )</sup> يلانيول وربيهر وبولانهيه ٢ فقرة ٣٩٣٦ – بيدان وڤواران فقرة ( ٢٠٨ .

المالك تحت شرط: وقد يكون الحائز قد تملك العقار المرهون، تحت شرط واقف أو فاسخ.

فإذا كان قد تملكه تحت شرط واقف ، فهو لم يتملكه بعد ، لأن الشرط لم يتحقق ، ومن ثم لا يكون له حق التطهير إلا عند تحقق الشرط (<sup>(1)</sup>.

وإن كان قد تملك العقار تحت شرط فاسخ ، فهو مالك للعقار حالا قبل تبين مصير الشرط ، فله أن يطهره . فإن لم يتحقق الشرط ، صار مالكاً بوجه بات ، وبني تطهيره سليا وإذا تحقق الشرط ، أصبح غير مالك بأثر رجعي ، وكان الواجب زوال التطهير لأن من قام بالتطهير أصبح غير مالك بأثر رجعي ، فلم يكن حائزاً وقت التطهير . ولكن هناك رأى آخر يذهب إلى بقاء التطهير نافذاً بالرغم من تحقق انشرط الفاسخ ، على أساس أن التطهير عمل مادى لا يؤثر فيه الفسخ (٢) . وقد أخذ التقنين المدنى الحديد بهذا الرأى ، فنص في المادة ١٠٨٣ منه على أنه ه إذا تحت إجراءات التطهير انقضى حتى الرهن الرسمى نهائياً ، ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار ه .

ولكن إذا كان الحائز الذي أجرى التطهير متواطئاً مع الراهن الذي ياع له العقار ، فإن الغش يبطل التطهير ، فأذا زالت ملكية الحائز زال التطهير . مثل ذلك أن يبيع الراهن العقار الذي رهنه ولو تحت شرط فاسخ ، فيعمد الحائز (المشترى) إلى تطهير العقار ، ثم يشترى الراهن ثانية العقار مطهراً من الحائز . فإذا ثبت التواطؤ بين الراهن والحائز ، وجب إبطال التطهير تبعاً لزوال ملكية من قام به (٢) .

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریهیر وبولانچیه ۲ فقرهٔ ۳۹۳۹ – بیدان وقواران فقرهٔ ۱۰۸۴ – دی هلتس فقرهٔ ۱۰۸۴ – جرانمولان فقرهٔ ۳۲۴ .

<sup>(</sup>۲) نقش فرنسی ۲۲ أغسطس سنة ۱۸۷۱ داللوز ۷۲ – ۱ – ۳۲۱ – بیران وقراران فقرة ۱۰۸۶ – جرا بمرلان فقرة ۳۱ ه – محمله كابل مرسی نقرة ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٣) پيدان رقراران فقر: ١٠٨٤ .

٣٨٣ – الملتزم شخصبا بالدين : ولا بجوز النطهير للملتزم شخصياً كان بالدين . لأنه ليس بحائز . فلا بجوز التطهير من الكفيل شخصياً كان أو عينياً . ولا من الشريك في الدين ، متضامناً كان أو غير متضامن ، ولا من وارث المدين ، لأن كل هولاء ملتزمون شخصياً بالدين ، فيجب عليهم وفاؤه كاملا . ولا يسمح لهم بالتخلص منه لقاء دفع قيمة العقار .

فوارث المدين لا يجوز له التطهير ، ولو تلتى العقار المرهون ميراثاً عن المدين الراهن ، فالتطهير قد يؤدى إلى وفاء الديون قبل آجالها ، وإلى قسبول الوفاء الجزئى ، وإلى انقضاء بعض الرهون دون وفاء الديون المضمونة بها ، ولذلك قد شرع لغير الملتزم شخصياً بالدين . ولو أجير للملتزم ، لرجع الدائن المرتهن ، بعد تمام إجراءات التطهير ، على أى مال من أموال هذا الملتزم بما فيها العقار الذي طهر من الرهن(١).

وقد قدمنا أن وارث المدين يلتزم بالدين فى القانون الفرنسى ، أما فى القانون المصرى أو الشريعة الإسلامية فالوارث لا يرث الدين ، ولا يتلقى العقار المرهون إلا بعد انحلال الرهن وسداد حميع الديون .

وإذا كان الحائز هو أحد الشركاء فى الدين ، فإنه لا يكون له أن يطهر العقار المرهون ما دام لم يدفع حصته فى الدين . فإن دفع حصته أصبح غير مدين ، وبتى له صفة الحائز فقط ، فيجوز له أن يطهر العقار . وقبل دفع حصته فى الدين ، يكون مديناً ، فلا يكون له أن يطهر العقار ، ويكون العقار ضامناً لما هو مدين به (٢) .

<sup>(</sup>١) بالنيرل ودبير وبولانجيه ٢ نفرة ٢٩٤١ - محمه كامل مرسى فقرة ١٩٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر جیوان فقرة ۱۹۸۸ - بودری ودی نران فترة ۲۳۰۰ - بیدان فقرة ۱۷۰۰ میدان فقرة ۲۳۵۰ میدان فقرة ۲۸۵ میدان فقرق ۲۸ میدان فقرق ۲۸۵ میدان فقرق ۲۸ میدان

حق الرقبة أو حق الانتفاع مرهوناً . فإذا عرض حائز حق الرقبة أو حق الانتفاع مرهوناً . فإذا عرض حائز حق الرقبة أو حق الانتفاع قيمة حقه ، فإنه يترتب على التطهير تخليص الحق المرهون . وعلى ذلك إذا كان حق الانتفاع هو الذي انتقل إلى الحائز وحصل تطهيره ، فان حق أرباب الديون المقيدة يبقي على الرقبة ، وعند انتهاء الانتفاع يعتبر ملحاً الرقبة ، فتعود أصحاب الديون المقيدة على العقار كاملا ، رقبة وانتفاعاً ، إذ أن الرهن يشمل ماحقات المرهون .

وإذا كان ملك الرقبة هو الذى انتقل إلى الحائز وطهر ، فإن الرقبة تتطهر من الرهون ، ويبتى الرهن على حق الانتفاع ، ويزول بزواله(١).

٠٦٨٤ - تُسميل منه الحائز : يجب أن بكون سند الحائز مسجلا إذا كان قابلا للتسجيل ، لمنع القيود الحديدة وتعيين الدائنين نهائياً ، لأنه بالتسجيل لا يكون للقيود الحديدة التي تلحق التسجيل أثر (٢) .

فالمشترى يسجل البيع ، والمقايض يسجل المقايضة ، والموهوب له يسجل الهبة ، والموصى له يسجل الوصية ، والشفيع يسجل حكم الشفعة .

أما إذا كان سند الملكية عملا مادياً كالتقادم ، فهذا السند غير قابل المتسجيل . ومن ثم يستطيع الحائز ، الذى كسب الملكية بالتقادم ، أن يطهر العقار دون أن يسجل شيئاً ، و لأن التقادم واقعة مادية تستعصى على التسجيل ه<sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك محمد كامل ،رسي نقرة ١٠٥ ص ٢٢٤ – ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) رقد نص التقنين المدنى الجديد على وجوب التسجيل ، فقرر فى الفقرة الأولى من المادة ١٠٦٤ مدنى ي كما رأينا ، أنه و يجوز المحائز ، إذا سجل سند ملكيته ، أن يطهر المقار من كل رهن تم قياه قبل تسجيل هذا السند ي .

<sup>(</sup>٣) وتقول المذكرة الإيضاحية النشروع التمهيدى في هذا الصدد : و يسجبل الحائز سند ملكينه إد كان سندا قابلا لشميز ، حتى لو لم يكن تسجيله واجبا ، فانشترى يسجل سند ملكينه إد كان سندا . والمستعيز ، حتى الو لم يكن تسجيله واجبا ، فانشترى يسجل سند ملكينه إد كان سندا .

وإدا كان ماك العقار بالتقادم سند يمكن تسجيله . كما إذا حصل على حكم بالملكية بسبب التقادم . فإنه يجب تسجيل هذا الحكم (١) .

• ٢٨٥ - ميمار النظمهير: يجوز للحائز اتخاذ إجراءات التطهير من الوقت الذي يصبح فيه مالكاً. وله ذلك دون حاجة إلى حسلول الدين المضمون بالرهن. ويكون للحائر مصلحة في أن يعرض القيمة بمجرد حيازته قبل أن يدفع الثمن . حتى لا يضطر إلى الدفع مرتين أو تنزع ملكية العقار منه (٢).

اليم ، والموهرب له يسجل الهبة ، والشفيع يسجل حكم الشفعة . . . والموصى له يسجل الحائز سنه الوصية . . . والنرض من ذلك تحديد الرهون التي يجب تطهيرها ، فإنه متى سجل الحائز سنه ملكيته فلا يمكن بعد هذا التسجيل أن يستجد دائن ، رتهن يكون رهنه فافذا في حق الحائز . أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسجيل ، بأن كان علا مادبا لا عملا قانونيا ، فلا سبيل للتسجيل في دنه الحالة . فالحائز الذي ملك بالنقادم حقارا مردونا ولم يسقط الرهن . . . يستطيع تطهير المقار دون أن يسجل شيئاً ، لأن ا قدم واقعة مادية تستمسى على التسجيل . فإنه من وتت تحك اخائز للمقار بالتقادم لا يكون لأى على أن التسجيل لا فائدة فيه هما ، فإنه من وتت تحك اخائز للمقار بالتقادم العويل وفق رهن يعطى على المقار من غير الحائر قيمة في حتى الحائز ، سواه كان التملك بالتقادم الطويل أو باللفادم التصير وإذا كان السبب الصحيح في انتقادم القصير واجب المسجيل ، وفق لأحكاء المشروع ، فإن التسجيل واحب لكاب الملكية ففسها بالتقادم ، وليس واجبا التعاهير . ولاحكاء المشروع ، فإن التسجيل واحب لكاب الملكية ففسها بالتقادم ، وليس واجبا التعاهير . وأما يتملك أن من ينملك بالتعدم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح الناقل الملكية ، وإنما يتملك بواقعة . دية تستمسى على التسجيل ، هي الحيازة مقترقة بحدن النية وبهذا الدبب الصحيح ، وإدا التحضيرية لا ص ١١٧ – ص ١١٨ ) .

انظر شفیق شحانة ۳ فقرة ۳۰۷ ص ۲۹۷ – عبد الفتاح عبد اباقی فقرة ۲۲۰ – شفر شفیق شحانة ۳ ما ۲۵۰ – انظر شفین الوکیل فقرة ۱۰۹ ص ۳۱۸ -- محمد علی إمام ففرة ۲۰۵ – انظر مکس ذلك وأنه إذا كان سند الملكية عملا مادیا غیر قابل لاتسجیل فلیس لحد از آن بطهر محمد كامل مرسى نقرة ۱۵۰ ص ۲۵۲ -- ص ۲۵۴ .

<sup>(1)</sup> محمد كامل مرسى فقرة ١٦٠ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۲) دی هلتس نقرهٔ ۱۰۹ – جرانمولاد نقرهٔ ۳۸ه – محمله کامل مرسی فقرهٔ ۲۰۳ مس

وينى حق الحائر قائماً فى النظهير ، إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع (۱) .

## ب - عرض الحائز وقبوله

٢٨٦ — إعملان الدائنين المفيرين وعرض فيم: العقار عليهم — نص قانوني : نصت المادة ١٠٦٥ مدنى على ما يأتى :

« إذا أراد الحائز تطهير للعقار ، وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم ، فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد ، إعلانات تشمل البيانات الآتية » :

(أ) خلاصة من سند ملكية الحائز ، تقتصر على بيان نوع التصرف ، وتاريخه ، واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعييناً دقيقاً ، وعمل العتار مع تعيينا وتحديده بالدقة ، وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثن ، وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءاً من هذا الثمن ،

« ( ب ) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ، ورقم هذا التسجيل » .

« ( ح ) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ولو كان التصرف بيعاً .

<sup>(</sup>۱) وكان المشروع التمهيدى ينص على أن الحق فى التطهير يبق قائما ويوم صدور الحكم بغزع الملكية و . فعدات لجنة المراجعة النص ، فعمار وإلى يوم توقيع الحجز العتارى و . وفى مجلس النواب ، أضيات عبارة وأو صدور الحكم بغزع الملكية و . ولكن فى لجنة مجلس الشيوخ حذفت صارة و توقيع الحجز العقارى أو صدور حكم بغزع الملكية و ، واستعيض عما بعبارة وإيداع قائمة شروط السم و .

<sup>•</sup> ويودع من ياشر الإجراءات قلم كماب عكمة التنفيذ قائمة شروط النبع خلال تسمين بوما من تاريخ تسجيل تنببه نزع الملكية ، وإلا اعتبر تسجيل النبيه كأن لم يكن • (م ١١٤ من تقنين المراصات الجديد ) .

وظهرت الفقرة الثانية من المادة ؟ ٩٠٩ ما في أخيرا ، كما رأينا ، على الوجه الآتى : و والحائز أن يستممل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتمنون التنبيه إلى المدين ، أو الإمذار إلى هذا اخائر ، ويش هذا الحق قائما إلى يوم إيداع تائمة شراط البح ، .

و بحب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير التمن في حالة نرع الملكية ، ولا أن يقل في أي حال عن الباق في ذمة الحائز من الثمن إذا كان النصرف بيعاً . وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة ، وجب تقدر قبمة كل جزء على حدة » .

« ( د ) قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هده القيود ، ومقدار هذه الحقوق ، وأسماء الدائنين ه(١) .

فأول ما يجب أن يذكره الحائز في الإعلان ، الذي يجب أن يكون رسمياً وعلى يد محضر وإلا كان الإعلان باطلالا) ، خلاصة سند الحائز ، فيذكر بيان نوع التصرف إن كان بيعاً أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية ، وتاريخه ، وتعيين المالك السابق تعييناً دقيقاً ، وتحديد العقار المرهون ، وثمن هذا العقار إذا انتقلت ملكيته إلى الحائز بالبيع ، والتكاليف الاخرى التي تعهد المشترى بدفعها الاخرى التي تعهد المشترى بدفعها

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۱۸۸ من المشروع التمهیدی ، حل وجه مطابق لما استقر علیه فی النقشین المدنی الجدید . ووافقت علیه لجنة المراجعة ، تحت رقم ۱۱۹۷ فی المشروع النهائی . ووافق علیه بجلس النواب تحت رقم ۱۱۵۳ ، ثم مجلس الشہوخ تحت رقم ۱۰۹۵ ( مجموعة الاحمال التحضيرية ۷ ص ۱۰۹ – ص ۱۰۷ ) .

التقنين المدنى السابق م ٧٠٠ / ٩٩٨ : وللحائز المذكور الحياد في أن يدفع الدين ويحل على الدائن في حقوقه ، أو أن يعرض لوفاء الديون مبلغا يقدر به قيمة المقار ولا يجوز أن يكون أفل من الباق في ذمته من أمنه ، أو يخلى المقار المرهون ، أو يتحمل الإجراءات الرسمية النماذة بنزع الملكية .

م ٥٨٠ / ٧٠٣ : إذا كانت أجزاء المقار مرهونة كل جزء على انفراده ٥ وجب تقدير كن منها على حدثة .

 <sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان فقرة ۲٤٠٩ وفقرة ۲٤۱۷ - دی هلنس فقرة ۱۷۷ ه دون س ۲۰۷ - محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۵ .

كمروفات النطهير والفوائد المستحقة وقت بدء الانتفاع (١) ، والمبالغ التى يتعهد بدفعها من أجل مصروفات الزراعة والبذور والسهاد (٢)، والمبالغ التى يتعهد بدفعها الوسيط الذى يكلفه البائع المفاوضة فى العقد (٣) . وفى حالة ما إذا كان عقد الحائز لا يتضمن ثمناً ، كا فى المقايضة والحبة ، بجب أن يذكر فى الإعلان قيمة العقار المرهون (١) .

ويذكر الحائز بعد ذلك تاريخ تسجيل التصرف الصادر إليه ، ورقم هذا التسجيل ، فيجب أن يذكر تاريخ تسجيل أى تصرف صدر إليه ، بيماً كان أو مقايضة أو هبة أو وصية أو غر ذلك (٥).

ويذكر الحائز قيمة العقار ، وهو الذي يقدر هذه القيمة ، وسنعرض لهذا البيان على حدة لأهميته .

ويذكر أخيراً قائمة بالحقوق التي ثم قيدها ويريد تطهير العقار منها ، وهذه الحقوق هي حتى الرهن الرسمي وحتى الاختصاص وحتى الرهن الحيازى وحتى الامتياز الحاص على العقار . ويذكر تاريخ هذه القيود ، ومقدار هذه الحقوق ، وأسماء الدائنن .

وفائدة هذه البيانات هي أن يطلع الدائنون على حالة العقار وما يثقله من قيود ، ليروا ما إذا كان من مصلحتهم قبول العرض أو رفضه .

۲۸۷ — المبلغ الذي يضرره الحائز قيمة للعقار المرهوريد: ونأتى للبيان الذي تركناه لنعالجه على حدة الأهميته . وقد جاء في الفقرة (ح) من المادة

<sup>(</sup>۱) بودری ود لوان فقرة ۲٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) نقض فرنسي ١٤ توفير سنة ١٨٩٤ دالوز ٩٦ – ١ – ٩١٠ .

<sup>(</sup>۳) بودری ودی لوان فقرة ۲۴۰۷ .

<sup>(</sup> ٤ ) جیوار فقرة ۲۰۲۷ – بودری ودی لوان فقرة ۲٤۱۰ – أوبر ودو ۳ فقرة ۲۹۱۰ میلاد. ۲۹۱ میلاد ۱۱ میلاد ۲۰۱۶ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰ میلاد ۲۰ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰۱۹ میلاد ۲۰ میلاد ۲ میلاد ۲۰ میلاد ۲ میلاد ۲۰ میلاد ۲ میلاد ۲۰ میلاد ۲ م

<sup>(</sup> ه ) جيوار فقرة ٢٠٢٩ - رودري ودي لوان فقرة ٢٤١٣ .

١٠٦٥ مدنى . كما رأينا : «وإذا كات أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة ، وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة » . ذلك أن التقدير يصح أن يرد على عقار شائع ، وعلى جزء مفرز من العقار . فإذا كان العقار مقسماً إلى أجزاء مفرزة ، كل جزء منها مرهون لشخص ، اعتبر كل جزء عقاراً على حدة مستقلا عن الأجزاء الأخرى ، وجرى تطهير كل جزء على حدة ، ولذلك يجب على الحائز تقدير كل جزء منفرداً باعتباره عقاراً مستقلا . وقد يباع بعض هذه الأجزاء في المزاد ، ويقبل عرض الحائز في الأجزاء الأخرى فتبتى له .

ويجب أن يقدر الحائز مبلغاً يعتبره قيمة للعقار الذى يطهره ، جزءاً من العقار كان أو كل العقار . وتقدير الحائز لهذا المبلغ متروك له ، فيقدر المبلغ الذى يعتقد أنه قيمة عادلة للعقار . ولو كان هذا العقار قد آل إليه بطريق البيع ودفع فيه ثمناً . فقد يقدر قيمة العقار بما يعادل هذا الثمن ، وقد يقدرها بأقل من الثمن . فهو حر يقدر القيمة بالمبلغ الذى يراه مناسباً ، والدائنون هم أيضاً أحرار بعد ذلك كما منرى ، لهم أن يقبلوا عرض الحائز ، ولهم أن يرفضوه ويعرضوا العقار المرهون البيع جبراً في المزاد العلني .

ولا يحد من حرية الحائز في تقدير قيمة العقار المرهون إلا شرطان اشترطهما القانون :

(أ) يجب ألا تقل هذه القيمة فى أية حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً . فإذا كان لم يدفع للبائع شيئاً من ثمن العقار ، وكان الثمن ٤٠٠٠ جنها مثلا ، وجب أن يقدر قيمة العقار بما لا يقل عن ٤٠٠٠ جنها ، وله أن يقدر القيمة بأكثر من ذلك . وإذا كان قد دفع من الثمن ١٠٠٠ جنها ، كان الباق فى ذمته من الثمن ٣٠٠٠ جنها . فيجب ألا تقل قيمة العقار التي يقدرها عن ٣٠٠٠ جنها . وقد يقدر القيمة فيجب ألا تقل قيمة العقار التي يقدرها عن ٣٠٠٠ جنها . وقد يقدر القيمة

بأكثر من ذنك . وهو على كل حد لا يخسر شيئاً . فإن الباتى فى ذمته واجب عليه دفعه . ويحل فيه محل الدائن المرتهن . فيستطيع أن يدفعه لمذا الدائن ويرجع به على العقار المرهون . فيستوفى حقه كاملا دون أن نخسر أى شيء .

(ب) يجب ألا تقل القيمة التي يقدرها للعقار المرهون عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير النمن في حالة نزع الملكية . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص ما يأتي : « وهو (الحائز) لا يتقيد في تقديز هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع ، فقد يقدر قيمة أقل من النمن أو أكبر منه . واكنه يتقيد بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير النمن في حالة نزع الملكية ، وهذا الأساس هو الضريبة عن العقار «(۱).

ولم يرد فى قانون المرافعات أية قواعد لتعيين النمْن فى حالة نزع المنكية . وقد اقتبس التقنين المدنى الجديد القيد الآنف الذكر من المشروع الإيطالى للتقنين المدنى ، وقد جاء فى المادة ٥٠٠ من هذا المشروع :

Le prix ou la valeur déclarée ne peut être inférieur au taux établi pour base des enchéres par le code de procédure civile en cas d'expropriation.

وقد قضى قانون المرافعات الإيطالى أن على الدائن أن يطلب تعيين خبير لتقدير قيمة العقار ، أو يقدر هو هذه القيمة بحيث لا تقل عن ستين ضعفاً للضريبة التى تدفع للدولة إذا كان العقار مملوكاً للمدين ملكية تامة ، ولا عن ثلاثين ضعفاً للضريبة إذا كان المدين لا عملك إلا الرقبة أو الانتفاع . وفي مصر ، جاء في المادة ٥٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الحاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية : «يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى : . . . (ثانياً) على قيم العقارات أو المنقرلات

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١١٨ – ص ١١٩ .

المتنازع فيها ، فاذا لم توضع هذه القيمة أو توضحت وكانت فى نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية ، قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتى : (١) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة فى ستين . (٢) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد مضروبة فى ١٥٥٥ . فيجوز إذن السير على هذا القانون على سبيل القياس ، إلى أن يصدر القانون المطلوب .

۲۸۸ - العرصم الحفيقي غير واجب - نص قانوني : ونصت المادة ١٠٦٦ على ما يأتي :

الميون الديون الذي توم به العقار . وليس عليه أن يوفى الديون المقيدة ، إلى القدر الذي قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده الوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال ، أيا كان ميعاد الديون المقيدة (٢) .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: «ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً ، بل يكنى أن يظهر استعداده للدفع حالا ، أياً كان استحقاق الديون المقيدة . فإذا أظهر هذا الاستعداد ، أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ، ومصدر النزامه هو إرادته المنفردة »(٢) .

<sup>(</sup>۱) أنظر محمد كامل مرسى فقرة ١٦٤ ص ٢٣٣ هامي ٥ - وقارن سليمان مرقس فقرة ١٦٤ ص ٢٦٣ هامي ١

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٨٩ من المشروع التمهيدي ، ولى وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة ، تحت رقم ١١٩٨ في المشروع النمائي . ووافق عليه مجلس نواب تحت رقم ١١٥ ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٢٦٠ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٠٩ – ص ١١٠) .

التقنين المدنى السابق م ٥٨١ / ٧٠٤ ؛ لا يكون عرض المبلغ عينا ، إنما يجب عرض مبلغ يدنع نقدا ، أيا كان ميماد حلول الديون المسجلة .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحتسرية ٧ ص ١١٩ .

ويقهم من ذلك أن الحائز لا يلتزم أن يعرض على الدائنين المقيدين ، عرضاً حقيقياً ، المبلغ الذى قدره قيمة للعقار المرهون ، بل يكفيه أن يظهر استعداده لدفع هذا المبلغ حالا ، إذا قبل الدائنون عرضه ، أياً كان ميعاد دفع الديون المقيدة .

و بحجرد أن يظهر الحائز هذا الاستعداد . يصبح ملتزماً بما عرض ، يحيث إذا قبل الدائنون العرض ، وجب عليه أن يدفع حالا المبلغ الذى عرضه . ومصدر الالتزام هنا هو إرادة الحائز المنفردة ، ويظل ملتزماً إلى أن يقبل الدائنون العرض فيدفع المبلغ في الحال أي ينفذ التزامه ، أو إلى مدى ستين يوماً وهو الحد الأقصى للميعاد الذي أعطى للدائنين لقبول العرض أو رفضه ، كما سترى .

فإذا انقضت الستون يوماً ورفض الدائنون الدرض . تحلل الحائز من الالتزام ، وإذا دخل مزايداً في العقار المرهون كان ذلك طبقاً لمشيئته ، وكان يستطيع ألا يدخل .

۲۸۹ – ما يترتب على ما يقع فى الإعلان من تقص أو خطأ: لم يذكر القانون ما يترتب على ما يقع فى إعلان عرض الحائز من نقص أو خطأ.
وقد ذهب الفقه والقضاء إلى وجوب التفرقة بن البيانات الحوهرية (۱)

وقد دهب الفعه والفصاء إلى وجوب التفرقة بين البيانات المحومرية والبيانات الى والبيانات عبر الجوهرية (٢). فإذا كان البيان جوهرياً ، أى من البيانات الى يجب أن يعلم بها أرباب الديون ليقدروا ما إذا كانوا يطلبون بيع العقار المرهون أو لا يطلبونه ، فإذا كان النقص أو الحطأ يضر بالدائن كان له أن يطلب بطلان الإعلان. ومن البيانات الجوهرية ذكر ثمن العقار المرهون ، فإذا ذكر ثمن أعلى لم يترتب على ذاك البطلان . وبلزم الحائز بهذا الثمن

émonc ation substantienlles ( )

énouciations non substientles, secondaires ( 7)

لمنائن الدى حصل الخصا بالنسبة إليه . وإذا ذكر ثمن أقل . ترتب البطلان على ذلك بالنسبة إلى من أصابه ضرر (١) .

ويقرر القاضي ما إذا كان البيان جوهرياً أو غير جوهري(٢).

وقائمة الحتموق التي ثم قيدها على العقار يعتبر بباناً جوهرياً ، فإذا وقع خطأ فيها كان لمن أصابه ضرر أن يطلب البطلان . وعدم ذكر هذه القائمة بالدقة قد يسب ضرراً لدائن متأخر ، إذ بسبب الغلط قد يمتنع عن طلب بيع العقار المرهون فبعرضه ذلك اضياع دينه . ولذا يكون التطهير باطلا بالنسبة إليه (٢) .

ويجوز تصحيح البطلان بتنازل الدائن الذي له الحق في التمسك به ، وقد بكون التنازل صريحاً أو ضمنياً (١) .

ولأرباب الديون يكون لهم الحق فى طلب البطلان الحق فى اتخاذ المجراءات نزع الملكية ، ولكن للحائز إذا لم يكن ميعاد العرض قد انتهى أن بجدده (٥) .

وإذا كانت اليانات أعلنت محيحة إلى بعض الدائنين ، وحصل خطأ فيها إلى دائنين آخرين ، فإنه لا يترتب على ذلك بطلامها إلا بالنسة إلى أرباب الديون الذين وصلت إليهم البيانات غير صحيحة (١) .

<sup>(</sup>۱) جيوار ۲۰۵۳ – ۲۰۰۵ – بودر ودي لوان ۲٤۱۷ .

<sup>(</sup>۲) بودری وذی لوانه ۲٤۱۷ ـ

<sup>(</sup>۳) هیك ۲۰۱۷ – بودری ودی لوان فقرهٔ ۲۲۱۳ .

<sup>(</sup>٤) بودری و دی لوان فقرة ۲:۱۹ – نقض فرنسی ؛ مایو سسنة ۱۸۸۲ داللوژ ۱۹۰ – ۱ – ۸۶ .

<sup>(</sup> ۰ ) جیوار فقرة ۲۰۵۷ – بودری ودی لوان فقرة ۲۶۲۰ – **آربری** وربر ۳ فقرة ۲۹۶ مامش ۶۷ .

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۲۰۵۵ – بودری ودی لوان ۲۱۲۰ – ۱ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۱

• ٢٩٠ - إلى من بوم العرمه: ويكور العرض على حميع الدائمين المقيدة حقوقهم: المرتهذين رهناً رحمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والمرتهذين رهناً حيازياً وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على عقار (١).

والعرض يكون حتى على الدائنين الذين لم تحل حقوقهم . فيترتب على التطهير الوفاء الدائنين حتى قبل الأجل .

وإذا أهمل الحريز إعلان العرص إلى أحد الدائنين المقيدة حقوقهم الواجب عليه العرض عليهم ، فإن ذلك لا يترتب عليه الطلان بالنسبة إلى الدائنين المعلنين " أما الدائن الدى لم يعلن ، فيكون النطهير باطلا بالنسبة إليه ، ويخفظ حق تتبعه " ، وله أن يستعمل حق التقدم على الثمن إذا لم يكن قد وزع (١٠) .

والدائنون المقيدون الذين يحصل العرض عليهم هم المقيدون قبل تسجيل مند الحائز إذا كان هذا السند قابلا للتسجيل ، وليس من الضرورى العرض على الدائنين اللاحقين للتسجيل . لأن هولاء لا تنفذ حقوقهم على الحائز فقد صحل سنده قبل أن يقيدوا حقوقهم (٥) .

۲۹۱ - في أي مطال يكون العرصم: أوجبت المادة ٣٠ من قانون تنظيم الشهر العقارى أن يكون للدائن محل مختار في دائرة المحكمة التي يتبعها العقار ، فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة .

<sup>(</sup>١) أستثناف محتلط ۲ مايو سنة ١٩١٢ م ۲۶ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۲۰۱۷ – بودری ودی لوان فقرة ۲۴۰۰ .

<sup>(</sup>۳) بودری ودی لوان فقره ه ۲۶۰ .

<sup>(</sup>۱) لوران ۲۹۱ – جیوار فقرة ۲۰۱۷ – بودری و د لوان فقرة ۲۲۰۰ – نقض فرنمی ۲۵ أبريل سنة ۱۸۸۸ دالوز ۸۹ – ۲۰۱۱ .

<sup>(</sup> ه ) جهوار فقرة ۲۰۱۵ - أوبرى ورو ۴ فقرة ۲۹۴ هاش ۸ - محمه كامل مرسي فقرة ۲۲۲ - سليمان مرقس فقرة ۱۲۱ .

و نصت المادة ١٠٦٥ مدنى على أن يوجه الحائز إعلان العرض فى مواطن الدائنين المختارة المذكورة فى القيد .

فإذن بجوز إعلان العرض على الدائنين فى مواطنهم المختارة فى دائرة المحكمة التى يتبعها العقار المرهون ، ومن كان من الدائنين لم يعين محلا مختاراً . جاز إعلانه فى قلم كتاب المحكمة التى يتبعها العقار المرهون .

ولكن يجوز للحائز مع ذلك أن يوجه إلإعلان إلى الدائنين . لا فى مواطنهم المختارة ، بل فى محال إقامتهم الأصلية ، لأن الإعلان فى الموطن المختار كان لمصلحه الحائز فيجوز له أن يتنازل عن ذلك ، ولأن الإعلان فى محل الإقامة الأصلية يكون دائماً صيحاً . وعلى ذلك يكون مكان الإعلان ، إما المحل المختار فإن لم يوجد فقلم كتاب الحكمة الابتدائية للعقار المرهون ، أو محل الإقامة الأصلى للدائنين (١) .

79٢ — فى أى وقت بكوره العرض : يعرض الحائز على الدائنين قيمة العقار المرهون من وقت تسجيل سند ملكيته ، دون أن ينتظر إنذارآ بالدفع أو التخلية ، ودون أن ينتظر آجال الديون المقيدة . ومصلحته إذا كان مشترياً أن يقوم بهذا الإجراء قبل أن يدفع الثمن إلى البائع ، حتى يستطيع عرض كل الثمن .

ونصت الفقرة الثانية من المادة ١٠٦٤ مدنى على أن الملحائز أن يستعمل هذا الحق ( التطهير ) حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبتى هذا الحق قائماً إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع "(۴).

وقد جاء التقنين المدنى الحديد معدلا للتقنين المدنى القدم .

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریپیر وبولانچیه فقرة ۳۹۰۲ – بیدان وفراران فذر: ۱۱۰۵ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۳ – سایسان سرقس فقرة ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) الظر آلماً نقرة ه٧٨.

فى قانون المرافعات المحتلط كان بجب أن بعقب انتنبه على المدين بالوفاء أو إنذار الحائز ، توقيع الحجز على العقار ، فنصت المادة ، ٧٠ مدنى محتلط على أن حق الحائز فى التطهير يبى إلى وقت حجز العقار (١) .

وق قانون المرافعات الوطى كان يلى التنبيه أو الإنذار رفع دعوى نزع الملكية وصدور الحكم فيها ، فنصت المادة ٧٧٥ مدنى وطى على أن حق الحائز في التطهير يبقى إلى حين صدور الحكم بنرع الملكية(٢).

ولأن تقنين المرافعات قد ألغى نظام الحجز العقارى ودعوى نزع الملكية . واستعاض عنهما بإيداع قائمة شروط البيع ، نصت المادة ١٠٦٤ مدنى على حق الحائز فى التطهير إلى وقت إيداع قائمة شروط انبيع (٣).

الما صريحاً أو ضمنياً . والقبول الضمني يكون بانقضاء الميعاد المعطى للدائنين وهو ثلاثون يوماً غير مواعيد المسافة (م ١٠٦٧ مدنى) . أن يطلب أحد منهم ، أو أحد الكفلاء لمولاء الدائنين ، بيع العقار المطلوب تطهيره ، كما سياتي .

والثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة إلى جميع الدائنين في تاريخ واحد هو تاريخ الحر إعلان رسمى ، ويضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى لهذا الدائن الذي أعلن آخر إعلان وموطنه المختار ، بشرط ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى . ولكن الميعاد ينهى بالنسبة إلى بعض الدائنين بانقضاء ثلاثين يوماً ، وبالنسبة إلى بعض آخر بانقضاء ثلاثين يوماً مضافاً إليها مواعيد المسافة ، على ألا بجاوز كل ذلك ستين يوماً .

<sup>(1)</sup> استثناف محتلط ۲۴ أبريل سنة ١٩١٣ م ٢٠ س ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) عبد السلام دهلي في التأمينات فقرة ١٨٣ - وقارن محكة الإسكندرية الوطنية
 ٢٠ مارس سنة ١٩٤٠ المحاماة ٢٠ رقم ١١٥ ص ١٤٠١ .

م (۳) - نظر محمد کامل مرسی فقرة ۱۵۳ - منیمان مرقس فتا ۱۳۳ .

ويسرى الميعاد مستقلا بالسبة إلى كل دائن(١) . فإذا مصى الميعاد بالنسبة إلى أحد الدائنين فإنه يحرم حق طلب البيع . ولو كان الميعاد لم ينقض بالنسبة إلى باقى الدائنن(٢) .

ولا يحسب اليوم الأول (dies a quo) . ولكن يحسب اليوم الأخير (dies ad quam) . وإذا كان هذا اليوم الأخير يوم عيد ، فإن الميعاد عند إلى اليوم الذي يليه لو لم يكن هو أيضاً يوم عيد (٢).

وقبول الدائنين ، صريحاً كان أو ضمنياً ، يرجع أثره إلى يوم حصول العرض<sup>(1)</sup> ، فإذا بيع العقار بعد ذلك بالمزاد أو بيع بيعاً اختياراً بثمن أعلى من الثمن المعروض ، فليس للدائنن حق فى الزيادة<sup>(۵)</sup>.

**٢٩٤ — النزام الحائز فى مالة فبول العرض :** ومتى قبل العرض ، صار الحائز ملزماً شخصياً قبل الدائنين بأن يدفع المبلغ المعروض ، ويكون العزامه فى كل أمواله ، لا فى العقار المرهون فقط (٢) .

ولكنه يبتى منزماً بصفته حائزاً للعقار . فيكون له الحق فى أن ينازع فى وجود الديون المقيدة وفى صحتها . أو أن محتج بسقوطها بالتقادم(٢).

والرأى الراجح هو أن الدائنين ليس لهم الحق في الفوائد باعتبارها تابعة

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان فقرة ۲۵۰۵ – نقض فرنسی ۲۹ نوفیر سنة ۱۸۸۴ دالاوز ۸۰ – ۱ – ۱۱۰ ،

<sup>(</sup>۲) بردری ودی لوان نقرة ه ه ۲۹.

<sup>(</sup>۳) جورار ۲۰۸۰ – بودری ودی لوان فقرة ده ۲۴.

<sup>( 4 )</sup> بردر و دی لوان ۲۴۳۷ .

<sup>( • )</sup> بودری ودی لوان ۲۱۸۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٦) هيك ١٤ فقمسرة ١٤٤ – دى لوان في داللوز ١٩٠٥ – ١ – ٢٩٣ – جرانمولان ٥٥٥.

<sup>(</sup> ۷ ) بردری ودی اوان فقرة ۲۶۲۹ - نقض فرنسی ۲۶ أغسض سنة ۱۸۹۳ دالاوز ۲۲ – ۱ – ۲۲۵ .

للثمن ، لأن الفوائد تمثل الانتفاع بالعقار والدائنون ليس له حق الانتفاع . غير أن الحائز يكون ملزماً قبل الدائنين بالفوائد ابتداء من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية ، أو من وقت العرض إذا أجرى الحائز النطهير من تلقاء نفسه قبل أن ينذره الدائنون (۱) . ويلزم بالفوائد ولو كان العقار لا ينتج ثماراً (۲) ، ولو كان الفوائد غير واجبة بموجب عقده كما لو كان العقد هبة (۲) . وحتى لو كان عقد شرائه يقرر صراحة إعفاءه من نعوائد (۱).

# ٣٩٥ – توزيدع فيمة العقار على الدائنين في حالة قبول العرض –

فعى قانونى: والعقار المرهون لا يتخلص من القيود بمجرد قبول العرض. بل يجب لتطهيره من هذه القيود دفع المبلغ المعروض أو إبداعه. وقد نصت المادة ١٠٧٠ مدنى على ما يأتى: وإذا لم يطلب بن العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة، استقرت ملكية العقار نهائياً للحائر خالصة من كل حقى مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة «(٥).

<sup>(</sup>۱) هیك ۱۰۹ - جیوار ۲۰۶۹ - پودری و دی لوان قارة ۲۶۳۶ - أوبری و رو ۳ فترة ۲۸۶ و هامش ۱۲ ونقرة ۲۹۶ هامش ۶۱ - هامش ۲۶ .

۲٤ ) بودری ودی لوان ۲٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) بودري ودي لوان ٢٤٣٥ - ١ .

<sup>(</sup> ٤ ) محمد كامل مرسى فقرة ١٧١ .

<sup>(</sup>ه) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٩٣ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجهيد ، خير أن المشروع التمهيدي كان يتضمن الدبرة الآقية : ه أو طلب البيم ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ه . وفي لجنة المراجمة حدث هذه المبارة ، وأثرت اللجنة النص بعد داما الحذف تحت رقم ١١٧٧ في المشروع النهائي . وأقر النص مجلس النواب تحت رقم ١١٥٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٠٨ ) .

وبلاحظ أن المشروع التمهيدى هذا النص كان ينضمن العبارة الآتية : « أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ، ولكن لحنة المراجعة حذفت هذه العبارة مع أهميتها .

فن الحائز أن يرفض الدائنون عرض الحائز ، فيعرض العقار المرهون للبيع بالمزاد ، ولكن لا يعرض أحد من المزايدين ثمناً أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، حتى لوعرض مزايد ثمناً معادلا لما عرضه الحائز ، عند ذلك يعتبر المزاد كأن لم يكن ، وتستقر ملكية العقار نهائياً للحائز ، مطهرة من كل حق مقيد ، إذا دفع الحائز المبلغ الذى قوم به العقار المرهون .

ومتى دفعت قيمة العقار لأن الدائنين قبلوا عرض الحائز ، أو رفضوه ولكن لم يتقدم مزايد بثمن أعلى من المبلغ الذى قدر به الحائز قيمة العقار ، فإن قيمة العقار المدفوعة تقسم بين الدائنين على حسب درجة قيودهم ، وتدفع إليهم مباشرة ، أو تودع خزانة المحكمة لتوزيعها عليهم قضاء .

وقد أعطى القانون الخيار للحائز بين الدفع أو الإيداع ، قبل الانتهاء من إجراءات التوزيع (١) .

ويجوز للدائنين أن يلزموا الحائز إيداع القيمة ، إذا كانت لليهم أسباب معقولة يخشون معها إعساره قبل الانهاء من إجراءات التوزيع (٣).

ج ـ عرض الحائز ورفضه - بيع العقار بالمزاد

۲۹۲ - خيار الرائنين - نهى قانونى : تنص المادة ١٠٦٧ مدنى على ما يأتى :

لا بجوز لكل دائن قيد حقه ، ولكل كفيل لحق مقيد ، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان

<sup>(</sup>۱) بودری رد اوان فقرة ۲٤۸۷ .

<sup>(</sup>۲) پون نفرهٔ ۱۳۲۱ مکررهٔ – جیوار نفرهٔ ۲۱۱۳ – بودری عی **لوان نشرهٔ** ۲۸۶۹ – آرمری ورو ۲ نفرهٔ ۲۹۱ س ۲۸۷ هامش ۱۰۰ – محمله کامل مرسی نقرهٔ ۲۷۲ .

رسمى . يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى نسائن وموطنه المحتار . على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين نيوماً أخرى().

ويخلص من هذا النص أن الدائنين المقيدين ، الذين أعنن لهم الحائز عرضه ، يكونون بالخيار بين قبول هذا العرض أو رفضه ، وذلك فى مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمى ، يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى لآخر دائن مقيد وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة عنى ثلاثين يوماً أخرى .

فإذا انتهى الميعاد بالنسبة إلى أحد الدائنين المقيدين ولم يطلب بيع العقار المرهون ، عد هذا الدائن قابلا للعرض ، وامتنع عليه أن يطلب البيع . ولكن ذلك لا يمنع غيره من الدائنين المقيدين ، ومن الكفلاء لحقوق مقيدة وهم كل كفيل كفل لدائن مقيد حقه فهم يعنيهم أن يكون العرض مرضياً حتى يطمئنوا على ما سبق أن كفلوه ، أن يطلبوا البيع . فإذا طلبه أى واحد منهم ، أو طلبوه جميعاً ، كان انتهاء الميعاد بالنسبة إلى الأولين عديم الأثر .. فالدائنون إذن بالحيار بين أن يقبلوا جميعاً العرض هم وكفلاؤهم ، وبي فالدائنون إذن بالحيار بين أن يقبلوا جميعاً العرض هم وكفلاؤهم ، وبي أن مرفض أحد من الدائنين أو الكفلاء ما عرضه الحائز .

فإن قبلوا جميعاً العرض ، صراحة أو ضمناً بأن تركوا ميعاد الثلاثين يوماً (وميعاد المسافة) ينقضى دون أن يطلب أحد مهم البيع ، فقد رأينا فيا تقدم أن العقار المرهون ينطهر من القيود التي عليه إذا دفع الحائز ما عرضه .

والآن ننظر الحالة الأخرى ، وهي كيف يكون الرفض من أحد الدائنين المقيدين أو أحد الكفلاء .

<sup>(</sup>۱) تناريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٩٠ من المشروع التمهيدي ، مر رجه مناابق لما استقر عليه في التفنين المدنى إشيد . ووافقت عليه بخنة المراجعة ، تحت رقم ١١٦٩ في الشروع النهائي . ووافق عليه مجلس الراب تحت رقم ١١٥٥ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٥٥ ( مجموعة الأعمال التحضيرية لا مثل ١١٦ – ١١٢ ) .

التقنين المنان "حابق ؛ لا مقابل

۲۹۷ - رفض العرض. ولما كان الحائز هو الذى قدر قيمة العقار المرهون حسب ما يرى ، وكانت إجراءات التطهير تسمح بوفاء الدائن قبل حلول أجل الدين ، وتسمح بالوفاء له جزئياً ، فنى نظير ذلك خول القانون أحد الدائنين المرتهنين أو أحد الكفلاء رفض ما عرضه الحائز .

ولكن القانون فرض على الدائن المقيد أو الكفيل الذى يرفض العرض النزاماً هو أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من الثمن الذى عرضه الحائز.

وقد كان التقنين المدنى القديم (م ٧٠٦/٥٨٣) يوجب على من يرفض عرض الحائز أن يزيد هذا العرض بمقدار عشر المبلغ المعروض ، وأن يصحب تقرير الزيادة إيداع مقدار خمس الثمن ، ويترتب على ذلك وجوب طرح العقار في المزاد .

وقد لوحظ عند وضع التقنين المدنى الجديد أن هذه الالترامات شديدة ، قد تثنى من يريد الرفض عن سلوك هذا السبيل . فاكتنى التقنين المدنى الجديد ، فى رفض عرض الحائز ، بطلب عرض العقار المرهون للبيع فى المزاد ، وأعنى الدائن من وجوب زيادة العشر وإيداع خمس النمن ، مكتفياً بإيداع خزانة المحكمة مبلغاً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، على ألا يسترد ما استغرق من هذا المبلغ فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى قدره الحائز قيمة العقار المرهون .

۲۹۸ - كيف يكور، رفض العرض - نص قانونى: نصت المادة ١٠٦٨ مدنى على ما يأتى :

• ١ – يكون الطلب (طلب ببع العقار المطلوب تطهيره) بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا

خاصاً. ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بشمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط . .

الا بموافقة جميع الدائنين وحميع الكائنين الكفلا بالا بموافقة جميع الدائنين وجميع الكفلا بالانام بالانام بالانام الكفلا بالانام الكفلا بالانام بالانام الكفلا بالانام بال

وقد اكتف المادة ١٠٦٨ بأن أوجبت على طالب البيع ، أو وكيله ، والتوكيل في التطهير خب أن يكون توكيلا خاصاً لأن التطهير من أعمال التصرف ، أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد . ولا يسترد طالب البيع ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات ، لا إذا رسا المزاد بثمن أعلى مما عرضه الحائز . ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط . ولا يجوز لطالب البيع أن يتنحى عن طلبه إلا إذا وافق حميع الدائنين وحميع الكفلاء ، لأن أحداً منهم يجوز أن يكون قد أمتنع عن طلب البيع معتمداً على هذا الطلب . وطالب البيع ملزم بالبقاء على طلب البيع بإرادته المنفردة ، ولا يستطبع الرجوع في ذلك إلا بموافقة على طلب البيع بإرادته المنفردة ، ولا يستطبع الرجوع في ذلك إلا بموافقة حميع الدائنين وحميع الكفلاء .

ويجوز رفض عرض الحائز بطلب يقدمه طالب البيع ، وهو من رفض عرض الحائز ، بإعلان رسمي يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، يطلب

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۱۶۹۱ من المشروع التمهيدي ، عل وجه مطابق لما استقر عليه في المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة ، تحت رقم ۱۱۷۰ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجاس النواب تحت رقم ۱۱۵۹ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۱۰۹۸ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۱۱۲ – ص ۱۱۵) .

التقنين المدنى السابق م ٧٠٨ أ ٠٠٨ فقرة ثانية : ولا يجوز الرجوع من تك الزيادة لا برنساه جبم أرباب لدبون المسمنة .

فيه بيع العقار المطلوب تطهيره . ويوقعه طالب البيع أو من يوكله توكيلا خاصاً في ذلك .

وإذا كان المالك السابق غير المدين ، فإنه يجب إعلان المدين أيضاً بذلك . والغرض من إعلان المالك والمدين إعطاو هما الفرصة لأداء الدين ، تفادياً من رجوع الحائز علمهما(').

ويشترط فى طالب البيع أن يكود أهلا للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر (٢).

ويترتب على طلب أحد الدائنين أو أحد الكفلاء بيع العقار وجوب عرض العقار في المزاد . حتى لو قبل القيمة المعروضة من الحائز كل الدائنين والكفلاء ما عدا هذا الدائن أو الكفيل . إذ يتعلق بطلب هذا الدائن أو الكفيل حتى الدائنين والكفلاء الآخرين ، فقد يكونون اعتمدوا عليه واستغنوا يه عن أن يطلبوا هم البيع (٢) .

وقد سوى القانون بين الدائنين والكفلاء ، لأن كفلاء الدين المضمون برهن يكون لهم ، مثل الدائنين ، مصلحة فى وفاء الدين من قيمة العقار المرهون حتى لا برجع علهم بشيء .

وكل دائن قبد حقه بجوز له طلب البيع ، ولو كان حقه معلقاً على شرط (١٤) . وليس للدائنين العاديين أن يتدخلوا في إجراءات التطهير ، ولكن دائني الدائن المقبد يستطيعون أن يستعملوا حق مدينهم الدائن المقيد بطريق الدعوى غير المباشرة (٥) .

<sup>(</sup>١) محمد كامل مرسى فقرة ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) سليمان مرقس فقوة ١٧٣ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) بيدان وڤوران ١١١٧ – جرآنمولان ٥٩٢ – عبد الفتاح عبد الباتي ٣٣٣ .

<sup>(1)</sup> محمد كامل مرسى فقرة ١١٤.

<sup>(</sup> ٥ ) صيمان مرقس فقرة ١٧٣ ص ٢٧٣.

**٢٩٩ - بيع العقار بالمزاد - نص قانونى :** نصت المادة ١٠٦٩ مدنى على ما يأتى :

البيوع الحبرية . ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل .
 من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار » .

" ٢ – ويلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته وفى تسجيل هذا السند وفيا قام به من الإعلانات، وذلك إلى جانب التزاماته بالثن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضامًا إجراءات التطهير "(١).

ويرى من هذا النص أنه إذا رفض أحد الدائنين أو أحد الكفلاء عرض الحائز وطلب بيع العقار المرهون ، فإنه نجب بيع هذا العقار طبقاً للإجراءات المقررة فى البيوع الحبرية .

ويتم البيع بناء على طلب طالب البيع أو الحائز ، وعلى من يباشر إجراءات البيع أن يذكر في إعلانات البيع المائغ الذي قوم به الحائز العقار ، فإن هذا المبلغ إذا لم يجاوزه البيع في المزاد العقاد البيع نهائياً للحائز ، وخسر طالب البيع ما استغرق من المبلغ الذي قدمه في المصروفات .

ويجوز لكل شخص ، عدا الراهن والمدين إذا كان غير الراهن . أن يدخل في المزاد . فيدخل الدائن طالب البيع وأى دائن آخر ولو كان دائناً

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ۱۶۹۲ من لمشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجمنة المراجعة ، تحت رقم ۱۱۷۱ في النشروع النهائي . ووافق عليه محلس النواب تحت رقم ۱۱۵۷ ، ثم محلس الشيوخ تحت رقم ۱۱۰۸ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۱۱۵ – ص ۱۱۹) .

التدين المدنى السابق : لا مقابل .

عادياً ، ويدخل الحائز نفسه إذا أراد أن يزيد فيا عرضه ، وأى شخص أجنى عن الدين وعن العقار المرهون .

ويجوز للحائز ، فى أى وقت قبل رسو المزاد ، أن يقف الإجراءات باعتباره مالكاً للعقار المرهون ، وأن يمنع البيع فى المزاد بدفع ديون الدائنين والمصروفات . ذلك أن البيع فى المزاد الغرض منه استيفاء الدائنين لحقوقهم ، فا داموا قد استوفوها لم يعد هناك محل للبيع الحبرى (١).

وقد لا يستعمل الحائز حقه فى ذلك ، وعند هذا يجب الاستمرار فى الإجراءات وبيع العقار المرهون فى المزاد .

فيرسو المزاد على الحائز أو على غير الحائز .

۳۰۰ – رسو المزار على الحائز : ويرسو المزاد على الحائز فى
 حالتن :

(الحالة الأولى) إذا لم يعرض أحد من المزايدين ، أو الحائر نفسه إذا تقدم فى المزاد ، مبلغاً أكبر من المبلغ الذى قلم ه الحائز قيمة للعقار المرهون . ويتى مالكاً للعقار عوجب سند ملكيته الأصلى ، وتستقر الملكية المرهون ، ويتى مالكاً للعقار عوجب سند ملكيته الأصلى ، وتستقر الملكية له ، ولا يحتاج إلى تسجيل حكم مرسى المزاد . ويطهر العقار من كل حق مقيد عليه ، رهن رسمى أو حيازى أو اختصاص أو امتياز ، إذا دفع الحائز المثن الذى سبق أن قوم به العقار . وتقع مصروفات البيع على الدائن طالب البيع (٢) ، لأنه ظهر أنه كان متسرعاً عند ما طلب بيع العقار فى المزاد ، ولم يتقدم مزايد حتى هو بثمن أعلى من النمن الذى قوم به الحائز قيمة العقار . ويرد إلى طالب البيع من المبلغ الذى أو دعه خزانة المحكمة ما زاد على ما أنفق ويرد إلى طالب البيع من المبلغ الذى أو دعه خزانة المحكمة ما زاد على ما أنفق في البيع من مصروفات ، فإذا كان المبلغ الذى أو دعه خزانة المحكمة ما زاد على ما أنفق

<sup>(</sup>۱) بیران وقواران فقرة ۱۱۲۲

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح عبد البق ٢٣٤.

لما صرف لم يسترد شيئاً . وإذا كان أقل مما صرف وهذا نادر كان مديناً بالفرق بين المبلغ الذي صرف والمبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة .

(الحالة الثانية) إذا عرض أحد المزايدين مبلغاً أكثر من المبلغ الذي قوم به الحائز العقار المرهون ، فزاد الحائز عليه ورسا عليه المزاد . فغي هذه الحالة ، يلتزم الحائز بالزيادة التي رسا بها المزاد عليه . وتدفع هي وما قوم به الحائز العقار عند العرض للدائدين المرتهدين ، فإن بتي شيء منها كان للحائز لأنه سيبتى مالكاً للعقال . ويلتزم الحائز أيضاً عصروفات البيع ، ويرد إلى طالب البيع كل ما أودعه خزانة المحكمة على ذمة هذه المصروفات . ويبقى الحائز مالكاً للعقار المرهون عوجب سند ملكيته الأصلي ، فلا محتاج إلى تسجيل حكم مرسى المزاد . وإذا سحِل الحائز حكم مرسى المزاد ، فلا تحصل منه رسوم نسبية إلا يمقدار الفرق بين ثمن المزاد والثمن الأصلي(١٠). ويطهر العقار من كل حق مقيد ، إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة . ويترتب على ذلك أن الكفيل الذي كفل وفاء الحائز بشمن الشراء الأصلي تبقى كفالته في حدود هذا الثمن فلا يضمن ما ترتب من الزيادة على البيع في المزاد ، وأنه إذا بني شيء بعد وفاء الديون من ثمن المزاد فإن الزيادة للحائز (٢٠) ، وأن الحقوق العينية التي يكون الحائز قد قررها على العقار بعد أن تلقى ملكيته وقبل رسو المزاد تبقى نافذة .

وفى كلتا الحالتين يرجع الحائز ، إما على الراهن الذى تلتى منه حق ملكية العقار المرهون ، أو على المدين إذا كان غير الراهن . فيرجع على الراهن بدعوى الضهان ، وقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة ١٠٨٠ مدنى بقولها : « يرجع الحائز بدعوى الضهان على المالك السابق ، فى الحبود الني يرجع بها الحلف على من تلتى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً » . فيرجع

<sup>(</sup>۱) بيدان وقواران ۱۱۲۷ .

<sup>(</sup> ۲ ) پلانيرل وربهير وبولانجبه ۲ فقرة ۲۸۸۵ .

المشترى (الحائز) على النائع (الراهن) بما دفعه زيادة على النمن الذي اشتری به . ویرجع الموهوب له (الحائز) علی الواهب (الراهن) إذا كانت الهبة بعوض وبالقدر الذي دفعه الموهوب له(١) . ويرجع على المدين غير الراهن بدعوى الإثراء بلا سبب ، للحصول على مقدار الدين الذي دفعه عنه دون أن يكون ملتزماً بدفعه في سند ملكيته . وقد نصت المادة ٢/١٠٨٠ مدنى على أن ﴿ بِرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته عقتضي سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة . وبحل محل الدائنين الذبن وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم في الحم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين » . فإذا دفع الحائز عن المدين مبلغاً لم يكن قد الترم بدفعه ى سند ملكيته . جاز له الرجوع على المدين إما بدعوى الإثراء بلا سبب لكي يسترد ما دفعه عن المدين (٦) ، أو بدعوى الحلول إذا كان الدين مضموناً بتأمينات أخرى غبر العقار المرهون بشرط أن تكون هذه التأمينات مقدمة من المدين نفسه ، أما التأمينات المقدمة من غبر المدين ( كفيل عيني ) فلا محل فها الحائز . لأن الكفيل العيني يكون قد اعتمد على وفاء الدين من العقار المرهون فلا يرجع عليه إلا إذا كان العقار المرهون لم يف بالدين(٢٠).

الحائز ، سواء كان الدائن طالب البيع أو أى دائن آخر ولو كان عادياً الحائز ، سواء كان الدائن طالب البيع أو أى دائن آخر ولو كان عادياً أو أى شخص أجنبى . انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الراسى عليه المزاد ، وطهر العقار من الحتوق المقيدة عليه ، ووجب تسجيل حكم مرسى المزاد وحصل على تسجيله رسوم نسبيه كاملة (3) . والتزم الراسى عليه المزاد وحصل على تسجيله رسوم نسبيه كاملة (3) . والتزم الراسى عليه

<sup>(</sup>١) پلاليول وريپير وبولانچېه ۲ فقرة ۳۹۸۴ – بيدان وقواران فقرة ۱۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) بيدان وقواران فقرة ١١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس فقرة ١٧٥ ص ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٤) بيدان وڤواران نفّرة ١١٣١.

المزاد بأن يدفع ، فوق العطاء الذي تقدم به ، المصروف في أنفقها الحائر في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السند وفيا قام به من الإعلانات ، وكذلك المصروفات التي اقتضها إجراءات التطهير ويغلب أن يكون طالب البيع قد عجلها . وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة ١٠٦٩ مدنى تنص على ما يأتى : «ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السد وفيا قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب الترامات بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضها إجراءات التعلهير » .

وقد اختلف الفضاء والفقه فى فرنسا فيها إذا كان غير الحائز الذى رسا عليه المزاد يتلقى الملكية من الحائز ، أو يتلقاها ممن تلتى الحائز الملكية منه مع فسخ سند الحائز .

فذهب القضاء إلى أنه يتاقاها ممن تلتى الحئز الماكية منه مع فسخ سند الحائز ، استناداً إلى نص المادة ٢١٨٨ مدنى فرنسى التى توجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع إلى الحائز كل ما أنفقه في سند ملكيته وتسجيله وإعلالات العرض وإجراءات التطهير ، ويؤخذ من ذلك أن المشرع رغب في إخراج الحائز من هذه الصفقة كأنه لم يدخلها(١).

ويذهب الفقه الفرنسى إلى أن ملكية الحائز تبتى له إلى حبن رسو المزاد على الغير ، ويعتبر الغير الراسى عليه المزاد متلقياً الملكية من الحائز . وأن سند الحائز لا ينفسخ . ولا فرق بين رسو المزاد بعد نزع الملكية نتيجة لاتخاذ إجراءات التطهير وبين رسو المزاد بعد نزع الملكية فى الأحوال العادية . أما حكم المادة ٢١٨٨ مدنى فرنسى فيضمن للحائز الحصول على

<sup>(</sup>١) پلانيول وربيېر وبولانجيه ۲ فقرة ۲۹۸۸ - فقرة ۲۹۸۹ .

ما أنفق من أقرب طريق ممكن وهو طريق الراسى عليه المزاد ، لا من سلفه الذي يغلب أن يكون قد أصبح معسر ألا) .

والحلاف بن الفقه والقضاء في فرنسا يقتضي ما يأتى: (١) فيما يتعلق بالضهان ، برجع الراسي عليه المزاد بالضهان على الحائز في الفقه ، وبرجع به على المالك قبل الحائز في الفضاء . (٢) من حيث الثمار ، لا يلزم الفقه الحائز بردها ، ويلزمه القضاء بذلك . (٣) في الرهون المستجدة . يعتبر الفقه الحائز هو الناك ورهونه على هو الناك ورهونه على النافذة . (٤) فيما يتعلق بزيادة الثمن الراسي به المزاد على الديون والمصروفات ، يعتبرها الفقه من حق الحائز . ويعتبرها القضاء من حق المالك السابق .

وقد أخذ التقنين المدنى المصرى الجديد برأى الفقه ، فنص فى المادة المعرى المدنى على أنه «إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز فإن هذا الشخص الآخر يتلنى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرشى المزاد » . وعلى ذلك برجع الراسى عليه المزاد على الحائز بالضان ، ولا يلتزم الحائز برد الثمار إلا من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا برد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد (م ١٠٧٩ مدنى) ، وينفذ الرهن الذى قرره الحائز ولذلك يتعين إذخال الدائنين المرتهنين من الحائز فى الإجراءات حتى يسرى فى حقهم حكم مرسى المزاد ويطهر العقار من رهونهم ، وزيادة الثمن تكون للحائز (م ١٠٧٧ مدنى) .

ووقع خلاف فى الوقت الذى يتم فيه تطهير العقار ، أبمجرد تسجيل الحكم بمرسى المزاد ، أم يشترط قيام الراسى عليه المزاد بدفع الثمن ؟ وقد أخذ التقنين المدنى المصرى الحديد بالرأى الثانى ، إذ جاء فى الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : ٩ والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة

<sup>(</sup>۱) پلانیول دریپیر ویولانهیه ۲ فقرهٔ ۳۹۹۰ – فقرهٔ ۳۹۹۱ – أوبری ورو ۳ ففرهٔ ۲۹۱ داش ۱۰۹ وما بعده .

المحكمة ، أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم ، فتنقضى الرهرن وتمحى القيود ، ويتم بذلك تطهير العقار (١) .

#### د \_ متى بمتنع النطهير \_مصروفاته

۳۰۲ - متى ممتنع التطهير: الغرض من النطهير هو الوصول إلى أعلى قيمة مناسبة للعقار المرهون فيا إذا قبل عرض الحائز . أو الوصول إلى أعلى قيمة للعقار المرهدن فيا إذا رفض عرض الحائز وبيع العقار بالمزاد الجبرى ورسا مزاده بثمن أعلى مما قوم به الحائز العقار .

وهناك أحوال لا يكون التطهير فيها لازماً فيمتنع ، ويكتنى بالثمن الذى وضعه الحائز فى العقار ، ويقوم التصرف مقام التطهير (٢).

من هذه الأحوال أن يكون الدائنون قد ساهموا فى جعل العقار برسو فى المزاد. فنفرض مثلا أن الحائز قد رسا عليه مزاد العقار المرهون، ودخل فى المزاد أناس كثيرون منهم الدائنون المرتهنون وحاول الجميع الحصول على العقار، ولكن الحائز أعطى فيه أكبر ثمن ممكن، فرسا المزاد عليه. فهذا دليل على أن الثمن الذى رسا به مزاد العقار أوصله إلى أعلى قيمة ممكنة فلا يؤمل بعد ذلك الوصول إلى قيمة أعلى منها. فى مثل هذه الحالة يمتنع التطهير، ويكتنى بالثمن الذى دفعه الحائز للحصول على العقار.

وقد یکون العقار عرض علی الجمهور ، بحیث أصبح لا تؤمل زیادة ثمنه علی الثمز الذی اشتری به الحائز للعقار . ویکون ذلك فی حالة رسو المزاد ، فی بیع العقار بالمزاد الجبری . لنفرض مثلا أن الحائز اشتری العقار فی المزاد الجبری ، حیث زاید فیه الناس كافة ، ورسا المزاد أخیراً علی علی الحائز . فهنا أیضاً مكن انتراض أن الثمن الذی رسا به المزاد علی الحائز

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٧٠ - انظر في ذك سليمان مزقس فقرة ١٧٦

L'Sécation vaut purge (Y)

هو أعلى ثمن للعقار ، وأنه لا فائدة من تطهيره . فيمتنع التطهير ، ويكتفى بالثمن الذى رسا به مزاد العقار على الحائز باعتبار أنه هو أنسب ثمن . وفى حالة رسو المزاد بعد التقرير بالزيادة ، يكون ما يرسو به العقار على المزايد الذى رفع أكبر ثمن هو الثمن المناسب للعقار .

وقد نصت المادة ٩٧٥ من قانون المرافعات المختلط الملغى على أن «حكم مرسى المزاد المسجل بحسب الأصول يطهر العقار من كل الرهون التأمينية ، ولا يكون للدائنين سوى الحق فى الثمن » . ولم يأت قانون المرافعات الأهلى الملغى بنص يقابل المادة ٩٧٥ مرافعات مختلط ، ولكن كان الرأى العمل بحكم هذه المادة ، لأن القانون الأهلى يوجب إدخال الدائنين فى إجراءات البيع وفى إجراءات التوزيع بشطب رهوبهم ولى إجراءات التوزيع بشطب رهوبهم ولو لم يبق لهم من ثمن البيع ما يستوفون منه حقوقهم . ولأنه نص فى المادة على من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن «تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العبني ، ولكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار ، وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر » .

ويعتبر التطهير أيضاً غير مجد وغير لازم فى حالة نزع الملكية للمنافع العامة . ولكن ذلك يرجع لأسباب أخرى غير الأسباب التى تقدم ذكرها ، إذ لا يمكن عرض العقار المنزوع ملكيته للمنافع العامة للبيع بالمزاد(١).

وبوجه عام . إجراء التطهير لا يكون إلا في الحالات التي ينتقل فيها العقار إلى الحائز وهو محمل بالرهن . وعلى ذلك إذا كان من طبعة التصرف الذي يرتب الملكية للحائز تحرير العقار من الرهن ، فلا يكون هناك داع لإجراء التطهير ، إذ يكون العقار قد انتقل إلى الحائز محرراً بالفعل مما يثقله من ديون . ويلاحظ أن التصرف ، وإن ترتب عليه تطهير العقار من الرهن ،

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك محمد كامل مرسي فقرة ١٨١ – سليمان مرقم فقرة ١٧٧ .

لا يؤدى إلى الإضرار بالدائن المرتهن . فني حالة لتنفيذ على العقار ، يكون البيع بالمزاد العلني وبإشراف القاضي ، ويشترك الدائن المرتهن في إجراءات التنفيذ ، وبذلك تعطى الفرصة لأن يأتى العقار بأكبر ثمن ممكن . وفي حالة نزع الملكية ، يقرر القانون من الأحكام ما يكفل بها الحصول على تعويض عادل ، وعلى ذلك فالتصرف الذي يحرر العقار من الرهن بحرره مع ضهان الحصول على أكبر فيمة ممكنة المعتار ، وهذه هي ندس وظيفة لتطهير (١).

٣٠٣ — مصروفات النظرير : لا يوجد نص عام يحدد من يتحمل مصروفات التطهر ، ولكن يوجد نصوص متفرقة ، وقواعد قانونية .

فإذا قبل الدائنون المرتهنون عرض الحائز ، تحمل الحائز نفقات الإعلانات الموجهة ذولاء الدائنين . على أن للحائز أن يرجع بهذه النفقات على مملكه إذا كان له حتى الرجوع عليه بالضان ، كما إذا تمنك العقار المرهون ممقابل ، ولم يتفق على تحمله مصروفات التطهير .

أما إذا بيع العقار بالمزاد ، بأن رفض الدائنون المقيدون عرض الحائر ، التزم الراسي عليه المزاد بدفع المصروفات التي اقتضها إجراءات التطهير ، وذلك بجانب التزامه بدفع الثمن الذي رسا به المزاد عليه (م ٢/١٠٦٩ مدني ) . ويكون للحائز ، إذا رسا المزاد عليه ، أن يرجع بها على مملكه بدعوى الضمان إذا توافرت شروط هذه الدعوى (٢).

وإذا كان التصرف الذى أعقبه التطهير عقد بيع . فالأصل أن البائع هو الذى يتحمل مصروفات التطهير . لأنه ملزم بتسليم العقار خالباً من كل رهن . ولكن قد يشترط البائع غير ذلك . فيلزم المشترى (الحائز) بدفع هذه المصروفات (٢).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك عبد النتاح عبد الباقي فقرة ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح عبد الباتي فقرة ٣٣٨ .

<sup>(</sup>۳) بودری ودی لوان فقرة ۳۳۲۳ – جرانمولان فقرة ۴۰۱ – نقض فرنسی ۱۰ یونیه سنة ۱۹۰۷ دالموز ۱۹۰۷ – ۱ – ۳۱۹ .

وإذا كان العقد من غبر مقابل ، فالمصروفات على الحائز (١).

#### ٣ - تخلية العقار

#### (Délaissement hypothécaire)

ع ٠٣٠ - الغرض من النخلية : التخلية هي أن يترك الحائز العقار ، ويكون ذلك في يد حارس (٢) أو أمين للعقار (٣) تعينه المحكمة ، ليتخذ الدائنون إجراءات نزع الملكية في مواجهة هذا الحارس ، بدلا من أن يكون ذلك في مواجهة الحائز نفسه . وذلك حتى لا تبدأ الإجراءات أو تستمر في مواجهة الحائز ، ولا يظهر اسم هذا في الإعلانات ، حتى لا تسوء سمعته المالية وتكون الإجراءات سبباً في أن يشتهر بالإعسار ، وحتى يتخلص من مسئولية إدارة العقار بعد أن ألحقت ثماره به من وقت الإنذار (١٠).

ويجب ألا تقيد التخلية بأى شرط<sup>(ه)</sup> ، فتشمل كل العقارات المرهونة التى تكون فى يد الحائز بصفته هذه ، فإذا كان الحائز قد تصرف قبل الإجراءات الموجهة إليه فى جزء من العقارات ، وقعت التخلية فى الباقى منها<sup>(٦)</sup>.

والتخلية هي من النظم القانونية المتخلفة عن القانون الروماني ، وكان من أهم حقوق الدائن المرتهن في القانون الروماني عند حلول أجل حقه وعدم

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان فقرة ۳۳۲۳ – جرانمولان فقرة ۵۵۳ – وانظر فی ڈاک محمد کامل مرسی فقرة ۱۷۹

séquestre (Y)

curateur (r)

<sup>(</sup>۱) بیدان وفواران ۱۱۷۹ – پلائیول وریپیر وییکیه ۱۳ فدّرهٔ ۱۱۱۴ – جرا بمرازن ۱۸۲ – محمد کامل مرلمی ۱۸۳ .

<sup>( • )</sup> م ۲۱۸۱ مدنی فرنسی : يجب أن نجري من غير أن تحفظ (sars aucu le réserve).

<sup>(</sup> ۱٪) هیگ ۱۱ فشرهٔ ۲۰ سـ میرار فقرهٔ ۱۹۷۳ - بودری وای لوان فشرهٔ ۲۱۸۱ .

الوفاء به ، أن يدخل فى حيازة العقار المرهون ويستولى عليه من مالكه . وتطور الأمر فلم يعد من حق الدائن المرتهن أن يستولى على حيازة العقار المرهون ، بل أن يطلب بيعه فى المزاد العلنى ، ومع ذلك بقيت فكرة التخلية ، وأصبحت حقاً للحائز لا للدائن المرتهن(١).

ويترتب على التخلية ، لا وقف الإجراءات ، ولكن تحويل مجراها . فبعد أن كانت تتخذ في مواجهة الحائز ، أصبحت تتخذ في مواجهة الحارس أى أمن العقار (٢) .

التى تقدم ذكرها . والحائز غير مسئول عن الدين ، فيحق له أن يتفادى إجراءات البيع فى مواجهته (٢) .

غير أن الحائز قد يصبح مسئولا عن الدين لسبب لاحق ، فعندئذ لا تجوز له التخلية . مثل ذلك أن يجبر الحائز على قضاء الديون في حالة من الحالتين اللتين نصت عليهما المادة ١٠٦٣ مدنى ، و و في كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من الترامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو و في لم م فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود ، (م ٣/١٠٦٣ مدنى) . وإذا عرض الحائز تطهير العقار فقبل العرض ، أصبح ملزماً بدفع المبلغ الذي قوم به العقار ، و لم يجز له أن يلجأ إلى التحلية . أما إذا رفض العرض وشرع الدائنون في إجراءات البيع ، فإن الحائز لم يصبح ملاماً بما عرض ، ومن ثم الدائنون في إجراءات البيع ، فإن الحائز لم يصبح ملاماً بما عرض ، ومن ثم وقرز له تخلية العقار (٤).

<sup>(</sup>۱) أوبری ورو ۳ نقرة ۲۸۳ – مازو ۳ نفرة ۴۹۸ – ممير تناغر نفرة ۵۸ .

<sup>(</sup> ۲ ) بيدان وقواران ١٤ فقرة ١١٧١ – سمير تناغر فقرة ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) استثناف مختلط ١٣ نوفير سنة ١٩١٣ م ٢٦ ص ٢١ .

<sup>(</sup>۱) أربر ورو ۳ فقر: ۲۸۷ – بیدان وثواران ۱۳ فقرة ۱۱۷۳ – پلانیول ورپیر وبیکیه ۱۳ فقرة ۱۱۷۳ – چوسران ۲ فقرة ۱۸۰۳ – چوسران ۲ فقرة ۱۹۰۵ – میر تناغر مقرة ۵۹.

وبجب أن تتوافر في المائز . حتى يستطيع تخلية العقار . أهلية المتصرف . لأن التخلية معناها الاعتراف بحقوق الدائنين المقيدين ، والنزول عن كل دفع يستطيع أن يدفع به إجراءاتهم ، وهذا كله من أعمال التصرف (١) . وهناك من ينكر أن التخلية من أعمال التصرف لأن الحائز إنما يتخلى عن الحيازة المادية للشيء لا عن ملكيته ولا عن حيازته القانونية . مع الاعتراف في الوقت نفسه خطورة النخلية مما مجعلها في حكم أعمال التصرف (١).

وإذا لم يكن المدين الشريك في الدين متضامناً . و دفع حصته في الدين . لم يعد مديناً وجازت له تخلية العقار (٦) . وليس للحائز طلب التخلية إذا تعهد للدائنين المقيدين ، سواء في عقد تملكه أو في اتفاق لاحق ، بأن يدفع لم النمن . لأن هذا التعهد بجعله ملزماً شخصياً ويترتب عليه حرمانه من حق التخلية (١) . أما إذا كان الحائز قد تعهد للبائع ، فإن هذا التعهد يعتبر اشتراطاً لمصلحة الغير ، وبجوز للدائنين أن يقبلوا الشرط فيرجعوا على المشترى بالنمن و لا تجوز التخلية . أو يرفضوه ويلجأوا إلى دعوى الرهن فيكون للحائز طلب التخلية . أو يرفضوه ويلجأوا إلى دعوى الرهن فيكون للحائز طلب التخلية (٥) .

وليسن لبعض الحائزين حق التخلية ، فليس لمن رسو عليه المزاد

<sup>(</sup>۱) أوبری ودو ۳ فقرة ۲۸۷ وهامش ۴۶ – بیدان وڤواران ۱۶ فقرة ۱۱۷۱ – پلانیون وریپیر وبیکیه ۱۳ فقرة ۱۱۹۷ – کولان وگاپیتان ۲ فقرة ۱۸۱۳ – سمیر تناغر فقرة ۹۵.

<sup>(</sup>۲) آنسیکلوپیدی داللوز ۲ ص ۹۲۹ نقرة ۴۰۲ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۸۲ – سلیمان مرقس نفرة ۱۷۷ ص ۲۸۲ .

<sup>(</sup>۲) هیك فقرة ۳۰ – جیوار فقرة ۱۲۷۷ – أوبری ورو ۳ فقرة ۲۸۷ س ۷۲۸ هامش ۳۲ – محمد كامل مرسی فقرة ۱۸۵ ص ۲۵۲ .

<sup>(</sup> ۵ ) لودان فقرة ۲۹۳ – جیوار فقرة ۱۲۷۰ – بودری ودی آوان فقره ۲۰۸۱ سـ آوبری ودر ۳ فقرة ۲۸۷ ص ۷۲۸ – محمد گامل مرسی فقرة ۱۸۵ ص ۲۰۲

<sup>(</sup>۲) هیك نقرهٔ ۳۳ – چون فقرهٔ ۱۱۸۰ – بودری ودی لوآن فقرهٔ ۱۸۰ – آوبر ورف ۳ فشرهٔ ۲۸۷ هامش ۳۷ اوهایش ۳۹ – محمد گنامل مرامی فقرهٔ ۱۸۸ مس ۲۰۳

المعاصل بالمحكمة التخلى عن العقار ، بل يجبر على أن يدفع لأصحاب الديون المقيدة الثمن الذى رسا به المزاد عليه ، وليس عليه دفع شيء زيادة على ذلك (۱) . كذلك لا يكون للحائز الحق في التخلية إذا كان لم يدفع الثمن وكان يكني لقضاء الديون المقيدة ، أو كان الباقي من الثمن يكني لقضائها ، ولكان يعترض على التخلية ، حتى لو كان الدائنون قد بدأرا الإجراءات (۱). وإذا كانت الديون المقيدة أكثر من الثمن ، ولكن اكثل جميع أرباب لديون باشن وإذا كانت الديون المقيدة أكثر من الثمن ، ولكن اكثل جميع أرباب لديون باشن وقبلوا محو القيود مقابل دفع هذا الثمن ، فلا يجوز للحائز طب التخلية (۱). والكفيل العيني يستطيع أيضاً أن يتخلي عن العقار ، وقاد سوى المشرع والكفيل العيني يستطيع أيضاً أن يتخلي عن العقار ، وقاد سوى المشرع ما يأتي : ووإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، حور له أن يتفادى ما يأتي : ووإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، حور له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلي عن العقار المرهون رائاً للأوضاح وطبقاً أي يتبعها الحائز في تخليه العقار (۱) .

ويلاحظ أن من له حق التخلية ، من حائز أو كمل عيني . إنما يتخلى

<sup>(</sup>۱) فقض مدنی ۹ مارس سنة ۱۹۳۳ مجموعة ص ۱ دام ۱۱۰ ص ۱۹۸ م

<sup>(</sup>۲) جبوار فقرة ۱۹۷۸ - بودر ودی لوان فقرة ۲۱۸۷ - جرانمولان فقرة ۴۸۸ .

<sup>(</sup>۳) هیك ۱۶ فقرهٔ ۳۳ – جیوار فقرهٔ ۱۹۷۸ – بودر ود لوان فقرهٔ ۲۱۸۷ . وانظر فی ذلك محمد کامل مرسی فقرهٔ ۱۸۵ .

<sup>(8)</sup> ويقول الأستاذ عمس الدين الوكيل: وإن الكفيل الميني في تقديرنا تتوافر فيه مسغة المديونية ، ولكنه يحدد المستولية عنها في نطاق العقار المرهون فقط. وهو بذك يمتنع عليه النطهير باعتبار أنه مستول عن أداه الدين في الحدود المتقدمة ، ولكن ليس عمة ما يمنع من الساح له بتخلية العقار لتوافر الحدف من تقرير هذه الوسيلة انفانونية ، فكل ما يسعى إليه الكفيل هذا هو ترك الحيازة العرضية ، حتى يتجنب إشراكه في إجراءات نزع الملكية ، وهو باتخاذ هذا الموقف يستند إلى أنه مدين تامع ، وأنه لا ضرر على الدائنين من انسحابه أثناه المنقار ه ( همس الدين الوكيل فقرة ١٦٦ ص ١٩٠٩ - وانظر أيضا سمير تناهر

عن العقار المرهون ، لا فى ملكيته ، ولا فى حيازته القانونية ، وإنما يتخلى عن الحيازة المادية للعقار المرهون ، وذلك للحارس أو أمين العقار ، حتى تتخذ الإجراءات فى مواجهة هذا الحارس أو الأمين ، بدلا من اتخاذها فى مواجهة الحائز أو الكفيل العينى .

٣٠٦ - ميماو التخليم : يكون للحائز طلب التخليم من وقت إنذار الدائنين إياه بالدفع أو التخليم ، وذلك لأن قضاء الديون يجوز لكل شخص بمجرد حلول أجل الدين ، ولأن التطهير ورد فى شأنه المادة ٢/١٠٦٤ تجيز الالتجاء إليه حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى الحائز ، ولم يرد بشأن التخليم نص مماثل ، فوجب أن تبدأ من وقت إنذار الدائنين للحائز بالدفع أو التخليم () .

ويبقى هذا الحق قائماً إلى تاريخ رسو مرسى المزاد ، إلا أنه لا يحدث عملا أن يتأخر الحائز إلى هذا الوقت ، لأن الإجراءات تكون قد اتخذت فى مواجهته شخصياً وهو لا يريد ذلك (٢) . وقد كان التقنين المدنى المختلط ينص صراحة على جواز ذلك ، إذ جاء فى المادة ١٩٩ مدنى مختلط أن بيق كل من الحق فى عرض المبلغ الكافى لوفاء الدين وألحق فى تخلية العتار لحين بيع العقار فى المزاد بعد حجزه ، .

۱۰۷۱ - إمراءات النخلية - نعن قانوني : نصت المادة ١٠٧١ مدنى على ما يأتى :

۱۱ - نكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس فقرة ١٨١.

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرسى فقرة ۱۸۷ – عند الفتاح عبد الياتي فقرة ۳۶۲ – سليمان مرتسى فقرة ۱۸۱ – سير تنافر فقر: ۹۰ .

تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وبأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .

. ٢٠٠ – ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك (١).

وجاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى ما يأتى : ١٥ – إذا لم يلفع الحائز الدين ولم يلجأ إلى التطهير ، بتى أمامه أن يحلى انعقار ، حتى يكنى نفسه المؤونة فى مواجهة إجراءات التنفيذ ، وحتى يتتى الظهور فى هذه الإجراءات شخصا تنزع ملكيته بما ينطوى على ذلك من مساس بسمعته . وتكون التخلية بتقرير يقدمه أمام قلم كناب محكمة المعتار ، ويؤشر به فى هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية . ويعلن الدائن المباشر للإجراءات بالتخلية فى مدى خسة أيام من وقت التقرير بها ، وهذا إجراء ضرورى لم يرد ذكره فى التقنين الحالى (السابق) . ٢ – فاذا خلى الحائز العقار ، لم يمد من الممكن فى التقنين الحالى (السابق) . ٢ – فاذا خلى الحائز العقار ، لم يمد من الممكن ويجوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويجوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويجوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه ، أن يطلب ويحوز لكل في مدى المنائز المن أو المراهن المراهن ويحوز الكل في مدى المراهن المراه المراهن ال

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٩٤ من المشروع انتمهيدي ، عل وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المذنى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة ، تحت رقم ١١٧٣ ثي المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم ١١٥٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٧١ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٢١ – ص ١٢٨ ) .

التقنين المدى السابق م ٥٨٥ / ٧٠٩ : تكون تخلية المقار بتقرير من حائزه ، في قلم كتاب الحكة الابتدائية الكائن بدائرتها المقار .

م ٥٨٦ / ٧١١ : يعين بمعرفة قاضى المواد الجزئية ، بناء على هريضة من يطلب النعجيل من الأخصام ، أمين العقار المحل ، وتحصل فى مواجهته الإجراءات المتعانة بالسيع القهرى . ويعين لنلك المأدورية الحائز العقار إذا طابها .

ويجب تعيين الحائز حارساً ، لا باعتباره حائزاً فيتعرض المساس بالسمعة ، وإن كان لا بتفادى مواجهة إجراءات التنفيذ ،(١) .

فتخلية العقار المرهون تكون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب محكمة العقار ، ويوشر بهذا النقرير في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، ويعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خسة أيام من يوم التقرير بها . ولم يكن التقنين المدنى السابق يذكر وجوب إعلان التقرير إلى الدائن الماشر للإجراءات ، مع أن هذا إجراء لازم ليعلم هذا الدائن بالتخلية فيطلب تعين حارس تتخذ في مواجهته الإجراءات .

ويعلن التقرير أيضاً إلى المدين ، وينبه عليه كما ينبه على الدائن المباشر للإجراءات ، بالحضور للمحكمة لسماع الحكم بالتخلية (٢) ، ويجوز عندئذ الاعتراض على التخلية إن كان لذلك محل . وإذا قبل كل من المدين والدائن التخلية ، فإن التنبيه عليهما بالحضور للمحكمة يكون غير لازم (٢) .

وعند ذلك تتوقف الإجراءات ، إلى أن يطلب كل ذى مصلحة ، من دائن أو راهن أو الحائز نفسه ، تعيين الحارس . ويقدم طلب تعيين الحارس إلى قاضى الأمور المستعجلة ، فيعين حارساً أو أميناً للعقار تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية . وقد يطلب الحائز تعيينه حارساً ، فيجب على قاضى الأمور المستعجلة تعيينه . على أن طلب الحائز تعيينه حارساً أمر نادر ، لأنه لو أراد أن تكون الإجراءات في مواجهته لما تخلى عن العقار . على أن الحائز قد يطلب تعيينه حارساً ، فيعن لا باعتباره حائزاً ، وبذلك يتوقى الحائز قد يطلب تعيينه حارساً ، فيعن لا باعتباره حائزاً ، وبذلك يتوقى المساس بسمعته المالية ، وإن كان لا يتفاذى مواجهة إجراءات التنفيذ .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) استئناف مختلط ۱۲ نوفبر من ۱۹۱۳ م ۲۹ ش ۲۱ .

<sup>(</sup>۳) بودری ردی لوان ۲۱۹۳ – آوبری ورو ۳ فقرة ۲۸۷ مامش ۴۳ مکرر وهامش ۶۶ .

وإذا لم يراع إجراء من هذه الإجراءات ، كانت التخلية باطلة ، وللدائن المباشر للإجراءات أن يستمر فيها في مواجهة الحائز نفسه .

٣٠٨ — الرمبوع عن النخلية بعد تقريرها: ويجوز للحائز الذي قرر تخليه عن العقار المرهون أن يرجع في ذلك ، فإن له حتى وقت رسو المزاد أن يدفع الديون الأرباب الدبون المقيدة ، وإذا فعل فإنه يخلص عقاره (م ١٠٦١ مدنى)(١).

ويترتب على أن الحائز يعمد إلى دفع الديون للدائنين المقيدين أن التخلية لا تنتج آثارها ، إذ يدفع الديون لاتخاذ إجراءات نزع الملكية . ولكن يجب ، لتخليص العقار، أن يقوم الحائز بدفع الديون كلها بفوائدها ومصروفاتها حتى يتخلص العقار من قيود هذه الديون (٢) .

٣٠٩ – ما يترنب على النخلية : لا يتخلى الحائز عن ملكية العقار ،
 ولا عن حيازته القانونية ، ولكن عن حيازته المادية فحسب<sup>(٦)</sup>.

فيظل الحائز مالكاً ، ويجوز له أن ينصرف في المقار إلى وقت تسحيل تنبيه نزع الملكية (١) . ويظل حائزاً ، ولذلك تستمر مدة النقادم لتى بدأت لمصلحته في كسب حق ما (٥) . ولما كانت النخلية لا يترتب عليها نقل حق على العار ، فانه لا يجب في شأنها التسجيل (٢) .

<sup>(</sup>۱) بیدان وڤواران فقرة ۱۱۸۰ – پلانیول وریپیر وبولانجیه ۲ فةرة ۳۸۹۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۸۹ – عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۳٤۴ – سلیمان مرقس فقرة ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۲) بیدان وفواران فقرة ۱۱۸۰ - پلانیول وریپیر وبولانجیه ۲ فقرة ۳۸۹۰ – محمد کامل مرمی فقرة ۱۸۹ – عبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۳۴۴ – سلیمان مرقس فقرة ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۳) أوبری ورو ۳ فقرة ۲۸۷ – پلانیول وریپیر وبیکیه ۱۳ فقرة ۱۱۰۳ – سمیر تناخر فقرة ۲۱ .

<sup>(</sup> ٤ ) كولان وكاپيتان ٢ ففرة ١٨١٤ – سمير تنافر ففرة ٦١ .

<sup>(</sup> ه ) پلانيول ورپير وبيکيه ۱۲ ففرة ۱۱۵۳ .

<sup>(</sup>٦) بیدان وڤواران ۱۴ فقرة ۱۱۸۰ – پلانیول وریهیر وبیکیه ۱۳ فقرة ۱۱۵۳

و بمجرد التخلية تتوقف الاجراءات في مواجهة الحائز ، ولصاحب المصلحة أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات بيع العقار في المزاد ، وإجراءات بيع العقار في المزاد لا تختلف ، سواء اتخذت في مواجهة الحارس أو اتجهت في مواجهة الحائز نفسه . ولذلك يرى بعض الفقهاء أن نظام التخلية لا يحقق نفعاً كبيراً (١) ، ولكن هذا النظام يحقق للحائز . تجنب ظهور اسمه في إجراءات نزع ملكية العقار المرهون ، ويحقق للدائن المرتهن العقار المرهون . ويحقق للدائن المرتهن اعتراف الحائز بحقه ، ونزوله عن كل دفع يستطيع توجيهه إلى الدائن .

- ٣١ آثار النخلية : ومن آثار النخلية ما يأتى :
- (۱) إذا انقضى الرهن لأى سبب من الأسباب ، فإن للحائز أن يسترجع العقار<sup>(۲)</sup>.
- (۲) الرهون التي يقررها الحائز على العقار المخلى بعد التخلية تكون صحيحة ، ويدخل الدائنون المرتهنون بعد التخلية في الثمن الراسي به المزاد عسب درجة رهونهم (۲) .
- (٣) إذا هلك العقار بحادث جبرى قبل رسو المزاد ، فإن الهلاك يكون على الحائز ، ولا يترأ من الثمن الذي يكون في ذمته(٤).
- (٤) إذا رسا المزاد بثمن أعلى من الدين المضمون ، فإن الزائد يكون من حتى الحائز (٠) .

<sup>(</sup>۱) پلانیول وربی<sub>ا</sub>بر وبیکیه نقرهٔ ۱۱۶۴ – کولان وکاپیتان ۳. فقرهٔ ۱۸۱۲ ـــ سمیر تناغر فقرهٔ ۹۱ ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۲) بیدان ۲ فقرة ۱۹۴۳ .

<sup>(</sup>۳) لوران ۳۱۸ – هیك ۶۹ – جیوار ۱۹۸۵ – بودری ودی لوان ۳۱۹۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۰

<sup>(</sup> ٤ ) پون ۱۲۱۱ - جيوار ١٦٨٥ - بودري ودي لوان ١٢١٥ .

<sup>(</sup> ۰ ) لوران ۲۹۸ – هیك ۳۷ – جیوار ۱۹۸۳ – بودری ودی لوان ۲۱۹۰ –

(٥) يكون للحائز ، حتى رسو المزاد ، أن يسترجع العقار بقضاء الدين المضمون بالرهن ومصروفات الإجراءات(١).

فالحائز للعقار الذي يتخلى عنه يكون في نفس المركز الذي يكون فيه الحائز للعقار الذي لا يتخلى عنه ويتحمل إجراءات نزع الملكية(٢).

الم العقار ، اتخذت التخلية وعين حارس للعقار ، اتخذت إجراءات بيع العقار المرهون في مواجهة الحارس ، لا في مواجهة الحائز . ولا تختلف الإجراءات عن ثلك التي تكون موجهة إلى الحائز .

ويجوز للحائز أن يدخل فى المزاد . وأن يرسو المزاد عليه ، كما فى حالة البيع نتيجة لاتخاذ إجراءات التطهير ، وكما فى حالة نزع الملكية فى مواجهة الحائز نفسه .

فإذا رسا المزاد على غير الحائز ، انتقلت الملكية من الحائز إلى الراسى عليه المزاد ، وطبقت الأحكام التي تتعلق بنزع ملكبة الحائز .

وإذا رسا المزاد على الحائز ، تأيدت ملكيته ، وطبقت أحكام رسو المزاد على الحائز في حالة بيع العقار للحائز نتيجـــة لاتخاذ إجراءات التطهير (٢٠) .

٤ ٤ - تحمل إجراءات نزع الملكية
 ٣١٣ - نص قانرني: نصت المادة ١٠٧٧ مدنى على ما يأتى :

س و ۲۲۱۷ - آوپری ورو ۴ نقر8 ۲۸۷ ص ۲۳۸ هاش ۵ مکرر وهاش ۹۱ - محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۱) محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۲) محمد کامل مرسی فقرة ۱۹۰ ص ۲۵۸.

<sup>(</sup> ٣ ) بيدان وڤواران فقرة ١١٨٢ – سليمان مرقس ١٨٤ .

ر انظر في ذلك سليمان مرقس فقرة ١٨٤ .

و إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن العقار ، فلا بجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد و(١).

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

وإذا لم يختر الحائز دفع الديون المقيدة ولم يلجأ إلى النطهير أو التخلية ، اتخذت الإجراءات في مواجهته هو باعتباره حائزاً . وبجب لاتخاذ الإجراءات في مواجهته أن ينذر ، بعد التنبيه على المدين أومع التنبيه ، ولا يجوز الإنذار قبل التنبيه ، وفي هذا تقنين للقضاء المصرى في هذه المسألة . وعلة هذا الحكم أن المدين هو الذي يجب اتخاذ الإجراءات ضده أولا ، أما الحائز فهو تابع للمدين وتتخذ الإجراءات ضده بعد المدين أو معه (٢) .

ويرى من ذلك أنه إذا لم يوْد الحائز الديون ولم يطهر ولم يتخل ، فلا مناص من اتخاذ إجراءات بيع العقار فى مواجهته . ويلزم لذلك التنبيه على المدين بنزع ملكية العقار ، وإنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٩٥ من المشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٧٥ في المشروع النمائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٦٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٧٧ ( مجموعة الأعمال المتحضيرية ٧ ص ١٢٥ – ص ١٢٦ ) .

التقنين المدقى السابق م ٤٧٥ / ٢٩٣ فقرة ثانية : ومع ذلك إذا كان المقار فى يد حائق النم ، لا يجوز الدائن المرتهن أن يشرع فى نزع ملكيته إلا بعد التنبيه على الحائز المذكور تنبيها رسميا بدنع الدين أو بتخلية المقار ، وبعد مضى الثلاثين يوما المقررة فى قاتون المرائمات التنبيه بالوفاء وإلإنذار بنزع الملكية .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأهمال التعضيرية ٧ ص ١٢٧.

فلننظر في إيجاز ، كيف عالج تقنين المرامعات الحديد كلا من الأمرين .

٣١٣ — التقبير على المدين بنزع ملكية العقار المرهور. : نصت المادة 40% من تقنين المرافعات الحديد على ما يأتى :

ويبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إنى المدين . لشخصه أو لموطنه ، مشتملا على البيانات الآتية : . . . . . فإذا كان التنبيذ على عقار مرهون من غير المدين ، أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوقاء وفقاً للإدة ٢٨١ » .

والحائز ، إذا لم يختر أداء الديون أو التطهير أو التخلية ، وحب التنبيد في مواجهته هو ، ببيع العقار المرهون جبراً بالمراد العلني .

ويسبق ذلك أن يعلن الدائن المرتهن المدين الراهن بالتنبيه بنزع ملكية العقار المرهون ، ويشتمل التنبيه على بيانات معينة ذكرتها المادة ٤٠١ مرافعات ، ولا محل لذكرها هنا فهي من مباحث المرافعات .

فإذا كان العقار المرهون مملوكاً لغير المدين ، أى ممنوكاً لكفيل عيى ، أعلن التنبيه بنزع الملكية إلى الراهن أيضاً ، بعد تكنيف المدين بالوده .

وقد أوجب المشرع التنبيه على المدين ، مع أن إجراءات البيع سننخذ ضد الحائز ، لأن المدين هو المسئول الحقيقي عن الدين ، إذ أن الحائز إذا نزعت ملكيته للعقار المرهون سنيكون له حتى الرجوع على المدين . فوحب توجيه المطالبة أولا إلى المدين حتى تنحقق مسئوليته على عدم الوفاء(١).

٢٦٤ - إنزار الحائزين برفع الدبن أو تخلية العقار: وتنص المادة ٤١١ من تقنين المرافعات الحديد على ما يأتى :

و إذا كان العقار مثقلا بتأمن عيني ، وآل إلى حائز بعقد سحل قبل

<sup>(</sup>۱) بیدان وفواران فقرهٔ ۱۰۲۹ – سلیمان مرتس فقرهٔ ۱۳۲ ص ۲۱۲ – سندان هتلط ۱۸ مایو سنهٔ ۱۹۰۶ م ۱۹ ص ۲۲۸ .

تسجيل التنبيه . وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار ، وإلا جرى التنفيذ في مواجهته . ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه ، وإلا كان باطلا . ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص علما في المواد من ٤٠٠ إلى ٤١٠ .

وتنص المادة ٤١٢ مرافعات على ما يأتى :

« يجب أن يسجل الإنذار ، وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه ، وإلا سقط تسجيل التنبيه ، . وتنص المادة ٤١٣ مرافعات على ما يأتى :

« إذا تبن سبق تسجيل إنذار الحائز على العقار ذاته ، طبقت أحكام المادتين ٢٠٦ و ٤٠٣ ، وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار » .

ولا يغنى عن إنذار الحائز علمه باتخاذ إجراءات نزع الملكية . وإذا توالى انتقال ملكية العقار المرهون من حائز إلى آخر ، كان الإنذار للحائز الأخبر (١) .

وقد اشرط المشرع فى إنذار الحائز شرطين : (١) أن يكون الإنذار تالياً للتنبيه أو حاصلا معه فى وقت واحد (م ١٠٧٧ مدنى) ، فلا يصح أن يكون الإنذار المصحوباً بتبليغ أن يكون الإنذار المصحوباً بتبليغ التنبيه إلى الحائز (م ٤١١ مرافعات) . فإذا تخلف أحد هذين الشرطين ، وقع الإنذار باطلا (م ٤١١ مرافعات) . .

وبجب أن يتم الإنذار على يد محضر ، وأن يستوفى البيانات المعتادة فى أوراق المحضرين ، والبيانات اللازمة لإخبار الحائز بحقيقة مركزه وبما ينبغى له القيام به ، كبيان الدين المطلوب والعقار المراد نزع ملكيته وإعلان الحائز بوجوب الدفع أو تخليه العقار .

<sup>(</sup>١) استناف مختلط ٢١ ذيسمبر سنة ١٩٣٩ م ٥٢ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۲ یونیه سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۳۷۱ -- ۱۱ مایو سنة ۱۹۲۲ م ۶۲ ص ۳۹۲ .

ويترتب على عدم إنذار الحائز . أو على بطلان الإنذار أن إجراءات البيع وحكم مرسى المزاد لا يجوز الاحتجاج بها على الحائز (۱) . وأنه إذا رفعت يد الحائز عنوة جاز له أن يطلب إعادة يده على العقار . وبجب أن يحكم للحائز بذلك ، دون أن يثبت أنه كانت له مصلحة فى توجيه الإنذار إليه لأن القانون افترض وجود هذه المصلحة دائماً (۱) . ولا يجوز لغير الحائز أن يتمسك بعدم الإنذار ، أو ببطلانه (۱) . وقد حكم بأن علم الحائز باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الذى آل إليه لا يغنى عن إنذاره ، لأن الإنذار إجراء أساسى أوجبه القانون (۱) .

المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المائز : ويستمر الدائن المرتهن في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد الحائز ، إذا لم يلجأ هذا إلى قضاء الدين أو التخلية (٠٠) . وهذه الإجراءات لا تختلف كثيراً عن الإجراءات عادة ضد المدين (٢٠) .

٣١٦ - مايترتب على إنزار الحائز: وقد نصت المادة ٤١١

<sup>(</sup>۱) استثناف وطنی ۲۰ فبر ایر سنة ۱۹۱۳ المجموعة الرسمیة ۱۶ رقم ۲۱ ص ۱۱۸ – ۲۳ مایو سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۲ رقم ۱۲۹ ص ۱۰۱ – ۸ مایو سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۲ رقم ۱۲۹ ص ۱۰۱ – ۸ مایو سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۲ رقم ۱۹۹ ص ۱۹۹ م ۷ ص ۷۷ – ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۰۳ م ۱۹ ص ۱۹۳ – ۲ مرادس سنة ۱۹۰۶ م ۱۹ ص ۱۹۵ – ۲ یبرنیه سنة ۱۹۱۲ م ۲۶ ص ۲۹۳ – ۲ فبر ایر سنة ۱۹۳۵ م ۷۶ ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) أسيوط الابتدائية ١٢ مارس سنة ١٩٣٨ المحاماة ١٨ رقم ٤٧ ص ٩٣١ .

<sup>(</sup>٣) استثناف مصر ٢٦ نوفير سنة ١٩٢٨ المجموعة الرسمية ٢٩ رقم ١٤٤ ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) استثناف مصر ۱۲ یونیه سنة ۱۹۲۷ المحاماة ۱۸ رقم ۱۲۲ ص ۲۳۳ – استئناف مختلط ۹ مارس سنة ۱۹۰۵م ۱۹ ص ۱۰۰ – ۱۷ یونیه سنة ۱۹۲۷م ۹۹ ص ۲۷۱ .

<sup>(</sup> ه ) استثناف مختلط ۷ دیستر سنة ۱۹۱۹ م ۲۹ ص ۹۳ .

<sup>(</sup> ٦ ) پیدان وقواران فقرة ۱۰۲۶ – سلیمان سرقس فقرة ۱۳۲ ص ۲۱۳ .

مرافعات ، كما رأينا ، على أنه « يترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من ٤٠٦ إلى ٤١٠ .

## وهذه الأحكام هي :

م ٤٠٦ مرافعات : وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة . ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وحتى الثمار وبيعها . وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى بإذن مها القاضى ، ويودع الثمن خزانة المحكمة .

م ٤٠٧ مرافعات: وإذا لم يكن العقار مؤجراً ، اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ، ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى . وللمدين الساكن فى العقار أن يبني ماكناً فيه بدون أجرة ، إلى أن يتم البيع . وإذا كان العقار مؤجراً ، اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر ، وذلك عجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين . وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف ، صح وفاؤه ، وسئل عنها المدين بوصفه حارساً ه .

م ٤٠٨ مرافعات: د مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات، تنفذ عقود الإبجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إبهم في المادة ٤١٧ ومن حكم بإيقاع البيع عليه، وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإبجار الواجبة الشهر. أما عقود الإبجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة .

م ٤٠٩ مرافعات : والمخاصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة ٤١٧ ومن حكم بإيقاع البيع عليه ، متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات واجبة الشهر ، فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا محتج بها إلا لمدة سنة ،

م ٤١٠ مرافعات : و تطبق العقوبات المصوص عليها فى المواد ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٦١ من قانون العقوبات على المدين ، إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز ، أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات .

۳۱۷ – معارضة الحائز والدفوع التي يجوز له التمسك بها – نعى قانونى : نصت المادة ۱۰۷۳ مدنى على ما يأتى :

التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز ،

٢٠ – ويجوز للحائز ، في جميع الأحوال ، أن يتمسك بالدفوع الى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها ه (١٠) .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما بأتى : و فإذا ما وجه الإنذار للحائز كان له حق المعارضة ، وله أن يتمسك بالدين حق التمسك بها ،

<sup>(1)</sup> تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٤٩٦ من المشروع التمهيدي ، عل وحه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته بخمة المراجعة ، تحت رقم ١١٧٥ في الكثيروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم ١١٧٦ ، ثم خلس الشيوخ تحت رقم ١٠٧٣ ) . (مجموعة الأعمال انتحضيرية ٧ ص ١٣٦ – ص ١٢٨ ) .

التقنين المدنى انسابق : لا مقابل .

كانقضاء الدين بعد الحكم به بالوفاء أو بالمقاصة أو بغير ذلك . بل له أيضاً أن يتمسك بالدفوع التي كان المدين أن يتمسك بها قبل الحكم ، بشرط أن يكون في موقف من شأنه ألا يجعل المحكم حجية قبله ، ويتحقق ذلك إذا كان الحكم لاحقاً لتسجيل سنده ولم يكن طرفاً في الدعوى ، فإن الحكم في هذه الحالة لا يكون حجة عليه ما دام قد سجل سنده قبل صدوره ولم يدخله الدائن خصماً ثالثاً . فإن كان الحائز لم يعارض أو عارض فرفضت معارضته ، سر في إجراءات نزع الملكية وفقاً للأوضاع المقررة (()) .

فللحائز إذن أن يعارض فى الإنذار الموجه إليه ، فى أى وقت فى أثناء إجراءات نزع الملكية (٢) . فإذا لم يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وانقضاء مواعيد الطعن ، فإن هذا الحكم بحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه (٣) . وله أن يتمسك بالدفوع الحاصة به ، والدفوع الحاصة بالراهن ، والدفوع الحاصة بالمدين .

فالدفوع الحاصة به مثل الدفع ببطلان القيد<sup>(3)</sup> ، والدفع بالضان إذا كان الدائن المرتبن ملزماً شخصياً قبله بضان الاستحقاق كما لو كان الدائن كفيلا للبائع إلى الحائز . وليس للحائز أن يدفع بأنه صرف على العقار مصروفات ضرورية أو نافعة ، ولا أن يطلب من الدائن أن يعوضه من هذه المصروفات قبل السير في الإجراءات . ولكن له أن يمتنع عن تسليم العقار المرهون إلى من يرسو عليه المزاد حتى يستوفى ما صرف ، فيكون له الحق في حبس العقار المرهون حتى يستوفى المصروفات .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ١٢٧ – ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۱۱ مایو سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۳۲۱ - ۶ یونیه سنة ۱۹۳۱ م ۶۳ ص ۶۳۰ .

 <sup>(</sup>۳) استئناف مصر ۱۶ مایو سنة ۱۹۳۱ المحاماة ۱۲ رقم ۲۵۳ ص ۷۲۱ – استئناف مختلط ۱۶ أبريل سنة ۱۸۹۷ م ۹ ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup> ٤ ) استثناف هخلط ۳ مايو سنة د١٩٣ م ٤٧ ص ٢٩١ .

ومن الدفوع الحاصة بالمدين الدفع ببطلان الرهن ، أو بانقضائه . أو بانقضائه (١) . أو بالملان الدين ، أو بانقضائه (١) . أو بعدم حلول أجله ، ونجب النفرقة بن ما إذا كان الدين ثابتاً ومحدداً بالعقد الرسمى (الرهن) ، وبن ما إذا كان الدين قد ثبت أو تحدد بحكم لاحق لعقد الرهن . في الحالة الأولى ، يكون سحائز المسك جميع الدفوع التي نجوز للمدين أن يدفع بها المطالبة . أما في الحالة الثانية ، فالمفروض أن المدين قد تمسك في الدموى بكل أوجه الدمع الحائزة له أو أنه نزل عن المسك بها ، ويكون الحكم الذي صدر في الدعوى حجة في أنه نزل عن المسك بها ، ويكون الحكم الذي صدر في الدعوى حجة فإذا كان المدين هو الراهن وباع العن إلى الحائز بعد صدور الحكم عليه بالدين ، كانت للحكم حجية بالنسبة إلى الحائز ولم يجر فدا أن يتمسك بالدفوع التي كانت للمدين قبل الحكم ، ولكن نجور له أن ينمسك بعد بالدفوع التي كانت للمدين قبل الحكم ، ولكن نجور له أن ينمسك بعد ذلك بما استجد من دفوع كالدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بغيره . أما إذا كان المدين الراهن قد تصرف في العقار الرهود إلى الحائز وسمل هذا كان المدين الراهن قد تصرف في العقار الرهود إلى الحائز وسمل هذا كان المدين الراهن قد تصرف في العقار الرهود إلى الحائز وسمل هذا كان المدين الراهن قد تصرف في العقار الرهود إلى الحائز وسمل هذا كان المدين الراهن قد تصرف في العقار الرهود إلى الحائز وسمل هذا كان المدين الراهن قد تصرف في العقار المرهود إلى الحائز وسمل هذا

٥ - موقف الحائز من بيع عقاره بالمزاد

بعد تسجیل عقد الحائز لا یکون حجة علیه ما دام لم یکن طرفاً فی الدعوی ،

لأن الحائز يعتبر من الغبر بالنسبة إلى المدين فيما يتعلق لهذا الحكم . فيجوز

له أن يتمسك بالدفوع التي كان للمدين أن يتمسك بها في الدعوى (٢).

٣١٨ - وضع المسألة: هنا يتجمع عدد من المسائل، تدور كلها حول موقف الحائز من بيع عقاره بالمزاد ذلك أن القانون أورد بعد ذلك

<sup>(</sup>١) استئاف نختلط ۲ مايو سة ١٩٣٥م ٧٧ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>۷) استثناف مختلط ۲۸ نوفیر سنة ۱۹۰۰ م ۱۳ ص ۲۲ – ؛ یونیه سنة ۱۹۳۱ م ۲۲ ص ۶۲۵ .

<sup>(</sup>٣) استئناف مختلط ٤ يونيه سنة ١٩٣١م ٢٣ ص ٤٣٠ – سليمان مرقس فقرة ١٣٣ .

عدداً من النصوص فى هذه المسألة ، وهى لا تخص فقط الحائز وهو تنزع ملكيته باعتباره حائزاً . بل إن الحائز قد يباع عقاره المرهون بالمزاد فى أوضاع ثلاثة : (١) عقب إجراءات التطهير ، عندما يرفض الدائنون المقيدون عرض الحائز ، ويلجأون إلى بيع العقار المرهون وهو ملك للحائز . (٢) عقب التخلية ، عند ما يعين قاضى الأمور المستعجلة حارساً للعقار أو أميناً له ، ويلجأ الدائنون المقيدون فى مواجهة هذا الحارس إلى بيع العقار المرهون وهو ملك للحائز . (٣) عند ما لا يطهر الحائز أو يتخلى أو يؤدى الديون ، فعندئذ يلجأ الدائنون المقيدون إلى اتخاذ الإجراءات يتخلى أو يؤدى الديون ، فعندئذ يلجأ الدائنون المقيدون إلى اتخاذ الإجراءات فى مواجهة الحائز نفسه ، ويبيعون العقار المرهون وهو ملك الحائز .

فكيف يكون مركز الحائز فى هذه الأوضاع الثلاثة ، وعند بيع الدائنين للعقار المرهون أيستطيع الحائز أن يدخل فى المزاد ؟

لا شك فى أن الحائز يستطيع أن يدخل فى المزاد ، وأن يرسو المزاد عليه ه عليه . ولا شك أيضاً فى أنه يستطيع أن يدخل المزاد ، ولا يرسو المزاد عليه ولا شك أخيراً فى أنه يستطيع ألا يدخل فى المزاد ، فلا يرسو المزالا عليه بطبيعة الحال .

فهناك إذن موقفان: (١) يدخل الحائز فى المزاد فيرسو المزاد عليه ، فى الأوضاع الثلاثة المتقدم ذكرها . (٢) لا يرسو المزاد على الحائز ، إما لأنه دخل المزاد فلم يرس المزاد عليه ، أو لأنه لم يدخل المزاد أصلا ، وذلك أيضاً فى الأوضاع الثلاثة المتقدم ذكرها .

وقبل أن نتدر هذين الموقفين ، يجب أن نشير إلى أن القانون حدد للحائز عطاء ويجب أن يتقدم به إذا دخل المزاد ، سواء رسا المزاد عليه أو رسا على غيره . فيجب أن ننظر أولا ما هو العطاء الذى يجب أن يتقدم به الحائز ، إذ هو دخل المزاد .

٣١٩ - عطاء الحابُر إذا رمل المزاد - نمى فانونى : تنص المادة ١٠٧٤ مدنى على ما يأتى :

« خَقَ للحائز أَن يَدْخُلُ فِي المَزَادُ ، عَلَى شُرِطُ أَلَا يَعْرُضُ فَيْهُ ثَمْنَاً أَقَلَ مَنَ البَاقِي فِي ذَمْتُهُ مِن ثَمْنِ العَقَارِ الحَارِي بِيعِهُ (١) .

والحائز ، سواء كان ذلك عقب إجراءات التطهير ورفض الدائنين لعرض الحائز وبيع العقار في المزاد ، أو عقب إجراءات التخلية عند ما يعين حارس للعقار ويباع العقار في المزاد في مواجهة هذا الحارس ، أو عند ما لا يطهر الحائز العفار ولا يتخلي ولا يؤدي الدين فيبيع الدائنون العقار في مواجهة الحائز نفسه ، يرى عقاره الذي حصل على ملكيت قد نزع منه وعرضه الدائنون للبيع بالمزاد الحبرى . فيتقدم في المزاد مزابداً ، وحاول أن محصل على ملكية العقار من طريق شرائه في المزاد .

والقانون أباح له ذلك ، كما أباح ذلك للغير ممن لا صدة لمم بالسِّمار .

وإنما اشترط القانون ، لأن الحائز له صلة بالعقار بالمرهون ، أن يكون عطاؤه في المزاد لا يقل عن الباقي في ذمته من أبن المقار المرهون

وهنا افترض القانون أن الحائز قد اشترى المقار فأصبح حائزاً ، وعجل وعجل شيئاً من الثمن ، وبتى فى ذمته الباق . كان الثمن الله ألفين ، وعجل الحائز ثلثمائة فبتى فى ذمته ألف وسبعائه ، فيجب عند ما يدخل المزاد ويقدم عطاء ، ألا يقل هذا العطاء عن ألف وسبعائة ، لأن هذا المبلغ يجب على الحائز دفعه على أى حال ، فلأن يتقدم به عطاء فى المزاد خير من أن يدفعه للبائع له .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: لم يرد هذا النص في المشروع النهيدي ، واقترحه القائم بوضع المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة فوافقت عليه ، تحت رقم ۱۱۷۱ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۱۱۹۲ ، ثم مجلس الميوخ تحت رقم ۱۰۷۴ ( مجموعة الأعمال المتحضيرية ۷ ص ۱۲۹) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

وإذا كان الحائز لم يدفع شيئاً من الثمن عند ما تقدم في المزاد ، فيجب ألا يقل العطاء الذي يتقدم به في المزاد عن الثمن كله وهو ألفان ، لأن هذا المبلغ مستحق في ذمته وبجب أن يدفعه ، فلأن يتقدم به عطاء في المزاد خير من أن يدفعه للبائع . وهذا ما يقع عادة في العمل ، يحرص الحائز للعقار المرهون على ألا يدفع شيئاً من ثمنه ، ثم يدخل المزاد ويقدم عطاء فيه كل الثمن ، وهو مستحق في ذمته . وقد يقدم عطاء أكبر من كل الثمن ، إذا قدر أن العقار المرهون يستحق ذلك وكان حريصاً على أن يحصل على هذا العقار .

## ا ــ موقف الحائز إذا رسا عليه المزاد

• ٣٢ – رسو الزاد على الحائز بما لا بزبرعلى التمن الذي دفء في العقار:

قد يدخل الحائز المزاد ، فيرسو عليه مزاد العقار المرهون ، ولكن بثمن لا يزيد على النمن الذى سبق له دفعه فى العقار . فنفرض مثلا أن الحائز أصبح حائزاً لأنه اشترى العقار بألفين ، وعند ما تقدم فى المزاد عقب إجراءات التطهير أو التخلية أو عند ما كان الدائنون المقيدون يبيعون العقار

المرهون فى مواجهة الحائز نفسه ، أعطى فيه ألفاً وخسمائة أو ألفاً وثمانمائة أو ألفين ، فرسا عليه المزاد بما أعطى فيه . فكيف يملك الحائز العقار ، وما علاقة الحائز يسلفه ؟

إذا رسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلى ، فالملكية تعتبر منتقلة إلى الحائز من وقت سند الملكية الأصلى لا من وقت رسو المزاد ، ولا يكون رسوالمزاد إلا ، وكداً لانتقال الملكية .

وأما علاقة الحائز بسلفه أى بالبائع له الذى كان مالكاً للعقار المرهون، فهناك رأيان في فرنسا: الرأى الأول الذى سارت عليه محكمة النقض الفرنسية

وبعض الفقهاء (۱) أن الحائز لا يكون ملزماً إلا بالثن الذي رسا به المزاد عليه ، ألف وخسمائة مثلا ، و يرجع بالباقي وهو خسمائة على البائع له ، وهو مالك العقار المرهون قبل الحائز . ولكن الرأى الغالب هو أن الحائز يبتى ملزماً بالثمن الذي اشترى به من مالك العقار المرهون . فلا يرجع عليه بشيء إذا كان قد دفع له الثمن كله ، ويدفع له الثمن كله الذي اتفق معه عليه إذا كان لم يدفعه (۱) . ويعتبر الحائز مالكاً ننعقار المرهون بموجب سند ملكيته الأصلى (البيع الصادر من مالك العقار المرهون) ، وإلا يكون حكم مرسى المزاد واجب التسجيل ، ولا يترتب على حكم مرسى المزاد فسخ سند ملكية الحائز أي سند ماكيته الأصلى (").

ويتفرع على ذلك ما يأتى : (١) الرهول التى قررها الحائز في الفترة ما بين كسبه الملكية من مالك العقار المرهول وتسجيل حكم مرسى المزاد تبقى صحيحة ، وتكول مرتبها من وقت قيدها فلا يأخذ هؤلاء الدائنول شيئاً إلا بعد أن يستوفى الدائنول المقيدول المستمدول حقوقهم من غير الحائز حقوفهم . (٢) الحائز ، في علاقته بسلفه مالك العقار المرهول ، يبتى ملترماً بالنمن المسمى في العقد مع أنه قد يزيد على النمن الذي رسا به المزاد . (٣) حقوق الارتفاق والاستعال والسكنى التي قررها الحائز تكون صحيحة أيضاً ، ولكن الدائنين المقيدين الذين لا يجوز الاحتجاج ضدهم بهذه الحقوق يكون لهم أن يبيعوا العقار خالياً مها وأن ينصوا على خلك في شروط البيع (١) .

<sup>(</sup>۱) تقض فرنسی ۲۰ آکتوبر سنة ۱۸۹۷ دالموز ۹۸ – ۱ – ۳ لوران فقرة ۳۱۹ – بودری ودی لوان فقرة ۲۳۱۷ .

<sup>(</sup>۲) انظر محمد كامل مرمى أقرة ١٩٣ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) استنان مختلط ١٢ يونيه سنة ١٩٢٨ م ١٠ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر طيمان مرقس فقرة ١٣٨ .

٣٢١ – رسو المزاد على الحائز بما يزيد فى الثمن الذى دفع فى العقار :

هنا أيضاً يعتبر الحائز مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلى ، كما فى الحالة السابقة (م ١٠٧٥ مدنى) . ولا يكون حكم مرسى المزاد واجب التسجيل لأنه لم ينقل الملكية إلى الحائز ، وإنما الذى نقلها هو السند الأصلى لملكية الحائز . وتبقى العلاقة ما بين الحائز ومالك العقار المرهون كما حددها سند ملكيته ، أى أن حكم مرسى المزاد لا يترتب عليه فسخ ملكية الحائز .

وكل ما يترتب على رسو المزاد على الحائز بثمن أعلى ، أن الحائز يصبح مديناً بهذا النمن للدائنين المقيدين . وتبقى علاقته بمالك العقار المرهون المرهون على ما كانت عليه .

ويبثى الحائز مالكاً للعقار المرهون ، ولكن لا بحكم مرسى المزاد ولكن محكم السند الأصلى كما قدمنا .

ويتقاضى الدائنون المقيدون حقوقهم من الثمن الذى رسا به المزاد على الحائز ، وهو أعلى من الثمن الأصلى .

ولا يُفسخ السند الأصلى لملكية الحائز، ويترتب على ذلك نفس النتائج الحي قررناها فيا سبق: الرهون التي قررها الحائز تبتى صحيحة، والحائز في ملاقته بسلفه مالك العقار المرهون يبتى ملتزماً بالثمن المسمى في العقد مع أنه يقل عن الثمن الذي رسا به المزاد، وحقوق الارتفاق والاستعال والسكنى الني قررها الحائز تكون أيضاً صحيحة.

۳۲۲ - تطهر العقار المرهورد - نص قانونی: تنص المادة ١٠٧٥ مدنى على ما يأتى :

و إذا نزعت ملكية العقار المرهون ، ولو كان ذلك بعد انخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ، ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكاً للعقار مفتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع

الحائز الثمن الذي رسأ به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة ، (١) .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : و فإن رسا النراد على الحائز ، فإن الملكية تعتبر متنقلة إليه من وقت سند الملكية الأصلى لا من وقت رسو المزاد ، ولا يكون رسو المزاد إلا مؤكداً لانتقال الملكية . ويتطهر المقر بدفع الثمن إلى الدائنين ، أو بإيداعه خزينة المحكمة ه(٢) .

ويرى من النص ، كما قدمنا فى الحالتين المابقتين ، أن الحائز ، سواء رسا عليه المزاد بأقل أو بأكثر من النمن الدى بدله للحصول على انعقار من مالكه ، يعتبر مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلى ، ولا يجب تسجيل الحكم بمرسى الزاد على الحائز .

ويتطهر العقار من كل حق مقيد ، منطهير العقار ، كما يتم بداهة من رسو المزاد على الحائر ، يتم أيضاً برسو المراد على الحائر ، ويتحول حق الدائنين المقيدين من العقار إلى ثمنه ، وتبتى مدائنين مزية التقدم فى استيفاء حقوقهم من هذا الثمر كل منهم نحسب ترتيبه ، فإذا لم يت المنع محقوق الدائنين المقيدين ، فإن المتأخرين منهم لا نحصون على شيء من الثمن ، وتنقضى مع ذلك قيودهم ، ولكن لهم حقوقهم الشحصية قبل المدين الأصلى .

ولا يقتصر أثر حكم مرسى المراد على تطهير العقار المرهون من القيود التي صدرت من المالك الأصلى وحده ، بل يشمل أيضاً تطهيره من القيود

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۶۹۷ من المشروع التمهیدی ، هل وجه مطابق لما استقر علیه فی التقنین المدنی الجدید . ووافقت علیه خنة المراجعة ، تحت رقم ۱۱۷۷ فی المشروع النهائی . ووافق علیه مجلس النواب تحت رقم ۱۱۲۳ ، ثم مجلس اشهور تحت رقم ۱۰۷۳ ( مجموعة الأهمال التحضیریة ۷ ص ۱۳۰ – ۱۳۱ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ١٣٠ – ص ١٣١ .

الى صدرت من الحائز نفسه . لأن الملكية تنتقل إلى الراسى عليه المزاد خالية من حميع القيود .

وفى خصوص التطهير هناك رأيان : (١) رأى يذهب إلى أن التطهير يتم قبل دفع الثمن الذى رسا به المزاد أو إيداعه ، بمجرد تسجيل حكم مرسى المزاد (١). (٢) ورأى آخر يذهب إلى أن التطهير لايتم إلا إذا دفع الثمن الذى رسا به المزاد ، أو أودع خزانة المحكمة .

وقد أخذ المشرع المصرى بالرأى الثانى واشترط دفع البمن الذى رسا به المزاد أو إيداعه خزانة المحكمة ، إذ نص فى المادة ١٠٧٥ مدنى سالفة الذكر : و ويتطهر العقار من كل حق مقيد ، إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد ، أو أو دعه خزانة الحكمة » .

ويتم التطهير بقوة القانون ، منى توافرت شروطه . وتمحى القيود ، ويجوز المحو بناء على تقرير الدائن الذى استوفى حقه ، أو بناء على أمر القاضى فيا يتعلق بالقيود التى لم يدرك أصحابها التوزيع . وإذا امتنع الدائن الذى أدركه التوزيع عن التقرير بالمحو تعسفاً ، جاز للراسى عليه المزاد إيداع استحقاقه خزانة المحكمة ، واستنصدار حكم بالمحور ).

ب - موقف الحائز إذا رساعلى غبره المزاد

۳۲۳ - تلقى الراسى عليه المزاد مقر من الحائز - نص قانونى : تنص المادة ١٠٧٦ مدنى على ما يأتى :

• إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر بتلتى حقه عن الحائز بمقتضى مرسى المزاد<sup>(٢)</sup> ،

<sup>(</sup>١) استئناف مختلط ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٨م ١١ ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر سليمان مرقس فقرة ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : وردهذا النص في المادة ١٤٩٨ من المشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٧٨ في –

وكما يرسو المزاد على الحائز ، قد يرسو على غير الحائز ، من دائن مقيد أو دائن عادى أو أجنبي أو غير ذلك .

فإذا رسا المزاد على غير الحائز ، انتقل حق المنكبة إلى الراسي عليه المزاد من الحائز نفسه ، كما يقول النص . ولا يفسخ سند الحائز الأصلى ، بل يبتى قائماً إلى أن يرسو على غير الحائز ، وعندئذ تنتقل الملكية إلى هذا الأخير من الحائز ، بموجب حكم مرسى المزاد .

وعلى ذلك بجب تسجيل حكم مرسى المزاد ، حتى تنتقل الملكية إلى غير الحائز ممن رسا عليه المزاد .

ويكون الثمن الذى رسا به المزاد ملكاً للحائر ، يستوفى منه الدائمون المقيدون حقوقهم ، وما يبقى إذا بتى شىء يكون للحائز ولمن استمد حقه من الحائز .

ويرجع الحائز بدعوى ضهان الاستحقاق على مالك العقار المرهون ، وهو الذي ثلقي منه الحائز الملكية ، وفقاً لقواعد الضهان في البيع أو الهبة .

وللحائز أن يرجع على المدين أيضاً بدعوى الإثراء بلا سبب لأنه وفي دينه و برجع مما دفعه زيادة على ما في ذمته مموجب سند ملكيته .

ويحل الحائز كذلك محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول .

وإذا كانت له حقوق عينية على الفعر المرهون ، كرهن أو ارتفاق أو انتفاع أو استعال أو سكنى ، قبل أن تنتقل إليه ملكية العقار كحائز ، فإللت باتحاد الذمة ، ثم رسا المزاد على غير احائز ، فإن هذه الحقوق العينية تعود(١).

المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم ١١٦٤ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٧٦ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٣٢ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

<sup>( ؛ )</sup> انظر محمدكامل مرسى فقرة ١٩٤ .

۳۲٤ – نزع ملكن الحائز ليسى له أثر رجعى : وإذا رسا المزاد على غير الحائز ، فنزعت بذلك ملكية الحائز ، ترتب على ذلك أن الحائز بحرم من ملكه ، ولكن لا يكون لذلك أثر رجعى .

فلا تفسخ ملكية الحائز ، بل تبتى لدى الحائز ، إلى أن يرسو المزاد على الغبر ، فتنتقل الملكية إلى هذا الغبر من الحائز نفسه .

فالحائز لا يكون مالكاً فى المستقبل من وقت تسجيل حكم مرسى المزاد، أما قبل ذلك فإنه يعتبر هو المالك للعقار من وقت أن انتقلت إليه الملكية من مالك العقار المرهون، ويتلتى الراسى عليه المزاد حقه من الحائز كما تقول المادة ١٠٧٦ مدنى سالفة الدكر بسر

ويترنب على ذلك أنه إذا زاد النمن آلدَى رَسَمَتُ الذَادِ على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز كما سياني . مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز كما سياني .

۳۲۵ - الزبارة فى تمن المقار - فعن فانونى: تنص المادة ١٠٧٧ مدنى على ما يأتى :

و إذا زاد النمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز ، وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة ع(١).

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدي ، في خصوص هذا

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : وردها النص في المادة ١٤٩٩ من المشروع النمهيدى ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأفرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٧٩ في المشروع النهائي . وأفره مجلس النواب تحت رقم ١١٧٥ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٧٧ ( مجموعة الأعمال النحضيرية ٧ ص ١٣٣ ) .

النقنين المدنى السابق م ٥٩١ / ٧١٧ : إذا زاد ثمن المقار المبيع بالمزاد على مقدار الديون المطلوبة لأرباب الديون المسجلة ، تكون تلك الزيادة لدائي الحائز المقار المرتمنين له منه ، إنما لا يستولون عليها إلا بعد أرباب الحقوق على المقار المترتبة لهم على مالكيه السابقين على الحائز المذكور .

النص ، ما يأتى : ووإن رسا المزاد على غير الحائز ، فإن الحكم يرسو المزاد هو الذى ينقل الملكية إلى من رسا عليه ، ويكون النمن الذى رسا به المزاد للحائز ، يستوفى منه الدائنون حقوقهم ، وما يبتى فهو له وللدائنين المرتهنين منه هو ه(١).

ونرى مما تقدم أنه إذا زاد النمن الذى رسا به المزاد على غير الحائز عما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم منه هو (٢) .

وللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة و فهى حق مدينهم الحائز ، فلهم أن ينفذوا عليها ، ويستوفوا منها حقوقهم عسب مراتبهم (٢) .

٣٢٦ — الرهور التي قررها الحائز: وكل ما قرره الحائز من رهون وحمية أو ما أزية ، وكل ما أحد ضده من حقوق اختصاص وحميرة امتياز خاصة عقارية ، إلى وقت تسجيل احتم بمرسى المزاد ، تكون صحيحة ، وتكون لها مرتبها بعد استيفاء دائني الملاك السابقين التيدين لحقوقهم ?

وقد نصت المادة ٧١٧/٥٩١ من النقنين المدنى السابق على أنه وإذا زاد ثمن العقار المبيع بالمزاد على مقدار الديون المطلوبة الأرباب الديون المسجلة (المقيدة). تكون تلك الزيادة لدائني الحائز المرتبن له منه ، إنما لا يستولونها إلا بعد أرباب الحقوق على العقار المترتبة لهم على مالكيه السابقين على الحائز المذكور ه(٤).

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ١٤١ - ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۱۹۸۷ – بودری ردی لوان نقرة ۲۲۱۷ – استثناف نختلط ۲۱ مارس سفة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٣) انظر محمد كامل مرسى ففرة ١٩٧.

<sup>( ؛ )</sup> هیك ؛ و فقرة ؟ ؛ – جیوار فقرة ١٦٨٠ – أوبری ورو ٣ فقرة ٢٨٨ وهامش • ٢ مكرو – محمد كامل مرمى فقرة ١٩٨ .

٣٢٧ — مقوق الارتفاق والحقوق العبنبة الأمرى — فعن قانونى : تنص المادة ١٠٧٨ مدنى على ما يأتى :

« يعود للحائز ما كان له ، قبل انتقال ملكية العقار إليه ، من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى «(١) .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى . فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : « وإذا كانت له ( للحائز ) حقوق عينية على العقار المرهون ( كرهن أو ارتفاق ) قبل أن تنتقل إليه ملكبته . فزالت باتحاد الذمة ، ثم رسا المزاد على غيره ، فإن هذه الحقوق العينية تعود «(٢) .

ويلاحظ أنه من المحتمل أن يكون للحائز . قبل أن يصبح حائزاً ، حقوق عينية على العقار المرهون . كحق رهن أو حق انتفاع ، أو حق ارتفاق أو حق استعال أو حق سكنى . فلما أصبح حائزاً وانتقلت إليه ملكية العقار ، ذالت هذه الحقوق باتحاد الذمة .

فإذا بيع العقار بعد ذلك ، ورسا مزاده على غير الحائز وانتزعت ملكية الحائز ، فإن مَن الطبيعي أن الحقوق العينية التي كانت له على العقار قبل أن يصبح حائزاً ، تعود إليه كما كانت ، بعد أن تجرد من ملكية العقار ورسا المزاد على غيره . فيعود للحائز حق الرهن ، أو حق الانتفاع ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص : وردهذا النص فی المادة ۱۵۰۰ من المشروع التمهیدی ، حل وجه مطابق لما استقر طبه فی النقنین المدنی الجدید . وأقرته لجمنة المراجعة ، تحت رقم ۱۱۸۰ فی المشروع النبائی . وأقره مجلس النواب تحت رقم ۱۱۹۹ ، ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۰۷۸ (مجموعة الأهمال انتحضیریة ۷ ص ۱۳۵ – ص ۱۳۱ ) .

التقنين المدنى السابق م ٥٩٠ / ٧١٦ : ماكان لحائز المقار قبل انتقاله إليه من حقوق الارتقاق والحقوق انسينية على العقار يعود كماكان بغزع المقار من حائزه المذكوري وكذلك حق الاختصاص بالمقار للمحصول على الدين وحق الرهن إن كافا له . إنما لا يأتى كل حق من الحقين المذكورين بدرجته إلا إذا كان تسجيلهما (قيدها) محفوظا، ممنى أنه لم يتقض حكه بمضى الزمن ولا يشطبه .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٣.

أو حق الارتفاق ، أو حق الاستعال ، أو حق السكني . فقد زال سبب زوالها وهو اتحاد الذمة ، وأصبح العقار مملوكا لغير الحائز .

ويلاحظ أن الدائنين المقيدين كان لا يجوز الاحتجاج ضدهم بهذه الحقوق ، لأنها تالية للحقوق التي كسبوها على العقار المرهون . فيكون لهم الحقوق ، وقد يضعون شرطاً في هذا الحصوص في شروط البيع (۱) .

فاذا وضعوا هذا الشرط ، بيع العقار خالياً من هذه الحقوق للراسي عليه المزاد .

ولكن عند ما ينزع ملكية الحائز ببيع العقار فى المزاد ورسو المزاد على غير الحائز لم يعد هناك مبرر لزوال هذه الحقوق من الحائز . فتعود إليه ثانية كما كانت .

٣٢٨ - الحقوق العبنية للحائز السابغة على مقوق الدائنين المرتهنين :
 وفيا تقدم فرضنا أن الحقوق العينية التي للحائز على العقار المرهون إنما هي

وقد زالت هذه الحقوق باتحاد الذّمة لما تملّك الحائز المقار المرهون ، وأصبح بهذا التملك حائزاً . ثم زالت ملكية الحائز للعقار المرهون . ونزعت ملكيته بناء على طلب الدائنين المقيدين ، وبيع العقار بالمزاد الجبرى ، ورسا مزاده على غير الحائز .

عند ذلك تعود الحقوق العينية التي كانت للحائز قبل أن يصبح حائزاً إليه ثانية ، لأن السبب في زوالها قد زال ، ولم يعد الحائز مالكاً للعقار المرهون .

<sup>(</sup>۱) انظر لوران فقرة ۲۱۸ – پون فقرة ۱۲۱۵ – هیك فقرة ۲۹ – جیوار فقرة ۱۲۸ میل مرسی فقرة ۲۸۷ میل ۱۲۸ میل مرسی فقرة ۱۹۹ .

والفرق بين هذه الحالة والحالة المتقدمة ، أن العقار يباع على الحائز بالمزاد العلى غير خال من هذه الحقوق العينية ، ولا بجوز للدائنين المرتهنين ، كما بجوز لهم فى الحالة المتقدمة ، أن يبيعوا العقار خالياً من هذه الحقوق العينية ، ولا أن يضعوا شرطاً مخلو العقار من هذه الحقوق كما جاز لهم أن بضعوا هذا الشرط فى الحالة المتقدمة . بل بجب أن يبيعوا العقار مثقلا بهذه الحقوق ، لأنها سابقة على حقوقهم وتسرى عليهم . فإذا رسا العقار فى المزاد على غير الحائز ، عادت للحائز جقوقه العينية كما كانت ، فيعود له حق الرهن أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق أو حق الاستعال أو حق السكنى . وإذا كان للحائز حق رهن ، فيجب عليه أن بجدد قيد رهنه حتى لو زال الرهن باتحاد الذمة ، وذلك إذا أراد الحائز عند عودته دائناً مرتهناً

وإذا كان للحائز حق رهن ، فيجب عليه آن بجدد قيد رهنه حتى لو زال الرهن باتحاد الذمة ، وذلك إذا أراد الحائز عند عودته دائناً مرتهناً أن يتمسك بمرتبته الأصلية (١) . فإذا لم يجدده ، أو إذا وافق على محو القيد ، فإن رهنه يعود ، ولكن لا يأخذ مرتبته إلا من وقت القيد الحديد (٢).

وتعود الحقوق العينية من رقت تسجيل رسو المزاد على الحائز ، لأنه حتى ذلك الوقت يبتى الحائز مالكاً للعقار .

وإذا كان حق الارتفاق الذى كان للحائر يعود إليه كما قدمنا ، فإن حق الارتفاق الذى كان مقرراً لمنفعة العقار المرهون على عقار للحائز يعود كذلك ، وإلا ابنى على ذلك نقص قيمة العقار المرهون والإضرار بالدائن المرتهن ، فيجب أن يشمله العقار المرهون عند طرحه في المزاد(٣).

۳۲۹ – رو التمار – نقی قانونی: تنص المادة ۱۰۷۹ مدنی علی ما بأتی : \_

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان فقرة ۲۲۱۳ – آوبری ورو ۳ فقرة ۲۸۷ وهامش ۲۳ – محمد کامل درسی فقرة ۲۰۰ – نقض فرنسی ۱۲ دیسمبر سنة ۱۸۸۷ داللوز ۸۸۵ – ۱ – ۳۳۷. (۲) دی ملتس فقرة ۱۲۸ – محمد کامل مرسی فقرة ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۳) بودری ودی لوان فقرة ۲۲۱۲ – أوبری ورو ۳ فقرة ۲۸۷ هامش ۹۲ ــ جرانمولان فقرة ۲۰۹ – محمد كامل مرسى فقرة ۲۰۰۵ .

« على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية ، فإذا تركت الإجراءات لمدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد »(١) .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : «والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقت الإنذار بالدفع أو التخلية ، إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت . فإذا تركت الإجراءات ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد ، لأن الإنذار القدم يكون قد سقط ه (٢٠).

ويرى من ذلك أن الحائز ، عند ما يشرع الدائنون المقيدون في بيع عقاره المرهون بالمزاد ، يجب عليه أن يرد الثمار . ويردها مع العقار إلى من رسا عليه المزاد ، وذلك من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية ، إذ من ذلك الوقت تلحق الثمار بالعقار . فإذا رسا المزاد على غير الحائز ، سلم الحائز له العقار المرهون ، مع ثماره من وقت الإنذار إذ تلحق الثمار بالعقار المرهون كما قدمنا .

فإذا أنذر الحائز بالدفع أو التخلية ، وترك الدائنون المقيدون الإجراءات إلى ثلاث سنوات دون عمل ، سقط الحق فى الثمار . ويبتى ساقطاً عقب انقضاء الثلاث السنوات ، إلى أن يوجه الدائنون المرتهنون إنذاراً جديداً للحائز بالدفع أو التخلية ، فيعود الحائز من وقت الإنذار الحديد مسئولا

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في الماة : ١٥٠١ من المشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استفر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرئه لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٨١ في المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم ١١٦٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٩٩ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٣٧ – ص ١٣٨ ) .

التقنين المدتى السابق م ٥٨٧ / ٨٢٧ : إذا أخل الحائز العقار من تلقاء نف. أو نزع منه بالبيع القهرى ، وجب عليه رد ظت من وقت التنبيه عليه بالدفع أو بالتخلية ، إلا إذا سقط حق الدعوى بها بمضى الزمان ، ويسقط ذلك الحق بمضى ثلاث سنوات .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٢.

عن النمار وتلحق بالعقار ، وتبقى ملحقة بالعقار ثلاث سنوات أخرى إذا تركت الإجراءات فيها سقط الإنذار الثانى ، وهكذا ، حتى يتمكن الدائنون المقيدون من بيع العقار وتكون النمار ملحقة به ، فيتسلم الراسى عليه المزاد النمار مع العقار .

وقبل إنذار الحائز بالدقع أو التخلية ، تكون الثمار له باعتباره مالكاً للعقار المرهون . وتكون الثمار ضماناً عاماً لكل دائنى الحائز ، عاديين وغير عاديين . ولكن من وقت الإنذار بالدفع أو التخلية ، تكون الثمار من حق الدائنين المقيدين .

وفوائد الثمن تكون أيضاً من حق الدائنين المقيدين ، من وقت الإنذار بالدفع أو التخلية(١) .

وسقوط الإنذار بالدفع أو التخلية بمضى ثلاث سنوات يكون بقوة القانون فلا حاجة إلى طلب ، ولا يكنى الرهن الرسمى وحده لجعل الثمار ملحقة بالعقار<sup>(7)</sup>.

ويلاحظ أنه بحسب قانون المرافعات القديم (م ٥٤٥) تعتبر الثمار ملحقة بالعقار من وقت تسجيل التنبيه بنزع الملكية . وتفسير هذا الاختلاف أن القانون المدنى نظر إلى الحالة التى يكون فيها العقار للحائز فتكون المطالبة له ، ونظر قانون المرافعات إلى الحالة التى تكون المطالبة فيها لنفس المدين . وبين الحالتين فرق ، فإذا كانت المطالبة موجهة إلى المدين لكونه مالكاً للمقار المرهون فإن الثمار تكون من حق دائنيه حتى العاديين فلا يستأثر بها الدائنون المقيدون إلا من وقت تسجيل التنبيه ، أما إذا كانت المطالبة موجهة إلى المدين للوجه إلى المدين المدين فلا يستأثر بها المدائز فلا يصح أن يترتب على تسجيل التنبيه الذي يوجه إلى المدين المدين

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان نارهٔ ۲۱۹۸ وفارهٔ ۲۲۰۰ – محمد کامل مرسی فقرهٔ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۱۱ ینایر سنة ۱۹۳۳ م ۱۰ ص ۱۱۸ – محمد کامل مرسی فقرة ۲۰۰ .

النزام على الحائز وإنما يترتب هذا الالنزام على الإنذار الذي يوجه إلى الحائز (١).

والثمار التي يشملها الإلحاق هي كل الثمار ، طبيعية كانت أم صناعية أم مدنية (٢) .

• ٣٣٠ — المصروفات: ويجب أن ترد إلى الحائز جميع المصروفات الضرورية. أما المصروفات النافعة ، فلا يرد منها إلا أقل القيمتين : مبلغ المصروفات ، وما زاد فى قيمة العقار المرهون بسبب هذه المصروفات ، وما زاد فى قيمة العقار المرهون بسبب هذه المصروفات ، وقدر الزيادة وقت رسو المزاد (1) .

وللحائز أن يطالب بالمصروفات التي أنفقها هو ، والتي أنفقها الحائزون السابقون ودفع مقابلا عنها عند حيازته للعقار . أما إذا كانت الزيادة ناشئة عن الزيادة العامة في قيمة العقارات ، فليس للحائز أن يطالب شيء (٥٠).

وأما المصروفات الكمالية . فليس للحائز أن يطالب ممقابل عنها .

۳۳۱ — التلف — نص قانونی : تنص المادة ۱۰۸۱ مدنی علی ما یأنی : \_

الحائز مسئول شخصياً قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف عظأه يهلاك .

<sup>(</sup>١) محمد كامل مرمى فقرة ٢٠١ ص ٢٦٩ – سليمان مرقس فقرة ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرسى فقرة ۲۰۱ ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>۳) ترولون نفرة ۸۳۸ – حيك ۱۴ فقرة ۴۴ – پونان فقرة ۱۲۰۷ – جيواد فقرة ۱۲۱۰ – أوبري ورو ۳ فقرة ۲۸۷ – محمد كا،ل مرسى فقرة ۲۰۲ .

<sup>(</sup> ٤ ) أوبرى ورو ٣ فقرة ٣٨٧ – محمدكامل مرسى فقرة ٢٠٤ ص ٣٧٢ .

<sup>( • )</sup> انظر محمد كامل مرسى فقرة ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) تاریخ النص : ورد هذا النص فی المادة ١٥٠٣ من المشروع التمهیدی ، عل وجه مطابق لما استفر علیه فی التقنین المدنی الجدید . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٨٣ فی =

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : «وهو (الحائز) مسئول أيضاً أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطأه »(١).

والمفروض هنا أن العقار المرهون قد أصابه تلف بخطأ الحائز ، فيكون الحائز هو المسئول من هذا التلف منى ثبت أن التلف بخطأه ، وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

ويكون ذلك غالباً عند ما يتسلم الحائز العقار المرهون ، بعد أن انتقلت اليه ملكيته وأصبح حائزاً ، فيقع خطأ من الحائز يتسبب عنه تلف العقار . ويقع الحطأ فى أى وقت ، وليس من الضرورى أن يقع بعد أن يقر المدائنون المقيدون بيع العقار فى المزاد و رسو مزاده على غير الحائز . فتى وقع خطأ من الحائز فى أى وقت ولو قبل أن يقرر الدائنون المقيدون بيع العقار فى المزاد ، وتسبب عن هذا الحطأ تلف العقار المرهون ، كان الحائز مسئولا عن هذا التلف . وتكون مسئوليته قبل الدائنين المرتهنين ، فلهم أن يقاضوا الحائز ويثبتوا خطأه وأن هذا الحطأ تسبب فى تلف العقار ، حر يتقاضوا تعويضاً من هذا التلف طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

ولا تفيد دعوى التعويض في الواقع إلا الدائنين الذين لا يكني ثمن العقار بعد أن تلف لقضاء ديوبهم ، فهم الذين يكون لهم الحق في طلب التعويضات ، إذ لولا التلف الذي أصاب العقار لبيع بثمن أعلى واستفادوا من فرق الثمن(٢).

و بقع عب م إثبات المسئولية على من يدعيها من الدائنين المقيدين .

<sup>=</sup> المشروع النبائى . وأقره مجلس النواب تحت رقم ١١٦٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٨١ ( مجموعة الأعمالى التحضيرية ٧ ص ١٤١ – ص ١٤٢ ) .

التقنين المدنى السابق م ٥٨٥ / ٧١٠ : يلزم الحائز المقار الأرباب الديون بما حصل فيه من الخلل ، سواء كان بفعله أو بإهماله .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرسى فقرة ۲۰۳ ص ۲۷۰ .

والتعويض الذي يدفعه الحائز هو نقص قيمة العقار بسبب التلف ، ويكون من حق الدائنين بحسب مراتبهم (١) .

و يجوز للدائنين المقيدين أن يرفعوا دعوى النعويض حتى قبل إجراءات دعوى الرهن ، عقب وقوع التلف . ويجوز أن يفعها من لم يحل حقه بعد ، ومن كان حقه شرطياً ولو معلقاً على شرط واقف . ولكن فى هذه الأحوال يطلب الدائن إيداع المبلغ الذى يقضى به فى مقابل التلف خزانة المحكمة ، فيودع بحسب درجة القيود فى حالة عدم كفاية ثمن العقار (٢) .

ويكون للحائز الذى يلزم بالتعويض الحق فى الرجوع على البائع له ، إذ أن ملكية العقار انتلقت إليه بموجب البيع ، والملكية تشمل حق تصرف المالك فى الشيء كما يريد ، ولو أتلف الشيء ، من غير أن يلزم بأى تعويض . فإذا ألزم الحائز بالتعويض للدائنين المقيدين نظير التلف الحاصل ، كان له حق الرجوع على البائع له (٢) .

ولا يكون الحائز مسئولا قبل الدائنين المرتهنين عن التلف الحاصل بسبب أجنبي ، كَحَادَث فجائى أو قوة قاهرة أو بسبب القدم أو بسبب الاستعال العادى ، بل يتحمله الدائنون المقيدون(١).

۳۳۲ – من رموع الحائز – نص ڤانونی : تنص المادة ۱۰۸۰ مدنی علی ما یأتی :

<sup>(</sup>۱) لوران فقرة ۲۰۳ – جیوار فقرة ۱۹۳۱ – بوددی ودی لوان فقرة ۲۲۰۳ وفقرة ۲۲۱۷ .

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۱۹۳۴ – بودری ودی لوان فقرة ۳۲۰۳ – آوبری ورو ۳ فقرة ۲۸۷ وهامش ه ه – محمدکامل مرسی فقرة ۲۰۲ س ۲۷۱ .

<sup>ٔ &</sup>quot;(۳) بودری و دی لوان فقرة ۳۲۰۳ – محمد کامل مرسی فقرة ۲۰۲ ص ۲۷۱ .

<sup>( )</sup> استثناف مختلط ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۲ م ٥ س ۵۶ – جیوار فقرة ۱۹۳۳ – بوددی ودی اوان فقرة ۲۲۰۳ – محمد کامل مرسی فقرة ۲۰۲ .

الحدود التي الحلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً » .

و ٢ - و رجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ، أياً كان السبب فى دفع هذه الزيادة . ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيا لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين الألى وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : «ويرجع (الحائز) بدعوى ضمان الاستحقاق على من تلتى الملك منه وفقاً لقواعد الضمان فى البيع أو الهبة ، وله أيضاً أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب عا دفعه زيادة عما فى ذمته بمقتضى مند ملكيته . ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين بدعوى الإثراء بلا سبب عادين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين بدعوى الإثراء بلا سبب عادين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين بدعوى الإثراء بلا سبب عادين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين بدعوى المدين الدين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين بدعوى المدين الدين الذين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين الدين الذين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين المدين المدين المدين الدين المدين الدين الدين وفاهم حقوقهم ، طبقاً لقواعد الحلول المدين المدين

ونرى من ذلك أن للحائز ، بعد أن يخرج العقار من ملكه بالمزاد العلنى إلى يد من رسا عليه المزاد ، يكون له حقان فى الرجوع طبقاً للقواعد العامة :

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۰۰۲ من المشروع التمهیدی ، علی وجه مطابق کما استقر علیه فی التقنین المدنی الجدید . وأقرت النص لحنة المراجعة ، تحت رقم ۱۱۸۷ فی المشروع النهائی . وأقره مجلس النواب تحت رقم ۱۱۸۸ ، ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۰۸۰ مجموعة الأعمال التحضیریة ۷ ص ۱۳۸ – ص ۱۴۰ ) .

التقنين المدنى السابق م ٩٧٠ / ٧١٨ : المحائز الذي انتزع منه العقار أو إخلاه من تلقاء ففسه حتى الرجوع بطريق الفهان على من ملكه إليه إذا كان التمليك بمقابل ، وفي جميع الأحوال له الرجوع على المدين الأصلى بما صرفه بأى صفة كانت .

م ٩٩٠ / ٧١٩ : وله أيضاً الرجوع على المدين المذكور بالمبالغ التي دنمها بأى صفة كانت ، زيادة عن المبلغ الذي كان ألزمه به هنمه التمليك إذا أبق المقار في يده أو رسا طليه في المزاد .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٢ .

(الحق الأول) ضد المالك السابق الذي تلقى عنه الملكية ، وهو مالك العقار المرهون بدعوى الضان ، العقار المرهون بدعوى الضان ، إذا كان قد تلقى منه الملكية معاوضة (١) . ونفرض أن مالك العقار المرهون قد باع هذا العقار للحائز ، فالحائز وهو المشترى يستطيع الرجوع على مالك العقار المرهون وهو البائع بضان الاستحقاق . وللحائز أن يرفع دعوى الضمان بمجرد تسلم الإنذار بالدفع أو التخلية (٢) ، غير أن للقاضى أن يؤجل الفصال في الطلبات والتعويضات حتى يتم نزع العقار (٢).

أما إذا كان العقار انتقل إلى الحائز تبرعاً بدون مقابل ، فلا يكون للحائز الرجوع على المتبرع إلا إذا اشترط ذلك وفقاً لشواعد العامة (١٠).

ویکون الرجوع لتعویض کل الضرر . وإذا رسا مزاد العثار علی غیر الحائز بثمن أقل من النمن الذی اشری به الحائز ، رجع الحائز بقیمة العقار ، رجع وإذا رسا مزاد العقار بشمن أزید من النمی الذی اشتری به الحائز ، رجع الحائز بشمن المزاد کله(۵) .

(الحق الثانى) ضد المدين الذى دفع الحائر دينه ، ويكون غالباً هو صاحب العقار المرهون . ويرجع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ليتقاضى المبلغ الذى دفعه عنه بالفعل ، أى دينه ينقص منه انثمن الذى بيع به العقار في المزاد .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۸ مايو سنة ۱۸۸۹ م ۱ ص ۱۳۰ – وقد قضت محكة الاستثناف المختلفة أيضاً بأن شحائز الذي نزع الدائن المرتهن عقاره ، أن يرجع على من ملكه له إذا كان قد باهه إياه ، ولكن ليس له هذا الحق إذا كان العقار قد انتقل له بالهبة أو الوصية ، إلا إذا كان هناك انهاق على من الهبة (استثناف مختلط ۹ هناك انهاق على دا الهبة (استثناف مختلط ۹ ماوس سة ۱۹۱۹ م ۲۸ ص ۱۹۰ ).

<sup>(</sup>۲) لِورَانَ فَقُرَةً ۲۲۰ – ديك ۱٤ فَقَرَةً ٥٠ – بودى ودى لوان فقرة ٢٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) استشاف أنتبط ٣ سيو سنة ١٩١٦ ۾ ٢٨ ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) دى هلتس فقرة ١٣١ – خمد كامل مرسى فقرة ٢٠٧ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup> ه ) محمد کامل مرسی فقرة ۲۰۷ ص ۲۷۷ .

وللحائز ، فضلا عن الرجوع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب ، أن يرجع عليه أيضاً بدعوى الحلول محل الدائنين الذين وفاهم حقوققهم ، وسيأتى ذكر ذلك(١) .

وإذا كان المدين هو نفس مالك العقار المرهون ، كما إذا رهن المدين عقاره ثم باعه للحائز بعد ذلك ، كان للحائز حق الرجوع عليه بالضمان من استحقاق العقار ، ودعوى الإثراء بلاسبب باعتباره مديناً ، ودعوى الحلول محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، ويجب التمبيز بين هذه الدعاوى الثلاث لاختلاف شروطها ونتائجها .

وتقول الفقرة الثانية من المادة ١٠٨٠ مدنى فى آخرها ، كما رأينا ، ما يأتى : « ويحل ( الحائز ) محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيا لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين » .

ويفهم من ذلك أن للحائز حقاً ثالثاً غير الحقين السابقين ، وهو دعوى الحلول محل الدائن الذي وفاه حقوقه .

فقلاً وفى الحائز حقوق كثير من الدائنين المقيدين ، نأخذ واحداً منهم على سبيل المثال . هذا الدائن كان له حتى الرجوع على المدين لأنه دائن له ، فيحل الحائز الذي وفي هذا الدائن محله في الرجوع على المدين .

و نفرض أن هذا الدائن كان له أيضاً حق رهن على عقار آخر للمدين ، فيحل الحائز محل الدائن في هذا الرهن .

أما إذا كان الرهن قدمه لهذا الدائن شخص آخر غير المدين ، أى فدمه كفيل عيى ، فلا يحل الحائز محل الكفيل العيني في هذا الرهن طبقاً للقواعد المقررة .

٣٣٣ - الحائز والكفيل: فقد يكون الدين مضموناً بكفالة ،

<sup>(</sup>۱) استثناف هنلط ۱۶ أبريل سنة ۱۹۲۸ م ۵۰ س ۲۳۷ – ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۶۲ م ۹۹ س ۶۹ .

شخصية أو عينية ، فاختلف الفقهاء فيا إذا كان للحائز الذي نزعت ملكيته حتى الرجوع على الكفيل . برى الفليل من الفقهاء أن للحائز حنى الرجوع على الكفيل أكثر الفقهاء برون أن مركز الكفيل مفضل على مركز الحائز ، لأنه كان بإمكان الحائز عند انتقال ملكية العقار إليه أن يخلص من الرهن عن طريق التطهير ، فيخلص نفسه والكفيل من الدين بمقدار الثمن المدفوع ، ولما لم يفه ل وجب عدم الرجوع على الكفيل ، وعلى العكس من ذلك إذا دفع الكفيل برجع على الحائز (٢) .

وقد أخذ التقنين المدنى الجديد بهذا الرأى الثانى ، كما رأينا ، قى الفقرة الثانية من المادة ١٠٨٠ مدنى (٣) .

٣٣٤ — الرمبوع فيما بين الحائزين: وقد تكون هناك جملة عقارات مرهونة كلها في دين واحد ، وانتقلت ملكية كل عقار منها إن حائز ، فتعدد الحائزون .

فالحائز الذي ببع عقاره ورسا المزاد على غيره ، ورثى الدائن المرتهن ، رِ محل محله فى الرجوع على باتى الحائزين ، ويكون له حق الرهن الذي كان لهذا الدائن قبلهم .

ومن رأى الفقهاء أنه بكون لهذا الحائز الرجوع على باقى الحائزين ، كل بنسبة قيمته العقار الحائز له ، بعد أن نخصم الحزء الذي عمثل عقاره(1) .

<sup>(</sup>۱) دی ملتس فقرة ۱۳۱.

<sup>(</sup>۲) لوران ۱۸ فقرة ۱۲۳ – فقرة ۱۲۵ – أوبری ودوی ۳ فدرة ۲۲.۱ ماش ۸۵ – هامش ۸۵ – جرانمولان فقرة ۹۱۳ – محمد كامل مرسى فقرة ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) محمد كامل سرسى فقرة ٢١٠ .

<sup>(</sup>۶) استئناف مختلط ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ م ۳۳ ص ۹۰ – ۲۶ أبریل سنة ۱۹۲۸ م ۵۰ ص ۳۱۳ – ۱۸ یونیه سنة ۱۹۳۱ م ۲۲ ص ۶۰۹ – جیوان ققرة ۱۹۷۱ وفقرة ۱۹۹۰ – بودری ودی لوان فقرة ۲۱۷۰ – أوبری ورو ۳ فقرة ۲۸۷ هامش ۳۶ وهامش ۹۰ – جرانحولان فقرة ۹۱۰ – محمد كامل مرسی فقرة ۲۰۹.

وقد أخذ التقنين المدنى المصرى الجديد بهذا الرأى ، فنص فى المادة ٣٣١ منه على أنه : « إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين ، إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار ه(١).

# الفيرل ليابث

# انقضاء الرهن الرسمي

الرهن الرسمى بصفة تبعية إذا انقضى الدين المضمون بالرهن ، فينقضى الرهن الرسمى بصفة تبعية إذا انقضى الدين المضمون بالرهن ، فينقضى الرهن تبعاً لانقضاء الدين . ذلك أن الرهن كما قدمنا تابع الدين ، يبتى معه ويزول بزواله ، فإذا زال الدين زال معه الرهن ، ولا يعود إلا إذا عاد الدين .

وينقضى الرهن بصفة أصلية ، إذا زال وحده دون أن ينقضى الدين ، فهناك حالات يزول فيها الرهن وحده دون الدين ، فيبتى الدائن ودينه عادى بعد أن كان مضموناً برهن . والحالات التى ينقضى فيها الرهن دون الدين حالات محدودة ، وهي أقل من الحالات التى ينقضى فيها الرهن والدين معاً ، ولكنها موجودة .

فنعقد مبحثين : (١) المبحث الأول فى انقضاء الرهن بصفة تبعية ، أى مع اقضاء الدين . (٢) المبحث الثانى فى انقضاء الرهن بصفة أصلية ، أى دون انقضاء الدين .

<sup>(</sup>۱) انظر محمد كامل مرسى فقرة ٢٠٩.

# المبحث الأول

#### انقضاء الرهن بصفة تبعية

٣٣٦ — أسباب انقضاء الدين هي أسباب انفضاء الرهن بصفة تبعية: ما دام الرهن ينقضى تبعاً الانقضاء الدين ، فينتج من دلك أن كل سبب يقضى الدين ، يقضى الرهن أيضاً تبعاً لانقضاء الدين : فتكون أسباب انقضاء الدين هي نفسها أسباب انقضاء الرهن بصفة تبعية .

وقبل أن نتكلم فى هذه الأسباب . نذكر أن الرهن يزول أيضاً بصفة تبعية إذا زال الدين .

الدين لأنه لم يوجد صحيحاً ، أو وجد صحيحاً والدين لأنه لم يوجد صحيحاً ، أو وجد صحيحاً والرهن مثل الدين فى ذلك ، قد لا يوجد صحيحاً ، أو يوجد صحيحاً ولكنه يزول بأثر رجعى .

فى عقد باطل ، لعدم الرضاء أو لعدم الأهلية أو لانعدام ا غل أو لعدم مشروعية السبب أو لخلل فى الشكل ، فيبطل انعتد ، ويبطل معه الدين ، ويبطل معهما الرهن ،

ومن أسباب زوال الدين أيضاً أنه يوجد في عقد قابل للإبطال ، لنقص في الأهلية أو لعيب في الرضاء أو لنص في الفانون ، فيختار من له مصلحة في إبطال العقد إبطاله ، فيبطل ويبطل معه الدين ، فيبطل معهما الرهن . مثل ذلك أن يعقد العقد ناقص الأهلية أو من شاب رضاءه إكراه ، فيعمد ناقص الأهلية أو المكروه إلى إبطال العقد ، فإن أبطل وبطل معه الدين ، بطل معهما الرهن .

ومن أسباب زوال الدين كذلك أن ينشأ فى عقد معلق على شرط فاسخ · فيتحقق الشرط ويزول العقد بأثر رجعى · فيزول الدين بأثر رجعى · ويزول بزوال الدين الرهن بأثر رجعى كذلك .

٣٣٩ — انقضاء الربي: وقد يوجد الدين صحيحاً ، ويبتى ، ولكنه ينقضى بسبب مز, أسباب انقضاء الالنزام ، وبانقضاء الدين ينقضى الرهن معه ، ونستعرض هنا في إيجاز أسباب انقضاء الالنزام أو الدين ، لأنها هي بحثنا الأصلى .

• ٢٤ - أسباب الفضاء الدين - فعن قانونى: ومعروف أن الدين ينقضى بالأسباب الآتية : الوفاء ، والوفاء ممقابل ، والتجديد ، والمقاصة . واتحاد الذمة ، والإبراء ، واستحالة التنفيذ ، والتقادم . فنستعرضها في إيجاز سبباً سبباً ، ولكن قبل ذلك نستعرض نصاً تشريعياً ، هو المادة ١٠٨٢ مدنى ، وتنص على مأ يأتى :

« ينقضى الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين ، دون إحلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسها فى الفترة ما بنن انقضاء الحق وعودته «(١) .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : « ينقضى حق الرهن بطريقة تبعية مع الدين ، فإذا كان الدين قد انقضى ثم عاد بزوال سبب انقضائه ، كأن كان الوفاء باطلا أو الإبراء صادراً من غير ذى أهلية ، رجع الرهن برجوع الدين .

<sup>(</sup>۱) تاريخ للنص: ورد هذا النص في المادة ١٥٠٤ من المشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الحديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٨٤ في المشروع النهائي . فأقره مجلس النواب تحت رقم ١١٧٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٨٧ التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

ولكن إذا كان الغير حسن النية قد كسب على العقار المرهون حقاً عينياً ما بين انقضاء الرهن وعودته ، وجب احترام هذا الحق ه<sup>(۱)</sup>.

وترى من هذا الرهن الرسمى ينقضى بانقضاء الدين المضمون ، ويكون التقضاؤه بصفة تبعية ، فإنه تابع للدين المضمون ، فينقضى بانقضائه .

ولكن الدين المضمون قد ينقضى ، ثم يرجع إلى الوجود . مثل ذلك إذا اتقضى الدين المضمون بالوفاء باطلا كأن كان الموفى عند علوك المموفى وبطل الوفاء ، فإن الدين يعود إلى الوجود ، ويعود معه الرهن .

ومثل ذلك أيضاً إذا انقضى الدين المضمون بالإبراء ، وكان الإبراء صادراً من ناقص الأهلية فكان قابلا الإبطال وأبطل . فإن الذين يعود كما كان ويعود معه الرهن .

ومثل ذلك أخيراً إذا انقضى الدين المضمون باتحاد الله ، ثم زال اتحاد الله ، فإن الدين المضمون يعود إلى الوجود ويعود منه الرجن .

وإذا عاد الرهن ، ولم يكسب أحد على العقار حقاً عينياً تبعياً ، عاد الرهن بمرتبته الأصلية وكأنه لم ينقض .

أما إذا كسب أحد حفاً عينياً تبعياً كرهن ثان متلا ، في الفترة ما بين انقضاء الرهن الأول بوجود سبب الانقضاء وعردة هذا السبب ، فيجب أن نمز بين أمرين :

(الأمر الأول) أن يكون صاحب الرهن الثانى عالماً بما يحيط رهنه من ملابسات، وأن الرهن الأول قد يعود إلى الوجود بزوال سبب انقضاء الدين، فإن رهنه الثانى يبتى ثانياً، ويتقدمه الرهن الأول عند عودته.

(الأمر الثانى) أن يكون صاحب الرهن الثانى جاهلا للملابسات ، ويعتقد محسن نية أن الدين المضمون بالرهن قد زال وأنه لن يعود ، أو يعتقد أن الدين المضمون بالرهن لم يزل ولكن لم يكن هناك رهن أول ،

<sup>(</sup>١) مومة الأعمال التحضيرية v ص ١٤٨ - ص ١٤٩.

فإن الرهن الثانى يصح ويبتى رهناً أولا . ويتقدم على الرهن الأول عند عودة هذا الرهن .

وإلآن نعود إلى أسباب انقضاء الدين المضمون بالرهن .

#### § ۲ \_ الوفاء

إذا انقضى الدين المضمون بالرهن ، انقضى الرهن تبعاً له . وانقضاء الدين المضمون بالرهن ، انقضى الرهن تبعاً له . وانقضاء الدين المضمون بالرهن عن طريق الوفاء تتبع فيه القواعد العامة المقررة فى وفاء الديون (١) . وقد تكون هناك بعض مسائل فى الوفاء يحسن الوقوف

عندها هنا .

# ٣٤٣ — الوفاء مع الحلول بجهل المونى يحل عمل الدائن في الرهن

الذي ر : فقد بكون الدين المضمون بالرهن قد وفاه شخص حل محل الدائن ، حلولا قانونياً أو حلولا اتفاقياً . فينتقل إلى الموفى مع الدين المضمون بالرهن ، ما يكفل هذا الدين من تأمينات ، ومنها الرهن .

ومن ثم يرجع الموفى لا على المدين وحده . بل يرجع أيضاً على الراهن ، لأن الرهن لم يزل بالوفاء مع الحلول . وإذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له يمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إلا بقدر حسة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار (م ٣٣١ مدنى) (٢).

وإذا كان الدين المضمون بالرهن كفيل ، ووفى الكفيل بالدين فحل على الدائن قانوناً ، رجع الكفيل على العقار المرهون واستوفى منه ما دفعه

<sup>(</sup>١) أنظر الوسيط ٢ ص ٦٣٥ – س ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ فقرة ٢٩٩ .

وفاء للدين . أما العكس فغير صحيح ، فلو كان الموفى هو الحائز للعقار المرهون وحل محل الدائن حلولا قانونيا ، فإنه لا يستطيع الرجوع على الكفيل . إذ لو رجع عليه كان للكفيل أن يرجع هو أيضاً بدوره عنى الحائز بدعوى الحلول . فلا فائدة إذن من رجوع الحائز على الكفيل ، لأن هذا الحائز مسئول من الدين تجاه الكفيل بموجب الرهن ، أما الكفيل فقد رأينا أنه يرجع على الحائز لأنه غير مسئول عن الدين تجاه هذا الحائز لأنه غير مسئول عن الدين المائز لأنه غير مسئول عن الدين المائز للأنه غير مسئول عن الدين المائز لأنه غير مسئول عن الدين المائز للأنه غير مسئول عن الدين المائز للمائز لأنه غير مسئول عن الدين المائز للمائز للأنه غير مسئول عن الدين المائز للمائز لم

والوفاء مع الحلول هو وفاء للحق بالنسبة إلى الدائن ، وانتقال الحق للحق بالنسبة إلى المدين ، إذ المدين لم يوف الحق بنفسه بل وفاه عنه غير، ، فلا ينقضى بالنسبة إلى المدين ، بل ينتقل إلى الموفى الأنه هو الذى وفي الحق(٣).

**٣٤٣ – الموفى لم يوف إلا مِزدا من الدين :** وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٣٣٠ مدنى على ما يأتى :

و إذا وفي الغير الدائن جزءاً من حقه ، وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن جذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بتى له بن حق مقاماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك » .

والمفروض هنا أن الموفى وفى جزءاً من الدين ، فحل محل الدائن فى هذا الحزء . فاذا تبين أن المدين قد رهن عقاراً فى الدين ، وليس يني العقار بكل الدين ، وليس للمدين أموال أخرى ، فإن الموفى وقد وفى جزءاً من الدين ، والدائن الأصلى ولا يزال دائناً بالحزء الباقى ، لا يجد أن أمامهما صوى هذا العقار فيستوفى كل منهما حصة منه ، ويتقدمان معاً على سائر الغرماء بما لحما من حق الرهن . ولكن فيا بينهما كان ينبغى أن يتعادلا ، فإن كلا منهما دائن بجزء من دين واحد ، فلا محل لتفضيل أحدهما عن فإن كلا منهما دائن بجزء من دين واحد ، فلا محل لتفضيل أحدهما عن الآخر . ولكن النص ، وهو فى ذلك يترجم عن النية المحتملة للطرفين ...

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ فقرة ٤٠٥ .

ينترض أن الدائن لم يكن لبرضى باستيفاء جزء من حقه إلا وهو مشترط على المونى أن يتقدم عليه فى استيفاء الجزء الباقى . وعلى هذا الأساس قد تنل وفء جزئباً ما كان الموفى يستطيع أن يجيزه عليه ، ومن ثم يبتدم الدائن الأصلى على الموفى فى القرض الذى نحن بصدده ، ويستوفى أولا الجزء الباقى له من الدين ، وما بنى بعد ذلك من ثمن العقار يأخذه الموفى فلا يستوفى به كل حقه . وثرى من ذلك أن الموفى ، وقد حل محل الدائن فى جزء من حت ، لم يعامل معاملة الدائن ، بل فضل الدائن عنيه .

على أن هذه القاعدة ليست إلا افتراضاً لما أراده الدائن والمرقى ، فهى ليست قاعدة من النظام العام . ومن ثم يجوز للدائن والموقى أن يتفقا على غير ذلك ، فلهما أن يتفقا على أسما يتعادلان ويتقاسمان مال المدين قسمة الغرماء ، بل لهما أن يتفقا على أن الموقى هو الذي يتقدم الدائن فيستوفى أولا الحزء من الدين الذي وفاه ، وما بتى بعد ذلك يأخذه الدائن . وهذا ما يقع غالباً ، فإن الموقى وهو يني للدائن بحزء من حقه يكون عادة هو الحانب الأقوى الذي على شروط الوفاء ، فسرعان ما يشترط أن يتقدم الدائن في استيفاء حقه من المدين (١) .

تعذر الوفاء للدائن وإبراع الدبن: وقد يجد المدين نفسه في حالة تعذر أن يوفى دينه للدائن المرتهن مباشرة ، ويتحقق ذلك في الفروض الآتية :

أولا \_ إذا كان الدائن قد ماتٍ عن ورثة انتقل إليهم الدين في الحالات التي ينتقل فيها ، ولكن المدين يجهل من هم هؤلاء الورثة ، عند ذلك لا يسعه إلا أن يودع الدين على ذمة صاحبه ، دون عوض حقيقي أو إعذار .

ثانياً \_ إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، فلا يجد المدين بداً من إيداع الدين على ذمة هذا الدائن ،

 <sup>(</sup>١) الرسيط ٣ فقرة ٤٠١ ص ١٩٦ -- ص ١٩٨ .

دون أن يعرضه عرضاً حقيقياً . وقد بجد المدين نفسه ، بمد أن كان دائنه كامل الأهلية ثم مات عن وارث قاصر ، أمام هذا الوارث وليس له نائب يقبل عنه الوفاء ، فيضطر أيضاً في هذه الحالة إلى إيداع الدين على ذمته . ثالثاً \_ إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر هذا الإجراء . فتى قام

ثالثاً – إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر هذا الإجراء. فتى قام سبب جدى يمنع المدين من عرض الدين على الدائن وهو مع ذلك يريد انوفاء به ، فليس أمامه إلا أن يودعه على ذمة الدائن . مثل ذلك أن يريد المشترى الوفاء بالثمن للبائع ، ولكن البائع بمتنع عن القيام للتصديق على إمضائه في عقد البيع ، فلا يجد المشترى بداً من إيداع الثمن على ذمة البائع بشرط ألا يقبضه إلا بعد التصديق على الإمضاء ، ثم يعمد بعد ذلك إلى رفع دعوى يثبوت البيع .

وفى هذه الفروض المتقدمة ، ليس على المدين إلا أن يودع الدين دون حاجة إلى عرض حقيتى ، فتراً ذمته(١) .

ومتى برأت ذمة المدين من الدين ، يكون الدين قد النقضى ، فينقضى معه الرهن .

وهكذا يستطيع المدين عادة أن يجد طريقاً للخلاص من الدين أو إبراء ذمته ، فمنى فعل وانقضى الدين ، انقضى الرهن ثبعاً لانقضاء الدين .

## § ۱ - الوفاء بمقابل

**٣٤٥** — الفواعد العامة للوفاء ممقابل: وقد ينقضى الدين ، لا بالوفاء ، ولكن بالوفاء مقابل . والقواعد العامة التي تنطبق على الوفاء بمقابل تنطبق هنا أيضاً (٢) ، ومتى انقضى الدين انقضى معه الرهن .

٣٤٦ - النكبيف القانوني للوفاء بمقابل: والوفاء بمقابل عمل مركب ،

<sup>(</sup>١) ااوسيط ٣ فقرة ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الرسيط ٣ فقرة ٢٨٤.

فهو تجديد ووفاء عن طريق نقل رلملكية . فالوفاء بمقابل تجديد بتغيير محل الدين ، ومنى تغير محل الدين عمد المدين إلى الوفاء بالمحل الحديد(١).

الدين قد الدائن ، رجع على المدين . ولا يرجع بالدين الأصلى ، فإن هذا الدين قد القضى بالنحديد ، وانقضت تأميناته معه ومنها الرهن ، فلا يعود ولا تعود . وإنما يرجع بضان الاستحقاق كما يرجع المشترى على البائع ، لأنه إنما يطعن في التصرف الحاص بنقل الملكية لا التصرف الحاص بالتجديد ، إذ التحديد قد أصبح باتاً لا رجوع فيه ، وهو الذي قضى الدين الأصلى بالرهن الذي يكفله وبتأميناته الأخرى ، وأقام مقامه الدين الحديد الذي يستوجب تنفيذه نقل الملكية .

ولا شك فى أن الرجوع بضمان الاستحقاق أرجع للدائن من الرجوع بالله بن الأصلى ، ولكن الرهن الكافل للدين الأصلى وبقية التأمينات تنقضى كما انقضى الدين الأحلى ، الذي انقضى بالتجديد ، فلا تكفّل ضمال الاستحقاق (٣) .

٣٤٨ — الوفاء بمقابل يقطى الدين الجدير: ثم إن الوفاء بمقابل ، باعتباره وفاء ، يقضى الدين الجديد الذي حل محل الدين الأصلى ، أما الدين الأصلى فقد انقضى بالتجديد . ومن ثم تترتب النتائج الآتبة :

(۱) يزول الرهن الذي كان يكفل الدين الإصلي ومعه سائر التأمينات ، ولا تعود حتى لو استحق المقابل في يد الدائن ، وهذه النتيجة مترتبة على أن الدين الأصلى قد انقضى وانقضى معه الرهن وسائر التأمينات عن طريق التجديد .

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ فقرة ٤٨٢ ص ٨٠٨ – ص ٨٠٩.

(۲) إذا تبن أن المدين قد دفع مقابلا لدين لا وجود له ، اتبعت أحكام الوفاء لا أحكام نقل الملكية . ومن ثم لا يرجع المدين على الدائن عقدار الدين ، ولكن يسترد منه المقابل الذي دفعه بدعوى استرداد غير المستحق .

(٣) يجوز لدائبي المدين أن يطعنوا بالدعوى البولصية في الوفاء بمقابل باعتبار أنه وفاء . فإذا وفي المدين المعسر . وفاء بمقابل . أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء . لم يسر هذا الوفاء بمقابل في حق باقي الدائنين . وكذلك لا يسرى في حقهم الوفاء بمقابل ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ، إذا كان قد تم نتيجة تواطئ بين المدين والدائن الذي استوفى المقابل(١) .

#### ٣ - التجديد

۳٤٩ — القواعد العامة للنجرير تسرى: والتواعد العامة للتجديد (٢) تسرى هنا أيضاً بوجه عام . والتجديد عمل مركب ، فهو قضاء دين قديم وإنشاء دين جديد عل محله .

وإذا كان الالترام الجديد لا يغاير الالترام القديم في عنصر هام ، في الدين أو في المدين أو في الدائن ، فلا يعدو الأمر أن يكون هذا إقراراً (reconnaissance) بالالترام القديم كما هو دون تغيير ، أو قراراً (confirmation) له حتى يسرى في حتى الغير ، أو إجازة (confirmation) له حتى يزول البطلان ، أو نحو ذلك ، ولكنه لا يكون على كل حال تجديداً . كذلك إدخال تعديل غير جوهرى على الالترام القديم لا يعد تجديداً ، فإضافة أجل إلى الالترام القديم ، أو مد أجل قائم أو إلغاء أجل موجود ،

<sup>(</sup>١) انظر الوسيط ٣ فقرة ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ فقرة ٤٨٤ – فقرة ٢٢٥ .

كل ذلك لا يعد تعديلا جوهرياً إلى حد أن يكون هناك تجديد . كذلك إضافة شرط جزائى ، أو تقديم تأمين شخصى أو عينى ، أو إلغاء هذا التأمين ، أو تعديل مكان الوفاء ، أو تعديل سعر الفائدة بخفضها أو برفعها ، أو تغيير مقدار الدين بزيادة أو بنقض ، كل ذلك لا يعد تعديلا جوهرياً يترتب عليه تجديد الالترام . وهذا كله ما لم يصرح الطرفان أنهما أرادا تجديداً ، فيتم التجديد ، وتعتبر هذه التعديلات عندئذ تغييراً في محل الدين .

أما تعليق النزام منجز على شرط واقف أو شرط فاسخ ، أو إلغاء شرط واقف أو شرط فاسخ كان الالنزام معلقاً عليه فأصبح النزاماً منجزاً ، فإن هذا يعد تعديلا جوهرياً في الالنزام إلى حد أن يكون تجديداً له يتغيير على الدين(١) .

• ٣٥٠ -- نفير الالترام في مساب مار: وبحرد تقييد الالترام في مساب مار: وبحرد تقييد الالترام في حساب جار لا يكون تجديداً لهذا الالترام ، لأن جرد تقييد الالترام في الحساب الحارى قبل قطع رصيد الحساب لاينشي التراماً جديداً . كن الالترام الذي قيد في الحساب الحارى نفى ذاتيته ويصير قلما من أقلام الحساب ، وينقضى الالترام قبل أن يتم تجديده ، ويحل محله عنصر حسابي هو الدائنية أو المديونية التي عثلها الالترام في الحساب الحارى .

ويترتب على أن الالتزام ينقضى حتى قبل أن يتم التجديد أن تزول عنه صفته المدنية إذا كان ديناً مدنياً ، ولا يعود بخضع لسريان التقادم . وكان ينبغى ، إذا كان الالتزام مضموناً برهن ، أن ينقضى هذا الرهن بانقضاء الالتزام المضمون بالرهن ، لولا أن المادة ٥٥٥ مدنى تنص على ما يأتى : و ١ - لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار . ما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره ، على أنه

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ١٩٠ .

إذا كان الالتزام مكفولا بتأميز خاص ، فإن هذا التأمين يبتى ما لم يتفق على غير ذلك ، .

فإذا كان الالتزام مضموناً برهن رسمى مثلا ، فبالرغم من أنه قد انقضى وإن كان لم يتجدد ، فإن الرهن الرسمى لا ينقضى تبعاً للالتزام المضمون به ، ولكنه يبثى كما يقول النص .

فإذا ما قطع رصيد الحساب الحارى وتم إقراره ، فإن الرصيد يكون حقاً لأحد طرفى الحساب وديناً فى ذمة الآخر . وعند ذلك يتم تجديد حميع الالترامات المتبدة فى الحساب الحارى ، ويصبح هذا الرصيد هو الالترام الحديد الذى حل محل الالترامات المقيدة ، وينتقل إلى الرصيد التأمين الحاص الذى كان يكفل الالترام المقيد ، والذى رأيناه يبقى بالرغم من انقضاء هذا الالترام . ذلك أن القانون يفترض أن نية الطرفين قد انصرفت الى استبقاء التأمين الحاص بعد تقييد الانترام ، فإذا ما قطع الرصيد انتقل التأمين إليه فأصبح مكفولا به . وغنى عن البيان أن هذا مجرد افترانس يجوز إسقاط دلالته عن طريق اتفاق الطرفين على زوال التأمين تمجرد تقييد الالترام فى الحساب وانقضائه على هذا الوجه(۱) .

الله تعلى التأمينات من الالترام الفذيم إلى الالترام الجديد: تنص المادة ٣٥٧ مدنى على ما يأتى:

اذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين نكفالة الالتزام الأصلى ، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الحديد تراعى فيه الأحكام الآتية : » .

اذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالترام الجديد في الحدود التي لا تحقق ضرراً للغيراً.

<sup>(</sup>١) للوسيط ٣ فقرة ١٩٨ ص ٨٣٩ – ص ٨٤٠ .

( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية ، دون جاجة إلى رضاء المدين القديم » . 
( ح ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات » .

\* ٢ - ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات المينية نافذاً في حق الغر إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل » .

وتنص المادة ٣٥٨ مدنى على ما يأتى :

« لا ينتقل إلى الالتزام الحديد الكفالة ، عينية كانت أو شخصية ، ولا التضامن ، إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمديتون المتضامنون ، (١).

#### ع ع - المقاصـة

۳۵۳ — الفواهد العامة فلمفاصة تسرى: وتسرى هنا أيضاً القواعد العامة المقررة فى شأن المقاصة (۲). والمقاصة أداة وفاء ، وأداة ضهان . فأما أنها أداة وفاء ، فذلك يستخلص من انقضاء دينين متقابلين توافرت فيهما شروط معينة . وأما أن المقاصة أداة ضهان ، فذلك ظاهر أيضاً من أن اللدائن الذى يستوفى حقه من الدين الذى فى ذمته لمدينه إنما يختص بهذا الدين الذى فى ذمته دون غيره من دائمى المدين . فيستوفى حقه منه متقدماً الدين الذى فى ذمته ومن ثم تكون المقاصة من شأنها أن تقدم للدائن تأميناً ، فهى من هذا الوجه أداة ضهان (۲)

وقد أوجب التقنين المدنى الجديد على ذي المصلحة في المقاصة أن

<sup>(</sup>١) انظر في ذاك الرسيط ٣ فقرة ٥٠٣ – فقرة ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ نقرة ه٢٥ – نقرة ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٣ فقرة ٢٥٠ .

يتمسك بها ، والتمسك بالمقاصة راد به تأكيد أن المقاصة ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الطرفين ، وأن القاضي لا يجوز له أن يقضي بها من تلقاء نفسه حتى لو علم بوقوعها وإنما بجب على ذى المصلحة أن يتمسك بها . والتمسك بالمقاصة يصح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . بل يصح التمسك بالمقاصة حتى بعد صدور حكم نهائى ، وفي أثناء إجراءات التنفيذ . ذلك أن المقاصة تقع عكم القانون دون حاجة إلى إعلان عن الإرادة ، والتمسك بها ليس الا إعلاناً للقاضى أن ذا المصلحة فيها يطلب الحكم بوقوعها ، وإغفال التمسك بها قد يؤول على أن ذا المصلحة قد نزل عنها بعد ثبوتها .

بل و يمكن التمسك بالمقاصة خارج مجلس القضاء ، ولا يعتبر هذا التمسك تصرفاً قانونياً ، إنما هو إشعار للطرف الآخر بوقوع المقاصة .

فالمقاصة ليست من النظام العام ، ويجوز إذن لمن تقررت لمصلحته أن ينزل عنها ، صراحة أو ضمناً (١) .

٣٥٣ - مالة من مالات النزول الضمنى عن المقاصة: وقد نصت المادة ٣٦٩ مدنى على ما يأتى:

« إذا وفى المدين ديناً ، وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق » .

وهذا النص يفرض أن المدين وفى دينه للدائن ، بالرغم من وجود حق له فى ذمة الدائن كان من الممكن أن يقاص به دينه فلم يفعل . وهنا عب التميز بين حالتين :

أولا ــ حالة ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه يعلم بوجود حق له عكن أن يقاص به الدين . فلم بتمسك مع ذلك بالمقاصة ودفع الدين . وهنا

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ١٩٥

بجب تأويل عدم تمسك المدين بالمقاصة مع علمه بجواز التمسك بها أن هذا نزول ضمى منه عن التمسك محقه فى المقاصة بعد ثبوتها . ومن ثم ينقضى الدين الذى كان فى ذمة المدين بالوفاء ، ويعود للمدين حقه الذى كان قد انقضى بالمقاصة . ولكن لا يعود من التأمينات التى كانت تكفل هذا الحق ما تضر عودته بالغير ، فلا يضار دائن مرتهن متأخر فى المرتبة عن مرتبة الرهن الذى كان يكفل الحق ، لأن هذا الرهن قد ذال لأنه يكفل حقاً كان بجب أن ينقضى بالمقاصة .

ثانياً \_ حالة ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه يجهل وجود حق له عكن أن يقاص به الدين ، فهنا لا يمكن القول بأن المدين قد نزل عن التسك بالمقاصة في هذا الحق . وجعل القانون من جهل المدين بحقه المكفول برهن عذراً مقبولا ، فاعتد بالوفاء الصادر منه على أنه وفاء لدين قائم في ذمته ، لا على أنه وفاء لدين انقضى بالمقاصة . وما دامت المقاصة لم تقع ، فإن حق المدين يبتى مع الرهن الذي يكفله ، وذلك كله رعاية لحسن نية المدين يهي مع الرهن الذي يكفله ، وذلك كله رعاية لحسن نية المدين يهي مع الرهن الذي يكفله ، وذلك كله رعاية لحسن نية المدين يهي مع الرهن الذي يكفله ، وذلك كله رعاية الحسن نية المدين يهي مع الرهن الذي يكفله ، وذلك كله رعاية الحسن نية المدين يه و المون الذي يكفله ، و المون الذي يكفله ، و المون الدين يه المون الذي يكفله ، و المون المون الذي يكفله ، و المون المون الدين يه المون المو

#### g o - اتحاد الذمة

القواعد العامة لاتحاد اللامة (٢) . واتحاد الذمة يتحقق ، أكثر ما يتحقق ، القواعد العامة لاتحاد اللامة (٢) . واتحاد الذمة يتحقق ، أكثر ما يتحقق ، عن طريق المراث . وله صورتان : (الصورة الأولى) حيث برث المدين الدائن ، وبرث المدين حق الدين ، فتتحد الذمة في الدين ، وهذا صحيح في مصر ، لأن قواعد الفقه الإسلامي ، وهي التي تطق في المراث ، تقره وتنقل حقوق الدائن إلى ورأثته ، (الصورة الثانية) حيث برث الدائن المدين ، فتكون التركة هي المدينة للدائن ، والدائن هو الوارث . وهنا المدين ، فتكون التركة هي المدينة للدائن ، والدائن هو الوارث . وهنا

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ٧٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ نقرة ٩٦٥ – نقرة ٩٧٤.

تأبى قواعد الفقه الإسلامى أن تنحد الذمة فى الدين ، إذ أن الدائن لا برث الدين الذى على التركة ، فالديون لا تورث ولا تركة إلا بعد سداد الدين . فتبى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد دينها لهذا الدائن . ثم برث الدائن بعد ذلك من التركة ما يبنى بعد سداد الديون . فلا يكون هناك مجال لاتحاد الذمة فى هذه الصورة . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى : «ورغم أن نصيب هذا النظام من الأهمية جد ضئيل ، إذ أن الشريعة الإسلامية لا نقر أحد تطبيقيه الرئيسين ، فقد أفرد له المشروع مادتين (أدمجتا بعد ذلك فى مادة واحدة) ، تناول فى أولاهما تحديد نظامه ، واستظهر فى الثانية الأثر المترتب عليه () ه .

وقل أن تتحد الذمة عن طريق التصرف القانوني ما بين الأحياء . ومع ذلك فهناك مثل أورده المشرع . إذ نص في الفقرة الأولى من المادة ٤٦٩ مدنى على ما يأتى : «إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل المنخص آخر ، فللمتنازل ضوء أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل النمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد النمن من وقت اللدفع » . فهذا دين متنازع فيه في ذمة المدين الدائن . وقد حوله الدائن بمقابل إلى شخص آخر ، فيستطيع المدين أن يحول الصفقة إليه عن طريق رد النمن والفوائد إلى المحال له ، فيصبح المدين ، بفضل هذا الاسترداد ، واثناً لنفسه ، وتتحد الذمة في الدين . والواقعة التي أدت إلى اتحاد الذمة منا هي تصرف قانوني ما بين الأحياء ، فان استرداد الدين ينطوى على تصرف قانوني . والمثل الآخر الذي يورده الفقه عادة لتصرف قانوني ما بين الأحياء يكون سبباً لاتحاد الذمة هو مثل الكبيالة قبلها المسحوب عليه ، فأصبح مديناً بقيمتها . وقبل حلول ميعاد استحقاقها يشتر بها المسحوب عليه فتصبح ملكه ، ومن ثم يصير دائناً لنفسه . فتجتمع صفتا المدين عليه فتصبح ملكه ، ومن ثم يصير دائناً لنفسه . فتجتمع صفتا المدين

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ٢٩١.

والدائن ، وتتحد الذمة فى الدين . وسبب انحاد الذمة هنا هو شراء المسحوب عليه للكبيالة ، وهذا تصرف قانونى مابين الأحياء(١) .

الذى إلى اتحاد الذمة ، اعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ، وعاد الدين إلى الظهور والنفاذ بعد أن كان موقوفاً من ناحية المطالبة (٢).

ويعود الدين بمقوماته الأصلية ، فيرجع دبناً مدنياً أو تجارياً ، منتجاً لفوائد أو غير منتج لها ، مشمولا بسند تنفيذى أو غير مشمول به ، بحسب الأحوال . ويعود أيضاً الرمن والتأمينات التي كانت تكفله من كفيل شخصى وكفيل عيني ورهن وغير ذلك .

مثل ذلك أن يكون السبب الذى أدى إلى اتحاد الذمة وصية ، فأوصى الدائن بالدين للمدين ، ومات الدائن فاتحدت الذمة فى الدين . ثم تبين علم ذلك أن الوصية قابلة للإبطال فأبطلت ، وزال بأثر رجعى هذا السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة . عند ذلك يعرد الدين فى ذمة المدين للتركة ، ويعود آذا كان بصياتا ودفوعه وتأميناته . وتطالب الركه المدين بالدين ، بعد أن كانت كفت عن المطالبة بسبب اتحاد الذمة .

ومثل ذلك أيضاً أن يقبل الكبيالة المسحوب عليه ، ويشتريها بعقد قابل الإبطال ، ثم يبطل العفد .

ومثل ذلك أخيراً أن يتخلص المدين من دين متنازع فيه بدفعه الثمن والفوائد ، ثم يتبين بعد ذلك أنه كان قاصراً وقت تخلصه ، فيبطل التصرف .

في هذه الأحوال جميعاً يُعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن بعد أن زال سببه

<sup>(</sup>١) الرسيط ٣ فقرة ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ فقرة ٧٧٠ .

بأثر رجعى ، ويعود الدين إلى الظهور ، بما كان يكفله من رهن وتأمينات .
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٧٠ مدنى على هذه الأحكام ، إذ
تقول : • وإذا زال السبب الذى أدى إلى اتحاد إلذمة ، وكان لزواله أثر
رجعى ، عاد الدين إلى الوجود وهو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن
حيعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ، .

وقد يزول يأثر غير رجعي السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة . و بمكن تصور فلك إذا ورث المدين الدائن فاتحدت الذمة في الدين ، ثم اتفق الوارث باعتباره دائناً مع شخص آخر فحول الدين له . فني هذه الحالة يعود الدين إلى الظهور في ذمة الوارث باعتباره مديناً ، ويصبح الحوال لد دائناً للوارث . واكن لا يضار الغير بعودة الدين على هذا الرجه . أي المثل الذي تعن بصدده ، إذا كان للدين كفيل عبني أو شخور ، وبرئت ذمة هذا الكفيل باتحاد الذمة ، ثم عاد الدين بأثر غير رجي ، فإن الكفالة العينية (الرهن) أو الشخصية لا تعود . ولا يستطيع المحال ل أن يرجع على الكفيل ، لأن الكفيل من الغير في الاتفاق الذي تم بين الوارث والمحال له ، وقد برئت ذمة من الكفيل من الغير في الاتفاق الذي تم بين الوارث والمحال له ، وقد برئت ذمة من الكفالة ، فلا يضار بسبب اتفاق لم يكن هو طرفاً فيه (۱).

#### ٦ - الإبراء من الدين

العامة للإراء (٢) . والإراء تصرف تبرعى صادر من جانب واحد هو العامة للإراء (٢) . والإراء تصرف تبرعى صادر من جانب واحد هو الدائن المبرئ ، وينقضى به الدين ، فيزول الرهن . وتنص المادة ٢٧٢ مدنى على ما لمأتى : ١١ ـ يسرى على الإراء الأحكام الموضوعية التي

<sup>(</sup> ١ / الوسيط ٣ فقرة ٤٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) اوسيط ۳ نقرة ۲۰۱۱ – نقرة ۸۸۱.

تسرى على كل تبرع . ٢ ـ ولا يشترط فيه شكل خاص . ولو وقع على النزام يشترط لقيامه شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان ٤ .

وكان الإراء في التقنين المدنى السابق الندقاً يتم بين الدائن والمدين على انقضاء الدين دون مقابل. وقد عدل التقنين المدنى الحديد عن هذا التكييف التقليدي ، وصرح في المادة ٣٧١ مدنى بأن الإبراء يتم و متى وصل إلى علم المدين ، ويرتد برده » . ومعنى ذلك أن الإبراء يتم بارادة الدائن وحده ، لا بانفاق بيز الدائن والمدين . وقد اقتبس النقنين المدنى الحديد هذا التكييف المستحدث من الفقه الإسلامي . ففيه يتم الإبراء بإرادة الدائن المنفردة ، ويرتد برد المدين .

۳۵۸ — الا براه ينظى الدين : والإبراء سبب من أسباب انقضاء الالنزام ، على أن الإبراء برتد برد المدين إياه فإذا وصل الإبراء إلى علم المديز ، ولم يرده فى المجلس الذي علم فيه ، لم يستطع أن يرده بعد ذلك . أما إذا رده فى المجلس ، فانه يرتد ويزول أثره ، ويبقى الدين فى ذمة المدين بحميع تأميناته ومنها الوهن الرسمى (۱).

۳۵۹ — وينقضى مع الدين تأميناته ويعرفل فيها الرهن الرسمى: وإذ ينقضى الدين بالإبراء ، فإنه ينقضى ما كان يكفله من تأمينات ، ويدخل فها الرهن الرسمى .

• ٣٦٠ -- إبراء الدائن للمدين من الدين ونزوله عن الرهن الرسمى : وقد يتفق أن الدائن يتلتى رهناً رسمياً من المدين يكفل له الوفاء بالدين .

وهنا إذا أبرأ الدائن المدين من الدين ، برئت ذمة المدين وانقضى الدين ، وانتهى معه الرهن الذى يكفله . وقد يكتنى الدائن بالنزول عن الرهن الرسمى ، وفي هذه الحالة يزول الرهن الرسمى وحده بالنزول عنه

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ٨٨٥ .

من الدائن المرتهن ، ولكن الدين يبتى إذ لم يوجد سبب لزواله ، فالرهن يزول مع الرهن ، إذ أن الرهن تابع والدين أصيل .

#### ۷ - استحالة التنفيذ

٣٦١ – الفواعد العامة لاستحالة النافيذ تسرى : وهنا أيضاً

تسرى القواعد العامة لاستحالة التنفيذ (١). ويلاحظ أن استحالة التنفيذ التي تقضى الدين بجب أن تكون استحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، فإن كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين لم ينقض الدين . وإذا كان الدين يبقى ، كان منفيذه العيني أصبح مستحيلا على كل حال ، ومن ثم يوثول إلى تعويض في ذمة المدين جزاء خطأه . ولا بجوز القول بأن الالتزام الأصلى قد انقضى وحل محله التزام جديد محله التعويض ، بل إن الالتزام الأصلى باق بعينه وإنما تعول محله من التنفيذ العيني إلى التعويض ، ولو قلنا إن الالتزام الأصلى قد انقضى إذا استحال التنفيذ بخطأ المدين ، لترتب على ذلك انقضاء الرهن وانتأمينات ترقى مني كان خطأ المدين هو الالتزام الأصلى ، مع أن الرهن وانتأمينات ترقى مني كان خطأ المدين هو السبب في استحالة تنفيذ الالتزام الأصلى (٢).

۳٦٢ — انفاء الالترام ونوابع باستحالة التنفيذ الهب أجني: ويترتب على استحالة تنفيذ الالترام بسبب أجنبي . أن ينقضي هذا الالترام ، وينقضي معه الرهن الرسمي الذي كان يكفله .

ولا ينقضى الرهن الرسمى فقط ، بل تنقضى جميع توابع الالتزام ، ونخاصة تنقضى جميع التأمينات العينية والشخصية التي كانت تكفله . فإذا

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ نقرة ٥٨٥ – فقرة ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) الرسيط ٣ فقرة ٧٠٥.

كان هناك رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص يكفل الانترام قبل استحالة تنفيذه ، فإن هذه الحقوق العينية تنقضى بالقضاء الالترام ، وبجب على الدائن محو القيد الذي كان يشهر هذه التأمينات .

وإذا كان للألترام كفيل ، عينى أو شخصى . ثم استحال تنفيذ الالترام بسبب أجنبى فانقضى و برئت ذمة المدين منه . فإن ذمة الكفيل العينى أو الشخصى تبرأ تبعاً لبراءة ذمة المدين .

ومتى انقضى الالترام وتوابعه ، فإن المدين يلترم بأن ينزل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوى فى التعويض عن الشيء الذي هلك ، فإذا كان الشيء مومناً عليه فاستحق المدين مبلغ التأمين ، أو كان هلاك الشيء بفعل أجنبي فاستحق المدين التعويض ، وجب على المدين أن ينقل للدائن حقه فى مبلغ التأمين أو حقه فى التعويض على المدين أد ينقل المدائن حقه فى مبلغ التأمين أو حقه فى التعويض ع (١) .

# ٨٥ ـ التقادم المسقط

٣٦٣ - القواعد العامة للتقادم المسقط نسرى: وتنطبق هنا أخيراً القواعد العامة للتقادم المسقط (٢). ويلاحظ أننا الآن في صدد انقضاء الدين ذاته وانقضاء الرهن بصفة تبعية ، لا في صدد انقضاء الرهن بصفة أصلية التي سبأتي الكلام فيه غيا يلى .

٣٦٤ — التملك بالنقارم من كل ذى مصلحة : وإلى جانب المدين وخلفه لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالتقادم ، ومن ذوى المصلحة الذين يحق لهم التمسك بالتقادم الحائز للعقار المرهون .

فللحائز أن يدفع بنقادم الدين المضمون بالرهن . فلو فرض أن المدين رهن عقاراً ضهاناً للوفاء بدينه ، ثم باع هذا العقار ومضت على الدين مدة

<sup>(</sup>١) الوسيط ۴ تقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ۴ فقرة ٩٩١ ~ فقرة ٦٨٠ .

التقادم ، ورجع الدائن على حائز العقار يطالبه بالدين ، فللحائز أن يدفع الدين بالتقادم .

فإن كان المدين يعلم أن الدين لا يزال فى ذمته وتحرج من أن الحائز دفعه بالتقادم ، فما عليه إلا أن يوفيه للدائن ، فهو المدين الأصلى الذى بجب عليه الوفاء(١) .

۳۹۵ - سقوط الديم, وتوابع بالتقادم: وإذا تمسك المدين بالتقادم في دين تم تقادمه . فإن الدين يسقط ، ويسقط مع الدين توابعه من رهن وسمى وحق امتياز وحق اختصاص وكفالة وما إلى ذلك . فينقضى الرهن يانقضاء الدين بالتقادم ، فإن التابع يزول بزوال الأصل .

كذلك يسقط مع الدين ما استحق من فوائده وملحقاته ، باعتبارها توابع الدين<sup>(۲)</sup> .

٣٦٦ - التقارم بسقط الحق والدعوى معا: والتقادم لا يقتصر على إسقاط الدعوى ، بل يسقط الحق والدعوى جميعاً ، ومنى سقط الحق سقطت معه توابعه . ومنها التأمينات التي تكفل الحق ويدخل فيها الرهن الرسمى .

ومما يقطع فى أن الحق ذاته هو الذى يسقط أن الدين ، فى غير الديون التي يقوم فيها التقادم على محض قرينة الوفاء ، لو أقر أمام القضاء بعد أن تمسك بالتقادم أن الدين باق فى ذمته ، فإن إقراره هذا لا يلزمه بالدين ، إذ الدين يكون قد سقط .

بل إن من الفقهاء من ذهب إلى أن التقادم يقضى الحق والدعوى معاً كما تقتضيها الأسباب الأخرى لانقضاء الالترام ، فلا يتخلف عن الالترام المتقادم الترام طبيعي<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣ فقرة ٩٤٩ س ١١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣ فقرة ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٣) لوران ٣٢ فبترة ٢٠٠ – حيك ١٤ نفرة ٨٣٨ – ترولون ١ فقرة ٢٩.

ولكن هذا الرأى لم يسد ، والرأى الصحيح هو أنه يتخلف عن الالتزام المدنى الذى سقط بالتقادم التزام طبيعى . وقد نص على هذا الحكم صراحة التقنين المدنى المصرى الجديد ، فى الفقرة الأولى من المادة ٣٨٦ مدنى ، فهى تقول :

ويترتب على التقادم انقضاء الالتزام ، ومع ذلك يتخلف فى ذمة
 المدين التزام طبيعي .

والنص صريح فى أمرين : (أولا) فى أن التقادم يقضى الالترام ذاته ، ولا يقتصر على أن يقضى الدعوى . (ثانياً) فى أن الالترام الذى ينقضى بالتقادم ، يتخلف عنه فى ذمة المدين الترام طبيعى(١) .

# المجث الثانى

## انقضاء الرهن بصفة أصلية

المن بعضة المن المنقضاء : المقصود المن أن الرهن ينقضى بعضة أصلية ، هو أنه ينقضى وحده استقلالا ، دون أن ينقضى بانقضاء الدين بصفة تبعية . فينقضى الرهن ، دون أن ينقضى الدين .

وهذا محصل أحياناً .

وقد نص القانون على أسباب ثلاثة ينقضى بها الرهن دون أن ينقضى الدين ، وكان ينص على أربعة أسباب أخرى حذفت جميعاً . ومن هذه الأسباب الأربعة ، توجد أسباب ثلاثة تقضى بها القواعد العامة فحذفها لا يهم . أما السبب الرابع ، وهو انقضاء الرهن بصفة أصلية بالتقادم ، فقد كان من المفيد بقاؤه إذا أريد العمل به .

<sup>(1)</sup> الرسيط ٢ نفرة ٩٧٤.

فهناك إذن أسباب سبعة نعرض لها هنا ليحبها ، وهي :

- (١) تمام إجراءات التطهير (م ١٠٨٣ مدني).
- (٢) بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني (م ١٠٨٤ مدني).
- (٣) عدم سماح مرتبة الدائن المرتهن باستيفاء حقه من العقار المرهون
   (م ١٠٨٤ مدنى فى آخرها).
  - (٤) نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن الرسمي .
    - (٥) اتحاد الذمة في العقار المرهون.
      - (٦) هلاك العقار المرهون .
        - (٧) التقسادم

## ١ ١ - تمام إجراءات التطهير

٣٦٨ — نص فانوني : نصت المادة ١٠٨٣ مدني على ما يأتي :

ه إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الوسمى نهائياً ، ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر المتار (١).

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : «وينقضي حتى الرهن بطريقة أصلية ، أي مستقلا عن اللدين ، بأسباب مختلفة – فهو ينقضي بالتطهير ، حتى لو فسخت ملكية الحائز الذي أجرى التطهير ، كما إذا طهر المشترى وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع ، فإنه يسترده مطهراً «(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٥٠٥ من المشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة ، تحت رقم ١١٨٥ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٧١ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٨٣ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٤ – ص ١٤٥) .

النقنين المدنى السابق : لا مقابل .

<sup>(</sup> ٢ ) مجدومة الأهمال الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٥٠ .

ويفهم من هذا النص أن حق الرهن الرسمى ينقضى بالتطهير ، سواء تم التطهير والعقار لا يزال فى ملكية الحائز ، أو تم بعد أن باع الدائنون العقار فى المزاد العلنى الحبرى ورسا المزاد على غير الحائز .

# ٢٦٩ - تمام النظهير ببيع العقار في المزاد العلني ور-و المزاد على

غير الحائز: وإذا تم التطهير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غير الحائز، ودفع من رسا عليه المزاد الثمن للدائنين المرتهنين أو أودعه خزانة المحكمة، فقد تطهر العقار وانتهت الرهون، حتى لو بقيت رهون أم تدفع لعدم كفاية الثمن الذي رسا به المزاد.

هذه الرهون التي لم سنع يصدق عليها أنها انقضت دون أن تنقضى الديون ، ولكن من حبة أخرى هـ لما السبب ينطبق عليه الوجه النائي لانقضاء الرهن بسئة أسلية وهو بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني ، وينطبق عليه أيضاً الوحه النائث لانقضاء الرهن بصفة أصلية وهو عدم سباح مرنبة الدائن المرتبن باستيفاء حتة من العقار المرعون ، فلا نطيل القول فيه ، ونقنصر هنا على استعراض الصورة الأخرى من التطهير ، وفيها يبتى العقار في ملكية الحائز ويتم التطهير فينقضى الرهن بصفة أصلية .

• ٣٧٠ - تمام النظرير مع بغاء العقار المرشور في ملكية الحائر: في هذه الصورة يتطهر العقار مع بقائه في ملكية الحائز ، وينقضي الرهن بصفة أصلية إذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه لعدم كفاية ما عرضه الحائز و ثأخر مرتبة الدائن المرتهن ، إذ ينقضي الرهن دون أن ينقضي الدين .

وانقضاء الرهن دون أن ينقضى الدين يجعل الرهن ينقضى بصفة أصلية . إذ أنه قد انقضى لا تبماً للدين بل مستقلا عنه .

وقد أتت المذكرة الإيضاحية عمثل على ذلك ، ففرضت أن المشترى

وفاء ، وهو مالك تحت شرط فاسخ ، قد طهر العقار وهو لا يزال فى ملكيته بأن قبل الدائنون المرتبنون عرض الحائز . ثم استرد العقار البائع وفاء فى الميعاد ، فإنه يسترده مطهراً ، ولا يفسخ التطهير بفسخ ملكية المشترى بل يبتى . وبذلك يتم تطهير المقار بالرغم من فسخ ملكية المطهر ، وهو المشترى وفاء ، ومن لم يستوف من الدائنين المقيدين حقه لتأخر مرتبنه ينقضى رهنه دون أن ينقضى ماله من دين . وبيتى الدين ديناً شخصياً ، وبذلك ينقضى الرهن بصفة أصلية .

ولما كان البيع الوفائى قد ألغى فى التقنين المدنى الجديد ، فنأتى بمثل Tخر .

نفرض أن الحائز ، بعد أن طهر العقار مع استبقاء ملكيته ، كشف أن عقده قابل للإبطال ، وأبطل من له الحق في الإبطال عقد الحائز ، واشتر د العقار بأثر رجعي . عند ذلك يسترده مطهراً كما كان في يد الحائز ، ولا يبطل التطهير .

وهذا مثل فيه عاد العتّار بأثر رجعي ، ونأتي بمثل آخر لا يكون فيه الآثر الرجعي .

بعد أن طهر الحائز العقار مع استبقاء ملكيته ، باعه مُشَرَّ . فإنه يبيمه مطهراً كما كان في يده ، ويأخذ المشترى العقار وهو خال من القيود . فهنا بتى العقار مطهراً مع زوال ملكية الحائز ، ولم يكن زوال الحائز ، بعى .

وفى جميع هذه الأمثلة ، يجب حتى يتم النطهير وتنقضى الرهون ، أن يدفع الحائز ما قدره قيمة للعقار المرهون ، أو يودعه خزانة المحكمة :

۲ - بیع العقار بیعا جبریا بالمزاد العلنی
 ۳۷۱ نص قانونی : تنص المادة ۱۰۸٤ مدنی علی ما بأنی :

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : ٥ وينقضى الرهن بطريقة أصلية ... كذلك بالبيع الحبرى ، ويتطهر العقار بإيداع الثن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين ، (٢٠) .

٣٧٢ - البيع في مواجم مالك العقار: وهنا يعترض القانون عقاراً مرهوناً لم ينتقل إلى حائز ، وعمد الدائن المرتهن إلى التنفيذ عليه ببيعه بيعاً حبرياً في المزاد العالي . فإذا ما بيح ورسا مزاده على أحد ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقصى بإيداع النمن الدى رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الدين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا النمن .

ومن رسا عليه المزاد يفضل طبعاً إيداع الثمن خزانة المحكمة ، بدلا من أن يقوم شام الفاضي ويوزع الثمن على من تسمع مرتبهم بأخذ شيء منه من الدائنين المقيدين . فقد يخطئ في التوزيع ، فيتحمل مغبة هذا الخطأ (٢)

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١٥٠٦ من المشروع التمهيدى ، عل وجه مطابق لما استقر عليه فى انتفنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ١١٨٦ فى المشروع النبائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٧٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٨٧ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٦ - ص ١٥١) .

التقنين المعلى الرطني : لا مقابل . ويقابله المادة ٩٧٥ مرافعات مختلط .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) وقد تنست محكمة الاستثناف المختلطة بأن بعد انقضاء حق الرهن ببيع العقار المرهون بمبرا. لا تجوز إعادة حق الرهن بموجب اتفاق هرفى خاص ( استثناف مختلط ١٩ مارس سنة ١٩ مرس ١٩٠٠ م ٢٠٠ من ٣٠٠). وقنست أيضاً بأنه إذا بع العقار المرهون جبرا ورسا مزاده على =

٣٧٣ – البيع فى موامِهة الحائز: ويكون البيع فى مواجهة الحائز، إذا لم يختر هذا لا دفع الديون ولا تخلية العقار ولا تطهيره، فعند ذلك لا مناص من بيع العقار فى مواجهة الحائز نفسه.

ويكون البيع فى مواجهة الحائز أيضاً ، إذا عمد الحائز إلى تطهير العقار ، وعرض على الدائنين المقيدين ما قدره تيمة له . فرفض الدائنون المقيدون ما عرضه الحائز ، وباعوا العقار جبراً فى المزاد العلنى . عند ذلك يبيعونه فى مواجهة الحائز لأنه هو المالك للعقار ، وذلك ما لم يختر الحائز تقلية العقار .

فإذا ما بيع العقار ورسا مزاده على أحد ، فإن حق الرهن على هذا العقار ينقضى بإيداع النمن الذى رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا النمن ، ويفضل الراسى عليه المزاد الأمر الأول .

البيع في مواجهة الحارس: هنا فرض القانون أن للعقار حائزاً ، وأن هذا الحائز لم يدفع الديون ولم يطهر العقار ولا يريد تحمل الجراءات بيع العقار ، فيعمد إلى تخلية العقار وتعيين حارس عليه يباع العقار في مواجهته .

فإذا بيع العقار في مواجهة الحارس ورسا مزاده على أحد ، فإن حق الرهن هنا أيضاً ينقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد خزانة المحكمة ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمع مرتبهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن . ويفضل الراسي عليه المزاد الأمر الأول ، حتى لا يتحمل خطر التوزيع . وفي هذه الحالة والحالتين اللتين سبقتاها ، قد لا يأخذ أحد الدائنين

<sup>-</sup> مل الدائن المرتبن فانقشى الرهن ، ثم أبطلت إجرامات نزع الملكية وأعينت بناء على طلب دائن آخر ، عاد رهن الدائن الأول إلى الغلهور ويرجب اعتباره عنه إعادة التوزيع ( استثناف غنلط ٣ ديسمبر سنة ١٩١٠ م ٢٣ ص ٦٩ ) .

المرتهنين المناخرين أى شيء من حقه لتأخره فى المرتبة ، وينقضى رهنه مع ذلك ، ويبتى دينه دينا شخصياً دون رهن . وعلى ذلك ينقضى الرهن بصفة أصلية ، مع بقاء الدين الذى يبتى ديناً شخصياً .

# ٣ = عدم سماح مرتبة الدائن المرتهن باستیفاء حقه من العقار المرهون

٣٧٥ - كيف . قمق ذلك: نفرض هنا أن عقاراً رهن لعدة دائنين مرتهنين متسلسلى المرتبة ، وأن العقار المرهون هبط ثمنه بعد رهنه فأصبح لا يكنى للوفاء بحقوق جميع الدائنين المرتهنين . ونفرض أن الدائن المرتهن الأخير مثلا لا ينال شيئاً من ثمن العقار ، فهنا ينقضى رهنه مستقلا عن الدين ، ويبقى الدين شخصياً . ويكون زوال الرهن بصفة أصلية ، لا بصفة تبعاً لانقضاء الدين .

الدائنين المرتهنين يتقاضون حقوقهم بحسب مراتبهم ، من ثمن العقار المرهون . الدائنين المرتهنين يتقاضون حقوقهم بحسب مراتبهم ، من ثمن العقار المرهون عقادا لم يبق من ثمن العقار شيء لدائن مرتهن متأخر ، لم يأخذ الدائن المرتهن شيئاً من رهنه ، ومع ذلك يبتى دينه ديناً شخصياً ، ولا ينقضى كما انقضى الرهن .

ونأتى بنص قانونى درسناه أخيراً ، هو نص المادة ١٠٨٤ مدنى . وتقول هذه المادة ، كما رأينا(١) ، إنه و إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً ... فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع النمن الذى رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا النمن » . فالنص يفرض أن هناك دائنين مرتبنين لا تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا النمن ، فالدائن المرتهن الذى لا تسمح مرتبته باستيفاء حقوقهم من هذا النمن ، فالدائن المرتهن الذى لا تسمح مرتبته

<sup>(</sup>١) انظر آنداً فقرة ٣٧١.

بأخذ شيء من ثمن العقار يكون قد انقضى رهنه بصفة أصلية ، ولا ينقضى الدين بل يبتى ديناً شخصياً ، ومن ثم بكون هذا سبباً فى انقضاء الرهن بصفة أصلية دون الدين .

۳۷۷ — النصوص التي مذفت من المشروع: ويأتى بعد ذلك أربعة نصوص حذفت كلها من المشروع . ثلاثة منها لوضوحها ، والأخير لاختلاف الرأى فيه .

أما النصوص التى حذفت لوضوحها فهى تلك المتعلقة بنزول الدائن المرتهن عن حق الرهن الرسمى ، وبانعاد الذمة فى العقار المرهون ، وبهلاك العقار المرهون .

وأما النص الذي اختلف الرأي فيه ، فهو المتعلق بتقادم الرهن .

ونتناول هذه النصوص الأربعة . مبتدئين بالنصوص الثلاثة الواضحة .

وننتهى بالنص الرابع المختلف فيه ، وهو النص المتعلق بتقادم الرهن ، فنبحث في إنجاز سبب الخلاف في هذا النص .

## § ٤ \_ نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن الرسمي

۳۷۸ — النصى المحذوف: كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى ينص في المادة ١٥٠٧ منه على ما يأتي :

وفي كل حال لا يجوز للدائن أن يتنازل عن الرهن الرسمى صراحة أو ضمناً ،
 وفي كل حال لا يجوز للدائن أن يتنازل عن الرهن إذا لم تتوافر فيه الأهلية
 ف إبراء ذمة المدين من الدين «()

ولما عرض النص على لجنة المراجعة ، رأت اللجنة حذفه دون أن تبين سبباً هذا الحذف ، والظاهر أن الحذف كان لأن حكم النص واضح

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٦ في الهامش.

ويمكن تطبيقه دون نص ، لأن حق الرهن الوسمى هو حق الدائن المرتهن وليس من النظام العام ، فن الجائز أن ينزل عنه الدائن المرتهن ، وأهليته للنزول عن هذا الحق الذي يعرض الدين للخطر هي الأهلية في إبراء ذمة المدين من الدين .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : وينقضى حق الرهن ، بطريقة أصلية أيضاً ، بالتنازل عنه ممن تكون له أهلية التنازل عن الدين نفسه (١٠).

٣٧٩ -- النرول الصريح أو الضمئى: ينقضى الرهن بصفة أصلية بنزول الدائن المرتبن عنه صراحة أو ضمناً ، دون مساس بالدين . فالدين يبقى ، لأنه لو انقضى لا نقضى الرهن معه بصفة تبعية لا بصفة أصلية . فيقصد بالنزول عن الرهن الزول عن الرهن وحده لا الدين ، فيبتى الدين ديناً شخصياً بعد أن انقضى الرهن ، ولذلك يكون انقضاء الرهن انقضاء بصفة أصلية لا بصفة تبعية .

والنزول الصريح لا يشترط فيه شكل خاص ، وإن كان عملا من أعمال التبرع . ويصح أن يكون بكتابة عرفية ، كما يصح أن يكون من غير كتابة ، فلا يمكن إثباته بالبينة والقرائن إلا في الأحوال التي تقبل فها الشهادة (٢) .

والنزول الضمى يستنج من الأعمال التى تدل عليه ، كاشتراك الدائن المرتهن فى الصلح بين المفلس والدائن . وقد نصت المادة ٣١٨ تجارى على أنه ولا يكون لأربأب الديون الحائزين لرهن عقار . . . رأى فى الأعمال المتعلقة بالصلح بسبب ما لهم من الديون المذكورة ، ولا تحسب ديونهم فى عجموع الديون التى تعتبر فى صحة الصلح ، إلا إذا تنازلوا عن رهونهم . . .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٨ في الهامش .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان نفرة ۲۲۹۱.

وإذا شاركوا المداينين الآخرين في الرأى في الصلح ، فمجرد إعطائهم الرأى يعد تنازلا عن ذلك ، ولو لم يتم الصلح » . واشتراك الدائن المرتهن في بيع العقار المرهون أو هبته بمعرفة المدين بمكن اعتباره نزولا ضمنياً عن الرهن ، إذا لم يمكن تفسير الاشتراك بغير ذلك كما إذا حضر الدائن بصفته شاهداً (١) . وقد يفسر الاشتراك بأنه نزول عن حق التتبع ، لا عن حق النقدم (١) . والخرف بخسب ظروف كل دعوى ، ولا يؤخد النزول ضمناً بطريق الغلن (١) . والنزول إما أن يكون إمطلقاً بالنسبة إلى الحميع ، أو نسبياً بثرك الرهن لمصلحة شخص معين (١) .

• ٣٨٠ - النزول عن الرهن وبحو القيد : ويجب التميير بين النزول عن الرهن وبحو القيد ، وإن كان النزول عن الرهن يستوجب محو النيد ، فالنزول عن الرهن لا يستوجب شكلا خاصاً كما قدمنا ، أما محو الفيد فقد جاء في المادة ٤٥ من قانون تنظيم الشهر المقارى ما يأتى : ولا يحوز محو القيد إلا بمقتضى حكم لهائى ، أو برصاء الدائن بتدرير رسمى منه ، ومع ذلك يكتنى في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العتارى وحتوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدف على التوقيع فيه ٥ .

فیکون انحو الاختیاری لقید الرهل الرسمی برضاء الدائن المرتهن بتقریر رسمی منه ، ولا یکون بعقد عرفی ولو کان مصدقاً علی التوقیع فیه .

٣٨١ — النزول عن فيد الرهن فقيل: وقد يكون النزول ، لا عن الدين ، ولا عن الرهن ، ولكن عن قيد الرهن فقط . وعند ذلك يبقى الدين ، ولا عن الرهن ، ولكن عن قيد الرهن فقط .

<sup>(</sup>۱) ترولون ٤ فقرة ٨٦٩ – يودري ودي لوان فقرة ٢٣٦٢ ..

<sup>(</sup>۲) جیوار فقرة ۱۹۰۸ – بودری ودی لوان فقرة ۲۲۲۷ وفقرة ۲۲۲۳ – أوبری ورو ۳ فقرة ۲۹۲۲ وهامش ۲۰ وهامش ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) استثناف نختلط ٩ فيراير سة ١٨٩٨ م ١٠ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) استثناڤ مختلط ١٠ أبريل سنة ١٩١٣ م ٢٠ ص ٣٠٨.

الشين ، ويبقى الرهن ، ويجوز عمل قيد جنديد ، ولكن هذا النبد الجديد لا يأخذ مرتبته إلا من وقت عمله .

٣٨٣ — المرول هن صرتبة الرهن : وقد ينزل الدائن ، لا عن الدين ولا عن الرهن ، ولكن عن مرتبة الرهن وحدها .

وقد رأينا كيف أن الدائن المرتهن ينزل عن مرتبة رهنه إلى دائن موتهن آخو على نفس العقار يكون متأخراً عنه ، فيأخذ كل منهما مرتبة الآخر .

**٣٨٣ – النزول عن الرهن إرادة منفردة:** ونزول الدائن المرتهن عن الرهن إرادة منفردة من جانبه ، فلا يشترط فيه قبول الراهن<sup>(١)</sup>.

والدائن المرتبن الذي أبدى هذه الإرادة يزول رهنه وقت النزول عنه ، ولا بجوز له أن يسحب نزوله ، بل يلزم به بمجرد حصوله . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا باع الراهن العقار المرهون بعقد لم يسجل ، واتفق المشترى مع الدائن المرتبن على أن ينزل عن رهنه على العقار المبيع وعن السير في إجراءات نزع الملكية التي كانت قد اتخذت عليه ، وقرر المرتبن أنه حرر هذا العقار من الرهن وتعهد بشطبه ، فإن هذا الاتفاق ، وإن لم يسجل هو الآخر ، ملزم للمرتبن ، فلا بجوز له أن ينقضه . فإذا هو سار في إجراءات نزع ملكية العقار حتى رسا مزاده عليه ، فلا يصع له أن يتمسك بملكيته إياه في مواجهة ذلك المشترى ، وإذا هو رفع عليه دعوى الملكية وقضى برفضها ، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون ، إذ المرتبن شأنه شأن البائع سواء بسواء . فكما أن البائع الذي يتعهد بنقل الملكية لغيره شأنه شأن البائع سواء بسواء . فكما أن البائع الذي يتعهد بنقل الملكية لغيره الذي يتعهد بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل بهائياً عن السير في إجراءات نزع الملكية لا يصح أن يطلها لنفسه اعتماداً على عدم تسجيل عقد البيع ، كذلك المرتبن الذي يتعهد بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل بهائياً عن السير في إجراءات نزع الملكية لا يصح أن يتمسك برهنه وشطبه والتنازل بهائياً عن السير في المحراءات نزع الملكية لا يصح له أن يتمسك برهنه ولا أن يسير في تلك الإجراءات (٢) .

<sup>(</sup>۱) ترولون ؛ لمقرة ۸٦٨ – بودری ودی لوان فقرة ۲۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) نقض ١١ أبريل سنة ١٩٤٦ مجمومة عمره رقم ٦١ ص ١٤٩ .

أما النزول عن المرتبة أو حلول آخر محل الدائن ، فإنه يلزم لتمامه توافق إرادتى المرتبن ومن حصل النزول له ، ونجوز للمائن المرتبن أن يسحب نزوله حتى يتم قبوله(١) . لأن النزول في هذه الحالة يكون الفاقاً(٢).

١٥٠٧ – الأهلم الملازمة للنزول عن الرابين: وتقول المادة ١٥٠٧ المحلومة كما رأينا إن الأهلية اللازمة لميزول عن لرهن هي الأهلية اللازمة لإبراء ذمة المدين من اللدين .

والنزول عن الدين ، والنزول عن الرهى . كلاهما عمل من أعمال النبرع ، لأنه يتم تبرعاً دون مقابل .

فيجب ، حَنّى بكون الدائن المرتبن أهلا بنرول عن الرهن ، أن تتوافر فيه أهلية النبرع ، أى أن يكون بالغاً سن الرشد غير محجور عليه .

فلا يصلح للوصى أو القام أن ينزل عن الرهن ، ولو بإذن القاضى . ولا يملك النزول عن لرهن إلا الدائن المرتهن تنسه ، بشرط أن يكون بالغاً سن الرشد غير محجور عنيه .

وقد نصت المادة ١١١٣ مدنى ، بالنسة إلى الرهل الحيازى ، على أن الدائن المرثهن يصح أن ينزل عن حقه فى الرهن الذا كال ذا أهلية فى إراء ذمة المدين من الدبن ،

#### ٥ - اتحاد الذمة في العقار المرهون

٣٨٥ — الذعل المحذوف : كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى ينص
 ف المادة ١٥٠٨ منه على ما يأتى :

١ - ينقضى الرهن إذا انتقلت إلى الدائن المرتمن ملكية العقار المرهون ،
 أو انتقل إلى مالك العقار المرهون حق الرهن الرسمى » .

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان نقرهٔ ۲۲۵۹ .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرسى فقرة ۲۱۹ ص ۲۸۹.

« ۱ – ویعود الرخمن الرسمی إذا زال سبب انتقال الحق ، وکان لزواله أثر رجعی »(۱) .

ولما عرض النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجية ولم تذكر سبب الحذف . والظاهر أن سبب الحذف كان لوضوح الحكم ، فإن اتحاد الذمة مانع طبيعى لبقاء الرهن .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى : «وينقضى (حق الرهن) باتحاد الذمة ، إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهن ، أو انتقل حق الرهن إلى مالك العقار المرهون . فإن زال السبب فى اتحاد الذمة بأثر رجعى ، كفسخ البيع الذى ملك به الدائن المرتهن العقار المرهون ، عاد الرهن ، (٢) .

٣٨٦ — انتقال ملكية العقار المرهود إلى العائن المرتهى: وهذا يقع كثيراً ، فقد برسو المزاد ، فى حالة بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً ، على دائن مرتهن . فيملك الدائن المرتهن العقار المرهون ، ويصبح الرهن واقعاً على ملكه لا وعند ذلك يزول الرهن باتحاد الذمة ، إذ أن الدائن المرتهن أصبح مالكاً للعقار المرهون ، فصار صاحب حق الرهن وفى الوقت ذاته صار صاحب العقار المرهون .

وقد يتم ذلك أيضاً بأن يشترى الدائن المرتهن العقار المردون شراء اختيارياً ، لا في المزاد الجبرى .

وقد يتم ذلك أيضاً بأن يرث الدائن المرتهن العقار ، أو بأن يوصى له به ، فيصبح الدائن المرتهن مالكاً للعقار المرهون ، فتتحد الذمة ، وينقضى الرهن بطريق أصلى دون أن ينقضى الدين .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٧ في الهامش .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٨ في الهامش .

٣٨٧ — انتقال من الرهن الرسمى إلى العقار المرهور. : وقد ينعكس الوضع ، فيملك مالك العقار المرهون حق الرهن الرسمى .

مثل ذلك أن برث مالك العقار المرهون الدائن المرتهن رهناً رسمياً ، فيصبح مالكاً للرهن الرسمى بطريق الميراث ، وهو في الوقت ذاته مالك للعقار المرهون . فينقضى الرهن الرسمى بطريق أصلى ، دون أن ينقضى الدين .

ومثل ذلك أيضاً أن يوصى الدائن برهنه لمالك العقار المرهون ، فيصبح هذا المالك مالكاً للرهن كذلك . فينقضى الرهن باتحاد الذمة ، ويزول بطريق أصلى .

ومثل ذلك أيضاً أن عيل الدائن المرتهن مالك العقار المرهون بالدين والرهن ، فيصبح مالك العقار المرهون صاحب الرهن ، وينقضى الرهن بطريق أصلى باتحاد الذمة .

٣٨٨ - زوال السبب في انحاد الزمة: وقد يزول السبب في اتحاد الذمة بأثر رجعي ، ونتعقب ذلك في الفروض التي بسطناها .

ملكية الدائن المرتهن للعقار المرهون ، عن طريق الرسو في المزاد ، قد يبطل . فإذا كان الرسو في المزاد باطلا ، وتقرر بطلانه ، خرج العقار المرهون من ملكية الدائن المرتهن ، فيعود الرهن بأثر رجعي كما كان ، ويعتبر انتقال ملكية العقار المرهون للدائن كأن لم يكن ، وتزول الآثار التي ترتبت على ذلك . فلا ينقضي الرهن بطريق أصلى ، لأنه عاد إلى الدائن المرتهن ، ولم يصبح هذا مالكاً للعقار المرهون . أما إذا كانت ملكية العقار المرهون تزول عن الدائن المرتهن لا بأثر رجعي ، فإن ما تم من انقضاء المرهون تزول عن الدائن المرتهن لا بأثر رجعي ، فإن ما تم من انقضاء المرهون فينقضي الرهن ، يعمد الدائن المرتهن إلى بيع العقار المرهون . فينتقل العقار مطهراً من الرهن كان إلى المشترى ، وترقي الآثار التي فينتقل العقار مطهراً من الرهن كما كان إلى المشترى ، وترقي الآثار التي

ترتبت على ملكية الدائن المرتهن للعقار المرهون ، ومن أهمها زوال الوهن بطريق أصلى .

وملكية الدائن المرتهن للعقار المرهون بطريق الشراء الاختيارى ، وانقضاء الرهن تبعاً لذلك بطريق أصلى ، قد تزول . ويتم ذلك مثلا بأن يفسخ شراء الدائن المرتهن للعقار المرهون أو يبطل . فيزول الشراء ، ويعود الرهن الرسمى للدائن المرتهن . أما إذا كان شراء العقار المرهون لم يفسخ ولم يبطل ، بل عمد الدائن المرتهن بعد أن أصبح مالكاً للعقار المرهون إلى هبة العقار فلا يوجد أثر رجعى ، فإن ما تم من انقضاء الرهن بطريق أصلى يبقى .

ووراثة الدائن المرتهن العقار المرهون أو الوصية له بهدا العقار قد يزول بأثر رجعى ، فيتبن متلا أن الدائن المرتهن ليس بوارث . أو أن الوصية باطلة . فيتجرد الدائن المرتهن عن ملكية العقار المرهون ، ويعود الرهن كما كان ، وتزول الآثار التي ترتبت على انتقال ملكية العقار المرهون كأن لم يكن . المرهون إلى الدائن المرتهن . ويعتبر انتقال ملكية العقار المرهون كأن لم يكن . أما إذا بتى انتقال ملكية العقار المرهون كأن كان هذا أما إذا بتى انتقال ملكية العقار المرتبن . بأن كان هذا وارثاً حقاً ، أو كانت الوصية صحيحة ، ولكن الدائن المرتبن بعد أن أصبح مالكاً للعقار المرهون ، وبعد أن انقضى الرهن بطريق أصلى ، عمد إلى العقار فباعه أو وهبه ، فإن العقار ينتقل إلى المشترى أو الموهوب له خالياً من الرهن ، فباعه أو وهبه ، فإن العقار ينتقل إلى المشترى أو الموهوب له خالياً من الرهن ، فباعه أو وهبه ، فإن العقار ينتقل إلى المشترى أو الموهوب له خالياً من الرهن ،

وأما أن يرث مالك العقار المرهون الدائن المرتهن رهناً رسمياً ، فقد يزول ذلك بأثر رجعى ، بأن يتبين مثلا أن مالك العقار المرهون غير وارث . عند ذلك يتجرد مالك العقار المرهون من الرهن الرسمى ، فيعود هذا الرهن للوارث الحقيقى . وإذا بقى الرهن الرسمى لمالك العقار المرهون لأنه هو الوارث ، فقد يبيع العقار بعد أن زال عنه الرهن ، فيملكه المشترى خالياً من الرهن .

وادا أوصى الدائن سرتهل رهنه لمائ العقر سرهول ، تقد يروب دائ بالرارجعي ، بأن تكون الوصية باطلة أو قابلة للإنصال فشطل . عند ذلك يتجرد مائ العقار المرهول من حق الرهن الرسمي ، ولا ينقضي الرهن عطريق أصلي بن يبئي ، أما إذا كانت الوصية صحيحة ، وتجرد المائك للعقار لآخر من ملكية العقار الذي زال عنه حق الرهن ، فإن العقار تنتقل منكيته إلى هذا الآخر وقد زال عن العقار حق الرهن أمائياً

وإذا ملك مالك العقار المرهون الرهن عن طريق احوالة ، فقد تكون هذه احوالة باطلة أو قابلة للإبطال فتبطل . عند دلك يتجرد مالك العقار المرهون من الرهن بأثر رجعى ، فلا ينقضى الرهن بطريق أصلى ، بل يبقى . أما إذا كانت الحوالة صحيحة ، وانقضى الرهن بطريق أصلى ، ثم عمد مالك العقار إلى بيعه ، فإن العقار ينتقل إلى المشترى دون أثر رجمى ، خالياً من الرهن .

#### ٩ ٦ ـ. هلاك العقار المرهون

٣٨٩ – النص الحزوف : كان المشروع التمهيدي متقابين المدنى ينص ف المادة ١٥٠٩ منه على ما يأتى :

۱ هلك العقار أو النصى الحق المرهون ، فان الرهن الرسمى يقضى ، وتراعى أحكام المادتين ۱٤٥٧ و ۱٤٥٨ » .

٢ = ومع ذلك ، لا نجوز لصاحب حق الانتفاع أن يتنازل عن حقه
 إذا كان مثقلا برهن ، إضراراً بالدائن المرتهن (١٠) .

ولما عرض هذا النص عنى لحنة المراجعة ، حذفته اللجنة دون أن تبين السبب ، ولعل ذلك لوضوح الحكم .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

رود) عمرية لأحرر عجميرية لاص ١٤٧ في الحاش.

وينقضى (حق الرهن) بهلاك العقار ، أو انقضاء الحق المرهون . على أنه إذا كان الحق المرهون حق انتفاع ، وانقضى بتنازل صاحبه ، فإنه يعود إلى صاحب الرقبة مثقلا عتى الرهن ، حتى لا يصر الراهن محق المرتهن . وإذا هلك العقار المرهون ، انتقل الرهن إلى ما محل محله من تأمين أو تعويض أو غير ذلك . وخير الراهن أو المرتهن بين الوفاء أو استكمال التأمين ، وفقاً للقواعد التي سبق تقريرها »(۱).

• ٣٩٠ - فمولى العقار أو الفضاء الحق المرهورد: قد يهلك العقار المرهون ، بأن مجترق مثلا أو تنزع ملكيته للمنفعة العامة . عند ذلك ينقضى حتى الرهن الرسمى نزوال محله ، ويكون زواله بأثر غير رجعى . وينقضى الرهن هنا بندفة أصلية . لا بصفة نبعية تبعاً لانقضاء الدين المضمون ، لأن هذا الدين يتى ديناً شحصياً بالرغم من زوال الرهن .

ومتل هلاك العال انقضاء اختى المرهون. فقد يرهز حتى رهناً رسمياً ، ثم ينقضى هذا الحق . مثل ذلك حتى الانتفاع أو حتى الحكو ، الأول منهما ينقضى حتما بموت المنتمع ، والآخر لا جوز أن تزيد مدته على ستين سنة (م ۹۹۹ مُدَى) . فإذا انقضى حتى مقرر عليه رهن رسمى ، انقضى الرهن الرسمى بالقضاء عام وهو الحتى . ويكون انقضاء الرهن الرسمى بطريقة أصلية إذ أن الدين لا يتقضى عبل يتحول إلى دين شخصى إذ أن الرهن الرسمى قد زال وبتى الدين .

۳۹۱ – وجوب مراعاة أمكام المادتين ١٤٥٧ و ١٤٥٨ أى أمكام همرك العقار المرهوم : وقد نصت المادة ١٠٤٨ مدنى . كما رأينا ، على ما يأتى :

ه ١ - 'إذا تسبب الراهن خصأه في هلاك العقار المرهون أو تلفه

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٨ في الهامش .

كان الدائن المرتمن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو يستوفى حقه فوراً .

• ٢ – فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ، ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفى الدين فوراً قبل حلول الأجل . وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد ، فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين ثاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين » .

• ٣ – وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضهان ، كان سدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر .

وهذا النص ينطبق فى حالة هلاك العقار أو تلفه . فإذا كان الراهن و الذى تسبب بخطأه فى الحلاك أو التلف ، كان هو المخطئ ، وخير الدائن الرتهن بين أن يستوفى حقه فوراً وبين أن يقضى تأميناً كافياً بحل محل العقار المردون .

أما إذا كان الحلاك أو النلف قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد للراهن فيه ، كان المدين لا الدائن هو المخير بين تقديم تأمين كاف وفاء الدين فوراً مع انتقاص الفوائد بالسعر القانونى فى المدة ما بين وفاء الدين وحلول الأجل إذا كان الدين فى الأصل لا ينتج فوائد.

۳۹۲ — انتفال الرهم إلى ما يحل محل الشيء المرهود: وقد نصت المادة ١٠٤٩ مدنى ، كما رأينا ، على أنه و إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته لامنفعة العامة و .

وهذا هو الحلول العينى . فقد يحل محل الشيء الهالك أو التالف بديل عنه ، كالتعويض إذا كان هناك مسئول عن التعويض ، أو مبلغ التأمين إذا كان الشيء مؤمناً عليه ، أو مقليل نزع الملكية إذا نزعت ملكية الشيء للمنفعة العامة . فينتقل الرهن بمرتبته إلى ما حل محل العقار المرهون حاولا عينياً .

وإذا هلك بعض العقار المرهون ، ظل الرهن على ما يتى من العقار من أجل كل الدين . فإذا احترق البناء بتى الرهن على الأرض التى كانت تحمل البناء (١) ، ولكنه لا يرد على البناء الحديد الذي ينشأ محل البناء المحترق ، لأن البناء الحديد لم يكن محملا بالرهن .

٣٩٣ - من الانتفاع هو المتفل بالرهن : وتقول الفقرة الثانية من المادة ١٥٠٩ المحذوفة ، كما رأينا ما يأتي :

و ومع ذلك لا يجوز لصاحب حق الانتفاع أن يتناول عن حقه إذا كان مثقلا مرهن ، إضراراً بالدائن المرتهن » .

وهذا بديهى ، فإن حق الانتفاع إذا رهنه صاحبه . يبنى قائماً على حق الانتفاع . ولا يجوز للمنتفع أن يتعجل ، ويتنازل عن حق الانتفاع فيقضيه ويقضى الرهن معه ، إضراراً بالدائن المرتهن . وإذا هو فعل ، فإن حق الانتفاع يعود إلى مالك الرقبه ، مثقلا بالرهن ، إلى أن ينتهى الرهن بوجه من أوجه انقضائه ه(٢) .

وحتى الانتفاع ينتهى حتماً بموت المنتفع . فإذا مات المنتفع . وانتهى حتى الانتفاع المرهون ، فإن الرهن يزول بزوال محله . ويزول بصفة أصلية

<sup>(</sup> ۱ ) بیدان وڤواران فقرة ۱۲۲۸ – سلیمان مرقس فقرة ۱۹۲ ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) بیدان وڤواران فقرۃ ۱۲۲۹ – پلانبول وریپیر وبولانچیه ۲ فقرۃ ۲۰۳۳ – محمدکامل مرسی فقرۃ ۱۹۲ س ۲۹۲ .

مع بقاء الدين المضمون بالرهن ، وينقلب الدين إلى دين شخصى . ولايزول الرهن بصفة تبعية ، لأن الدين باق لا يزول .

#### § ٧ - التقادم

٢٩٤ -- النص المحذوف : كان المشروع التمهيدى للنة نين المدنى ينص ،
 في المادة ١٥١٠ منه ، على ما يأتى :

ه ١ - لا ينقضي الرهن الرسمي بالثقادم ، مستقلا عن الدين المضمون ه .

الرهن الموهون إلى حائز . فإن حتى الرهن المنسبه له يستعد بالنقادم ، إذا لم يرفع الدائن المرتبى دعوى الرهن عليه في خس عشرة سنة ، تبدأ من وقت تمكن الدائن من رفع عده الدعوى . وينقطع التقادم بإنذار الحائز بالدفع أو بالتخلية «(۱) .

ولما عرض النص على لجنة المراجعة ، أقرته تعت رقم ١١٨٧ في المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٧٣ ، ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٨٧ . ثم أقترح بعض ستشارين عمكمة النقض حذف الفقرة الثانية من المادة ، لما وجه من نقد إلى تطيرها في القانون الفرنسي (م ٢١٨٠ من القانون المدنى الفرنسي ) . ورأت لجنة مجلس الشيوخ أن الأخذ بهذا الاقتراح يستتبع حذف الفقرة الأولى أيضاً ، ومن ثم حدفت لحنة مجلس الشيوخ المادة بفقرتها اكتفاء بالقواعد العامة هردي .

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في خصوص هذه المادة ، ما يأتي :

ولا ينقضي حق الرهن بالتقادم مستقلا عن الدين المضمون ، ما دام

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ١٤٨ في الهامش .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٨ – ص ١٥٠ في الهامش .

العقار المرهون في ملكية الراهن ، إذ الراهن لا يستطيع أن يتمسك بالتقادم المسقط للرهن إلا تبعاً للنقادم المسقط للدين . ولكن إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فإنه عكن تصور انفصال الرهن عن الدين من حيث التقادم ، لأن الحائز لم يكفل الدين . وتسقط دعوى الرهن بالتقادم مستقلة عن دعوى الدين ، إذا لم رفع الدائن المرتهن دعوى الرهن في مدة خمس عشرة سنة من وقت حلول الدين أو من وقت تمكنه من رفع الدعوى إذا كان هناك سبب يقف سريان المدة . ويتقطع التقادم بإنذار الحائز بالدفع أو التخلية ، لأن هذا الإنذار بالنسبة للحائز له قوة التنبيه بالنسبة للمدين ، وكلاهما يقطع المدة . لذلك عكن سقوط الرهن بالتقادم دون سقوط الدين ، ويكنى في ذلك أن ينبه الدائن على المدين فيقطع النقادم باليسبة للدين ، ولا ينذر الحائز فيسرى التقادم (قارن محكمة الاستثناف المختلطة في دوائرها المجتمعة ١٧ مايو سنة ١٩٢٧ م ٣٩ ص ٥٧٧ ) . ولا يعترض على هذا الحكم بأن الدائن المرتهن ، إذا رأى الرهن مهدداً بالضياع بعد أن انتقل العقار إلى الحائز ، بكون شديد الوطأة على المدين فلا يقبل أن يتفق معه على تسوية تستغرق مدة طويلة خوفاً من ضياع الرهن بالتقادم في يد الحائز ، فإن أمام الدائن المرتهن خمس عشرة سنة قبل أن يسقط الرهن ، وهي مدة طويلة يستطيع أيضاً أن يجددها إذا قطع التقادم بإنذار الحائز . هذا إلى أن للحائز حقاً في أن يسقط الرهن بالثقادم كما يسقط أى حق آخر ، فإذا كفل الحكم له ذلك دون أن يخل بمصلحة الدائن ، فإن هذا الحكم لا شك عادل ٥٧٠.

فى يد الحائز ورد فى المادة ٢١٨٠ (٤) والفقرة الثانية من القانون المدنى الفرنسي ، وطبقتها المحاكم الفرنسية كما تطبق أى نصر آخر .

<sup>(</sup>١) مجدومة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٤٧ – ص ١٤٨ في الهامش .

وشرح الفقهاء الفرنسيون النص ، دون أن يبدوا اعتراضاً عليه(١).

٣٩٦ - الحالة في الفانون المصرى: ولم ينقل النقنين المدنى المصرى القدم المادة ١٠٠٠ من التقنين المدنى الفرنسي .

فاختلف القضاء في مصر .

فقررت محكمة الاستثناف المختلطة (۲) أن حق الرهن الرسمى ، ككل حق الخور ، ينقضى بالتقادم ، وأخذت المحكمة كل أحكام المادة ۲۱۸۰ مدنى فرنسي .

وطرح الموضوع على دوائر محكمة الاستلناف اعتداله مجتمعة ، فقضت<sup>(٢)</sup> بأن الرهن الرسمي المقرر على عقار تحت بد احائز لا ينقصي بالتقادم مستقلا عن الدين الذي يضمنه ، أي أنها أخذت بعكس المدأ الذي قررته المادة ٢١٨٠ مدنى فرنسى .

۲۹۷ – رأى أكثر الفقهاء فى مصر عدم الفضاء الرهى الرسمى بالنفادم مستقلا عن الدين ، وأكثر فقهاء مصر يدهون إلى أنه لا يجوز القضاء الرهن الرسمى بالنقادم مستقلا عن الدين ، وإلى أن المادة ۲۱۸۰ من النفنين المدنى الفرنسي لم تنقل إلى النقنين المدنى المصرى القديم . أما في النقنين المدنى المصرى الحديد ، فبعد أن حذف النص الذي كان يقضى بانقضاء الرهن المصرى الحديد ، فبعد أن حذف النص الذي كان يقضى بانقضاء الرهن

<sup>(</sup>۱) فلانيول وريهبر وبولانجيه ۲ فقرة ۲۰۲۸ – نفرة ۲۰۲۱ – كولان وكهيبان ۲ فقرة ۱۹۲۹ – نفرة ۱۹۲۹ – كولان وكهيبان ۲ فقرة ۱۹۲۹ – فقرة ۱۹۲۹ ) – جوسر ن ۲ فقرة ۱۹۵۷ – فقرة ۱۳۴۰ – فقرة ۱۳۴۰ – فقرة ۱۳۴۰ – فقرة ۱۳۴۰ ) .

<sup>(</sup>۲) استئاف مختلط ۱۶ نوفیر سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ۵ – ۵ مرایر سنة ۱۹۱۶ م ۲۷ ص ۲۱۳ – ۲۰ أبريل سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ س ۳۸۷ – ۲۰ یونیه سنة ۱۹۲۱ م ۲۲ مور ۲۲۰ .

۲۹ استثناف أعلط ( دوائر مجتمعة ) ۱۷ مايو سة ۱۹۹۷ م ۲۹ ص ۷۷۰ .
 ۲۸ مايو سة ۱۹۹۷ م ۳۹ ص ۲۹ من ۲۹

لرسمى بصفة أصلية مستقلا عن الدين ، فانه لا محل للعمل به بعد حذفه (۱).
وقد جاء في حكم محكمة الاستثناف المختلطة (دوائر مجتمعة) ما يأتى :
ووبما أنه يوخذ من الاعتبارات المتقدمة أن الشارع المختلط لم ينقل نص
المادة ٢١٨٠ من القانون المدنى الفرنسى ، لأنه من جهة رأى عدم فائدة
ذكر أسباب أخرى لانقضاء حقوق الامتياز والرهون الرسمية غير التقادم
إذ أن هذه الأسباب ما هي إلا تطبيق للمبادئ القانونية العامة ، ورأى من
الجهة الأخرى ألا يدخل في تشريعه النقادم المنصوص عليه في تلك المادة
السبين : أولها ضرورة تأمين الثقة المالية العقارية في البلد تأميناً تاماً ، والثانى

ويقول أحد الفقهاء المصرين (٣): وتقدم أن الأمر عرض على القضاء ، بسبب اختلاف نص المادة ٢٠١ غتلط التي كانت بشبب اختلاف نص المادة ٢٠١ غتلط التي كانت تقابلها ، فقررت محكمة النقض أن الرهن الرسمى ، كما أنه لا يمكن أن ينقضى بعدم الاستعال أى من طريق التقادم المسقط ، لا يمكن كذلك أن ينتقل من المرتبن إلى غيره من طريق التقادم المكسب ، لأنه باعتباره حقا تبعياً لا يتصور له وجود إلا ضهاناً لدين ، ولأن الديون لا تكسب بوضع اليد . وأكدت (محكمة النقض) أن الرهن المحفوظ وفقاً للقانون لا يمكن أن يسقط يمضى المدة استقلالا عن الدين المضمون (١٠) . وقد أخذت بهذا الرأى محكمة النقض في حكم حديث لها بتاريخ ٨ مارس سنة ١٩٥٦ ، في قضية كان يسرى علمها التقنين القديم ه (٥).

<sup>(</sup>١) أنظر محمد كامل مرسى فقرة ٢٢٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر محمد كامل مرمى فقرة ٢٣٧ في آخرها .

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس نقرة ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) فَتَفَنَ مَلَنَ ٢٥ مَايُو مَنْةَ ١٩٤٤ مجموعة عَمْرٌ ؛ رَقَعَ ١٤٠ صُ ٣٨٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) وقد قضت محكة الـقض بأنه إذا وضع شحص يده على عنار مردون المدن العاريلة

أما سائر الفقهاء فى مصر ، فنراهم من رأى واحد ، ويذهبون إلى القول بأن الرهن لا يتقادم ، وهو فى يد الحائز وحده ، دون الدين المضمون به .

وبحسبنا هنا أن نشسير ، فى الحاشية ، إلى طائفة من هوالاء الفقهاء ، وذلك غير الفقيهين اللذين سبق لنا أن أوردنا أقوالها ، وغير ما أوردناه من قضاء محكمة الاستثناف المختلطة فى دوائرها المجتمعة وقضاء محكمة النقض ه(1) .

۲۹۸ — ريزال الباب مفتوما : وبالرغم من أن المادة ١٥١٠ من المشروع التمهيدى قد أضعف حذفها الرأى الذى يقول بأن الرهن الرسمى في يد الحائز يزول بالتقادم ، إلا أن الباب لا زال مفتوحاً للمراجعة . ويؤيد هذا الرأى الذى كان مكتوباً في مشروع التقنين المدنى المصرى ثم حذف ، ما جاء في الأعمال التحضيرية وفي المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى بشأنه ، وقد نقلنا ذلك كله فيا تقدم .

<sup>&</sup>quot; - المكتبة للملكية ، فإن تملكه للمقار لا يستنع حيّ انقضاه الرهن ، بل يكون للدائن المرتبن الحق في نزع ملكية المقار وفاء لدينه . ولا يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة العلويلة يكتب ملكية العقار وملكية الرهن ، إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن الذي كفله نصور المادة ٤ ده من القانون المدني من استيفاء دينه بالأولوية والتقدم على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون ، كا أن فيه إجازة لسقوط حق الرهن استقلالا هن الدين المضمون به مع أنه تابع له لا ينقضي إلا بانقضائه ( نقض مدني ٨ مارس صنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام التقض لا ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر حبد الفتاح عبد الباتى فقرة ۲۷٦ – شفيق شحانه فقرة ۳۲۰ س ۲۸۰ س شمس الدين الوكيل فقرة ۱۳۲ – محمد على إمام فقرة ۲۹۰ ص ۲۱۱ – جمال الدين ذكى ص ۲۲۶ – أحد سلامة فقرة ۱۳۸ ص ۲۰۰ – سمير تناخر فقرة ۲۸ ص ۲۰۲ ص ۲۰۷ .

# البابالثاني حق الاختصاص



(droit ما هو من الامتصاص: حسق الاختصاص (droit) ما هو من الامتصاص الدائن بعقارات مدینه ، هو حق عنی تبعی عنحه رئیس الحکمة للدائن ، بناء علی حکم واجب التنفیذ صادر بالزام المدین بالدین ، علی عقار أو أکثر من عقارات المدین . ویستطیع الدائن عوجب هذا الحق أن یستوفی حقه فی الدین ، متقدماً علی الدائنین العادیین والدائنین التالین له فی المرتبة ، من هذا العقار أو العقارات فی أی ید تکون .

فحق الاختصاص إذن يشبه حق الرهن الرسمى من حيث الآثار ، ويختلف عنه من حيث النشوء ، فحق الرهن الرسمى ينشأ من العقد ، أما حق الاختصاص فينشأ ، بناء على حكم قضائى واجب التنفيذ ، من إذن صادر من رئيس المحكمة .

من الإجراءات التحفظية ، يلجأ إليه الدائن لضان تنفيذ الحكم الصادر له . من الإجراءات التحفظية ، يلجأ إليه الدائن لضان تنفيذ الحكم الصادر له . وقد قضت الدوائر المحتمعة لمحكمة الاستثناف المختلطة (۱) بأن السند المنشئ

<sup>(</sup>۱) ۲ أبريل سنة ۱۹۳۰ م ۶۲ ص ۲۹۷ – وانظر استثناف مختلط ۱۲ نوفير سنة ۱۹۳۰ م ۲۲ ص ۱۹ – 4 مايو سنة ۱۹۳۸ م ۵۰ ص ۲۸۱ .

لحق الاختصاص هو الحكم الملزم بالمدين ، لا أمر من رئيس المحكمة ، وهذا الأمر ليس إلا استعالاً لحذا الحق تحت رقابة القاضى . والصحيح أن السند المنشئ لحق الاختصاص هو الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقرير حق الاختصاص . إذ أن هذا الأمر هو الذي يقرر للدائن حق الاختصاص ويمين الأموال التي يرد عليها هذا الحق . وهو الدي يجب أن يقيد لنفاذ الاختصاص في حق الغير (۱) ، والمسلم به أنه لا نجوز قيد الاختصاص بموجب المحكم الملزم بالدين بل لا بد في ذلك من استصدار أمر القاضي بالاختصاص (۲) .

الربخ من الرختصاص: وجد حتى الاختصاص أولا فى القانون الوطنى . أما القانون المختلط فكان فيه حق الرهن القضائى (م ٢١٢٣ مدنى فرنسى ) .

ولم يكن القانون المدنى المختلط عند صدوره ينص على حق الاحتصاص ، بل كان ينص على حق الرهن القضائى على مثال القانون المدنى الفرنسى . فكانت المادة ٩٨٢ مدنى مختلط تقضى بأن الرهن القضائى يترتب بقوة القانون على كل حكم صادر من الحاكم المصرية أو من محاكم القنصليات بالقطر المصرى ، لصالح من صدر له الحكم المذكور . وكان هذا الرهن عاماً ، على جميع عقارات المدين الحالة والمستقبلة .

ولما صدر التقنين المدنى الوطنى في سنة ١٨٨٣ ، استعاض من الرهن القضائى خق الاختصاص على الحصول على حق الاختصاص على إذن

<sup>(</sup>١) استئناف مختلط ١٩ يُناير سنة ١٩٢٦ م ٢٨ س ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) شفیق شمانة ۳ ص ۱۰۲ هامش ۱ – سلیمان مرقس فقرهٔ ۱۹۹ ص ۲۸۹ هامش ۱ .

رئيس المحكمة ، وقصر على عقار أو عقارات معينة يعنيها رئيس المحكمة في إذنه .

وفى ٥ ديسمبر سنة ١٨٨٦ عدل التقنين المدنى المختلط ، وحل فيه حق الاختصاص محل الرهن القضائي(١).

**٢٠٤ – من الاختصاص ومن الرهن القضائى**: حق الرهن القضائى ترتب بقوة القانون على كل حكم قضائى لمن صدر لمصلجته هذا الحكم ، ويرد على جميع عقارات المحكوم ضده الحالة والمستقبلة . أما حق الاختصاص فإنه لا ينشأ بقوة القانون ، بل لا بد من إذن رئيس المحكمة ، ويكون خاصاً بعقار أو عقارات معينة .

٣٠٤ - مرابا من الوختصاص وعبوب: ومن مزايا حق الاختصاص ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بجاية الدائن الذي حصل على هـذه الأحكام ، أكثر مما تحميه الدعوى البولصية . فيكون له حق التقدم وحق التبع ، ويعنى من إثبات غش المدين ، فيقنع الدائن بذلك ولا يسارع إلى تنفيذ الحكم .

ولكن يترتب على حق الاختصاص تفضيل بعض الدائنين على بعض آخر ، ولا يترتب هذا التفضيل على إرادة المتعاقد كما فى الرهن ، ولا على صفة فى الدين كما فى حق الامتياز ، بل على سرعة الحصول على حكم واجب التنفيذ . وحق الاختصاص قد بجحف بالمدين لأن عقاراته يتقرر علمها رهن قد لا يوافق عليه ، وقد يتسابق دائنوه للحصول على حق الاختصاص مما يزيد المصروفات عليه (٢) .

<sup>(</sup>۱) وقد أحل دكريتو ه ديسمبر سنة ۱۸۸۲ المواد ۷۲۱ – ۷۲۲ مدنی نختلط محل المواد ۲۸۱ – ۲۸۲ مدنی مختلط محل المواد ۲۸۱ – ۲۸۲ مدنی نختلط .

<sup>(</sup>٢) انظر حراثمولان ٤٧١ - ٥٧٠ – محمد كامل مرسى ٢٣٢ – ٢٣٢ .

٤٠٤ - الاختصاص لا يكون إلا بحكم واجب التنفيذ: وأهم تعديل أدخل على حتى الاختصاص هو جعله لا يكون إلا بحكم واجب التنفيذ.

فقد كانت الفقرة الأولى من المادة ١٥١١ من المشروع التمهيدى تنص على ما يأتى :

و بجوز لكل دائن بيده حكم موضوعى . . . . أن بحصل على حق اختصاص . . . . . سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً ، ابتدائباً أو نهائياً ، ١٠٤٠ .

فعدل هذا النص في لحنة مجلس الشيوخ . وصار كالآتي :

د نجوز لکل دائن بیده حکم واجب النفید . . . أن خصل . . . . علی حق اختصاص بعقارات مدینه . . . » ( م ۱/۱۰۸۵ مدنی ) .

وسنأتى فما بعد لتفصيل ذلك .

افلرة عامة من المزكرة الإيضامية: وبعد هذا التعديل الهام . تأتى بنظرة عامة فى حتى الاختصاص وردت فى المذكرة الإيضاحية ، فقد ورد فى هذه المذكرة ما يأتى :

1 1 - عيوب التقنين الحالى (السابق) فى حق الاختصاص كثيرة ، أهمها ، من ناحية الشكل ، أن النصوص المتعلقة بحق الاختصاص مبعثرة بين التقنين المدنى وتقنين المرافعات . ومن ناحية الموضوع . أن هذا التقنين ولو أنه تجنب عيوب الرهن القضائى المعروف فى القانون الفرنسى ، فجعل حق الاختصاص لا يترتب من تلقاء نفسه بل لا بد فيه من أمر القانبى ، ولا يترتب على حميع عقارات المدين بل لا بد من تخصيص عقارات معينة بالذات ، إلا أنه لا يزال واقعاً فى عيبن جوهربن .

(أ) فلا يزال حق الاختصاص سبباً لإيثار دائن على دائن دون مبرر ،

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال النحضيرية ٧ ص ١٥٧ .

بل قد يكون الأسبق من الدائنين إلى أحد الاختصاص هو الدائن المتعنت ، وقد تكون الصدفة وحدها هي التي جعلت أحد الدائنين يحصل على حكم قبل الآخر فيسبق إلى أخذ الاختصاص .

(ب) ولا يزال حق الاختصاص سبب عنت المدين . فقد يوخذ في غيبته على عقار قيمته أكبر بكثير من الدين . ولا وسيلة للخلاص من هذا العنت إلا الطريق المعتاد البطىء . ثم إذا كان هو في أول الأمر متناسباً مع الدين ، فقد يختل هذا التناسب في المستقبل ، إما بزيادة قيمة العقار أو بنقص مبلغ الدين ، فيبتى العقار مثقلا بحق لم يكن للمدين يد في ترتيبه ، فتنقضى قيمة العقار عند التعامل » .

«٢- عالج المشروع كل هذه العيوب ، فلم يبق لحق الاختصاص بعد ذلك إلا مزاياه . فهو يعطى للدائن حسن النبة ، الذى يخشى من تصرفات المدين ، ضماناً يطمئن إليه ويستطيع معه أن ينظر المدين إلى أجل فى الوفاء ، بما يعود بالفائدة على كل منهما ولا ضرر على سائر الدائنين . وبذلك ينحسم النزاع الذى يقع كثيراً عندما يثار البحث فيما إذا كان الأولى إبقاء حق الاختصاص أو حذفه ، فمن الحير أن يبقى هذا الحق ، ولكن معدلا على الوجه الذى أتى به المشروع . وتتلخص هذه التعديلات فيما يأتى : ١١ .

«٣- جمع المشروع كل النصوص المتعلقة بحق الاختصاص في مكان واحد ، سواء ما تعلق منها بأصل الحق أو ما كان منظماً لإجراءاته ، ورتب هذه النصوص ترتيباً منطقياً على غرار الرهن الرسمى . فذكر في الفصل الأول كيف ينشأ هذا الحق ، وعرض في ذلك للأحكام التي يوخخ بمقتضاها ، وللأموال التي يترتب عليها . وللإجراءات التي يجب اتباعها . وبسط في الفصل الثاني آثار الحق ، فبين ما يسرى عليه من أحكام الرهن الرسمى وما لا يسرى . وعرض في الفصل الثالث لإنقاص الحق وانقضائه ،

والإنقاص شيء جديد أتى به المشروع لقلا عن التقنين الإيطاني 🖟 .

• 3 – وعلى المشروع من الناحية الموضوعية بأمرين : فقد أوضع مسائل هي الآن غامضة في النقني الحالى (السابق) مقنناً في ذلك المبادئ التي استقر القضاء المصرى عليها في هذه المسائل ، وعلج العباين الجوهريين اللذين سبقت الإشارة إليهما من حيث أن حتى الاختصاص سبب لإيثار دائن على آحر دول ميرر ومن حيث أنه سبب نعنت المدين .

فالمسائل التي أوضحها المشروع يمكن إجمال أهمها فيما يلي :

(أ) بين أن الدائن الذي يريد الحصول على حتر اختصاص بجب أن يكون حسن النية . . . وهذا ما استقر عليه الفضاء المصرى (نقض ٢١ مايو سنة ١٩٣٦ ملحق القانون والاقتصاد ٦ ص ٢٣٩) .

(ب) وضع أن الحكم الذي يؤخذ به حق الاحتصاص نجم أن يكرن حكماً موضوعياً يلزم المدبن بشيء معين . . . وذكر متى يمكن أخذ حن الاختصاص بمقتضى أحكام أجبية و تمنتضى قرارات التحكيم . . . وحسم النزاع الذي يثار عادة فيا يتعلق بالأحكام التي تنبت صلحاً وبالأحكام التي تصدر في دعوى تحقيق الحطوط بصحة التوقيق . وبالأحكام التي تلزم بتقديم حساب . . . .

(ح) عالج عبباً في الإجراءات كان ضاراً بالدائن في التقنين الأهلى . فإن هذا التقنين لا يزال يتطاب أن تكون العريضة التي يتقدم بها الدائن على لأجل الاختصاص مصحوبة بصورة من الحكم . وقد لا يحصل الدائن على هذه الصورة إلا بعد مدة طويلة . فلا عكن من أخذ الاختصاص في الوقت المناسب . وقد أخذ المشروع عما نص عليه التقنين المختلط . . . من أن تقديم صورة الحكم ليس ضرورياً ، ويغني عنه تقديم شهادة من قلم الكتاب بذكر فيها منطوق الحكم ا

• • – وعالج المشروع العيبين الجوهريين في حق الاختصاص على النحو الآتي :

أولا – منع حق الاختصاص من أن يكون سبباً لإيثار دائن على آخر دون مبرر . سواء أكان ذلك بعد وفاة المدين ، أم كان قبل وفاته وبعد إعساره حال حياته . ففيا يتعلق خالة الوفاة نص المشروع على أنه لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص بعقار فى التركة . وذلك تقنيناً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء فى هذا الشأن تفريعاً على مبدأ : لا تركة إلا بعد سداد الدين . أما فيا يتعلق بحالة إعسار المدين فى حياته . فقد اكتنى المشروع الدين . أما فيا يتعلق بحالة إعسار المدين فى حياته . فقد اكتنى المشروع على نص عليه فى باب الإعسار من أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأن اختصاصاً يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل . . .

ثانياً – منع حق الاختصاص من أن يكون سبباً لعنت المدين بالوسيلتين الآتيتن :

(أ) حال دون أن يأخذ المدين من مبدأ الأمر حق اختصاص على عقار قيمته أكبر بكثير من الدين ، بأن ألزم الدائن أن يقدم أوراقاً تثبت قيمة العقارات التي يريد أن يختص بها وأبها مملوكة للمدين . . . . وأوجب على قلم الكتاب أن يؤشر بالاختصاص على صورة الحكم أو الشهادة التي تقوم مقامها ، وعلى كل صورة أو شهادة أخرى تسلم للدائن . . . حتى يتعذر على الدائن بذلك أن يحصل على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة على عقارات تقع في دوائر هذه المحاكم ، دون أن تعلم كل محكمة تعطى اختصاصات عا أعطته المحاكم الأخرى من ذلك يوفرض المشروع بعد اختصاصات عا أعطته المحاكم الأخرى من ذلك يوفرض المشروع بعد اختصاصات على عقار تزيد قيمته كثيراً على الدين ، فنظم طريقة لنظلم المدين الختصاصاً على عقار تزيد قيمته كثيراً على الدين ، فنظم طريقة لنظلم المدين

بأن أوجب على قلم الكتاب إعلامه فى نفس اليوم الذى يقيد فيه حق الاختصاص حتى يتمكن من التظلم بطريقة مختصرة سريعة . . .

(ب) حال دون أن يستبى الدائن حق اختصاص كان فى مبدأ الأمر متناساً مع المدين ، ثم اختل التناسب بعد ذلك ، لنقص فى مبلغ الدين أو لزيادة فى قيمة العقار ، فنظم إجراءات يستطيع المدين بمقتضاها أن يطالب بإنقاص حق الاختصاص ، إما بقصره على جزء من المتقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية الهمان المستحق من الدين هردا .

٢٠٤ - تقسيم الموضوع: ونعالج حق الاختصاص في فصول ثلاثة:
 ( الفصل الأول ) إنشاء حق الاختصاص .

( الفصل الثاني ) آثار حق الاختصاص .

(الفصل الثالث) إنقاص حق الاختصاص وانقضارً. .

## الفضِل لأوَّل إنشاء حق الاختصاص

الأمكام الموضوعية والإجراءات: في هذا الفصل الأول ، تورد أهم أحكام حق الاختصاص ، ولذلك يعتبر هذا الفصل أهم نصول حق الاختصاص .

ونقسمه إلى فرعن :

<sup>(</sup>١) محمرعة الأعمال لتعضيرية ٧ س ١٥٢ – ص ١٥٥٠.

(الفرع الأول) الأحكام الموضوعية . (الفرع الثاني) الإجراءات .

## الغرع الأول الاحكام الموضوعية

الاختصاص : ولما كان حق الاختصاص حقاً عينياً ترمياً ، كالرهن وحق الاختصاص : ولما كان حق الاختصاص حقاً عينياً ترمياً ، كالرهن وحق الامتياز ، فلا بد له من صاحب . ولما كان حق الاختصاص لا يوخذ إلا بحكم كما سنرى . فالحصم المحكوم له فى هذا الحكم هو الذى يتقرر فى صالحه حق الاختصاص فهاناً لتنفيذ الحكم ، ويتقرر ضد الحصم الذى حكم علمه ، وهذا واضح .

ويوّخذ حتى الاختصاص ضهاناً للمحكوم به ، وهو أصل الدين والفوائد والمصروفات .

وتقول الفقرة الأولى من المادة ١٠٨٥ مدنى إنه المجوز لكل دائن . . . أَن يحصل متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضهاناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات الله .

فيشترط إذن في المحكوم له ، أو الدائن ، أن يكون حسن النة (١) . وقد جاء في المذكرة الإيصاحية للمشروع التمهيدي ، في هذا الحصوص ، ما يأتي : ه ويشترط لأخذ حق الاختصاص أن يكون الدائن حسن النية ،

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكة النقض بأنه لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج يسبق اختصاصه إلا إذا كان حسن النية ( نقض مدنى ٢١ يونيه سنة ١٩٣٦ المجموعة في ٢٥ هاما ص ٢٩٤ ).

فلو باع المدين عقاراً له ، ثم أخذ الدائن حق اختصاص وهو عالم ببيعه ، وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع ، فإن هذا الحق لا ينقذ في حق المشترى «(١) .

وجاء في حكم لمحكم النفض (٢) ما يأتى : والدائز الذي أخفى عن رئيس المحكمة أن العقار الذي أراد الاختصاص به قد باعه مدينه بعقد عرفي ثابت الناريخ قبل قانون النسجيل وقبل نشوء حقه في الدين . وذكر في عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه ولا يزان على ملكه ، فصدر له الأمر بالاختصاص . وما كان ليصدر لو صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً . هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملا إيجابياً منطوياً على سوء النية بجعل الاختصاص الصادر له منطوياً على سوء النية ، نلا يمكن اعتبار تسجيله سارياً في مواجهة المشتري من المدين و .

وهناك مثل آخر لدائن حصل على حق اختصاص بسوء نية : مدين حكم عليه بالدين وله عقار واحد . وقبل احكم بالدين رهن العقار رهنا رسمياً إلى دائن مرتهن حسن النية . وقبل أن يقيد هذا الدائن رهنه وبعد الحكم بالدين ، تواطأ بالمحكوم عليه بالدين مع المحكوم له و دفع الأول الثانى إلى الحصول على حق اختصاص وقيد هذا الحق قبل الرهن الرسمى ، والدائن صاحب الاختصاص يعلم بحقيقة الأمر وبأن العقار مرهون . هنا يكون الدائن صاحب حق الاختصاص سيئ النية ، ولا يكون حق اختصاصه نافذا في مواجهة الدائن المرتهن رهناً رسمياً .

فيمكن القول إذن بأن الدائن صاحب حتى الاختصاص ينتني حسن نيته إذا طلب اختصاصاً على عقار مملوك للمدين وهو يعلم تعلق حق الغير

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) تقض مدنى ٢١ مايو سنة ١٩٣٦ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٦ ص ٢٣١ .

به ، حتى لو كان هذا الحق لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للاحتجاج به على الغير .

والأصل هو حسن النية ، وعلى من يدعى العكس أن يثبت ما يدعيه . ويكنى أن يثبت أن الدائن صاحب الاختصاص كان يعلم بسبق تصرف المدين فى العقار ببيع أو رهن . فيكنى فى المثل السابق أن يثبت الدائن المرتهن رهناً رسمياً أن الدائن صاحب الاختصاص ، كان يعسلم ، قبل أخذه حق الاختصاص ، أن مدينه رهن العقار رهناً رسمياً (١) .

و ننظر بعد ذلك فى : (١) الأحكام التى يؤخذ بها حق الاختصاص ـ (٢) والأموال التي يؤخذ علمها حق الاختصاص .

### المحث الأول

الأحكام التي يؤخذ سها حق الاختصاص

٢٠٩ - نصوص قانونېة: تنص المادة ١٠٨٥ مدنى على ما يأتى:
 ١٠٨ - يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع

<sup>(</sup>۱) حيد الفتاح حيد الباقى فقرة ٢٩١ – عمد على إمام أفقرة ٢٩٧ – سليمان مرقس فقرة ٢٩٩ – شمس الدين الوكيل فقرة ١٩٨ – ويقول الاستاذ صمير ثنافر : وأما إذا كان الدائن صاحب الاختصاص يعلم أن العقار المماوك المدين قد بيع من قبل بعقد غير حسبل ، فلا يمنع هذا من التنفيذ عليه ويعتبر تنبيه نزع الملكية مانعا لاحتجاج المشترى بالبيم بعد ذاك ، ولا يمنعه ذلك بالتالى من الحصول على اختصاص على العقار ، والاختصاص أقل من نزع الملكية . ولا لك فيكون المقصود بحمن النية هو عدم صدور غش من الدائن ، على أساس أن النش يفسد كل شيء : فقض مدنى ٢١ عايو سنة ١٩٣٦ بجموعة عمر ١ فقرة ١٦٩ ص ١١٢٧ - ١ نوفير سنة ١٩٣٨ بجموعة عمر ٢ دقم ١٤٣ ص ٢١٧ ع (سمير تناغر فقرة ٢١٧ ص ٢١٧) .

الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل . متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينه . ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات ، .

٢ - ولا نجوز للدائن . بعد موت المدين . أخذ اختصاص على عقار في التركة » .

وتنص المادة ١٠٨٦ مدنى على ما يأتى :

« لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكم تجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين ، إلا إذا أصبح الحكم أو النرار واجب التنفيذ » .

وتنص المادة ١٠٨٧ مدنى على ما يأتى :

ا مجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت وسلحاً أو تفاقاً ثم بين الحصوم ، ولكن لا خوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع (١).

#### (١) تاريخ اللصوص :

م ١٠٨٠ : ورد هذا النص في المادة ١٥١١ من المشروع المهبدي على الوجه الآتى : و ١ - يجوز لكل دائن بيده حكم موضوعي يلزم المدين بيني، مبين ، إذ كان حسن البة ، أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينة ، ضهانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات ، سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا ، ابتدائيا أو نهائيا . ٢ - ومع ذلك إدا أحد حن الاختصاص بمقتضى حكم غياب ، فإنه يسقط بسقوط هذا الحكم » . وفي لجنة المراجمة عدل النص على الوجه الآتى : و ١ - يجوز لكل دائن بيده حكم صادر في موضوع الدعوى يلزم المدير بثيء مدين ، حان يحصل مني كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينه ، ضهانا لأصل الدين والدوائد والمصروفات ، سواء كان الحكم حضورها أو غيابيا ، ابتدائيا أو نهائيا . ٢ - ولا يجوز المائن ، بعد موت المدين ، أخذ اختصاص على عقار في الثركة » . وأصبح رقم المادة ١١٨٨ أمائن يعلم الشيوخ طلب أحد الأعضاء أن يدلى باعثر اض على حق الاختصاص ، فقال إن هذا الحق يعلى لدائن عادى ، تعجل استصدار حكم ، حق التقدم وحق التقبع على كثيرين من الدائنين العادين والمرتهين الذين فيه . = يقيدون حقوقهم بعده ، وصدور الحكم من اختصاص ، فقال إن هذا الحق الدائن أو المدين فيه . = يقيدون حقوقهم بعده ، وصدور الحكم من اختصاص ، فقال إن هذا الحق ألدائن أو المدين فيه . = يقيدون حقوقهم بعده ، وصدور الحكم من اختصه من القضاء ، ولا دخل الدائن أو المدين فيه . =

= ونفيلا عن هذا فإن حق الأولوبة والناسع ليس منشؤه اتفاقا أو عملا خاصا ، ولذاك فإن هناك كثيرين ينادون بأنه حق من الحقوق التي لا أساس لها . ولذلك فإنه ينترح إلغاه هذا الحق ويكون مرجع الأولوبة إلى الاتفاق أو القانون ، وإذا رؤى استبقاؤة فليكن حقا ينتفع به الدائسون خيما الثابنة حقوقهم قبل صدور الحكم ، ويعتبر الدائن اذى يأخذ حق اختصاص أنه يممل لنفسه ولغيره . . . . ولا يمكن القول إن هذا الحق الدائن هو بسبب نشاطه في مبادرته في الالتجاء إلى القضاه ، لأن صدور الأحكام لا يرتبط دائما بالمبادرة إلى رفع الدعوى قبل غيره ، فقد يكون هو السابق وبكون تأمير الحكم راحما إلى تأمير الدعوى وتماريخ صدور الحكم فيها . فقالت الحكومة إن هذا الرأى له وجاهته ، وعلاج هذه الحالة هو تحريم و أخذ حق اختصاص على المدين المصر كما هو الثنان في تحريمه بعد موت المدين ، وقد استقر الرأى على عرض هذه الآراء على عرص هذه الآراء على المدين .

ربعة ذين أنسافت اللجنة عبارة و واجب التنفيذ و بعدكمة و حكم و في الفقرة الأولى . . . لأن من يحسل على حتى الاختصاص بحكم واجب التنفيذ قه يرتضى إرجاء التنفيذ ما دام قد أمن بالاحتصاص ولى حقه . ووافق مجلس الشيوخ على المادة ك عدلتها خنه م تحت رقم ١٠٨٥ ( مجموعة الأحكام التحضيرية ٧ ص ٢٥٦ ) .

النقين المدنى الساس م ٥٥ و / ٧٢١ : يجوز لكل دائن به به حكم صادر بمواجهة الأخصام أو في عبد أحدهم ، سواء كان ابتدائيا أو أشائيا ، أن يتحصل على اختصاصه بعقارات مدينه ، تأميا على أصل دينه وموائده والمصاريف ، اشرط مراعاة واستيفاء الإجراءات المبيئة في فازون المرامات .

م ۱۰۸۹ : ورد هذا النص في المادة ۱۰۱۲ من المشروع التنهيدي . وهدلته بخنة المراجعة وأسب مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وأسبح رقم ۱۱۸۹ في المشروع النهائي . وواعز صبه مجلس الندياب تحت رقم ۱۱۷۵ ( مجموعة الأعمال النحضيرية ٧ ص ۱۹۱۱ – ص ۱۹۲ ) .

#### انتنان المدنى السابق : لا مقابل .

م ۱۰۸۷ : ورد هذا النص في المادة ۱۰۹۳ من المشروع النهبدي ، وكان المشم وع الشهبدي بتضمن فقرة ثانية تجرى على الوجه الآتي : و ۲ – حق الاختصاص المأخرة بناء على حكم مذرم بتقديم حساب يضمن النمويض المستحق بسبب عدم تنفيذ هذا الحكم ، ولا يضمن ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد لحذا الحساب و . وأقرته لجنة المراجمة ، تحت رقم ۱۱۹۰ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، تحت رقم ۱۱۷۷ . وفي لجنة مجلس النوب ، تحت رقم ۱۱۷۷ . وفي لجنة مجلس النوب ، مدنت المقدرة الثانية ، وقرك أمر ما يضمنه حتى الاختصاص النشفاء ، يحكم فيه وفقا المذروف كل حالة بخصوصها ، وأصبح رقم المادة ۱۰۸۷ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كا عدلتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۱۱۳ – ۱۲۵ ) .

التقنين الماني السابق : لا مقابل .

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في شأن هذه النصوص ، ما يأتي :

۱۱ - يوخد حتى الاختصاص بمقتضى حكم موضوعى ملزم بشيء معين ، فخرجت الاحكام التحضيرية ، والمهيدية ، والأحكام الموضوعية غير الملزمة بشيء معين كالحكم برفض الدعوى . . . ونجوز أخذ حتى اختصاص بمقتضى حكم صادر من محكمة أجنبية إذا وضع عليه أمر التنفيذ (exequatur) . كما نجوز أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ من المحكمة . والاختصاص المأخوذ بناء على حكم بتقديم حساب يضمن النعويض المستحق بسبب تنفيذ الحكم ، لا ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد الحساب » .

۱۱ و و كان رسياً الما الحكم الذي يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمى ، ولذلك كان الحق في أخذ الحيساس بمتنفاه محلا للمطر ، فقطع المشروع الشك في هذه المسألة وقرر جواز أخذ الحتصاص بمتنفاه ، مجارياً في ذبت القضاء المصرى . ولا نجوز أخذ الحتصاص بناء على حكم يثبت إقراراً بصحة التوقيع ، أو على حكم صادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ، وإلا استطاع كل دائن أن يحصل على الحتصاص قبل حلول الدين ، بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الحتم «(۱) .

ويؤخذ من ذلك أن الدائن . حتى خصل على اختصاص . خِب أن يكون بيده :

١ – حكم قضائي .

٢ – حكم صادر من محكمة أجسية .

۳ – قرار صادر من محکمن .

<sup>(</sup>١) مجموعة ﴿ عَالَ التَّحَصِّيرِيَّةِ ٧ صُ ١٦٣ .

- ٤ حكم يثبت صاحاً أو اتفاقاً تم بين الحصوم .
  - ۵ لا حكم صادر بصحة التوقيع .
  - ٦ ــ أن يكون الحكم واجب التنفيذ .
    - ٧ ــ صادراً في موضوع الدعوى .
      - ٨ ــ ملزماً المدين بشيء معنن .
    - ٩ ــ لا اختصاص بعد وفاة المدين .
- ١٠ عدم نفاذ الاختصاص في حق الدائن السابق دينه على تسجيل المحيفة دعوى الإعسار .

### ۱۹ - حکم قضائی

• ( ) حسل يؤخر من الاختصاص بسند ولو رسمى : فلا بد ، لأخذ حق اختصاص ، من حكم قضائى . فالسند ، ولو كان سندا رسميا ، لا يؤخذ بة حق اختضاص . ذلك أن السند ، ولو كان سندا رسميا ، لم يكن محلا للبحث أمام القضاء . فهو غير متوافرة فيه الضمانات المتوافرة فى المسائل التى يبت فيها القضاء ويقرها (١) .

والسند. ولو كان رسمياً ، يصلح كوثيقة للتنفيذ على المدين ، ولكن لا يجوز تقرير حق اختصاص بموجبه ، والقول بغير ذلك يهيئ لكل دائن حصل على تعهد المدين أمام الموثق أن يحصل على حق اختصاص دون مير (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) طنطا الابتدائية ۱۳ ديسمبر سنة ۱۹۱۷ الحقوق ۲۳ ص ۲۱۲ – ومع ذلك تضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن البائع الذي له سند تنفيذي لا يقبل منه الحصول على الحنصاص على مقار المسترى إذا لم يقدم الهليل على أن الأموال المحملة بحق امتيازه أصبحت بسبب نقص قيمتها غير كافيا لضان دينه ، وخصوصاً إذا كان قد تدلم جزءا كبير ا من ثمن المبيع (استثناف مختلط 17 مايو سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲۲۳).

 <sup>(</sup>۲) شمس الدين الوكيل فقرة ۱٤٠ - وانظر عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٣٨٦ - سليمان
 مرقس فقرة ٢٠١ - سمير ثناغر فقرة ٧١ ص ٢١٦ .

الم الحكم: المنطاص بناء على أمر ولائى من الحكم: كذلك لا نِجوز أخذ حق المختصاص بناء على أمر ولائى . أصدرته المحكمة عوجب سلطتها الولائية (juridistion grascicuse) (1).

الاختصاص بموجب مكم صادر من جهة قضائية:
 وإنما يؤخذ حق الاختصاص بناء على حكم صادر من جهة قضائية . بموجب سلطتها الفضائية (juridiction contenticuse) .

فيجب أن يكون هنك نزاع مطروح أمام حكمة . تنصل فيه بموجب صلطة التقصائية . فتصدر حكمة هو الذي يؤخذ بموجبه حق الاختصاص . وهذا هو الحكم القضائي (\*\*) .

ولا يهم بعد ذلك نوع المحكمة التي أصدرت الحكم ، فقد تكون محكمة مدنية أو تجارية أو جنائية (٢) ، وقد تكون محكمة شرعية أو ملية عند ما كانت هذه المحاكم موجودة ، بل قد تكون محكمة قنصلية عند وجود المحاكم القنصلية . وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأنه نجوز الحصول على

وقد قدى بأن الدائن ، إذ أراد الخصول على احتصاص ، يحد عليه أولا الحصول عن
 حكم بالدين ، ثم يحصل حلى أمر بالاحتصاص بناه عن هذا الحكم ( ستثناف مختلط ۴ مارس سة
 م ٤٨ ص ١٧١ ) .

<sup>(</sup>۱) محمد كامل مرمي فقرة ۲۳۰ ص ۳۱۲ – صيمان مرقس فقرة ۲۰۱ ص ۳۰۹ ه

<sup>(</sup>۲) یوخذ اختصاص بموجب حکم یلزم الّمدین بتقدیم حساب ( استشاف مختط ۸ ینایر سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱۳۱ ) .

<sup>(</sup>۳) وإذا صدر الحكم من محكة حنائية ، كان حق الاختصاص ضاصا التعويض المه في ، والمصروفات المحكوم بها شعكومة (استباف وطني ١٥ مايو سة ١٩٢٤ المحاماة ٤ رقم ١٩٠٣ ص ٩٢٥ – استثناف مختلط ٢ يدير سنة ١٩٠١ م ١٣ ص ٩٢١ ص ٩١ – ١٨ مايو سنة ١٩٠٤ م ١٩ ص ٣٥٧ ) - پلانيول وريپير وبيكيه فقرة ٥٧٥ – دى هلتس ١٠ – حر تمولان ٨٤٥ – محمد كامل مرسي ٢٣٩ .

حق اختصاص بموجب حكم صادر فى مصر من محكمة قبصدية فى حدود اختصاصها ، كالحكم بالنفقة ، لأن المشرع المصرى هو الدى ورع الاختصاص على هذه المحاكم ، ولأن النصوص المتعلقة نحق الاختصاص جاءت مطلفة دون تفرقة(١).

## ٧ ٩ حكم صادر من محكمة أجنبية

\* 17 كا عبور أخر من الاختصاص بناء على مكم صادر من محكمة أمنية : وأينا (٢) أن المادة ١٠٨٦ مدنى تنص على أنه و لا بجور الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية إلا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ » .

إذن يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر م محكمة أجنبية ، بموجب سلطتها الفضائية لا سلطتها الولائية

ویشترط فی الحکم أن یکوں واجب التنفید ، وصادراً بی موصوع الدعوی ، وملزماً المدین بشیء معیر ، وذلك كالاحكام المصربه

فالحكم الصادر من محاكم السودان أو محاكم أى بلد عرى آخر . حكم يجوز أخذ اختصاص بموجبه إذا توافرت الشروط المطلوبة . وبوجه خاص إذا تم الحصول على أمر بالتنفيذ كما سيأتى

الأحكام الأجنب من الحصول على أمر بالتفيذ: والذي عين الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية عن الأحكام المصرية . هو أن الأحكام الأجنبية لا بد ، قبل أن تكون صالحة لأن يطلب عوجها الحصول

<sup>(</sup>١) استشاف مختلط ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٠ م ٤٧ ص ٤٤٩

<sup>(</sup>٢) آناً فقرة ١٠٩

على حتى اختصاص ، من أن تحصل على أمر بالتنفيذ (exequatur) ، وهذا الأمر هو ما يجب أن يحصل الحكم الأجنبي عليه حتى يكون نافذاً وسارياً فى مصر .

والرأى الراجع فى القانون الدولى الحاص أنه لا يجوز ترتيب حق اختصاص بناء على حكم أجنبى لا يجيز قانون القاضى الذى أصدره أخذ حق اختصاص بموجبه . فيشترط . تطبيقاً لذلك ، لتقرير حق اختصاص على عقار فى مصر بموجب حكم أجنبى . أن يكون قانون القاضى الذى أصدر الحكم يعترف بنظام حق الاختصاص(۱) .

#### ۳۶ - قرارات المحكمين

فالقرار الصادر من المحكمين ، كالحكم الصادر من محكمة أجنبية ، عكن الحصول بموجبه على حق اختصاص .

النفيز: عكن الحصول على حق اختصاص بموجب قرار صادر من محكمين ، وحتى يمكن الحصول على حق اختصاص بموجب قرار صادر من محكمين ، لا بد أن يكون القرار ، كما تقول المادة ١٠٨٦ مدنى ، واجب التنفيذ .

<sup>(</sup>۱) بيدان وقواران ۱۶ فقرة ۳۰۸ – پلانيول وربيير وبيكيه ۱۲ فقرة ۸۸۹ . لهوديير ويسجونيير الموجز في القانون الدول الخاص فقرة ۲۰۴ – عز الدين عبد أنه في عانون العولى الخاص ۲ فقرة ۱۲۰ وما بعدها – شمس الدين الموكيل فقرة ۱۰۰ ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) انظر آنناً نشرة ۲۰۹.

فلا بد إذن أن يكون قرار الحكمين قابلا للتنفيذ في مصر . طبقاً لنصوص تقنن المرافعات وأحكامه .

وقد عالج تقنين المرافعات الجديد التحكيم ى المواد ٥٠١ – ٥١٢ . فنص فى المادة ٥٠٩ منه على ما يأتى :

• لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم، وبعد التثبت من أنه لايوجد ما يمنع من تنفيذه. ويختص القاضى المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمن ».

### ٤ \_ حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الحصوم

الحسكم الذي يثبث الصلح أو الاتفاق يجوز بموجب أخر من المشعماص : رأينا<sup>(۱)</sup>أن المادة ١٠٨٧ مدنى تنص على ما يأتى :

الذي ينبت ملح منهم يثبت صلحا تم بين الخصوم: والحكم الذي ينبت صلحاً تم بين الخصوم، أي محاضر الصلح jugements convenus ou ملحاً تم بين الخصوم، أي محاضر الصلح d'expédient ou d'accord) ، اختلف الرأى فيه ، والرأى الراجح هو أن هذا الحكم يعطى الحق في الحصول على حق اختصاص (٢).

<sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ٤٠٩.

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۹۰۰ - . دری ودی لوان فقرة ۱۲۲۹ – پلانیول وریپیر و ببکیه فقرة ۷۲۶ – جرانمولان فقرة ۳ - محمد کامل مرسی فقرة ۲۲۷ – استثناف مختلط ۱۸ –

وقد نص التقنين المدنى الجديد (م ١٠٨٧ مدنى) على جواز الحصول على حق اختصاص بموجب حكم يثبت صلحاً تم بين الخصوم . كما رأينا ، وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الخصوص : وأما الحكم الذى يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسد الرسمى ، ولذلك كان الحق فى أخذ اختصاص بمقتضاه محلا للنظر ، فقطع المشروع الشك فى هذه ، وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه . مجارياً فى ذلك القضاء المصرى «(۱) .

19 - مكم يثبت اتفاقاً ثم بين الخصوم: والحكم الذي يثبت اتفاقاً ثم بين الخصوم ، كالحكم الذي يثبت صلحاً . يجوز الحصول على أمر اختصاص بموجبه . وقد نصت المادة ١٠٨٧ مدنى على أنه لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت . . . اتفاقاً بين الحصوم لا .

فالإعلام الشرعى الشامل لتعهد المدين بدفع مبلغ معن لدائنه ، هو عقد قضائى يعتبر حكماً حقيقياً نافذاً . ويكنى للحصول على حق اختصاص (٣).

<sup>=</sup> يوليه سنة ١٩١٣ م ٢٥ ص ٥١ م لوفير سنة ١٩٢٧ م١٠٥ص ١٧.

وانظر أيضاً استناف وطنى ٢١ ديسير سنة ١٩١٥ المجموعة الرسمية ١٧ دقم ٥٠ ص ٧٠ : يجوز للدائن أن يحصل على حق اختصاص بموجب محضر صاح تم بين طرقى المحصوم فى دعوى وصدقت عليه المحكمة . وانظر طنطا الابتدائية ٢٣ سبت بر سنة ١٩١٧ الحمقوق ٣٣ ص ٢٠٤ : الأحكام الصادرة بالتصديق على صلح تشترك أيض مع الأحكام ، لأن لملاقة التي تتقرر متنساها بين الخصوم لا يمكن الطمن عليها إلا بنفس الأسباب التي يمكن الطمن بها على الأحكام بطريق الانتماس .

<sup>(</sup>۱) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٩٣ – وقد قضى بأن الرأى مراجح فقها وقضاء أن الحكم الدى يقر الصلح بين طرقى الدعوى (jugemeut: d'expédient) تجوز الاستمانة به في طلب توقيع حق الاختصاص ، باعتبارة حكما قضائيا (الإسكندرية الكلية ١٩ مارس سنة 1٩٤٤ اعاماة ٢٤ رقم ١٧٦ ص ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) محمله کامل مرسی فقرهٔ ۲۱۸.

وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن اختصاص الدائن بعقارات مدينه بجوز طلبه بناء على كشف بالمصروفات محرر من المحكمة الشرعية بشكل تنفيذى عقب إعلام شرعى صادر منها . وكل معارضة فى تقرير هذه المصروفات يكون النظر فيها من اختصاص القاضى الشرعى لا من اختصاص المحكمة المختلطة ، التي ليس لها سوى أن تبحث ما إذا كان طالب الاختصاص بيده حكم أم لا(۱) .

وبوجه عام ، الحكم الذى يصدق على أى اتفاق يتم بين الحصوم ، كإثبات قسمة ودية اتفق عليها الشركاء ، يجوز بموجه الحصول على حق اختصاص (۲) .

# ه ـ الحكم الصادر بصحة التوقيع لا يؤخذ به حق اختصاص

• ٢٠ النص الفائوني والمذكرة الايضامية: رأينا<sup>(٣)</sup> أن المادة ١٠٨٧ مدنى تنص على ما يأتى : ١ . . . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع ١ .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (٤) : • ولا يجوز أخذ اختصاص بناء على حكم يثبت إقرراً بصححة التوقيع ، أو على حكم صادر فى دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ، وإلا استطاع كل دائن أن

<sup>(1)</sup> استثناف مختلط ۱۸ مایو سنة ۱۲۰۶ م ۱۹ ص ۲۰۷ .

وانظر محمدکامل مرسی فذره ۲۶۸ - سلیدان مرقس فقرهٔ ۲۰۱ ص ۳۰۸ – جرانمولان فقرهٔ ۸۲ – استثناف مختلط ۲ یونیه سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۹۱ .

<sup>(</sup> ٢ ) شمس الدين الوكيل فقرة ١٤٠ ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٣) آنفاً فقرة ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) آنفاً فقرة ١٠٩.

يحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الحتم » .

وقد قضى القانون الفرنسى (م ٢١٢٣ مدنى فرنسى) بترتيب الرش القضائى على هذه الأحكام، وكانت المادة ١٨٦ مدنى مختط تنص على مثل ذلك فيا يتعلق بالرهن القضائى قبل إلغائه، ولكن الرأى الدى رجع، في عهد التقنين المدنى القديم، أنه لا يجوز الحصول على حق اختصاص عوجب هذه الأحكام. لأنه لم يأت صرحاص بدلك، ولأن هذه الأحكام لا تلزم أحد الحصوم بشيء معين، ولا بد من استصدار حكم آخر بالدين (۱).

المانى الجديد سنا الرأى الراجع ، كما رأينا ، فى المادة ١٠٨٧ مدنى.

فلا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع ، سواء باعتراف الخصم أو عقب إجراء التحقيقات فى دعوى أصلية لتحقيق الخطوط .

<sup>(</sup>۱) استثناف وطنی ۲۷ دیسمبر سنة ۱۸۹۸ الحقوق ۱۸ رقم ۲ ص ۱۸. – ۲ مایو سنة ۱۸۹۹ المحمومة الرسمیة ۲ رقم ه ص ۱۰ – دی هلتس نفرة ۸ – جرا بمولان ففرة ۸۱ – عبد السلام ذهنی فقرة ۲۰۳ – عبد الحمید أبو هیف فی طرق التنفیذ فقرة ۱۲۹۸ محمد کامل مرسی فقرة ۲۶۲ – سلیمان مرقس فقرة ۲۰۳ ص ۲۱۵ – ص ۳۱۰ .

ولو أمكن الحصول على حق اختصاص بموجب هذا الحكم ، لأمكن ، كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فيا مر ، لكل دائن عادى لحصول على حق اختصاص قبل حلول الدين ، بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم(١) .

# ٦ = لابدأن یکون الحکم واجب التنفیذ حتی یؤخذ به حق اختصاص

275 - تاريخ المسألة: كان التقنين المدنى السابق لا يشترط فى أخذ حق الاختصاص إلا بعد صدور حكم . ولو كان الحكم ابتدائياً ، بل لو كان غيابياً . وكان الاختصاص يزول إذا ألغت المحكمة الاستثنافية الحكم الابتدائى (٢) . أو إذا ألغى الحكم الغيابى فى المعارضة أو سقط بمضى ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن ينفذ (٢) .

ونقدم مشروع المتنين المدنى الجديد . محافظاً على هذا المبدأ ، لأن الاختصاص إجراء تخلظي يفيد الدائن ، ولا يضر المدين ما دام مصيره يتبع مسير الحكم .

ولكن لحنة بجلس الشيوخ رأت ، بعد عدة جَلَتُنات وبعد أن نم الاعتران على حق الاختصاص داته وأريد إلغاوه ، أن قشرط في الحكم أن يكون واجب التنفيذ . وقالت في تبرير ذلك : « إن الغرض منه ألا يكون هناك مجال انفاضل الدائنين فيها بينهم بمجرد المبادرة إلى رفع الدعوى ، بل

<sup>(</sup>۱) بیدان وثواران فقره ۲۹۳ – محمدکامل مرسی فقره ۲۶۳ – عبد الفتاح عبد الباقی فقره ۲۹۰ – عبد الفتاح عبد الباق فقره ۲۹۰ می ۳۱۰ – می ۳۱۰ می شده ۲۹۰ می ۳۱۰ – می ۳۱۰ میلاد ۲۰ میلاد تا ۱۹۹۰ میلاد تا ۱۹۸۰ میلاد تا ۱۹۹۰ میلاد تا ۱۹۹۰ میلاد تا ۱۹۹۰ میلاد تا ۱۹۰۰ میلاد تا ۱۹۹۰ میلاد تا ۱۹۹۱ میلاد تا ۱۹۹۰ میلاد تا ۱۹۹ میلاد ت

<sup>(</sup>٣) استناف مجتلط ٢٨ مايو سنة ١٩١٢ م ٢٥ ص ٤٠٥ .

تكون الأفضلية للدائن الذي يملك التنفيذ ، ويكون حق الاختصاص بمثابة ضمان للدائن في استيفاء دينه ، وأداة نيسير بالنسبة إلى المدين لأن من يحصل على حق اختصاص قد يرتضى إرجاء التنفيذ ما دام قد أمن بالاختصاص على حقه (١).

٤٣٤ — النقنين الحالى — يجب أن يكون الحكم وامب النفيذ: وعلى ذلك يجب ، في التقنين الحالى ، أن يكون الحكم ، للحصول على حتى الختصاص بموجه ، واجب التنفيذ .

و يكون ذلك في حالتين :

(الحالة الأولى) إذا كان الحكم انهائياً ، بأن استندت فيه مواعيد الطعن العادية ، أو كان غير قابل للطعن بطريق عادى . فيجوز الحصول على حق اختصاص بموجب حكم استؤنف فأصبح نهائياً ، أو سقط حق الطعن فيه بالاستثناف . ولا يمنع الحصول على حق اختماص جواز الطعن في الحكم بالنقض أو بالتماس إعادة النظر ، ولكن برول حق الاختصاص إذا طعن في الحكم بأحد هذين الطريقين وقضى بقرل الطعن ، ويمتنع الحصول على حق اختصاص بموجب حكم ، قضت فيه محكمة النقض بوقف التنفيذ (٢)

( الحالة الثانية ) إذا كان الحكم ليس انتهائياً . ولكنه مشمول بالنفاذ المعجل . على أنه إذا ألغى هذ الحكم ، سقط حق الاختصاص .

الفقهاء المصريين في التجديد الذي يقضى بوجوب أن يكون الحكم واجب التنفيذ حيى يمكن الحصول بموجبه على حق اختصاص ، وننقل هنا بعضاً من هذه الآراء:

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً فقرة ١٠٨ في الهامش في تاريخ نص المادة ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر مکس ذلك سليمان مرقس نقرة ۲۰۲ س ۲۱۱ هاش ۱ .

قال الأسناذ سليان مرقس (1): ووق رأي أن هذا التعديل قضى على أهم مزية لحق الاختصاص ، ذلك أنه بعد أن نظم التقنين الحديد حماية دائبى الشخص الذى شهر إعساره بأن جعل تصرفات هذا الشخص فى أمواله .... غير نافذة فى حق دائنيه السابقين على شهر الإعسار ، اقتصرت فائدة الاختصاص على الحالة التى لا يكون فيها المدين معسراً . وفى هذه الحالة لا تكون لمزية التقدم التى تترتب على حق الاختصاص فائدة تذكر . . . فإذا اشترط لأخذ الاختصاص والانتفاع بمزية التتبع أن يكون الحكم الذى الذى حصل عليه الدائن واجب التنفيذ . لم تعد للاختصاص أية مزية بالتنبيه على المدين بالوفاء وبتسجيل هذا التنبيه ، فيمنع نفاذ تصرفات المدين بالوفاء وبتسجيل هذا التنبيه ، فيمنع نفاذ تصرفات المدين في حقه . . . . وإنما كان الدائن يستطيع أن يجد فى حق الاختصاص فائدة لا يغنيه عنها شيء آخر ، لو أنه أجيز له أخذ الاختصاص تمجرد حصوله على الحكم ، وقبل أن يصبح الحكم واجب التنفيذ » .

وقال الأستاذ شمس الدين الوكيل (٢) : و انجه جانب من الفقه إلى أن هذا الشرط الذي أضيف . . . قد أفقد الاختصاص مزاياه . . . ويبدو لنا أن إضافة هذا الشرط . . . تستجيب إلى الانجاه السائد في الفقه المعاصر بوجوب الحد من فظم التأمينات القضائية في أضيق نطاق . ونطام الاختصاص في ذاته تعرض في آخر مراحل إعداد مشروع القانون المدنى لنقد كاد يفضي إلى حذفه . والواقع أن تقرير الأفضلية للدائن لمحرد السبق في الحصول على حكم ، لا ينهض وحده سنداً معقولا للإخلال بقاعدة المساواة بين الدائنين . وعلى هذا النحو نعتقد أن إضافة هذا الشرط قصد به بصفة خاصة الحد من أهمية الاختصاص ، فلا يحصل عليه إلا الدائن المزود يحكم واجب النفاذ ،

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس فقرة ٢٠٢ ص ٣٠٩ ــ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) شمس الدين الوكيل فقرة ١٤١ ص ١٤٠ – ص ٤١١ .

وهو إن نقع بهذا الضهاد ربما كان في ذلك إعراء له على البراخي في التنفيذ على المدين ،

وقال الأستاد منصور مصطى مصور (۱) ورى مع البعض أن اللجنة قد وفقت في وضع هذا الشرط فالواقع أن حق الاختصاص إذا نظر إليه كأداة لتأمل الدائل دول نظر إلى مصلحة المدين لا يكون له على ، فليس هناك ما يدعو إلى تعصيل دائل عادى على عيره لمجرد أنه استصدر حكماً بالدين ويبدو لنا أن الإنفاء على حتى الاختصاص لا على له إلا إذا كال المقصود من وراء دلك حماية المدين عن طريق تأجيل التنفيذ حتى يتيسر له الوفاء ، ويكول من الدائل الحق في أخد الاختصاص وسيلة قد تشجعه على إرجاء التنفيد »

وقال الأستاد سمير تناغر (٢) ه إن الاحتصاص لم يكن الغرض منه تحقيق فائدة محضة للدائل الذي حصل على حكم ولكن الغرض الأساسي منه هو تحقيق مصلحة المديل المحكوم عليه . بتأخير النسية، على ماله ، وذلك على برصى الدائل أيضاً عن طريق إعصائه تأميناً خاصاً . فلا الاختصاص مصلحة محضة للدائل ، ولا هو عديم العائدة ولكنه ائتمان جديد للمدين في مرحلة حرجة تسبق التنفيد ماشرة . وتأميل حاص الدائل يضمن له التنفيد مستقبلا ه

§ ٧ - يجب أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى

273 – لا يؤمد المتصاص بحكم صادر قبل الفصل فى الموضوع: وذلك بجور أخد حق اختصاص عكم صادر قبل الفصل فى الموضوع ، وذلك كالأحكاء التحصر به . والأحكام النمهيدية الصادرة بالإحالة على التحقيق

<sup>( )</sup> ماصور مصطفی مصور فقرة ۱۹ ص ۱۷۹ ۱۳ سر ۲۰۱۱ عدم ۲۰۱۱

أو بندب خبير أو بإجراء معاينة ، والأحكام الوقتية ، لأن كل هذه الأحكام لا تكون صادرة فى موضوع الدعوى .

ويستنى من ذلك الأحكام الوقتية إذا تضمنت إلزام المدين بدفع مبلغ معين ، أو بالقيام بعمل ، أو فرض نفقة مؤقتة ، فإنه يجوز أخذ حق اختصاص عوجب هذه الأحكام(١) .

الموضوع الرعوى: فلا بد أن يكون الحكم حكمًا قطعي صادر فى موضوع الرعوى: فلا بد أن يكون الحكم حكمًا قطعيًا صادراً فى موضوع الدعوى.

ذلك لأن الأحكام القطعية وحدها هي التي تبت في موضوع الدعوى ، وهي وحدها الصالحة للحصول على حق اختصاص بموجبها ، إلا إذا كان هناك حكم وقتى تضمن فرض نفقة أو القيام بعمل كما مر فيما سبق .

٨٥ - يجب أن يكون الحكم ملزماً المدين بشيء معين

وهناك - أمكام قطعية لا بجوز أخر اختصاص بمومبها : وهناك أحكام قطعية لا بجوز أخذ اختصاص بموجبها ، لأنها لا تلزم المدين بشيء معين .

مثل ذلك الأحكام الصادرة في الاختصاص : اختصاص المحكمة أو عدم اختصاصها .

ومثل ذلك أيضاً الأحكام الصادرة برفض الدعوى ، لأنها لاتلزم بشيء معين ، والأحكام الصادرة برفض طلب أو دفع فرعى ، وكذلك الأحكام الصادرة في دعوى عينية بإثبات ملكية المدعى للعقار محل النزاع (٢).

<sup>(</sup>۱) بیدان وقواران فقرة ۷۰۱ – شفیق شحاتة ۳ ص ۱۰۹ هامش ۱ – عبد الفتاح عبر الباقی فقرة ۲۸۸ – سلیمان مرتس فقرة ۲۰۳ ص ۳۱۲ – استثناف مختلط ۲۴ أبريل سنة ۱۹۳۰ م ۲۲ ص ۶۲۹ .

<sup>(</sup> ۲ ) شفيق شحانة ۳ فقرة ۱۷۷ .

كل هذا ما لم تلزم هذه الأحكم من رفض طلبه بالمصروفات ، فيجوز أخذ اختصاص بها تأميناً للمصروفات ، إذ هي أحكام تلزم المدين بشيء معين(١) .

# ٤٢٩ — الأمكام الفطعية المازم: للمدبن بشيء معبن بجوز أخذ

اختصاص بموجبها : والصورة المألوفة لذنك أن يكون سـ دراً بإازام المدين بدفع مبلغ من النقود .

ولا يوجد ما يمنع من أخذ اختصاص بموجب حكم يلزم المدين بعمل أو بالامتناع عن عمل ، وفي هذه الحالة يقدر القاضي مؤقتاً المبلغ الذي يؤخذ به الاختصاص إذا كان هذا المبلغ غير محدد المقدار في الحكم فير محدد جاء في المادة ١٠٨٩ مدنى أنه وإذا كان الدين المذكور في الحكم فير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تحديده مؤقتاً ، وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص ، .

و و و المسكم بالزام شخص بنفرم مساب: كان المشروع النمهيدى بتضمن فقرة ثانية للهادة ١٠٨٧ مدنى ، وكانت نجرى على الوجه الآنى : «حتى الاختصاص المأخوذ بناء على حكم ملزم بتقديم حساب يضمن النعويض المستحتى بسبب عدم التنفيذ هذا الحكم ، ولا يضمن ما عسى أن يظهر فى ذمة المدين من رصيد لهذا الحساب » . وفى لحنة مجلس الشيوخ حذفت هذه الفقرة الثانية ، وترك أمر ما يضمنه حتى الاختصاص للقضاء ، يفصل فيه وفقاً لظروف كل حالة مخصوصها «٢٥) .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحكم بإلزام شخص بنقديم حساب ،

<sup>(</sup>١) انظر ذلك مليمان مرقس فقرة ٢٠٣ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر فقرة ٤٠٩ في الهامش في تاريخ المادة ١٠٨٧ مدنى .

إذا أخذ به حتى اختصاص ، فإن حتى الاختصاص يضمن ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد لهذا الحساب<sup>(۱)</sup>.

وذهب فقهاء آخرون إلى أن الاختصاص لا يضمن ذلك ، وإنما يضمن التعويض بسبب عدم تنفيذ الحكم (عدم تقديم الحساب) (٢) ، وهذا هو الرأى الراجع ، وبه أخذ التقنين المدنى الحديد فى الفقرة الثانية من المادة ١٠٨٧ مدنى قبل حذفها كما مر .

والصحيح أن الاختصاص لا يضمن إلا محل الالتزام ذاته ، أو التعويض عن عدم الوفاء بالالتزام (٢) .

## ٩ - لا اختصاص بعد وفاة المدين

النص على ذلك فى النفيع المدنى الجديد: رأينا(١) أن الفقرة الثانية من المادة ١٠٨٥ مدنى تنص على ما يأتى :

و لا مجوز للدائن ، بعد موت المدين ، أخذ اختصاص على عقار
 ف التركة » .

فالدائن إذن ممنوع ، بموجب هذا النص ، من أن يأخذ حتى اختصاص بعد موت مدينه على عقار فى تركته . والتركة يحكمها مبدأ و لا تركة إلا بعد سداد الدين ، وقد نظم هذا المبدأ كل من قانون الشهر العقارى والتقنين للدنى الجديد .

<sup>(</sup>۱) بیدان وفراران فقرة ۷۵۷ – کولان وگاپیتان ۲ فقرة ۱۱۹۸ – جرانمولان فقرة ۷۷۹ .

<sup>(</sup>۲) پلانیول وریپیر وبولانچیه ۲ فقرهٔ ۱۷۸ س پلانیول وریپیر وبیکیه فقرهٔ ۵۸۱ س محمد کامل مرسی فقرهٔ ۲۰۱ – همد کامل مرسی فقرهٔ ۲۰۱ – شفیق شحالهٔ ۳ فقرهٔ ۱۷۹ – همد الفتاح عبد الباتی فقرهٔ ۳۸۹ – ملیمان مرقس فقرهٔ ۲۰۳ ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) شفيق شحاتة ٣ فذرة ١٧٩ ~سليمان مرقس فقرة ٣٠٣ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) آءنفاً فقرة ١٠٩.

عليه أنه بعد موت المدين المعارى: من المتفق عليه أنه بعد موت المدين يتساوى جميع الدائنين العاديين ، وتكون تركة مدينهم الميت ضهاناً للوفاء محقوقهم جميعاً بالتساوى فيا بينهم .

وقد قضت محكمة استثناف مصر بأن الفقه الإسلامي اعتبر الموت عارضاً تخرب به الذمة ويبطل الولاية في المال ، ولهذا نقل حقوق الغرماء الثابتة في ذمة المتوفى إلى تركته ، واستبقاها على حكم ملكه ، لتنم التصفية بدفع الدبين وتنفيذ الوصايا وقسمة ما بن بن الورنة . وهذا النظر بنتس برجرب استبقاء حالة الغرماء على ما كانت عليه منذ الوفاة ، فمن لم يكن وقتئذ صاحب دين ممتاز بتى غريماً يقاسم غيره قسمة غرماء (١) .

وذهبت محكمة الاستثناف المختلطة إلى أن أموال الميت تؤول إلى جميع دائنيه ، فيصبح لحوالاء حق مباشرة على هذه الأموال . ولا بجوز لأى مهم أن يحصل بعد وفاة المدين على أى حق فى التقدم على الآخر بأى سبب كان ، فإذا أخذ أحدهم اختصاصاً على بعض عقارات المتوفى كان هذا الاختصاص غير نافذ فى حق الآخرين(٢) .

ونظم فانون الشهر العقارى طريقة لشهر حقوق دائى المورث ، إذا اشترط شهر حق الإرث لإمكان شهر النصرفات التى تصدر من الوارث ، ورتب وأجاز لدائى المورث التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث ، ورتب على هذا التأشير عدم نفاذ تصرفات الوارث فى أموال التركة قبل دائى المورث الذين أشروا بديونهم فى هامش شهر حق الإرث فى خلال سنة من المورث الذين أشروا بديونهم فى هامش شهر حق الإرث فى خلال سنة من

<sup>(</sup>١) أستشناف مصر. ٢١ ينايو سنة ١٩٣٠ المجموعة الرسمية ٣١ رقم ٨٣ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۲۷ مارس سنة ۱۹۲۸ م ۵۰ ص ۲۰۳ – ۲۲ أبريل سنة ۱۹۲۸ م ۵۰ ص ۳۱ – ۲۰ نوفبر سنة ۱۹۲۸ م ۵۱ ص ۳۱ – ۱۵ مايو سنة ۱۹۳۱ م ۵۸ ص ۲۱۹ – ۷ يونيه سنة ۱۹۳۸ م ۵۰ ص ۲۰۳ – وانظر سليمان مرتس فقرة ۲۰۰ ص ۳۱۲ – ص ۲۱۷ .

إجراء هذا الشهر أو بعد السنة وقبل شهر التصرف :

اختياريا لتصفية التركات ، ثم نصت المادة ٩١٤ مدنى على أنه و إذا لم اختياريا لتصفية التركات ، ثم نصت المادة ٩١٤ مدنى على أنه و إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لحم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية الصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون » .

وقد منع التقنين المدنى الجديد دان المتوفى من أخذ اختصاص على مال مدينه الميت ، لأنه فيا يتعلق بالتقدم قصد المشرع عدم تمييز أحد من الدائنين على غيره بسبب لاحق الوفاة المدين ، وفيا يتعلق بالتدع فإن هذا الحطر من جانب المدين ذاته قد انعدم بوفاته ، ومن جانب وارثه قد ارتفع بمنع لوارث من التصرف قبل تسلمه شهادة التوريث وهي لا تسلم إلا بعد وفاة جميع الديون ، وبنص قانون الشهر العقارى الذي يمنع شهر أي تصرف من الوارث قبل شهر حق الإرث

\$ ٣٤ - شرر الاختصاص المكوب قبل وفاة المربى: ويجوز شهر حق الاختصاص الذى كدبه الدائن قبل وفاة مدينه ، حتى لو كان الشهر يحصل بعد وفاة المدين (١) . وذلك لأن الغرض هو منع إنشاء سبب جديد للتقدم بعد وفاة المدين ، أما هنا فقد صدر الأمر بالاختصاص قبل وفاة المدين : وليس القيد إلا طريقة لشهره وجعله نافذاً في حق الغبر (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذا الممی عبد الفتاح عبد الباتی فقرة ۳۹۲ - شمس الدین الموکیل فقرة ۱۲۶ - سلیدان مرقس فقرة ۲۰۰ ص ۳۱۹ .

<sup>(</sup>۲) انظر سليمان مرة م فقرة ۲۰۰ ص ۲۱۹ .

### § ١ - حالة شهر إعسار المدين

# ٣٥ ٤ - الدائنون الذين يكون لهم حقوق سابة: على تسميل صحيفة

وعرى الإعار: نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٥٦ مدنى على ما يأتى :

« على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل » .

فكل دائن حقه سابق على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بجب أن يحمى ، ولا تجوز التفرقة بين هوالاء الدائنين . ومن ثم فلا بجوز الاحتجاج على هوالاء الدائنين بأى حق اختصاص يقع على عقارات المدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار .

ومن ثم يكون ممتوعاً . بالنسبة إلى هوالاء الدائنين ، أخذ حق اختصاص بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار .

يبقى بعد ذلك وجوب حماية هؤلاء الدائنين من حق التتم ، وهذا مكفول للم بموجب المادة ٢٥٧ مدنى ، وقد نصت على ما يأنى :

ا متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار ، فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى النزاماته ، كما لا يسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين ،

وعلى ذلك إذا منع أخذ حق اختصاص بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار ، ومنع كذلك بعد هذا التسجيل التصرف في مال المدين المعسر ، لم يعد ينقص الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على صحيفة الإعسار شيء من الحاية .

الرعدار: وهناك فرق بن حالة المدين الذي شهر إعساره والمدين المتوفى .

فالمدين المتوفى قد انقضت شخصيته ، وتحدد نهائياً وقت وفاته مركز دائنيه وتحددت أمواله ، فلن تستجد له ديون ولا أموال .

أما المدين الذى شهر إعساره فإنه يحتفظ بشخصيته ، ويمكن أن يوضع حد لإعساره ، فيعود له حق التصرف فى أمواله ، وحق الالتزام بديون جديدة .

فيكون لدائنيه الذين لم يستوفوا حقوقهم قبل انتهاء حالة الإعسار مصلحة في الاستناد إلى حقوق اختصاص حصلوا عليها ولو بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار .

ويستطيعون أن يتقدموا ، بموجب حقوق الاختصاص هذه ، على الدائنين التاليين ، وأن يتتبعوا عقارات المدين في أية يد كانت .

ولذلك لم يمنع المشرع أخذ الاختصاصات على عقار المدين المعسر بعد تسجيل محيفة دعوى الإعسار ، ولا قيد الاختصاصات التي سبق صدور الأمر بها قبل ذلك ، اكتفاء بتقرير عدم نفاذ هذه الاختصاصات في حق الدائنين السابقين حقوقهم على هذا التسجيل(1).

# المبحث الثانى

الأموالَ التي يؤخذ علما حق الاختصاص

٢٣٧ **– نص قانوني :** تنص المادة ١٠٨٨ مدنى على ما بأتى :

و لا يجوز أخذ حتى اختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة ، مملوكة وقت قيد هذا الحق ، وجائز بيعها بالمزاد العلمي (٢٦) .

ر ( ) شفيق شعاتة ٣ فقرة ١٨٢ - عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ٢٠٥ - سليمان مرقس خقرة ٢٠٠ س

<sup>(</sup> ٢ ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥١٤ من المشروع التمهيدي ، على الوجه ــ

وجاء في المذكزة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي :

و يوخذ حق الاختصاص على عقار مملوك للمدين وقت قيد هذا الحق ، بشرط أن يكون هذا العقار مما يجوز التعامل فيه . على أنه يجوز أخذ اختصاص على خسة أفدنة ، وتظهر فائدته فى حالتين : إذا انتقلت ملكية الأرض من المدين إلى حائز فيتتبعها الدائن ، وإذا زا مال المدين على خسة أفدنة فيجوز عندئذ التنفيذ على الأرض (1).

ويتبين من هذا النص أن هناك شروطاً ثلاثة ، يجب توافرها في الأموال التي يؤخذ عليها حق الاختصاص :

١ – أن تكون هذه الأموال عقاراً أو عقارات معينة ، معينة تعييناً دقيقاً عيث مكن التصرف علمها .

٢ ــ أن يكون هذا العقار أو العقارات مملوكة للمدين ، وقت الحصول
 على حق الاختصاص ووقت على جلم الحق .

٣ ــ أن يكون هذا العقار أو العقارات مما يجوز التعامل فيها ، أى أن يكون جائزاً بيعها بالمزاد العلني .

و هذه الشروط الثلاثة واضحة من نص المادة ١٠٨٨ مدنى سالفة الذكر .

<sup>-</sup> الآقى: و 1 - لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على مقار أو مقارأت معينة علوكة للدين وقت قيد هذا ألحق ، وجائز التعامل فيها وبيعها بالمزاد العالى . ٧ - ومع ذك يجوز الحصول على حق اختصاص على أرض المدين ، حتى لو لم تزد على خسة أفدنة ، على أن يرامى في التنفيذ الثيروط المقررة في القانون » . وفي لجنة المراجعة حافت عبارة و جائز التعامل فيها » ، اكتفاء بكون هذه المقارات جائزا بيمها بالمزاد العانى ، وأصبح رقم المادة ١٩٩١ في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النمس ، تحت رقم ١١٧٧ . وفي لجنة مجلس النيوخ ، حافت الفقرة الثانية لأن ملكية المدين لحسة أفدنة فأقل لا تمنع من رهنها ، فحق الاختصاص يأخذ هذا الحكم دون حاجة إلى نص ، وأصبح رقم المادة ١٠٨٨ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كا عدلتها لجنته ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ١٩٠ - ص ١٩٠ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

<sup>(</sup>١) مجمومة الأهمال التمضيرية ٧ ص ١٩٦.

فنعالجها هنا فى إيجاز . ويلاحظ أن الشرط الأول منها قد أخضع حق الاختصاص لمبدأ التخصيص الذى يخضع له الرهن الرسمى ، إذا أوجب أن يكون العقار أو العقارات معينة تعييناً دقيقاً (١) .

## ١ - المال عقار معين تعييناً دقيقاً

الاختصاص إلا عقاراً: فلا يؤخذ حتى الاختصاص إلا عقاراً: فلا يؤخذ حتى الاختصاص إلا على عقار ، فيكون حق الاحتضاص كحتى الرهن الرسمى ، إذ يكون محله دائماً عقاراً أو عقارات .

وقد وصل الأمر إلى حد أن قضت محكمة الاستثناف الوطنية بأنه لانجوز قانوناً منح الدانن حق الاختصاص على نخيل مملوك لمدينه . إذا كان هذا الأخير لا يملك الأرض القائم علمها النخيل(٢) .

والنخيل ، المملوك لشخص لا يملك الأرض الذى أقيم عليها النخيل ، يعتبر عقاراً ، شأنه فى ذلك شأن الأبنية المقامة على أرض لا يملكها صاحب الأبنية ، فكان نجب الحصول على اختصاص بهذا النخيل من حيث كونه عقاراً .

٣٩ - اختلاف من الاختصاص عن من الرهن الفضائي: يختلف حق الاختصاص عن حق الرهن القضائي .

فالرهن القضائى يرد ، دون حاجة إلى أمر القاضى ، على جميع عقارات المحكوم عليه ، الحالة والمستقبلة . فلا يشترط إذن أن يكون العقار معيناً تعييناً دقيقاً ، فكل عقار مملوك للمحكوم عليه ، ولوكان عقاراً مستقبلا ، يقع عليه الرهن القضائى .

<sup>(</sup>١) شمس الدين الوكيل فقرة ١٤٣ مس ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) استثناف وطنى ٢١ مارس سنة ١٩٢١ المجموعة الرسمية ٢٤ رقم ٥ ص ٧ .

أما حق الاختصاص فلا يقع على عقار مستقبل ، وكذلك لا يقع على عقار حال إلا إذا كان معيناً تعبيناً دقيةاً .

• } ﴾ — العقار ممين تعبياً رقيقا : فيجب إذن أن يكون العقار الذي بوخذ عليه حق الاختصاص معيناً تعييناً دقيةاً .

وهذا هو مبدأ التخصيص الذي رأيناه في الرهن الرسمى . وقد قدمنا في هذا الرهن الرسمى وجوب أن يكون محله عقاراً معيناً تعييناً دقيقاً ، وأن يذكر هذا التعيين في عقد الرهن الرسمى وفي قائمة القيد . فهنا أيضاً نجب أن يكون العقار معيناً تعييناً دقيقاً ، وأن تذكر البيانات المعينة له في عريضة طلب الاختصاص وفي قائمة قيد حق الاختصاص (م ١٠٩٥ مدني) .

وتعيين العقار الذي يؤخذ عليه حق الاختصاص يكون عادة ببيان نوعه. (منزلا أو أرضاً مثلا) ، وموقعه (المدينة والشارع أو احارة ورقم المنزل أو ما يعين موقعه تعييناً دقيقاً في حالة المنزل ، والحوض ورقمه أو موقع الأرض فيه إذا كان أرضاً ) ، وحدود المنزل أو الأرض ، ومساحة المنزل أو الأرض ، وما يتكون منه المنزل من طوابق ، وغير ذلك من البيانات المفيدة في التعرف على العقار .

وإذا كان هذا التعيين مشرطاً في الرهن الرسمي حماية للراهن وللغير ، فهو كذلك أيضاً في حق الاختصاص . فالتعيين في حق الاختصاص يسمح للقاضي بألا يمنح حق اختصاص بعقارات المدين إلا بالقدر اللازم لنأمين حقوق الدائن ، كما أن تعيين العقار الوارد عليه حق الاختصاص في قائمة القيد يسمح للغير أن يتبين حقيقة مركز المدين ومركز العقار المحمل بحق الاختصاص (۱).

ويترتب على نقص هذه البيانات أو الحطأ فها بطلان الاختصاص

<sup>(</sup>۱) سليمان مرقس أترة ۲۰۸.

هو وقيده ، إذا أدى النقص أو الحطأ إلى إيقاع الغير في الغلط (١).

وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأنه يخلص من مقارنة نص المادة ٥/٧٦٩ مرافعات مختلط بنص المادة ٥/٦٩٠ مدنى مختلط أن المشرع قصد أن يتشدد في البيانات التي تعين العقار الذي يؤخذ عليه حتى الاختصاص أكثر من تشدده في ذلك بالنسبة إلى العقار محل الرهن الرسمي (٢).

وقضت أيضاً بأن تعين المنزل المأخوذ عليه حق الاختصرص بالحى الموجود فيه دون ذكر الشارع يعتبر تعييناً كافياً ، فلا بجوز لدائن مرتهن لاحق أن يطلب إبطال هذا الاختصاص استناداً إلى وجود نقص فى تعين محله(٣).

# ٢ - العقار مملوك للمدين وقت الحصول على الاختصاص ووقت القيد

النص يصرح بوجوب ملكة المدين للمقار وقت الفيد: وأينا(٤) أن المادة ١٠٨٨ مدنى تصرح بأن العقار أو العقارات المعينة بجب أن تكون ومملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق . . . » .

فالعقار بجب إذن أن يكون مملوكاً للمدين وقت قيد حق الاختصاص ، فإذا لم يكن مملوكاً للمدين وقت القيد ، كان الاختصاص باطلا .

فإذا فرض أن العقار كان مملوكاً للمدين وقت الحصول على أمر

<sup>(</sup>۱) سلیمان مرقس فقرة ۲۰۸ – استثناف تطط ۲۳ مایو سنة ۱۹۲۲ م ۲۶ ص ۲۸ – ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ م ۲۶ ص ۲۷ – اول دیسمبر سنة ۱۹۳۱ م ۲۶ ص ۲۷ – ۱۱ یونیه سنة ۱۹۶۰ م ۲۶ ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٢) استناف مختلط ١٣ نوفېر سنة ١٩٠١ م ١٤ ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) استئناف نختلط ٧ ديسمبر سنة ١٩١٥ م ٢٨ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>۱) آنفاً فتر: ۲۷۱.

بالاختصاص كما سنرى ، ثم تجرد المدين من ملكيته قبل قيد حق الاختصاص فلما جاء الدائن يقيد حق الاختصاص كان العقار غير مملوك للمدين ، فإنه لا يستطيع قيد الاختصاص على عقار غير مملوك للمدين .

على الاختصاص : ويجب أن يكون العقار مملوكا للمدين أيضا وقت الحصول على الاختصاص : ويجب ، فوق ذلك ، أن يكون العقار مملوكاً للمدين وقت الحصول على أمر بالاختصاص .

وقد صرح المشرع يوجوب ملكبة المدين للعقار وقت القيد ، لأن القيد والحصول على الاختصاص كانا يتمان في التقنين المدنى القديم في يوم واحد . فكان حقا التقنين يوجب على كاتب المحكمة التي يصدر رئيسها الأمر بالاختصاص أن يقوم من تلقاء نفسه بقيد الاختصاص دون تأخير وفي ذات يوم صدوره (م ٧٢٢/٥٩٦) . فكان من غير المحتمل أن يكون العقار عملوكة للمدين وقت قيد الاختصاص وغير مملوك له وقت صدور الأمر بالاختصاص . فألف الفقهاء أن يشترطوا ملكبة المدين للعقار وقت قيد الاختصاص ، قاصدين بذلك أن تكون ملكبة المدين للعقار وقت الحصول على الاختصاص ووقت أقيد الاختصاص ووقت أقيد الاختصاص .

فأخذ التقنين المدنى الحديد عا جرى عليه الفقهاء فى ظل التقنين المدنى المدنى المدنى أن يكون العقار مملوكاً للمدين وقت قيد الاختصاص ، قاصداً بذلك أن يكون مملوكاً أيضاً للمدين وقت الحصول على أمر الاختصاص .

ولما كانت المادة ٢٠ من قانون الشهر العقارى تنص على أن و تم الجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم

<sup>(</sup>۱) عبد السلام فعنى فقرة ۲۰۷ – عمد كامل مرسى في التأمينات الشخصية والمبينية المربي في التأمينات الشخصية والمبينية

مقامهم » ، فقد أصبح الآن من المحتمل أن يؤخذ الأمر بالاختصاص فى يوم ويبطئ الدائن فى قيده أياماً أو أسابيع . ولذلك جاز أن يكون المدين مالكاً للعقار وقت الحصول على أمر الاختصاص ، ثم يتجرد عن ملكيته بعد ذلك وقبل القيد . فكان الأولى اشتراط ملكية المدين للعقار وقت الحصول على أمر الاختصاص ، ووقت قيد الاختصاص .

وقد تعددت الأحكام القضائية في الماضى تشترط ملكية المدين للعقار وقت الحصول على أمر الاختصاص . وبأنه إذا أخذ اختصاص على عقار غير مملوك للمدين فإنه يكون باطلا ولا ينتج أى أثر ولو صار المدين مالكاً بعد ذلك . فقضت محكمة النقض فى قضية كان يسرى عليها التقنين القديم بأن مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكاً للمدين وقت صدوره ، ولا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت إلى المدين وقت تحديد القيد (أ) . وقضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن على الدائن طالب الاختصاص أن يتحقى من ملكية المدين ، وبأن من واجباته الأولية أن يدقى فى فحص سندات الملكية المسجلة . لأن تقديمه العريضة التى يطلب بها الاختصاص سندات الملكية المسجلة . لأن تقديمه العريضة التى يطلب بها الاختصاص

<sup>(</sup>۱) نقض مدنی ۲۳ دیسکبر سنة ۱۹۰۵ مجموعة أحکام النقض ۹ رقم ۵۰ ص ۲۲۹ و من ۱۹۰۵ و ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۰۵ مجموعة أحکام النقض ۹ رقم ۸۳ ص ۲۲۹ و قد قضت محکمة النقض و نام نام سناط صحة حق الاختصاص أن یکون المقار علم کا المدین وقت صدوره ، فلا بجوز أن یکون محله ما قد یؤول إلی المدین مستقبلا . و لا ینیر من هذا النظر أن تکون ملکیة المقار قد آلت إلی المدین وقت تجدید القید (قنض مدنی ۲۳ در مبر سنة ۱۹۰۵ مجموعة أحکام النقض و و و من ۳۲۶) . وقضت أیضاً بأنه متی کان الدائن قد قید اختصاصاً بعد أن باع المدین المقار وسجل المشری عقده ، فإن الاختصاص یکون قد وقع باطلا لحصوله بعد انتقال ملکیة المقار المتحرف إلیه (ققض مدنی ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۰۵ مجموعة أحکام النقض ۶ رقم ۸۳ من ۱۹۲۹) . وقضت أیضاً بأنه إذ حصل دائن عل اختصاصه بعقار اشتر اه مدینه بعقد تابت التاریخ ولکنه فم یسجل ، فلیس له أن یحتج بهذا الاختصاص عل من اشتری العقار بعد ذلک من التاریخ ولکنه فم یسجل ، فلیس له أن یحتج بهذا الاختصاص عل من اشتری العقار فیر علوك المدین و بعرای المدین و بعرای مدن ۹ فبرایر صنة ۱۹۲۹ میرومة أحکام النقض فی ۲۰ عاما ۱ مس ۱۹۲۹)

يعتبر تأكيداً رسمياً لاعتباره العقار المطلوب أخذ الاختصاص عليه مملوكاً للمدين (١) . وقضت أيضاً بأنه يجب لكى ينتج الاختصاص أثره أن يكون مأخوذاً على عقار مملوك للمدين ، ويقع على الدائن إثبات ملكية العقار للمدين (٢) . وقضت أيضاً بأنه إذا كان المدين قد اشترى عقاراً ، فلا بجوز للدائنه أن يأخذ اختصاصاً على هذا العقار ما .ام المدين لم يسجل عقد شرائه (٢) .

وانظر أيضاً استثناف مختلط ٣ فبراير سنة ١٨٩٧ م ٤ ص ١٤١ – ١٧ مارس سنة ١٨٩٧ م ٤ ص ١٤١ – ١٧ مارس سنة ١٨٩٧ م ٥ ص ١٠٦ – ١٩ ديسبر سنة ١٩٠٠ م ١٣ ص ١٥٠ – ١٩ ديسبر سنة ١٩٠٣ م ١٦ ص ١٩٠ – ١٩ ديسبر سنة ١٩٠٣ م ١٦ ص ١٩٠ م مايو سنة ١٩٢٣ م ٢٦ ص ٦٥ – ٤ مايو سنة ١٩٢٣ م ٤٥ ص ٢٥ ص ٢٠ م.

وقد قضت محكة استثناف مصر بأنه إذا أخذ دائن حكما بدينه على مدينه عن وحصل به على اختصاص على أطيان للمدين باعها لآخر بعقد عرفى ، وقبل أن يحصل هذا الأحير على حكم بصحة التوقيع وتسجيله ، فإنه يكون للدائن المذكور ، طبقا لما ندن عليه في المادة ٥٩٩ ، حق عيى على الأطيان المديدة قبل أن يترقب لنبرة أي حق عليها ، ويكون صاحب الأسبقية ومفضلا هل غيره في الحسول على دينه (استثناف مصر ١٢ يناير سة ١٩٣٧ انجاماة ١٧ رقم ١٤٣ عرم نام ١٨٠٠).

<sup>(</sup>١) استثناف نختلط ؛ ديسمبر سنة ١٩٢٣ م ٢٦ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) استئناف نختلط ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٠ م ١٣ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) استناف مختلط ٢٣ مايو سنة ١٩٤٦ م ٥٥ ص ٢٠٥٣ - وقفت أيضاً بأنه إذا أحد الدائن اختصاصا على حصة المدين الشائعة بعد تسجيل مقد القسمة الذي أنهى الشيوع ٤ كانت القسمة نافذة فى حق الدائن ، وترتب عل ذلك يطلان الاختصاص فيما يتعلق بما لم يقع فى نسيب المدين من الأموال الشائعة ( استثناف مختلط ٣٣ نوفبر سنة ١٩٣٩ م ٥٠ ص ٣١) - وقفت أيضاً بأنه إذا سجلت القسمة قبل الرهن أو الاختصاص للوارد على حصة شائعة فى جميع الأموال الشائعة ، فإن الرهن أو الاختصاص لا ينتقل إلى كل الحصة المفرزة التي آلت إلى المدين ، بل إلى نصيب شائع فيما بنسبة الشيوع الأصل ، لأن الرهن أو الاختصاص يكون قد ورد وقت قيده على أموال خرج بعضها من ملكية المدين ، فيبطل منه ما ينملق بهذه الأموال ، ويصح ما يتعلق بما وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ م ٥ ويصح ما يتعلق بما وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ م ٥ ويصح ما يتعلق بما وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ م ٥ ويصح ما يتعلق بما وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ م ٥ ويصح ما يتعلق بما وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ م ٢٠ ويصح ما يتعلق بما وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ م ٢٠ ويسح ما يتعلق بما وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ م ٢٠ ويسم ما يتعلق بها وقع في نصيب المدين ( استثناف مختلط ٢٥٠ يناير المتناف عليه المناف الم

على الدائن ملكية العقار المأخوذ عليه حق الاختصاص ، وقع على الدائن عبء إثبات ملكية العقار المأخوذ عليه حق الاختصاص ، وقع على الدائن عبء إثبات ملكية المدين للعقار . وقد قضت محكمة الاستناف المختلطة بأنه في حالة صدور أمر باختصاص الدائن بالعقار . يفع على الدائن إثبات ملكية المدين للعقار أو ملكية مدعى الاستحقاق للعقار (۱) . ولكن لا يحكم لمدعى الاستحقاق علكية العقار ، لمجرد عجز الدائن عن إقامة الدليل على ملكية مدينه (۲) .

وقد اكتفت المحاكم من الدائن بأن يثبت حيازة المدين للعقار ، فيعتبر ذلك قرينة على الملكية لنقل عبء الإثبات إلى مدعى الاستحقاق<sup>(۲)</sup> . على ألا تكون هذه الحيازة غامضة ، وإلا بتى عبء الإثبات على الدائن<sup>(۱)</sup> .

### ٥ – ٣ العقار جائز بيعه بالمزاد العلني

على عن الاختصاص قد يودي المنزاد العلى الله كان حق الاختصاص قد يؤدى إلى بيع العقار بالمزاد العلى إذا نفذ الدائن صاحب حق الاختصاص حق اختصاصه استيفاء لحقه ، لذلك اشترط القانون أن يكون العقار المأخوذ عليه حق الاختصاص مما بجوز بيعه بالمزاد العلني .

فنصت المادة ١٠٨٨ مدنى ، كما رأينا(٥) ، على أنه و لا مجوز أخذ حتى

<sup>(</sup>۱) استئناف مختلط ۲ ینایر سنة ۱۹۳۰ م ۲۲ س ۱۶۳ – ۷ فبرایر سنة ۱۹۳۹ ۱۹ ص ۱۹۶۰ – ۲ مارس سنة ۱۹۳۹ م ۵۱ ص ۱۸۲ – ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹۳۹ ۲ م ه ص ۷ .

<sup>(</sup>۲) استئناف مختلط ۲۰ نبر ایر سنة ۱۹۶۱ م ۵ س ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۱۰ یتایر سنة ۱۹۳۱ م ۲۳ ص ۱۰۰ – ۱۹ مارس سنة ۱۹۳۹ م ۸۵ ص ۱۹۷ – ۸ مارس سنة ۱۹۲۸ م ۵۰ ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>۱) استناف علط ۲۹ اکتربر سنة ۱۹۳۹ م ۵۲ ص ۷ – ملیمان مرقس فقرة ۲۰۹ .

<sup>(</sup> ه ) آنناً فقرة ١٩٧٩ .

الاختصاص إلا على عقار أو عقارات . . . . جاثر بيعها بالمزاد العلني . . فلا نجوز أخذ اختصاص على عقار موقوف وقفاً خبرياً ، لأن العقار الموقوف لا بجوز بيعه . وحتى بالنسبة إلى العقار الذي كان موقوفاً وقفاً أهلياً ، نصت المادة ، مكررة ، التي أضيفت بالمر..وم بقانون رقم ٣٤٢ لمسنة ١٩٥٢ إلى المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الذي حل الأوقاف الأهلية ، على ما يأتى : لا لا نجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتهى فيه الوقف ضد الأشخاص الذين توول إلهم ملكية أعيانه طبقاً للمواد السابقة ، وذلك عن الديون السابقة على تاريخ العمل سهذا المرسوم بقانون . . . . ، ، وقد بنت محكمة النقض على ذلك أنه لا نجوز أحذ حق اختصاص على هذه الأعيان لديون سابقة على تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢، وقالت في أسباب حكمها : ٩ أن الشارع قصد استمرار الحاية التي أسبقها القانون فيا مضى على المستحقين في الأوقاف بالنسبة إني أعيان الوقف ، فحظر على الدائنين السابقة ديونهم على إلغاء الوقف . . . إتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأعيان . . . . وإنه وإن كان حق اختصاص الدائن بعقار مدينه ليس من إجراءات التنفيذ . إلا أن هذا الحق . وقد شرع ضهاناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات . وحول به صاحبه أن ينفذ على العقار ويطلب بيعه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات للبيوع الحبرية وأن ينتبع العقار في يد حائزه وأن يستوفى حقوقه متقدماً على الدائنين العاديين من ثمن هذا العقار أو من المال الذي حل محله ، فإن حق الاختصاص يصبح وثيق الصلة بإجراءات التدميذ ، فلا تقوم لهذا الحق قائمة إلا حيث جوز اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة للعقار الذي تراد الاختصاص به ، ومن ثم فإن ما لا نجور التنفيذ عليه من العقارات لا نجوز بالتالى أن يكون محلا لحق الاختصاص . وهذا هو ما قصدت إليه المادة ١٠٨٨ مدنى فيها نصت عيته ، من أنه لا نجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني »(١) .

ولا بجوز أخذ حق اختصاص على حق استعمال أو على حق سكنى في غير الحالات الاستثنائية التي بجوز فيها التصرف في هذا الحق<sup>(٢)</sup>.

وقد كانت المادة ١٠٨٨ مدنى تنضمن فى المشروع التمهيدى فقرة وقد كانت المادة ١٠٨٨ مدنى تنضمن فى المشروع التمهيدى فقرة ثانية ، كانت تجرى على الوجه الآتى : «ومع ذلك بجوز الحصول على حق اختصاص على أرض المدين ، حتى لو لم تزد على خسة أفدنة ، على أن يراعى فى التنفيذ الشروط فى القانون » . وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذه الفقرة « لأن ملكية المدين لخمسة أفدنة فأقل لا تمنع من رهنها ، فحق الاختصاص يأخذ هذا الحكم دون حاجة إلى نص »(٢) .

وعلى ذلك لم تحذف هذه الفقرة لعدم الأخذ بها ، بل حذفت لأن حكمها معروف ومقرر دون حاجة إلى نص .

والقانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية

<sup>(</sup>۱) نقض مدنى ٣٠ مايو سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام النقض ٨ رقم ٦٨ ص ١٩٥٧ وقد قضى هذا الحكم بأنه حتى كانت العين موقوفة ، وانتهى الوقف فيها ، وآلت ملكيتها إلى من صاه يكون صاحب الحق فيها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٥٠ لسنة ١٩٥٢ ، فإنها تظل ممنأى عن التثنيذ عليها وفاه للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ، ولا يجوز بالتالى لأرباب هذه الديون أن يستصدروا من آلت إليه ملكية هذه الدين أمرا باختصاصهم بها إعمالا المادة الخاسة مكررا من دلك القانون والمادة ٨٨ م ١ من القانون المدنى ( نقض مدنى ٣٠ مايو سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام النقض ٨ رقم ٨ ٢ ص ٤١ ه ) .

<sup>(</sup>٢) وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأن الشرط الذى ينص عليه فى عقد البيع بأنه فيس المشترى الحق فى التصرف العين المبيءة حتى يوفى كل الثمن ، لا يحرم دائن المشترى من أخذ اختصاص على هذه العين ، ولا يعد هذا الاختصاص تصرفا من المشترى لأنه عمل خارج عن إرادته آت من جهة النير ( استثناف وطنى ١٩ توفير سنة د١٩٢٥ المجموعة الرسمية ٢٨ رتم ٣٨ ص ٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً نقرة ٣٧؛ في الهامش في الهامش في تاريخ المادة ١٠٨٨ مدني .

فى حدود خمسة أفدنة ، الذى استبدل بالقانون رقم ؛ لسنة ١٩١٣ ، لا يمنع الدائن من أخذ اختصاص على أطيان مدينه الذى لا يملك أكثر من خمسة أفدنة ، وإنما خول دون الحجز عليها ومباشرة نوع ملكيتها طالما بنى المدين محتفظاً مها وليس لديه غيرها .

ولكن مع ذلك نجه ز أخذ اختصاص على خمسة الأفدنة هذه ، ويعمل حق الاختصاص هذا من وجهين :

(الوجه الأول): إذا انتقلت ملكية خدة الأفدنة هذه إلى شخص آخر أصبح يملك أكثر من خمسة أفدنة ، فإنه نجوز فى هذه الحالة لصاحب الاختصاص أن يبيع بيعاً جبرياً خمسة الأفدنة ، بشرط أن ياتى عند المانث خمسة أفدنة على الأقل .

(الوجه الثانى): إذا بقيت خمسة الأقدية فى ملكية صاحبا الأول. ثم زادت ملكية إلى أكثر من خمسة أفدنة ، إلى عشرة مثلا . فيه خوز فى هذه الحالة أن يبيع صاحب الاحتصاص خمسة الأفدنة هذه . بشرط أن يبقى لمالكها خمسة أفدنة على الأقل . فإذا زادت ملكية المائك إلى ثمانية أفدنة مثلا . كان لصاحب حق الاختصاص أن ينزع من ملكيته خمسة الأفدنة المأحوذ علمها حق الاختصاص ملكية ثلاثة أفدنة فقط .

# الفرع الثانى الإجراءات

المادة ١٠٨٩ مدنى على ما يأتى : محت المادة ١٠٨٩ مدنى على ما يأتى : الله ١٠٨٩ مدنى على ما يأتى : الله ١٠٨٩ مدنى على عقارات مدينة ، أن يقدم بذلك عريضة إنى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى د أرتها الله يريد الاختصاص بها » .

٣ ٧ ــ. وهذه العريضة نجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم

أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآنية :

(أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذي معينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة .

- (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
- (ح) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .
- (د) متدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير ممدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتاً وعين المبلغ الذي يؤخذ يه حق الاختصاص .

( ه ) تعيين العقارات تعييناً دقيقاً ، وبيان موقعها ، مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .

ونصت المادة ١٠٩٠ مدنى على ما يأتى :

١ - بدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص ع .

وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها ، إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنن ع .

ونصت المادة ١٠٩١ مدنى على ما يأتى :

ه على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى تفسى اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن ،

ونصت المادة. ١٩٠٢ مدنى على ما بأتى :

١٠ - يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام
 الآمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم أمام المحكمة الابتدائية .

٣ - وبجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء
 الأمر الصادر بالاختصاص .

ونصت المادة ١٠٩٣ مدنى على ما يأتى :

« إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية «(١) .

#### (١) تاريخ النصوص :

م ۱۰۸۹: ورد هذا انص في المادة ۱۰۱۰ سالمروع التمهيدي . وفي لحنة المراحمة حلفت عبارة و وأنها محلوكة السدين و من اعترة الثانية (حرف ه ) ، وأصبح دم المادة ١١٩٨ في المشروع النهائي . ووافق عليها خلس دوات ، تحت دتم ١١٧٨ . وفي خة بجلس الشيوخ ، عدلت (ه) من انسقرة الثانية بأن متعيست عن عبارة و تعيين انمقارات تعيينا دفيقا جنسا و محلا ، هبارة و تعيين انمقارات تعيينا دفيقا بن وحيان مرقمها و ، لأن التميين الدقيق يتضمن من انتفسيلات ما يقسم لما بقصد من ببان الجنس ، و متدلت بعبارة و أوراق تثبت ، عبارة و الأوراق اندالة على ، إذ لا يشترط في هذه الحالة نقدم مستندات قاطعة في الإثبات ، بل يشترط تقديم أوراق تدل على القيمة وإن لم تكن قاضة في آلالتها ، وأصبح دتم المادة بل يشترط تقديم أوراق تدل على المدة كا عدائم الحدة ( مجدوعة الأعمال التعضيرية ٧ من ١٩٨٩ . ووانق مجلس الشيوخ على المدة كا عدائم الحدة ( مجدوعة الأعمال التعضيرية ٧ من ١٩٨٩ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل لها . والكن يقابلها المادتان ٢٨١ / ٢٦٩ و ٢٦٣ / ٧٧١ من تقنين المرفعات القديم .

م ١٠٩٠ ؛ ورد هذا النص في المادة ١٥١٦ من المشروع التمهيدي . وصاف لجمة المراجعة تعديلا لفظيا ، فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، تحت رقم ١١٩٣ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس الدواب تحت رقم ١١٧٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٩٠ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٧١ – ص ١٧٣ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل لها . ولكن بقدمها المادة ٩٨٣ / ٧٧٠ من تقنين المرافعات القديم . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى لهذه النصوص ما ي**أتى** : –

و ١ - ثمر إجراءات الحصول على حق الاحتصاص على المراحل الآتيد :
يقدم الدائن عويضة ارئيس محكمة العقار . مصحوبة بصورة الحكم أو
الشهادة من قلم الكتاب يدون فيه منطوق الحكم . ويمكن الحصول على
هذه الشهادة في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم . وتشمل العريضة البيانات
التي تدون عادة في قائمة الرهن الرسمي المقدمة للقيد . ويلاحظ أنه اشترط
أن يقدم الدائن أوراقاً تثبت قيمة العقارات وأنها مملوكة للمدين . حتى يتبين
للقاضي قيمة العقارات وملكية الحق أن يثقلها بحق الاختصاص الله .

۲ » ويدون رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص بعد أن يراعى مقدار الدَين وقيمة العقار . ونجوز أن يقصر الأمر على حزء من العقار . فإن رفض

م ۱۰۹۱ : ورد هذا النص في المادة ۱۵۱۷ من المشروع التمهيدي . وعدلته لجنة المراجعة تعديلا لفظيا ، تحت رقم ۱۱۹۳ في المشروع النمائي . ووافق عليه بجلس النواب تحت رقم ۱۱۸۰ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رئم ۱۰۹۱ ( محموعة الأعمال التحضيرية ۷ مس ۱۷۷ – مس ۱۸۵) .

التقنين المدنى المابق: لا مقابل.

م ١٠٩٣ : ورد هذا النص في المادة ١٠٥٨ من المشروع التمهيدي . وعدلته لجنة المراجعة تعديلا لقظيا ، فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد تحت رقم ١١٩٥ . ووافق هليه مجلس النواب تحت رقم ١١٩٦ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٧٥ – ص ١٧٧) .

التنظين المعنى السابق : لا مقابل .

م ١٠٩٣ : ورد هذا النص في المادة ١٥١٩ من المشروع التمهيدي . وهدلته لجنة المراجعة تعديلا لفظيا ، فأصبح مطابقاً لما استقر دلميه في التقنين المدنى الجديد تحت رقم في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٨٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠٩٣ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل . ولكن يقابلها المساهة ١٨٤ / ٧٧٢ من تقنين المراف التديم .

رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص (أو قبل فنظم المدين إليه فرفض) ، جاز للدائر أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية . . . . .

وهذا تجديد أريد به إخطار المدين بما تم . حتى يتظلم إن كان هناك وجه وهذا تجديد أريد به إخطار المدين بما تم . حتى يتظلم إن كان هناك وجه للتظلم . ويؤشر بالأمر على صورة الحكم وعلى كل شهادة به أو صورة أخرى . وهذا أيضاً تجديد أريد به منع الحصول على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة . . . . وللمدين أن يتظلم للقاضى الذى أصدر أمر الاختصاص أو للمحكمة الابتدائية . . . . ولما كان الأمر بالاختصاص يقيد في نفس اليوم الذى يصدر فيه كما سيأتى . وجب إذا صدر أمر بإلغائه أن يؤشر على هامش القيد بذلك "(۱) .

فنتكلم هنا فى أمرين : (١) الحصول على أمر اختصاص . (٢) تظلم المدين من أمر الاختصاص .

# المحث الأول

الحصول على أمر اختصاص

كا رأينا(٢) ، على أن الدائن الذي يريد الحصول على أمر بالاختصاص عليه أن يقدم عريضة طلب الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي ريد الاختصاص بها .

وتشمل هذه العريضة اسم الدائن ولقبه وصناعنه وموطنه الأصلي والموطن

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٧٨ – ص ١١٩.

<sup>(</sup>۲) آنناً نتر: ۲۱۱.

المختار ، واسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه ، وتاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته ، ومقدار الدين ويتولى رئيس المحكمة تقديره موقتاً إذا كان الدين غير محدد المقادار فيعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص ، وتعيين المعقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم أوراق تدل على قيمتها دون أن نقطع في هذه القيمة .

وتصحب العريضة بصورة رسمية من الحكم ، أو بشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم ، وكان التقنين الأهلى السابق يوحب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة الحكم ، فكان ذلك بوخر تقديم الدائن لعريضة الاختصاص إلى أن نتم المحكمة كتابة الحكم وتوقيعه ، وقد تنقضى مدة طويلة قبل أن يتم ذلك . فينهز المدين هذه الفرصة ، ليتصرف فى عقاراته . أما التقيي المختلط فكان ينص على أن تقديم شهادة من قلم الكتاب بصدور الحكم ومضمونه يغنى عن تقديم صورة الحكم ، ويمكن أخذ هذه الشهادة من قلم الكتاب في اليرم ذاته الذي يصدر فيه الحكم . فأخذ التقنين المدنى الحديد بما ورد في التفنين المدنى المختلط ، فنص على أن العريضة تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم .

ويلاحظ أن تقنبن المرافعات الحديد ينص على ما يأنى :

م ١٩٤ مرافعات: في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب إلى قاضي الأمور الوقنية بالمحكمة المختصة . . وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ، ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة ، وتشفع المستندات المؤيدة لحا .

م ١٩٥ مرافعات : يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة ، في اليوم النالي لتقديمها على الأكثر . ولا يلزم

ذكر الأسباب التي بني عليها ، إلا إذا كان غالفاً لأمر سبق صدوره . فعندئذ بجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الحديد وإلا كان باطلا .

م ١٩٦٦ مرافعات: يجب على قلم الكتاب نسيم الطالب النسخة الثانية من عربصته مكتوباً عليها صورة الأمر، وذنك في اليوم التاني نصدور على الأكثر.

ويدون المحكمة في ذيل العريضة بالأمر بالاختصاص : ويدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاحتصاص . ويجب على الرئيس ، عند إصدار الأمر بالاختصاص ، أن يراعي مقدار الدين وتيمة المتر أو العقارات . فقد يجعل الاحتصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على عقار واحد منها أو حزء من عقار ، إذا رأى أن دلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمنسروفات (م ١٠٩٠ سدني) .

فض اليوم الذي يصدر فيه الأمر بالاختصاص . حب عن قلم كتاب نفس اليوم الذي يصدر فيه الأمر بالاختصاص . حب عن قلم كتاب المحكمة إعلان المدين بهذا الأمر ذلك أن المدين لم يكن حضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص ، ولم يكن حاضراً غير الدائن . فيستطبع المدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص ، ويتع في ذلك إجراءات معينة ميأتي ذكرها .

وحتى لا يلجأ الدائن إلى محاكم مختلفة ، للحصول منها على أوامر بالاختصاص تزيد على ما يحتاج إليه ، أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن يتخذ أيضاً الإجرائين الآتيين :

المرفقة بالعريضة والمحرر فيها منطوق الحكم إذا لم يمكن الحصول على صورة الحكم ذانه . فيتعذر إذن على الدائن استعال صورة الحكم أو الشهادة هذه ،

للحصول على أمر آخر بالاختصاص دون أن يكون الآمر مطلعاً على أمر الاختصاص الأول .

٢ - يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم بالدين ، ليؤشر بأمر الاختصاص على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن . وبذلك إذا لم يستعمل الدائن الصورة أو الشهادة التي سبق له استعالها للحصول على أمر الاختصاص الأول ، وطلب من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بالدين صورة أو شهادة أخرى ، كانت هذه الصورة أو الشهادة مؤشراً عليها بأمر الاختصاص الأول .

• 6 \$ - رفعنى رئيس المحكمة طلب الدائن وعدم صدور أمر بالاختصاص: وليس من الضرورى أن يستجيب رئيس المحكمة لطلب الدائن ، فقد يحد أنه لا محل لإعطاء أمر بالاختصاص. ويكون ذلك من بادئ الأمر ، أو يكون بعسد تظلم المدين وسماع أقواله ولم تكن أقواله قد سمعت عند صدور الأمر الأول بالإختصاص.

عند ذلك يجوز للدائن أن يتظلم من رفض رئيس المحكمة لإعطائه أمر بالاختصاص ، ويكون تظلمه أمام المحكمة الابتدائية التابع لها رئيس المحكمة دون غيرها .

وتقول المادة ١٠٩٣ مدنى فى هذا الصدد : « إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية » .

وتقول المادة ١٩٧ من تقنين المرافعات الجديد : لا للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه . . . الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك : ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

أمام المحكمة ، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغانه . وبجب أن يكون التظلم مسدراً ، وإلا كان باطلا ، .

ويبدو أن حكم المحكمة الابتدائية فى النظلم يقبل الطعن فيه بالطرق المقررة ، فقد نصت المادة ٢/١٩٩ مرافعات على أنه «وخكم القاضى فى النظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، ويكون حكمه قبلا لطرق الطعن المقررة للأحكام » .

# المبحث الثانى

# تظلم المدين من أمر الاختصاص

الاختصاص من رئيس المحكمة ، حار نمدين ، الذي لم تسمع أقواله والذي الاختصاص من رئيس المحكمة ، حار نمدين ، الذي لم تسمع أقواله والذي أعلن بصدور الأمر بالاختصاص في يوم صدوره أن يتظلم من هذا الأمر : وتقول المادة ١/١٠٩٢ مدنى ما يأتى :

« نجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصددر بالاحتصاص أمام الآمر ، كما نجوز له أن برفع هذا النظلم أمام المحكمة الابتدائية ، .

والتظلم لا يكون إلا مرة واحدة ، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية .

النظام إلى الأمر: فإذا تظلم إلى الآمر ، أى إلى رئيس المحكمة الذي أصدر أمراً بالاختصاص ، نظر الرئيس في هذا الأمر .

فإما أن يثبت عليه ولا يرى داعياً لإلغائه ، فيقضى فى هذه الحالة بالتأييد .

أو ، بعد سماع المدين المتظلم . يرى أن هناك ما يستوجب العدول عن

أمر الاختصاص . فيقضى بالإلغاء . وعند ذلك يبطل الأمر بالاختصاص الذي صدر من قبل .

التأييد أو المتشاف فضاء الآمر : وهذا القضاء بالتأييد أو بالإلغاء يعتبر حكماً صادراً من محكمة ابتدائية .

فيجوز لكل من المدين في حالة التأييد . والدائن في حالة الإلغاء . أن يستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستثناف المختصة .

٤٥٤ - النظام إلى المحكمة الوبترائية : وقد يرفع المدين تظلمه ،
 لا إلى الآمر ، بل إلى المحكمة الابتدائية التي يتبعها الآمر .

وتقضى المحكمة الابتدائية . كما كان يقضى الآمر ، إما بالتأييد واستبقاء الأمر بالاختصاص .

الحكمة الابتدائية : وفى الحالتين ، عجوز استثناف الحكمة الابتدائية أمام عكمة الاستثناف الحكم الصادر من الحكمة الابتدائية أمام عكمة الاستثناف المختصة .

يستأنف المدين ، إذا صدر الحكم بتأييد الأمر بالاختصاص ، طالباً الإلغاء ويستأنف الدائن ، إذا صدر الحكم بلغاء الأمر بالاختصاص ، إلغاء هذا الحكم .

وإذا قيد الدائن الأمر الصادر بالاختصاص ، ثم صدر أمر أو حكم بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص ، ثم صدر أمر أو حكم بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص ، وجب التأشير على هامش القيد بهذا الأمر أو الحكم ، ويكون ذلك بمثابة إلغاء للقيد ، وإلغاء للأمر الصادر بالاختصاص . وتقول الفقرة الثانية من المادة ١٠٩٢ مدنى في هذا المعنى ما يأتى : ووبجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص .

# الفضالاثاني

## آثار حق الاختصاص

## ۲۵۷ – نص فانونی: نصت المادة ۱۰۹۵ مدنی علی ما بأنی:

• يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام ، وخاصة ما يتصل بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق و أثر وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة ه(١).

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي :

• ١ - . . . . وقد يقيد قلم الكتاب حكماً صادراً بالاختصاص ، بدلا من أمر ، ويكون ذلك فى حالة ما إذا رفض طلب الاختصاص ، فتظلم الدائن أمام المحكمة ، فحكم بقبول تظلمه وبإعطائه حق الاختصاص . أما إذا تظلم المدين من الأمر الصادر بالاختصاص ، فحكم بتأييد الأمر ، فإن الحكم يؤشر به على هامش القيد » .

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٢٠ من المشروع التمهيدي . وفي لجنة المراجعة حدل النص تعديلا لفظيا ، فأصبح مطابقا لما استقر عايه في التقنين المدنى الجديد تحت رقم ١١٨٤ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٨٤ ، ثم مجلس الشيوح تحت رقم ١١٨٠ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٨٨ – ص ١٨٨ ) .

التقنين المدنى السابق م ٥٩٥ / ٥٧٠ : الدائن الذى تحصل على اختصاص بعقارات مدينه ، يكون له من يوم تسجيل ذلك الاختصاص نفس الحقوق التى نقر تب على الرهن العقارى وتتبع فى الاختصاص المذكور كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن ، مع مراعاة الضابط المدون بالمادة الآنية .

. " ... ... - Y h

٣ سوفيا عدا ذلك يكون للاختصاص أحكام الرهن الرسمى، وبخاصة فيا يتعلق بتجديد الفيد ومحوه وعدم البتجزئة وأثر الحق فيا بين المتعاقدين وبالنسبة للغير من تقدم وتتبع ، وقد تقدم ذكر ذلك "(١) .

وعلى ذلك نستعرض . مجرد استعراض ، أهم أحكام الرهن الرسمى التي تنطبق على الاختصاص فيما يتعلق بالآثار .

على حق اختصاص بعقار مدينه ، فإن هذا الدائن ، من حيث آثار حق الاختصاص ، يعتبر كدائن مرتهن رهناً رسمياً ، ويكون حق الاختصاص عثابة حق ألرهن الرسمى .

والرهن الرسمى غير قابل للتجزئة وكذلك من الاختصاص والرهن الرسمى غير قابل للتجزئة ، بالنسبة إلى العقار المرهون ، وبالنسبة إلى الدين المضمون (٢٠) .

وبالنسبة إلى العقار المرهون ، إذا فرض أن الدين انقسم على عدة أشخاص ، وأدى واحد منهم الحزء من الدين الذى هو مسئول عنه ، لم يجز شطب الرهن عن الحزء من العقار الذى اختص به إلا بعد سداد الدين كله ، لأن كل جزء من العقار المرهون مسئول عن كل الدين : وكذلك حق الاختصاص ، كل تجزء من العقار المحمل به مسئول عن كل الدين .

وبالنسبة إلى الدين المضمون ، إذا انقضى جزء منه ، فإن العقار المرهون كله يبتى ضامناً لما بتى من الدين ، وكذلك العقار المحمل بحتى الاختصاص ، فإنه يبتى كله ضامناً لأى جزء من الدين لم يسدد .

<sup>(1)</sup> مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٨٧ - ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>۲) آنفاً فقرة ۱۲۰.

## • ٦٠ – آثار الرهن ارسمى فيما بين المتعافدين وآثار الاختصامى

ميما بين الدائن والمرين: وقد سبقت لنا دراسة آثار الرهن الرسمى فيا بين المتعاقدين ، الراهن والمرتهن (١) ، فنستعرض أهم المسائل فى هذا الموضوع ، ونطبق الأحكام فيها على حق الاختصاص .

الرهن بإنشاء الراهن لحق الرهن : يلتزم الراهن بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن ، أنشئ حق الرهن الدائن المرتهن ، أنشئ حق الرهن الرسمى عليه من تلقاء نفسه .

ولما كان حق الاختصاص يعطى على عقار مملوك للمدين ، فإن جق الاختصاص ينشأ على هذا العقار من تلقاء نفسه .

277 — ضمان الرهن المرهن الرهن : يضمن الواهن سلامة حق الرهن ، فلا يجوز أن يقوم الراهن بترتيب أى حق على العقار المرهون يشهر قيل قيد الرهن .

كذلك فى حق الاختصاص ، لا يجوز للمدبن ، بعد أن أخذ حق الاختصاص على عقاره ، أن يرتب على هذا العقار أى حق يشهر قبل قيد حق الاختصاص .

وكذلك ليس له أن ينزع شيئاً من هذا العقار ، كأن يبيع المواشى الني تخدم الأرض ، أو يبيع الأنقاض بعد هدم جزء من المبانى ، فتقع فى يد مشتر حسن النية فيملكها خالصة من حق الاختصاص ، فيكون عندئذ للدائن الرجوع على المدين بضمان التعرض الشخصى .

وفيا يتعلق بضهان المدين لحق الاختصاص من تعرض الغير ، إذا ادعى شخص أنه قد نشأ له حق ارتفاق على العقار المأخوذ عليه حق الاختصاص ،

<sup>(</sup>۱) انظر فقرة ۱۹۷ وما بعدها .

فعلى المدين أن يدفع هذا الادعاء من الغير . فإن لم يستطع ، كان للدائن أن يطالب بتقديم تأمن كاف أو يطالب بدفع الدين فوراً .

و نرى من ذلك أن ضمان المدين لتعرضه الشخصى ولتعرض الغير ، هو فى الواقع من الأمر الجزاء الكافى على النزام المدين بضمان سلامة حتى الاختصاص .

خيا بتعلق بالرهن الرسمى ، بأنه إذا كان الهلاك أو التلف بخطأ الراهن . كان الهلاك أو التلف بخطأ الراهن . كان المدائن المرتبن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً ، وبأنه إذا كان الحلاك أو التلف قد نشأ من سبب أجنبى ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفى الدين فوراً .

وكذلك فى حق الاختصاص ، إذا كان الحلاك أو التلف بخطأ المدين ، كان الدائن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أن أن يستوفى حقه فوراً ، وإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يونى الدين فوراً .

وإذا هلك العقار أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الاختصاص بمرتبته إلى الحق الذى يحل محل العقار حلولا عينياً ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو النمن الذى يقور مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .

378 — عدم تجريد الراهن لا من ملكية العقار ولا من ميازنه وكترلك المدين فى من الاختصاص: يبنى الراهن مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ، وكذلك المدين فى حق الاختصاص يبنى مالكاً للعقار وحائزاً له .

فيبقى للمدين فى حق الاختصاص حق التصرف فى العقار كما يبتى له حق استعاله وحق استغلاله ، ولا تتقيد سلطته فى كل ذلك إلا بحق الدائن فى حق الاختصاص ، فإن هذا الحق يبتى قائماً لضهان الوفاء بالدين ، وقد ينتهى إلى التنفيذ على العقار واستيفاء الدين من ثمنه محسب مرتبة الدائن .

قضت المادة ١٠٤٤ مدنى ، فى حتى الرهن الرسمى ، بأن للواهن الحق فى الدارة العقار الموهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحافها بالمقار .

وكذلك المدين فى حق الاختصاص له الحق فى إدارة العقار ، وفى قبض مماره إلى وقت التحاقها بالعقار . رببتى للمدين الحق فى فبض ممار العقار إلى وقت التحاقها بالعقار ، وهذا الوقت هو وقت تسجيل تنبيه غزع الملكية ، إذا نفذ الدائن على العقار ونزع ملكيته .

۳۳۶ — إبجار العقار: هنا نجب التمييز بان إنجار تزيد مدته على تسع سنوات ، وإجار لا تزيد مدته على ذلك ، والقاعدة في هدا هي ندر قاعدة الرهن الرسمي

فإذا زادت مدة الإنجار الصادر من المدين على نسع سوات ، فإن ما الإيجار لا يسرى إلا لمدة تسع سنوات (١) ، إلا إد كان مسجلا فبل الاختصاص فيسرى لكامل مدته .

وإذا لم تزد مدة الإنجار على تسع سنوات ، فإنه نجب ، حتى يسرى لكامل مدته فى حق الدائن ، أن يكون ثابت الناريح قبل تسجيل تمبيه نزع الملكية .

أما إذا كان الإيجار غير ثابت الناريح قبل تسحيل تنيه بزع الملكبة، فإنه لا يسرى في حق الدائن إلا في حدود الإدارة الحسة.

87۷ — قبض الأمرة مفرما أو الحوالة بها: المدين في حتى الاختصاص كالراهن ، من حقه أن يقبض ما استحق من الأجرة عن مدة سابقة على

<sup>(</sup>۱) بشرط أن يكون له تاريخ ثابت مابق عل تاريخ تنبيه نزع المكية ، وهو التأريخ الذي تلحق به الشار بالدفار .

تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن الأجرة فى هذه الحالة تعتبر ثماراً مدنية لم ِ تلحق بالعقار .

فإذا قبض المدين الأجرة مقدماً . أو حول بها مقدماً ، فيجب التمييز بين فرضين :

(الفرض الأول) أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة تزيد على ثلاث سنوات . فيجب تسجيل المخالصة أو الحوالة قبل قيد الاختصاص ، حتى تنفذ فى حق الدائن لكامل المدة ، فإذا لم تسجل قبل قيد الاختصاص ، فلا تسرى إلا لمدة ثلاث سنوات ، مع وجوب أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وإلا فإنها لا تسرى فى حق الدائن إلا لمدة سنة واحدة .

(الفرض الثانى) أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . فيشترط أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وإلا فإنها لا تسرى فى حق الدائن إلا لمدة سنة واحدة .

778 - بيع الثمار قبل جنبها: الرأى الراجع أن المدين فى الاختصاص. كالراهن، له أن ببيع الثمار قبل جنبها، بشرط أن يكون البيع ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا فإن البيع لا يسرى فى حق الدائن. ومن حق هذا الدائن أن يستبى المحصولات فى الأرض بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ويجرى فى توزيع ثمنها كما يجرى فى توزيع ثمن العقار نفسه.

973 — بطمرت شرطى تملك العقار عند هدم الوفاء وبيع القعار مورد إمراءات : والدائن إذا اتفق مع المدين ، فى الاختصاص ، على أن يتملك العقار المأخوذ عليه حتى الاختصاص عند عدم وفاء المدين بما عليه ، كان هذا الاتفاق باطلا ، كما فى الرهن .

وإذا اتفق الدائن مع المدين على أن يباع العقار المُخوذ عليه الاختصاص دون إجراءات ، إذا لم يوف المدين بما عليه ، كان هذا الاتفاق باصلا أيضاً كما في الرهن .

• ٧٠ — آثار الرهن الرسمى بالنب إلى الغير — وآثار من الاختصاص بالنب إلى الغير : نجب أن يقيد الدائن حق الاختصاص ، كما نجب أن يقيد الدائن المرتهن حق الرهن الرسمى ، حتى يكون الحق نافذاً في حق الغير ، بما يستبعه من حق تقدم وحق تتبع . وبجب أولا أن يقيد الدائن صاحب الاختصاص حقه ، كما يقيد الدائن المرتهن حقه .

الاختصاص للقيد ، وخضع حق الاختصاص للقيد ، كما نخضع حق الاختصاص للقيد ، كما نخضع حق الرهن الرسمى ، فإذا صدر أمر رئيس انحكم أو حكم المحكمة بالاختصاص ، استخرج الدائن صورة رسمية عورة على الورق المحكمة بالاختصاص ، وقدمها مع قائمة القيد إلى مكتب الشهر المختص لإجراء قيدها .

وقد جرى العمل على أن الصورة الرسمية المحررة على الورق الأزرق هى القائمة التي تشهر ، لأن هذه الصورة تنضمن جميع البيانات التي نجب أن تدرج فى القائمة ، وهذا بشرط ألاً ينقص بيان من بيانات الشهر ، وإلاكلف صاحب الشأن بتقديم قائمة .

الاختصاص ، تنسخ منه صورة طبق الأصل على الورق الأزرق ، متضمنة الاختصاص ، تنسخ منه صورة طبق الأصل على الورق الأزرق ، متضمنة جميع البيانات الدالة على استيفائه مراحل الشهر التمهيدية ، وتقدم للمكتب المختص لشهرها بطريق القيد وتصويرها وإرسال الصور للجهات المختصة . وتقوم المأمورية بمراجعة ملكية المدين ، للتأكد من أن أمر الاختصاص المطلوب يقع على عقار أو عقارات مملوكة للمدين .

ويقدم الدائن الذي يريد أخذ اختصاص عريضة بذلك ، متضنمة البيانات التي تتطلبها المادة ٣٠ من قانون تنظيم الشهر المقارى بخصوص قائمة القيد .

ويستحق على قيد أمر الاختصاص رسم نسبى قدره إ ٪ من المبلغ الأصلى وملحقاته . أما عند تجديد هذا القيد ، فلا يحصل الرسم النسبى الا على قيمة الزيادة فقط ، بخلاف رسوم التصوير ورسوم الحفظ ،

الإختصاص على أمر إنقاص الاختصاص : ويترتب على أمر إنقاص حتى الاختصاص نعديل فى الأمر ذاته ، يقتضى شهر أمر الإنقاص ليسرى فى مواجهة الغير .

و يختلف شهر أمر الإنتاص ، باختلاف موضوعه . فإذا كان الأمر يقضى بقصر حق الاختصاص على جزء من العقار ، فإن هذا الأمر يخضع للشهر بطريق التأشير الهامشي على هامش قيد حق الاختصاص نفسه . أما إذا كان أمر الإنقاص قد قضى بإحلال عقار على العقار الذي رتب عليه الحق الأصلى ، فإن هذا الأمر الجديد واجب الشهر بطريق القيد ، ثم الناشير عضمونه على هامش حق الاختصاص الأصلى .

ويجب أن يمر أمر الإنقاص في هذه الحالة الأخيرة بمواحل الشهر التمهيدية ، للتأشير عليه بالصلاحية للشهر قبل استصداره من رئيس المحكمة المختصة . ويكون للقيد الحديد مع التأشير بمضمونه . نفس مرتبة حق الاختصاص الأصلي(١) .

٤٧٤ – أثر شهر من الاختصاص : ويترنب على قيد أمر الاختصاص أن يسرى هذا الأمر في مواجهة الغير ، ويكون للدائن حق التقدم وجق النتم على العقار الذي يتضمنه هذا الأمر .

<sup>(</sup>١) انظر محمود شوق في الشهر العتماري على وعملا من ٣٥٨ – من ٣٥٩ .

والعبرة هي بأسبقية الشهر ، فإذا تم شهر اختصاصين في يوم واحد ، كانت الأسبقية لمن قام بشهر اختصاصه قبل الآخر بحسب الساعة التي تم فيها ، وفقاً لترتيب تقديمها لمكتب الشهر المختص(۱) .

الرهن الرسمى ، وتجديد القيد ومحوه وإلغاء المحو: وكل ما قدمناه فى قيد الرهن الرسمى ، وتجديد القيد ومحوه وإلغاء المحو<sup>(۲)</sup>، ينطبق على قيد الاختصاص وتجديده<sup>(۲)</sup> ومحوه وإلغاء المحو ، فلا حاجة لتكرار ما قدمناه فى ذلك .

٢٧٦ - من التقرم: ويستعمل حق التقدم في الاختصاص ، كما يستعمل حق التقدم في الرهن الرسمي<sup>(1)</sup>.

فنيا يتعلق بالدين المضمون . يشمل الدين أصل الدين ، وملحقاته وهذه تتضمن مصروفات الةيد والتجديد وفوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، وفيا يتعلق بالمال ، فهو العقار المأخوذ عليه حتى الاختصاص : فإذا ملك هذا العقار أو تلف ، انتقل الاختصاص بمرتبته إلى ما حل حلولا عينياً محل هذا العقار ، من تعويض أو مبلغ تأمين أو غير ذلك :

الاعتصاص التنبع: ويستطيع الدائن صاحب حسق الاختصاص الاعتصاص أن يستعمل ، بمقتضى حقه ، حق التتبع فى يد الحائز للعقار المفروض عليه حق التتبع .

<sup>(</sup>١) محمود شوق في الشهر العقاري علما وعملا ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنناً فقره ١٨٩ – فقرة ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) استثناف مختلط ٣ يونيه سنة ١٩٢٢ م ٣٤ ص ٤٥١ .

<sup>﴿</sup> يَا ) اَنْظُرُ آلْنَا أَنْفُرَةً ٢٣٧ – فَقَرَةً ٢٦٠ .

وللحائز أن يقضى الدين ، أو يطهر العقار ، أو بخليه ، أو يتحمل إجراءات نزع الملكية .

الدين أقل من ثمن العقار . ويدفع للدائن صاحب الاختصاص كل ما بجب الدين أقل من ثمن العقار . ويدفع للدائن صاحب الاختصاص كل ما بجب دفع له من دين وملحقات وفوائد ، ويجب دفع كل ذلك لأن الاختصاص غير قابل للنجزئة .

ويرجع الحائز ، بكل ما يوفيه للدائن صاحب حق الاختصاص ، على المدين وعلى المالك السابق للعقار ، كما له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيا له من حقوق .

ويجبر الحائز على دفع الدين فى حالتين : (١) إذا كان فى ذمة الحائز ، بسبب امتلاكه للعقار ، مبلغ مستحق الأداء حالا يكنى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هولاء الدائنين أن يجبر الحائز على الوفاء بحقه . (٢) إذا اتفى الدائنون المقيدون جميعاً على أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته ، بقدر ما هو مستحق لهم .

العقار . وخنار عادة ولا العقار . وخنار عادة الطريق إذا رأى أن قيمة العقار هي أقل من الديون المضمونة بالقيود .
 وقواعد التطهير في الرهن الرسمي (١) بتطبيق هذا في حق الاختصاص .

ونذكرهنا للتذكرة ، نقلا عن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي(٢)، أن التطهير عمر على المراحل الآتية :

ا لحائز سند ملكيته إذا كان سنداً قابلا للتسجيل . . .
 كالمشترى يسجل البيع ، والموهوب له يسجل الهبة ، والثنفيع يسجل حكم

<sup>(</sup>١) انظر آنماً فقرة ٢٧٦ – فقرة ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأهمال التعضيرية ٧ ص ١١٧ - ص ١٢٠ .

الشفعة ، والموصى له يسجل الوصية . والغرض من ذنك تحديد الحقوق المقيدة على العقار ، بما فى ذلك حق الاختصاص ، لأنه منى سبل الحائز سند ملكيته فلا يمكن بعد هذا التسجيل أن يستجد دائن مقيد يكون قيده نافذاً فى حق الحائز . أما إذا كان سند الملكية غير قابل لتسجيل ، بأن كان عملا مادياً لاعملا قانونياً ، فلا سبيل لتسجيل فى هذه الحائة . فالحائز الذى ملك بالتقادم عقاراً يستطيع أن يطهر هذا العقار دون أن يسجل شبئاً . لأن التقادم واقعة مادية تستعصى على التسجيل .

Y - بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم ، يستطيع أن يبدأ إجراءات التطهير ، دون حاجة إلى انتظار توجبه دائن مقيد إنداراً له باللدفع أو التخلية ، ويبتى حقه قائماً في التطهير إلى بوم إبداع قائمة شروط البيع ، وأول إجراء في التطهير هو أن يوجه سدائين لمقردة حقرفهه ، حلاماً يشتمل على البيانات المذكورة في المادة ١٤٨٨ ، ومن بينه بيان بذكر فيه قيمة العقار التي يقدرها ، فقد يقدر قيمة أقل من الثن أو اكبر منه ، ولك يتقيد بألا يقدر قيمة أقل من الثن أو اكبر منه ، ولك يتقيد بألا يقدر قيمة أقل من السعر الذي يتخذ في تقدير الثن في حالة بن الملكية ، ولا تقل في الوقت ذاته عن الباقي في ذاته من ثمي العقار ، ولا يعرض الحائز ما يقدره عرضاً حقيقياً ، بل يكني أن يظهر استعداده للدف فوراً متى قبل عرضه ، أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة ؛ فإذا أطهر هذا الاستعداد ، أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ، ومصدر التزامه وادته المنفردة .

۳ - وإذا وافق الدائنون المقيدون جميعاً على العرض الذي تقدم به الحائز ، أو سكتوا ستين يوماً من آخر إعلان رسمى ، اعتبر العرض مقبولا ، ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين بحسب مراتبهم ، أو يودعه خزانة المحكمة ، فيتطهر العقار من كل قيد ويمحى ما عليه من القيود .

أما إذا طلب أحد الدائنين المقيدين ، ويدخل فيهم الدائن صاحب الاختصاص ، أو كفيل له أو وكيل عنه وكالة خاصة ، بيع العقار ، فإن ذلك يكون بإعلان يوجه إلى الحائز في مدى الستين يوماً المشار إليها يطلب فيه عرض العقار للبيع في المزاد ، ولا تشترط زيادة العشر . ولكن بجب على الدائن أن يودع في خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع في المزاد ، ولا يسترد هذه المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزايد بعطاء أكبر مما عرض . ومنى تقدم أحد الدائنين يطلب بيع العقار على النحو الذي تقدم ، وجب عرض العقار ، في المزاد ، ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه إلا مموافقة حميع الدائنين والكفلاء .

\$ - يطرح العقار في المزاد ، وتتبع الإجراءات المقررة في البيوع الحبرية . فإن عرض مزايد مبلغاً أكبر من القيمة التي عرضها الحائز ، وقد يكون المزايد هو الدئن الذي طلب البيع أو دائناً آخر أو أجنبياً أو الحائز زاد فيا كان قد عرض ولكن لا يجوز أن يكون المدين ، رسا المزاد عليه . ووجب أن يدفع ، إلى جانب العطاء الذي تقدم به ، المصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات التي اقتضها إجراءات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات التي اقتضها إجراءات التي أنفقها ، ويرد إلى طالب البيع ما سبق أن قدمه لذلك .

وإذا لم يتقدم مزايد بعطاء أكبر ، خلصت للحائز ملكية العقار ، ولا يلتزم بدفع المبلغ الذى سبق أن عرضه . والمبلغ الذى يرسو به المزاد يودع خزانة المحكمة ، أو يدفع للدائنين بحسب مراتبهم ، فتنقضى الديون وتمحى القيود ، ويتم بذلك تطهير العقار .

• ٨٨ - تخلية العقار: وقد ختار الحائز قضاء الدين أو التطهير، لكن نختار تخلية العقار حتى لا تتخذ الإجراءات في مواجهته.

ويتخلى الحائز ، لا عن ملكية العقار ولا عن حيازته القانونية ، وإنما عن حيازته المدية وحدها ، للحارس أو أمن العقار ، حتى تتخذ في

مواجهته إجراءات نزع ملكية العقار ، بدلا من اتخاذها في مواجهة الحائز ويكون للحائز طلب التخلية من وقت إنذار الدائنين إياه بالدفع أو التخلية ، ويبتى هذا الحق قائماً إلى تاريخ رسو المزاد .

وتكون تخلية العقار بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خسة أيام من وقت التقرير بها .

ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب إنى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس ، تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك .

فإذا خلى الحائز العقار ، لم يعد من الممكن الاستمرار في آخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته ، ولو أنه يبقى مالكاً للعقار وحائزاً له حيازة قانونية .

وإذا تمت للتخلية وعين حارس للعقار اتخذت إحراءات بيع العقار في مواجهة هذا الحارس ، ولا تختلف الإجراءات عن تلك التي تكون موجهة إلىٰ الحائز نفسه .

ويجوز للجائز أن يدخل فى المزاد ، وأن برسو المزاد عليه ، كما فى حالة البيع نتيجة لاتخاذ إجراءات التطهير ، وكما فى حالة نزع الملكية فى مواجهة الحائز نفسه .

فإذا رسا المزاد على غير الحائز ، انتقلت الملكية من الحائز إلى الراسى عليه المزاد ، وطبقت الأحكام التي تتعلق بنزع ملكية الحائز .

وإذا رسا المزاد على الحائز ، تأيدت ملكيته ، وطبقت أحكام رسو المزاد على الحائز في حالة بيع العقار نتيجة لاتخاذ إجراءات النطهير .

٤٨١ - تحمل إمراءات نزع الملكية : وإذا لم يختر الحائز تطهير

العقار ، ولم يقض الدين ، ولم يتخل عن العقار ، فلا مناص من اتخاذ إجراءات نزع الملكية في مواجهته .

وَجِب لاتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أن ينذر بالدفع أو التخلية ، بعد التنبيه على المدين أو مع هذا التنبيه ، ولا يجوز الإنذار قبل التنبيه .

وقد أوجب المشرع التنبيه على المدين ، مع أن إجراءات البيع ستتخذ ضد الحائز ، لأن المدين هو المسئول الحقيقي عن الدين .

ويجب أن يسجل الإنذار بالدفع أو التخلية ، وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال ١٥ يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه ، وإلا سقط تسجيل التنبيه .

ويستمر الدائن فى اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد الحائز ، ونزع ملكية العقار ، وهذه الإجراءات لا تختلف كثيراً عن تلك التى تتخذ ضد المدين .

۱۵۲۶ - نصوص مزفت: وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن ،
 فى موضوع آثار الاختصاص ، عدداً من النصوص نذكرها هنا .

فقد كانت المادة ١٥٢١ من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي :

" على قلم الكتاب أن يبادر إلى قبد الأمر أو الحكم الصادر بالاختصاص ، و في كل حال يجب أن يتم في نفس اليوم الذي صدر فيه الأمر أو الحكم ، .

وقد حذف هذا النص فى لحنة المراجعة إذ لا محل له ، لأن القيد موكول ، فى قانون تنظيم الشهر العقارى ، إلى ذوى الشأن يجرونه فى الوقت الذى ختارونه .

ونصت المادة ١٥٢٢ من المشروع التمهيدي على ما يأتى : .

" ١ – يتم القيد بأن يدون في السجل طلب الاختصاص ، والأمر الحسادر به من رئيس المحكمة أو الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية » .

١ ٢ - ويبدأ القيد ببيان تاريخه ، ويذكر في هامشه رقمه المتتابع » .

ورأى مجلس النواب حذف هذه المادة ، لأنها أدخل فى أعمال القائمين مالشهر .

ونصت المادة ١٥٢٣ من المشروع التمهيدي عني ما يأتي :

و إذا تأخر كاتب المحكمة عن قيد الأمر أو الحكم الضادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي يترتب على تأخره ه .

ورأت لحنة المراجعة خذف هذه المادة ، تبعاً لحذف المادة ١٥٢١ من المشروع التمهيدى .

ونصت المادة ١٥٢٤ من المشروع التمهيدي على ما يأتي :

الاختصاصات المفيدة في يوم واحد على عقار واحد تكون لها نفس المرتبة ، ولا يترتب على الرقم المتتابع ، ولا على الساعة التي تم فيها القيد إذا ذكرت في السجل ، أثر في تفصيل اختصاص على آخر ، .

٢ - وإذا قيد رهن واختصاص في يوم واحد ، قدم الرهن ، إلا إذا كان المدين قد رتب الرهن إضراراً خقوق الدائن صاحب الاختصاص ع.

وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة ، إذ قد عدل عن مبدأ تقديم الرهن على الاختصاص ، وجعل الاختصاص كالرهن مرتبته تتحدد بالساعة التى قيد فيها ، فيتقدم على الرهن إذا قيد فى نفس اليوم ولكن فى ساعة أسبق .

ونصت المادة ١٥٢٥ من المشروع التمهيدي على ما يأتي :

و إذا كان المدين معسراً وقت قيد الاختصاص ، فلا يجوز للدائن الذى حصل على هذا الحق أن يتمسك به ، حتى لو كان حسن النية ، قبل أى دائن آخر يكون حقه ثابت التاريخ وسابقاً على قيد الاختصاص ، وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بالحكم الوارد في باب الإعسار .

وقد ورد في الإعسار المادة ٢/٢٥٦ مدنى على ما يأتى :

وعلى أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لمم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار ، بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل ، .

## الفصل ليالث

### إنقاص حق الاختصاص وانقضاؤه

الرنقاص والرنقضاء: حق الاختصاص ، لأنه صادر بأمر القاضي أو عُكم المحكمة ، لا يبقى ثابتاً على حاله طول مدة بقائه .

فقد يطلب إنقاصه ، إذا كان مبالغاً فيه من أول الأمر ، أو ظهر بعد ذلك أنه مبالغ فيه . وتكون المبالغة فيه حق أول الأمر آتية في الغالب من أن الحكم الذي أخذ الاختصاص على مقتضاه غير محدد الةيمة ، وحددها وثيس المحكمة بما يزيد كثيراً على القيمة التي ظهرت فيا بعد . وتكون المبالغة فيه بعد ذلك آتية في الغالب من ارتفاع قيمة العقارات ، فترتفع قيمة العقار المأخوذ عليه حق الاختصاص . وقد تأتي من أن المدين يدفع جزءاً من الدين ، فتصبح قيمة العقار المأخوذ عليه حق الاختصاص أكبر بكثير من الحزء الباقي من الدين .

وينقضى حق الاختصاص ، كما ينقضى حق الرهن الرسمى فيا مر إما بصورة تبعية ، أو بصورة أصلية .

مُنعقد مبحثين ، أولهما لإنقاص حق الاختصاص ، والثاني لانقضائه :

### المبحث الأول

### إنقاص حق الاختصاص

٤٨٤ - نص قانوني : تنص المادة ١٠٩٤ مدني على ما بأتي :

الخنصاص إلى المناسب ، إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تريد قيمتها على ما يكفى لضهان الدين ،

د ٢ -- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكود تيمته كافية لضان الدين » .

٣ - والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ، ولو تم بموافقة الدائن ،
 تكون على من طلب الإنقاص ١٥٠٥ .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، فى خصوص هذه المادة ، ما نأتى :

(۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی ألمادة ۱۹۲۱ من المشروع التمهیدی: عل وجه مطابق لما استقر علیه فی التغنین المدفی الجدید ، ولکن المشروع کان لا ینضمن الفقرة الثالثة . وأضافت لجمنة المراجعة هذه الفقرة الثالثة ، أخذتها من المادة ۱۹۲۸ من المشروع التمهیدی من صدرها ، وحلفت الباق من المادة اکتفاء بالقراعه العامة . والباق من المادة هر و ۱ - . . . . . ما لم یکن الإنقاص قد ترتب عل خطأ الدائن ، فتکون المصروفات علیه فی هذه المالة . ۲ - وإذا تقرر الإنقاض بمقتضی حکم ، فتکون مصروفات الدعوی عل من خسرها ، أو يقضی بالمقاصة بحسب الأحوال ، وأصبح رقم المادة ۱۱۹۷ فی المشروع الباق . وافق علیها مجلس النواب تحت رقم ۱۱۸۳ ، ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۰۹۵ ( مجموعة الأعمال التحضیریة ۷ ص ۱۸۰ – ۱۸۲ ) .

التقنين ألمدن السابق : لا مقابل .

وكما يجوز للمدين أن يرفع دعوى الإنقاص ، يجوز كذلك لكل ذى مصلحة أن يرفع هذه الدعوى ، مثل ذلك دائن نال فى المرتبة للدائن صاحب الاختصاص أو دائن عادى أو حائز للعقار . ومصروفات الدعوى على من خسرها ، أو يقضى بالمقاصة حسب الأحوال . وبجوز أيضاً أن يتم الإنقاص دون حاجة إلى رفع دعوى ، بالانفاق بين الدائن وطالب الإنقاص . والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ، سواء أجرى بانفاق أو بحكم ، تكون على من طلب الإنقاص ، ما لم يكن هناك خطأ من الدائن ، بأن يكون هو الذى بالغ دون مبر ، فى أخذ اختصاص على عقار تزيد قيمته يكون هو الذى بالغ دون مبر ، فى أخذ اختصاص على عقار تزيد قيمته كثيراً على الدين ، فتكون المصروفات عليه فى هذه الحالة . ويكون إنقاص حتى الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقلة إلى عقار آخر مملوك للمدين وتكنى قيمته لضان الدين الاكارى

وننكلم ، فيا بلى ، فى المسائل الآنبة :

١ ــ الأسباب التي تدعو إلى إنقاص حق الاختصاص .

٢ ــ الوسائل التي لدى المدين أو غيره للإنقاص .

٣ ــ المدعى في الدعوى الأصلية للإنقاص .

٤ - كيف يكون الإنقاص .

ه ـ مصروفات الإنقاص .

<sup>(1)</sup> مجموعة الأعمال النحف يرية ٧ ص ١٨٢ .

٦ - الاتفاق بين المدين والدائن على الإنقاص .
 ٧ - نصوص حذفت .

توجد الرُسباب التي ترعو إلى إنفاص من الاختصاص: توجد أسباب متعددة تدعو إلى طلب إنقاص حق الاختصاص، نذكر منها الأكثر وقوعاً في العمل وهي ثلاثة:

۱ - إذا بالغ الدائن في تقدير دينه بالأكثر . أو في تقدير عقارات المدين بالأقل ، وذلك حتى يطمئن إلى صحة تقديراته .وقد وضع المشروع التمهيدي رقماً يوقف عنده لتقدير ما إذا كانت قيمة العقارات تزيد كثيراً على الدين ، فنكون كذلك إذا زادت وقت القيد أو بعده بقدر النلث على مبلغ الدين أو على ما يتبقى منه . وقد أخذ هذا الرقم عن المشروع الإيطاني ، ولكن النص حذف ، وترك ذلك للتقدير الحر .

٢ - إذا ارتفعت قيمة العقارات ، فبعد أن كان العقار متناسباً مع قيمة الدين ، أصبح أعلى من هذه القيمة بكثير ، ووجب في هذه الحالة إنقاصه .

٣- إذا دفع المدين فيا بعد جزءاً كبراً من الدين ، بحيث إذا استنزل هذا الحزء أصبح الباقى من الدين يقل كثيراً عن قيمة العقارات . في هذه الحالة يتعين إنفاص العقارات المحملة بحتى الاختصاص ، حتى تتناسب مع الباقى من الدين . ويجب إنقاص العقار دائماً كلما دفع المدين جزءاً كبراً من الدين .

وسترى المربع الوسائل الني لدى المدين أو غيره المرنقاص: وسترى فيا يلى المدعى في دعوى الاختصاص، أي من له مصلحة في طلب الإنقاص.

وإنما يكفينا هنا أن نحدد الوسائل التي يملكها صاحب المصلحة في طب الإنقاص ، حتى يطلبه .

وهذه الوسائل هي : (١) تظلم المدين . (٢) ودعوى أصلية بطلب الإنقاص .

فإذا وجد تفاوت كبير بين قيمة العقار وقيمة الدين منذ البداية ، كان لدى المدين في هذه الحالة وسيلتان لطلب الإنقاص : (١) تظلم المدين ، ما دمنا في المرحلة الأولى في طلب الاختصاص ، فيستطيع المدين جعل إنقاص الاختصاص سبباً أساسياً لتظلمه ، وقد فتح له باب التظلم في مبدأ الأمر كما رأينا . (٢) دعوى بالإنقاص : فإن فاته التظلم ، رجع إلى دعوى أصلية رفعها بطلب الأنقاص .

وإذا وجد التفاوت بين قيمة العقار والدين بعد ذلك ، لم يكن أمام الإنقاص إلا الدعوى الأصلية بالإنقاص دون غيرها .

ويجوز أيضاً أن يتم الإنقاص باتفاق ودى بين الدائن وطالب الإنقاص ، في جميع الأحوال . فإذا تم ذلك ، يجب أن يثبت هذا الاتفاق في ورقة رسمية ، حتى يمكن التأشير بها في هامش ، قيد حق الاختصاص .

المرعى فى المرعوى الأصلية بالإنقاص: وأغلب ما يتم الإنقاص، أن يكون بدعوى أصلية رفعها المدعى. فن هو المدعى؟.

أكثر ما يكون هو المدين نفسه ، الذى له المصلحة الأولى فى إنقاص حق الاختصاص .

وقد يكون دائناً تالياً إلدائن صاحب الاختصاص ، وتكون مصلحته أنه منى ما تم إنقاص حق ا ختصاص ، نقص ما يأخذه الدائن صاحب الختصاص ، والسع تبعاً لذلك ما يأخذه الدائن التالى للدائن صاحب الاختصاص .

ومثل ذلك يقال فى الدائن العادى ، فإنه دون شك بعد الدائن صاحب الاختصاص ، اتسع لهذا الدائن العادى بقلر ما ضاق فى نصيب الدائن صاحب الاختصاص .

وكذلك الحائز للعقار ، فقد حل محل المدين الذي كان يملك المقار هبله ، وكما أن لمدين مصلحة في الإنقاص تكون هذه المصلحة أيضاً للمحائز .

۱۰۹٤ - كيف بكومه الإنفاص: تقول الفقرة الثانية من المادة ١٠٩٤ مدنى ، كما رأينا (١) ، ما يأتى :

و ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضان الدين .

فهناك إذن طريقتان لإجراء الإنقاص :

١ - قصر حق الاختصاص على بعض العقارات ، أو على عقار واحد ، أو على عقار واحد ، أو على جزء من عقار ، بحسب الأحوال . ويؤشر بالإنقاص فى هامش القيد السابق ، فيصبح الاختصاص بمرتبته مأخوذاً على العقارات أو العقار أو جزء من العقار الذى أنقص إليه حق الاختصاص .

Y – نقل الاختصاص إلى عقار جديد تكون قيمته متناسبة مع قيمة الدين . و يجب أن تكون قيمة هذا العقار ، بعد استنزال ما عليه من قيود سابقة إن كانت ، كافية لضهان الدين . و يمحى القيد السابق الذي كان ضامناً قبل الإنقاص للدين ، و يجرى قيد جديد على هذا العقار الحديد ، يأخذ مرتبته من وقت قيده هو ، لا من وقت قيد الاختصاص الأول .

١٠٩٤ - مصروفات الإنفاص : وننص الفقرة الثالثة من المادة ١٠٩٤ مدنى ، كما رأينا<sup>(٢)</sup> ، على ما يأتى .

• والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ، ولو م بموافقة الدائن ، لكون على من طلب الإنقاص ، .

<sup>(</sup>١) آنفاً فقرة ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) آنفاً فقرة ١٨٤.

وقد قدمنا<sup>(۱)</sup> أن هذا النص هو مصدر المادة ۱۵۲۸ من المشروع التمهيدى ، وبقية النص ما يأتى :

• ١ - . . . . ما لم يكن الإنقاص قد ترتب على خطأ الدائن ، فتكون المصروفات عليه فى هذه الحالة . ٢ – وإذا تقرر الاختصاص بمقتضى حكم ، تكون مصروفات الدعوى على حق خسرها ، أو يقضى بالمقاصة حسب الأحوال » .

ويبدو أن نص المادة ١٥٢٨ من المشروع التمهيدى حكمها معقول ، فيمكن العمل بهذا الحكم .

وعلى ذلك ، إذا كان الإنقاص بموجب حكم ، كانت مصروفات الدعوى على من خسرها . وقد يقضى القاضى بالمقاصة فى المصروفات ، خسب الأحوال .

وإن كان الإنقاص ليس بموجب حكم ، بل كان بالاتفاق أو بناء على تظلم المدين ، تكون المصروفات على من طلب الإنقاص ، المدين أو الدائن التالى أو الدائن العادى أو الحائز ، ودلك ما لم يكن هناك خطأ من الدائن ، بأن بالغ فى التقدير من أول الأمر دون مبرر ، فتكون المصروفات على الدائن .

وإذا كان طالب الإنقاص غير المدين ، جاز له الرجوع بالمصروفات على المدين (٢) .

• ﴿ ﴾ ﴾ تالانقاق مع الدائن على الإنقاص : وقد يجرى الإنقاص ، لا بحكم ولا نتيجة لتظلم المدين ، ولكن باتفاق ودى بين طالب الإنقاص والدائن . فينقص الدائن طوعاً من حق الاختصاص ، لا سيم إذا كان هذا

<sup>( 1 )</sup> انظر آنفاً فقر ٤٨٤ في الهامش في تاريخ النص .

<sup>(</sup>٢) سليمان مرقس فقرة ٢١٧ ص ٣٤١.

الإنقاص نتيجة لارتفاع قيمة العفارات ، أو لأن المدين قد دفع جزءاً كبراً من الدين .

وقد قدمنا(۱) أنه يُب أن بنم هذا الإنقاص فى ورقة رسمية ، حتى عكن التأشير بها فى هامش قيد حتى الاختصاص الأصل . وهذا ما لم تكن نتيجة الإنقاص أخذ اختصاص على عقار جديد ، فعند ذلك يجب إجراء قيد جديد ، وقد تقدم بيان ذلك(٢) .

**١٩٤ – نصوص مذفت :** وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن عدة نصوص حذفت ، وهذه هي :

1 - كانت المادة ١٥٢٧ من المشروع التمهيدى تنص على ما يأتى : وتعتبر قيمة الأعيان التى رتب عليها الاختصاص زائدة عما يكنى لفيهان الدين إذا كانت ، وقت القيد أو بعده ، تزيد بقدر الثلث عن قيمة الحقوق المقيدة مع ملحقاتها ، أو تزيد على ما يتبنى من هذه الحقوق ، وقد حذفت لحنة المراجعة هذا النص ، لأنها لم ترد أن تأخذ كالمشروع الإبطاني بقيمة بقدرية هي الثلث ، بل تركت الأمر للظروف .

٢ - كانت المادة ١٥٢٨ من المشروع التمهيدى تنص على ما يأتى:
١٥ - المصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ، حتى لو تم بموافقة الدائن ،
تكون على من طلب الإنقاص . ما لم يكن الإنقاص قد ترتب على خطأ
الدائن ، فتكون المصروفات عليه في هذه الحالة . ٢ - وإذا تقرر الإنقاص
بمقتضى حكم ، فتكون مصروفات الدعوى على من خسرها ، أو يقضى
بالمقاصة فيها حسب الأحوال ، . وقد نقلت لجنة المراجعة صدر الفقرة
الأولى من هذه المادة إلى الفقرة الثالثة من المادة ١٠٩٤ مدنى ، وحذفت بقية
المادة اكتفاء بالقواعد العامة (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر آنها فقرة ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر آنداً فقرة ٤٩٨.

<sup>(</sup>ج) انظر آبهاً مقرة ١٨٩.

٣ - كانت المادة ١٥٢٩ من المشروع التمهيدى تنص على ما يأتى :
 وينقضى حق الاختصاص بنفس الطرق التي يتقضى بها حق الرهن الرسمى ٥ .
 وقد حذفتها لجنة المراجعة ، اكتفاء بتعديل المادة ١٥٢٠ من المشروع النمهيدى (١) تعديلا يغنى عن حكم المادة ١٥٢٩ .

## المجث الثانى

#### انقضاء حق الاختصاص

عنى الاختصاص بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن الرسمى: ينقضى حتى الاختصاص بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن الرسمى . وقد ورد ذلك صراحة في آخر المادة ١٠٩٥ مدنى ، فقد رأيناها(٢)

وقد ورد دلك صراحة في الخر المادة ١٠٩٥ مدى ، فقد رايناها ١٠٠٠ تقول :

الانفاق ، فيتفق الدائن مع المدين مثلا على انقضاء حتى الاختصاص ، وعو القيد المرتب على وجوده .

3 4 3 — الانقضاء بنم بطريق تبعى : وقد يتم الانقضاء بطريق تبعى كالرهن ، فإذا انقضى الدين المضمون بالاختصاص بوجه من أوجه انقضاء الدين ، انقضى الاختصاص تبعاً لانقضاء الدين .

<sup>( • )</sup> وتفابل المادة ١٠٩٥ مدنى وجاه فيها أن انقضاه الاختصاص يكون كانقضاه الرهن الرسمى .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ١٥٥.

الرافضاء : تم بطريق أصلى : وقد ينقضى الاختصاص بطريق أصلى ، فينقضى هو وحده دون أن ينقضى الدين .

ويتم ذلك ، كالرهن الرسمى ، بنهام إجراءات التطهير ، وببيع العقار بيماً جبرياً بالمزاد العلمى ، وبعدم سماح مرتبة الدائن صاحب الاحتصاص باستيفاء حقه من العقار .

ويتم كذلك . كالرهن الرسمى ، بنزول الدائن عن حق الاختصاص ، وباتحاد الذمة فى العقار ، ولهلاك العقار .

# *الباب الثالث* الرهن الحيازي

# تمهيا

أن والرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه أو على غيره ، أن والرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئاً يرتب عليه الرهن حقاً عينياً بخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون هذا الشيء في أي يد يكون هذا الشيء

(1) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٢٠ من المشروع المهيدى . وعدلته بلخة المراجعة تعديلا لفظياً ، وأصبح رق ١٢٠٠ في المشروع النبائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٨٥ . وفي لجنة مجلس الشيوخ ، استبدات اللجنة بلفظ و عدل ، لفظ و أجنبي ، نصار النص ، تحت رقم ١٠٩٦ ، مطابقا كما استقر عليه في التثنين المدنى الجديد . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عداتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص الجديد . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عداتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص

التقنين المدنى السابق م . به و فقرة أولى / ٢٦٧ فقرة أولى : الرهن هقد به يضع المدين شيئا في حيازة دائنه أو في حيازة من اتفق عليه العاقدان تأسينا قدين ، وهذا العقد يعطى الدائن حتى حبس الشيء المرهون لحين الوفاء بالتمام ، وحتى التيفاء دينه من ممن الرهون مقدما بالامتياز على من هذاه .

م ٥٤٨ / ٩٧١ : ويجوز رهن شيء تأسينا لدين على شهنص غير الراهن .

التقنينات المدلية العربية الأخرى:

وحد التقنين المدنى الحروى م ١٠٣٨ : رهن المنقول عقد محسس بمقتضاه شيء منقول به مادى أو غير مادى ، بنأمين المزم ما . م ١٠٣٠ ؛ و ١ - بتم رهن الثيء المادى بأن يسلم المدين - أو شخص آحر بالنيابة عبه - هذ الشيء إن الدائن تأمياً لدين ما . ٧ - بجوز أن يسلم الثيء إلى شخص آخر يختاره الفرية ن ، أو أن يوضع قيد الحراسة المشتركة عل وجه لا يمكن معه الراهن أن يتصرف فيه بعمزل عن الدائن . ٧ - وبجوز أن يتم التسليم بأداء سند بحصر في متسلمه حق التصرف في ذلك الثيء . ٤ - وتطبق أبضاً على إنشاه رهن المنقول الفواعد الخرصة المنصوص عبها في قانون التجارة بشأن حيازة الاساد المنشأة الحملها . م ١٠٤٦ : من رهن دينا له ينزمه أن يسلم المرش اسند المثبت المذ سمين . م ١٠٥٥ : الرهن عقد يضع بموحه المربن عقارا في يد دائه ، أو في يد شخص آخر بتفق عليه الطرفان ، ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماما . وإذا لم يدفع له الدين ، فله الحق بملاحقة فزع ملكية مدينه بالطرق القانونية . م ١٠٥٦ : لا يجوز تخصيص الرهن اضان التزام بعمل أو عدم عمله .

التقنين المدنى الليبى م ١١٠٠ : الرهن الحيازى عقد به باتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى بعيه المنه قدان ، شبئا يرتب عليه الدائن حقا هيئيا يخوله حبس الثيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائين العادبين والد ثبين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن الشيء في أي يد يكون .

التقنين المدنى المرقى م ١٣٩١ : الرهن الحيازى عقد به يجمل الراهن مالا محبوسا فى يد المرتهن أو فى يه عدل بدين يمكن الدرتهن استيفاؤه منه ع كلا أو بعضا ، مقدما على الدائمين العاديين والدائمين التالين فى المرتبة فى أى يد كان هذا المال . م ١٣٢٢ : ١ - يشترط لنمام المرهن الحيازى ولزومه على الراهن أن يقبض المرتهن المرهون . ٢ - ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك . م ١٣٢٣ : ١ - يد الدل كيد المرتهن ، فلو انفق الراهن والمرتهن على إيداع المرهون عند أمين ، ورضى تأمين وقبض المرهون ، تم الرهن ولزم . ولو اقفق حين العقد على قبض المرتبن المرهون ، ثم وضعه الراهن والمرتبن بالاتفاق في يد عدل جاز ذلك . ٢ - وليس العدل أن يسلم المرهون الراهن أو المعرتبن بدون وضاء الآخر ما دام الدين باقيا ، وإن أعطاء كن له استرداده ، وإذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمة . ٢ - وإذا توفى العدل يودع الرهن عبد عدل غيره يتراضى الطرفين ، وإن لم يحصل قيمة اتضعه فى يدعدل تخدره .

قانون الملكية المقاربة السناني م ١٠١ : الرهن عقد يضع بموجبه المديون عقارا في يد عدل ، ويخول الدائن حق حبس المغار إلى أن يدنع له دينه تماماً . وإذا لم يدنع الدبر ، فله المؤر بملاحقة تزع مدكوة مدرونه بالهارات الله وقية . م ١٠٢ : لا يجوز تخصيص الرهن لضان موجات بدل شيء أو بعدم عنه .

وبوخد من هذا النص أن الرهن الحيازى تغير عما كان عليه في التقنين المدنى القديم . فني التقنن المدنى القديم ، كان الرهن الحيازي عقداً عينياً و به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنه أو في حيازة من اتفق عليه العاقدان تأميناً للدين ۽ (م ٤٠ فقرة أولى/٦٦٢ فقرة أولى مدنى قديم) . فكان لا يتم الرهن الحيازى ، إلا إذا وضع المدين الشيء المرهون في حيازة الدائن (أو في حيازة أجنبي يتفق عليه المتعاقدان). أما في التقنين المدني الحديد، فتسليم الشيء المردون لم يعد ركناً في العقد . بل صار مجرد النزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين ، أي أن الرهن الحيازي أصبح عقداً رضائياً ينعقد عجرد تبادل الإنجاب والفبول المتطابقين دون حاجة إلى التسليم ، يعد أن كان في التقنين المدنى القدم لا ينعقد إلا بالإنجاب والقبول والتسليم . و في هذا تقول المادة ١٠٩٦ مدنى جديد ، كما رأينا ، والرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . . . أن يسلم إلى الدائن . . . شيئاً . . . . . فواضح من ذلك أن التسليم أصبح الآن محرد التزام ، ولم يعد ركناً كما في الماضي ، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ﴿ يُلاحظُ مِن تَعْرَيْفَ الرهن الحيازى أن رهن الحبازة بختلف عن الرهن الرسمي في أنه عقد رضائى ، وقد أصبخ النسليم فيه النزاماً لا ركناً . . . ه (١) .

وإلى جانب الحيازة وأنها ضرورية فقط لنفاذ الرهن الحيازى فى حق الغير لالانعقاد الرهن ، يوجد أيضاً الحبس . فالرهن الحيازى ، كما يؤخذ من التعريف المتقدم ، يستلزم أن حبس الشيء المرهون بثبت للدائن المرتهن حتى يستوفى الدين . أما بقية التعريف ، وأن الدائن المرتهن رهن حيازة يستوفى دبنه متقدماً ومندها ، فهذه المعانى مشتركة بين الرهن الحيازى والرهن الرسمى . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ورهن الحيازة نحتلف عن الرهن الرسمى . . . . . فى أن العين المرهونة ورهن الحيازة نحتلف عن الرهن الرسمى . . . . . فى أن العين المرهونة

<sup>(</sup>١) محموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ١٩٣.

قد تكون عناراً أو منقولاً ، وفى أن الحيازة ضرورية لنفاذ الرهن فى حق الغير ، وفى أن الحبس ثابت للدائن حتى يستوفى الدين . أما ترتيب حق عينى على الشيء المرهون يستوفى بمقتضاه الدائن الدين متقدماً ومتتبعاً ، فهذه المعانى مشتركة بن الرهن الحيازى والرهن الرسمى (١) .

وترى من ذلك أن التعريف جعل فرفاً بين الرهن الحيازى والرهن الرسمى فى الحيازة وأنها التزام فى الرهن الحيازى. وفى الحبس وأنه يبتى لحين استيفاء المرتهن رهن حيازة دينه ، وفى أن الشيء المرهون يصح أن يكون فى رهن الحيازة منقولا أو عقاراً. وفيا عدا ذلك ، من حيث التقدم والتبع ، حكم الرهن الحيازى هو حكم الرهن الرسمى .

(consensuel et synallegnatique) عقد الرهن الحيازى الحيازى أنه : (1) عقد رضائى يلزم للجانبين (indivisible) عقد تابع (accessoire) . (٣) عقد عابل لنجزئة (indivisible) .

ار في الحيازي عقر رضائي ملام للجانبين: لم يكن الرهن الحيازي عقداً عينياً كما الحيازي عقداً رضائياً في التقنين المدنى القديم ، بل كان عقداً عينياً كما قدمنا . فكان لا ينعقد ، إلا إذا تم تسليم الشيء المرهون تسليماً فعلياً إلى الدائن (٢) أما في التقنين المدنى الجديد ، فقد أصبح الرهن الحيازي عقداً

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) الإسكندرية ٤ فبراير سة ١٩٠٧ الحقوق ٢٣ ص ٣١ . وقبل انتسام كان العند مجرد وعد بالرهن ، فيجوز القاضى أن يجبر الواعد دلى تسليم الدين ، ويجوز أن يحكم طايد بتمويض لعدم التسليم ( استناف رطنى ١٩ يساير سنة ١٩١٦ الشرائع ٣ رقم ١١١ مر ٢٦٧ ).

ولکنه لا یکون رهنا (لا من آت اسلیم الثی، (لی الدائن (پون فقرة ۱۰۹۴ – جیوار مارة ۲۰ – بردری ردی لران بقرة ۱ ) ، لا قبل ذلک ( استثناف مخلط ۲۳ مارس سته ۱۹۰۵ م ۲۷ صد ۲۳۲ ) .

رضائياً ، ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول منطابقين ، ولا ضرورة لتسليم الشيء المرهون إذ التسليم التزام لا ركن(۱) .

وكان الرهن الحيازى ، عند ما كان عقداً عينياً فى التقنين المدنى القديم وكان تسليم الشيء المرهون ركناً لا النزاماً ، يعتبر فى الغالب عقداً ملزماً لحانب واحد ، هو جانب الدائن المربهن . فإن هذا الدائن يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون واستثاره ورده عند انقضاء الرهن وتقديم حساب عن ذلك ، أما المدين فكان لا يلتزم حتى بالتسليم لأن التسليم كان ركناً لا النزاماً (٢٠) . أما فى التقنين المدنى الحديد ، فلا شك فى أن الرهن الحيازى عقد ملزم المجانبين ، إذ إلى جانب النزامات الدائن المرتبن التي سبق ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسليم العين المرهونة ، منقولا كانت أو عقاراً ، إلى الدائن المرتبن ، فقد أصبح التسليم النزاماً فى ذمة المدين لا ركناً فى العقد . فيختلف الرهن الحيازى عن الرهن الرسمى فى ذلك ، فإن الرهن الرسمى هو عقد الرهن الحيازى عن الرهن الرسمى فى ذلك ، فإن الرهن الرسمى هو عقد ملزم لجانب واحد ، هو جانب الراهن ، أما الدائن المرتبن فلا يلتزم بشيء (٢) .

99 — الرهن الحيازي عفر تابيع: فهو يستلزم وجود النزام أصلى يضمنه ، شأنه فى ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمى وحق الاختصاص ، وهذا الالنزام الأصلى ، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى ، يتبعه الرهن الحيازى فى ذلك فيكون باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً (١) .

<sup>(</sup>۱) وقبل المسلم يتم الرهن الحيازى ويترثب الحق الدينى، ويستطيع الدائن أن ينفذ بحقه هلى الدين المرهونة باعتباره دائناً مرتهناً ، ولكن لا ينقدم ولا يتبع لأن الرهن الحيازى لا ينفذ فى حق النير قبل التسليم ( محمد كامل مرمى فقرة ۲۷۲ ص ۲۰۱ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) اوران ۲۸ فقرة ۲۷ ؛ – جيوار فقرة ۲۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر محمد كامل مرسى فقرة ٢٢ وقفرة ٢٧٤ .

<sup>(؛)</sup> استثناف مختلط ۹ یناین سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ س ۹۹ - محمد کامل مرسی فقرة ۲۷۳ س ۲۰۲-ولکن لا یثر تب علی بطلان الرهن الحیازی ذته أو قابلیته الإبطال أو انقضائه

وإذا كان الالتزام الأصلى تجارياً ، كانت المنازعات الحاصة بانعقاد الرهن وتنفيذه من اختصاص المحكمة التجارية ، ولو كان من قرر الرهن ليس بتاجر (١) . ولا يشترط في الرهن التجاري شكل خاص ، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات (٢) .

والالتزام الأصلى الذى يضمنه الرهن الحيازى يصح أن يكون محله ، كما هو الغالب ، مبلغاً من النقود . ولكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل ، أو بالامتناع عن عمل ، أو بنقل حق عيني (٣).

ويصح أن يكون الالتزام الأصلى مقروناً بأجل ، أو معلقاً على شرط. وعند ذلك يكون الرهن الحيازى ذاته مقروناً بنفس الأجل ، أو معلقاً على نفس الشرط .

-أن يكون الالتزام الأصل مثله ، فقد يكون الالتزام الأصل فى هذه الحالة صحيحا قائماً ، لأن الالتزام الأصل متبوع لا تابع والمتبوع قد يبل مع زوال التابع ( بودرى ودى لوان فقرة ٩).

وإذا كان الراهن فير المدين ، أى كان كنيلا هينيا ، فلكفيل الهيى أن يتمك بأوجه الدنع الماسة به ، وأن يتمسك أيضاً بأوجه الدنع المتعلقة بالالتزام الأصل من بطلان أو انقضاه حتى لو فزل المدين عنها ( محمد كامل مرسى فقرة ٢٧٣ ص ٢٠٣) . وقد نصت المادة ١٠٩٨ مدنى على الرهن الحيازى ، وتنص المادة ١٠٤٣ مدنى على ما يأتى : و ١ - لا ينقصل الرهن عن الدين المفسون ، بل يكون تابعاً له صحته وفي انقضائه ، ما يأ ينص الذانون على خلاف ذلك . ٢ - وإذا كان الراهن فير المدين ، كان له ، إلى جانب ما المقرول قزل عنه المدين ، ويبق له هذا الحق ولو قزل عنه المدين ، ويبق له هذا الحق ولو قزل عنه المدين ،

<sup>(</sup>۱) اوران ۲۸ فقرهٔ ۲۲۱ – پون فقرهٔ ۱۰۹۰ – جیوار فقرهٔ ۱۹ – بودری ودی لوان فقرهٔ ۹ – دی هلتس فقرهٔ ۴ – محمد کامل مرسی فقرهٔ ۲۲۳ ص ۳۵۳ – استثناف غملهٔ ۱۸ مارس سنهٔ ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٢) استناف نختلط ۹ مايو سنة ١٩٣٤ م ٤٦ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۴) بودری ردی لوران فقر: ۱۰ - بازابول وریهیر وبیکیه فقرة ۷۰.

وفى أكثر الأحوال ، يضمن الرهن الحيازى قرضاً كالنزام أصلى ، ولكن قد يعقد الرهن الحيازى لضان النزامات ناشئة عن بيع أو إجازة أو شركة أو أى عقد آخر (١).

وقد يضمن الرهن الحيازى النزاما أصلياً هو النزام مستقبل أو احتمالي (٢٠) كالنزام الناتج من فتح اعتماد (٣) ، ويسقط الرهن إذا كان الالنزام الأصلى لا يتولد (١٠٤٠) . وقد نصت المادة ١٠٤٠ مدنى (٩) على ما يأتى : • بجوز أن يترتب ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمال كما بجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين هرد) .

• • • • الرفن الحيازى عقد غير قابل للخبرئة: وتنص المادة ١٠٤١ مدنى (٧) على ما يأتى :

• كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل

<sup>(1)</sup> محمد كامل مرسى فقرة ٢٧٣ مس ٣٥٥.

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۲۶ أبريل سنة ۱۹۳۲ م 80 ص ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٣) أستثناف مختلط ۹ مايو سنة ١٩٣٤ م ٤٦ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) جیوار فٹرۃ ۱٤٣ – بودری ودی لوان فقرۃ ۱۰ – پلائیول وربیر وہیکیہ فقرۃ ۷۰ – دی ملتس فقرۃ ہ – مالتون میں ۲۰۰ – ۲۰۱

<sup>( • )</sup> وتنطبق مل الرهن الحيازي بموجب المادة ١٠٩٨ مدنى .

<sup>(</sup>٦) ويجوز أن يكون الالتزام الأصل انتزاما يمقده مدين ناقص الأهلية وفي هذه الحالة يكون الراهن كفيلا هينيا ء كا يجوز أن يكون الالتزام الأصل التزاماً طبيعها ولكن يكون التزام الراهن التزاما البيعياً كذلك ولا يمكن لجبار الرادن على تنفيذه (بودرى ودى لوان فقرة ١٦٧٧ - عمد كال مرسى فقرة ٢٦٧٧ - عمد كال مرسى فقرة ٢٧٧ ص ٢٠٤).

 <sup>(</sup>٧) وهي متعلقة بالرهن الرسمي ولكنها تسرى على دهن الحيازة بموجب المادة ١٠٩٨ مدنى .

جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك .

فإذا كان الدين المضمون بالرهن الحيازى جزءين متساويين ، وكان الشيء المرهون عقاراً أو منقولا متساويي القيمة ، كان كل جزء من الدين مضموناً بكل الرهن ، وكان كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .

فلو قسم الدين المضمون إلى جزئيه المتساويين وحول كل جزء منهما إلى شخص ، لم يجز لأى شخص من الشخصين المحال لها أن يدفع نصف الدين ليخلص جزءه ، بل إن جزءه مضمون بكل الرهن لا بنصفه فقط ، وما لم يدفع كل الدين وبنى منه نصفه مثلا ، فإن الرهن كله يبنى ضامناً لهذا النصف الذى لم يدفع .

ولو قسم الشيء المرهون ، فأعطى العقار لشخص والمنقول لآخر ، ودفع من أخذ المنقول نصف الدين ، لم يخلص منقوله بذلك ، بل يبتى أمرهوناً على نصف الدين الذي لم يدفع .

وهكذا يصدق القول بأن كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن ، وبأن كل جزء من الرهن المقصود من الرهن الرهن ضامن لكل الدين ، وهذا هو المعنى المقصود من القول بأن الرهن الحيازى عقد غير قابل للنجزئة (۱).

وعدم تجزئة الرهن الحيازى من طبيعة الرهن (sa nature) لا من مستلزماته (non de l'essence) ، فيجوز الاتفاق على عكس ذلك وعلى أن بعض المرهون يتخلص بوفاء بعض الدين (٢).

<sup>(</sup>۱) وإذا ضاح بعض المرهون أو هلك ، فإن الباق من المرهون يبق مرهونا في كل الدين (دعوى هلتس فقرة ۸). وينبئ مل عدم قابلية الرهن التجزئة أن دعوى بطلان الرهن بكرن أيضاً غير قابلة التجزئة ، فلا يجوز أن يستقل برضها بعض المدنيين دون بعض (نقض فرئسي ۲۸ أبريل صنة ۱۸۵۷ دالموز ۵ - ۱ - ۲۱۹).

 <sup>(</sup>۲) لوران فقرة ۳۰۵ - جيوار فقرة ۹۲۷ - بودری ودی لوان فقرة ۱۰۳ - نقض فرقسی ۱۸ ديسمبر سنة ۱۸٦٦ دالموز ۲۷ - ۱ - ۳۰۷ .

۱ · ۰ - الرقق الحيازى والرهق الرسمى : يختلف الرهن الحيازى عن الرهن الرسمى في الرسمى في الرسمى في الرقق ال

الرسمية ، فأى إيجاب وقبول متطابقين على رهن حيازى يكفيان فى عقد الرسمية ، فأى إيجاب وقبول متطابقين على رهن حيازى يكفيان فى عقد الرهن الحيازى . أما الرهن الرسمى ، فقد رأينا أنه يشترط فيه أن يكون العقد رسمياً ، فلا ينعقد بعقد عرفى .

۲ – من حيث المحل: محل الرهن الحيازى يصح أن يكون عقاراً وأن يكون منقولا ، وليس القيد ضرورياً لسريان الرهن الحيازى فى مواجهة الغير إلا إذا كان محل الرهن الحيازى عقاراً . أما الرهن الرسمى ، فلا يكون عله إلا عقاراً ، ولا يقع على منقول ، ولذلك يكون القيد ضرورياً فى الرهن الرسمى ليكون الرهن نافذاً فى حتى الغير ، ولا يرهن منقول رهناً .

٣ - من حيث المضمون: يخول الرهن الحيازى حبس الشيء المرهون، متقولا كان أو عقاراً، حتى يستوفى الدائن دينه. أما الرهن الرسمى، فلا يخول الدائن حق الحبس، وكل ما للدائن إذا حل دينه هو أن ينفذ على العقار المرهون رهناً رسمياً، متقدماً ومتتبعاً.

٤ - من حيث الحيازة: في الرهن الحيازي يوجد الترام على الراهن هو أن يسلم الشيء المرهون ، منقولا كان أو عقاراً ، للدائن المرتهن ( أو أجنبي ) يحافظ عليه ويديره ويستغله . أما في الرهن الرسمى ، فيبنى العقار المرهون في حيازة الراهن ، ولا ينتقل منه إلى أحد .

ويشترك الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي فيما يأتي :

١ - كل من الرهن الحيازى والرهن الرسمى لا ينشأ إلا من عتد فلا ينشأ جكم كما في الاختصاص ، ولا بنص في النانون كما في حتوق الامتياز .

- ٢ كل من الرهن الحيازى والرهن الرسمى يتضمن حقاً عينياً ، أى سلطة مباشرة على مال معن ، فينفذ قبل الكافة .
- ٣ كل من الرهن الحيازى والرهن الرسمى ينضمن حقاً تبعياً ،
   فيتبع الحق المضمون وجوداً وعدماً . ويجوز للراهن أن يتمسك قبل المرتهن بكل الدفوع التى توثر فى الحق المضمون (١).
- ختبق سلطة الدائن المرتهن على المال المرهون كله . حتى يستوفى كل الدين المضمون
- کل من الرهن الحیازی والرهن الرسمی نخول الدائن المرتهن أن
   ینفذ علی العین المرهونة ، مستعملا فی ذلك حتى التقدم والتتبع .

وواضح أن عقد الرهن الحيازى سبق عقد الرهن الرسمى فى الوجود . فعقد الرهن الحيازى موجود فى الشرائع القديمة ، وكان بعض هذه الشرائع لا يعرف الرهن الرسمى . وقد عرفت الشريعة الإسلامية رهن الحيازة ، وكانت الحيازة تنتقل فيه بدلا من انتقال الملكية التى كانت تنتقل فى أول الأمر ، ولا تكاد الشريعة الإسلامية تعرف الرهن الرسمى .

على الرهن الحيازى ، إلا أن الرهن الحيازى لا يزال محتفظاً ببعض المزاياً . على الرهن الحيازى ، إلا أن الرهن الحيازى لا يزال محتفظاً ببعض المزاياً . فالرهن الحيازى لا محتاجها الرهن الرسمى . والرهن الحيازى يرد على العقار وعلى المنقول ، في حين أن الرهن الرسمى لا يرد إلا على عقار فلا رد على منقول .

<sup>(</sup>۱) وإذا تقرر بطلان الدين بسبب عدم أهلية المدين ، فإن الرهن انقدم من غير المدين تأمينا لهذا الدين يبطل توماً لذلك ، ويتمين رد المرهون إلى الراهى (استشاف مختلط ٦ يناير سنة ١٩٠٨ م ٢٠ ص ٤٩).

 <sup>(</sup>۲) استثناف وطنی ۳۰ مایو سنة ۱۹۰۵ الاستقلال ٤ رثم ٤٠٤ ص ۴٥٩ – استثناف
 مصر ۲۳ فیرایر سنة ۱۹۳۵ المحاماة ٥ رقم ۲۲۹ ص ٥١٥ .

هذه المزايا ، وإلى جانبها بل أهم منها ألفة الناس ، وبخاصة في الريف ، التعامل بالرهن الحيازي أكثر من التعامل بالرهن الوسمى ، جعلت رهن الحيازة لا يزال في ازدهار إلى اليوم ، لا سيا بين الفلاحين حيث يعتبر رهن الحيازة من أهم وسائل الاثبان . فحيازة المال المرهون واستثهاره والاحتفاظ بغلته خصها من الفوائد وأصل الدين ، يعلق عليها الدائنون في الريف أهمية كبيرة . فينتقل إلى الدائن تكليف العقار المرهون ، ويوفر ذلك عنده مزيداً من الطمأنينة . ويستغل المال المرهون ، حتى يستوفي من غلته دينه ، ثم رده بعد استيفاء الدين .

ولاشك فى أن رهن الحيازة لا يزال له مكان مرموق ، ولن يزول هذا المكان إلا إذا توافر لدى الفلاح من الإدارة المنظمة ومن التخصص فى المطالبة والتنفيذ ما يجعله فى غير حاجة إلى حيازة المال المرهون . وعند ذلك يرجح الفلاح الرهن الرسمى على رهن الحيازة ، أسوة بالمصاريف وبالبيوت المالية الكبرة .

وقد أخذ الرهن الرسمى فى الانتشار ، بعد أن أنشئت مأموريات كثيرة لتوثيق العقود الرسمية فى جميع البلاد ، وبعد أن أصبح الرهن الحيازى العقارى خاضعاً للفيد كالرهن الرسمى(١) .

م ه من المذكرة الإيضامية: وقد جاء في المذكرة الإيضامية: وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في النظرة العامة بشأن رون الحيازة ، ما يأتي :

دلم يلتزم التقنين الحالى (السابق) في ترتيب نصوص رهن الحيازة منطقاً ظاهراً ، أما المشروع فقد رتب هذه النصوص ترتيباً منظاراً ، فبسط القواعد العامة لرهن الحيازة متوخياً نفس الترتيب الذي البه في الرب الدي الذي الاختصاص ، بأن ذكر أركان الزمن ، وخير ما يالذكو

<sup>(</sup>١) طهبان مرتس فقرة ٢٢٠.

الراهن والمال المرهون والدين المضمون . وأحال في كثير من هذه المسائل على أحكام الرهن الرهن الرهن فيا بين المتعاقدين وبالنسة للغير . فذكر في آثار الرهن فيا بين المتعاقدين الترامات الراهن والترامات المرتهن ، ويتبين من ذلك أن رهن الحيازة عقد ملزم للجانبين في حين أن المرتهن الرهن الرهن بالنسبة لنغير ، الرهن الرسمي عقد ملزم لحانب واحد . أما في آثار الرهن بالنسبة لنغير ، فقد عرض المشروع كما يترتب على رهن الحيازة من الحق في الحبس وفي التقدم والتتبع . وانتهى بالأسباب التي ينقضي بها الرهن . بصفة تبعية أو بصفة أصلية . ثم عرض المشروع بعد ذلك للقواعد الحاصة بالرهن إذا وقع على عقار أو على منقول أو على دين » .

و وقد استحدث المشروع نصوصاً أدخل بها كثيراً من التعديلات على أحكام التقنين الحالى (السابق) وتدارك بها وجوه النقص والافتضاب فى هذه الأحكام ، ويتلخص أهمها فها يأتى : »

المشروع رهن الحيازة عقداً رضائياً ، وهو عقد عيني في التقنين الحالى (السابق) » .

و ٧ - أخضع المشروع رهن الحيازة لنظام القيد ، وهو خاضع فى التقنين الحالى (السابق) لنظام التسجيل . ونظام القيد لرهن الحيازة خير بكثير من نظام التسجيل ، لان القيد يجدد كل عشر سنوات كما تقدم . فيمكن عند البحث عما يثقل العقار من رهون الحيازة ، أن يقتصر البحث على عشر سنوات كما هو الأمر فى الرهن الرسمى وحق الاختصاص وحقوق الامتياز ، وكلها خاضعة لنظام القيد ، .

• ٣ - بين المشروع بعض أحكام الكفيل العينى الذى قدم رهناً حيازياً ، فقرر أنه لا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن ، ويكون له حق الدفع بالتجريد ، وبجوز له التمسك عا للمدين من الدفوع ، .

٤ - بین المشروع بوضوح ما هی النزامات الراهن . فهو یضمن

الرهن ، ولا نجوز أن يأتى عملا ينقص من قيمته ، ويضمن هلاك الشي · المرهون على النحو المقرر في الرهن الرسمي » .

• • - يسر المشروع كثيراً من إجراءات بيع الشيء المرهون إذا كان منقولا ، فأجاز بيعه بسعره في البورصة أو السوق حتى قبل حلول الدين إذا كان مهدداً بالهلاك أو عرضت فرصة ملائمة للبيع . بل يجوز للدائن أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه المنقول وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته حسب تقدر الحراء» .

٦٠ - طبق المشروع أحكام الرهن فى حالة ما إذا كان الشيء المرهون ديناً ، فعرض لتفصيلات هامة لا نجدها فى التقنين الحالى ( السابق ) ١٥٠١.

3 • 0 - خعام البحث: وسنبحث الرهن الحيازى ، على النحو الذى البعناه فى الرهن الرسمى ، فى فصول ثلاثة ، ونزيد فصلا رابعاً كما فعل التقنين الجديد نتكلم فيه فى بعض أنواع الرهن الحيازى إذا وقع على عقار أو منقول أو دين .

وعلى ذلك نعقد فصولا أربعة :

١ – الفصل الأول – إنشاء الرهن الحيازي .

٢ - الفصل الثاني - آثار الرهن الحيازي.

٣ – الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازي .

الفصل الرابع \_ بعض أنواع الرهن الحيازى (العقار والمنقول والدين):

<sup>(</sup>١) افتار ورفاك مجموعة الأعمال الدخلميرية لا من ١٨٨ - ١٩٩٠ بـ

### الفضلالأول

### إنشاء الرهن الحيازي

وه و حقر الرهن الحيازى عقر رضائى – أركانه : رأينا أن عقد الرهن الحيازى ، بعد أن كان فى التقنين المدنى السبق عقداً عيناً ، أصبح الآن فى التقنين المدنى الحديد عقداً رضائياً ، بنعقد بمجرد تبادل أصبح الآن فى التقنين المدنى الحديد عقداً رضائياً ، بنعقد بمجرد تبادل أبحاب وقبول منطابقين على رهن حيازى ، دون حاجة إلى رسمية فى الرهن الرسمى ، ودون حاجة إلى نقل الحيازة كما فى التقنين المدنى السابق وقد أصبح نقل الحيازة فى التقنين المدنى الحديد النزاماً فى العقد لا ركناً فيه .

ويلفت النظر في رهن الحيازة أركانه ، وهي :

١ ــ المتعاقدان ، وهما الراهن والدائن المرتهن .

٢ ـــ المال المرهون ، وقد يكون عقاراً أو منقولا .

٣ - الدين المضمون ، وهو كالدين المضمون في الرهن الرسمي.

فنتكلم فى إيجاز فى كل من هذه الأركان الثلاثة ، ونعقد لكل منها مبحثاً .

### المبحث الأول

#### المتعاقدان

7 • 0 — الراهمي قد يكورد الحدين أو كفيمو هيا: في أغلب الأحوال يكون الراهن هو نفس المدين ، يرهن شيئاً من ماله رهن حيازة تأميناً لأى النزام آخر ثبت في ذمته .

وقد يكون الرامن غير المدين ، فيكون كفيلا عينياً يرهن مالا له غياناً لاالرام نيس في ذوته هو ، بل في ذمة أجنبي يكون هو المدين ، وفي هذه الحالة ينعقد رهم الحيازة بين الدائن المرتهن والراهن الذي هو كفيل عيني ، ويوجد إلى جانها المدين ، والمدين هنا ليس طرفاً في عقد رهن الحيازة ، فطرفاه هما الدائن المرتهن والراهن أي الكفيل العيني ، وإنما هو شخص أجنبي عن رهن الحيازة وقد ثبت في ذمته الدين الأصلي الذي يضمنه رهن الحيازة ولذلك سمى بالمدين .

المرتهن فى رهن الحيازة متروك للقواعد العامة ولما كان رهن الحيازة عقداً المرتهن فى رهن الحيازة متروك للقواعد العامة . ولما كان رهن الحيازة عقداً ملزماً للجانبين ، فالدائن المرتهن وهو أحد جانبي العقد يكون ملتزماً . ومن ثم يكون رهن الحيازة بالنسبة إلى الدائن المرتهن عقداً يدور بين النفع والضرر ، مخلاف الرهن الرسمي فالدائن المرتهن فيه لا يلتزم ولذلك يكون الرهن الرسمي نافعاً له نفعاً عضاً (۱) .

وعلى ذلك يجب أن يكون الدائن المرتهن فى رهن الحيازة كامل الأهلية ، لأن الارتهان حيازة فيها معنى استيفاء الدين . وإذا كان الدائن المرتهن حيازة صبياً مميزاً أو كان فى حكمه ، كان العقد قابلا للإبطال . فيجب إذن أن يكون الدائن المرتهن حيازة بالغاً سن الرشد ، غير محجور عليه .

ويستوى فى ذلك أن يكون الدائن المرتهن قد تعاهد مع المدين الراهن ، أو تعاقد مع راهن غير المدين أى تعاقد مع كفيل عينى .

اراهى بجب أيضا أن يكون كامل الأهلية : والراهن حيازة بجب أيضاً أن يكون كامل الأهلية ، أى بالغا سن الرشد غير محجور عليه . ذلك لأنه يلتزم إذ رهن الحيازة ملزماً للجانبين ، فرهن الحيارة (١) انظر آنفاً فنرة (١٢١).

بالنسبة إلى الراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، عقد يدور بين النفع والضرر(١) .

٩٠٥ – الراهن بجب أن يكون ما الما الشيء المرهون وأهم للتصرف فيه:
 وقد كانت المادة ١٥٣١ من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي :

۱۰ – يشترط فيمن يرهن شيئاً ، ضهاناً لدين عليه أو لدين على غيره ، أن يكون مالكاً للشيء المرهون وأهلا للتصرف فيه . ۲ – الرهن الحيازى لمال الغير تسرى عليه الأحكام الخاصة بالرهن الرسمى لمال الغير ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة رهن المنقول (٢٠) .

وتنص المادة ١٠٩٨ مدنى على ما يأتى : وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة ١٠٣٣ . . . المتعلقة بالرهن الرسمى » . وتنص المادة ١٠٣٣ مدنى على ما يأتى : «١ – إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى . . . . وإذا لم يصلو هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن . ٢ – ويقع باطلا رهن المال المستقبل » .

فنتكلم إذن ، فى إنجاز ، فى المسائل الآنية : (١) وجوب أن يكون الراهن حيازة مالكاً للهال المرهون . (٢) رهن ملك الغير رهن حيازة ، (٣) رهن المالك الظاهر رهن (٣) رهن المالك الظاهر رهن حيازة . (٥) رهن المالك الظاهر رهن حيازة . (٥) أهلية الراهن حيازة لمتصرف فى المال المرهون .

٠١٠ – وجوب أن يكون الراهن حيازة مالط المحال الرهون: كما

<sup>(</sup>١) انظر ما يلي فقرة ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) وقد رأت لحنة المراجعة حذن المادة ١٥٣١ ، اكتفاءً بما تنص عليه المادة ١٥٣٩ ، من سريان المادة ١١٢٨. المسلفة بالرهى الرسمي على رهن الحيازة ( مجموعة الأعمال التحضيرية من ٧ مر ١٩٤٦ في الحرمش ) .

كان رهن المال حيازة هو بمثابة التصرف فيه ، ولما كان المتصرف بجب أن يكون مالكاً للمال المتصرف فيه ، لذلك بجب أن يكون الراهن حيازة لمال معن مالكاً لهذا المال(١).

وقد يكون الراهن حيازة مالكاً تحت شرط ، فاسخ أو واقف . فإذا كان مالكاً تحت شرط فاسخ ، ولم يتحقق الشرط ، فإن الراهن يصبح مالكاً بشكل بات لعدم تحقق الشرط ، وكذلك رهنه يصبح باتاً هو أيضاً . أما إذا تحقق الشرط ، فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجعى ، ويعتبر غير مالك للمال من أول الأمر . فيزول رهنه بأثر رجعى لتحقق الشرط الفاسخ . وإذا كان الراهن مالكاً تحت شرط واقف ، ولم يتحقق الشرط ، فإن الراهن يعتبر غير مالك أصلا لعدم تحقق الشرط ، فيزول رهنه بأثر رجعى . المراهن يعتبر مالكاً بأثر رجعى من أول الأمر ، ويعتبر رهنه صححاً كذلك من أول الأمر .

ومتى كان الراهن هو المالك للمال المرهون ، فإنه يستطيع أن يرهنه بنفسه إذا كان كامل الأهلية ، جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم أن يرهن المال نيابة عن مالكه بالشروط التى قررها القانون لذلك(٢).

ويجوز لكامل الأهلية أن يوكل عنه من يرهن مالا معيناً له رهن حيازة ، ويجب لذلك توكيل خاص فإن رهن الحيازة من أعمال التصرف .

<sup>(</sup>۱) استاف نخنط ۲ ینایر سنة ۱۹۰۲ م ۱۶ من ۷۳ – ۲ مارس سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ مس ۱۵۰ – ۲۹ ینایر سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۷۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) فإذا كان النائب أبا قرأهن العدنير ، كان للأب رهن مال ولده دون إذن المحكمة ، إلا ما تزيد قيمته على ٣٠٠ جنبه من عقار أو بحل تجارى أر أوراق مالية فيجب إذن المحكمة في رهته ( م ٧ قانون الولاية على المال ) . والجد والوصى والتيم ليس لهم أن يرهنوا مال الصنير ومن في حكمه وهن حيازة إلا بإذن المحكمة ( المواد ٥٦ و ٢٦ و ٤٠ و ٧٨ من قانون الولاية على المال ) . ( سليمان مرقس فقرة ٢٦٨ ص ٣٥٣ ) .

وقد يكون الراهن غير مالك للهال المرهون حيازة ، فيكون رهنه إياه قابلا للإبطال ، وسنرى ذلك فى رهن ملك الغير رهن حيازة :

(۱) أن المادة - رهن ملك الفير رهن حيازة: قررنا فيا تقدم (۱) أن المادة المهمى التي التي تنطبق على رهن الحيازة ، وأن الفقرة الأولى منها تنص على ما يأتى : وإذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى . . . ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الموقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن . .

فحكم رهن عقار الغير رهناً رسمياً ، وحكم رهن مال الغير رهن حيازة ، وحكم بيع مال الغير ، واحد في كل من هذه المعاملات ، وهو القابلية للإبطال .

ولا نساق التشريع (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر فقرة ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك آنماً فقرة ١٣٠ وكذلك ما سبق أن قدمناه في الرهن الرسمي .

والقابلية للإبطال في رهن مال الغير رهن حيازة هي لمصلحة الدائن المرتهن أن يطلب المرتهن ، لا لمصلحة الراهن . ومن ثم بجوز للدائن المرتهن أن يطلب إبطال الرهن فيبطل ، وبجوز له أن بجيز الرهن فيصبح الرهن صحيحاً . ومتى أصبح الرهن صحيحاً بإجازة الدائن المرتهن ، فإنه لا يسرى في حق مالك المال الذي يبقى أجنبياً عن العقد ، ولا ينشأ رهن الحيازة إلا إذا أقر المالك لمقد الرهن أو إذا أصبح الراهن مالكاً للمال المرهون من وقت ملكيته له لا قبل ذلك .

فرهن ملك الغير رهن حيازة ينشأ أولا قابلا الإبطال (١) . ويبتى عقد المالث الرهن قائماً فيا بين الراهن والدائن المرتهن ، واكنه لا ينفذ فى حتى المالث الحقيقى . فإذا أبطله الدائن المرتهن ، زال واعتبر كأن لم يكن . أما إذا أجازه ، فإنه ينقلب صيحاً ولا يعود الدائن المرتهن حتى إبطاله ، ولكنه لا ينشئ حتى رهن حيازة لمصلحة الدائن المرتهن . ويجوز عند ذلك للدائن المرتهن أن يطلب فسخ عقد رهن الحيازة ضد الراهن ، فإذا فسخ الرهن زال بأثر رجعى . ويجوز كذلك أن يقر المالك الحقيق الرهن الحيازى ، وعندئذ لا يصبح فحسب الرهن الحيازى صحيحاً ، بل أبضاً ينشئ حتى رهن حيازة من وقت وجوده لمصلحة الدائن المرتهن . ويجوز أخيراً أن تنقل ملكية المال المرهون إلى الراهن ، وعند ذلك يصبح العقد صحيحاً من وقت انتقال الملكية إلى الراهن ، ومن ذلك الوقت أيضاً ينشأ على المال المرهون حق رهن حيازة لمصلحة الدائن المرتهن (٢) .

<sup>(</sup>۱) وقد يرتمن الشخص منقولا غير دلوك للراهن ، ولكن المرتمن يكون حسن النية وبنتقد أن لمنقول مملوك للراهن ، فيابت الممرتمن حق رهن حيازة على المنقول إذا تسلمه ، لا مموحب عقد الرهن ، ونكن بمرجب الحيازة لأن الحيازة ى المنقول سند لملكية وسند للرهن (استثناف محتلط ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٤م ٢٣ س ٨٨ - وانظر أيضاً استثناف محتلط ١٠ خابر سنة ١٩٢٣م ٥٤ س ١٩١١).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً في الرهن الرسمي فقرة ١٣٨.

والعلقة في قابلية رهن علك الغير رهن حيازة للإبطال هي منافاة العقد لطبيعة الرهن . ولكن العلة وحدها لا تكنى ، وكما في الرهن الرسمي<sup>(۱)</sup> لا بد من نص خاص ينشئ جواز إبطال رهن الحيازة . وقد وجد هذا النص في المادة ١٠٣٣ التي تنطبق على الرهن الرسمي وعلى الرهن الحيازي ، فلا بد إذن من القول بأن رهن ملك الغير رهن حيازة قابل للإبطال ، وهذه القابلية للإبطال لا تستمد من القواعد العامة بل أنشأها نص تشريعي صريح واستند في إنشائها إلى علة معتولة<sup>(۱)</sup>.

من المادة ١٠٣٣ مدنى ، التى تنطبق على رهن الحيازة انطباقها على الرهن المرسمى كما سبق أن قدمنا<sup>(٢)</sup> ، على ما يأتى :

و ويقع باطلا رهن المال المستقبل ، .

وقد سبق أن بينا الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل ، فإذا كان الرهن واقعاً على مال غير معين بالذات فهذا هو رهن المال المستقبل . كما إذا رهن شخص ما يؤول إليه من مال غير معين بالذات عن طريق المراث أو عن طريق الوصية (١) .

ورهن المال المستقبل رهن حيازة ، كرهنه رهناً رسمياً ، باطل لا قابل للإبطال .

وعلة بطلان رهن المال المستقبل بطلاناً مطلقاً ليست هي عدم ملكية الراهن المال المرهون ، فقد رأينا أن رهن ملك الغير يكون قابلا الإبطال ، ولكن العلة هي عدم تعيين المال المرهون تعييناً كافياً . وقد أراد المشرع

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً نقرة ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر في الرهن الرسمي فقرة ١٣٨ وانظر الوسيط ٤ فقرة ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٥٠٩ رفقرة ٥١١ .

<sup>(</sup>١) انظر آنناً فقرة ١١٥ .

خاية الراهن من أن يقدم على رهن ما يستجد له من مال مستقبل ، فإذا كان المال معيناً تعييناً كافياً ولكنه غير مملوك للراهن فإن الرهن يكون رهن ملك الغير ويكون قابلا للإبطال فقط .

فرهن المال المستقبل إنما يكون باطلا بطلاناً مطلةاً لأن المال غير معين بالذات ، لا لأنه غير مملوك للراهن . وعلى ذلك إذا رهن شخص ما سيؤول إليه من تركة أبيه ، كان هذا رهناً لمال مستقبل وباطلا بطلاناً مطلقاً . أما إذا رهن مالا معيناً بالذات وكان لا يملك المال المرهون ، كان هذا رهناً لملك الغير ومن ثم يكون قابلا للإبطال(١) .

المالك الظاهر للمال ليس بمالك حقيق له ، فيكون الرهن الصادر منه صادراً من غير مالك الظاهر للمال ليس بمالك حقيق له ، فيكون الرهن الصادر منه صادراً من غير مالك . وكان مقتضى ذلك اعتباراً الرهن الصادر من المالك الظاهر قابلا للإبطال وغير سار فى حق المالك الحقيقى ، وما لم يقر المالك الحقيتى عقد الرهن أو ما لم تنتقل ملكية المال المرهون للراهن لا ينشأ حق رهن الحيازة .

ولكن هذه القواعد لا تنطبق هنا ، كما رأيناها لا تنطبق في عقد الرهن الرسمي (٢) . ذلك لأن المالك الظاهر ، وإن كان غير مالك حقيقي ، يظهر أمام الناس كافة أنه هو المالك الحقيقي . فإذا ما تعامل معه الغير ، معتقداً بحسن نية أنه هو المالك الحقيقي ، أجاز القانون هذه المعاملة وسمح للغير حسن النية أن يتمسك مها .

وقد قررنا فى الرهن الرسمى أن هناك فئات ثلاثاً للمالك الظاهر ، الوارث الظاهر والمالك الظاهر بسند صورى والمالك الظاهر كاسم مستعار.

١ - الوارث الظاهر : ورهن الحيازة الذي يرتبه الوارث الظاهر بكون
 رهنا صحيحاً ، لا رهنا قابلا للإبطال . ويجوز للدائن المرتهن أن يتمسك

<sup>(</sup>١) الظر في الرهن الرسمي آنناً بقرة ١٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فدّرة ١٤٠.

بهذا الرهى ما دام أنه كان وقت أن ارتهن حسن النية ، أى يعتقد أن الوارث الطاهر إنما هو الوارث الحقيقي . وله في هذه الحالة أن يتمسك بالرهن ، لا فحسب ضد وارث الظاهر . بل أيصاً ضد الوارث الحقيقي(١) .

٧ - المالك الظاهر بسند صورى : وسند ملكية هذا الملك الظاهر هو عقد صورى . كبيع أو هبة ، فإذا باع شخص لآخر مالا بعقد صورى يظهر متخذاً ورقة ضد هى العقد الحقيق ، فإن المشترى بعقد صورى يظهر أمام الناس كافة أبه اشترى بعقد حقيقي وأن المال المبيع أصبح ملكاً له ما دام قد سبل العقد إذا كان المال عقاراً . فإذا رهن ما اشتراه والناس تعتبره مالكاً له . كان رهنه صحيحاً إذا كان الدائن المرتهن حسن النية ، أى مالكاً له . كان رهنه هو يحال الحقيقي . فالمالك الظاهر بسند صورى من حق يعتقد أن الراهن هو المالك الحقيقي ، وأن يتعاملوا معه على هذا الناس حسى النية أن يعتبروا أنه هو المالك الحقيقي ، وأن يتعاملوا معه على هذا الأساس . فرهنه الحيازى صحيح والدائن المرتهن حسن النية له أن يتمسك بهذا الرهن ، لا فحسب ضد هذا المالك الظاهر ، بل أيضاً ضد المالك الحقيقي حامل ورقة الضد . وإذا رهن المالك الحقيقي المال ، فإن الدائن المرتهن من المالك الصورى هو الذي يفضل (٢) .

٣- المالك الظاهر كاسم مستعار : وهذا أيضاً مالك ظاهر ، كما إذا اشترى الوكيل ، باسمه هو لا باسم موكله ، مالا متفقاً مع موكله على ذلك . فالوكيل يصبح مالكاً للمال أمام الناس كافة ، وهو اسم مستعار .prêle) فالوكيل يصبح مالكاً للمال أمام الناس كافة ، وهو اسم مستعار ، معتقداً (mom لا مالك حقيق . فإذا ارتهن شخص حسن النية المال ، معتقداً أنه يرتهنه من مالكه الحقيقي ، كان رهن الحيازة صحيحاً ، ويستطيع أن يتمسك به الدائن المرتهن قبل الاسم المستعار وقبل المالك الحقيقي (٢) :

<sup>(1)</sup> انظر في الرهن الرسمي فقرة ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر في الرمن الرسمي آند! فشرة ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر في الرمن الرسمي آندً فشرة ١٤٠ .

الله المرهود : ولا يكنى المال المرهود : ولا يكنى أن يكون الراهن حيازة مالكاً المال المرهون ، بل يجب أيضاً أن يكون أهلا للتصرف فيه . فالرهن الحيازى عمل من أعمال التصرف ، فيجب أن يكون الراهن أهلا للتصرف في المال المرهون . ويشترط في الكفيل العينى ، كون الراهن أهلا للتصرف في المال المرهون . ويشترط في المدين الراهن ، أن يكون هو أيضاً أهلا للتصرف في المال المرهون .

فإذا كان الراهن هو المدين ، اعتبر رهن الحبازة تصرفاً دائراً بين النفع والضرر ، إذ أن المدين الراهن لا يتبرع برهن ماله بل هو يبغى من وراء رهنسه الحصول على قرض أو مد أجل الدين أو بوجه عام ضمان الترامه . وعلى ذلك بجب أن يتوافر فى المدين الراهن أهلية التصرف ، فيجب كما تقدم القول أن يكون بالغاً سن الرشد غير محجور عليه . فإذا لم يبلغ سن الرشد أو كان محجوراً عليه ، جاز لوليه أو لوصيه أو لاقيم عليه عقد رهن الحيازة نيابة عنه بعد أخذ إذن المحكمة ، فيا عدا الولى الأب فيا لا تجاوز قيمته ٣٠٠ جنيه من عقار أو أوراق مالية أو عل تجارى فلا ضرورة لأخذ إذن المحكمة .

ويسقط حتى إبطال رهن الحيازة بالتقادم ، بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يزول فيه نقص الأهلية (م ١٤٠ مدنى) ، فيصبح الرهن صحيحاً بأثر رجعى من وقت نشوته ، ويحتج به على من كسب حقاً عينياً على المال المرهون كدائن مرتهن آخر كسب حقه بعد نفاذ الرهن الأول ولو كان ذلك فبل تمام التقادم .

أما إذا كان الراهن كفيلا عينياً ، فيجب ، كما فى المدين الراهن ، أن يكون مالكاً للمال المرهون وأهلا للتصرف فيه . ولكن التصرف هنا لا يكون عادة بمقابل ، لأن الكفيل العيني لا ينتقع عادة بالرهن الذي بقدمه ضماناً للوفاء بدين فى ذمة غيره ، فيكون عمله فى العادة من أعمال التبرع .

ولذلك خب أن يتوافر في الكفيل العيني أهلية النجرع . لا أهلية النصرف فحسب . ومن ثم نجب أن يكون بالغاً سن الرشد ، غير محجور عليه .. فإذا كان قاصراً ، ممنزاً أو غير ممنز . أو كان محجوراً عليه ، ولو لسفه أو غفلة ، ورهن ماله ككفيل عيني ، كان الرهن باطلا لا قابلا للإبطال ، لأنه يقوم بعمل من أعمال التبرع وهو لا بملكه . كذلك لا نجوز . وهو قاصر أو محجور عليه . أن برهن وليه (ولو كان الأب) أو وصيه أو أو القيم عليه ماله رهن حيازة ضماناً لالنزام في ذمة غيره . وإن فعل كان الرهن باطلا بطلاناً مطلقاً ، ولو كان ذلك بإذن المحكمة ، لأن الناثب لا يستطيع التبرع بمال محجوره ولو بإذن المحكمة . وإذا لم يباشر الكفيل العيني رهن الحيازة بنفسه . بل باشره وكيل عنه ، وجب أن تكون الوكالة وكالة خاصة لعمل من أعمال الترع . فلا تكني الوكالة العامة الإدارة ولا الوكالة الحاصة لعمل من أعمال التصرف . ولذنك نِجب أن يكون التوكيل الخاص الصادر من الكفيل العيني مذكوراً فيه المال المراد رهنه والدين الذي يرهن المال ضماناً للوفاء به . وإلا كان التوكيل باطلا لأن الوكيل يقوم بعمل من أعمال التبرع<sup>(١)</sup> .

## المبحث الثأنى

### المال المرهون

۱۵ - الحال المرهود رهن حيازة قد يكود عقارا أو منقولا أو دينا:
 د هن الحيازه مختلف في محله عن الرهن الرسمى .

فالرهن الرسمي ، كالاختصاص ، لا برد إلا على عقار . فرهن المنقول

<sup>(</sup>۱) انظر فی کل ذلك فی ابرهن الرسمی وینطبق علی رهن الخیازة ، آنها فقرة ۱۹۹ – فقرة ۱۵۰ وفقرة ۱۰۶ .

رهماً رسمياً غير جائز . ومن أجل ذلك كان الرهن الرسمى ، في حميع أنواعه وحالانه . خاضعاً لنظام القيد ، لأن القيد لا مرد إلا على عقار .

أما رهن الحيازة فمحله إما أن يكون عقاراً . أو منقولاً . فهو لا يخضع ننف م القيد دائماً . ولا خضع له إلا إذا كان محله عقاراً .

ورهن الحيازة الذي يرد على المنقول ، وبخاصة المنقولات الثمينة كالحلى والحواهر والمفروشات الثمينة ، كثير . ولا يقل عن رهن الحيازة الذي يقع على عقار ، وبخاصة إذا أدخلنا الديون في الاعتبار . والديون نوع خاص من المنقول ، يردعليه رهن الحيازة . وسترى في آخر فصل من فصول هذا الباب ، وهو الفصل الرابع ، أنواعاً مختلفة من رهن الحيازة ، وقد قسمت إلى أنواع ثلاثة . النوع الأول منها يرد رهن الحيازة فيه على المعقار ، والنوع الثان يرد على المديون .

وقد كادرهن الحيازة على العقار ، فى آخر مرحلة من مراحل التشريع ، يلغى . ولكنه بتى مع ذلك ، لأسباب سيأتى ذكرها(١) .

والخلاصة أن رهن الحيازة ، من حيث المحل ، عام شامل . فهو يرد على العقار ، وعلى المنقول ، وعلى الديون .

الم المراد العلى - نص الحيازة ممكن بيع استقلالا بالمزاد العلى - نص قانونى : وتنص المادة ١٠٩٧ مدنى على ما يأتى :

« لا يكون محلا لرهن الحيازة إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلمي من منقول وعقار ٣٦٠٠ .

<sup>(</sup>١) أنظر ما يل فقرة ٦٣٩ في الهامش ( تاريخ م ١١١٤ مدني ) .

<sup>(</sup>٢) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ١٥٣٢ من المشروع التمهیدی علی الله حه الآقی: ه ١ – یجوز آن یکون محلا للرهن الحیازی کل ما یمکن بیعه بالمزاد العلمی . ۲ – فیجوز رهن المدول ورهن العقار ورهن للدین وغیرها من الأموال شمینیه یه . وأدمجت لجنة لمراجمة الفقرتین فی فقرة واحدة تجری علی الوجه الآتی ؛ و یجوز آن یکون محلا الرهند ،

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما يأتى : « يشترك الرهن الحيازى مع الرهن الرسمى أيضاً فى أن لراهن بجب أن يكون مالكاً للشيء المرهون وأهلا للتصرف فيه ، وأنه قد يكون المدين ، وفي حكم رهن ملك الخير والأموال المستقبلة ، وفى أن محل الرهن يجب أن يكون هما يمكن التعامل فيه وبيعه فى المزاد ، وفى أن الرهن يشمل الملحقات والثمار وفى الدين المضمون ، وعدم تجزئة الرهن ، وقيام علاقة التبعية بين حين والشيء المرهون «() .

ويتبين من النص سالف الذكر أنه يشترط فى المحل المرهون . وهو محل رهن الحيازة ، أن يكون مما يمكن بيعه استقلالا فى المزاد العلنى من منقول وعقار .

فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهنا رسمياً . يجوز كذلك رهنها رهن حيازة . وفي انقانون الفرنسي ، لا يجوز رهن العقارات رهناً حيازياً

<sup>=</sup> الحيازى كل ما يمكن بيعه بالمزاد العلى من منقول وعقار a . وأصبح رقم المادة ١٣٠١ في المشروع النهائي . ووافق عليها مجنس الدواب ، تحت رقم ١١٨٦ – وعدلت خنة مجلس الشيوخ النص ، تحت رقم ١٠٩٧ ، فصار مطابقاً لما استقر عليه في النتين المدنى الجديد . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٩٤ – ص ١٩٦١) .

التقنين المدنى السابق م ٧٠٠ / ٩٧٠ : يجوز أن يكون الرهن منقولا أو عقاراً . التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى : انظر م ۱۰۲۸ و ۱۰۳۰ و ۱۰۶۰ و ۱۰۵۰ و ۱۰۵۰ . النقنين المدنى الليسي م ۱۱۰۱ : لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيمه استقلالا بالمزاد العلى من منقول ومقار .

التقنين المدنى المراقي م ١٣٢٨ : يجوز أن يكون عملا الرمن الحيازى كر ما يصبح النعامل هيه ويمكن بيمه من عقار ومنقول وديون . ويجوز بوجه خاص رهى الأراضى الأميرية رهنا حيازيا .

قانون الملكية المقارية السناني : انظر م ١٠١ و ١٠٢ .

<sup>(1)</sup> مجموعة الأهمال النحضيرية ٧ ص ١٩٧.

(تهوی) . راید نجوز وضع خفارات فی حیازهٔ الدائن تأمیناً لدینه حتی یسترفی حقه من ثمارها دون آن یکرز له حق التادم فی ثمها ویسمی اعقاد (antichrèse) .

ويحوز كذنك رهن المنقول رهن حيازة ، فبجوز رهن المفروشات والحلى والمجوهرات والسيارات والمركبات والمواشى والدواب وغير ذلك من المنقولات .

وجوز رهن النقود (الكفالة النقدية) . ويتملك الدائن المرتهن النقود المرهونة المسلمة إليه ، على أن يرد مثلها عند تنفيذ المدين لالتزامه . ويوصف الرهن هنا بأنه رهن ناقص (gage irrégulier) كالوديعة الناقصة .

وخوز رهن الأموال المعنوبة القابلة للبيع بالمزاد العلني ، كحق المؤلف وبراءة الاختراع والمحال التجارية والعلامات والبيانات والأسماء التجارية وحق الإنجار وبوائص التأمين .

ويجوز رهن الديون والسندأت لحاملها والسندات والأسهم الإسمية . ولكن لا يجوز رهن الماهيات والمعاشات والديون والسندات غير القابلة للتحويل ، لأن هذه كلها لا تقبل التحويل . بكذلك لا يجوز رهن الحقوق العينية ، كحق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازى وحق الاختصاص وحقوق الامتياز .

وبالجملة لا يجوز رهن ما لا يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، كالعقارات بالتخصيص فإنه لا يجوز رهنها مستقلة عن العقار الذي خصصت له . فإذا كان هذا العقار غير مرهون . جاز للهاك أن يفصل العقارات بالتخصيص و برهنها استقلة رهن عيازة (١) .

<sup>(</sup>۱) أما إذا كان المقار الأصلى مرهوقا رهنا رسميا ، فإن هذا الرهن يشمل المقار بالتخصيص ، فإذا للسل با من ر بالتخصيص ، ولا يجوز في هذه الحالة فصل المقار بالتخصيص ، فإذا للسل با من ميازة عيازة ، كان الرشيز المقار رهنا رسمياً أن يتتبع المقار بالتخصيص ما تم يكن الرئين حيازة قد تسلم المذول (أى نمذر بالمصيص ) بجيئ فية (سليمان ارقال فقرة ٢٣٣ من ٢٥٨ من ٢٥٨ ).

الرهن الحيازى معيناً أو قابلا للتعين ، طبقاً للقواعد العامة .

ولكن لا يشترط تعبيناً دقيقاً كما فى الرهن الرسمى ، فلم برد فى نصوص الرهن الحيازى نص يوجب تعبين محل الرهن الحيازى تعبيناً دقيقاً كنص المادة ١٠٣٥ مدنى فى الرهن الرسمى .

ويقول الأستاذ منصور مصطفى منصور ، وهو ممن يقولون بعدم إعمال مبدأ تخصيص الرهن على رهن الحيازة ، ما يأتى : «ولبيان ما نراه فى هذه المسألة تذكر بما قلناه من أنه إذا كانت عنة بطلان رهن المال المستقبل هي عدم تعيين العقار بذاته ، إلا أن هذا لا تمنع من القول إن هذا الحكم أى بطلان رهن المال المستقبل قائم بذاته . وعلى ضوء هذا ثرى أن إحالة المشروع على نص المادة ١٠٣٣ لا تغيد أكثر من نظلان رهن المال المستقبل رهناً حيازياً ، ويبتى شرط تعين الشيء للرهن محكوماً بالقواعد العامة . . . أما وجوب تعيين الشيء تعيينا دقيقاً . فهذا لا يؤدى بالضرورة إلى القول ببطلان رهن المال المستقبل إذ ليس هناك ما تمنع من أن يكون الشيء المستقبل معيناً تعييناً دقيقاً . كما لو رهن شخص المبانى التي سبقيمها مه ذكر أوصافها ومشتملاتها بدقة . ولما كان الشراح الذين يقولون بإعمال مبدأ تخصيص الرهن حتى بالنسبة للرهن الحيازى يسلمون بصحة الرهن إذا كان الشيء معيناً بنوعه ، فهذا يعني فيما نرى أن استفاءهم إلى مقتضي إحالة المشرع على المادة ١٠٣٣ غير صحيح . وقبل أن ننتهى من هذا الموضوع نشر إلى أن أستاذنا الدكتور شفيق شحاتة برى أن الرهن الحيازي لانخضع للبدأ تخصيص الرهن ، وذنك على أساس أنه لا علاقة لقاعدة التخصيص بحكم المادة ٢/١٠٣٣ وأن انتخصيص من شروط العقد الشكلية التي لا تلزم بالنسبة للرهن الحيازي »(١) .

<sup>(</sup>١) منصور مصطلّ منصور فقرة ١٠٢ ص ١٩٨ - ص ١٩٩٠ .

وانظر مليمان مرقس فشرة ١٣٥ ويرى أن مبدأ تخصيص الرمن يطبق على رهن الحيارة .

الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، في خصوص رهن المال الشائع رهن حيازة ، الإيضاحية للمشروع التمهيدى ، في خصوص رهن المال الشائع رهن حيازة فيخضع للقواعد العامة ، إذ لم رد فيه نص خاص . فيجوز رهن الحصة المشاعة رهن حيازة ، كما يجوز أن يه نص خاص . فيجوز رهن الحصة المشاعة رهن حيازة ، كما يجوز أن يرهن الشريك في الشيوع نصيباً مفرزاً ، والعبرة بنتيجة القسمة ، ويحسن تنظيم رهن المشاع بنص خاص ، وينقل عن التقنين الألماني . وتنص المادة من هسذا التقنين على أنه إذا وقع الرهن الحيازي على حصة شائعة ، كان للدائن المرتهن أن يستعمل في إدارة العبن وطريقة استغلالها ما المراهن من حقوق ترتبت على حالة الشيوع . ولا يجوز ، قبل ثبوت ما المراهن في بيم المرهون ، طاب القسمة إلا باتفاق بين الراهن والمرتهن أما بعد ثبوت الحق في البيع ، فيجوز للمرتهن أن يطاب القسمة ولا بغير رضاء الراهن . وإذا تمت القسمة ، فإن الرهن من الحصة الشائعة إلى المال المفرز الذي وقع في نصيب الراهن ، ويبقي دائماً للمرتهن حقه في بيع الحصة الشائعة التي ارتهم المنافعة التي ارتهم المنافعة التي ارتهم الرقان .

ولما كان نص التقنين المدنى الألمانى (م ١٢٥٨) لم ينقل إلى التقنين. المدنى الحديد ، فلا شأن لنا به هنا ، ووجب تطبيق القواعد العامة كما تقول . المذكرة الإبضاحية إذ لم يرد نص خاص فى رهن المال الشائع .

وفى التقنين المدنى السابق لم يكن هناك نص خاص برهن المال الشائع ، فكان القضاء يجرى على أن الحصة الشائعة رهناً حيازياً بأطل ، لأنه لا يمكن حيازة المال المرهون وحبسه عن الكافة (٢) ، وهو باطل ولو كان الشركاء

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمل التحضيرية ٧ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) استثناف مختاط ۱۹ أبريل سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۲۶۶ – ۲۹ أبريل سنة ۱۹۱۶ م ۲۳ ص ۲۶۳ – ۲۹ أبريل سنة ۱۹۲۶ م ۲۳ م ۲۲ ص ۲۰۷ ص ۲۰۷ ص ۲۰۷ م ۲۰۷ ص ۲۰۷ ص ۲۰۷ ص ۲۰۷ مادس سنة ۱۹۳۶ م ۶۶ ص =

فى الملك قد اقتسموا المال الشائع قسمة مهايأة (١٠) . وقضى بأن الرهن يكون صحيحاً إذا أمكنت حيازة الحصة الشائعة ، كما لو اتفق الدائن المرتهن مع شريك مدينه الراهن على أن يستمر هذا الشريك حائزاً العين نيابة عنه وأن يدفع له حصة المدين الراهن فى الربيع (٢٠) . وبأنه يكون صحيحاً أيضاً إذا صدر من جميع الملاك على الشيوع يبالتضامن فيا بينهم ، ونقلت حيازة المال المرهون كله إلى الدائن المرتهن (٢٠) .

أما فى التقنين المدنى الجديد ، فقد أصبح رهن الحيازة عقداً رضائياً ينفذ دون تسليم المال المرهون ، وقد أصبح التسليم النزاماً لا ركناً .

وعلى ذلك . يكون فى ائتمنين المدنى الحديد لهلك المشتاع أن يرهن حصته الشائعة بمجرد تبادل الإنجاب والقبول ، ويكون رهنه صحيحاً ، ولكنه لا ينفذ فى حق الغير إلا إذا أمكن الدائن المرتهن أن يجوز الحصة الشائعة . ويجوز أيضاً للإلك المشتاع أن يرهن جزءاً مفرزاً من المال الشائع بإيجاب وقبول ، ويكون الرهن صحيحاً ، ولكنه لا ينفذ فى حق الغير إلا إذا حاز الدائن المرتهن الحزء المفرز وتمت القسمة فوقع الحزء المفرز فى نصيب الدائن المرتهن الحزء المفرز وتمت القسمة فوقع الحزء المفرز فى نصيب الراهن . أما الرهن الصادر من جميع البشركاء قبل القسمه ، فإن مصيره يتوقف على نتيجة القسمة ، فإذا وقع المرهون كله فى نصيب أحد الشركاء يتوقف على نتيجة القسمة ، فإذا وقع المرهون كله فى نصيب أحد الشركاء

<sup>-</sup> ۱۹۷ - ۱۲ مایو سنة ۱۹۳۱م ۶۸ ص ۲۱۲ - ۲۳ دیسبر سنة ۱۹۳۷ م ۵۰ ص ۹۱ - ۲۰ دیسبر سنة ۱۹۳۷ م ۵۰ ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۲ آبریل سنة ۱۹۱۹ م ۴۸ ص ۲۷۷ – ۱۹ ینایر سنة ۱۹۴۰ م ۵۲ ص ۱۲۹ – ۱۷ فبرایر سنة ۱۹۶۲ م ۵۶ ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) استثناف وطئي أول يناير سنة ١٩٠٨ المجموعة الرسمية ٩ رقم ٤٩ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) استثناف مختلط ٢٨ أبريل سنة ١٩٤٠ م ٥٥ ص ١٧٨ – أما إذا رهن الشريك حصة مفرزة من المال الشائع ، واقترن ذاك بتسليم هذه الحصة المفوزة ، فإن الرهن بتوقف مصيره عل نتيحة القسمة ، فإذا وقعت هذه الحصة في تصيب الراهن تأيد الرهن ، وإلا كان حكم حكم رهن ملك الغير ( نقض مدنى ١٩٤ نوفير سنة ١٩٤٤ المجبوعة الرسمية ٥٥ رقم ٧٧ من ١٣٧ ).

أو بعضهم نفذ الرهن بنسبة محصصهم الأصلية واعتبر بالنسبة إلى حسص باقى الشركاء وارداً على ملك الغير (١) .

ويذهب كثير من شراح القانون المصرى إلى أن الحلول العينى أصبح هو الفاعدة العامة فى التقنين المصرى الحديد ، وأصبح الحكم الوارد فى المادة ٢/١٠٣٩ تطبيقاً لهذه الفاعدة الواردة فى المادة ٢/١٠٩٩ مدنى ، ويسرى الحلول العينى فى رهن الحيازة تطبيقاً نلقواعد العامة . ويقول الأستاذ محمد كامل مرسى (٢) ، فى هذا الصدد ، ما يأتى : «وثرى الأخذ بالأحكام المقررة فى الرهن الرسمى فى المادة ١٠٣٩ لاستعال حق الحلول العينى ، فى رهن الحيازة وهى : (أولا) أن يستصدر الدائن المرتهن أمراً على عريضة يعين الحيازة وهى : القدر الذى يقع عليه الرهن ، و (ثانياً) أن يقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذى يخبره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة . بل إننا ثرى بطريق التياس الأخذ بهذه الأحكام فى صدد التصرفات على العموم ، فيكون على المشترى أن يستصدر أمراً على عريضة بنعيين قدر من الأموال التي آلت الماليات يعادل قيمة ما باعه له ، ثم يجرى المشترى تسجيلا جديداً على هذا القادر يسرى أثره من تاريخ التسجيل السابق ه(٢) .

١٠٣٤ – زوال ملكبة الراهن بأثر رمِعي : رأينا أن المادة ١٠٣٤

<sup>(</sup>۱) أما حكم المادة ۱۰۳۹ / ۱ مدنى فهو خاص بالرهن الرسمى ولا يطبق إلا عليه ، لأنه ورد استثناء من القواءد العامة ، وورد فى نسوص الرهن الرسمى ولم ترد إحالة عليه لتطبيقه على الرهن الحيازى ، فيتمين قصره على الرهن الرسمى ( سليمان مرقس فقرة ۲۶۰ ص ۲۷۹ ~ محمد كامل مرسى فقرة ۲۸۷ ص ۳۷۱ ) .

<sup>(</sup>٢) فقرة ٢٨٧ ص ٣٧٠ - ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر أينساً محمد على عرفة فى حق الملكية ١ فقرة ٢٨٨ - سليمان مرفس فقرة ٢٠٥ من ٣٧٣ - من ٣٧٦ - عبد الفتاح عبد الباقى مابعة ثانية سنة ١٩٥٤ فقرة ٢٣٠ مكررة – شفيق شجانة مدّ ١٩٨١ - محمد على إمام فقرة ٣٣٦ - ففرة ٣٢٧ .

مدنى تنص على ما يأتى : «يبتى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخ أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن » .

وهذا النص خاص بالرهن الرسمى . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى . فى خصوص هذا النص : ما يأنى : والرهن يبقى صحيحاً إذا صدر من مالك تقرر بعد ذلك بطلان سند ملكيته . . . أو فسخه . . . أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر (رهن ما باعه المريض مرض الموت ورهن ما بجاوز نصاب الوصيه ) . يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت الرهن . . . "(1) .

ولا يوجد نص يجعل هذا النص يطبق أيضاً في حالة رهن الحيازة . فإذا رهن شخص مالا له رهن حيازة . أيكون رهن الحيازة صحيحاً إذا تبين فيا بعد أن سند ملكية الراهن باطل . أو قابل للفسخ وقد فسخ بأثر رجعي ؟

لا شك فى أن المادة ١٠٣٤ مدنى سالفة الذكر تخالف القواعد العامة ، إذ هى تصحح رهناً صدر من غير مالك ، فالراهن قد أبطل سند ملكيته أو فسخ بأثر رجعى .

لذلك يجب قصر المادة ١٠٣٤ مدنى على ما جاءت فيه ، وهو الرهن الرسمى ، ولا بجوز تطبيقها على رهن الحيازة .

ولكن إذا لم يمكن تطبيق المادة ١٠٣٤ مدنى على رهن الحيازة ، فإن هناك في قانون تنظيم الشهر العقارى فصوصاً في هذا الموضوع تنطبق على رهن الحيازة .

والمادة ٧/١٧ من قانون تنظيم الشهر العقارى تحمى جسن النبة في ذاته .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ من ١٩ – ص ٢٠ .

وتشمل كل من يعتبر من الغير ما دام قد كسب حقه بحسن نية ، سواء كان ذلك الغير مرتهناً رهناً رسمياً أو مرتهناً رهناً حيازياً أو مشترياً أو غير ذلك .

فإذا كان المرتهن رهن حيازة قد كسب بحسن نية حق رهن الحيازة من مالك سند ملكيته باطل ، قبل تسجيل عريضة دعوى البطلان ، فإن رهن حيازته يبقى قائماً . ولا يؤثر زوال ملكية المالك بأثر رجعى فى بقاء رهن الحيازة ، ما دام رهن الحيازة قد كسب قبل تسجيل عريضة دعوى البطلان ، وما دام الدائن المرتهن رهن جيازة كان حسن النية وقت أن أم رهن الحيازة (١) .

• ٣٠ - ملحقات الشيء المرهور, وتماره: كان المشروع التمهيدى يتضمن نصاً ، هو المادة ١٥٣٣ من هذا المشروع ، يجرى على الوجه الآتى : ويشمل الرهن الحيازى ملحقات الشيء المرهون وثماره ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك » .

ولما تليت هذه المادة فى لحنة المراجعة ، حذفها اللجنة واكتفاء بالقواعد العامة عن . فحذف النص إذن لم يكن لأن لحنة المراجعة ترفضه ، بل لأن فى القواعد العامة ما يغنى عنه .

وقد اشتملت نصوص الرهن الرسمى ، فى هذا المعنى ، على نصين فى الملحقات والثمار . فنصت المادة ١٠٣٦ مدنى ، فيا يتعلق بالملحقات ، على ما يأتى : ويشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع حدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعاريين

<sup>(</sup>١) الظر في هذا المعني شمس الدين الوكيل فقرة ١٩٦ – سليمان مرقس فقرة ٢٤١ ـ

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ١٩٥ في الهامش .

المنصوص عليه فى المادة ١١٤٨ ، ونصت المادة ١٠٣٧ مدنى . فيما ينعلق بالمثار ، على ما بأتى : ويترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن بلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل ، ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع تمن العقار » .

وهذه النصوص تنطبق على رهن الحيازة انطباقها على الرهن الرسمى ، ومخاصة إذا كان محل رهن الحيازة عقاراً .

فضا يتعلق بالملحقات ، يشملها رهن الحيازة وتكون مرهونة رهناً حيازياً كالشيء الأصلى ، وبجب تسايمها إلى الدائن المرتهن رهن حيازة على هذا الأساس ، وقد ذكر النص أمثلة واضحة لهذه الملتحقات ، هذه هي :

المرهون هو الأرتفاق : والمفروض أن الشيء الأصلى المرهون هو عقار ، فيسلم مع هذا العقار حقوق الارتفاق الإنجابية التي يتمتع بها هذا العقار . فحق الارتفاق يتبع العقار الذي يخدمه ، ولا ينفصل عنه . فتكون حقوق الارتفاق مرهونة رهن حيازة مع العقار الأصلى ، حتى لو لم توجد حقوق الارتفاق إلا بعد رهن الحيازة ، باعتبارها توابع للعقار المرهون .

٧ - العقارات بالتخصيص : وهي منقولات بطبيعتها ، قد خصصها صاحبها لحدمة عقار يملكه ، فنصبح مرهونة رهن حيازة مع هذا العقار . فتدخل العقارات بالتخصيص ، كالماشية والآلات الزراعية والسهاد والبذور وأدوات النقل والمفروشات المخصصة للفنادق والمصانع ونحو ذلك ، مع الشيء الأصلى المرهون رهن حيازة فتصبح مرهونة مثله ، دون حاجة إلى ذكر ذلك . ويستوى أن يكون العقار بالتخصيص موجوداً وقت رهن الحيازة ، أو وجد بعد ذلك . وإذا دخل العقار بالتخصيص في رهن الحيازة ، ثم فصله الراهن وباعه وسلمه إلى المشترى ، فإن المشترى إذا كان حسن النية يملك العقار بالتخصيص الذي أصبح منقولا . ولكن بجوز للدائن المرتهن رهن حيازة أن يحجز على الثمن وهو في يد المشترى ، إذا كان هذا المرتهن رهن حيازة أن يحجز على الثمن وهو في يد المشترى ، إذا كان هذا

لم يدفعه بعد . ويستطيع الدائن المرتهن رهن حيازة أن يعارض في تسليم العقار بالتخصيص للمشترى ، إذا كان هذا لم يتسلمه بعد .

٣ - التحسينات والإنشاءات : ويدخل في التحسينات والإنشاءات ما أنتجته الطبيعة من تحسينات في الأرض كتراكم الطمى الذي يزيد في مساحة الأرض ، وما يصنعه مالك العقار بنفسه كتوسيع غرف المنزل وإعداد حديقة له وتيسير سبيل المرور إليه من الطريق العام . وبناء طابق جديد ، وإضافة ملاحق للبناء الموجود ، كل هذه تعتبر إنشاءات تتبع الشيء المرهون وتدخل معه في الرهن الحيازي . وتدخل التحسينات والإنشاءات ضمن الرهن الحيازي ، أيا كانت قيمتها ولو زادت هذه القيمة على الشيء الأصلى المرهون .

وكل ما قدمنا ليس من النظام العام ، فيجوز للراهن والمرتهن أن يتفقا على إخراج شيء مما تقدم من رهن الحيازة ، فلا يصبح مرهوناً مع الشيء الأصلى المرهون .

وفيا يتعلق بالثمار ، فإن الدائن المرتهن رهن حيازة يستولى عادة على الشيء المرهون ، ومتى استولى عليه فإنه يستولى أبضاً على ثماره ، طبيعية أو مستحدثة أو مدنية . وتدخل هذه الثمار ضمن ما قبضه المرتهن رهن حيازة ، ويحاسب الراهن عليها . فهى دائماً ملحقة بالشيء الأصلى ، منذ أن يستولى الدائن المرتهن حيازة على هذا الشيء . واكن قد يحدث أن المرهون يكون عقاراً . وقبل أن يستولى الدائن المرتهن يحل الدين المضمون . عند ذلك . بترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار الأصلى المرهون ، أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإبراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ، ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى في توزيع ثمن العقار . فإذا كانت الشر مدنية . فما يستحق منها عن المدة اللاحقة لتسجيل النبيه إلى وقت رسو مزاد العقار المرهون يلحق بالعقار ويوزع كما يوزع ثمن العقار المرهون المحق بالعقار ويوزع كما يوزع ثمن العقار المرهون المحق المراحقة للسجيل النبيه إلى وقت رسو مزاد العقار المرهون يلحق بالعقار ويوزع كما يوزع ثمن العقار المرهون المحق المراحقة السجيل النبيه إلى وقت رسو مزاد العقار المرهون يلحق بالعقار ويوزع كما يوزع ثمن العقار المرهون المحق المراحقة المراحقة السجيل النبيه الى وقت رسو مراد العقار المرهون يلحق بالعقار ويوزع كما يوزع ثمن العقار المرهون المحق المدة اللاحقة المدة المراحقة المناء المراحقة المراحقة المراحقة المراحقة المراحقة المراحة المراحقة المراحة المراحقة المراحقة المراحة ا

هسه . أما إذا كانت الثمار مستحدثة أو طبيعية ، فلا تلحق بالعقار إلا بنسبة المدة التي أعقبت التسجيل إلى كل المدة التي بقيت فيها هذه الثمار في الأرض . ذلك أنه لامبرر للتفرقة بين الثمار المدنية وبين الثمار المستحدثة أو الطبيعية ، وما دامت هذه الثمار المستحدثة أو الطبيعية بقيت في الأرضمدة قبل التسجيل ، فإن ما يقابل هذه المدة يكون من حق الراهن .

### المجث الثالث

### الدين المضمون

٣٠١ – نص قانوني : تنص المادة ١٠٩٨ مدنى على ما يأتى :

« تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة ١٠٣٣ وأحكام المواد من ١٠٤٠ لمل ١٠٤٢ المتعلقة بالرهن الرسمي (١).

أما المادة ١٠٣٣ فقد رأيناها تنص على أنه و ١ – إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى . . . ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن . ٢ – ويقع باطلارهن المال المستقبل و . وقد سبق أن عالحنا هذا النص في رهن ملك الغير وفي رهن المال المستقبل ، فلا محل للعودة إلى ذلك (٢) .

<sup>(1)</sup> تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٣٤ من المتروع النهباى . وتابيت هذه المادة على بلخنة المراجعة ، فعدلت من أرقام المواد ، ووافقت على النص بعد هذا التعديل تحت رقم ١٢٠٣ في المشروع النهائي . وعدل مجلس النواب في أرقام المواد ، ووافق على النص تحت رقم ١١٢٣ . ووافقت بلخنة مجلس الشيوخ على النص ، بعد تعديل في أرقام المواد تحت رقم ١٠٩٨ . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال النحضيرية من ١٠٩٨ ) .

النقنين المدنى السابق م ٥٤٦ / ٦٦٩ : جملة الرهن ضامنة لكل جزء من الدين . (٢) انظر آزماً فقرة ٥١٦ – فقرة ٥١٣ .

بقيت المواد من ١٠٤٠ إلى ١٠٤٢ ، وهذه هي :

م ۱۰٤٠: « يجوز أن يترتب الرهن ضهاناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضهاناً لاعتماد مفتوح أو نفتح حساب جار ، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين » .

م ١٠٤١ : « كل جزء من العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أويقض الاتفاق بغير ذلك » .

م ۱۰٤۲ : ۱۱ - لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعاً له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ٢ - وإذا كان الراهن غير المدين ، كان إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الحاصة به ، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين . ه .

الحيازة : وكما لا تنطبق قاعدة التخصيص لا ننطبق أيضا على المدبى المضمول فى رهن الحيازة من حيث العقار المرهون (١) ، كذلك لا تنطبق هذه القاعدة على رهن الحيازة من حيث الدين المضمون .

فلم يرد فى النصوص نص يوجب أن يكون الدين المضمون فى رهن الحيازة معيناً تعييناً دقيقاً ، كنص المادة ١٠٣٥ فى الرهن الرسمى .

وكل ما يجب هو تطبيق القواعد العامة ، فيما يتعلق بتعيين الدين المضمون فى رهن الحيازة فى رهن الحيازة معيناً أو قابلا للتعين .

<sup>(</sup>١) انظر آنناً نفر: ١٧ه .

بل إن فى النصوص التى قدمناها(١) وهى تنطبق على رهن الحيازة ، النهم منه جواز أن يكون الدين المضمون فى رهن الحيازة ديناً مستقبلا ، وديناً احتمالياً ، واعتماداً مفتوحاً ، وفتح حساب جار ، على أن يتحدد فى عقد الرهن الحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين .

كل هذا لا يفهم منه إلا أن الدين المضمون في رهن الحيازة يصح أن يكون قابلا لنتعين ، وليس من الضروري أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً .

ونقتصر هنا على الكلام بإيجاز فى المواد ١٠٤٠ الى ١٠٤٢ مطبقة على رهن الحيازة ، فنتكلم فى تحديد الدين المضمون (م ١٠٤٠ مدنى) ، وفى أن كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل المرهون رهن حيازة (م ١٠٤١ مدنى) ، وفى أن الرهن لا ينفصل عنه (م ١٠٤٢ مدنى) .

فلا يجوز أن يعقد رهن حيازة لضهان كل الديون التى تثبت فى ذمة المدين ، سواء فى أية مدة ، أو فى مدة معينة ، ما دامت الديون نفسها لم تعين كل دين على حدة من ناحية المقدار والمصدر . كذلك لا بجوز أن

<sup>(</sup>١) انظر آ ما فشرة ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر آيماً مشرة ٢١٥ .

عند الرهن الحيازى لضهان أى دين آخر لم يعين مقداره ومصدره ، يثبت في ذمة المدين بعد الدين المضمون بالرهن .

#### ويتحدد الدين المضمون بأمرين :

۱ – عقداره: فيحدد هذا المقدار من رأس مال وفوائد ومنى يبدأ سريان الفوائد. ويستوى فى ذلك الدين المنجز والدين المعلق على شرط ، فهذه كلها ديون يمكن ضهانها بالرهن الحيازى. وإذا كان الدين مستقبلا كاعباد مفتوح فى مصرف لم يسحب منه المدين شيئاً. أو كان ديناً احبالياً كفتح حساب جار مجتمل أن يكون رصيده دائناً أو مديناً ، كان تحديد مقداره فى عقد الرهن بتحديد حد أقسى ينتهى إليه الدين. وإذا كان الدين المضمون بالرهن الحيازى هو تعويض عن عمل غير مشروع لم يتحدد مقداره ، وجب تعين العناصر المعروفة لمقدار هذا التعويض حتى يصبح هذا المقدار معروفاً بقدر الإمكان. أما فى القيد ، إذا كان الشيء المزهون عقاراً ، فيجب تحديد مبلغ تقريبي ينتهى إليه الدين ، وهذا المبلغ هو الذي يطلع عليه الغير ومحتج عليه به .

٢ - وبمصدر الدين : فيجب أيضاً تحديد المصدر ، هل هو عقد أو هو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو إرادة منفرة أو هو القانون فقد يكون الدين المضمون ثمناً فى عقد بيع أو قرضاً أو إيراداً مدى الحياة أو شرطاً فى عقد هبة أو النزاماً بعمل أو تعويضاً عن عمل غير مشروع . وقد يكون ديناً معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل أو منجزاً ، كما قد يكون ديناً مستقبلا أو ديناً احتماياً .

وجزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن الحيازى على الوجه سالف الذكر ، هو بطلان عقد الرهن الحيازى . والسطلان هنا هوبطلان مطلق ، ويستطيع أن يتمسك به كل ذى مصلحة . فيتمسك به المدين والدائن المرتهن

وورثة كل منها والحلف الحاص ، والدلغون المرتهنون المتأخرون فى المرتبة ، وحاثر الشيء المرهون .

وكل جزء من الشيء المرهوب صامن الكل الدبي وكل جزء من الدبي وكل جزء من الدبي مضموب بكل المرهوب رهن حبازة: وقد رأينا(١٠١)أن المادة ١٠٤١ مدنى تنص على أن و كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدبين ، وكل جزء من الدبين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك » . فالرهن الحيازى . كما قدمنا(٢) ، غير قابل للتجزئة ، وما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك » . فيجوز أن يتفق الراهن والمرتبن حيازة على أن يكون الرهن الحيازى قابلا للتجزئة ، فيخصص جزء من الدين المضون لحزء من الأشياء المرهونة عيازة ، وبذلك يصبح رهن الحيازة قابلا للتجزئة بناء على هذا الاتفاق .

وقد جعل القانون رهن الحيازة غير قابل للتجزئة ، بحيث إذا لم يتفق الراهن مع الدائن المرتهن على تجزئته أو لم يتنازل الدائن المرتهن عن عدم التجزئة أصبح الرهن غير قابل للتجزئة ، لأن هذا هو فى مصلحة الدائن المرتهن ، ويفرض القانون أن هذا هو ما أراده المتعاقدان إلا إذا اتنقا على غير ذلك . لذلك يجوز للدائن المرتهن ، بعد انعقاد رهن الحيازة ، أن ينزل عن عدم قابليته للتجزئة . فإذا كان هناك مثلا عقار ومنقول متساوياً القيمة ومرهونان رهن حيازة ضهاناً لوفاء دين ، ووفى المدين نصف الدين ، جاز للدائن المرتهن أن ينزل عن رهن المنقول ويستبقى الرهن على العقار ضهاناً لوفاء نصف الدين الباقى .

وهذا الارتباط ما بين الشيء المرهون والدين المضمون ، المبنى على عدم قابليته رهن الحيازة للتجزئة ، له معنيان :

<sup>(</sup>١) انظر آنناً نقرة ٧١١.

<sup>(</sup>٢) انظر آنداً متر: ٥٠٠ .

(الله ي الأول) أن أي جزء من الشيء المرهون رهن حيازة صامن لكل لدين . فلو كان المرهون عقاراً ومنقولا ، فإن الدائن الرتهي يستطيع باعتبارُه دائناً مرِّهناً أن ينفذ بكل الدين على المنقول وحده دون العقار ، هَإِذَا سَتُوفَى كُلُّ حَقَّهُ مِنْ هَذَا المُنقُولُ مِرْتُتَ ذَمَّةُ المُدَيِّنِ وَتَخْلَصَ الْعَقَارُ مِنْ الرهن . وإذا باع المدين الراهن العقار . كان هذا العقار مرهوناً في كل الدين . وجاز للدائن المرتهن أن يتتبع العقار في يد المشترى وينفذ عليه بكل الدين لا بجزء من الدين يتناسب مع العقار المبيع . وإذا فرض أن العقار المرهون انتقل إلى ورثة مالكه ، فإن الجزء من العقار الذي عملكه كل وارث يبتى مرهوناً في كل الدين ، ولا نجوز شطب الرهن عن هذا الجزء بعد سداد نصيب الوارث من الدين ، بل إن الرهن لا يشطب إلا بعد سداد الدين كله . ويتبن مما تقدم أنه إذا رهن عقار ومنقول في دين واحد، جاز للدائن المرتهن أن نختار العقار لينفذ عليه محقه كله . فلا يكون هدا الدائن المرتمن مجراً على أن يقسم الدين بن العقار والمنقول ، وأن ينفذ على العقار بنصيبه في الدين . وبجوز للدائن المرتهن أن نختار العقار ، كما قدمنا ، للتنفيذ عليه بالحق كله ، حتى لو أضر هذا الاختيار بالدائنين المرتهنين المتأخرين في المرتبة على هذا العقار ، وذلك بشرط ألا يستعمل . الدائن المرتمن حق الاختيار هذا بنية الإضرار بالدائنين المرتمنين المتأخرين ، أى دون أن تكون له مصلحة مشروعة في هذا الاختيار ، وإلا كان متعسفاً في استعال حقه(١).

( المعنى الثانى ) أن أى جزء من الدين مضمون بكل الشيء المرهون . فلو وفى المدين ثلثى الدين مثلا وبتى الثلث ، فإن هذا الثلث يبتى مضموناً كل الشيء المرهون حيازة ، ولا يتخلص ثلثا هذا الشيء من الرهون . فلو

<sup>(</sup>۱) انظر فیما یتملق بالرهن للرسمی نقض فرنسی ۹ مایو سنة ۱۹۰۵ دا**لمو**ز ۱۹۰۹ – ۱ – ۲۲۰ – بلانیول ورب<sub>وس</sub> وبیکیه ۱۲ فقر: ۲۴۰ ص ۲۸۹ .

باع المدين فى هذه الحالة كل الشيء المرهون . انتقل الشيء إلى المشترى مرهوناً كله فى ثلث الدين ، ويجوز للدائن المرتهن أن يتتبع الشيء المرتهن فى يد المشترى وأن ينفذ عليه بثث الدين الباقى . وإذا مات الدائن المرتهن وورثه ثلاثة أشخاص بأنصبة متساوية ، فإن كل وارث يكون له ثلث الدين المضمون ولكنه يستطيع أن ينفذ بحقه هذا على كل الشيء المرهون . وإذا مات المدين الراهن عن ثلاثة من الورثة بأنصبة متساوية ، فنى القانون الفرنسي حيث يورث الدين عن المدين يكون كل وارث مسئولا عن ثلث المدين ، ولكن إذا انتقل إليه الشيء المرهون كله ، جاز للدائن المرتهن أن ينفذ الشيء بكل الدين ، ويكون للوارث الرجوع على الوارثين الآخرين كل منهما بقدر نصيبه فى الدين .

المادة ١٠٤٢ مدنى تنص على أنه « ١ – لا ينفصل الرهن عن الدين المصمون ، المادة ١٠٤٢ مدنى تنص على أنه « ١ – لا ينفصل الرهن عن الدين المصمون ، بل يكون تابعاً له فى صحته وفى انقضائه . ما لم ينص القانون على غير ذلك . ٢ – وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع المخاصة به ، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويتى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين » . فرهن الحيازة تابع للدين المضمون ، ويتى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين » . فرهن الحيازة تابع للدين المضمون ، فلا ينفصل عنه بل يسير معه وجوداً وعدماً . وللكفيل العينى (الراهن غير المدين ) الحق فى أن يتمسك بأوجه الدفع الدفع الحاصة بالدين ، وذلك إلى جانب الدفوع الحاصة به .

أما أن رهن الحيازة تابع للدين المضمون ، فذلك لأن رهن الحيازة لا يقوم إلا بقيام الدين المضمون . فلا بد أن يكون الدين المضمون النزاماً مدنياً صحيحاً ، أما إذا كان الدين المضمون

<sup>(</sup>١) انظر آنماً فقرة ٢١٠.

باطلا أو قابلا للإبطال أو للنقض ، فإن رهن الحيازة يكون كالدين المضمون باطلا أو قابلا للإبطال أو للنقض . ونحتني رهن الحيازة باختفاء الدين المضمون. فإذا انقضي الدين المضمون بأية طريقة من طرق الانقضاء ، فإن رهن الحيازة ينقضي بانقضاء الدين المضمون. فرهن الحيازة تابع ، والدين المضمون منبوع . يبطل رهن الحيازة كلما بطل الدين المضمون ، وينقضى كلم انقضى . وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون باطلا لعيب في الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط الحل أو لعدم مشروعية السبب ، كان رهن الحيازة باطلا مثله . ولكل ذي مصلحة أن يتمسك لهذا البطلان ، فيتمسك به المدين الراهن وخلفه العام وخلفه الحاص ، وكل دائن مرتهن متأخر في المرتبة ، وكل حائز للشيء المرهون . وللمدين الراهن أن يتمسك بإبطال عقد الرهن ، إذا كان الدين المضمون قابلا للإبطال لعيب في الرضاء أو لنقص في الأهلية . وكذلك بجوز للمدين الراهن أن يتمسك بانقضاء الدين المضمون ، إذ أن الرهن قد انقضى كانقضاء الدين . فإذا انقضى الدين المضموز بالوفاء أو بالوفاء عقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم ، جاز للراهن أن يتمسك بانقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الدين المضمون. وفي هذا تقول الفقرة الأولى من المادة ١٠٤٢ ، كما رأينا ، ﴿ لا ينفصل الرَّمْنَ عن الدين المضمون ، بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . ومما نص القانون فيه على غير ذلك ، فيبقى الرهن مع انقضاء الدين المضمون ، دعوى الحلول . فيجوز لشخص أن يني بالدين فينقضى ، ويحل محل الدائن المرتهن حلولا قانونياً أو حلولا اختيارياً فرجع على الراهن التي حل فيها محل الدائن المرتهن .

وأما أن للكفيل العيني الحق في أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين إلى جانب الدفوع الحاصة به ، فذلك واضح . ذلك أنه ما دام المدين الراهن

يستطيع أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين . كأن يكون الدين باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً ، كذلك بجوز للراهن ولو لم يكن مديناً أن يتمسك بأوجه الدفع هذه ، فإن الرهن الحيازى الواقع على ملكه تابع للدين ، فيكون باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً محسب الدين نفسه . وللكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدفع هنا ، حتى لو نزل عنها المدين . فإذا كان الدين قابلا للإبطال للإكراه مثلا ، ونزل المدين عن التمسك بإبطال الدين ، فإن هذا النزول لا عنع الكفيل العيني من التمسك بإبطال اللدين حتى يستطيع أن يبطل الرهن المعقود على ملكه . فيكون إذن للكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدفع الحاصة بالدين نفسه لأنه يكفله ، وله أيضاً أن ينمسك بأوجه الدفع الحاصة به . وهذا طبيعي . لأن الكفيل العيني له أن يتمسك بالدفوع التي يتمسك مها الكفيل الشخصي ، فهو لم يخرج عن كونه كفيلا يضمن دبن الغبر . فيستطيع أن يتمسك بالذفوع الحاصة لهذا الدين . وبالدفوع الخاصة به هو . فيجوز للكفيل العيني أن يتمسك بأن الدين المضمون باطل ، أو قابل الإبطال . أو منقض . أما الدفوع المتعلقة بالكفيل العيني نفسه . فهي ترجع إلى العند المبرم ما بن الكفيل العبني والدائن المرتهن . فيجوز أن يكون هذا العقد باطلا أو قابلا للإبطال . دون أن يكون الدين المضمون باطلا أو قابلا الإبطال . فني هذه الحالة خوز للكفيل العيني أن يدفع بأن عقده مع الدائن المرتمن باطل أو قابل للإبطال . فيتخلص من الرهن الذي عقده مع بقاء المدين الأصلى ملزماً بالدين . وقد نرجع الدفوع الخاصة بالفكيل العيني إلى ما يرد على عقده من أوصات . كعدم تحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ. فيتمسك الكفيل العبني بأن الرهن الذي عقده لم ينشأ لأنه كان معلقاً على شرط واقف لم يتحقق ، أو على شرط فاسخ تحقق . كذلك قد ترجع الدفرع الحاصة بالكتميل العبني إلى أن الرهن قد انحل دون أن ينقضي الذين المضمون ، ويتحلق ذلك مثلا

إذا نزل الدائن المرتهن عن الرهن فينقضى دون أن ينقضى الدين المضمون ، فيجوز للكفيل العيني في هذه الحالة أن يتمسك بانقضاء الرهن .

معن الرهن المدنى . فيجوز أن يعقد الرهن التجارى ضماناً لدين غير معين (١) ، وقضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن النص فى عقد الرهن التجارى الذى يرهن بموجبه العميل إلى المصرف أوراقاً تجارية معينة ومظهرة منه تأميناً لكل ما عسى أن بنشأ فى ذمته من ديون لذلك المصرف يقع صحيحاً ، ولو تضمنه نموذج مطبوع اقتصر على توقيعه (٢) . وقضت أيضاً بأنه لا يمنع من صحة الرهن أن يكون المرهون سلعاً سيصير تسليمها ، وأن يكون المرهون الدين المضمون هو المصروفات التى تتكلفها هذه السلع إذ أن هذه المصروفات لا يمكن تعيينها إلا بعد و صول كل السلم (٢) .

# الفضلاليّانى آثار الرهن

وبالسبة إلى الغير: الرهن الحيازى ، الرهن الحيازى ، إذا انعقد صحيحاً ، ينتج آثاراً معينة فيا بين المتعاقدين إذ يوجد الترامات في جانب كل منهما ، وكذلك ينتج آثاراً معينة بالنسبة إلى الغير .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۴ یونیه سنة ۱۹۳۳ م ۶۰ س ۳۲۰ - ۹ مایو سنة ۱۹۳۶ م ۶۲ ص ۲۸۶ – ۷ فبرایر سنة ۱۹۶۰ م ۵۲ س ۱۳۲ .

 <sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۲۶ آبریل سنة ۱۹۳۲ م ۵۹ ص ۲۶۹ – ۶۶ بدئیه سه ۱۹۳۳
 م ۵۰ ص ۳۲۰ – ۹ مایو سنة ۱۹۳۶ م ۶۰ ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) استثناف مغتلط ٧ نجراير سنة ١٩٤٠ م ٥٣ ص ١٣٦ .

ونعالج كلا من الموضوعين في فرع .

## الفرع الأول

آثار الرهن الحيازى فيما بين المتعاقدين

٠٢٨ – الرهن الحيازي عقد ملام المجانيين: رأيد أن الرهن الحياري انقلب ، من عقد عيني يغلب أن يكون ملزماً خانب واحد في التقنين المدنى السابق ، إلى عقد رضائي لا شك في أنه ملزم للجانبين في التقنين المدنى الحديد .

وما دام عقد الرهن الحيازى عقداً ملزماً للجانبين في الوقت الحاضر، فنعقد لالتزامات كل من الجانبين، الراهن والدائن المرتهن، نحو الآخر مبحثاً مستقلا.

### المجث الأول

### النزامات الراهن حيازة

979 — الترامات أربع: يلتزم الراهن حيازة نحو الدائن المرتهن بالتزامات أربعة هي : (١) إيجاد حق عيني على العين المرهونة لمصلحة اللدائن المرتهن ، هو حق رهن الحيازة . (٢) تسليم الشيء المرهون ونقل حيازته إلى الدائن المرتهن . (٣) ضان الراهن لسلامة الرهن ونفاذه (٤) ضان الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه .

ونعقد لكل من الالتزامات الأربعة مطلباً .

### المطلب الأول

#### إبجاد حق رهن الحيازة

• **٥٣٠** — في قانوني: سبق أن أوردنا نص المادة ١٠٩٦ مدنى ، ونثبت الآن ما ورد في هذه المادة خاصاً بامجاد حتى رهن الحيازة .

تقول المادة ١٠٩٦ مدنى فيا قالته: «الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . . . . أن يسلم إلى الدائن . . . . شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً . . . . » .

فهذا الحق العينى هو رهن الحيازة ، يخول الدائن حبس الشيء لحين استبغاء الدين ، رأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى انقضاء حقه من ثمن هذا الشيء فى أى يد يكون .

ا الفير ورهى المال المستبقل: ومن أجل ذلك كان رهن الشيء المستقبل باطلا ، كان رهن الشيء المستقبل باطلا ، فيا قدمنا .

ولم يكن الراهن بمستطيع أن يوجد رهن الحيازة على ملك الغير إذا كان الغير لا يقر هذا الرهن ، ومن ثم كان رهن ملك الغير رهن حيازة قابلا للإبطال ، ولا ينقلب صحيحاً إلا إذا أقر الرهن فيكون الغير هو الراهن ، أو إذا انتقلت ملكية الشيء المرهون إلى الراهن ومن وقت انتقال الملكية ، فيكون الراهن مالكاً للشيء المرهون .

وكذلك لا يستطيع الراهن أن يوجد رهن الحيازة على شيء مستقبل لم يعين ، ومن ثم كان رهن المال المستقبل رهن حيازة باطلا لعــــدم تعبين المال .

ا بجار رهن الح<mark>بازة إذا كان الراهن ماناً النُسُنِير المراهن الراهن الشيء المراهن الماناكة النشيء المرهون وتوافر في هذا الشيء شروط رهن</mark>

الحيازة ، فإنه بمجرد انعقاد رهن الحيازة صحيحاً وجد حق رهن الحيازة على الشيء المرهون من تلقاء نفسه .

وفي هذا تقول المادة ٢٠٤ مدنى: «الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات بملكه الملتزم». وهذا النص يشمل الالتزام بإبجاد حق عيني ، فيوجد هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات بملكه الملتزم. فأذا كان الراهن بملك الشيء المرهون حيازة ، كان هذا الشيء معيناً بالذات بملكه الملتزم ، فيوجد حق رهن الحيازة من تلقاء نفسه بمجرد انعقاد رهن الحيازة صحيحاً.

وإذا كان الراهن لا يملك الشيء المرهون حيازة ، بتى ملتزماً بإيجاد حق الرهن الحيازى ، وجاز للدائن المرتهن أن يطالبه بتعويض وأن يطلب سقوط أجل الدين(١).

### المطلب الثانى

تسليم الشيء المرهون ونقل حيازته إلى الدائن المرتهن

- نعن قانوني : تنص المادة ١٠٩٩ مدنى على ما يأتى :

١ الشخص الذي المراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه ».

« ۲ – ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع «(۲).

<sup>(</sup>١) انظر فيما يتعلق بالرهن الرسمي آنفاً فقرة ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) تَارِيخُ الْمُصَّ : ورد هذا النَّسَ في المادة ١٥٣٥ من المشروع التمهيدي . وهدلته بلمنة المراجمة تمديلا لفظياً بسيطا ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الجديد ، تحت رقم ١١٨٨ في المشيوع النَّهَائي . ووافق طيه مجلس النواب تحت رقم ١١٨٨ ، ثم مجلس -

وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي . في خصوص هذا النص ، ما تُنّي :

\* ١ - أول التزام في ذمة الراهن هو أن يسلم العين المرهونة إلى الدائن المرتهن ، أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، وقد أصبح النسليم التزاماً لا ركناً في العقد كما تقدم . وقبل التسليم يتم الرهن ، ويترتب الحق العيني ، ويبقى هذا الحق نافذاً فيا بين المتعاقدين ، ويستطيع الدائن عند حلول الدين أن ينفذ على العين المرهونة بحقه باعتباره دائناً مرتهناً لا باعتباره دائناً عادياً . ولكن لا يكون له أن يتقدم أو يتتبع . لأن الرهن لا ينفذ في حق الغير قبل التسليم » .

العين المبيعة ، من حيث كيفية النسليم ومكانه وزمانه وما إلى ذلك . وحيازة الدائن المرتهن للعين هي حيازة لحق عيني ، هو حق الرهن »(١) .

ولاشك فى أن تسليم العين ونقل حيازتها إلى الدئن المرتهن رهن حيازة ، هو من أهم موضوعات رهن الحيازة ، وهو الذي يميز رهن الحيازة عن الرهن الرسمى وعن غيره من العقود . لذلك يكون طبيعياً أن يستوقفنا هذا المطلب طويلا ، فهو يقتضى كثيراً من العناية .

<sup>=</sup>الشيوخ تحت رقم ١٠٩٩ ( مجموعة الأعمال الندنديرية ٧ ص ١٩٩ – ص ٢٠١ ) . التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى : انظر المواد ١٠٣٠ و ١٠٤٦ و ١٠٥٥ .

التقنين الديس م ١١٠٣ : ١ - على الراهن تسليم الثيم المرهون إلى الدائن ، أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقد ن لتسلمه . ٢ - ويسرى على الانتزام بتسايم الثيم المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .

التقدين المدنى المراقى : انغار م ١٣٢١ ـ

قانون لملكية العد ية للبرنى : ﴿ طُلَّمُ مَا ١٠١ .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ من ٢٠٠ .

ونبسط قبل كل شيء المسائل التي يتناولها في هذا المطلب ، مع ترتيبها ترتيبها منطقية ملائماً . فنتكلم أولا في نقل الحيازة في التقنين المدنى السابق وفي التقنين المدنى الحديد ، ثم في الغرض من انتقال الحيازة ، ولمن تنتقل ، وفي عودة الشيء المرهون إلى راهنه عن طريق الإنجار أو بسبب لا يقصد به إنهاء الرهن ، وفي تخلى المرتهن عن الحيازة لغير الرهن . ثم نتكلم في انتقال الحيازة كانتقال الشيء المبيع ، فنتكلم في الزمان وفي المكان وفي كيفية التسليم وفيا يترتب على عدم المسليم .

وهن الحيازة كان فى النقاين المدنى السابق عقداً عينياً ، فكان لا ينعقد إلا إذا الحيازة كان فى النقاين المدنى السابق عقداً عينياً ، فكان لا ينعقد إلا إذا سلم الراهن الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن (أو عدل) ونقل إليه حيازته على سبيل الرهن .

فإذا لم يسلم الشيء المرهون . فلا ينعقد الرهن ، ولا يكون هناك الانجرد وعد بالرهن .

وقد صدرت أحكام كثيرة . فى ظل النقنين المدنى السابق . فى هذا المعنى(١) .

<sup>(</sup>۱) استئنان وطنی ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۱ الفضاء ۶ ص ۷۷ – ۹ أبریل سنه ۱۹۱۷ الحقوق ۳۳ ص ۲۰ – ۱ الإسكندریة ۶ فبرایر سنة ۱۹۰۷ الحقوق ۳۳ ص ۳۱ – مصر استثنائی ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۱۷ الحقوق ۲۷ ص ۱۸۰ – استثنائی ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۱۳ الحقوق ۲۷ ص ۱۸۰ – استثنائی ۱۴ فبرایر سنة ۱۹۰۹ الحقوق ۲۷ ص ۱۸۰ – ۱۳ فوفبر سنة ۱۹۰۰ م ۱۹۰ م ۱۲ ص ۱۹۰ – ۱۳ فوفبر سنة ۱۹۰۶ م ۱۷ می ۱۳۰ – ۱۳ فوفبر سنة ۱۹۰۶ م ۱۷ ص ۱۹۰۸ – ۱۹ فوفبر سنة ۱۹۰۱ م ۲۷ ص ۱۹۰۸ – ۱۹ فبریل سنة ۱۹۰۵ م ۲۷ ص ۱۹۰۸ – ۲۸ فبریل سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص ۱۹۱۸ – ۲۲ أبریل سنة ۱۹۱۶ م ۲۲ ص ۱۹۱۸ م ۲۷ ص ۱۹۱۵ م ۲۷ ص ۱۹۱۵ م ۲۷ ص ۱۹۱۵ م ۲۲ می ۱۹۱۵ م ۲۲ ص ۱۹۱۵ م ۲۲ ص

وقد قصت محكمة الدنمض بأن الدنون يوجب لصحة رهن الحواثرة وضع المرهون في حيازة الدائم مرتجن ، ويتضى مصرن هذا الرسن إذا رجع المرهون إلى حيارة واهنه ، وأذكان سذ. =

ولما كان عدم تسليم الشيء إلى الدائن المرتهن من نتائجه أن يكون هناك مجرد وعد بالرهن ، فإن هذا الوعد بالرهن كان يرتب على الواعد النزاماً هو تسليم العين إلى الدائن المرتهن (١) .

المديد ، فقل الحيازة فى النقنين المرنى الجديد ، أما فى التقنين المدنى الحديد ، فقد أصبح رهن الحيازة عقداً رضائياً لا عقداً عينياً . فينعقد عجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين ، ولا يشترط فى انعقاده نقل الحيازة من الراهن .

ولكن نقل الحيازة أصبح فى التقنين المدنى الجديد النزاماً على الراهن ، لا ركناً فى العقد ، له غرض ، وكيفية ، وزمان ، ومكان ، وما إلى ذلك .

٥٣٦ — الفرض من انتقال الحيازة : ولانتقال الحيازة كالتزام ، في التقنن المدنى الحديد ، سببان :

(السبب الأول) متى انتقلت الحيازة إلى الدائن المرتهن ، تمكن هذا من حبس العين المرهونة إلى حين استيفاء حقه . وتمكن أيضاً من مباشرة

الإيجار يضع الدق المؤجرة في حيازة المستأجر ، فإنه يكون على الحكة ، سي أثبتت في حكها أن الراهن اسأحر الدين المرهونة في اليوم اللي حصل فيه رها ، أن تعتبر أن حيازة المرهون لم تنتقل إلى المرتهن أو أنها رجمت على الذور إلى الراهن ، وفي كلتا الحالتين يجب عليما أن تحكم بعطلان الرهن ( نقض ماني ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤ مجموعة الحسة والعشرين عاما ١ ص ٣٩٣ رقم ٧ ).

وتنست أيضاً بأنه في عقد الرهن الميازي إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن ، أمكن المرتبن أن يجبره على ذلك قضاء ، ويبطل الرهن إذا بتى المرهون باختيار المرتبن في حيازة الراهن أو رحع إليه باختياره أيضاً . . . أما إذا ثبت أن عدم وضع يد المرتبن على المين المطلوب حبسها قد كان غصبا ، فلا يبطل الرهن بل يبتى صحيحاً ، ويكون المرتبن حق المطالبة بالحبس (نقض مدفى ٢٦ مايو سنة ١٩٣٤ جموعة الحمسة والبشرين عاما ١ ص ٣٩٣ رقم بالخبس (نقض مدفى ٢١ مايو سنة ١٩٣٤ ( مجموعة الحمسة والبشرين عاما ١ ص ٣٩٣ رقم ٢٩) . وانظر أيضاً نقض مدفى ١٤ مايو سنة ١٩٤٢ ( مجموعة الحمسة والبشرين عاما ١ ص ٣٩٣ رقم ٢٩) .

<sup>( ، )</sup> أنظر عبد الفنام عبد الباكي فقرة ٤٤١ ص ٥٤٨ هامش ٣ .

دوره كدائن مرتهن ، فيستطيع أن مجافظ على العين المرهونة ، وأن يديرها ، وأن يستقلها ، وأن يحاسب الراهن على كل ذلك إلى أن ينتهى الرهن ، فبردها إلى مالكها . وسيأتى بيان ذلك تفصيلا فيا يلى .

(السبب الثانى) وهو سبب برجع إلى شهر الرهن بالنسبة إلى الغير ، فيعلم الغير ، ما دامت الحيازة قد انتقلت من الراهن ، أن الشيء المرهون لم يعد من أملاك الراهن الحرة الحالية من حقوق الغير عليها . وهذا إعلان للغير بوجود حتى رهن حيازة على العين المرهونة ، فلا يطمئن إلى التعامل في هذه العين مع الراهن ، طالما أن العين قد خرجت من حيازته وأن للدائن المرتهن حتى رهن علها(۱) .

فانتقال الحيازة إذن يقوم بمهمتين : أحدهما فيها بين المتعاقدين إذ يتمكن الدائن المرتهن من أن يقوم بالنزاماته نحو الراهن ومن أن يستعمل حقوقه كحق الحبس ، والثانى بالنسبة إلى الغير إذ يعلن انتقال الحيازة الغير بوجود رهن حيازة .

الحيازة بوسالمة أمنى أو عمل تكوازة بوسالمة أمنى أو عمل تو الأصل هو أن تنتقل الحيازة إلى الدائن المرتهن ، فهو أحد طرفى العقد ، وهو الطرف الذى جعل انتقال الحيازة لحمايته ولضمان مصالحه .

ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان ، الراهن والدائن المرتهن على أجنبى ، يسمى عدلا فى الفقه الإسلامى ، ينسلم الشيء المرهون ويحتفظ به نيابة عن الدائن المرتهن(٢) .

<sup>(</sup>۱) ويقول الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقى : و والفرض من افتقال الحيازة هو جمل المرهون مناًى هما قد يجريه فيه الراهن من تصرفات تضر بالمرتبن ، كإخفاء المنقول ، أو تصرفه فيه لشخص حسن النية يستطبع أن يحتمى وراء قاعدة الحيازة في المنقول سند المكبة . وكذلك يؤدى افتقال الحيازة نوماً من الإشهار ، إذ يستطبع الغير أن يملموا بوسطته أن المرتبن قد تملق له حق على الثبيء ، وأن الثبيء فم يعد حرا خالصا فراهن ، (عبد الفاح عبد الباق فقرة ٤٤٢) .

 <sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۱۱ آبریل سن ۱۸۹۳ م ۷ مس ۲۲۰ – ۱۵ یونیه م ۱۱ مس
 ۲۹۰ – ۱۱ یونیه سن ۱۹۰۳ م ۱۰ مس ۲:۹.

وإلى ذلك تشير المادة ١٠٩٦ مدنى حي تقول الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . . . أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئاً . . » . والمادة ١/١٠٩٩ حين تقول : «على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الدى عينه المنعقدان لتسليمه » . والمادة ١/١١٠٩ حين تقول : « يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضده المتعقدان » .

ويتبين من ذلك أن «العدل» بجب أولا أن يتفق عليه المتعاقدان ، الراهن والدائن المرتبن ، ولا ضرورة لأن يدخل «العدل» في هذا الاتفاق (١) ولكن بجب أن يقبل «العدل» مهمته ، ولو برضاء سابق أو لاحق ، وأن يكون أهلا لنتعهد (٢). ولا يشترط في الاتفاق على العدل أي شرط خاص ، ويكون إثباته خاضعاً للقواعد العامة (٣).

ويصح أن يكون العدل دائناً مرتهناً سابقاً . فيحوز الشيء بصفته دائناً مرتهناً وبصفته عدلا نائباً عن دائن مرتهن آخر . ولكن لا يصح أن يكون هو الراهن إذ لا يوجد ما يستدل منه على وجود الرهن(1) .

وإذا كان الشيء المرهون في يد العدل قبل تقرير الرهن ، بصفة أخرى كمودع عنده ، ثم تقرر الرهن واتفق برضاه على أن يكون هو

<sup>(</sup>۱) استثناف أسهوط ۷ دیسمبر سنة ۷ ۱۹ المحاماة ۸ رقم ۲۶۹ ص ۳۳۶ - لودان خقرة ۴۸۶ - بودری ودی لوان فقرة ۸۵.

<sup>(</sup>۲) لوران فقرهٔ ۸۶٪ – بودری ودی لوان ، رهٔ ۸۵ - آوبری و رو ۳ فقرهٔ ۴۳٪ وهامش ۲۶ – پادتیول و ریپیر و بیکیه فقره ۱۰۶ – محمد کامل مرسی فقرهٔ ۲۹۸ ص ۳۸۰ – ص ۲۸۸ .

<sup>(</sup>۳) لوران فقرة ۸۱؛ - جيوار فقرة ۱۰۶ - محمد كامل مرسى فقرة ۲۹۸ ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>١) پلانيول وريهير وبيکيه نشرة ١٠٣.

العدل ، فلا يكنى أن يعلنه الدائن المرتهن بعقد رهنه ، بل يجب إقرار من العدل أنه أصبح يحوز الشيء كعدل نيابة عن الدائن المرتهن (١) .

والاتفاق على بقاء الشيء في يد العدل يخلى الدائن من النزاماته بالمحافظة على الشيء وإدارته واستثماره ، ويسهل للراهن رهن الشيء لأكثر من دائن . وليس للعدل أن يعطى الرهن للراهن أو للدائن المرتهن إلا برضا الاثنين معاً ، وإذا أعطاه لأحدهما دون رضاء الآخر كان له استرداده (٢).

ه هورة الشيء المرهوري إلى راهنم : ويترتب على عودة الشيء المرهون إلى الراهن القضاء الرهن في الأصل ، إذ يستخلص من إرجاع المرهون إلى الراهن أن الدائن المرتهن نزل عن الرهن .

وهذه القرينة يدحضها الدائن المرتهن بإثبات أنه لم يقصد بإرجاع المرهون إلى الراهن على سبيل الراهن انقضاء الرهن ، بل إنه سلم الشيء المرهون إلى الراهن على سبيل الإيجار أو الوديعة أو العارية . فيبتى الرهن قائماً فى مواجهة الراهن ، ولكنه لا يكون سارياً فى مواجهة الغير . ولكن للمرتهن أن يلزم الراهن بإعادة الشيء إليه ، وإذا تسلم المرتهن المرهون من جديد عاد الرهن سارياً فى مواجهة الغير .

وإذا أخذ الراهن الشيء المرهون من الدائن المرتهن بدون رضاه ، خلسة أو غصباً ، فلا ينقطع سريان الرهن على الغير الله وكان للدائن المرتهن أن يتمسك بحق الرهن ، حتى في مواجهة من يحوزه بحسن نية بشرط أن يطلب استرداده منه خلال فترة الثلاث السنوات التالية لسرقة الرهن .

<sup>(</sup>۱) بودری ودی لوان نقرة ۸۰ – پلائیول وربهیر وبیکیه فقرة ۸۰ – نقض فرنسی ۴ أغسطس سنة ۱۸۹۹ داللوز ۹۷ – ۱ – ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) محمد كامل مرسى فقرة ٢٩٨ ص ٣٨٦ - ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٣) استثناف مختلط ١٨ أبريل سنة ١٩٣٩ م ٥١ ص ٢٠٩٠.

المرهون منقولا ، فخروج العين من يد الدائن المرتهن إلى الراهن بإيجاد لا يبطل الرهن ، ولكنه مجعله غير نافذ فى حق الغير .

وإذا كان المرهون عقاراً وأجره الدائن المرتهن للراهن ، وشهر هذا الإيجار بالقيد ، بتى الرهن نافذاً فى مواجهة الغير (م ١١١٥ مدنى فى دهن العقار) . ويحصل شهر الإيجار بذكره فى قائمة قيد الرهن ، إذا ما اتفق على الإيجار عند الرهن ، أما إذا اتفق على الإيجار بعد الرهن ، كان شهر الإيجار عن طريق التأشير به فى هامش قيد الرهن .

• 3 3 — رجوع المرهود إلى مبازة الراهن بسبب لا يقصد به انفضاء الرهن — نص قائونى : تنص المادة ١١٠٠ مدنى على ما يأتى : »

« إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال محقوق الغبر «٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ٩٤٩ - عمد كامل مرسى فقرة ٣٠٢ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۹۳۹ من المشروع الحمهیدی علی الوجه الآتی: و إذا عاد الشیء المرهون إلی الراهن ، لأی صبب كان ، جاز للدائن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائما ، دون إخلال بما قد يكون للنبر أو للراهن من حقوق ، ووافقت لجنة المراجمة هلی النص ، تحت رقم ۱۲۰۵ فی المشروع النهافی ، و فی مجلس النواب عدل النص علی الوجه الآتی : و إذا عاد النبیء المرهون إلی الراهن ، لأی سبب كان ، جاز الدائن أن يسترده مادام عقد الرهن قائماً ، دون إخلال بما قد يكون النبر من حقوق ، وأصبح رقم المادة مادام عقد الرهن قائماً ، دون إخلال بما قد يكون النبر من حقوق ، وأصبح رقم المادة بمادا ، و فی لجنة مجلس النبوخ اعترض أحد أعضاء اللجنة علی حكم هذه المادة ، لأن مظهر الرهن الحيازی هو انتقال المين حق حيازة المدين إلی حيازة المدائن ، وحكم المادة بهدم هذا المناهر و بهدم فكرة الرهن الحيازی و ضهاناته . فأجابت الحكومة بأن هن كل حداً أدنى يجب التسليم المعترض قدر المنو المعترض قدللا إنه يسلم بذلك ، وأصاف أن المادة أطانت الحكم وقررت عدم بطلان الرهن إدا حداً المعترض قدللا إنه يسلم بذلك ، وأصاف أن المادة أطانت الحكومة بأن هناه علمان الرهن إدا حداً المعترض هذلك المعترض قدله المعترض هناك المعترض ا

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص . ما يأتي :

وإذا عاد الشيء المرهون إلى الراهن لأى سبب كان ، كأن يختلسه الراهن أو يغتصبه أو يستأجره ، فإن للدائن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائماً . مع احترام ما يكون للراهن أو لنغير من حقوق . فلا يسترد الدائن العين المرهونة إلا بعد نهاية عقد الإيجار المعقود مع الراهن ، ويستردها مثقلة بما ترتب عليها من حقوق للغير كحق امتياز المؤجر حسن النية أو رهن حيازة آخر لمرتهن حسن النية . أما إذا كان الدائن المرتهن قد تنازل

- عاد المرهون إلى حيازة المدين لأى صبب. وانضم رئيس اللجنة إلى العضو الممترض ، وأضاف أن عودة الحيازة إلى المدين تعتبر قرينة على الوف. وتناقش الأعضاء طويلا في هذا المصوص ، وأكد عضو آحر في اللجنة أنه حتى في ظل القانون القائم لا يبطل الرهن الحيازة عادت إليه كاك ، إلا وإن كانت عودة المرهون إلى حيازة الراهن تعتبر قرينة على أن الحيازة عادت إليه كاك ، إلا أنه إذا أقيم الدلهل على ما يخالف ذلك ، كأن يثبت أن المرهون عاد إلى حيازة المدين بسبب وديمة أو إجارة أو عارية فني هذه الحالة لا يبطل الرهن فيما بين المتعاقدين وإذا ترتب حق الغير بكون ثافذا . وقد رؤى حسم المخلاف حذف هذه الحادة ، ثم اتفق على الرجوع عن حذف المادة وتعديلها على الوجه الذي استقرت عليه في التقنين المدنى الجديد ، وأصبح رقم المادة . 110 .

التقنين المدنى السابق م ٩٩١ / ٣٦٣ : يبطل الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه . التقنينات المدنى العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ١٠٣٣ : يفقه الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الغريقان .

التقنين الليسى م ١٠٠٤ : إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا الدائن المرسن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاه الرهن ، كل هذا درن إخلال محقوق الغير .

التقنين المدنى العراقي : انظر م ١٣٢١ .

قانون للكية المفارية النبالي : لا شيء .

طوعاً عن الحيازة ، وفهم من ذلك أنه تنازل عن الرهن ذاته ، فإنه لا يستطيع استرداد العين إذ الرهن أصبح غير قائم »(١).

ويخلص من النص سالف الذكر أن الشيء المرهون ، لا يجب فحسب أن ينتقل حيازته إلى الدائن المرتهن ، بل يجب أيضاً أن يبتى فى هذه الحيازة طول مدة الرهن .

فإذا خرج الشيء المرهون من حيازة الدائن المرتهن ، وعاد إلى الراهن ، قام ذلك قرينة على أن الرهن قد انقضى ولذلك عاد المرهون إلى حيازة الراهن . فعودة الشيء المرهون إلى الراهن يقضى الرهن في الأصل ، لقيام هذه القرينة .

على أنه يمكن للدائن المرتهن أن يدحض هذه القرينة ، ويلاحظ أن الدائن المرتهن هو الذي عليه أن يدحض القرينة . أما إذا لم يدحضها ، وسكت الراهن ولم يفعل شيئاً ، حكم لمصلحته بانقضاء الرهن .

ويستطيع الدائن المرتهن أن يدخض القرينة ، بأن يثبت مثلا أن الراهن قد اختلس الشيء المرهون أو اغتصبه ، عند ذلك يجب على الراهن أن يرد الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن .

ويستطيع الدائن المرتهن أن يدحض القرينة أيضاً ، بأن يثبت أنه سلم. الشيء المرهون للراهن على سبيل الإيجار أو العارية أو الوديعة ، وعند ذلك لا ينقضى الرهن ، ولكن الشيء يبتى في حيازة الراهن حتى ينقضى الإيجار أو العارية أو الوديعة .

وبوجه عام ، يستطيع الدائن المرتهن أن يدحض القرينة ، إذا هو أثبت أن رجوع الشيء إلى حيازة الراهن كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن ، فعند ذلك يبتى الرهن صحيحاً قائماً بن المتعاقدين .

وبجب احترام حقوق الغير ، فقد يتصرف الراهن في الشيء عند رجوع

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٠٢ .

حيازته إليه ، بأن يرهنه مثلا مرة ثانية لدائن مرتهن حس النية ، أو يوجره لمستأجر حسن النية ، فيجب عدم الإخلال « بحقوق الغير » ومراعاة حق المرتهن الثانى وحق المستأجر

وتقول لحنة مجلس الشيوخ في تقريرها في هذا الصدد: «وقد آرت اللجنة أن تقرر أن الأصل هو انقضاء الرهن مئي رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن على غرار ما هو مقرر في القانون الحي (السابق) استندا إلى قرينة تنازل الدائن أو استيفائه لحقه وهي قرينة تستخيص من خووج الحيازة من يده ولكنها لم تجر هذا الأصل على إطلاقه ، بل جعلت لسائن أن يبني هذه القرينة إذا أقام الدليل على أن الحيازة خرجت من يده بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن وبديهي أن الحكم قاصر على صلة الراهن بالمرتهن ، فهو مهذا التحديد لا يؤثر في حقوق الغير ه(١).

المرتهن عن حيازة الشيء المرتهن عن الحيارة لغير الراهن : وقد يتحلى الدائن المرتهن عن حيازة الشيء المرهون إلى غير الراهن ، فيجوز ذلك ، ولا يبطل الرهن ويبقى صحيحاً .

فيجوز للدائن المرتمن أن يوجر العين المرهونة لمستأجر غير الراهن سواء كان الشيء عقاراً أو منقولاً (٢).

و يجوز أيضاً للدائن المرتم أن يودع الشيء المرهون أو أن يعيره لشخص غير الراهن . فيضع المودع عنده أو المستعير يده على الشيء المرهون نيابة عن الدائن المرتمن ، ويتى الرهن قائماً صحيحاً (٣) .

الثانية من المادة ١٠٩٩ مدنى ، فها رأيذ (١) ، ما يأتى : « ويسرى على الالتزام

<sup>(</sup>١) مجموعة لأعمال النحضارية ٧ ص ٢٠٤ – ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) استثناف محلط ٢١ أبرير سنة ١٩٠٤ م ١٠ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد كامل مرسى يقرة ٣٠٣.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر منرة ٩٣٠ .

بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الذيء المبيع ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : ووتتبع فى تسليم العين المرهونة الأحكام التى تنطبق على تسليم العين المبيعة ، من حيث كيفية التسليم ومكانه وزمانه وما إلى ذلك وراً .

وقد سبق أن تكلمنا فى كل ذلك عند الكلام فى البيع ، فلا حاجة إلى التكرار : وإنما يكفينا أن نذكر بالمسائل الأساسية ، فى زمان التسليم ، وفى مكان التسليم ، ثم ننتهى بكلمة موجزة فيا يترتب على عدم التسليم .

الله الدائن المرتهن (أو إلى عدل) بعد إبرام عقد الحيازة ، لأن التسليم الدائن المرتهن (أو إلى عدل) بعد إبرام عقد الحيازة ، لأن التسليم المرزام بنشأ من ذلك العقد . ويكون التسليم عادة فور إبرام العقد ، ولكن لا شيء يمنع من أن يكون التسليم بعد ذلك بمدة قد تطول ما دام عقد الرهن قائماً . والمهم أن يتم التسليم قبل أن يتخلى الراهن عن إدارة أمواله ، بناء على حكم مثلا يقرر إفلاس الراهن (٢) .

و يمكن أن يتم التسليم بعد عقد الرهن بزمن ، ويحتج به على الغير ، إلا إذا حصل الغير قبل التسليم على حقوق متعارضة مع الرهن على الشيء · المرهون .

المسلم على النسليم : ويتم التسليم في المكان الذي يوجد فيه الشيء المرهون وقت تمام عقد الرهن ، ما لم يتفق على غير ذلك(٢) .

<sup>(</sup>١) آنهٔ فقرة ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) لوران فقرة ۲۸۰ وفقرة ۲۸۲ – جیوار فقرة ۱۰۵ – بودری و دی لوان فقرة ۸۲ – بودری و دی لوان فقرة ۸۲ – ۲۸۰ می فقرة ۲۹۰ – استثناف وطنی آول و ایر مینه ۱۹۰۷ استثناف وطنی آول و ایر مینه ۱۹۰۷ الحقوق ۲۲ مس ۲۰

<sup>(</sup>٣) محمه كامل مرسى فقرة ٣٠٠.

م ه ه ه المرهون تحت محرف النسليم بوضع الشيء المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن (أو العدل) بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ، ما دام الدائن المرتهن يعلم بذلك .

ويتم التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشيء المرهون. فنى الأشياء المادية ، يكون التسليم إما حقيقياً ، أو رمزياً كوضع علامة الدائن المرتهن على الأمكنة التي توجد فيها الأشياء المرهونة على أن يكون تخلى الراهن عن هذه الأشياء ظاهراً ظهوراً كافياً(١).

وقد يكون نقل الحيازة بمجرد رغبة المتعاقدين ، إذا كان الشيء المرهون قبل الرهن فى حيازة الدائن المرتهن بصفة أخرى كمودع عنده أو مستعير (٢) . وإذا كان الشيء المرهون مودعاً فى مخزن ، فإن تسليم السند الذي يمكن بموجبه تسلم الشيء من المخزن يعتبر تسليماً صحيحاً (٣) .

وإذا كان محل الرهن شيئاً غير مادى ، اختلفت الحيازة باختلاف الحق المسلم . فالديون يعتبر تسلمها بتسلم سنداتها(1) . فإذا لم يكن الدين ثابتاً في سند مكتوب لم يمكن رهنه(٥) . وحيازة السندات لحاملها تنتقل بتسلم السند ، وإذا كانت مودعة في مصرف انتلقت بتسلم الإيصال . وشهادة الاختراع تنتقل بتسلم الشهادة ، وحق الإيجار بتسلم سند الإيجار (٢).

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۹۱ – بودری ودی لوان فقرة ۱۹ – محمدکامل مرسی فقرة ۳۰۵ ص ۳۹۷ – استثناف مختلط ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ۲۰۰ – ٤ فبر ایر سنة ۱۹۲۰ م ۳۷ ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان فقرة ۹۹ – محمد کامل مرسی فقرة ۳۰۵ ص ۳۹۷ .

<sup>(</sup>۳) ترولون فقرة ۲۹۹ – فقرة ۳۰۰ – جيوار فقرة ۹۹ – محمد كامل مرسى فقرة ۳۰۰ ص ۳۹۷ .

<sup>(</sup> ٤ ) جيوار فقرة ٩٠ – بودري ودي لوان فقرة ٤٧ – أوبري ورو ٣ نقرة ٣٣٤. هـمش ٢٠ ـ

<sup>(</sup> ه ) لوان فقرة ۷۷ هـ جيوار فقرة ۹۱ – بودري ودي لوان فقرة ۷۰ .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل مرمي فقرة ٢٠٥ ص ٣٩٨ - ص ٣٩٩ .

الحيازة لا ينعقد دون تسليم ، لأن رهن الحيازة كان عقداً عينياً لا يتم دون الحيازة لا ينعقد دون تسليم ، لأن رهن الحيازة كان عقداً عينياً لا يتم دون أن تسلم العين المرهونة : وقبل التسليم ، كان اعتبار العقد وعداً برهن ، يمكن بموجبه إجبار الواعد على التسليم ، فينعقد الرهن الحيازى . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا المتنع الراهن ، في عقد الرهن الحيازى . عن تسليم الشيء المرهون ، أمكن المرتهن أن يجبره على ذلك قضاء ، ويبطل الرهن إذا بتى المرهون باختيار المرتهن في حيازة الراهن ، أو رجع إليه باختياره أيضاً : فإذا رفضت المحكمة طلب حبس العين على أساس ما استانه من وقائع الدعوى من عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها من وقائع النعين المطلوب حبسها في النقض فيا تثبته في شأن مسألة وضع اليد . أما إذا ثبت أن عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها قد كان غصباً فلا يبطل الرهن ، بل يتي صحيحاً ، ويكون للمرتهن حتى المطالبة بالحبس(٢) .

أما فى التقنين المدنى الجديد ، فالتسليم أصبح النزاماً لا ركناً ، ، قبل التسليم يتم رهن الحيازة ، ويستطيع الدائن ، عند حلول الدين ، أن ينفذ على العين المرهونة قبل تسلمها باعتباره دائناً مرتهناً ، ولكن لا يكون له أن يتقدم أو يتتبع لأن الرهن لا ينفذ فى حق الغير قبل التسليم (٢) .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۹ ذوقبر سنة ۱۹۰۰ م ۱۳ ص ۲۷ – ۱۳ مارس سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۱۹۸ – ۱۳ أبريل سنة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۲۰۷ – ۲۲ أبرتيل سنة ۱۹۳۰ م ۲۲ ص ۶۳۰ ه

<sup>(</sup>٢) نقض مدنى ٣١ مايو سنة ١٩٣٤ مجموعة عمر ١ رثم ١٨٨ من ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد كامل مرسى فقرة (٣٠٦ ص ٢٠٠١ .

## الطلب الثالث ضمان الراهن لسلامة الرهن ونفاذه

٧٤٧ - نص فانوني : تنص المادة ١١٠١ مدنى على ما يأتى :

« يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه . وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو خول دون استعال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد . وللدائن المرتهن ، في حالة الاستعجال ، أن يتخذ على نفقته الراهن كل الوسائل التي تازم للمحافظة على الشيء المرهون »(١) .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

ه يلتزم الراهن أيضاً بضهان الرهن . فليس له أن يأتى عملا ينقص من

(۱) تاريخ النص : ورد هذ النص في لمادة ١٥٣٧ من المشروع التمهيدي . وأدخلت بلمنة المراجمة على النص تعديلات لفظية بسيطة ، وأصبح النص ، تحت رقم ١٣٠٥ في الشروع النصاف ، مطابقا لما استقر هايه في التقنين المدنى الجديد . وو اق عليه بحس النواب تحت رقم ١١٩٥ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٠٠٥ - مس ٢٠٠٠ ) .

التقنين لمدنى السابق : لا مقابل .

التقاينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السورى: لا شيء.

التقنين الليبي م ١١٠٥ : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى مملا ينتمس من قيمة الثيء المردون أو يحول دون استمال الدان خترته المستعدة من المقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستمجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم المحافظة على الليهي، المرهون .

انتقاین الدر تی م ۱۳۳۵ : یضمن الراهن فی انراهن الحیازی سلامة اارهن ، واپس له أن مسلامة عمل من قبار المرتب المرتب

تقنين لملكية العقاربة للسانى : لا ڤي. .

قيمة الشيء المرهون: أو يحول دون استعال الدائن لحقوقه المستمدة من عقد الرهن. كأن يخرب العين قبل تسليمها، أو يعطى عليها للغير حقاً عينياً يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن. وللدائن أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الذيء المرهون، كما لو كان المرهون مضموناً برهن، فيقيده الدائن المرتهن أو يجدد قيده، وبرجع بالمصاريف على الراهن وهذا برجع بها على من رهن له »(۱).

و يلاحظ أن ضمان الراهن لسلامة الرهن ونفاذه هو شبيه بضمان البائع - المتعرض ، تعرضه الشخصى و تعرض الغير . فنتكلم هنا فى ضمان الراهن لتعرضه الشخصى ، وضمان لتعرض الغبر .

م من الراهن العرف التعرف الشخصى: فلا يجوز أن يقوم الراهن الصلحة شخص آخر بترتيب أى حق على الشيء المرهون يشهر قبل قبد الراهن . أو أن يقوم بأى عمل يترتب عليه تخريب الشيء المرهون أو إنقاصه إنقاصاً كبراً .

وإذا نزع الراهن شيئاً من المال المرهون أو من ملحقاته . كأن يبيع الأنقاض بعد هدم جزء من المبانى فتقع فى يد مشتر حسن النية فيملكها خالصة من الرهن ، كأن للدائن المرتهن الرجوع على الراهن بالضهان . وإذا لم يتسلم المشترى الأنقاض أو تسلمها وهو سيئ النية . فإنها تبتى مثقلة نحق الرهن .

وللدائن المرتبن ، في حالة الاستعجال ، أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون . وقد أنت مذكرة المشروع النمهيدي بمثل على ذلك ، أن يكون المرهون ديناً مضموناً برهن ، والرهن نعب قيده أو يجب تجديد قيده ، فيقوم الدائن المرتبن ارتبان حيارة مهذا القيد أو بهذا التجديد . عنذ ذلك يرجع الدائن المرتبن على الراهم المرتبان على الراهم المرتبان المرتبان على الراهم الدائن المرتبان على الدائن المرتبان على الدائن المرتبان على الراهم الدائن المرتبان على الدائن المرتبان المرت

<sup>(</sup>١) محموسة الأعرال التخديرية ٧ ص ٢٠٦.

ما صرفه في القيد أو في التجديد . ثم يرجع الراهن حبازة بما دفعه في ذلك على الراهن للرهن الضامن للدين .

وفيا يتعلق بتعرض الغير ، وفيا يتعلق بتعرض الغير ، يكون الراهن ملتزماً بدفع كل ادعاء للغير بحق على العين المرهونة من شأنه أن يمس بحق الدائن المرتهن . فإذا ادعى الغير أنه دائن مرتهن قيد حق رهنه أولا ، أو ادعى أن له حق ارتفاق على العقار المرهون حيازة وكان الدائن المرتهن قد رتب حق رهنه على أن حق الارتفاق هذا لا يوجد ، فعلى الراهن أن يدفع هذا الادعاء من الغير .

فإن لم يستطع ، كان للدائن المرتهن حيازة أن يطالب بتقديم تأمين كاف ، أو بتكملة التأمن المقدم . أو بسقوط أجل الدين ودفعه فوراً .

و ترى من ذلك أن ضهان الراهن لتعرف الغير (ولتعوضه الشخصى) هو فى الواقع من الأمر الحزاء الكافى على التزام الراهن بضهان سلامة الرهن ونفاذه ، فالراهن ملزم بأن يكون الرهن مستجيباً للأغراض التى عقده من أجلها ، فإن اختل غرض ، سواء بخطأ الراهن أو بغير خطأه ، وجب على الراهن الضهان .

## المطلب الرابسع

ضهان الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه

• ٥٥٠ - نص قانوني تنص المادة ١١٠٢ مدنى على ما يأتى :

ا الله المراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ، إذا كان الهلاك أو الناغب راجعاً لخطأه أو ناشئاً عن قوة قاهرة » .

۱۰۶۹ و ۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ ملادتین ۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ المتعافقة بهلاك الشيء المرهون رهماً رسمیاً أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من

الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق ه(١).

وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ما تأتي :

ويضمن الراهن أيضاً هلاك المرهون أو تلفه إذا كان هذا راجعاً إلى خطأه أو إلى قوة قاهرة ، ويكون للدائن المرتهن في الحالة الأولى الحيار بين انقضاء الدين فوراً أو المطالبة بتأمين آخر ، وفي الحالة الأخرى يكون الحيار للمدين ، وهذه هي نفس قواعد الرهن الرسمي . وتتبع أيضاً هذه القواعد في انتقال الرهن من الشيء المرهون إلى ما كل محله من حقوق ، كتعويض

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٠٨ من المشروع اليمهيدى ، وفي لجنة المراجعة أجريت بعض تعديلات لفظية بسيطة ، فصار النص ، تحت رقم ١٢٠٦ في المشروع النهائي ، مطابقا لما استقر عايه في التقنين المدنى الجديد . ووانق عايه مجاس النواب تحت رقم ١١٠١ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٠٧ -

التفنعن المدنى الساق : لا مقابل .

التقنينات المدنية الدربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ١٠٣٥ : ١ – الدائن مسئول مبدئيا عما يصيب الثيء المرهون من هلاك أو تعيب ٢ – والرهن مازم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الثيء .

التقنين المدنى الليسي م ١٠٠٦ : ١ - يضمن الراهن هلاك الذي، المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التالف واجماً لخطأه أو فاشناً عن قوة قاهرة . ٢ - وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين ١٠٥٢ و ١٠٥٣ المتملقة جلاك الذي، المرهون رهناً اتفاقياً أو تلفه ، وبانتقال حتى الدائن من الثي، المرهون إلى ما حل محله من حقوق .

التقنين المدنى المرقى م ١٣٣٦ : ١ - إذا هلك الذي المرهون رهنا حيازيا أو تعيب قضاء وقدرا ، كان الحركه أو تعيبه على الراهن . ويتبع فى تخيير المدين أو الدائن إذا هلك المرهون قضاء وقدرا أو بخطأ أحكام الرهن الأمينى الواردة فى المادة ١٣٩٧ . ٢ - وإذا هلك المرهون انتقل حق المرشن إلى المالى الذى قد يحل محله ، وفقا لأحكام الرهن التأميني الواردة فى المادة ١٢٩٨ .

تقنمن الملكبة العقارية اللسناني : لا ثمي.

أو من تأمين . أما إذا كان الهلاك بخطأ الدائن المرتهن نفسه . فإنه يكون مسئولا عن التعويض ، وينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض »(١).

والمادة ١١٠٢ مدنى تجعل المادتين ١٠٤٨ و ١٠٤٩ تنطبقان على رهن الحيازة ، وهذا هو نص المادتين :

م ۱۰٤۸ : ۱۱ - إذا تسبب الراهن بخصاه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتمن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً . ٢ - فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين . كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل . وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد ، فلا يكون للدائن حتى إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منفوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ محلول الدين . ٣ - وفي حميم الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضان ، كان للدائن الفرر ١١ .

م ۱۰۶۹ : « إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى بترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة » .

وعلى ذلك نتكلم فى إبجاز فى المسائل الآتية ؛ (١) هلاك الشيء أو تلفه بخطأ الدائن المرتمن . (٣) هلاك الشيء أو تلفه بخطأ الدائن المرتمن . (٣) هلاك الشيء أو تلفه بسبب أجنبى . (٤) تعرض الشيء الهلاك أو التلف . (٥) انتقال الرهن إلى الحق الذي حل محل الشيء .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٠٨ .

الملاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن ، وهذا قد بحدث لأن الدائن المرتهن الملاك أو التلف بخطأه هو . بل جب عليه أن يدفع تعويضاً عما أتلفه بخطأه ، طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية . ويحل هذا التعويض محل ما هلك من الشيء أو تلف ، ويصبح مرهوناً مثله في دين الدائن المرتهن ، وهذا مثل من أمثلة الحلول العيني .

مرك المرى أو تلفه بسبب أمنى: وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أمنى: وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا بد للراهن ولا للدائن المرتهن فيه ، كان الراهن بالحيار بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فوراً للدائن المرتهن ، أو تقديم تأمن كاف بدلا من التأمن الحالك أو انتالف .

فاذا اختار الراهن الأمر الأول . وكان الدين بفوائد اتفاقية ، لم يدفع الراهن من هذه الفوائد إلا ما سرى منها وقت إسقاط أجل الدين . أما إذا كان الدين بغير فوائد ، فإن الراهن يستنزل من الدين قبل دفعه فوائد يالسعر القانوني ( ٤٪ في المسائل المدنية و ٥٪ في المسائل التجارية ، عن المدة ما بين وفاء الدين وحلول أجل الدين في ميعاده الأصلي . وإذا كان الراهن غير المدين . جاز للراهن أن يدفع هو الدين على هذا النحو أي مع الراهن غير المدين . جاز للراهن أن يدفع هو الدين على هذا النحو أي مع

انتقاص النوائد ، ورجع بالدين كاملا عند حلول أجله الأصلى على المدين .

وهذه الرعاية لحانب الراهن سبها أن الهلاك أو التلف لم يكن بخطأه بل كان بسبب أجنى ، فوجب أن يكون الحيار له .

\$ 0.0 — تعرصه الشيء المهموك أو الناف : وإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض الشيء المرهون الهلاك أو التلف ، أو تجعله غير كاف التأمين ، ولم يكن المراهن يد في هذه الأعمال ، كما إذا أزمع الحار أن يقيم بناء لورتم كان فيه اعتداء على العقار المرهون أو على حقوق ارتفاق لهذا العقار ، جاز للدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل ما عنع ذلك .

فيجوز له ، دون وساطة الراهن ، أن يطلب من القاضى أن يحكم وقف هذه الأعمال ، فيمنع الجار من أن يقيم البناء فى وضع يكون فيه اعتداء على العقار المرهون .

وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ما يكني لذلك ، ولو بوضع العقار المرهون تحت الحراسة . وتقول الفقرة الثالثة من المادة ١٠٤٨ سالفة الذكر (١) في هذا الصدد : « وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضهان كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال وأتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر » .

المرهون أو تلف لأى سبب كان ، سواء كان ذلك بخطأ الراهن أو بغير خطأه ، ولكن ترتب على الهلاك أو التلف أن استحق حق آخر ، فإن هذا الحق الآخر بنتقل الرهن إليه ، تطبيقاً لنظرية الحلول العبنى .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ، ه ه .

ويورد نص المادة ١٠٤٩ مدنى (١) أمثلة ثلاثة : حق التعويض فى ذمة الغير ، ومبلغ التأمين ، والثمن الذى تقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة . وهناك أمثلة أخرى . فقد يكون هلاك الشيء المرهون نتيجة لغارة جوية أو زلزال ، وتقدم الدولة تعويضاً للمنكوبين فيحل التعويض محل الشيء وقد يهدم الراهن المبنى المرهون ويبيعه أنقاضاً للمشترى ، فيحل الثمن فى ذمة المشترى محل المبنى جزئياً .

فما دام الحق قد استحق فى مقابل هلاك الشيء المرهون أو تلفه ، فإنه حل محل الشيء حلولا عينياً . وينتقل حق الدائن المرتهن ، بحكم هذا الحلول العيني ، من الشيء الهالك أو التالف إلى الحق الذي حل محله »(٢٠).

وعلى ذلك إذا تسبب الراهن بخطأه فى هلاك الشيء المرهون أو تلفه ،
كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً . وإذا كان الشيء المرهون مؤمناً عليه فدفعت شركة التأمين كل قيمته ، حلت هذه القيمة على الشيء المرهون ، وكان الدائن مخيراً بين استبقائها مرهونة فى حقه أو استيفاء حقه فوراً بعد إسقاط الأجل . وقد يكون هلاك الشيء المرهون أو تلفه بفعل الغير ، وهذا سبب أجنبي ، فيدفع الغير تعويضاً يحل محل الشيء المرهون ، ويستطيع المدين الراهن أن يقدم هذا التعويض تأميناً كافياً للدائن المرتهن بدلا من وفاء الدين قبل حلول الأجل .

<sup>(</sup>١) انظر آنداً فقرة ٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) وقد ةضت محكة النقض بأن إذا كانت البضاعة المردونة والمؤمن هابها قد احترقت وتقرد حتى الذائن المرتهن في مبلغ التأمين المستحق ، وكان مقتضى ذلك حاول مبلغ التأمين محل اللضاعة المردونة ، مإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن هلى الله الن المرتهن ، وحسبه أن تجرى الماسة بينهما على أمامن عقد القرض المضمون بالرهن (نقض مدنى ٢٨ ديسمجر صنة المحرعة أحكام النقض ١٦ رقم ٢١١ ص ٢٦١).

# المبحث الثأنى

### النزامات الدائن المرتهن حيازة

النزامات أربم: ويلنزم الدائن المرتهن حيازة بالنزامات أربعة:

(۱) المحافظة على الشيء المرهون. (۲) واستثماره. (۳) وإدارته. (٤) ورده إلى الراهن بعد استيفاء كامل حقه.

ويسرى على رهن الحيازة ما يسرى على الرهن الرسمى: (١) إذا كان الراهن غير المادين ، فلا نجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال (م ١٠٥٠ مدنى) . (٢) أحكام المادة ١٠٥٢ مدنى المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات .

## المطاب الأول المحافظة على الشيء المرهون

المان على ما يأتى : نصت المادة ١١٠٣ مدنى على ما يأتى : المرتهن الشيء المرهون ، فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سهب أجنبي لا يد له فيه ع(١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٣٩ من المشروع التمهيدى ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ١٢٠٧ في المشروع اسهاني . وأدره بجلس الدواب تحت رقم ١١٩٢ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٠٣ ) . ( محموعة الأنمال التحضيرية ٧ ص ٢١٠ – ص ٢١٣ ) .

وقد جاء فى مُذكرة المشروع النههيدى . فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

وصيانته ، ويلتزم أن يبذل فى المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد . وهذه المسئولية تعاقدية ، فهو مسئول عن هلاك الشيء إلا إذا أثبت أن الحلاك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه . ومما يدخل فى العناية المطلوبة من الدائن المرتهن أن يبادر ، وهو الحائز الشيء المرهون ، إلى إخطار الراهن مما عسى أن يهدد الشيء من هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة . ويجوز المراهن فى هذه الحالة أن يسترد الشيء المعرض التلف ، على أن يقدم المدائن تأميناً آخر يكون كافياً «(۱) .

ويلاحظ أن هذا الالنزام في ذمة الدائن المرتهن ( المحافظة على الشيء

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ١٠٦٦ : ١ - على الدائن أن يمنى بسيانة العقار المردون وبإجراء التصليحات المفيدة والضرورية له ، على أن يتناول من الممار جميع مصارف الصيانة والتصليحات ، أو أن يستونها بالأنضاية من ثمن المقار . ٢ - وله دائماً أن يرفع هذه الالتزامات من عاتقه بتخليه عن حق الرهن .

التقنين الحدقى الليبي م ١١٠٧ : إذا تسلم الدائن الذيء المرهوف فعايه أن يبدّل في حفظه وصيانته من العناية ما يبدّله الشخص العادى ، وهو وسئول عن ولا لك اشيء أو تلقه ما لم يدبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له نيه .

التقنين المدنى المراقى م ۱۳۲۸ / ۱ : على المرتهن أن يبذل فى حفظ المرهون رهنا حيازيا وصيانته من المناية ما يبذله الشخص المعناد ، وأن يةوم بالنفقات اللازمة لمفظه ، وأن يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف ، على أن يرجع بذك على الراهن . وهو مسئول عن هلاكه ، كلا أو بعضا ، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لأ يد له فيه .

تقنين الملكيع المقارية اللبناني : لا شيء .

<sup>-</sup> التقنين المدنى السابق م 380 / 777 : الثيء المرهون هو تحت حفظ الحائز له ، المذا المستستست المائز له ، المذا المائد الما

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال النجنديرية ٧ ص ٢١١ .

المرهون) . وما يليه من الترامات ثلاثة أخرى فى ذمة الدائن المرتمن (استثار الشيء المرهون وإدارته ورده) . إنما تترتب جيعاً بتسلم الدائن المرتمن الشيء المرهون هو الترام المرتمن الشيء المرهون هو الترام فى ذمة الراهن أطلنا القول فيه فيا تقدم . وقبل أن يتسلم الدائن المرتمن الشيء المرهون . لا يكون عليه شيء من هذه الالترامات الأربعة ، فهى الترامات لا توجد إلا بعد أن ينفذ الراهن الترامه من تسليم الشيء المرهون . ونقل حيازته إلى الدائن المرتمن .

ونتكلم ، فى صدد هذا الالتزام (المحافظة على الشيء المرهون) فيا يأتى : (١) الالتزام تعاقدى وما يستبع ذلك (مقدار العناية \_ إثبات السبب الأجنبي). (٢) ما يدخل فى العناية المطلوبة. (٣) المصروفات اللازمة للمحافظة على الشيء. (٤ (جزاء الالتزام بالمحافظة على الشيء.

الترام المحافظة على الشيء الترام تعاقدى: فإذا تسلم الدائل المرتهن الشيء المرهون ، فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وبصيانته .

فيجب عليه أن يقوم بما يلزم لحفظ الشيء ، ولحعله ، يقوم بعمله ويؤدى مهمته . فاذا كان الشيء ديناً مضموناً برهن رسمى ، وجب عليه أن يجدد قيد الرهن في الوقت المناسب<sup>(۱)</sup> . وإذا كان الدين مهدداً بالسقوط بالتقادم ، وجب عليه أن يقطع المدة<sup>(۲)</sup> . وإذا كان المرهون كبيالة . وجب عليه أن يطالب بالوفاء بها عند الاستحقاق<sup>(۲)</sup> ، وأن يقوم بعمل البروتستو عند عدم الدفع<sup>(۱)</sup> . وإذا كانت المحافظة على الشيء في حاجة إلى

<sup>(</sup>۱) جیوار نقرة ۱۸۸ – بودری ودی لوان فقرة ۱۳۷ – چوسران ۲ فقرة ۱۰۳۰

<sup>(</sup>٢) جيوار فقرة ١٨٨ – استثنات مختلط ٩ يوفيه سنة ١٩١٣ م ٢٠ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) استشاف مختاط ؛ مايو سنة ١٩١٦ م ٢٨ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) پرن ۲ نفرة ۱۱۷۰ - أربری ورو ۴ نفرة ۲۳۲ .

خبرة خاصة غير متوافرة فى الدائن المرتهن ، وجب عليه الاستعانة بمن تتوافر فيه هذه الخبرة الخاصة(١) .

والتدر في المطلوبة في المحافظة على الشيء المرهون هي عناية الشخص المعتاد ، لا أزيد ولا أقل . فلو أن الدائن المرتهن كان معروفاً بالحيطة والتدر في أموره ، ويزيد على الشخص المعتاد في عنايته بشؤونه ، لم يطلب منه كل هذه العناية في المحافظة على الشيء المرهون . وإلا فإنها عناية تزيد على عناية الشخص المعتاد . كذلك إذا كان الدائن المرتهن معروفاً بالإهمال وعدم التحوط ، لم يكتف منه بهذه العناية ، وإلا فإنها عناية تقل عن عناية الشخص المعتاد . والمطلوب هو عناية الشخص المعتاد ، لا أقل ولو كانت عناية الدائن المرتهن في شؤونه الحاصة أقل من عناية الرجل المعتاد . ولا أكثر ولو كانت عناية الرجل المعتاد . ولا ألمرتهن في شؤونه الحاصة أزيد من عناية الرجل المعتاد .

ثم إن هذا الالتزام التزام تعاقدى ، لأنه ينشأ من عقد الرهن في اين الدائن المرتهن والراهن . ومعنى أنه التزام تعاقدى أنه يفرض أن الدائن المرتهن قائم به ، فلا حاجة لتحمل الراهن أى عبء فى الإثبات .

فما دام الشيء لم يصبه أى مكروه ، ولم يهلك ولم يتلف ، فالمفروض أن الدائن المرتهن قائم بالتزامه من المحافظة على الشيء بعناية الشخص المعتاد . وقد سبق أن بحثنا الحكم فيا إذا هلك الشيء أو تلف ، بتقصير الراهن ، أو بسبب أجنبي ، ولم نعرض في ذلك لمسالة الإثبات .

أما هنا فنقول إن عبء الإثبات يتحمله الدائن المرتهن ، لأن الالتزام

<sup>(</sup>۱) انظر بودری ودی لوان نقرة ۱۳۹ وفقرة ۲۱۶ - استثناف مختلط ؛ نوفبر سنة ۱۹۱۶ م ۲۸ ص ۹ – ۱۰ مارس سنة ۱۹۱۹ م ۲۸ ص ۲۰۳ .

ويرجع الدائن المرتهن بالمصروفات على الراهن ( محمد كامل مرتثَى ْنَدَّرَة "٣٠٠٠ ص ٤٠٠ هامش ٣ ) .

تعاقدى . قما دام الشيء المرهون سايا ، . فهذا دليل على أن الدائن المرتهن قائم بالترامه من المحافظة على الشيء بعنية الشخص المعتاد . أما إذا هلك الشيء أو تلف أو أصابه خلل ، فإن الراهن لا يكلف بأى إثبات . ومن حقه أن بعتبر أن الدائن المرتهن لم يقم بالترامه من الحافظة على الشيء بعناية الشخص المعتاد ، وأنه مسئول عن هذا الحلل . وعبء الإثبات يتحمله الدائن المرتهن ، فهو مسئول عن الحلل إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو الحلل يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه . وتقول مذكرة المشروع التمهيدي في هذا الصدد : «وهذه المسئولية تعاقدية ، فهو مسئول عن هلاك الشيء ، إلا إذا أثبت أن الهلاك برجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ي لا يد له فيه ي لا يد له فيه ي الله الله فيه ي الله الله الله فيه ي الله الله المناولية تعاقدية ، فهو مسئول عن هلاك الشيء ، إلا إذا أثبت أن الهلاك برجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ي (۱) .

وخلاصة القول هنا أن أى هلاك أو تلف أو خلل فى الشيء المرهون، بعد أن يتسلمه الدائن. يفرض أنه حصل خطأه . ما لم يثبت هو أنه حصل نخطأ الراهن أو بخطأ الغير أو قضاء وقدراً ، أى ما لم يثبت هو أنه حصل بسبب أجنى لا يد له فيه

وكان المشروع — ما يرخل في العناة المطاوبة — نص محزوف: وكان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً هو المادة ١٥٤٠، وكانت تجرى على الوجه الآتي: وإذا كان الشيء الموهون مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ، وجب على الدائن أن يبادر بإخطار الراهن بذلك . وفي هذه الحالة يجوز للراهن أن يسترد الشيء ، إذا قدم للدائن تأميناً آخر يراه القاضى كافاً .

وقد تليت هذه المادة في لجنة المراجعة . فرأت اللجنة حذفها اكتفاء بالقواعد العامة (٢) .

والقواعد العامة تكني ، في الوافع من الأمر . للوصول إلى حكم هذه

<sup>(</sup>١) آنداً فترة ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢١٠ – ص ٢١١ في الحامش .

المادة دون حاجة إلى نص خاص بذلك . فالدائن المرتهن هو الذى انتقلت اليه حيازة الشيء المرهون ، فيعلم بطبيعة الحال حالة هذا الشيء . وما إذا كان مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة . فإذا كان مهدداً بذلك ، كان الأمر خطراً ولم يستطع السكوت على ذلك .

فعليه أن يبادر إلى إخطار الراهن محالة الشيء المرهون. فإذا رأى الراهن أن بقاء الشيء محالته عند الدائن المرتهن يهدد هذا الشيء وأن الشيء قد يهلك أو يتلف أو يصيبه نقص في القيمة ، فله أن يسترد الشيء من الدائن المرتهن ، على أن يقدم له تأميناً آخر براه القاضي كافيا .

فيدخل إذن قى العناية المطلوبة من الدائن المرتهن ، أن يخطر الراهن عما بهدد الشيء المرهون من هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة . حتى يستطيع الراهن أن يكون ملماً بحالة الشيء ، فيكون على بصيرة من أمره . وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى هذا الصدد ، ما يأتى : ومما يدخل فى العناية المطلوبة من الدائن المرتهن أن يبادر ، وهو الحائز للشيء المرهون ، إلى إخطار الراهن عما عسى أن بهدد الشيء من هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة . ويجوز للراهن فى هذه الحالة أن يسترد الشيء المعرض للتلف ، على أن يقدم للدائن تأميناً آخر يكون كافياً (م ١٥٤٠ من المشروع التمهيدى و(١)) .

<sup>(</sup>١) انظر آنياً نقرة ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً نقرة ١٥٥٠.

وهذه المصروفات ينفقها الدائن المرتهن ، ولكن يكون له حق الرجوع بها على المستفيد الحقيتي منها ، وغالباً يكون الراهن ، أو المدين ، أو المدين الراهن إذا كانا شخصاً واحداً (١) .

الدائن المرتمن بالتزامه بالمحافظة على الشيء المرهون : وقد لا يقوم الدائن المرتمن بالتزامه بالمحافظة على الشيء المرهون ، أو يخل بهذا الالتزام .

وهنا نجب تطبيق القواعد العامة .

وهذه تعنى بأهمية المخالفة ، وما أصاب الراهن أو غيره من ضرر بسبها .

فإذا كان الضرو غير جسيم . فقد يكنى الحكم بالتعويف الدفسرور جزاء للدائن المرتهن لعدم القيام بالنزامه .

أما إذا كان الضرر جسيماً ، ولا يؤمن بقاء السيء المرهون في يد الدائن المرتهن ، فقد يصل الأمر . فوق الحكم بالنعويض ، إلى وضع الشيء المرهون تحت الحراسة .

## الطلب الثاني استثمار الشيء المرهون

٣٦٥ - نمى فانولى: تنص المادة ١١٠٤ مدنى على ما يأتى:

١٠٠ - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل ٠٠.

٣ - وعليه أن يستشمره استثماراً كاملا ، ما لم يتفق على غير ذات .
 ٣ - وما حصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعمال

 <sup>(1)</sup> انظر استثناف محتلط أول بوبیه سنة ۱۸۹۹ م ۱۱ سن ۹۵ – دی هندن نفرة
 ۱۰۴ – جراآمولان فقرة ۱۸۰ – بحد کامل درسی فدرة ۳۰۹ سن ۲۰۷ .

الشيء نخصم من المبلغ المضمون بالرهن وأو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في الهافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين »(١) .

(۱) تماريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٤١ من المشروع التمهيدي ، وأجرت من المراجعة تعديلات لفظة في النص حتى صار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، ثم وافقت عليه تحت رقم ١٠٤٨ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٩٣ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٠٤ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢١٢ - ص ٢١٢) .

التقين المدنى السابق م ه 4 ه / ٦٦٧ : لا يجوز الدائن المرتبن أن ينتفع بالرهن بدون مقابل . بن عليه أن يسعى في الاستغلال من الرهن بحسب ما هو قابل له ، إلا إذا وجه شرط مخلاف ذلك . وهذه الغلة تستغزل من الدين المؤمن بالرهن ، ولو قبل حلول الأجل ، بحيث أنها تستغزل أولا من الفوائد والمصاديف ثم من أصل الدين .

#### النِقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ١٠٦٥ : ١ - لا يجوز للدائن أن يتناول دون رضاه المدين منفعة مجانية من العقار المرهون ، وعليه أن يستنل منه كل الثمار التي يمكن أن يقلها ٢ - وتحدم هذه الثمار من الدين المضمون ، حتى قبل استحقاقه ، محسوبة أولا على الفائدة والنفقات ثم على وأس المال . وانظر أيضاً م ١٠٣٦ وم ١٠٣٧ .

التقنين المدنى الليسي م ١١٠٨ : ١ - ليس للدائن أن ينتفع بالثيره المرهون دون مقابل . ٢ - وطيع أن يستثمره استثماراً كاملا ، ما لم يتفق على غير ذلك . ٢ - وما حصل عليه الدائن من صافى الربح وما استفاده من استمال الثيء يخدم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخدم أولا من قيمة ما أنفقه في المجافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين .

التتنبن المدنى المراقي م ١٣٤٠ : ليس المرتبئ أن ينتفع بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل . وما حصل عليه من صافى رميه وما استفاده من استماله يخصم من الدين الموثوق بالمرهن ، ولو أم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أففقه في المحافظة عليه وما دفعه من الفرائب والتكاليف وما استحقه من التمويض ثم من المصررةات والفوائد ثم من أصل الدين .

تقنين الملكية العقارية اللبناني م ١١١ ؛ لا يجوز الدائن أن يتناول دون وضاء الماسرة منفعة مجانية من العقار المرهون ، وعليه أن يستغله كل الأمار التي يمكن أن يغلها ، وتحسم هذه الله من الدين المفسون ، حتى قبل استحقاقه ، محسوبة أولا على الفائدة والنفقات ، ثم على رأس المال .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى . فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

• ١ - يلتزم الدائن باستبار الشيء المرهون الاستبار الذي يصلح له وأن يبذل في استباره وإدارته عناية الرجل المعتاد ، ولا يغير من الطريقة المالوفة لاستغلاله إلا برضاء الراهن ، ويبادر إلى إخطار الراهن بكل ما يقتضيه أن يتدخل . فإن أخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية ، كان للراهن أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة ، كما يجوز له أن يرد الدين فيسترد الرهن . فإذا لم يكن للدين فوائد ، رده بعد خصم الفائدة بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم الحاول » .

«٢ - وما ينتج من الغلة يخصم من الدين ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يحتسب الحصم من قيمة ما أنفقه الدائن المرتهن فى المحافظة على الشيء وما عسى أن يستحقه من تعويض ، ثم من المصروفات والفوائد . ثم من أصل الدين . والحق فى أخذ الغلة وخصمها على النحو المتقدم هو عنصر من عناصر حق الرهن ، فالدائن المرتهن يستولى على الغلة أصيلا عن نفسه لا نائراً عن الراهن «(١) .

ونتكلم هنا في المسائل الآنية: (١) وجوب استثمار الشيء المرهون عقابل. (٢) كيفية الاستثمار. (٣) العناية الواجب بذلها في الاستثمار. (٤) توزيع ما ينتج من الاستثمار. (٥) جزاء إخلال الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية. (٦) الاتفاق على جعل انثمار في مقابل الفوائد (م ١/١١٠٥ مدني). (٧) عدم تعيين ميعاد لحول الدين المضمون (م ٢/١١٠٥ مدني).

م م م م م استمار الديء المرهور ممقابل: ولا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل (م ١/١١٠٤) ، بل إن

<sup>(</sup>١) مجاوعة الاعرا المعضيرية ٧ من ٢١٩ .

انتفاعه ب يجب أن يكرن له مقابل() يخصم من الدين على الوجه الذي سنبينه فما يلي .

و بحب على الدائن المرتهن ، ما دام الشيء المرهون صالحاً للاستثمار ، أن يستثمره استثماراً كاملا ، ولهذا أو بحب القانون نقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حتى يستثمره .

ونجوز اتفاق الدائن المرتهن مع الراهن على أن يستثمر الدائن المرتهن الشيء المرهون ويستبقيه عنده ضهاناً لحقه ، ولكن لا بد من اتفاق على ذلك . وبدون هذا الاتفاق يتعين على الدائن المرتهن بمجرد تسلمه الشيء المرهون أن يستثمره استثماراً كاملا . وأن يخصم حاصل هذا الاستثمار على نحو معين (٢) سنبينه فها بعد .

كاملا في الوجه الذي يصلح له ، وبالطريقة المألوفة لاستثمار الشيء . فلا يجوز للدائن المرتهن تغيير هذه الطريقة المالوفة . إلا إذا رضى الراهن بذلك .

فاستغلال الأراضي الزراعية استغلالا معتاداً يكون بزرعها بالمحصولات

<sup>(</sup>۱) وذلك لمنع الحصول على فوائد فاحشة مجرمها القانون (استنتاف وطنى ١٠ مايو سنة ١٩١٦ المجموعة الرسمية ١٨ رقم ٦ ص ٩ – استثناف مختلط ١٣ مارس سنة ١٩٠١ م ١٣ ص ١٩٨) .

<sup>(</sup>٢) وقد قضت محكمة النقض بأن المطالبة باستهلاك الدين وملحقاته بسبب استغلال الدائن الأرض المراهونة له تنضمن في حقيقة الواقع المطالبة بريع هذه الأرض عن مدة الرهن كلها ، وإجراء المقاصة بين هذا الربع وبين الدين المقسمون وتوابعه (نقض مدنى ١٧ فبراير سنة ١٩٣٨ مجموعة الخدسة والعشرين عاما ١ ص ٣٩٣ رقم ١١).

وقضت أيضاً بأن الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر أنه وكيل عن المدين الراهن في اسمادل وإدارة الدين المرهن المراهن في اسمادل وإدارة الدين المرهونة وقبض ريمها وأن عليه جذا الوصف أن يقدم إلى الراهن حسابا مه، رس ذلك ، ودين الموكل قبل وكيله لا يبدأ تقاهمه إلا من تاريخ المتهاء الوكاء، و سنية الحساب بيهما (نقض مدن ٢٣ ذوفير سنة ، ١٠٥ مجموعة الحسنة والعشرين عاما ١ ص ٣٦٣ رقم ١٠).

العادية كالقطن والنقمح والأذرة والرز والبرسيم وما إلى ذلك . أو بتأجيرها إلى من يقوم بزراعتها على هذا النحو . واستغلال حدائق الفاكهة أو الورد يكون بزراعتها فاكهة أو ورداً أو بتأجيرها لهذا الغرض ، ولكن لا تجوز زراعة هذه الأرض بالمحصولات العادية كالقطن والقمح .

واستغلال المنازل والبيوت يكون بسكناها ، أو بتأجيرها للسكني (١). ولا بجوز تحويلها إلى فندق أو مصنع إلا برضاء الراهن .

وكذلك الأمر فى الأرض الفضاء ، وفى الفنادق وفى المصانع ، وفى الأشياء المنقولة (٢) ، وفى الديون ، وفى الأشياء المعنوية ، وفى غير ذلك (٢). وعلى الدائن المرتهن أن يبادر إلى إخطار الراهن بكل ما يقتضيه أن يتدخل ، كإصلاح الشيء وترميمه ، وكعدم صلاحية الشيء للاستثار ، وكهلاك الشيء أو تلفه أو نقص قيمته ، وغير ذلك مما يحدث للشيء (٤).

<sup>(</sup>١) استئناف مختلط ١٣ مارس سنة ١٩٠١م ١٣ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) في القانون المدنى الفرنسي ليس للدائن المرتبن حق استغلال المنقول المرهون من غير وضاء المدين الصريح أو الضمى ، ويعتبر المنقول المرهون وديمة في يد الدائن المرتبن لضيان حقه ، والشار الناتجة من المنقول تكون ملكا المدين الراهن مع اعتبارها داخلة في حق الرهن أي مرهونة لأبها تابعة الشيء المرهون ، فيجب على الدائن المرتبى أن يحفظ الشار حياً إذا كان ذلك محكنا ، وإلا فيجب عليه أن يبيمها مع خصم ممها من الفوائد أر أصل الدين ( بون فقرة المار وفقرة ١١٨٦ وفقرة ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد نضت محكة النقض بأن القانون لم يمين طريقا خاصاً يجب اتباعه في تقدير وبع الممين المرهونة وهنا حيازيا عند إجراء عملية استهلاك دين الراهن ، ومن ثم كان هذا التقدير الم تستقل به محكة الموضوع ما دامت تبنيه على أسباب سائنة ( نقض مدنى ٣١ ديسمبر سنة احكام النقض ١٢ ديسمبر سنة احكام النقض ١٢ درقم ١٣٨ ص ٨١٥).

<sup>(</sup> ٤ ) انظر فى نقس حكم لم يبين الأسباب فى اعتبار الدائن مقصراً فى استقلال العين : نقس مدنى ٢٧ يدابر سنة ١٩٥٥ مجموعة الخمسة والعشرين عاما ١ ص ٣٩٣ رقم ١٣ .

وانظر افض ادى ٢٨ أكتوبر اسنة ١٩٤٨ مجموعة الخمسة والعشرين عاما ١ ص ٣٩٣ رئم ١٧ – ٢١ أمريل اسنة ١٩٥٥ مجموعة الحسنة والعشرين عاما ١ ص ٣٩٤ رقم ١٤ . ( ٢٠ )

المناية الواجب بزارها فى الاستثمار: وبجب أن يكون الدائن المرتهن معنياً باستثمار الشيء المرهون، وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد:

فالعناية المطلوبة منه هي عناية الرجل المعناد ، لا أكثر من ذلك ولو كان يبذل عناية فائقة تزيد على عناية الرجل المعتاد في شؤونه الخاصة ، ولا أقل ولو كان معروفاً بالإهمال في شؤونه الخاصة ويبذل فيها عناية أقل من عناية الرجل المعتاد .

وتقول مذكرة المشروع التهيدى فى هذا المعنى ما يأتى : ويلتزم الدائن باستثمار الشيء المرهون بالاستثمار الذى يصلح له ، وأن يبذل فى استثماره وإدارته عناية الرجل المعتاد و(١)

977 - فوزيع ما ينتج من الاستثمار: وتقول الفقرة الثالثة من المادة المدنى ما يأتى : ٩ وما حصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله . على أن يكون الحصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشيء وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد . ثم من أصل الدين ٤ .

والذى ينتج من الاستثار . أى ما حصل عليه الدائن من صافى الربيع أبعد خصم مصروفات الاستثار . وما استفاده من استعال الشيء كسكناه أو جنى ثماره وغلته ، يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو قبل حلول أجله . لأن الدائن المرتهن قد استوفاد أو استفاد به . فهذا يعتبر ، إلى جانب ما يسدده الراهن أو المدين نقداً . مصدراً آخر لسداد الدين المضمون بالرهن .

وبوزع على النحو الآتى :

<sup>(</sup>١) آنماً فقرة ٦٢٥.

أولا – سداد ما للدائن ، مما أنفقه في انحافظة على الشي وفي الإصلاحات . فما أنفقه الدائن في المحافظة على الشيء ، ويجوز الرجوع به على الراهن ، بمتوفيه الدائن المرتهن من هذه الغلة ، لأن الغلة للراهن ومصروفات المحافظة على الشيء على الراهن ، فيقاص هذا في ذاك . . ويستوفى الدائن المرتهن أيضاً من الغلة ما صرفه في إصلاح الشيء المرهون ، لأن ما صرفه في ذلك يرجع به على الراهن ، والغلة ملك الراهن فيستطبع الدائن المرتهن الرجوع على الغلة في هذه المصروفات .

ثانياً – سداد ملحقات الدين من مصروفات وفوائد. ويبدأ بالمصروفات الحال المرتهن في الدين من سمسرة وأتعاب محاماة وقيد وتجديد القيد وغير ذلك ، يستوفيه الدائن المرتهن من الغلة ، لأن له الرجوع به على المدين وهو مضمون بالرهن ، فيرجع به على الغلة . ثم بعد المصروفات تأتى فوائد الدين ، ما ضمن منها بالرهن من تلقاء نفسه وما اشترط أن بضمنه الرهن ، وهذه الفوائد يستوفها الدائن المرتهن أيضاً من الغلة .

ثالثاً – سداد أصل الدين . فإن بنى من الغلة شيء بعد كل ما تقدم ، فإنه يذهب لسداد أصل الدين كله أو بعضه ، بعد أن يستوفى الدائن المرتهن من الغلة ما أنفقه فى المحافظة على الشيء وفى الإصلاحات ، ثم بعد أن استوفى من الغلة ملحقات الدين من مصروفات وفوائد(١) .

وقد جراء إخلال الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية: وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ما يأتى : « فإن أخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية ، كان للراهن أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة .

<sup>(</sup>۱) وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ما يأتى : والحق فى أخة الغلة وخصمها على النحو المتقدم هو عنصر من هناصر حق الرهن ، قاله أن المرتهن يستولى على الغلة أصيلاً من نفسه وذئباً عن الراهن ، (آنماً فقرة ٢٠٦) . وقد قضى بأن الدائل المرتهن لا يعتبر وكيلاً من الراهن (أسيوط استشاق ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٣٠ الحاماة ١١ رقم ٢١٩ صر ٢٠٤) .

كما يجوز له أن يرد الدين فيسترد الرهن . فإذا لم يكن للدين فوائد ، رده بعد خصم الفائدة بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم الحلول «(۱) .

فالدائن المرتهن عليه واجب هو أن يبدل فى استثار الشيء المرهون عناية الرجل المعتاد كما قدمنا ، وعليه توزيع ما ينتج من الاستثار على نحو معين ، فإن قصر فى شيء من ذلك فإن مذكرة المشروع التمهيدى تقرر للراهن حقين :

(الحق الأول) له أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة . فالرهن لا يزال قائماً ، والشيء لا يزال مرهوناً . ولكن الدائن المرتهن لا يوليه العناية الواجبة وهي عناية الشخص المعتاد . فيوضع الشيء المرهون تحت الحراسة ، والحارس هو الدي يعني به ، فيوليه عناية الشخص المعتاد . (الحق الثاني) وللمدين الراهن أيضاً أن يرد الدين المضمون بالرهن قبل حلول أجله الأصلي ، ومتى رد الدين استرد الشيء المرهون بعد أن انتضى الرهن على هذا النحو . ويلاحظ ، عند رد الدين ، أن الدين إذا كانت له فوائد ، فقد وقف سريان هذه الفوائد قبل ميعاد الحلول الأصلي ، وعند دفع ندين . أما إذا لم يكن للدين فوائد ، فإن الراهن له أن نخصم من الدين عند رده فوائد بالسعر القانوني ( ٤٪ في المسائل المدينة و ٥٪ في المسائل المدينة و ٥٪ في المسائل المدين ووقت حلول المسائل التجارية ) ، عن المدة ما بين وقت دفع الدين ووقت حلول ميعاده الأصلي .

الونفان على جمل التمار في مقابل الفوائر — نص قانوني :
 وقاد نصت الذةرة الأولى من المادة ١١٠٥ مدنى على ما يأتى :

الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً وانفق الطرفان على أن عمل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود

<sup>(</sup>١) أَسَأُ فَقُرَهُ ٢٠٤ .

أقصى ما يسمح به القانون من الدرائد الانفاقية ٣٠٠٠ .

ويؤخذ من هذا النص أنه إذا اتفق الطرفان . المدين الراهن والدائن المرتهن ، على أن تكون ثمار الشيء المرهون أو إيراده (ثماره المدينة) أو بعضها فى مقابل الفوائد . لم يسر هذا الاتفاق فى جميع الأحوال على علانه .

فإذا كانت ثمار الشيء المرهون «أو بعضها) لا تجاوز ٧ ٪ من الدين المضمون بالرهن ، سرى الاتفاق ، واعتبرت الفائدة هي الثمار (أو بعضها) وهي لا تجاوز ٧ ٪ من الدين ، فتكون الفائدة لا تزيد على الحد الأقصى الذي يسمح به القانون للفوائد الانفاقية ، فقد تكون مثلا ٤ ٪ أو ٥ ٪ أو ٦ ٪ أو ٧ ٪ ، وهذا كله جائز . وبعد أن يستولى الدائن المرتهن على الأمار ، يبتى أصل الدين ، يسدده المدين الراهن للدائن المرتهن على الوجه الذي يتفقان عليه .

وإذا كانت ثمار الشيء المرهون (أو بعضها) تجاوز ٧ ٪ من الدين .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١٥٤٢ / ١ من المشروع التمهيدى . وأدخلت لحنة المراجعة تعديلات لنظية طفيفة على النص فصار ،طابقا ، تحت رقم ١٢٠٩ / ١ فى المشروع النهائى ، لما استقر عليه فى الدنين المدنى الجديد . ووافق مجلس الرواب على النص تحت رقم ١١٩٠ / ١ ( مجموعة الأعمال النحضيرية محت رقم ١١٩٠ / ١ ( مجموعة الأعمال النحضيرية ٧ ص ٢١٥ – ص ٢١٧ )

النقنين المدنى السابق: لا مقابل.

التفنيمات المانية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى : لا شي.

التقامن المدنى اليسى م ١١٠٩ / ١ : إذ كان الشيء المرهون ينج أعاراً أو إبراماً وانفق الطرفان على أن يجمل دلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد ، كان هذا الانعاق نامدا في حارد أسمى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية .

النقام الماني المراقى : لا شيء.

تفس الملكية العدارية الساني ؛ لا شيء.

محب للدائل إلا مقدار ٧ ٪ ، وما زاد على ذلك يخصم من أصل الدين (١) .

و ما يبنى من أصل الدين ، يتفق الطرفان على سداده بالطريقة التي برياما ،

وقد ورد في مذكرة المشروع التمهيدي ، في هذا الصدد ، ما يأتي :

و ويقع أن يسلم الراهن العين المرهونة للدائن ، على أن تكون الثمار في مقابل النوائد . فيجب أن تخصم الثمار في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية ، فإذا زادت الثمار على هذا الحد الاقصى فما زاد منها خصم من أصل الدين ه(٢) .

المضمور - عرم تعبن مبعاد لحلول الدین المضمور - نص قانونی :
 و نصت الفقرة الثانیة من المادة ۱۱۰۵ مدنی علی ما یأتی :

﴿ فَإِذَا لَمْ يَتَفَقَ الطَّرْفَانَ عَلَى أَنْ تَجِعَلُ النَّمَارِ فَى مَقَابِلُ النَّفُوائِدُ وَسَكَّنَا مَع

وقد قضت محكة استئناف مصر الوطنية بأنه فى الأحوال التي ينص فيها متما رهن الحيازة عن جواز انتفاع المرتهن بالدين المرهونة مقابل فائدة الدين ، يعمل بشرط الانتفاع ولا يكون قسرتهن الحق فى المطالبة باحتماب فائدة مدينة لدينه لأن هذا الاتفاق معناه الاكتفاء بالغلة نقصت أو زادت . على أنه على كل حال لا يصح أن تتجاوز تلك الغلة أنصى فائدة يسمح مها القانون وهي 4 ٪ ، ورقابة المحاكم في هذه الحالة تكون منسورة على عدم تمكين المرتهن من الحسول على على فائدة أكثر من المسوح به قانونا (استئناف مصر ١٠ مارس سنة ١٩٣٩ المحاة ٩ رقم على قالدة عن المحالة على من المحالة على من المحالة ١٩٣٩ على من المحالة ١٩٣٠ على من المحالة ١٩٣٩ على من المحالة ١٩٣٩ على من المحالة ١٩٣٩ على من المحالة ١٩٣٩ على من المحالة المحالة المحالة المحالة على من المحالة على من المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على من المحالة المح

وقست محكة الاسكندرية الكلية الرطاية بأنه إذا كانت غلة العين المرهونة ومنا حيازيا تغل عن ٩ ٪ سنويا ، كان الدائن المرتمر أن يستولى عليها كاملة كفائدة مدينه ساسة فالرنا أما إذ رادت على ٩ ٪ سنويا تدبن استلزال الزيادة من أصل دين الرمن ( الإسكساية الكلية من در سام ١٩٠٢ ا المائة ١٩ رئم ٥١ مس ١١٧ ) .

<sup>(</sup>۱) وكمل اتفاق عل غير ذلك باطل (استثناف وطئى ۲۳ مايوسنة ۱۹۱۱ المجموعة الرضمية ۱۸ رقم ۲ ص ۹ – أول يناير سنة ۱۹۱۷ الشرائع ۹ رقم ۱۹۲۶ من ۲۶۸ – ۱۰ مارس سنة ۱۹۲۹ الماة ۹ رقم ۲۳۳ ص ۵۶۸).

<sup>(</sup> ٢ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢١٦ .

ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا مبعاداً لحلول الدين المضمون ، فلا بجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا عن طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون إخلال محق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد ه(١).

وهذه صورة اتفاق أخرى . أكثر شيوعاً فى العمل ، ومستمدة من الغاروقة التى أبطل العمل بها بعد أن زالت الأراضي الخراجية .

لا يتفق الطرفان ، المدين الراهن والدائن المرتهن ، على جعل الثمار في مقابل الفوائد ، ويسكنان عن تحديد سعر الفائدة ، ولا يعينان ميعادا لحلول الدين المضمون .

عند ذلك تحسب الفائدة على أساس السعر القانونى ، لأنها لم تحدد . وفي الغالب تكون الثمار أكثر من السعر القانوني للفائدة ، الذي هو ٤ ٪

القنعن المدنى السابق : لا مقابل . التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى : لا شيء .

التقنين المدنى الليسى م ٢/١١٠٩ : فإذ لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد وسكتا مع ذك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر الفائوقي دون أن تجاوز الثمار ، فإذا لم يعينا ميماداً الحلول الدين المضمون ، فلا يجوز لنه ثن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد .

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص : ورد هذا النص فی الماده ۲/۱۰۵۲ / ۲ من المشروع التمهیدی . وأدخلت لجنة المراجعة علی النص بعد تعدیلات لفظیة طفیفة ، فصار النص ، تحت رقم ۲/۱۲۰۹ فی المشروع النهائی ، مطابقا لما استقر علیه . ووافق هلیه مجلس النواب تحت رقم ۲/۱۱۰۹ ( مجموعة الأعمال التحضیریة ۷ ص ۲۱۰ – ص ۲۱۰ ) .

أو ٥ ٪ . فيستولى الدائن المرتهن على النمار ، وبجعل منها ٤ ٪ وأو٥ ٪ فوائد للدين ، وما بتى من النمار بعد ذلك يسدد به أصل الدين . فاذا كانت النمار تبلغ مثلا ١٢ ٪ من الدين وكانت المسألة مدنية ، استولى الدائن من النمار على ٤ ٪ من الدين في مقابل انفوائد . وما بتى من النمار بعد ذلك ، وهو ٨ ٪ من الدين كل سنة ، يستولى عيه الدائن ليسدد منه أصل الدين ، فيسدد أصل الدين في ١٢٠ سنة (١٠٠ × ٨ = ١٠٠ ) . ويتحتم على الدائن أن يستوفى أسن الدين في ١٢٠ سنة (١٠٠ × ٨ = ١٠٠ ) . ويتحتم على الدائن الدين الراهن أن يتعجل ، فله أن يدفع ما بتى من أصل الدين في أي وقت أراد .

وإذا فرض أن الثمار لا يبتى منها شيء لسداد أي جزء من أصل الدين ، بل كانت مثلا ٤ ٪ من الدين (والمسألة مدنية) أو أقل من ذك ، استولى عليها الدائن المرتهن في مقابل الفوائد ، ولو كانت أقل من ٤ ٪ من الدين . ويبتى أصل الدين لم يسدد منه شيء حتى يتفق الطرفان على تسديده . فإن لم يتفقا ، اعتبر الدين غير محدد الأجل ، وبحدد القاصى أجلا لحلوله ، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضياً من المدين عناية الرجل الحريص على الوفاء بالنزامه . ويستطبع المدين أن يوفي الدين في أي وقت يشاء ، متى استطاع ذلك ، فيسترد العن المرهونة .

وقد ورد ذلك في مذكرة المشروع التمهيدي ، على الوجه الآتي :

و والذى يقع كثيراً أن يسلم الراهن العين للدائن ، ويسكت عن تحديد سعر الفائدة وميعاد حلول الدين ، وهذه هي صورة للغاروقة التي أبطلت . فيجب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة ، على أن تحسب الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز الثمار . فإذا بتي شيء من الثمار خصم من أصل الدين ، ولا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين إلا من طريق خصمه من فائض الثمار . فإذا لم يكن لثمار فائض كان الدين غير محدد الأجل ، فيحدد

القاضى أجلا للحلول ، مراعياً فى ذلك موارد المدين الحالة والمستقبلة ومقتضياً عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه (انظر م ٣٩٥ من المشروع). وغنى عن البيان أن المدين يستطيع أن يوفى الدين فى أى وقت شاء ، فيسترد العن المرهونة ،(١).

### المطلب النالث

### إدارة الشيء المرهون

## • ٧٠ - نص فانوني: نصت المادة ١١٠٦ مدنى على ما يأتى

• ١ - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله » .

ارتكب فى ذلك إهمالا جسيا ، كان للراهن الحق أو إدار الشي أدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيا ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة ، أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه ، وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله . فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين ، (٧) .

<sup>(</sup>١) مجموعة لأعمال التحضيرية ٧ ص ٢١٩ – ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص: وردها النص في المادة ١٥٤٣ من المشروع التمهيدي . وأدخلت المنظم المراجعة تديلات تفظية طفيفة فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في النتابين الماني الجابلة ، ووافق عليه تجسس النواب تحت وقم ١٩١٥ في المشروع الهائي . ووافق عليه تجسس النواب تحت رقم ١٩١٥ ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٢١٧ ) .

ونتكلم فيا يأتى : (١) كيفية إدارة الشيء المرهون وما يرد على ذلك من قيود . (٢) العناية الواجب بذلها فى إدارة الشيء المرهون . (٣) المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن فى الإدارة . (٤) الجزاء على سوء الإدارة .

المرهور, وما يرد على ذلك من قيود: المرهور, وما يرد على ذلك من قيود: وبمجرد أن يتسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ويصير في حيازته ، عليه أن يتولى إدارته . فهو الذي يحوزه ، فلا يوجد غيره يصلح لحذه الإدارة . ويديره الإدارة المعتادة المألوفة ، وكما كان يديره الراهن قبل أن

الثقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنان المدنى المسورى : لا شيء .

التنفين المدنى الليسي م ١١١٠ : ١ - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبدل في ذلك من العناية ما يبدله الرجل العادى ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله . ٢ - فإذا أساء الدائن استمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان الراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفي الحالة الأخيرة إذا كان المباغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل اجله ، فلا يكون الدائن إلا ما يبتى من هذا المباغ بعد خصم قيمة الفائدة منه يسعرها القانوفي عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين .

التقنين المدقى المراقي م ١٩٣٩ : ١ - يعولى المرتبن إدارة المرهون رهنا حيازيا ، وايس له أن يتصرف فيه ببيع أو برهن ، وعليه أن يبدل في إدارته من العناية ما يبدله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلاله إلا برضاء الراهن . ٢ - فإذا أدار المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان الراهن أن يطلب وضعه في يد عدل أو أن يستر ده مقابل دفع ما عليه . وفي الحالة الأخيرة إذا كان الدين المرثبوق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه ، ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون المرتبن إلا ما يتي من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسمرها انقاذوني عن المدة ما بين يوم الرفاء ويوم حلول الدين .

تقنين الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .

التقنين المدنى انابق : لا مقابل .

يسلمه للدائن المرتهن . فإن إحداث تغيير في هذه الإدارة ، وجب أن يتفق على ذلك مع الراهن .

ويتقيد الدائن المرتهن ، في إدارته للشيء المرهون ، بقيدين سبق أن تكلمنا فيهما . وهما : (١) ليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء المراهن . (٢) عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يتنضى تدخله .

الفناية الوامِب بزارها فى إدارة الشيء المرهوده: وتقول النقرة الأولى من المادة ١١٠٦ مدنى عن الدائن المرتهن ، كما رأينا ، ما يأتى : «وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ،

فعناية الرجل المعتاد هي المطلوبة دائماً من الدائن المرتهن ، في المحافظة على التهيء المرهون ، وفي استثماره ، وفي إدارته .

فلا يطلب منه عناية أكبر من ذلك ، ولا أقل ، مهما كانت عناينه بشوونه الحاصة . وقد سبق أن بينا ذلك فيا تقدم .

المرتهن في الإرارة: والدائن المرتهن في الإرارة: والدائن المرتهن في الإرارة: والدائن المرتهن في الإرارة: والدائن المرتهن يبذل مصروفات في إدارة الشيء المرهون، فهذه كلها يستوفيها من الراهن.

رنذكر هنا بعضاً من المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن :

ا – المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية : أما المصروفات الضرورية فيستوفيها كلها من الراهن ، لأن الراهن كان يصرفها هو لو كان الشيء في حيارته (١) . وأما المصروفات النافعة ، فيستوفى فيها الدائن المرتهن من الراهر أقل القيمتين : ما صرف فعلا وما زاد فى قيمة الشيء المرهون

<sup>(</sup>۱) دىراسون ۱۸ قفرة ۲:۴ .

سبب ما سرف (١) . وليس للدائن المرتهن حق امتياز بسبب المصروفات النافعة (٢) . ولكن له الحق في الحبس . وأما المصروفات الكمالية ، فلا يسترد منها شيئاً (٢) .

۲ - العوايد والضرائب : وإذا دفع الدائن المرتهن عوايد أو ضرائب
 على الشيء المرهون ، فله أن يستوفيها من ربع الشيء المرهون ، أو يستوفيها
 بالنقدم من ثمن الشيء المرهون<sup>(1)</sup> .

٣ - الضرر الذي يصيب الدائن المرتهن من حيازة الشيء المرهون: وما يصيب الدائن المرتهن من حيازة الشيء المرهون من ضرر ، كما إذا كان الشيء المرهون حيواناً مصاباً بمرض معد فانتقل المرض إلى حيوانات الدائن المرتهن ، يدفع تعويضاً عنه الراهن الدائن المرتهن ، يدفع تعويضاً عنه الراهن الدائن المرتهن ، وهما.

٥٧٤ – الجراء على سور الإرارة: وتقول الفقرة الثانية من المادة المدنى ما يأتى: وفإذا أساء الدائن استعال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيا ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة ، أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لاتسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبتى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين ه(٢٠).

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۱۹۰ – پودری ودی لوان فقرة ۱۹۳ وفقرة ۲۱۰ – أوبری ورو ۳ نقرة ۴۳۱ هامش ۱۱ وفقرة ۳۶۸ – استتناف مصر ۲۴ نوفبر سنة ۱۹۳۱ الج.وعة الرسمية ۳۲ رقم ۷۰ ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان فقرة ه ۱۹.

<sup>(</sup> ۳ ) بودری ودی لوان فقرهٔ ۱٤۳ .

<sup>(1)</sup> محمد كامل مرسى فقرة ٣١٢ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup> ۰ ) جیوار فقرهٔ ۱۹۲ – بودری ودی لوان فقرهٔ ۱۹۴ – پلانیول وریپیر و پیگریه فقرهٔ ۱۰۸ – چوسران ۲ فقرهٔ ۱۰۲۱ .

<sup>(</sup>٦) انظر آنناً فقرة ٧٠٠ .

ويبين هذا النص أن الدائن المرتهن . إذا أدار الشي إدارة سيئة أو ارتكب في إدارته إهمالا جسيماً ، كان له أحد جزائين :

(الحزاء الأول) أن يطلب الراهن وضع الشيء المرهون تحت الحراسة ، فينزع الشيء المرهون من إدارة الدائن المرتهن السيئة ، ويوضع في يدحارس يعني به العناية اللائقة ، وقد يستمر ذلك إلى أن ينقضي الرهن ، (الحزاء الثاني) فإذا كان الحزاء الأون غير كاف ، وكان الراهن مستعداً أن يدفع ما عيه من الدين ، فله أن يدفع الدين فينقضي الرهن ، ومن ثم يسترد الراهن الشيء المرهون ، وفي هذه الحالة ، إذا كان الدين لا فائدة عليه ولم يحل أجله ، خصم الراهن ، عند دفعه الدين ، من هذا الدين فائدة بالسعر القانوني (٤ ٪ في المسائل المدنية و ٥ أب في المسائل دلك ، فها مضي .

#### الطلب الرابع رد الشيء المرهون

**۵۷۵** — فص قانونی: تنص المادة ۱۱۰۷ مدنی علی ما یاتی یرد الدائن الشیء المرهون إلی الراهن ، بعد أن یستوفی کامل حقه وما ینصل بالحق من ملحقات ومصروفات و تعویضات ه(۱).

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۰۱۵ من المشروع التمهیدی علی الوجه الآتی: ۱۰ - برد الدائن الشیء المرهون مد أن بستوفی کامل حقه وما بتصل بالحق من ماحقات ومصروفات وتبعوبضات ، إلا فی الحالات التی بقضی نیها القانون بغیر ذلک ، ۲ - غیر أنه إذا وتع الرهن علی عدة أشیاء منفصلة بعضها عن البعض الآخر ، وكان كل منها ضامنا لجزء من الدین ، حاز الراهن إذا وفی جرءاً أن بسترد ما بقابله من الأشیاء المرهونة ، ۳ - وعلی الراهن ظفقات الشیء المرهونة ، ۳ - وعلی الراهن ظفقات الشیء المرهونة ، المراجعة حذنت النفرت الشرة الشانية والنالئة اكتفاء بالنوادد الله، ت ، ووافقت المنجنة النفرة الأولى تحت رتم ۱۱۹۱ ی

وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

و ١ – يبتى الحق فى حبس المرهون ما دام الدين وملحقاته من فوائد ومصروفات وتويضات لم يدفع . فإذا بتى شيء من ذلك ، ولو قليلا ، بتى الحق فى الحبس . أما إذا تم الوفاء به كله انقضى الرهن والحبس ، والنزم المرتهن برد المرهون . ونفقات الرد على الراهن ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك . وقد جعلت على الراهن مع أنه هو الدائن بالرد ، لا المدين به ، تغليباً للمبدأ الذى يجعل الراهن هو الذى يتحمل نفقات الرهن جميعاً » .

۲ = ویلتزم الدائن المرتهن فی حالات خاصة برد الشیء المرهون
 قبل وفاء الدین ، کما إذا وجد خطر بهدد الشیء فللراهن أن یسترده إذا

المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص ، تحت رقم ١١٩٦ . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الحجنة عارة و إلا في الحالات التي يقضى فيها الفانون بغير ذلك و الواردة في آخر المادة لأنه ليست هناك حالات واضحة تقتضى النص عليها صراحة وإذا كانت هناك أحكام الفانون فإنها تمرى دون حاجة لحذه الإشارة ، ووافقت اللجنة بهذا التعديل على النص تحت رقم المادي ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته (مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٢٢١ - ص ٢٢٤) .

النقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التة نين الحدق السورى م ١/١٠٤٦ لا يحق الراهن ، فيما خلا الأحوال المنصوص هليها في المواد السابقة ، أن يطالب برد الشيء إلا بعد إيفاء الدين كله أصلا وقائدة وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء .

التقنين المدنى اللبسى م ١٩٩١ : يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراحن بعد أن يستونى كامل معقه ، وما يتصل بالحق من ملمقات ومصروفات وتعويضات .

التقنين المدنى المراقي : لا شيء .

تقنين الملكية المقارية اللبناني ؛ لا شيء

قدم تأميناً آخر ، وكما إذا أساء الدائن المرتهن استعبال الشيء المرهون فللراهن أن يطلب وضعه تحت الحراسة ، وكما إذا وقع الرهن على عدة أشياء منفصلة وكان كل منها ضامناً لجزء من الدين فإذا الرهن في هذه الحالة يتجزأ وإذا وفي جزء من الدين استرد الراهن ما يقابل هذا الجزء من الأشياء المرهونة » .

العين كما تقدم . وله كذلك أن ينفذ عليها بحقه باعتباره دائناً مرتهناً . بل وعلى جميع أموال المدين غير المرهونة له باعتباره دائناً عادياً . ويراعى التنفيذ على المرهون قبل غير المرهون ، وأن يجتزئ بالتنفيذ على مال يبى بالدين ولا يزيد عليه كثيراً (انظر م ٣٢٨ – ٣٢٩ من المشروع) . وإذا كان الراهن كفيلا عينياً أى غير المدين ، فلا ينفذ الدائن من ماله الا على العين المرهونة . وليس لمكنيل العيني بغير اتفاق الدفع بالتجريد . كما هو الأمر في الرهن الرسمي . ويتمسك عما له من دفوع قبل الدائن ، وكذلك عما للمدين من دفوع حتى لو تنازل هذا عنها أو عارض في المسك ما الم من دفوع أو عارض في المسك عما أه من دفوع قبل الدائن .

ونتكلم فى المسائل الآتية: (١) متى يرد الدائن المرتهن الذيء المرهون (حق الحبس فى مواجهة الراهن (. (٢) الالتزام بالرد قبل وفاء الدين. (٣) هلاك الشيء المرهون أو تلفه. (٤) نفقات رد الشيء المرهون. (٥) تنفيذ الدائن المرتهن بحقه (نص محذوف). (٦) الراهن كفيل عيني (نص محذوف).

٥٧٦ – منى برد الرائن المرنهن الشيء المرهون – من الحبس فى مو الحب المراهن المراهن المضمون والمصروفات والمعروفات والمعروفات والمعروفات والمعروفات والمعروفات من فوائد وغير ذلك ، أو برئت ذمته من كل

<sup>(</sup>١) مجموعة الاعمال المصرية ٧ ص ١٣٠.

ذن بسبب من أسباب انقضاء الديون ، فإنه يجب على الدائن المرتهن أن يرد الشيء المرهون وملحقاته إلى الراهن ، إذ يكون قد انقضى الرهن فوجب رد المرهون (١) . وتقول مذكرة المشروع التمهيدى فى هذا المعنى : ه يبتى الحق فى حبس المرهون ما دام الذين وملحقاته من فوائد ومصروفات والترم المرتهن برد المرهون ه (٢) .

فإذا بنى شيء من ذلك ، مهما قل لأن الرهن لا يتجزأ ، بنى الرهن قائماً حتى يوفى ما بنى . ويكون للدائن المرتهن فى هذه الحالة التنفيذ بما بنى من حقه ، وله على كل حال إبقاء الشيء المرهون فى يده محبوساً فى مواجهة الراهن حتى يستوفى كل حقه . وتقول مذكرة المشروع التمهيدى فى هذا المعنى : «فاذا بنى شيء من ذلك ، ولو قليلا ، بنى الحتى فى الحبس المسى المعنى : «فاذا بنى شيء من ذلك ، ولو قليلا ، بنى الحتى فى الحبس المسى المعنى : «فاذا بنى شيء من ذلك ، ولو قليلا ، بنى الحتى فى الحبس الم

ويستوفى الدائن المرتهن حقه بملحقاته جميعاً من غلة الشيء المرهون وهي في يده ، أو مما يدفعه له الراهن والمدين في الميعاد المحدد ، أو من الغلة

<sup>(</sup>۱) استثناف محتلط ۲۹ مایو سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۲۷ – ۳۰ نوفبر سنة ۱۸۹۹ م ۱۲ ص ۲۱ – هالتون ص ۲۹۴ .

وعلى « العدل » كذلك ، إذا كمان هو الذى تسلم الثبىء المرهون ، أن يرده إلى الراهن . ( ٧ ) آنفاً فقرة ٥٧٠ .

والراهن ، في استرداد الثيء المرهون ، دمويان ؛ (۱) دموى شخصية يرفعها على الدائن المرتبن ، (ب) ودعوى عينية هي دعوى الاستحقاق الآنه مالك ( ديرانتون ۲۸ فقرة ۲۰۰ – المرتبن الدعويين أن يون ۲ فقرة ۱۹۳ ) . والفرق بين الدعويين أن الدائن المرتبن لا يقيم الدليل في الدعوى الشخصية على ملكيته ، ويقيمه في الدعوى المينية ( بودرى ودى اوان فقرة ۱۳۲ ) – والمدين الحق في رفع الدعوى الشخصية ، ولو كان الشيء الذي رهنه علوكا النير .

ويجب على الدائن أن يرد مع الشيء المرهون ما زاد فيه زيادة طبيمية ( بودرى ورى لوان فقرة ١٤٠ ) . وليس للدائن الحق في حبس الشيء المرهون ضمانا لدين آخر عقده المدين بدر مترا الرهن ؟ وإذا هاك الشيء المرهون أوضاع بتقصير الدائن وجب عليه أن يرد فيمته ( محمد تنامل مرسى فقرة ٣١٣ ص ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) آنفاً فقرة ٧٥ .

وما يدفعه الراهن والمدين حميعاً . والمهم هو أن يستوفى الدائن المرتبين حقه المضمون بالرهن ، بالطريقة التي يكون قد اتفق عليها مع الراهن ، أو بالطريقة التي يتفق عليها مع الراهن فيها بعد .

وإذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه ، كان له حق التنفيذ به كما سنرى ، وكان له كذلك حق حبس الشيء المرهون عن الراهن . واستطاع أن يبقى حابساً للشيء المرهون دون أن ينفذ بحقه ، وبتى كذلك حابساً للشيء المرهون دائماً حتى يستوفى الحق .

وسنتكلم ، عند بحث آثار الرهن بالنسبة إلى الغير ، في حتى الحبس بالتفصيل .

الوائرام بالرد قبل وفاء الدين : وقد يلتزم الدائن المرتهن ،
 قبل أن يستوفى حقه ، بأن يرد الشيء المرهون .

من ذلك إذا أساء الدائن المرتهن استعال الشيء المرهون ، فللراهن أن يطلب وضعه تحت الحراسة . ومن ذلك أيضاً إذا وجد خطر جدى يهدد الشيء المرهون ، فللراهن أن ينتزعه من يد الدائن المرتهن ، قبل أن يوفيه حقه . إذا هو قدم لحذا الدائن تأميناً آخر (١).

الشيء المرهون أو تلف ، يفرض أن ذلك قد وقع بتقصير من الدائن المرتبن الذي بحوز الشيء المرهون .

وعلى الدائن المرتهن أن يثبت أن الحلاك أو التلف لا يدله فيه ، وأنه وقع بسبب أجنى .

<sup>(</sup>۱) وتقول مذكرة المشروع الحمهيدى فى هذا الصدد : ويلتزم الدائن الموتهق فى حالات خاصة برد الشىء المرهون قبل وفاء الدين ، كما إذا وجد خطر يهدد الشيء فالراهن أن يسترده إدا قدم تأميناً آخر ، وكما إذا أساء الدائن المرتهن استعمال الشيء المرهون فالراهن أن يطلب وضعه تحت الحراسة ... و (آنفا فقرة ٧٠٠).

وسواء وقع بسبب أجنبي أو وقع بخطأ الدائن المرتهن . فإن الدائن المرتهن لا يستطيع رد الشيء المرهون ، عند ما يجب رده ، هالكا أو تالفاً . فإذا استطاع الدائن المرتهن أن يثبت أن الشيء هلك أو تلف بسبب أجنبي ، لم يكن مسئولا عن ذلك ، وتحمل الهلاك أو التلف مالك الشيء ، والمالك هنا هو الراهن .

و إذا لم يستطع الدائن المرتهن أن يثبت ذلك ، افترض أن الهلاك أو التلف قد وقع بخطأه ، وعند ذلك بجب عليه دفع تعويض للراهن عن الهلاك والتلف .

المادة ا

وعلى ذلك تكون نفقات رد الشيء المرهون على الراهن ، إلا إذا ا اتفق هذا مع الدائن المرتهن على شيء آخر ، كأن تكون نفقات الرد عليهما مناصفة . أو أن تكون نفقات الرد على المدين إذا كان غير الراهن ورضى المدين بذلك .

• ٥٨٠ - تنفير الرائن المرتهن محقم: وتقول مذكرة المشروع التمهيدى ، في هذا الصدد ، ما يأتى : وفإذا لم يستوف الدائن المرتهن الدين عند حلوله ، كان له أن يحبس العين كما تقدم . وله كذلك أن ينفذ عليها

<sup>(</sup>١) انظر فقرة ٥٧٥ في الهاش.

<sup>(</sup>٢) آنفاً فقر: و٧٥

محقه باعتباره دائناً مرتهناً . بل وعلى حميع أموال المدين غير المرهونة له باعتباره دائناً عادياً . و براعى التنفيذ على المرهون قبل غير المرهون ، وأن يجتزى بالتنفيذ على مال يني بالدين ولا يزيد عليه كثيراً ، (1) .

ونصت المادة ١٥٤٥ من المشروع التمهيدى على أنه وإذا حل الأجل ولم يستوف الدائن حقه ، جاز له أن ينفذ بهذا الحق ، لا على الشيء المرهون وحده ، بل عليه وعلى جميع أموال المدين الأخرى ، مع مراعاة أحكام المادتين ٣٢٨ و ٣٢٩ . ولما عرضت هذه المادة على لجنة المراجعة ، حذفتها اللجنة اكتفاء بنص المادة ٣١٧ والمادتين ٤٦٣ و ٤٦٤ من المشروع (٢) .

ويخلص من كل ذلك أن الدائن المرتهن ، عند ما يحل حقه ولا يستوفيه ، يكون له أمران يستعملهما معاً أو يستعمل أحدهما : (١) يحبس العين المرهونة حتى يستوفى حقه كله . (٢) ينفذ بحقه على العين المرهونة أولا ، ثم على حميع أموال المدين غير المرهونة باعتباره دائناً عادياً .

أما حق الحبس ، فهذا له لا ينازعه فيه أحد .

وأما حق التنفيذ ، فيبدأ بالتنفيذ على الشيء المرهون أولا باعتباره دائناً مرتهناً ، فإذا لم يكف نفذ على جميع أموال المدين الأخرى باعتباره دائناً عادياً . وعليه أن يستصدر الأحكام اللازمة لذلك ، لأنه كدائن مرتهن حيازة قد لا يكون مزوداً بورقة رسمية . ويراعى التنفيذ على المال المرهون قبل التنفيذ على المال غير المرهون ، وينفذ على مال ينى بالدين ولا يزيد عليه كثراً .

الراهن كفيل عينى: وتقول مذكرة المشروع التمهيدى ،
 ف هذا الصدد ، ما يأتى : ووإذا كان الراهن كفيلا عينياً أى غير المدين

<sup>(</sup>۱) آنداً نقرنه ه ۷ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٢١ – ص ٣٣٢ في الهامش .

بالقواعد العامة (٢).

بنفذ الدائن من ماله إلا على العين المرهونة . وليس للكفيل العينى ، بغير اتفاق ، الدفع بالتجريد ، كما هو الأمر فى الرهن الرسمى . ويتمسك بما من دفوع حتى لو تنازل هذا عبها أو عارض فى التمسك بها ، كما هو الشأن أيضاً فى الرهن الرسمى ه(١) . ونصت المادة ١٥٤٦ من المشروع التمهيدى على أنه ه ١ – إذا كان الراهن غير ملتزم شخصياً بالدين ، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حتى الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك . ٢ – ويجوز له ، فضلا عن التمسك بالدفوع الحاصة به قبل الدائن ، أن يتمسك عا المدين من دفوع حتى لو عارض المدين فى التمسك الدائن ، أن يتمسك عا المدين من دفوع حتى لو عارض المدين فى التمسك

بها أو تنازل عنها » . عرضت المادة على لحنة المراجعة ، حذفتها اللجنة اكتفاء

ويخلص من ذلك أنه إذا كان المدين غير الراهن ، وكان الراهن كفيلا عينيا قدم مالا رهن حيازة في الدن دون أن يكون مديناً ، فلا بجوز للدائن المرتهن ، إذا أراد التنفيذ بحم على مال الكفيل العينى ، إلا أد ينفذ على المال المرهون دون غيره من الأموال الأخرى غير المرهونة للكفيل العينى . ولا بجوز للكفيل العينى ، حين التنفيذ على ماله المرهون ، أن يدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الراهن والدائن المرتهن على ذلك . فينفذ الدائن المرتهن على المال المرهون والموجود تحت يده ، فإذا استوفى حته منه انقضى الرهن . وإلا استمر الدائن كدائن عادى في التنفيذ على مال المدين .

وللكفيل العيى أن يتمسك بما له خاصة من الدفوع قبل الدائن ، الذى تعاقد معه على الرهن احيازى . وله أن يتمسك كذلك بما للمدين من دفوع حتى لو نزل عنها المدين أو عارض فى التمسك مها .

<sup>(</sup>١) آنفاً فقرة ٧٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ من ٢٢٢ في الهامش .

#### المطلب الخامس بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات

٠٨٠ - في قافرني : نصت المادة ١١٠٨ مدنى على ما يأتى :

ويسرى على رهن الحيازة أحكام المادة ١٠٥٠ المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين ، وأحكام المادة ١٠٥٠ المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات (١) .

(۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٥٤٧ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى: ويسرى على رهن الحيازة أحكام المادة ١٤٦١ المتعلقة بشرط النملك عند عدم الرفاء وشرط البيع دون إجراءات في حالة الرهن الرسمي و . وأضافت لجن المراجمة نصاً يجيل إلى المادة . . . المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين ، ووافقت على النص بعد هذا التعديل تحت رقم ١٢٩٧ في المشروع النبائي . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم ١١٩٧ ه ثم مجلس الشيوع تحت رقم ١١٩٧ ( مجموعة الأضال التحضيرية ٧ ص ٢٢٠ – ص ٢٢٦) .

التقنين المدنى السابق م ٩٩٥ / ه ٩٩ : ولا يجوز اشتراط كون الشيء المرهون يصير علم كل الدائن مند مدم الوماء له ، إنما الدائن فقط الحق في طلب بهم المرهون بالكيفية السائر الدائنين .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ١٠٦١ : لا يجوز الاتفاق عل أن يبنى المقار المرهون ، في حالة عدم وفاه الدين ، ملكا للدائن .

البقتين المدنى الليس م ١١١٢ ، يسرى مل دهن الحبازة أحكام المادة ١٠٥٤ المتعلقة بمساولية الراهن غير المدين ، وأحكام المادة ١٠٥٦ المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجرامات .

التقنين المدنى العراقي م ١٣٤١ : ١ - المعربين حيازة ما المعربين تأمينا من حتى في التنفيذ على المرهون ثم حل سائر أموال المدين ، وتتبع في ذلك أحكام المادة ١٣٩٩ . ٢ - والرهن الحيازي كالرهن التأميني في اقتصار التنفيذ على المرهون إذا كان الراهن غير المدين ، وفي بطلان كل اتفاقي بملك المرتبن المرهون خند عدم استيفائه الدين ، وفي جواز نزول المرتبن المنبع عن

وقد ورد في مذكرة المشروع التمهيدي ما يأتي :

« ليس للدائن المرتهن حيازياً أن يتملك المال المرهون بمجرد عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله ، ولا أن يبيع ذلك المال دون مراعاة للإجراءات المقررة » .

« شرط التملك عند عدم الوفاء وكذلك شرط البيع دون إجراءات \_\_\_\_ يغلب وقوعها فى الرهن الحيازى \_\_ حكمهما فيه هو حكمهما فى الرهن الرسمى وقد تقدم ذكر ذلك (١٠) .

و برى من نص المادة ١١٠٨ أنها تحيل ، للتطبيق على رهن الحيازة ، ما يأتي :

١ - المادة ١٠٥٠ مدنى . وتنص على ما يأتى : «إذا كان الراهن شخصاً غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المان . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك » . وقد سبق أن قررنا أن مثل هذا النص حذفته لجنة المراجعة . وشرحناه بالرغم من حذفه على أساس أنه ينطبق على رهن الحيازة »(٢). والسبب في إعادة ذكره هنا أن لجنة المراجعة رجعت إلى إضافته في المادة والسبب في باعتبار أنه ينطبق على رهن الحيازة (٦) ، فلا حاجة إلى إعادة ذلك منعاً للتكوار .

<sup>=</sup> الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين ، وتتبع كل ذلك أحكام المواد ١٣٠٠ و١٣٠٠ و١٣٠٢ و١٣٠٢ .

تَشَنِينَ المَاكِيةِ الْمَدِّرِيةِ اللَّبِنَانَى م ١٠٧ : لا يجوز الاتفاق على أن يبتى العقار المرهون ، في حالة عدم وفاء اللذين ، ملكا للدائن .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>۲) آنفا فقرة ۸۰۰ .

<sup>(</sup>٣) نفس الفقرة في الحامش في تاريخ النص .

۲ — المادة ۱۰۵۲ مدنی ، وتنص علی ما یأتی : ۱۱ — یقع باطلا کل اتفاق یکنمل للدائن الحق ، عند عدم استیفاء الدین وقت حلول أجله ، فی أن یتملك العقار المرهون فی نظیر ثمن معلوم أیا کان ، أو فی أن یبیعه دون مراعاة للإجراءات التی فرضها القانون ، ولو کان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن . ۲ — ولکن نجوز ، بعد حلول الدین أو قسط منه ، الاتفاق علی أن ینزل المدین لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدینه ۱۱ . وهذا النص سبق أن شرحناه فی الرهن الرسمی ، وهو ینطبق أیضاً علی الرهن الحیازی ، فنکتنی هنا بتقریر المسائل الأساسیة فیه .

اتفق الدائن المرتهن حيازة مع الراهن حيازة ، مديناً كان الراهن أو كفيلا عيناً ، على أنه غند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرتهن عيناً ، على أنه غند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرتهن الحق فى أن يتملك المال المرهون بثمن هو الدين المستحق وهذا هو الغالب ، أو بأى ثمن آخر أكبر أو أقل من الدين المستحق ، فإن هذا الاتفاق يكون باطلا لمخالفته للنظام العام . ذلك أن موقف الراهن يكون عادة ضعيفاً ، ويستطيع الدائن المرتهن أن يفرض عليه هذا الشرط . وكثيراً ما يعتقد الراهن أن الدين سيوفى عند حلول أجله ، ونظراً لضعف مركزه يقبل الشرط . وقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام ، فنص على أن هذا الاتفاق يكون باطلا أياً كان الثمن الذي اتفق عليه . ويغلب أن يوضع هذا الشرط الباطل فى عقد رهن الحيازة فيرم فى ولكن لا شيء يمنع من أن يكون الاتفاق بعد رهن الحيازة فيرم فى اتفاق لاحق .

وبطلان الاتفاق لا يمس عقد رهن الحيازة ، فيبطل الاتفاق لمخالفته للنظام العام ولكن عقد رهن الحيازة يبنى صحيحاً . على أنه إذا أثبت الدائن المرتبن أن هذا الاتفاق كان هو الدافع لإبرام عقد رهن الحيازة ، فإن عقد رهن الحيازة بطلان الانفاق .

هذا الانفاق يصع إذا أبرتفاق: ولكن هذا الانفاق يصع إذا أبرم بعد حلول الدين أو بعد حلول قسط منه ، فإن مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت محلول الدين كله أو بعضه .

فيجوز إذن ، بعد حلول الدين كله أو بعضه ، للراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، أن يتفق مع الدائن المرتهن على أن ينزل له عن المال المرهو في نظير الدين ، ويكون هذا وفاء بمقابل . بل بجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الحالة على أن يبيع له المال المرهون بثمن أيا كان ، أكبر أو مساو أو أقل من الدين المستحق . فإن الراهن لا يكون في مثل هذه الطروف تحت ضغط الحاجة ، فقد استحق الدين ويستطيع أن يمتنع عن الاتفاق مع الدائن المرتهن إن شاء ويطلب بيع المال المرهون طبقاً للإجراءات التي قررها القانون .

المراءات: ويسمى المال المرهورة دورة إجراءات: ويسمى عادة شرط الطريق الممهد (clause de voie parée)، وصورته أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يجوز بيع المال المرهون بالمارسة أو بأيه طريقة كانت دون انباع الإجراءات التي فرضها نقنين المرافعات في البيوع الحبرية . ويخشى هنا أيضاً من استغلال الدائن المرتهن لضعف مركز الراهن ، فيفرض عليه هذا الشرط . وبذلك يحرم الراهن من الحاية التي كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع المال المرهون بيعاً جبرياً ، وما تنضمنه هذه الإجراءات من أحكام تودي عادة إلى بيع المال المرهون بأكبر قبمة ممكنة .

فيكون إذن باطلا لمخالفته للنظام العام كل اتفاق بين الراهن والمرتهن على بيع المال المرهون عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به ، دون اتباع الإجراءات التى فرضها القانون فى البيوع الجيرية ، وسواء عقد هذا الاتفاق

عند عقد رهن الحيازة أو عقد فى اتفاق لاحق . فإنه يكون باطلا فى الحالتين .

ويقتصر أثر البطلان هنا على الشرط نفسه دون رهن الحيازة ، ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل الشرط والرهن معاً .

الدين كله أو بعضه ، فإن الاتفاق بصح لانتفاء مظنة استغلال الراهن .

ولم تنص الفقرة الثانية من المادة ١٠٥٢ مدنى صراحة على جواز الاتفاق على إذا عقد بعد حلول الدين كله أو بعضه كما نصت على جواز الاتفاق على تملك المال المرهون عند عدم الوفاء ، ولكن يمكن قياس الحالة الأولى على الحالة الثانية والقول بصحة الاتفاق في الحالتين .

## الغرع الثانى آثار الرهن الحيازى بالنسبة إلى الغير

الرهن الرسمى: كل شخص له حق يضار من وجود رهن الحيازة. الرهن الرسمى: كل شخص له حق يضار من وجود رهن الحيازة. فيشمل: (1)كل شخص له حق عينى تبعى على المال المرهون، دائن له حق رهن رسمى، أو حق المحتصاص، أو حق رهن حيازة، أو حق امتياز. (٢) الدائن العادى. (٣) كل شخص له حق عينى أصلى على المال المرهون، كما إذا انتقلت ملكية المال المرهون إلى مالك آخر فإن هذا المالك الآخر يعتبر غبراً.

هن الحيازة: والرهن الحيازى، إذا وقع على عقاد،
 عب قبده حتى يكون سارياً فى حق الغير(١).

<sup>(</sup>١) وإذا وقع عل منقول ، فقد تصت المادة ١١١٧ ماني عل أنه و يشترط لـغا: رهن-

والقيد هنا كالقيد في الرهن الرسمى . وقد سبق أن بينا ذلك بالتفصيل (١)، فلا نعود إليه هنا .

ويلاحظ أن من بن البيانات القانونية الواجب ذكرها فى قائمة القيد بيانًا خاصاً برهن الحيازة ، هو بيان خاص بالتكليف وبالإنجار إلى الراهن إذا نص عليه فى عقد الرهن (٢) .

۱۱۱۱ مدنی علی ما یأتی :

« لا يقتصر الرهن الحيازى على ضهان أصل الحق ، وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة ما يأتي :

- (أ) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
  - (ب) التعريضات عن الاضرار لذشئة عن عيوب الشيء.
- (حـ) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء .
  - ( c ) المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي .
  - (هـ) حميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة ٢٣٠ ، <sup>(٣)</sup>.

ح المنقول في حق الغير ، إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بهاماً كافيا . وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتبن » . وتشرط الكتابة ، ولو كانت قيمة ندين المضمون لا تجاوز القيمة التي يجوز إثباتها بالمبينة والقرائن .

وإذا وقع الرهن على دين ، فقد نصت المادة ١١٣٣ مدنى على أنه و لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه بقبوله له وفقاً المبادة ٢٠٠٠ (أى ورقة ثابتة التاريخ) ، ولا يكون فافذاً في حق النير إلا بحيارة لسند الدين المرهون ، وتحسب شرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول ».

<sup>(</sup>١) آنفاً فقرة ١٨٩ – فقرة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) أَنفاً فقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) تا يخ النس: وردها النص في النادة ١٥٥١ من المشروع التمهيدي . وهدك بلونة 🕳

قالرهن الحيازي يضمن بطبيعة الحال أصل لدين المضمون بالرهن . ثم هو يضمن ، وفي نفس مرتبة أصل الدين ، ما يأتي :

المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء . والدائن المرتهن الذي أنفقها أن يرجع بها على الراهن ، بناء على قاعدة الإثراء بلا سبب .

٢ - التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء . وهذه مصدرها العيوب الموجودة في الشيء المرهون . أي العمل غير المشروع .

٣ ــ مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء . فهذه كلها ، إذا كان الدائن المرثمن قد دفعها ، فإنه برجع بها على المدين الراهن ، أو على المدين والراهن .

المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي . وهذه يرجع بها الدائن المرتهن على الراهن .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى : لا شيء .

التقتين المدنى الليبي م ١١١٥ : لا يقتصر الرهن الحيازى على ضهان أصل الحق ، ولاتما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة ما يأتى : (١) المصروفات الضرورية التي أنفقت المحافظة على الشيء (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن هيوب الشيء . (م) مصروفات المقد الذي أنشأ الله ين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء . (د) المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ه) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما حاء في المادة ٢٣٣ .

النقنين المدن العراقى : لا شيء .

<sup>-</sup> المراجعة تعديلا لفظياً طفيفا فصار مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى بحديد ، وو فقت اللجنة عليه بعد هذا التعديل تحت رقم ١٣١٥ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس الدواب تحت رقم ١٣١٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١١١ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ من ٣٣٣ – من ٢٣٧ ) .

ثقنين الملكمة المقارية اللنال : لا شي. .

ه - جميع الفرائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة ٢٣٠ . والفوائد تلحق بالدين ، ويرجع بها الدائن المرتهن على المدين الواهن ، كما يرجع بالدين نفسه .

أما ما جاء في المادة ٢٣٠ ، فالمادة ٢٣٠ تنص على ما يأتي :

و عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً ، لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن ، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة م هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء و(١).

• • • • • نفاذ الرهن فى مق الغير - وجوب نسليم المرهود للدائى - نفاذ الرهن فى مق الغير - وجوب نسليم المرهود للدائى - نفى قانونى : وقد نصت المادة ١١٠٩ مدنى على ما يأتى :

النائن أو الأجنى الذى ارتضاه المتعاقدان » .

<sup>(</sup>۱) وجاء في مذكرة لملشروع التمهيدي ما يأتى : و ويضمن الرهن في نفس المرتبة الدين الأصلى والمنفقات الضرورية التي صرفها الدائن في المحافظة على الذيء ه وله حق الرجوع بها لابناء على عقد الرهن بل بناء على الإثراء بلا سبب ولكنها مع ذلك تضمن بالرهن لملاقتها الظاهرة به . ويضمن الرهن كذلك التمويض عن الأضرار الناشئة عن عيب في المرهون ، وهذه مصدرها العمل غير المشروع ولكنها تضمن بالرهن الملاقة الظاهرة ، ومصروفات المقد الذي أنشأ الدين ، ومصروفات مقد الرهن وقيده ، والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي ، والفوائد .... وذلك لأن المرتبن حيازة من حقه أن يستوفي الفوائد كابها من خلة العين وجميع قوائد الناخبر وذلك لأن المرتبن حيازة من حقه أن يستوفي الفوائد كابها من خلة العين وجميع قوائد الناخبر الى يوم وسو المزاد ، أما بعد رسو المزاد ، فلا يستحق الدائن فوائد تأخير إلا إذا كان الرسي هليه المزاد ملز، أ بدفع قوائد النمن أو كانت خزينة الحكة ملزمة بذه الفوائد على النحو الذي على المادة ٢٠٨ من المشروع به . ( بجموعة الأعمال انتحضيرية ٧ ص ٢٣٠ – س ٢٣٠ ) .

۲ - وبجوز أن يكون الشيء المرهون صامناً لعدة ديون (١٥)
 وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدى :

٢ ــ ويكون التسليم عادة للدائن المرتهن . ولكن قد يبتى الشيء في الحيازة المشتركة لكل من الراهن والمرتهن ، أو يسلم لأجنبى يكون نائباً في الحيازة ويسمى عدلا . ويستطيع العدل أن ينوب عن مرتهنين متعددين لنفس

(۱) تاریخ النص : ورد هذا النص فی المادة ۱۹۵۸ من المشروع التمهیدی علی الوجه الآتی : و ۱ - یجب لنفاذ الرهن فی حق النبر أن یکون الدائن حائزاً الشیء المرهون ، عار النبر أن یکون الدائن حائزاً الشیء المرهون مامنا لعدة دیون ، إذا قبل من تسلیم الشیء أن یضع بده حلیه ناتبا فی ذلك عن الدائنین المرهون ضامنا لعدة دیون ، إذا قبل من تسلیم الشیء أن یضع بده حلیه ناتبا فی حدل النص تعدیلا لفظیا قصار كا یأت : و ۱ - یجب لنفاذ الرهن فی حق انفیر أن یکون الشیء المرهون فی حق انفیر أن یکون الشیء المرهون فی ید الدائن أو العدل . ۲ - ویجوز أن یکون الشیء المرهون ضامنا نعدة دیون ، إذا قبل من تسلمه أن یکون وضع یده علیه لحساب أربابها ولو كان واضع الید هو أحد هؤلاء و النواب ، تحت رقم ۱۹۱۳ فی المشروع البائی . ووافق علیه مجلس النواب ، تحت رقم ۱۹۱۳ فی المشروع البائی . ووافق علیه مجلس النواب ، تحت رقم ۱۹۱۳ فی المشروع البائی . ووافق علیه مجلس النواب ، قبل من تسلمه أن یکون وضع یده علیه لحساب أربابها ولو کان واضع الید هو أحد هؤلاء و لأن خذه المیارة تتناول تفصیلات تفی القواعد العامة عن المحسوض فیها ، هو أحد هؤلاء و لأن حذه المیارة تتناول تفصیلات تفی القواعد العامة عن المحسوض فیها ، ووافقت اللجنة علی النص بعد هذا النعدیل تحت رقم ۱۹۰۹ . ووافق مجلس الشیوخ علی النص و ووافقت المجنة علی النعی بعد هذا النعدیل تحت رقم ۱۹۰۹ . ووافق مجلس الشیوخ علی النص

التقنين المدنى السابق م ٥٤١ / ٦٦٣ : يبطل الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه . التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى : لا شيء .

انتقنين المدنى الليسيم م ١١١٣ : ١ - يجب لفاذ الرهن في حق النير أن يكون الشيء المرهون في يد اندائن أو الأجنبي الذي ارتضاء المتعاقدان . ٢ - ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضأمنا لمدة ديون .

 الشيء . بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يحوز الشيء أصلاعن نفسه بصفته مرتهناً ، ونائباً عن غيره بصفته عدلا . فوجود الشيء المرهون في حيازة العدل ، يمكن الراهن إذن من أن يرهن الشيء رهن حيازة أكثر من مرة «() .

و يرى من النص سالف الذكر أنه حتى ينفذ الرهن فى حق الغير ، يجب تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن . ويجوز أيضاً تسليمه إلى أجنبي (عدل) يحوزه ، ويجب أن يرتضى المتعاقدان (الراهن والمرتهن) هذا الأجنبي ، وأن يقبل الأجنبي هذه المهمة .

و يجوز ، على هذا الوجه ، أن يكون الشيء الواحد ضامناً لعدة ديون . ويصح أن تكون مذه الديون المتعددة فى مرتبة واحده ، كما يصح أن تكون فى مراتب مختلفة ، كل دين له مرتبة بالنسبة إلى الديون الآخرى .

وإذا كان الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون ، فإنه يصح أن يتم ذلك على أحد وجهن :

(الوجه الأون) يسلم الشيء المرهون إلى «عدل» واحد ، ينوب عن جميع ا ثنين المرتمنين في حيازته للشيء المرهون .

( الوجه الثانى ) يسلم الذيء إلى أحد الدائنين المرتهنين ، يحوزه باعتباره أصيلا عن نفسه و باعتباره « عدلا » بالنسبة إلى سائر الدائنين المرتهنين .

ويلاحظ أن الدائن المرتهن حيازة له : (١) حتى التقدم وحتى التتبع محسب مرتبته . (٢) حتى حبس الشيء المرهون حتى بالنسبة إلى الغير إلى أن يستوفى كل حقه ، وذلك إلى جانب حقه فى التنفيد بالدين الذي له .

ونحن ، فى معالجتنا لآثار الرهن بالنسبة إلى الغير ، نتكلم فى كل من هاتين المسألتين : (١) حق النقدم وحق النبع . (٢) حق الحبس .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ من ٣٢٨ .

# المبحث الأول

حق التقدم وحق التتبع

الطلب الأول

حق النقدم

المادة ١٥٥٠ من هذا المشروع ، يتكلم فى حق التقدم على الوجه الآنى : المادة ١٥٥٠ من هذا المشروع ، يتكلم فى حق التقدم على الوجه الآنى : الرهن الحيازى يخول الدائن المرتهن أن يتقاضى حقه من ثمن الشيء المرهون قبل أى دائن ، سواء كان دائناً عادياً أو دائناً متأخراً فى البرتيب ١٥٠٠ ولما عرض هذا النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجنة اكتفاء بنص المادة ولما عرض هذا النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجنة اكتفاء بنص المادة من المشروع (٣).

والمادة ١٥٣٠ من المشروع تنص على ما يأتى : «الرهن الحازى عقد مقتضاه يلنزم الشخص ، ضهاناً لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن ، أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، شيئاً برتب عليه حقاً عينياً بخول الدائن أن يجبس هذا الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن الشيء المرهون ، ولو انتقل هذا الشيء إلى شخص آخر ه .

<sup>(</sup>۱) ويقابل هذا النص نص الماذة وه ه نقرة / ٩٩٣ فقرة أولى من اعتاين المدنى السابق التي تنص على ما يأتى : و الرهن عقد به يضع المدين شيئا تى حيازة دانه أو تى حيازة من انفق عليه الماقدان تأميناً للدين ، وحدًا الدهد يعطى للدائن حن حبس الله، المرهون لحين الموماه بالنمام ، وحق استبقاء دينه من ثمن المردون مقدما بالامتياز على من عداه » .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية لا ص ٢٣١ في الهاشور.

ويفهم من ذلك أن الدائن المرتهن فى رهن الحيازة يتقدم على خيع الدائنين العادبين . وعلى جميع الدائنين التالين له فى المرتبة ، ويتأخر عن الدائنين المنقدمين عليه فى المرتبة (١) .

ويتناضى حقه على هذا الوجه ، إذا حل الحق ، فى أى وقت أراد . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الشروط الواردة بعقد رهن بضائع أو سندات رهن حيازة ، والتي ترخص فى بيع الشيء المرهون فى أى وقت ، هى مكنة موضوعة لمصلحة الدائن وحده ، فله أن ينزل عنها دون أن يوجه إليه أى لوم ممن قررت هذه الشروط ضده (٢) . وقضت أيضاً بأن استيفاء الدائن المرتهن حيازة حقه من البضاعة المسلمة إليه لضهان الدين ، مكنة له ، ولا تتحول إلى الالترام إلا إذا كان المدين أعذره ببيعها (٢).

وإذا هلك الشيء المرهون بفعل الغير ، وإذا هلك الشيء المرهون بفعل الغير ، فإن الغير يكون مسئولاً عن التعويض ، ويحل التعويض حلولاً عينياً محل الشيء المرهون ، ويكون مرهوناً مثله .

وكذلك إذا كان الشيء المرهون مؤمناً عليه ضد الحريق مثلا واحترق ، كان مبلغ التأمين مجل حلولا عينياً محل الشيء المرهون ، ويصبح مرهوناً مثله .

<sup>(</sup>٢) استئناف مختلط ١٨ مارس سنة ١٩٣١ م ٢٠ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) استناف مختلط ٤ أبريل منة ١٩٣١ م ٤٦ ص ٢٢٧ - وقضت أيضاً بأن حر الدائن المرتبن حيازة المحتياد الوقت الذي يستوفى فيه حقه من الرهن تحمل استثناء لا شك فيه ، في حانة ما يكون مرضوع الرهن قابلا للنلف أو الحلاك المادي أو لنقص قيمته نقصا محسوساً عقب طروف خاصة (استثناف مختلط ٢٠ يونيه صنة ١٩٣٤ م ٤٦ ص ٣٤٠).

وإذا بيع الشيء المرهون للمنفعة العامة ، فإن ثمنه بحل محله حلولا عينيا ويصبح مرهوناً . وهكذا(١) .

وإذا كان الرهن وارد على العقار ، بالقيد مع انتقال الحيازة . ويازة ، إذا كان الرهن وارد على العقار ، بالقيد مع انتقال الحيازة . وإذا كان الرهن وارداً على متقرب ، فإن مرتبة الدائن المرتبن حيازة نتحدد بإثبات الرهن في ورقة مكنوبة ثابتة التاريخ مع انتقال الحيازة دائماً . فإذا لم يكن هناك مع الدائن المرتب العاديون ، فإذا لم يكن هناك مع الدائن المرتب العاديون ،

فإذا لم يكن هناك مع الدائن المرتهن حيازة إلا الدائنون العاديون ، تقدم الدائن المرتهن علمهم جميعاً .

<sup>(</sup>۱) انظر فی ذلک محتلط ۲ یونیه سنة ۱۸٪۱ المجموعة الرسمیة الهخلطة ۱۱ ص ۱۷۰ – بودری ودی لوان فقرة ۱۲۸ – جرانمولان فقرة ۱۹۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في ذلك شمس الدين الركيل فقرة ١٩٩ .

وإذا كان الرهن وارداً على عقار . وتزاحم مع الدائن المرتهن حيازة دائن مرتهن حيازة آخر أو دائن مرتهن رهناً رسمياً أو صاحب حق اختصاص فإن المتقدم في المرتبة هو الذي يفضل . مع ملاحظة أن مرتبة الرهن الحيازي تتحدد بالقيد مع انتقال الحيازة . وإذا كان الرهن وارداً على منتول، فضل الدائن المرتهن حيازة على غيره من الدائنين المرتهنين حيازة إذا كانت مرتبته قبل مرتبتهم (۱) .

### المطاب الثاني حق التنبع

فعند التنفيذ ، يستعمل الدائن المرتهن حق النتبع للعين المرهونة وهي في يد من انتقلت إليه ملكيتها ، ويسمى هذا بحق التتبع ، ثم على العين المرهونة وهي في يد مالكها ، مستعملا في ذلك حقه في النقده على المائنين العديين وعلى الدائنين التالين له في المرتبة .

ان الدائن المرتهن حيازة يتتبع العين ، مع أن حيازتها في يده . ذلك لأن الدائن المرتهن حيازة يتتبع العين ، مع أن حيازتها في يده . ذلك لأن التتبع هنا ليس تتبعاً مادياً للحيازة ، وإلا لما احتاج الدائن المرتهن تتبع العين فحيازتها في يده ، وإنما هو تتبع معنوى للملكية .

<sup>(</sup>١) انظر مصور مصطل منصور فقرة ١٣٣ ص ٢٥٤.

وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، خاصا بحق التقدم ما يأتي :

وقدائن الحرثين حيازة أن يتقدم على غيره من الدائنين التالين له في لمرتبة عند استيفاء حقه
 من أمن المرهون ، وتنحده سرابته في المقار بتاريخ القيد ، وفي المنقد لى بالتاريخ النابت
 ١ ع. ( مجموعة الأعمال المعتمير بة ٧ صر ٢٣٥ )

ونأتى بمثل تطبيق على ذنك : العين المرهونة فى حيارة لد ثن لمرتهن . هم باعها مالكها إلى مشتر مع بقاء العين فى حيازة الدائن لمرتهن . هن . وبغير حتى التذع ، لا يستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ على العين مع أنه فى حيازته . ذلك لأن ملكيتها قد النقلت إلى المتاترى ، فلا يستصيع الدائن المرتهن أن يبيعها فى مواجهة المشترى . ما لم يكن له حتى نتى عيم وهى فى يد المنترى بعد أن انتقلت ملحيته إلى هذا المشترى .

و تمول مذكرة المشروع التمهيدي في هذا الخصوص : « وبالاحط أن المرتهن حيازة يتتبع العين في يد الغير مع أن حيارتها في يده ، ذاك لأن التتبع ليس تتبعاً مادياً للحيارة » بل هو تتبع معنوى للملكية ، يستطبع الدائن يمقتضاه أن ينفذ على العين بعد أن تنتقل ماكيتها من الراهن «(۱) .

الرسمى أن الحائز ، وهو الذى يقابل المائك الجديد هنا ، له ، إذ لم يدفع الدين ولم يرد أن يتحمل شخصياً إجراءات نزع الماكية ، أد علم تعلم يرد أن يتحمل شخصياً إجراءات نزع الماكية ، أد علم تعلم العقم أبعد أو بتحل

أما هذا ، فالمائك الجديد لا يملك إلا أن يدفع الدين فيحل محل لما ثن بي وهن الحيازة (٢٠) ، أو يتحمل شخصياً إجراءات التنفيذ ، وليس له أن يطهر العقار ، أو أن يتخلى عنه .

وتقول مذكرة المشروع التمهيدى ، في هذا الخصوص ، ما يأتى :

<sup>(</sup>١) مجموعة الاعمال التحضيرية ٧ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) وقد كان لمشروع التمهيدي يتضمن المادة ١٥٥٢ من هذا المشروع ، وكانت تحرى على الرجه لآلى : ه ويكون الرائل المرتبن الحق في التنفيذ على الذي المرهون ، حتى لو التنابت ملكية هذا الشيء إلى أجنبتي ، غير أنه يجوز الأجنبتي أن يوقى المدائل حقه ، فبحر فيه محمة قبل المدين ه ، ولما عرضت المادة على جنة المرجمة ، حذفتها المحدة كنفاء بالمداتين ١٠٥٠ ما ماعة الأعمال المنحضرية ، صن ٢٠٠ في الحاش ) .

«وللدائن المرتمن أحيراً أن ينفذ على العين المرهونة ، في يد من انتقلت إليه ملكيتها . وجوز لهذا المالك ، وهو الذي يقابل الحائز للعقار في الرهن الرسمي ، أن يدفع الدين ، فيحل محل الدائن في رهن الحيازة . فإن لم يفعل ، وجب أن يتحمل إجراءات التنفيذ . وليس له أن يخلي العقار ، أو أن يطهره ه(١).

### ٩٨ - قد ينظهر العقار من الرهن الحيازى تبعاً لنظهيره من الرهن

الرسمى: ويلاحظ أن العقار قد يتطهر من الرهن الحيازى ، إذا كان مثقلا أيضاً برهن رسمى . فإذا انتقلت ملكية هذا العقار إلى حائز ، وأراد الحائز تطهير العقار لأنه مثقل برهن رسمى ، وجه العرض إلى أصحاب الحقوق المقيدة على العقار .

وإذا لاقى العرض قبولا ، ودفع الحائز ما قدره قيمة للعقار ، أو أو أو دعه خزانة المحكمة ، تطهر العقار من كل الحقوق المقيدة ، بما فيها حق الدائن المرتهن حيازة ، (٢) .

# المبحث الثأنى

#### حق الحبس

الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقاً للقانون .

٢١ - وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه ، كان
 له الحق في استراداد حبازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة ، (٣) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) شمس الدين الوكيل فقرة ٢٠٠ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٤٩ من المشروع التمهيدي . وفي لجنة -

وقد جاء فى مذكرة المشروع النمهيدى ما يأتى :

الغير، وأصبح نافذاً في حق الغير، وأصبح نافذاً في حق الغير، يعطى الدائن المرتهن سلطة على الشيء، هي أن محبسه في مواجهة الراهن والغير، وأن ينفذ عليه بالبيع فيستوفى حقه من الثمن متقدماً على من يتلوه من الدائنين ومتتبعاً العين في يد من انتقلت إليه ملكيتها .

و ٢ ــ فللدائن المرثهن أن تحبس الشيء في مواجهة الراهن ، وقد سبق

- المراجعة استبدلت اللجنة عبارة و ونقا لأحكام الحيازة و بعبارة و في أى وقت أداد و في آخر انفترة الثانية ، وصاد النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، ووافقت النجنة على الدمن بعد هذا التعديل ، تحت رقم ١٣١٤ في المشروع النجائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١١٥ ( مجموعة الأصال النحضيرية ٧ ص ٣٢٠ - ص ٢٣٢ ) .

التقنين المدنى السابق م ووه فقرة أولى / ٦٩٣ فقرة أولى : الرهن مقد به يضع المدين هيئا في حيازة د ثنه أو حيازة من اتفق عليه الماقدان تأميناً قدين و هذا المقد يعلى للدائن حق حبس الشيء المرهون لحين الوفاء بالتمام ، استيفاه دينه من ثمن المرهون مقدما باستياز حل من عداه .

#### التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ١٠٣١ : إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى الدين عن الدين عن كل يخوله حتى الامتياز في المتيفاء ديث من تيمة المرهون . وانظر أيضًا المادة ٥٠٥٠ .

التقنين الليسي م ١١١٤ : ١ - بخول الرهن الدائن المرتبن ألحق في حبس الشيء المرهونة من الناس كافة ، دون إخلال بما المنبر مزحقوق تم حفظها وفقا القانون . ٢ - وإذا خرج الليء من يد الدائن دون إرادته أو دره ملمه ، كان له الحق في استرداد حيازته من النبر وفقاً لأحكام الحيازة .

التقنين المدنى الدرائي م ١٣٤٦ : "برتهن حبس المرهون ، دون إخلال بما المنير من حبر المرهون ، دون إخلال بما المنير من حبر أن أم كان له المراق ثم كسيما وفقا المنادن ، وإذا المراق أمان المراق من الدر وفقا الأحاث المنازة ،

اقرن المكافر المقاربة المنطق : م 101 .

ذكر ذك . وله أن مجيسه في مواجهة الغير ، كمشتر لعقار مرسوب عبي اسيع بعد قيد الرهن ، أو مشتر لمنقول مرهون وتاريخ الرهن النابت أسبق من تاريح البيع . وبحبسه كذاك في مواجهة الغير . من الدائنين المتأخرين عنه في المرتبة . فإذا رهن الراهن الشيء مرة ثانية . رهن حيازة أو رهناً رحماً لل العقار ، فإن للمرتهن الأول أن يحبس العين عن المرتهن الثاني . ولكن إذا نفذ الثاني على العن وباعها في المزاد ، فقد كان مقتضى حق المرتهن الأرل أن يحبس العين عن الراسي عليه المزاد . وهذا هو الحكم في انتقاين الحالى (السابق) ، فعدل المشروع من هذا الحكم الذي يشل من حقوق الدائنين . وقرر أن رهن الحيازة ينقضي إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً (م ١٥٥٤ من المشروع ) ، وبانقضاء الرهن ينقضي خبس . وينتزم المرتمن الأول أن يسلم العن للراسي عليه المزاد ، على أن يستوفى حقه من الثمن قبل المرتم: الثانى طبعاً . أما إذا كان الذي باع العين في المزاد هو المرتهن الأول ، فبديهي أن المرتهن الثاني إذا كان رهنه حيازياً لا يستطيع الاحتجاج بحق الحبس ، ونجب أن يسلم العين للراسي عليه المزاد ، ثم هو يستوفى حقه من الثمن بعد المرتهن الأول . وكما أن للدائن المرتمن إذا لم يستوفى الدين أن يستر د الشيء من الراهن إذا هو عاد إليه ، فإنه ` تستطيع كذلك أن يسترده من الغبر إذا خرج الشيء من يده غصباً دون إرادته ، أو خلسة بغير علمه ، دون إخلال بما يكون الغير قد كسب من حقوق عينية على الشيء إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق المرتهن n(١). ونتكام ، في الحق في الحبس ، في المسائل الآتية : (١) من له حتى الحبس . (٢) المال الذي محبس . (٣) الحبس والتنفيذ . (١) ضد من يكون حق الحبس ـ الراهن والغر . (٥) التطهر لا يشمل الرهن الحيازي في القانون المدنى . (٦) النطهير يشمل الرهن الحيازي في قانون

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٣٤ - ص ٢٣٠ .

المرافعات الجديد . (٧) متى ينعدم التعارض بين القانون المدنى وقانون المرافعات . (٨) الحبس ندين المضمون بالرهن . (٩) الرهن الضملى . (١٠) استرداد الشيء المرهون . (١١) حن الحبس والحق في الحبس :

• • 7 - من له من الحبس: المدائن المرتمن حيازة حق حبس العين المرهولة عن الناس كافة من راهن وغير راهن ، حتى يستوفى كل حقه من المسروفات وتعويضات وقوائد وملحقات أخرى وأصل ، ويصبح خالصاً بكل ما يستحقه من ذك (١) .

ويكون للدائن المرتهن حق الحبس ما دام الدين لم يؤد بتمامه (٢٠٠٠) . سواء كان هذا الدين قابلا للتجزئة أو لم يكن ، وسواء كان الشيء المرهون قابلا للانقساء أو غير قابل له . ذلك لأن الرهن يبتى حتى يوفى الدين كله ، لأن الرهن نسه غير قابل لمتجرئة . وأى شيء يبتى من لدين يكون مضموناً بكل الرهن .

وقاعدة عدم تجزئة الرهن قائمة على ما قصده المنعاقدان ، فقد أرادا أن يبقى الرهن قائماً حتى يؤدى كل الدين . وهذا هو المفروض ، ولهما أن يتفقا صراحة على خلاف ذلك ، كأن يتفقا على أنه كما سدد جزء معين من الدين ، الربع أو النبث مثلا ، حرر من الشيء المرهون ما يقابل ما سدد من الدين وأعيد إلى الراهن ما حرر من الشيء المرهون . فعدم تجزئة الرهن من طبيعة الرهن ، لا من مستلز ما نه () .

ويلاحظ أن حق الحبس هنا أعطى للدائن المرتهن لأنه صاحب حق

 <sup>(</sup>۱۱) استمناف وطنی ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۰۵ لملاستشنان و من ۱۰۲ – أسیوط استشانی
 ۲۶ بنایر سنة ۱۹۲۱ لمحموء: الرسمیة ۲۳ من ۷۳ .

<sup>(</sup>٢) استشاف محالظ ٢٠ أبريل سنة ١٨٩٢م ٤ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) اوران ففرهٔ ۵۰۳ - پرن فقرهٔ ۱۲۰۳ – جیوار فقرهٔ ۱۱۷ – بودری ودی لوان ففرهٔ ۱۰۲ .

عبى . وهو حق رهن الحيازة . فحق الحبس متفرع عن حق عيى . ومن ثم يكون هو نفسه حقاً عينياً . أو هو من مستلزمات الحق العينى . وهذا خلاف الحق فى الحبس العام ، لأن هذا هو دفع بعدم التنفيذ ، وليس خق عبى .

١٠٠ - المال الذي يحبس : والمال الذي يحبس هو المال المرهون .
 وقد يكون هذا المال عقاراً أو منقولا ، ويكون المنقول مادياً أو غير مادي (١) .

فكل الشيء المرهون ، من أصل وملحقات كعقار بالتخصيص وحقوق ارتفاق وتوابع وغير ذلك ، بحبس حتى يؤدى الدين المطلوب .

وقد يكون للغير على الشيء المرهون حقوق تم حفظها وفقاً للقانون ، كحقوق ارتفاق سجلها المرتفق قبل أن يقيد الدائن المرتهن رهنه ، أو حق رهن أو اختصاص قيده صاحب الحق قبل أن يقيد الدائن المرتهن رهنه ، فهذه الحقوق التي تم حفظها وفقاً للقانون تبقى خارجة عن حق الحبس . وتقول في ذلك الفقرة الأولى من المادة ، ١١١ مدنى : « يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقاً للقانون ، :

الحبس والتنفيذ: والحبس يثبت للدائن المرتهن من وقت أن ينتقل الشيء المرهون إلى حيازته ، ويبتى حتى يودى له الدين بنامه كما قدمنا ، ولو بتى بعد حلول الدين بمدة طويلة .

أما التنفيذ ، فلا يثبت للدائن المرتهن إلا عند حلول أجل الدين ، ويبقى إلى أن ينقضي الدين .

<sup>(</sup>۱) استثناف وطنی ه آبریل سنة ۱۹۱۷ الحقوق ۳۳ ص ۱۰۷ – طبطا استشانی ۳۳ یونیه سنة ۱۸۹۸ القضاء ه ص ۳۱۸ .

فهناك وقت يكون فيه للدائن المرتهن الحق فى الحبس وفى التنفيذ ، وذلك من وقت حلول الدين :

وينقضى الرهن ، ولم يكن هناك ما يدعو الدائن المرتهن إلى التنفيذ ، بعي حابساً للعين وله حق التنفيذ ، يختار أيهما شاء . وقد يبقي حابساً للعين ، ويستوفى دينه من غلتها إلى أن ينقضى الدين . وعند ذلك ينقضى الرهن بانقضاء الدين ، وينتهى حق الحبس ، فيعيد الدائن المرتهن العين إلى صاحبها ، وقد يعجل الدائن ، عند حلول الدين ، بالتنفيذ ، فيستوفى دينه ، وينقضى الرهن ، فيعيد الدائن المرتهن العين إلى صاحبها .

وقد لا يعجل الدائن المرتهن بالتنفيذ عند حلول الدين ، ويبتى حابساً للعين . دون أن يستوفى من الدين شيئاً لأن غلة العين المرهونة لا تنى بأكثر من الفوائد . وهكذا يبتى الدائن المرتهن لا يستوفى من أصل الدين شيئاً ، ولكنه يبتى حابساً لعن .

الدائن الربهن أن يستعمل حق الحبس ضد الراهن تفسه الذى تعاقد معه على الرهن ، المربهن أن يستعمل حق الحبس ضد الراهن تفسه الذى تعاقد معه على الرهن ، سواء كان الراهن هو المدين نفسه أو كان غير المدين أى كفيلا عينيا ، ما دام الدائن المربهن لم يستوف حقه كله ، وحتى لو ادعى الراهن أن الشيء المرهون مملوكا لغيره(١).

وإذا كان الشيء المرهون مملوكاً حقيقة لغير الراهن ، فإن الدائن المرتهن يستطيع أن يستعمل حقه في الحبس ضد المالك الحقيقي ، فلا يرد إليه الشيء المرهون حتى يستوفى حقه ، ما دام أنه كان يعتقد وقت أن ارتهن أنه تعاقد مع المالك الحقيقي للشيء المرهون (٢).

٤٠٠ - الغير: ويستطيع الدائن المرتهن أن يستعمل حق الحبس

<sup>(</sup>۱) جیرار فنرهٔ ۱۲ - دی ملتس نذرهٔ ۷۰ - محمد کامل مرسی فقرهٔ ۳۱۹

<sup>(</sup>٢) محمد كامل مرمق فقرة ٣٢٠ .

ضد النبر أيضاً ، فحق الحبس يستعمل ضد إلراهن وضد الغير .

وأمثلة الغير الذي يستعمل الدائن المرتهن حق الحبس ضده المشترى للمنقول المرهون للعقار المرهون الذي سجل البيع بعد قيد الرهن ، والمشترى للمنقول المرهون إذا كان تاريخ الرهن الثابت أسبق من تاريخ البيع ، والدائن العادى . والدائن المتأخر في المرتبة عن الدائن المرتبن فإذا رهن الراهن العقار مرة ثانية رهناً رسمياً فإن للمرتبن الأول حيازة أن يحبس العقار عن المرتبن الثاني رسمياً «(۱) .

٥٠٥ - التلمير لا يسمل الرهن الحيازى في الفانون المربى: والرأى الغالب أن حق الدائن المرتهن حيازة في الحبس لا نجوز الاحتجاج به على الدائن قبل قيده ، ولا على من يرسو عليه المزاد بناء على طلب أحدهم (٢). وكانت المادة ١٥٥٤ من المشروع التمهيدي (م ١١١٣ من القانون المدنى الحديد) تنص على أن الرهن الحيازي ينقضي « إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً ٩ . وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٥٤٩ (الَّي أصبحت المادة ١١١٠ من القانون للدنى الحديد) أن للدائن المرتهن أن يحبس الشيء ﴿ في مواجهة الغير من الدائنين المتأخرين عنه في المرتبة . فإذا رهن الراهن الشيء مرة ثانية رهن حيازة أو رهناً رسمياً في العقار ، فإن للمرتهن الأول أن يحبس العين من المرتهن الثاني . ولكن إذا نفذ الثاني على العن وباعها في المزاد ، فقد كان مقتضي حق المرتهن الأول أن يحبس العين عن الراسي عليه المزاد . وهذا هو الحكم في التقنين الحالي (السابق) ، فعدل القانون الجديد من هذا الحكم الذي يشل من حقوق الدائنن ، وقرر أن رهن الحيازة ينقضي إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلمي ببعاً جبرياً (م ١٥٥٤) ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>۱) محمد کامل مرسی فقرة ۲۲۱ ص ۲۲۹.

<sup>(</sup> ۲ ) كولان وكاپيتان ۳ نقرة ۲۰۲۷ – بودى ودى لوان فقرة ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنناً فقرة ٢٥٥ .

ولكن لجمة المراجعة حذفت النص الفائل « إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً » ، استنقاء لحكم الفانون السابق فيا يقضى به من أن البيع الحبرى لا يطهر العين من الزهن الحيازى ، فالتطهير إذن لا يشمل رهن الحيارة في النقس المدى الحديد (١) .

7.7 - التعامير بشمل الرهم الحبازى فى قانور المرافعات الجديد:
غير أن قانون المرافعات الحديد نص فى المادة ١٩٠ منه على أنه « يترتب على
تسجيل حكم مرسى المراد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة ١٨٨ تطهير العقار
المبيع من حقوق الامتيار والاختصاص والرهون الرسمية والحيازة التى أعلن
أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخيراً بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين ١٣٢
و ١٥٧ فلا يبتى إلا حقهم فى الثمن ه . ومن هذا النص يتبين أن قانون
المرافعات الحديد أوجب أن يكون النطهير شاملا للرهون الحيازية

وقد لفت نظر لحنة قانون المرافعات بمجلس الشيوخ أن قانون المرافعات الحديد يتعارض مع القانون المدنى الحديد ، ورأت الأخذ بقانون المرافعات الحديد ، وأن البيع الحبرى يطهر العقار من الرهن الحيازى ، وأن نصوص قانون المرافعات تعدل نصوص القانون المدنى . وبررت اللجنة رأبها بأنه ه لا محل للتفرقة بين الرهن الحيازى وغيره من الرهون ، ولا معنى لأن يضى المشرع على الرهن الحيازى ميزة خاصة تجعله أولى بالرعاية حتى من البائع الذى لم يقبض ثمن العقار ، وقالت فى تبرير النص الوارد فى قانون المرافعات بأنه يقوم على و الرغبة فى تصفية الموقف. بالنسبة الى الدائنين جيعاً ، المرافعات بأنه يقوم على و الرغبة فى تصفية الموقف. بالنسبة الى الدائنين جيعاً ، ورد حقوق الدائنين للثمن بعد أن يبال العقار من كل قيد أو عبء ، ورد حقوق الدائنين للثمن بعد أن يبال العقار جبراً ويصل بالإجراءات التى وضعت له إلى أقصى ثمن مستطاع . ولا وجه لأن يقطع السبيل على الراسى عليه المزاد فى الحصول على العقار

<sup>(</sup>١) مجمرعة لأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٣٩ – ص ٢٤٢ .

واستغلاله بعد آن أدى المن الذى وصل إليه البيع وحتى بعد زيادة العشر و ذلك لا لسبب إلا لأن هناك مرتها لم يقبض كل دينه ، والطبيعى أن النمن يعتبر ممثلا للعقار . وفي الأخذ بالقاعدة المستفادة من القانون المدنى تدعيم للرهن الحيازى دون مرر وتمييز له دون ميزة ، وإذا كان الرهن الحيازى وسيلة لاستيفائه كذلك ! .

7.۷ - متى ينعرم النعارض بين القانور المرنى وقانور المرافعات: والتعارض بين القانون المدنى وقانون المرافعات لا يقع فى الحالة التى يكون فيها الدائن الحاجز صاحب رهن رسمى أو اختصاص أو امتياز سابق فى المرتبة على الرهن الحيازى .

فوفقاً لأحكام القانون المدنى ، لا يحتج بحق الحبس المترتب على الرهن الحيازى و لما الحيازى في مواجهة أصحاب هذه الحقوق السابقة على الرهن الحيازى . ولما كان المشترى بالمزاد يعتبر خلفاً للدائن المنفذ ، والدائن المنفد أسبق من الدائن المرتهن حيازة ، فلا يسرى حق الحبس على مشترى العقار بالمزاد بناء على طلب هذا الدائن المنفذ(۱) .

المرتهن لا يكون إلا بضهان الدين المضمور، بالرهن .

ولا يكون بالنسبة إلى الديون الآخرى التي قد يكون المدين الراهن ملزماً بها للدائن المرتهن ، قبل الرهن أو بعده .

فيجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون للمدين الراهن ، إذا استوقى الدائن المرتهن كل حقه المضمون بالرهن كاملا ، ولو كانت له دبون أخرى على المدين الراهن .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر الله كامل ما سي نفرة ۲۱م ص ۳۰ ؛ -- ومزى سيف فقرة ۲۹ ، -

9.9 — الرهن الضمنى: وفى الدترة بدنية من بددة ٢٠٨٢ مدنى فر نسى ، إذا وحد على نفس المدين ليمس لمد ئن دين آخر ، تعق عليه بعد الرهن وصار مستحقاً قبل مدين المضمون بالرهن ، فلا يتخى الدائن عن الرهن قبل أن يديع له الدينان الأول والتي بأكمهما ، حتى لو لم يحصل اتفاق بتخصيص الرهن لأداء الدين النانى

وهذه هي حالة الرهن الفسمي ( gage tacite ) . ويشترط فيها : (١) أن يكون الدين الثانى متفقاً عليه بين نفس المدين ونفس الدائن . (٢) وأن يكون هذا الاتفاق قد عقد بعد الرهن . (٣) وأن يحل الدين الثانى قبل حلول الدين الأول .

وربط الدين الثانى بالرهن مبنى على الإرادة الضمنية للمتعاقدين ، وهناك قولان في القانون المدنى الفرنسي :

١ – نلدائن ، فى الدين الثانى ، ماله فى الدين الأول ، حق الحبس
 وحق الامتياز (١) .

٢ ــ ليس للدائن في الدين الثاني حتى الامنياز ، ولكن له حتى الحبس (٢).

ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين أنه كان الأولى بالشارع الفرنسي عدم النص على هذا الرهن الضمني (٢) .

ولم يأت القانون المصرى بهذا الرهن الضمنى ، فلا يعمل به فى هذا القانون(١) .

<sup>(</sup>١) يُونَ فقرة ١١٩٩ – بيدان فقرة ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۲) دیرانتون ۱۸ فقرة ۹۹۰ – ترولون فقرة ۹۲۰ – ترولونی فقرة ۴۹۰ – لیران فقرة ۱۱۰ – أوبری ورو ۳ فقرة همهٔ همهٔ ۱۱۰ – أوبری ورو ۳ فقرة ۱۱۳ ماش ٤ – پلانیول وریپیر وبیکیه فقرة ۱۱۳ .

<sup>(</sup> ۴ ) دلانيول وريبير ويهكيه نقرة ١١٣ .

<sup>( ؛ )</sup> عبد السلام ذهنی فقرة ؛ ؛ – محمد کامل مرسی فقرة ۳۲۲ ص ۴۳۲ – جرا نمولان فقرة ، ، ، ،

• 17 - استرداد الشيء المرهوں : وإذا عاد الذيء المرهون إلى الراهن ، بغير رضاء الدائن المزتهن . ولم يستوف الدائن المرتهن حقه كاملا . كان له أن يستعيد الشيء المرهون من الراهن .

وله أيضاً أن يسترده من الغير ، إذا خرج الشيء من يده غصباً دون إرادته أو خلسة دون علمه ، وإنما يجب على الدائن المرتهن أن خترم ما قد يكون الغير قد كسب بحسن نية على الشيء من حقوق عبنية كحق ارتفاق أو حق رهن ، إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق الدائن المرتهن ، وفي ذلك تقول الفقرة الثانية من المادة ١١١٠ : « وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه ، كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة » .

الحلط بين حق الحبس والحق في الحبس : وبجب عدم الخلط بين حق الحبس والحق في الحبس .

فحق الحبس هو ما شرحناه فيا مر ، وهو حق عينى ، أو هو إحدى وزايا الحق العينى وهذا الحق العينى هو رهن الحيازة . وبثبت زيائن لمرتهن ما بتى له حق رهن الحيازة ، حتى يستوفى المبائغ التى يضمنها الرهن بأكملها .

أما الحق فى الحبس ، فهو الذى يثبت للدائن بموجب المادة ٢٤٦ مدنى ، وهو حق شخصى لا حق عينى ، يثبت للدائن إذا توافرت فيه الشروط التى يستلزمها القانون . وقد سبق أن شرحنا مفصلا الحق فى الحبس ، لا نعود إلى ذلك منعاً للتكرار .

وقد نفست المادة ۲/۱۰۶۲ من النقايل السوري على ما يأتى : و وإدر رجم درس سرائن
 عد نفس المدير دين "حر عقد بعد إنشاء الرهن و أصبح مستحق الأداء قبل إيداء بدين الأولى ،
 حق الدين أن محبس مردور إن أن يستوفى سائه الدرايل أداماً و.

## الفصلاليابث

### انقضاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازى إما بصفة تبعية ، أو بصفة أصلية ، وهو فى ذنك كالرهن الحيازى إما بصفة تبعية ، أو بصفة أصلية ، وهو فى ذنك كالرهن الرسمى .

فينقضى بصفة تبعية ، إذا انقضى الدين المضمون بالرهن ، فينقضى الرهن تبعاً لانقضاء الدين ، فالرهن تابع للدين ، يزول بزواله ، ويبنى بيقائه .

وینقضی ارهن بصفه أصلیه ، إذا زال وحده دون أن ینقضی الدین . فتی زال الرهن الحیازی دون أن یزول الدین ، فزوال ارهن الحیازی یکون بصفه أصلیه ، عیر تابعه لزوال شیء آخر . وهنا حالات محدودة یزول میه رهن الحیازة بصنه أصلیه ، أی یزول وحدد دون آن یکس تبعاً لانقضاء الدین . لأن الدین یبقی کدین عادی مع زوال حق الرهن .

فنعقد لانقضاء الرهن الحيازي مبحثين :

المبحث الأول: انقضاء الرهن الحيازى بصفة تبعية .

المبحث الثاني: انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية.

## المبحث الأول

انقصاء الرهن الحيازى بصفة تبعية

717 - القضاء الربي وزواله: الله الفسون بالرحن اخبازي

قد يزول لأنه لم بوجد صحيحاً ، وقد ينقضى لأنه بعد أن وجد صحيحاً انقضى بسبب من أسباب انقضاء الدين .

١٦٠ - أسباب زوال الدين أنه بوجد في عقد باطل ، فيبطل العقد ، ويبطل معه الدين ، ويبطل معهما الرهن الحيازى بصفة تبعية أى تبعاً لزوال الدين .

ومن أسباب زوال الدين أيضاً أنه يوجد فى عقد قابل للإبطال ، فيختار من له مصلحة فى إبطال العقد إبطاله . فيبطل العقد ، ويبطل معه الدين ، ويبطل معهما الرهن الحيازى :

ومن أسباب زوال الدين كذلك أن ينشأ فى عقد معلق على شرط فاسخ، فيتحقق الشرط، ويزول العقد بأثر رجعى، فيزول الدين بأثر رجعى، ويزول بزوال الدين الرهن بأثر رجعى كذلك.

• ١٦٥ - أسباب انقضاء الربين: وقد يوجد الدين صحيحاً ، ويبق . ولكنه ينقضى بسبب من أسباب انقضاء الدين . وبانقضاء الدين ينقضى الرمن بصفة تبعية ، تبعاً لانقضاء الدين .

الآ . : والدين ينقضى بأحد الأسباب القضاء الربي : والدين ينقضى بأحد الأسباب الآ . :

۱ — الوفاء: وانقضاء الدين المصمون برهن الحيازة عن طريق الوفاء تتبع فيه القراعد العامة المقررة فى وفاء الديون. والوفاء مع الحلول بجعل الموفى يحل محل الدائن فى رهن الحيازة الذى له، وقد يتعذر الوفاء للدائن مباشرة فى فروض معينة فليس على المدين إلا أن يودع الدين دون حاجة إلى عرض حقيقي فترأ ذمته (۱).

<sup>(</sup> ١ ) أنظر في الرقاء في الرهن الرسمي آنناً فقرة ٣٤١ ـ فقرة ٣٤١ .

٢ - أوفاء بمقبل: وإذا استحق المقابل في يد الدائن. فإن الدائن يرجع على المدين بضمان الاستحقاق. وأوف، بمقبل يقضى الدين الأصلى بالتجديد،
 ثم يتمضى الدين الجديد، الذي حل محل الدين الأصلى، بالوفاء(١).
 ٣ - التجديد: والتجديد عن مركب، فهو قضاء دين قديم، وإنشاء دين جديد محل محله (٢).

المقاصة : والمقاصة أداة وفاء . وأداة صان (\*) .

ه ــ اتحاد الذمة: وقد يزول السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة بأثر رجعي فيعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ويعود الدين إلى الظهور، وقد يزول السبب بأثر غير رجعي فلا يضار الغير بعودة الدين إلى الظهور(1).

٦ - الإبراء من الدين : والإبراء تصرف تبرعى من جانب واحد ،
 هو الدائن المبرئ . وينقضى به الدين (٥) .

٧ - استحالة التنفيذ: ويجب أن تكون الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، فإن كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين لم ينقض الدين (٦) .

۸ – انتقادم المستمط : ويالاحظ هنا أن لدين الأصلى لا يستمل بالمتقادم مادامت العين المرهونة حيازيا تحت يد للدائن بصفة وهن حيازة ، لأن وجود رهن الحيازة يقطع المدة إذ أنه اعتراف مستمر من جانب المدين بوجود الدين (۷) .

<sup>(</sup>١) أنظر في الوفاء بمقابل في الرهن الرسمي آنناً فقرة ه ٣٤ - فقرة ٣٤٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر في النجديد في الرهن الرسمي آنفاً فقرة ٣٤٩ – فقرة ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) انظر في المقاصة في الرعن الرسمي آنناً فقرة ٢٥٣ – فقرة ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر في اتحاد الذمة في الرهن الرسمي "نتاً فقرة ٢٥٤ – ٣٥٦.

<sup>(</sup> ٥ ) أنظر في الإبر م في الرهن الرسمي آنفاً فقرة ٢٥٧ – فقرة ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر في استحالة التنفيذ في برحن الرسمي "نفأ فقرة ٣٦١ - فقرة ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٧) لوران نَثَرَة ٤٩٧ ونَثْرَة ٥٥٥ – جيواد نَثْرَة ١٤٤ ونَثْرَة ٢٢٣ – بودري 🛥

وقد جاء فى المادة ٣٨٤ مدنى : « ١ – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً . ٢ – ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين ٤ . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى عن هذا النص : ٩ يراعى أن ترتيب رهن الحيازة ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم ، بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا الأثر ما بنى الشيء المرهون فى يد المرتهن ، وترخيصه لهذا الدائن فى محجرد ترك الدائن الشيء المرهون فى يد المرتهن ، وترخيصه لهذا الدائن فى اقتضاء حقه من إيراده ، يعتبر إقراراً ضمنياً دائماً أو متجدداً »(١).

- عودة الرهن الحبازى بزوال الدبب الذى انفضى بر الدبن - فعن قانونى : نصت المادة ١١١٢ مدنى على ما يأتى :

« ينقضى حق الرهن الحبازى بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغرر حسن النية قد كسما قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته "(٢).

و ودى لوان نقرة ١٠٢ ونقرة ١٨٧ – أوبرى ورو ٣ فقرة ٣٣٤ وهامش ١٥ – ونقرة ٣٣٤ وهامش ١٠ – بلانيول وريهير وبيكيه فقرة ١١٢ – استثناف وطلى ٥ أبريل سنة ١٩١٧ ألحقوق ٣٣ ص ١٠٧ – ٢٠ يناير سنة ١٩٢٠ المجموعة الرسمية ٢١ رقم ١٥ ص ١٠٦ ( يقف سريان الحمس السنوات المقروة لسقوط الحق فى المطالبة بالفلة التى استولى عليها الدائن المرتهن من الدين المرهوقة ما دام الرهن قائماً ) – ١٦ فبر اير سنة ١٩٢٧ المحاماة ٢ رقم ١١١٧ ص ٢٧٤ ( ما دام الطاعن قد رهن المدائن عينا رهن حيازة فلا يسقط الذين بالنسبة إليه ما يق المرهون في حيازة المدائن ).

<sup>(</sup>۱) انظر فی ذلک محمد کامل مرسی فقرة ۳۶۲ ص ۴۹۰ – ص ۴۹۱ – وانظر فی التقادم المسقط فی الرهنی آلرسمی آ نفآ فقرة ۳۲۳ – فقرة ۳۲۳ – فقرة ۳۲۳ .

<sup>(</sup>۲) تماریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۵۵۳ من المشروع التمهیدی هلی وجه مطابق لما استقر هلیه فی التقاین المدنی الجدید. ورافقت علیه لجنة المراجمة، تحت رقم فی النشروع النمائی. ووافق هلیه مجلس النواب تحت رقم ۱۲۰۱، ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۱۱۲ ( مجموعة الأعمال الأعمال التحضيرية ۷ ص ۳۳۸ – ص ۲۲۹).

وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

« ينقضى رهن الحيازة بطريقة تبعية بانقضاء الدين المضمون ، على النحو المبن في الرهن الرسمي (١) .

ويتبين من هذا النص أن حق الرهن الحيازى ينقضى ، كما فى الرهن الرسمى ، بانقضاء الدين المضمون بالرهن . وقد حددن فيا تقدم أسباب انقضاء الدين ، وكل منها إذا توافر ينقضى به الدين المضمون بالرهن الحيازى ، فينقضى هذا الرهن تبعاً لانقضاء الدين . ذلك لأن رهن الحيازى تابع لالتزام أصلى ، فإذا انقضى هذا الالتزام الأصلى انقضى الرهن الحيازى معه ، لأن التابع يزول مع الأصل .

وإذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، فعاد الدين كما كان ، عاد ومعه الرهن الحيازي الذي كان قد زال ، والذي يرجع لضهان الدين مرة ثانية . فإذا كان السبب الذي انقضى به الدين هو الوفاء ، ثم تبين أن الوفاء باطل ، فإن الدين وهو مضمون برهن حيازي يعود ، ويعود معه الرهن الحيازي .

- التقنين المدنى السابق: لا مقابل.

التقنينات المدنية العربية الآخرى :

التقنين المدنى السورى م ١/١٠٧٠ يؤول الرهن بتسديد الدين عند استحدّة . . . المضمون ويدود معه إذا زال اسبب الذي انتشى به الدين ، دون إخلال بالحدّوق التي يكون النير حسن النية قد كسم ا قانوزا في الفترة ما بين انتشاء الحق وجودته .

عند الدن العراق م ۱۳۶۰: بدندی حق الرهن الحیازی بانقساء الدین المواوق ، ویسود معه إدا زال السبب الذی انتشار به الدین ، دون إخلال با لحقوق اتی یکون النبر حسن النبه قد کسبها قانونا في الفترة ما بين النباء الدين وهودته .

تقنين المنكبة المقاربة اللنانى م ١١٠ : يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه . . .

(١) محدومة الأعرل التحضيرية ٧ ص ٢٣٩.

وذلك و دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في انفترة ما بين انقضاء الحق وعودته ». فإذا فرضنا أن الدين انقضى بالوفاء وزال بانقضائه الرهن الحيازى ، فرتب المدين على محل الرهن الحيازى رهناً رسمياً لشخص حسن النية اعتقد أن الرهن الحيازى قد انقضى بانقضاء الدين بالوفاء ، ثم تبين أن الوفاء باطل فعاد الدين كما كان ، فإن الرهن الرسمى الذي كسبه الغير حسن النية يبقى سابقاً لارهن الحيازى عندما يعود هذا الرهن .

## الميحث الثانى

انقضاء الرهن الحيازى بصفة أصلية

المنافق المالة من المنافق الم

۱۱۱۳ – أسباب ثمرته – نص قانونی : وقد نصت المادة ۱۱۱۳
 مدنی علی ما یأتی :

« ينقضى أيضاً حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :

(١) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق . وكان ذا أهلية في إبراء ن. من الدين . وخوز أن يستفأد التنازل ضمناً من تحلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون ، أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ . على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقزه .

(ب) إذا اجتمع حق رهن الحيازة مع حق الملكية في يد شخص واحد . (ح) إذا هلك الشيء أو انقضي الحق المرهون الأ) .

(۱) تاریخ النس: ورد هذا النص فی المدة ۱۹۰۵ من المشروع النمهیه می الوجه الآق : وینتفی أیضاً حق الره و لحیازی بآجد الاسباب الآتیة : (۱) إذا بیعت العین المرهونة بالمراد العلی بیماً جبریا . (ب) . . . . و حقوت بخنة المراجعة البند (أ) استبقاء لحكم الفانون بالحال (السابق) فیما یقفی به من أن السع الحبری لا یطهر العین من الرهن الحیازی ، ووافقت مل النص تحت رقم ۱۲۱۷ من المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب عن السس تحت رقم ۱۲۱۷ من المشروع النهائي . ووافق محلس النواب عن السس تحت رقم ۱۲۱۷ من البد (ب) المدرة الآتیة و على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرد لمسحة أحسى ، فإن انفساء الرهن متحد الدة الایمة فی حق هذا الاجنبس . ولا یعتبر الرهن منفقیها إذا كان مبد اتحاد النه النوب اتحاد النه الرهن منفقیها إذا كان مبد اتحاد النه النوب اتحاد النه الزواله أثر رجعی و . ووافق مجلس انشیوخ علی النهس ، تحت رقم ۱۱۱۳ ( مجموعة الأهمال التحضیریة ۷ من ۲۲۹ – ص ۲۲۹) .

التفنين المن السابق : لا مدابل.

النفسينات المدنية العرابة الاخرى:

التقنين الدنى السورى م ١/١٠٧٠ يزول الرهن بد... أو بالانعاق بين المدين والدائن أو مجرد إرادة المرتبن.

التقدين الدين الليسي م ١١١٧ : ينقضي أيضاً حق الره الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (1) إذا نزل الدائن المرتبئ عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين . ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخل الدائن باختياره عن الشيء المردون أو من موادة مع التصرف فيه دون تحلط ، على أنه إذا كان الرحل منقلا بحق تقرد لمصلحة المير إلا إذا أفره . (ام) إذا اجتمع حق الرهل الحيازي مع حق المدكية في يد شخص واحد . (م) إذا هلى الشيء أو انتفى الحق المضمون .

التقامن المانى الدراقي م ١٣٤٩ . . تفنى أيضاً المرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية : مستفد المستدر (١) . . بيع المرهن الإيداء مين آخر وله الإجراءات المقررة قافونا . (ب) إذا اجتمع عن المرمن المسكية في يد شخص واحد ، ويعود الرهن إذا زال مبب اتحاد الذمة بأثر رحمي (م) إذا تسازل المرشن عن حق المرهن أو استقلاعن الدين ، ويجوز أن يستفاد السارل دلالة عن الدين ، ويجوز أن يستفاد السارل دلالة عن الدين ، ويجوز أن يستفاد السارل دلالة عن الدين ، ويجوز أن المستفاد السارل دلالة عن الدين ، ويعون أن المستفاد الم

وقد ورد فی مذکرة المشروع التمهیدی ما بأتی :

و ينقضى الرهن الحيازي أيضاً بطريقة أصلية . أي مستقلا عن الدين ، ببيع العين في المزاد الحبرى . وهذا الحكم هام . فقد تقدم أنه هو الذي يستند إليه الراسي عليه المزاد في تسلم العين من المرتهن الأول ، إذا بيعت العن بناء على طلب دائن تال له في المرتبة . وكذلك ينقضي الرهن بتنازل الدائن عنه إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة . ويستفاد التنازل ضمناً بالتخلى عن الشيء اختياراً أو الموافقة دون تخفظ على التصرف قيه ، ولكن إذا كان الرهن مثقلا خق لأجنبي كما إذا كان المضمون بالرهن قد رهنا الدائن بدوره لدائن له فإن هذا الدائن الثاني عند حقه إلى الرهن ، ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن أن يضر ذلك بحق الدائن الثاني . وينقضي الرهن كذلك باتحاد الذمة بأن جتمع الرهن وملكية العين المرهونة في يد واحدة ، كما إذا اشترى للدائن المرتمن العن المرهونة . ولا يخل اتحاد الذمة محق الأجنى على الرهن ، كما إذا كان الدبن المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له كما تقدم في المثل السابق ، فإن النَّائن الأول إذا اشترى العن المرهونة واتَّحدت الدُّمة بذلك . فإن اتَّحادها على هذا الوجه لا يضر عتى الدائن الثاني . كذلك لا يعد الرهن منقضياً . باتحاد الذمة إذا كانت للمالك مصلحة قانونية في استبقائه ، كما إذا اشترى الكفيل العيني الدين المضمون بالرهن ، وباع هذا الدين بعد ذلك مستبقياً الرهن لضمانه . وكذلك لا ينقضي الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي ، كما إذا فسخ العقد الذي اشترى به المرتهن العنن . ويزول الرهن

من تخل المرتبن باختياره منحيازة المرهون أو موافقه على النصرف فيه دون تحفظ . (د) إذا
 هك المرهون .

تقنين الملكية العقارية اللباني م ١١٦ : يزول الرهن ... أو بالاتفاق بين المديون والدائن المرتهن ، أو بمجرد إرادة المرتهن ....

أخيراً بصفة أصلية إذا هلك الشيء أو الحق المرهون. فإن كان الحق المرهون حق انتفاع مثلا ، وتنازل المنتفع عنه ، فلا يخل هذا التنازل بحقوق الدائن المرتهن و(١).

فيوجد إذن أسباب خسة لانقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية ، نحثها على التعاقب ، وهي : (١) نزول الدائن المرثهن عن الرهن . (٢) اتحاد الذمة . (٣) هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون . (٤) البيع اجبرى ، (٥) فسخ الرهن الحيازي(٢) .

### § ۱ - نزول الدائن المرتهن عن الرهن الحيازي

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٤١ – ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۲) وعقد الرهن ، في غير الحالات الحاصة ، لا يزول بإرادة واحدة بل باجبًاع إرادتين . وقد قضت محكة النف بأنه من كان الحكم قد حصل تحصيلا ساتفا من المستندات أن اتفاة اقد تم بين الطاعن والطمون عليه أن يضع هذا الأخير اليد هل الأطيان التي دهنها له الطاعن رهنا تأمينيا وأن يحصل ريمها خصا من دينه ، وقرر أنه سواه أكان الغرض من هذا الاتفاق هو إنشاه عقد رهن حيازى لاحق الرهن التأميني أم عقد وكالة لإدارة الأطيان واستيفاه الدين من غلثها ، فإنه على كلا الفرض لا سبيل الطاعن في أن ينهى بإنذار منه العلاقة القائمة فيما بينهما ، لأن عقد الرهن لا يفسخ بإراث راحدة ، وكذلك عقد الوكالة إذا كان الصلحة الدائن ، بينهما ما الحكم بالحطأ في التكييل حكون على غير أساس ( نقض مدنى ٢٢ فيراير سنة بار العمد على المناهم والمشرين عامد من ٢٩٤ رقم ١٥) .

فالرهن ينقضى مستقلا عن الدين ، أى ينقضى بصفة أصلية ، إذ. نزل الدائن المرتهن عنه ، وهو صاحب حق الرهن الحيازي(١).

الأهلية العرزمة لنرول الدائن المرتهى عن رهن الحيازة: ولما كان الرهن الحيازى هو الضامن للدين . فقد جعله المشرع بمثابة الدين نفسه ، فالنزول عن الرهن الحيازى يكون بمثابة النزول عن الدين نفسه . لذلك اشترط القانون ، في أهلية النزول عن الرهن الحيازى ، أهلية لمراء ذمة المدين من الدين .

وهذه الأهلية هي أهلية التبرع ، فيجب أن يكون الدائن المرتهن بالغاً سن الرشد غير محجور عليه ولو لسفه أو غفلة . فإن كان صغيراً أو محجوراً عليه ، فلا يملك النزول عن رهن الحيازة تبرعاً . ولا يملك أحد غيره ذلك ، قيماً كان أو وصياً أو ولياً ، ولو بإذن المحكمة .

وينص القانون ، كما رأينا ، على أن ينقضى رهن الحيازة « إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق ، وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين » .

المرول الصربح والمرول الضمنى : والنزول عن رهن الحيازة إما أن يكون نزولاً صربحاً ، أو نزولاً ضمنياً . ولا يشترط فيه شكل خاص ، فأى نزول صريح أو ضمنى يكنى .

والنزول ، الصريح أو الضمني ، عن رهن الحيازة يقضى هذا الرهن تبرعاً ، ويزول رهن الحيازة من وقت النزول ، لا قبل ذلك .

۳۲۳ — استفارة النزول الضمئى: وقد أورد المشرع ، فى المادة ١١١٣ مدنى ، مثلين على النزول الضمنى . فيجوز أن يستفاد النزول الضمنى :

<sup>(</sup>١) استئناف مختلط ١٤ يونيه ١٨٩٩ م ١١ ص ٢٩٥.

المرتهن حيازة يلمزم الراهن بتسليمه الشيء المرهون . ذبك لأن الدائن المرتهن حيازة يلمزم الراهن بتسليمه الشيء المرهون ، كن أسلف . ولا يجوز للدائن المرتهن ، بعد أن يتسلم الشيء المرهون . أن يتخلى عن حيازته طوعاً . فإن سلب منه غصباً ، أو أخذ خلسة ، وأثبت الدائن المرتهن ذبك ، فله أن يسترده . ولمدائن المرتهن كذلك أن يؤجر الشيء المرهون . أو يعيره ، أو يودعه عند أحد ، وين فعل استرد ستىء عند بهية الإنجر أو العاربة أو الوديعة . أما أن يتخلى عن الشيء المرهون طوعاً ، لا لإنجار أو لسبب آخر لا يقيد نزوله عن الرهن ، فهذا نزول ضمنى عن الرهن الحيازى ، وينقضى الرهن مهذا النزول .

٧ - ومن موافقة الدائن الموتهن حيازة على النصرف في الشيء الموهون دون تحفظ . فإذا كان الواهن الذي يمنك الشيء الموهون باع هذا الشيء الآخر على أنه غير مرهون ، وانتزعه من حيازة الدائن الموتهن وسلمه للمشترى ؛ ورضى الدائن المرتهن بذلك دون أن يتحفظ بأن يسلم الشيء مع حفظ حقه فيه باعتباره دائناً مرتهناً . فإن الدائن المرتهن يكون بذلك قد نزل ضمناً عن حقه في الوهن الحيازي باحتباره ، فيزول الوهن جهذا الغزول .

وتقول مذكرة المشروع التمهيدى : « ولكن إذا كان الرهن مثقلا بحق لأجنبى ، كما إذا كان المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له ، فإن هذا الدائن الثانى يمتد حقه إلى الرهن ، ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن أن يضر ذلك بحق الدائن الثانى يه(١) . وتقول العبارة الأخيرة من المادة ١٩١٣ (أ) مدنى ، كما رأينا ، ما يأتى : « على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا يتفذ

<sup>(</sup>۱) آنفا نترة ۱۱۹.

فى حق هذا الغير إلا إذا أقره به . وتفرض مذكرة المشروع التمهيدى أن الدائن المرتبن حيازة قد رتب على حقه فى الرهن رهناً لدائن له ، ثم نزل عن رهنه نزولا صريحاً أو ضمنياً . فإذا قلنا بعبارة مطلقة إن نزول الدائن المرتبن الأول عن رهنه يزيل الرهن ، تأذى من ذلك الدائن المرتبن الثانى لأنه مرتبن لحق رهن الدائن المرتبن الأول ، فزوال حق رهن الدائن المرتبن الأول ، فزوال حق رهن الدائن المرتبن الأول يزيل حق الدائن الثانى ، فلا يبقى إذن إلا القول بأن زوال حق رهن هذا الدائن الثانى ، فيبقى حق رهن هذا الدائن الثانى قائماً . إلا إذا أقر الدائن الثانى نزل الدائن الأول عن حقه فى الرهن .

### ع ٢ - اتحاد الذمة

٦٢٤ - نعى قانونى: ونصت المادة ١١١٣ (ب) على ما يأتى:

۵ ینفضی أیضاً حق الرهن الحیازی بأحد الاسباب الآتیة : (أ) . . . .
 (ب) إذا اجتسع حق الرهن الحیازی مع حق الملکیة فی ید شخص واحد .
 (ح) . . . . . .

وكان النص فى أصله ، وهو النص الواجب العمل به ، يجرى على الوجه الآتى : « (ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد . على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة أجنبى ، فإن انقضاء الرهن باتحاد الذمة لا ينفذ فى حق هذا الأجنبى . ولا يعتبر الرهن منقضياً إذا كانت للمالك مصلحة قانونية فى استبقائه ، وكذلك إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى » .

وقد قررت مذكرة المشروع التمهيدى ، في خصوص هذا النص ما يأتى : « وينقضى الرهن كذلاه باتحاد الذمة ، بأن يمسع الرهن ومركبة العين المرهن المرتهن العين المرهونة .

ولا يخل اتحاد الذمة بحق الأجنبي على الرهن ، كد إذا كان الدين المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له كد تقدم في المثل السابق ، فإن الدائن الأول إذا اشترى العين المرهونة واتحدت الذمة بذلك . فتحادها على هذا الوجه لا يضر بحق الدائن الذني . كذنك لا يعد الرهن منقضياً باتحاد الذمة إذا كانت له لك مصحة قنونية في استبقائه . كما إذا اشترى الكفيل العيني الدين المضمون بالرهن ، وبع هذا الدين بعد ذلك مستبقياً الرهن لضهانه . وكذلك لا ينقضي إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثررجعي ، الرهن لضهانه . وكذلك لا ينقضي إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثررجعي ، كما إذا فسخ العقد الذي اشترى به المرتهن العن الان .

الدمة ، إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق المكية في يد شخص واحد.

ويجتمع هذان الحقان في يد المرتهن حبازة ، إذا اشترى هذا المرتهن العين المرهونة ، فيصبح مالكاً لحق الرهن الحيازي ولمعين نفسها ، فتتحد الذمة ، وينقضى حق الرهن الحيازي .

ويجتمع هذان الحقان في يد الذك نعين ، إذا السترى المك الدين المضمون بحق رهن الحيازة ، فيصبح مع ملكيته للعين مالكاً حق رهن الحيازة ، فتتحد الذمة ، وينقضى حق الرهن الحيازي .

ويجتمع هذان الحقان في يد أجنبي . إذا اشترى هذا الأجنبي ملكية العين المرهونة من مالكها واشترى الدين المضمون بالرهن الحيازى ، فيصبح الأجنبي ما لكاً للحقن ، فتتحد الذمة ، وينقضي الرهن الحيازى .

ولا يخل اتحاد الذمة : (١) بحق أجنبي ارتهن حيازة . (٢) ولا باستبقاء المالك لحق الرهن . (٣) ولا بزوال اتحاد الذمة بأثر رجعي .

<sup>(</sup>١) آناً نقرة ١١٦.

المرتب الثانى ، فان المرتبين الأول لا يستطيع أن يمس خق الأجنبي الأول المرتبن الثانى ، فأصبح هذا الأجنبي الدائن المرتبن الثانى ، فان المرتبن الأول لا يستطيع أن يمس خق الأجنبي المرتبن الثانى .

فإذا فرضنا أن المرتمن الأول اشترى ملكية العين المرهونة من مالكها ، فأصبح مالكا لرهن الحيازة وللملكية معاً . واتحدت الذمة بذلك ، فإن اتحاد الذمة هذا لا نحل بحق المرتمن الثانى .

وتقول مذكرة المشروع التمهيدى فى هذا المعنى : «ولا يخل اتحاد الذمة محتى الأجنبي على الرهن ، كما إذا كان الدين المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره ندائن له كما تقدم فى المثل السابق ، فان الدائن الأول إذا اشترى العين المرهونة واتحدت الذمة بذلك ، فاتحاد هاعلى هذا الوجه لايضر بحتى الدائن التالى ،

فالدائن الثانى إما أنه لا يسرى فى حقه اتحاد الذمة ويبنى حق رهنه قائماً على حق رهنه . على حق رهنه . على حق رهنه .

التهدى، في هذا الصدد، ما يأتى : «كذلك لا يعد الرهن منقضياً باتحاد الذمة التهدى، في هذا الصدد، ما يأتى : «كذلك لا يعد الرهن منقضياً باتحاد الذمة إذا كانت للمالك مصلحة قانونية في استبقائه ، كما إذا اشترى الكفيل العبني الدين للفسون بالرهن، وباع هذا الذين بعد ذلك مستبقياً الرهون لضهانه هواك. فهنا كان يوجد، لا مدين راهن، بل كفيل عبني راهن، ورأى الكفيل المبنى أن يشترى الدين المضمون بالرهن ، حتى مخلص الدين المملوكة له من هذا الرهن ، فاشترى الدين ، حاسباً بذلك أنه عرف الحين المملوكة له من هذا الرهن . فاشترى الذين ، حاسباً بذلك أنه عرف الحين المعلوكة له من هذا الرهن . فاشترى الذين ، حاسباً بذلك أنه عرف الحين المعلوكة المناه عنه الدين المعلوكة المناه عنه المناه المناه المعلوكة المناه عنه المناه المعلوكة المناه عنه المناه الدين المناه ا

<sup>(</sup>١) آنداً فقرة ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) آنا شرد ۱۲۶

وأصبح الآن يملك الرهن ، فيزول الرهن بالحاد الذمة . ولكنه وجد نفسه في حجة إلى بيع الدين الذي اشتراه ، وأن يستبني الرهن ضامناً للدين . ففعل ذلك ، فلا شك أنه لما باع الدين مضموناً بالرهن ، لم يزل الرهن باتحاد الذمة لأنه لا زال باقياً . ويرجع الكفيل كفيلا عينياً كما كان ، له عين مرهونة في الدين ، ولكن صاحب هذا الدين شخص آخر هو الذي اشترى الدين مضموناً بالرهن فها قد قدمناه .

٦٢٨ - زوال اتحاد الذمة بأر رجعى : وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ما يأتى : ﴿ وَكَذَلِكَ لَا يَنْقَضَى الرَّهِنَ إِذَا زَالَ اتّحاد الذّمة وكان لزواله أثر رجعى ، كما إذا فسخ العقد الذي اشترى به المرتهن العين ه(١) .

فهنا اشترى المرتهن حيازة ملكية العين المرهونة ، فصار صاحب رهن حيازى وصاحب ملكية العين المرهونة . فأخدت المامة وانقضى الرهن باتحاد الذمة .

ولكن تبين بعد ذلك أن البيع الذى اشترى به الدائن المرتهن ملكية العين المرهونة قابل للفسخ ، وفسخ بأثر رجعى . عند ذلك لا يعود الدائن المرتهن مالكاً للعين المرهونة ، ويزول اتحاد الذمة بأثر رجعيى ، ويعود الدائن المرتهن دائناً مرتهناً فحسب ، لا مالكاً .

و تعود الأمور كما كانت قبل اتحاد الذمة الذى زال بأثر رجعى . ويعود الرهن حافظاً قوته الأصلية ، بعد أن كان قد رال باتحاد للذمة (٢).

٣ - هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون

**٦٢٩ – نص قانرني** : ونصت المادة ١١١٣ (ح) مدنى على ما يأتى :

<sup>(</sup>١) آنداً نقرة ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه إذا اشترى المرش الدين الموهونة ، ثم بعدئة أيطل البيم أو ألنى أو فسخ لأى سبب من الأسباب ، عاد الرهن إلى كيانه الأول حافظ قوته الأصلمة ( استناب وطنى ٩ يونيه سنة د١٩١ اشرائع ٢ رتم ٣٣٤ ص ٣٠٧ ) .

ه ينقضى أيضاً حتى الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية : (أ) . . . (ب) . . . . . (ح) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون » . وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ما يأتي :

« ويزول لرهن أخيراً بصفة أصلية إذا هلك الشيء أو الحق المرهون . فإن كان الحق المرهون حق انتفاع مثلا ، وتنازل المنتفع عنه ، فلا يخل هذا التنازل خِق الدائن المرتهن »(١) .

الرهن المنهاء الرهن الحيازى بهموك الشيء: وينقضى الرهن الحيازى بهلاك الشيء الرهون لم يعد له وجود ، فنزول الرهن بزوال محله .

والشيء المرهون قد يهلك بخطأ الراهن ، أو بخطأ المرتهن ، أو بسبب أجنبي .

فإن هلك بخطأ الراهن ، كان هذا مسئولا عن الهلاك ، ودفع تعويضاً عنه بحل نحل الشيء المرهون الهالك . وينتقل الرهن بذلك ، من الشيء المرهون . إلى التعويض .

وَإِنْ هَنْ خِطَّ المُرتَهِنَ . كَانَ هَذَا مَسْتُولًا عَنَ الْهَلَاكُ كَذَبُكُ ، وَخِلَ التعويض محل الشيء المرهون ، ويتتقل إليه الرهن .

وإن هلك بسبب أجنبي ، فإن كان هذا السبب هو خطأ الغير ، حل النعويض محل الشيء وانتقل إليه الرهن .

وإن كان انسبب هو القوة القاهرة أو القضاء والقدر ، لم يكن أحد مسئولا عن التعويض . فلا يدفع تعويض ، ويزول الشيء فيزول الرهن بزواله ، وعلى هذا الوجه ينقضي الرهن .

۱۳۱ — انفضاء الرهم بانفضاء الحق المرهوم — • ق الزلتفاع وقد يكون السيء المرهون حقاً انقضى ، فنزول الرهن انقضائه .

<sup>(</sup>١) أَنْدُ عَرِهُ ٢١٨.

فإن كان الحق المرهون حق انتفاع ، وانتّفى بانقضاء مدته أو بموت المنتفع ، فلا مناص من انقضاء الرهن الحيازى بانقضاء حق الانتفاع على هذا الوجه .

أما إذا نزل المنتفع عن حق الانتفاع ، فإن نزوله لا يؤثر في الرهن ، ولا يتقضى الرهن بنزول المنتفع ، ذلك لأن النزول عن حق الانتفاع سبب الرادى من جانب المنتفع ، ولا نجوز المنتفع أن يضر بإرادته المرتهن على هذا الوجه ، وعلى ذلك يبقى حق الانتفاع مثقلا بالرهن ، بالرغم من نزول المنتفع ، ولا يزول حق الانتفاع بالنسبة إلى المرتهن إلا بسبب طبيعى ، كانقضاء المدة أو موت المنتفع .

وفى ذلك تقول مذكرة المشروع التمهيدى : « فإن كان الحق المرهون حق انتقاع مثلا ، وتنازل المنتفع عنه ، فلا يخل هذا التنازل بحقوق الدائن المرتهن »(١) .

### § ٤ - البيع الجرى

٣٣٧ - تاريخ المسأن: ذكرنا فيا تقدم أن الردن اخبازى لم يكن ينقضى ، فى التقنين المدنى السابق ، بالبيع اخبرى ، بل كان لمد ئن المرتهن ، فى حالة بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياً ، الحق فى حبسه عن الراسى عليه المزاد .

وكانت المادة ١٥٥٤ من المشروع التنهيدى (م ١١١٣ من النقنين المدنى ) تنهى رهن الحيازة « إذا بيعت العبن المرهونة بيعاً جبرياً » .

ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا النص ، استبقاء لحكم التقنين السابق فيما قضى به من أن البيع الحبرى لا يطهر العبن من الرهن الحيازى .

غير أن قانون المرافعات الحديد نص في المادة ٢٠٠ منه على أنه يترتب

<sup>(</sup>١) آنماً فقرة ٢٢٩.

على تسجيل حكم مرسى المزاد تطهير ألعقار المبيع من حقوق الامتيار والاختصاص والرهون الرسمية والحيازة .

فأصح بموجب القانون المدنى لا ينقضى حتى الرهن الحيازى بالبيع الحبرى ، لا حقوق الحبرى ، أما بموجب قانون المارافعات فينقضى بالبيع الحبرى ، لا حقوق الرهن الحبازى . الرهن الرسمى والاختصاص فحسب ، بل ينقضى أيضاً حق الرهن الحيازى .

### ٦٣٣ - لا تعارمه بين الفانون المدنى وقانون المرافعات في حالة

معينة ، ولا يقع تعارض بين قانون المرافعات والقانون المدنى في حالة معينة ، بل يكون الحكم فيها واحداً .

وهذه هي الحالة التي يكون فيها الدائن الحاجز صاحب حق رهن رسمي أو اختصاصي أو امتياز سابق في المرتبة على مرتبة الرهن الحيازي .

فَى القانون المدنى لا يحتج بحق الحبس المترتب على الرهن الحيازى فى مواجهة أصحاب هذه الحقوق السابقة على الرهن الحيازى .

وهذا هو أيضاً حكم قانون المرافعات الجديد(١) .

# 377 - قانورد المرافعات عدل الفانورد المرنى فى بفية الحالات: أما فى بفية الحالات ، فبجب القول بأن قانون المرافعات الحديد ، وهو قانون متأخر فى التاريخ عن القانون المدنى ، قد عدل القانون المدنى فى هذه المسألة .

وعلى ذلك يكون البيع الجبرى ، وفقاً لقانون المرافعات ، مطهراً للعقار من جميع الحقوق العينية التبعية ، ويدخل فى ذلك حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازى .

<sup>(</sup>١) انظر في ذك آنماً نفر: ٦٠٧.

### § ٥ - فسخ الرهن الحيازي

- معالى الرافى المرام الرافى وقازه: رأينا أن المادة ١١٠١ مدنى تنص على ما ما يأتى : « يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعاله لحقوقه المستمدة من العقد . وللدائن المرتهن ، فى حالة الاستعجال ، أن ينخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشيء المرهون ع(١٠) .

وقد سبق أن قررنا ، فى هذه المناسبة ، أنه إذا و أدعى الغير أنه دائن مرتهن قيد حق رهنه أولا ، أو ادعى أن له حق ارتفاق على العقار المرهون حيازة وكان الدائن المرتهن قد رتب حق رهنه على أن حق الارتفاق هذا لا يوجد ، فعلى الراهن أن يدفع هذا الادعاء من الغير . فإن لم يستطع ، كان للدائن المرتهن حيازة أن يطالب بتقديم تأمين كاف ، أو بتكملة التقديم المقدم ، أو بسقوط أجل الدين ودفعه فوراً »(٢) .

ومعنى المطالبة بستوط أجل الدين ودفع الدين فوراً ، أن الدائن المرتهن قد فسخ الرهن فانقضى بصفة أصلية ، وهو الآن يضالب بستوط أجل الدين ودفع الدين فوراً .

<sup>(</sup>١) انظر آنياً فقرة ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر آلماً نقرة ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٧٠ .

ومعنى طلب استرداد الشيء مقابل دفع ما عليه أن الراهن قد فسخ الرهن فزال بصفة أصلية ، وهو الآن يطلب استرادد الشيء مقابل دفع ما عليه .

# الفض*الرابع* بعض أنواع الرهن الحياذي

7**٣٧ – أنواع ثمرائة**: تعرض القانون فى هذا الفصل لأنواع ثلاثة من الرهن الحيازى : الرهن العقارى ، ورهن المنقول ، ورهن الدين : فنعقد لكل منها مبحثاً .

## المجث الأول

#### الرهن العتاري

٦٣٨ - مواد ثمرت خاصة باارهن العقارى : أورد المشرع مواد ثلاثاً خاصة بالرهن العقارى ، وهي :

۱ ــ مادة أولى (م ۱۱۱۶ مدنى) خاصة بنفاذ اارهن العقارى فى حق
 الغير .

٢ ــ مادة ثانية (م ١١١٥ مدنى) خاصة بجواز أن يوجر الدائن المرتهن المعقار المرهون إلى الراهن .

٣ ــ مادة ثالثة (م ١١١٦ مدنى) خاصة بحفظ الدائن المرتبن للعةار المرهون ودفع ما على العقار من ضرائب وتكاليف.

فنعالج كل مسألة من هذه المسائل الثلاث في فقرة مستقلة ـ

المادةِ ١١١٤ مدنى على ما يأتى :

ه يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة
 أن يقيد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى (١) .

(١) تاريخ النص : وردمة النص في المادة ١٥٥٥ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ١١ – إذا وقع الرمن الحيازي على مقار ، سمى رهنا عقارياً . ٣ – ويشترط لنفاذ الرهن المقاري في حق النير ، إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يقيد عقد الرهن ، ويسرى على هذا القيه الأحكام الخاصة بقيد للرهن الرسمي ﴾ . وعدلت لجنة المراجعة النص على الوجه الآتي : - ١ - يشترط لنفاذ الرهن العقارى في حق الغير ، إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يقيد مقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى . ٣ – وحقوق الرهن الحيازى المقارى القائمة وقت "ممل جذا القانون ، يجب قيدها في خلال عشر صنوات من تاريخ تسجيل العفود المرتبة له ، أو في خلال سنة من وقت العمل بهذا القانون ، أى المدتين أطول . ويترتب عل إجراء القهد المذكور حفظ مرتبة الرهن من تاريخ تسجيل العقد المرتب له ، فإلما لم يتم قيد العقد في خلال المدة المتقدمة فلا يكون الرحن بهد انقضائها فافذا بالنسبة إلى الغير ، ي وأقرت لجمة المراجمة المادة بعد هذا التعديل، تحث رقم ١٣١٨ في المشروع المهاني . وأقر مجلس الدواب الددة ، بحث رقم ١٢٠٣ . وفي لجملة مجلس لشروخ ، حذفت أتبحلة السفرة الثانية ، لورود حكمها في قانون الشهر العدّاري , وانقرح الاستغناء من الرهن في العقار اكتفاء بالرهن . الرسمي ، وما قال المفترح إنه إذا كانت الأوضاع في الماضي قد أوجبت وضع به الدائن عل العقار المرهون كوسيلة لمنع المدين من النصر ف فيه ، فإنه بمد ظهور نظام التسجيل أصبح وحده كفيلا بتحقيق هذا الفرض ، ولم يبق محل لعقد الرهن الحيازي في العقاد . وقررت لحنة مجلس الشيوخ عدم الأخذ بالاقتراح ، مستنه: في دلك إلى اعتبارين أساسيين . أولهما أن الرهن الحيازي ينطرى عل تيسير المدين ، لأنه يتم بعقد مرتى ويتيع استهلاك الدين من طريق إلزام الدائن هاستغلاله واستغرال الغلة من الدين . وثانيهما أن حرمان البيئة الريفية من نظام الرهن الحيازى ق المقار ، بعد أن ألنته وبعد إلناء بيع الوفاء ، سيفضى إلى إدخام صنار الملاك عل البيع تحت سلطان الاضطرار لاسيما متى كانوا يملكون أقل من خسة أمدنة .

واقترح حلف المواد من ١٩١٤ إلى ١٩٦٦ الحاسة برهن الحيازة في العقار وقصر هذا النوع من الرهن على المنقول ، ولم تر المجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن ثمة فارقا جوهريا بين صوير القانون المصرى لرهن الحيازة والتصوير الفرنسي له ، فني حين أن الأول يجمل الأصل ح

ومعروف أن الرهن الحيازى لا ينفذ فى حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن .

فإذا كان الرهن الحيازى واقعاً على عقار ، وجب أيضاً لنفاذه فى حق الغير ، إلى جانب انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن ، أن يقيد عقد الرهن الحيازى.

وعقد الرهن الحيازى العقارى يقيد على الوجه الذى يقيد به عقد الرهن الرسمى وتتبع نفس الأحكام ، وقد تقدم بيان ذلك .

ويلاحظ أن المادة ٣٠ من قانون تنظيم الشهر العقارى نصت على بيان خاص بالرهن الحيازى العقارى بجب أن تشمله قائمة قيد هذا الرهن ،

= هو وجوب استبار الدائن للمرهون تيسيراً لاستيفاه الدين لا يجعل الأخير للنائن حقا في الاستبار ولا يرقمه عليه . وقد كانت وسائل الانبان متعددة من قبل ، لكانت الغاروقة قائمة في ظل نظام الأراضي الحراجية وألغبت الفاروقة تبعا ازوال هذا النظام ، ثم شاع نظام بيع الوفاه ولكن إسارة استعمال هذا النظام حدت إلى إلغائه . والآن لم يعد في البيئة الريفية إلا وهن الحيازة ، ألفه الناس واستقر في تقاليدهم ، فإذا ألني كان من العسير أن يعتمد صفار انزراع عل الرهن الناسين ( الرسي ) وهم لم يأخره بوصفه وسيئة من وسائل الصمان .

واستقر رأى سجنة على عدم حدّف الرهن الحيازى المقارى ، وأقرت عدة تحت رقم ١٩١٣ ، والمقترية ٧ ص ٢٤٣ ، ٢٠٠٠ ، ووافق مجلس الشيوخ على المادة (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٤٣ ، ص

التقنين المدنى السابق م ٥٠١ / ٢٧٠ : لا يضر رهن العقار بالحقوق المكتسبة هليه المحفوظة وبالوجه المرعى قبل تسجيل الرهن . وانظر أيضاً المادة الأولى من قانون التسجيل . التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التتنين المدفى السورى م ١٠٦٣ : لا يمس الرهن بالحثوق المينية الحرزة بطريقة قانونية على المقاد قبل قيد الرهن في السجل المثاري .

النفس الدنى اللبسي م ١١١٨ : يشترط لنفاذ الرهن المقارى في حق النير انتقال الحيازة أن يقيد مقد الرهن الاتفاق .

التقنين المدنى العراق : لا شيء .

تقنين الملكية العقارية اللبناني : لا شيء.

رهو بيان خاص بالنكليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن .

وفيا بتعلق بمحو القيد ، أضافت المادة ٤٥ من قانون تنظيم الشهر العقارى حكماً خاصاً محالة محو النميد الحاص بالرهن الحيازى العقارى وبحقوق الامتياز العقارية ، فقررت أنه يكنى لمحو قيد هذه الحقوق بإقرارات عرفية مصدق على التوقيع فيها ، إذ أن هذه الحقوق يجوز إنشاؤها بمحررات عرفية فلم تكن هناك حاجة إلى إيجاب التقرير الرسمى لمحو القيد الحاص بها .

والقيد لا يغنى عن انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن ، كما أن انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن لا يغنى عن القيد(١) .

### • ١٤ - جوار إنجار الدائن المرتهن العقار المرهود إلى الراهق -

نوس قانوني : نصت المادة ١٦١٥ مدني على ما يأتي :

و يجوز للدائن المرتهن للعقار أنّ يؤجر للعقار إلى الراهن ، دون أنه عنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير . فإذا اتفق على الإبجار في عقد الرهن ، وجب أن وجب ذكر ذلك في نقيد ذاته . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن ، وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإنجار تجديداً ضمنياً ه(٢) .

 <sup>(</sup>١) محمد كامل مرسى فقرة ٢٩٩ ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ النص : ورد مذا النص فی المادة ۱۵۵۹ من المشروع التمهیدی علی وجه مطابق ما استقر علیه فی التقنین المدفی الجدید . ووافقت علیه لجمنة المراجعة ، تحت وقم ۱۲۱۹ تی المشروع النهائی . ووافق علیه مجلس النواب تحت رقم ۱۲۰۴ ، ثم مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۲۰۹ ( مجموعة الأحمال التحضیریة ۷ ص ۲۹۹ – ص ۲۰۰ ) .

التقنين المدنى السابق م عده / ٢٩٢ فقرة ثانية ؛ وفي حالة الرهن المتقادى ، يجوز الدائن المرتبن أن يؤجر المقار المرهون السهن ، بشرط أن يكون الإيجاد منصوصاً عليه في مقد الرهن أو مؤشراً به في هامش تسجيل نرهن وذاك في حالة حصول الإيجاد بعد الرهن .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى . فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

لا يجوز للمرتهن أن يوجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ انوهن في حق الغير ، على أن يشهر الإيجار إما بذكره في القيد نفسه إذا اتفق عليه عند الرهن ، أو بالتأشير به على هامش القيد إذا اتفق عليه بعد ذلك . ولا يكون تجديد التأشير ضرورياً ، إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً . أما في رهن المنقول ، فخروج العين من يد المرتهن إلى الراهن ، بإيجار أو بغيره ، لا يبطل الرهن ، ولكن يجعله غير نافذ في حق الغير كما تقدم ه(د).

فيجوز إذن للدائن المرتهن أن يؤجر العقار المرهون لغير الراهن ، وللراهن نفسه . فإذا ما أجره وسلمه للمستأجر ، اعتبر هو الحائز القانونى ، ولا يخل الإيجار بنفاذ الرهن فى حق الغير ما دام الدائن المرتهن هو الحائز القانونى .

وإذا أجر الدائن المرتهن العقار المرهون للراهن ، فإنه يجب شهر الإيجار في القيد . فإن تم الإيجار عند الرهن ، وجب ذكر ذلك في القيد ذاته . وإن تم الإيحار بعد الرهن ، وجب أن يؤشر بالإيجار في هامش المتيد .

التقنين السورى م ١٠٩٩ : المقار المرهون الذي يسيره الدائن المرتبين إلى المدين أو يؤجره منه يبتى مخصصاً لفيهان وقاء الدين .

التقنين الليسي م ١١١٩ : يجوز الدائن المرتبن لمقار أن يؤجر المقار إلى الراهن دون أن يمتع ذلك من نفاذ الرهن في حق النبر . فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن ، وجب ذكر ذلك في القيد ذاته . أما إذا اتفق عليه بمد الرهن ، وجب أن يؤشر به في هامش القهد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا تجدد الإيجار تجديداً ضمنياً .

التقنين المراتى ؛ لا شي. .

تقنين الملكية المقارية اللبناني م ١١٠ : العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتبن إلى المديون أر يؤجره منه يبق مخصصا لقهان وقاء الدين .

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ مي ٢٥٢.

<sup>-</sup> التقنينات المدقية المربية الأخرى:

وتجديد الإيجار تجديداً ضمنياً إيجار جديد ، وكان الواجب التأشير به في هامش القيد ، لأنه لا يكون إلا بعد الرهن . ولكن القانون أعنى الدائن المرتهن والراهن من شهر التجديد الضمنى بالتأشير به في هامش القيد . فإذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً ، فإنه يكتنى بشهر الإيجار الأصلى نفسه في القيد أو في هامش القيد ، ولا حاجة إلى التأشير بالتجديد الضمنى .

### ٧٤١ — مفظ اارائق المرتهى للعقار المرهوق ودفع ما على العقار من

ضرائب وتطالبف — نص قانونی: نصت المادة ١١١٦ مدنی علی ما یأتی:

« ١ - علی الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنوياً علی العقار من ضرائب و تكاليف ، علی أن يستنزل من الثمار التی بحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فی المرتبة التی بخولها له القانون » .

٢١ -- ويجوز للدائين أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن
 حق الرهن ٤<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تازيخ النس: وردهذا النص في المادة ١٥٥٧ من المشروع الخهيدى ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة ، تحت رقم ١٢٢٠ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٠٥ ، ثم مجلس الشيوخ تحت هم الماد ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٢٥١ – ص ٢٥٢ ) .

التقنين المدنى السابق م ٢٥٥ / ٣٧٦ - ٣٧٧ : على الدائن الذى ارتهن المقارى أن يقوم بمنظه وأن يصرف المصاريف الضرورية اللازمة لصيانته ، مع أداء الموائد المترتبة عليه للحكومة . إنما له أن يستوفى ذلك من ربعه ، أو يستوفيه بالامتياز من عمن المقار . ويجوز له في جميع الأحوال أن يتخلص من عمل نلك الكلف ، بتركه حق الرهن .

المتغنينات المدنية المربية الأخرى:

التقنين السورى م ١٠٩٦ / ١ على الدائن أن يعنى بصيانة العثار المرهون وبإجراء المنابحات المفيدة والضرورية له ، على أن يتناول من الثماد جميع مصاريف الصيانة والنسليحات أو أن يستوفيها بالأفضاء من ثمن العثاد .

وجاء فى مذَّ درة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

و تزيد النزامات مرتهن العقار بأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار ، من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل ذلك من الثمار أو من العقار ، ويستطيع الراهن أن يتحلل من الالتزامات كلها بالتخلى عن حق الرهن ، وهذا صحيح في العقار والمنقول ،(١) .

ويتبين مما تقدم أن الدائن المرتهن لعقار ، يلتزم بحفظ هذا العقار وصيانته ودفع المصروفات اللازمة لذلك . وهذا التزام عام ، يلتزم به كل دائن مرتهن ، سواء لعقار أو لغير عقار ، وقد تقدم بيان ذلك .

ويلتزم الدائن المرتهن للعقار أيضاً بأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف ، فإن كان العقار أرضاً زراعية دفع المال ، وإن كان بناء دفع العوايد ، ويدفع التكاليف أيضاً كأجر الحفر والضرائب المؤقتة .

وله أن رجع بكل ذلك إما على غلة العقار إن كانت تني ، فإن كانت

التقنين الليبي م ١١٢٠ : ١ - على الدائن المرتبن المقار أن يتمهد العقار بالصيانة وأن يقرم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدنع ما يستجبل سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الاسار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ممن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون . ٢ - ويجوز الدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلل عن حق الوهن .

التقنين السراق : لا شيء .

تفنين الملكية المقادية اللبنان م ١١٢ : على الدائن أن يعنى بصيانة المقار المرهون وبإجراء التصليحات المفيدة وانضر ودية له ، على أن يتناول من الغلة جميع مصاويف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالأفضلية من ثمن المقاد . وله دائما أن يرفع هذه الموجبات عن عاتقد بتخليه عن حتى الرهن .

<sup>(1)</sup> مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ س ٢٥٢.

لا تنى رجع على ثمن العقار نفسه ، واعتبر ذلك مضموناً بالرهن وفى نفس المرتبة .

على أن الدائن المرتهن عليه النزامات أخرى غير ما نقدم ، وقد أحصيناها و تكلمنا فيها تفصيلا عند الكلام في النزامات الدائن المرتهن(١) .

وهو ملئزم بكل هذه الالتزامات لأنه دائن مرتهن ؛ وبسبب ما له من حق الرهن .

فيستطيع أن يتخلص من كل هذه الالترامات ، بما في ذلك الضرائب والتكاليف على العقار ، إذا هو ألحى (abandonner) عن حق الرهن وتركه دون مقابل ، فيتخلص المال ، عقاراً كان أو مقولا ، مما يثقله من حق الرهن . وهذه قاعدة عامة ، تنطبق سواء كان المال المرهون عقاراً ومنقولا أو ديناً .

## المجث الثأنى

رهن المنقول

**٦٤٢ — الموار الخاصة برهن المنقول :** أورد المشرع ست مواد خاصة برهن المنقول ، نخصص لكل منها فقرة ، وهذه هي :

١ ــ م ١١١٧ وهي خاصة بنفاذ رهن المنقول في حق للغبر ه

٢ – م ١١١٨ وهي خاصة بسريان الآثار التي تترتب على حبازة
 المنقولات المادية والسندات لحاملها على رهن المنقول .

٣ – م ١١١٩ وهي خاصة بطلب المرتهن أو الراهن الترخيص له في بيع المنقول المهدد بالهلاك أو التلف أو انتقاص انقيمة ، ونقل الرهن من المنقول إلى ثمنه .

<sup>(</sup>١) آنناً فقرة ١٥٥ رما يعدما .

٤ - م ١١٢٠ وهى خاصة بطلب الراهن الترخيص له فى بيع المنقول
 كصفقة راخة قبل حلول أجل الدين .

الدين . الترخيص في بيع المنقول أو الأمر بتمليكه إياه بثمنه بحسب تقدير الحيراء .

٦ - م ١١٢٢ وهي خاصة بوجوب عدم التعارض مع الأحكام الحاصة بالرهن التجارى وبيوت التسليف وأحوال خاصة في رهن المنقول .

٦٤٣ - تفاذرهن المنفول في من الغير - فعن فانوني : نصت المادة ١١١٧ مدنى على ما يأتي :

و يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حتى الغير إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً . وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن الراك.

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا السن في المادة ١٥٥٨ من المشروع التمهيدي على الوجه الآفي: ه ردن المنفول هو رهن الحيازة إذا وقع على شيء منقول . ٢ – ويشترط لنفاذ رهن المنقول في حتى النبر ، إلى جانب انتقال الحيازة ، أن هدون العقد في ورقة ثابتة الناريخ ، ويبين فيها بيانا كافيا المبلغ المنسون بالرهن والعين المرهونة ، ويحدد هذا التاريخ الثابت مرثبة الدائن المرتهن » . وحذفت لجنة المراجعة الفقرة الأولى لمدم الحاجة إليها ، واستبدلت عبارة و يبين فيها المبلغ المنسون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافها » بمبارة « ويبين فيها المبلغ المنسون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافها » بمبارة « ويبين فيها المبلغ المنسون بالرهن والعين المرهونة » . ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديلها ، تحت رقم ١٣٧١ في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على المادة تحت رقم ١٣٠٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت وقم ١١١٧ ( مجموعة الأعمال المتحضيرية ٧ ص ١٥٥ ) .

التقنين المدنى السابق م ٤٩٠ فقرة أولى / ٦٧٢ : لا يصبح دهن المنقول بالنسبة لنهر المتعاقدين ، إلا إذا كان بسند فنى تاريخ ثابت بوجه رسمى مشتمل على بيان المبلغ النسرين رايان المردون بياناً كانيا .

النفنينات المدنية العربية الأخرى •

التفنين السوري م ١٠٣٢ / ١ : إذا كانت قيمة المرهون يجاوز مائة ليرة سررية ، م

وقد قدمنا أن انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيازة ضرورى . حتى يكون رهن الحيازة سارياً فى حق الغير .

وإلى جانب انتقال الحيازة . جب أيضاً . حتى يكون رهن المنتول سارياً في حق الغير أن يدون عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ . وهذا التاريخ الثابت هو انذى يحدد في أي وقت بحسب سريان الرهن بالنسبة الى الغبر ، أي يحدد مرتبة الدائن المرتبن . فإذا كان هناك دائدن مرتبدن لمتول واحد ولكل منهما تاريخ ثابت ، فالأسبق في هدا التاريخ هو الذي يتقدم على المتأخر .

ويبين في الورقة ثابتة الناريخ التي دون فيها عقد الرهن ، المبلغ المضمون بالرهن والعن المرهونة ، بياناً كافياً .

وقد أوجب القانون. لنفاذ رهن المنقول في حق الغير، تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ، أي أن يكون العقد مكتوباً في ورقة عرفية ثابتة التاريخ، وليس من الضروري أن تكون ورقة رسمية (١٠). ولكن من الضروري أن تكون هناك ورقة عرفية حتى في المسائل التي يجوز فها الإثبات بالبينة، وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات تاريخ ثابت.

والغرض من ذلك حماية الغير من الغش ، الذي قد يرتكب إضراراً به

فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هناك سند محرر أمام مأمور رسمى أو سند عادى ثابت الناريخ
 يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين قوع الأشياء المرهونة وماهينها .

التقنين اليبي م ١١٣١ : يشرط لنفاذ رهن المتقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة الناريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بمياناكافيا . وهذا الناريخ النابت يجدد مرتبة الدائن المرتبن .

التقنين المراق : لا شيء .

تقنين الملكية المقارية اللبناني و لا شيء .

<sup>(1)</sup> محكمة عكمة مصر ١٨ فيرابر سنة ١٨٩٧ الحذوق ٧ ص ٢٧.

بتقديم تاريخ الرهن أو زيادة قيمة الدين أو إبدال الشيء المرهون (١٠).

ويصح أن يكون الاتفاق على الرهن محرراً في السند العرفي المقرر للالتزام المضمون بالرهن (٢٦).

وإذا كان الالتزام غير محدد القيمة ، يجب على الأقل بيان حده الأقمى .

والواجب بيان المبلغ المضمون ، فلا داعى لذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جنس الدين .

وإذا شمل الرهن جملة أشياء ، وبين بعضها دون بعض ، فالعقد يكون نافذاً في حق الغير فيا يختص بما بين من هذه الأشياء دون ما لم يبين<sup>(1)</sup>.

والمحاكم هي التي تقدر ما إذا كان البيان كافياً أو غير كاف(١).

المادية والسندات - سربال الآثار التي تترتب على حبازة المنقولات المادية والسندات لحاملها على رهن المنقول - نص قانوني : نصت المادة ١١١٨ مدنى على ما يأتى :

١ - الأحكام المتعلقة بالآثار التي نترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسرى على رهن المنقول.

و ٢ - وبوجه خاص يكون المرتهن ، إذا كان حسن النية ، أن يتمسك

<sup>(</sup>۱) محمله کامل مرمی فقرة ۳۵۳ ص ۴۷۸ – لوران فقرة ۴۸۶ – جیوار فقرة ۴۸۶ – جیوار فقرة ۴۶ – جیوار فقرة ۴۶ – بردری ودی لوان فقرة ۴۸ وفقرة ۱۰ – أوبری ورو ۳ فقرة ۴۲ ماش ۴۵ – دی ملتس فقرة ۴۰ – جرانمولان فقرة ۱۳۰ .

<sup>(</sup>۲) جيوار فقرة ۷۰ - پودري ودي لوان فقرة ۹۹ .

<sup>(</sup> ٣ ) لوران فقرة ٥٠٥ – جيوار فقرة ٧٩ – بودري ودي لوان فقرة ٥٠٠ ـ

<sup>(</sup>٤) بودری ودی لوان فقرة ۴۳ – دی هلتس فقرة ۴۱ – محمد کامل مرسی فقرة ۶۱ بر مددی و فقرة ۶۱ بر من المقد فی ورقة ثارة التاریخ لا بسری لی الرمن التجاری ( اقتص مدنی ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۹۳ مجموعة أحکام النقض ۱۷ رقم ۲۹۴ ص ۲۰۲۰).

محقه فى الرهن ولو كان الرأهن لا يماك النصرف فى الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن و(١).

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدي . فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

«حبازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن ، وبظهر ذلك بنوع خاص فى أمرين : أولها أن الدائن قد يرتهن المنقول من غير المالك وهو حسن النية ، فيترتب له حق الرهن ، لا بمقتضى العقد ، بل بمقتضى الحيازة . والأمر الثانى أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليه حق عينى آخر لحائز حسن النية ، فيقدم هذا الحق على حق المرتهن (٢٥).

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن رهن الحيازة في المنقول قد تتعارض

<sup>(</sup>۱) تازيخ النص : ورد هذا النص في المادة ٥٠٥١ من المشروع النهيدي . وهدلته لجنة المراجعة تعديلا لفظيا طفيفا فصار مطابقا لما استقر طيه في التقنين المدنى الجديد ، ووافقت عليه بعد هذا التعديل تحت رقم ١٢٢٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٠٧ ، ثم مجس الشيوخ تحت رقم ١١١٨ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٥٦ – ص ٢٥٧ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السورى : لا شيء .

التقنين المبسى م ۱۱۲۷ : ۱ - الأحكام المنطقة بالآثار الى تترتب على حيازة المنقولات الماهية والسندات الى لحاملها تسرى على دهن المنقول . ٣ - ويوجه خاص يكون المدتهن إذا كان حسن النية أن يتملك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الثير، المرهون كا يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الثير، المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .

التقنين الدراتي : لا شي .

تقنين المذكبة المقارية اللبناني : لا شيء .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٦٤.

أحكامه من أحكام قاعدة قانونية أخرى ، وهي لا الحيازة في المنقول سند الملكية لا . ويظهر هذا التعارض من وجهين ، إذ تقول الفقرة الذانية من المادة ١١١٨ مدنى ما يأتى : لا وبوجه خاص يكون للمرتبن ، إذا كان حسن النية ، أن يتمسك محقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن لا ويتبن من ذلك أن هذين الوجهين هما :

السياء المرهون بأن كان التصرف في الشيء المرهون بأن كان الإعلاك المنقول ورهنه على أنه هو المالك له ، أو كان الراهن لا أهلية له في رهن المنقول بأن كان صغيراً أو محجوراً عليه وزعم للمرهون له أنه بالغ سن الرشد غير محجور عليه . فإذا كان المرهون له حسن النية ، واعتقد أن الراهن مالك للمنقول المرهون أو أنه علك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه ، فإن حق الرهن يترتب مع ذلك ، بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن يرتبه . وهو يترتب ، لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن ، بل بقاعدة الحيازة في المنقول فإن المرهون له حسن النية فملك الرهن في المنقول بالحيازة .

٧ - إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه ، وزعم المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن النية ، فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشترى ، لا بعقد البيع لأن المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع ، ولكن بالحيازة لأن المشترى وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية والحيازة في المنقول سند الملكية . ويجوز أيضاً أن المرهون له لا يبيع المنقول ولكن يؤجره ، فيعمد المستأجر المنظور أمام الناس بأنه مالك للمنقول لا مستأجر إياه . ويبيع المنقول باعتباره مالكاً إباه إلى مشتر حسن النية اعتقد أن المستأجر مالك وحائز المنقول

عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلى المشترى . ولكن لا بعقد البيع لأن البيع صادر من مستأجر . بل بالقاعدة التي تقضى بأن الحيازة في المنقول سند الملكية .

ملب المرتهن أو الراهن الترخيص له فى بيسع المفول المهدد بالرملاك أو التاف وانتقال الرهن من المنفول إلى أن، — فص قانونى: المادة ١١١٩ مدنى على ما يأتى:

۱۱ – إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقصل القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حتى الدائن ، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق ،

٣ ١ - ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في الميع ،
 وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص : ورد مذا النص فی المادة ۱۵۹۰ من المشروع التمهیدی . وعدلته بخنه المراجعة تعدیلا افظیا ، ثم وافقت علیه تحت رقم ۱۲۲۳ فی المشروع النمائی . ووافق علیه مجلس ادواب بعد تعدیده ند. به سیدا ، تحت راه ۱۲۰۸ ، روانل دایه تعلم سیدر ، تحت رقم ۱۱۱۹ ( مجموعة الأشرار التحصیریة ۷ ص ۲۲۰ – ص ۲۲۰ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين السورى م ه ١٠٤٠ : ١ – الراهن أيضاً أن يحتج بتميب المرهون أو بنقص قيمته ، فيستصدر إذناً من القاضى في البيع . . . ٢ – ويمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه المحاضى كافيا .

النقابن الليبي م ١٩٢٣ : ١ - إذا كان الذيء المردون مهدداً بالحلاك أو انتلف أو نقص القيمة نحيث يخشى أن يصبح غير كاف الهمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز الدائن أو لنراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيمه بالمزاد العلى أو بدء و في البورضة أو الدوق . ٢ - ويقصل القاذي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيم ، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .

التقنين الدراق : لا تبيء .

تفنين الملكية العقار اللباني : لاشيء.

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

« ويصل اليسر فى بيع المنقول أن يباع قبل حلول الدين . وهذا جائز فى حالتين :

(أ) إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة ، ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر ، فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص فى بيعه بالمزاد أو بسعوه فى البورضة أو السوق ، وينتقل حق الرهن إلى الثمن ، وينظر القاضى فى ليداعه فقد يودع فى مصرف أو عند الدائن .

. <sup>(۱)</sup>، . . . . . . (ب)

ويتبين من ذلك أنه قد توجد حاجة إلى بيع الشيء المرهون قبل حلول أجل الدين ، وقبل انقضاء الرهن . ويكون ذلك مثلا بأن يكون الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو بأن تنقص قيمته نقصاً كبيراً بحيث يصبح بعد نقص قيمته غير كاف لضهان الدين كما كان يضمنه من قبل . وكان الراهن بستطيع في هذه الحالة أن بطلب رد المشول على أن يقدم بدلا منه تأميناً آخر ، فلم يفعل .

عند ذلك لا يجوز ترك المنقول المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة ، وقد يهلك أو يتلف أو تنقص قيمته نقصاً كبيراً قبل أن على الدين .

فأعطى القانون للدائن المرتهن ، وللراهن ، أن يطلب أى مهما الترخيص له في بيع المنقول ، قبل حلول أجل الدين ، إما بالمزاد العلى ، أو بسعره في البورصة إن كان ورقاً مالياً ، أو بسعره في السوق إن كان سلعة .

فإذا رخص القاضي في بيع المنقول على هذا الوجه ، بعد التحقق من

<sup>(</sup>١) مجدومة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٩٥.

الحطر الذى يتعرض له المنقول من عدم بيعه ، نظر القاضى عند الترخيص فى بيع المنقول أين يودع ثمنه حتى يحل أجل الدين ، فيتقاضى الدائن المرتهن الدين الذى له من الثمن :

أيودع الثمن في أحد المصارف لحساب المرتهن والراهن ؟

أم يودع الثمن عند الدائن المرتهن ، حتى يتقاضى حقه منه عند حلول أجل الدين ؟

أم يودع الثمن خزانة المحكمة ، حتى توزعه بين المرتهن والراهن عند حلول أجل الدين ؟

أم يودع النمن مكاناً آخر ؟

وفى جميع الأحوال ، متى بيع المنفول المرهون وتحول إلى ثمن ، حل النمن حلولا عينياً محل المنقول إلى ثمنه .

787 - طلب الراهن الذينيمن لد في بيع المنفول كصفة رابحة قبل ملول أجل الدين - فص قانوني : مصت المادة ١١٢٠ مدنى على ما يأتى :

ا يجوز للراهن إذا يمرضت فرصة لبيع الشيء المردون وكان البيع فرصة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترحيص له في بيع هذا الشيء ، وأو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن ،(١) .

<sup>(</sup>۱) تریخ آلص : ورد هذا النص فی المادة ۱۳۹۱ من النشروع السهباری و آمرته بلمة المراجعة بعد أن أصافت عبارة و وكان النبع صفقة راعة و ، تحت رقد ۱۳۲۶ فی المشروع النجائی . ووافق علیه مجلس النواب تحت رتم ۱۳۰۹ ، ثم مجلس شیرخ تحت رتم ۱۳۹۰ ) . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۲۹۰ – ۲۹۱ ) .

التقابن المدنى السالق : لا مقابل .

النقنيات المدنية النرابية الأحرى :

التقنين السورى م ١٠٤١ : ١ - إذا سنعت فرصة موافقة لسع المرهون، فيحق الراهن =

وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدى ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

٥ ويصل اليسر في بيع المنقول أن يباع قبل حلول الدين ، وهذا جائز
 ف حالتين :

.....(1)

(ب) إذا تحقق نفع من بيع المنقول ، بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص القاضى فى البيع ، ويضع الشروط ، ويفصل فى إيداع الثمن ه(١) . ويتبن من النص سالف الذكر أنه يجوز بيع المنقول المرهون ، ولو فبل حلول أجل الدين ، لا دفعاً لضرر كما فى الحالة السابقة (م ١١١٩ مدنى) ، بل جلباً لنفع .

فقد تعرص فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون يخشى أن تضيع ، كأن يظهر راغب فى شراء المنقول بثمن عال ، وقد يكون ذلك قبل حلول أجل الدين .

فإذا تروخى فى بيع المنقول ، فقد تضيع هذه الفرصة ، وقد لا تتجدد :
لذلك أعطى القانون للراهن وحده ، دون المرتهن ، الحق فى أن يطلب
من القاضى أن يرخص له فى بيع المنقول المرهون ، ولو كان ذلك قبل
حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، حتى يستطيع الراهن أن ينتفع بهذه
الفرصة الطيبة .

أن يطلب من القاضى ترخيصا فى البيع . ٢ - وإذا منح القاضى هذا الترخيص ، قرر شروط
 البيع وإيداع الثمن .

التقنين ليسى م ١٩٢٤ : يجوز للراهن إذا حرضت فرصة لبيع الذي المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاتمي الترخيص له في بيع هذا الذي ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، وبحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الدن . التقنين للعراق : لا شيء .

تقنين الملكية المقارية اللبنانى : لا شيء .

<sup>(1)</sup> مجموعة الأهمال التمضيرية ٧ ص ٢٦٥.

وعند ذلك ينظر القاضى فى هذا الطلب ، فإذا تحقق من أن هذه فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون ، رخص للراهن فى البيع ، وفصل مع الترخيص فى البيع فى أمرين : (١) تحديد شروط البيع ، فقد محدد شروطاً للبيع تجعله مجزياً ومحققاً للفرصة الطيبة . (٢) الفصل فى أمر إيدع الثمن ، وخاصة إذا كان البيع قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، فقد بجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو فى خزانة المحكمة أو فى أحد إلمصا رف .

وبديهي أنه عند بيع المقول وقبض الثمن ، يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه الذي حل محله حلولا عينياً .

٣٤٧ - طلب الدائن المرتهن عند حلول أجل الدين الترخيص لد فى بيع المنفول أو الأمر بتمليسكم إياه بثمنه بحسب تغدير الخبراء - نص فانونى : نصت لمادة ١١٢١ مدنى على ما يأتى :

" خِوزِ للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يطلب من الفاضى الترخيص له فى بيع الشيء المرهون بالمزاد العللي أو بسعره فى البورصة أو السوق » .

« ۲ ... و بجور له أيضاً أن يطلب من الفاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الحبراء »(۱).

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذ النص في المادة ١٥٦٣ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التشين المدنى الجديد . وأفرته جنة المراحمة ، تحت رتم ١٣٣٥ في المشروع النبائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٣١٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٣١٠ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٦٢ – ص ٣٦٣ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السورى م ١٠٤٣ : ١ - تدائن منه عدم الإيفاء أن يطلب من الفاضى ترخيماً في بيع المرهون ، إما بالمزاد العلى أو يسمر البورصة أو السوق إذا وجدتا . ٢ - وله أيضا -

وقد ورد في مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما نأتى :

و المنقول المرهون حيازة بيعه في الدين أيسر من بيع العقار . إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسعره في البورصة أو في السوق ، فيتجنب بذلك إجراءات البيع الحبرى . بل يجوز له دون رضاء الراهن أن يطلب من القاضي تمليكه المنقول وفاء للدين ، على أن تحسب قيمته حسب تقدير القضاء . وهذا هو شرط التمليك عند عدم الوفاء ، وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن ، أما في المنقول فرضاء الراهن غير ضرورى وللقاضي أن يأمر بالتمليك » (1) .

وظاهر من النص سالف الذكر أننا قد وصلنا إلى آخر الشرط ، وأن الدين المضمون بالرهن قد حل أجله ، وأن الدائن المرتهن لم يستوفه ، وأنه يسعى الآن لاستيفاء الدين الذي له ولو ببيع المنقول المرهون .

فإذا وصلنا إلى هذا الحد ، فإنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع لمنقول .

وهذه إجراءات تختلف بعض الشيء عن إجراءات التنفيذ الحبرى ،

أن يطلب من القاضى إصدار أمر باستيفاء المرهون له، لإيفائه بقدر دينه بناء طرتخسين الخبر اه.
 ٣ - ريتم باطلاكل اتفاق يجيز قادائن أن يتملك المرهون أو يتصرف فيه بدون إجراء المماملات المتقدم ذكرها.

التقنين اليبي م ١١٢٠ : ١ - يجوز الدائن المرتبن إذا لم يستوف حقه أن يطنب من القاضى الترخيص له في بيع الئيء المرهون بالمزاد العلى أو بسعره في البورسة أو السوق . ٣ - ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الثيء وفاء الدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير المبراء .

التقنين العراقى : لا شيء .

مَمْنِينَ الملكية الدقارية اللبناني ؛ لا شيء .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٢٦٠ .

لأن المنقول المرهون قد تتبع فيه إجراءات أخف من الإجراءات التي تتبع في التنفيذ الحبرى على العقار .

فيجوز للدائن المرتهن أولا أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع المنقول المرهون بالمزاد العلنى . فإذا أذن له فى ذلك ، باعه بالمزاد العلنى ، وتقاضى الدين الذى له من الثمن .

ويجوز للدائن المرتهن ثانياً أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع المنقول المرهون ، لا بالمزاد العلنى ، بل بيعاً ودياً بسعر المنقول فى البورصة أو فى السوق ، إن كان الشيء المرهون ورقاً مالياً أو سلعاً . فإذا رخص له القاضى فى البيع على هذا النحو ، تقاضى الدائن المرتهن الدين الذى له من الثمن الذى قبضه ، ورد الباقى إلى الراهن .

ويجوز للدائن المرتهن ثالثاً أن يطلب من القاضى تمليكه المنقول المرهون وفاء للدين ، على أن يحسب ثمن المنقول بحسب تقدير الحبراء وقت البيع ، فإن بتى فى ذمته شىء من الثمن بعد استيفائه الدين الذى له دفعه إلى الراهن ، ويلاحظ أن هذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء فى صورته المحللة ، وهى بعد حلول الدين المضمون بالرهن ، ولا يشترط فى المنقول رضاء الراهن، ويكنى ترخيص القاضى فى تمليك المنقول للدائن المرتهن وهذا الترخيص من القاضى يقوم مقام رضاء الراهن.

وفى أية طريقة من هذه الطرق الثلاث ، يحصل الدائن المرتهن على ثمن المنقول ، فإن بتى من هذا الثمن شيء يزيد على حتى الدائن المرتهن المرتبن إلى الراهن .

الأمكام الخاصة بالرهن التجارى مع الأمكام الخاصة بالرهن التجارى وبيوت الشليف وأموال خاصة فى رهن المنفول — نص فانونى : نصت المادة ١١٢٢ مدنى على ما بأتى :

و تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع آحكام القوانين التجارية ، والأحكام الحاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن ، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول(۱) .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

ه هناك أحكام خاصة برهن المنقول فى حالات معينة ، أهمها الأحكام المتعلقة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن التجارى و (٢).

والنص السالف الذكر يلفت النظر إلى أن الأحكام المتقدمة فى رهن المنقول يجب عدم العمل بها إذا تعارضت مع أحكام الرهن التجارى أو مع أحكام بيوت التسليف المرخص لها فى الرهن ، والأحكام المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١٥٦٣ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت هليه لجنة المراجعة ، تحت رقم فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٦١ ، ثم مجلس الشيرخ تحت رقم ١١٢١ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٦٤ – ص ٢٦٢ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السورى : لا شيء .

التقنين الليبي م ١١٢٦ : تسرى الأحكام المنقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام أحكام القوافين التجارية والأحكام الماصة ببيوت النسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوافين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول .

التقنين المراقى : لا شيء .

تَفْنَينَ الْمُلْكِيةُ الْمُقَارِيةِ الْمِنَانِي : لا شيء .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٦٥ .

وهذه هي إما قوانين تجارية لا شأن لنا بها هنا ، أو أحكام خاصة برهن المنقول .

ونذكر على سبيل المثال الأمر العالى بشأن البيوت المالية المشتعلة بتسليف النقود على رهونات والصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . وانقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ الخاص بالرهن الحيازى الذى يعتبد لسنك التسليف الزراعى المصرى .

أما قانون ٢٣ مارس سبة ١٩٠١ ، فتقصى المادة الأولى منه بأنه لانجوز إنشاء بيت مالى لتسليف النقود على رهونات إلا بإذن الحكومة ، إلا ما استثناه هذا القانون . وتقضى المادة ٢ بأن تصدر الرخصة من نظارة الداخلية ، وتقضى المادة ٤ بأنه عند تسليم النقود إلى المستلف يعطى له وصل يشتمل على بيانات معينة ، وتقضى المادة ٢ أن تكون السلنيات لمدة ثلاثة شهور وجوز تجديدها باتفاق المسالف والمستلف ، وتقضى المادة ٧ بأنه في حالة عدم الدفع عند حلول الميعاد تباع الأشياء المرهونة طبقاً للقواعد المقررة في القانون نخصوص الرهن التجارى ، وتقضى المادة ٨ بأنه إذا زاد المبلغ المتحصل من البيع على المستحق على المستنف من رأس مال وفوائد وعوائد حفظ ومصاريف بيع فتحفظ الزبادة تحت طله مدة ثلاث سنوات بدون فائدة فإذا لم يضها في البعد المدكور صارت حقاً للمسلف .

وأما قانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۶۰ . فتقضى المادة الأولى منه بأن يكون الرهن الزراعى (gage agricol) الذى يعقد لبنك التسليف دراعى المصرى صحيحاً ولو لم يكن للمكتوب الذى يدون فيه العقد تاريخ اابت ، ويكون الرهن صحيحاً ولو بقيت الحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك في مخازن مدينه الحاصة ، وإنما يشترط أن تختم أبواب تلك المخازن بالشمع وأن تعلق عليها بطريقة ظاهرة ألواح يثبت فيها اسم البنك .

### المجث الثااث

### رهن الدين

- **٦٤٩** المواد الخاصة برهن الدين: أورد المشرع سبع مواد خاصة برهن الدين ، نخصص لكل منها فقرة ، وهذه هي :
- ۱ م ۱۱۲۳ وهي خاصة بنفاذ رهن الدين في حق المدين وفي حق الغير م
  - ٢ م ١١٢٤ وهي خاصة برهن السندات الإسمية والسندات الإذنية .
- ٣ م ١١٢٥ وهي خاصة بعدم جراز رهن الدين غير النابل للحوالة أو للحجز .
- \$ م ١١٢٦ وهي خاصة بحقوق والتزامات الدائن المرتهن للدين .
  - – م ۱۱۲۷ وهي خاصة بدفوع المدين في الدين المرهون .
- ٦ م ١١٢٨ وهي خاصة بحلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن .
- ٧ م ١١٢٩ وهي خاصة بحلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون
   لبار هن .
- 70 تفاذرهن الدبن في من المدبن وفي من الغير نص قانوني : وقد نصت المادة ١١٢٣ مدنى على ما يأتى :
- الا بإعلان هذا الرهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه ، أو بقبوله له ، وفقاً للمادة ٣٠٥ .
- ١ ٧ ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا يحيازة المرتهن لسند الدين

المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من الناريخ الثابت للإعلان أو القبول ،(١). وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

و يقع الرهن الحيازى على الدين باعتباره منقولا ، غير أن الرهن فى هذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع طبيعة الدين . فمن ناحية انعقاد الرهن ونفاذه يكون رهن الدين بإنجاب وقبول من الراهن والمرتبن . ولكنه لا ينفذ فى حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كما هو الأمر فى حوالة

(1) تماريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٥٦٤ من المشروع النهيدة، ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأفرته لجنة المراجمة ، تحت رقم ١٣٢٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٣١٣ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٣١٧ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٦٧ – ص ٣٦٨ ) .

التقتين المدنى السابق م ١٩٥ / ٦٧٣ : لا يصح ردن المنتول بالنسبة لغير المتعاقدين الا إذا كان بستد ذى تاريخ ثابت بوجه رسمى يشتمل على بيان المبلغ المرهون عليه وبيان الشيء المرهون بياقا كافيا ، ويحصل ردن الدين بتسليم سنده ورضا الذين كالمقرر في المادة ٢٤٩ قيما يتعلق بالحوالة بالدين ، وكل هذا مع عدم الإخلال بالأصول المقررة في التجارة .

#### التقنينات المانية العربية الأخرى :

التقنين السورى م ١٠٤٧ : ١ - لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأسينا إلا إذا أبلغ المدين إنشاء الرهن أو رضى به في سند ثابت التاريخ . ٢ - . . . . ٣ - وإذا كان الدين المقدم تأسينا مجاوز مائة ليرة سورية ، وإن الاستياز لا يترتب إلا إذا كان الرهن مثبتا بسند رسمى أو بسند حادى ثابت التاريخ .

التقنين الليبي م ١٩٧٧ : لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة ٢٩٧ . ٢ - ولا يكون نافذا في حق النبر إلا محيازة المرتهن سند الدين المرهون ، وتحسب الرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .

التقنين المراقي م ١٣٥٤ : لا يكون رهن الدين ثاماً إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، ولا يكون ثافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو يقبوله إياه . وتحسب المرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الإعلان أو القبول .

تقنين الملكية المقارية اللبنانى : لا شيء .

الدين. ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن للدين ، ويكون ذلك بحيازة سند الدين . وتحسب مرتبة الرهن بالتاريخ الثابت للإعلان أو القبول . . . . ونعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية ، وتجرى عليها أحكام هذه المنقولات الات

ويتبين من النص سالف الذكر أن رهن الدين يجب أن يكون نافذاً في حق المدين في الدين المرهون ، ويكون ذلك بإعلان الرهن إليه أو بقبوله إياء كما في حوالة الدين . ويكون الإعلان أو للقبول تاريخ ثابت ، إذ هذا التاريخ النابت عدد للرهن مرتبته .

ويجب أبضاً أن يكون نافذاً فى حتى الغير ، ويكون ذلك بحيازة الدائن المرتبن لسند الدين . فالدين غير المكتوب فى سند لا بجوز رهنه .

وتعتبر السندات لحاملها عثابة المنقولات المادية ، فتداولها يحصل بتسليمها فلا يشترط فى رهبها شرط غير تسليم السند<sup>(۲)</sup> . وعلى ذلك يحب ، لنفاذ رهبها فى حق الغير ، إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يدون الرهن فى ورقة ثابتة الناريخ يبن فيها الحق المسمون بالرهن والمال المرهون بياناً كافياً (م ١١١٧)<sup>(۲)</sup> .

رحن السندات الاسمية والسندات الإذنية - نص قانوني :
 وقد نصت المادة ١١٢٤ مدنى على ما يأتى :

و السندات الإسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الحاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحرالة قد تمت على

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال الشحضيرية ٧ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان نفره ۹: - جوسران ۲ ففرهٔ ۲۹ز۲ – دی هلتس نفرهٔ ه؛ – جرانمولان ففرهٔ ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) محمه كامل مرسى فقرة ٣٦١ .

مبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان »(١).

وجاء فى مذكرة المشروع الههيدى . فى خصوص هذا النص ما يأتى :

«أما في السندات الإسمية والسندات الإذنية ، فإن الرهن يتم بالطريقة الحاصة لحوالة هذه السندات ، أي بالقيد في سجلات الشركة لسندات الإسمية والتظهير للسندات الإذنية ، على أن يدكر أن الحوالة تمت عني سبيل الرهن »(٢) .

والنص السالف الذكر يتكلم فى رهن السندات الاسمية والسندات الإذنية، فيجعل رهنها كحوالتها بالقيد فى سجلات الشركة فى السندات الاسمية وبالتظهير فى السندات الإذنية ، على أن يذكر · فى الحالتين أن الحوالة قد تمت على

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص : ورد هذا النص فی الم دة ۱۹۹۰ من المشروع التمهیدی علی وجه مطابق لما استقر علیه فی التقنین المدنی الجدید . وأفرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ۱۲۲۸ فی المشروع النبائی . وأفره مجلس النواب تحت رقم ۱۱۳۴ ( مجموعة الأعمال النه ضبرية ۷ ص ۲۲۹ – ص ۲۷۰ ) .

التقنين المدنى الدابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين السودي م ٢٠٤٧/ ٢ : أما الأسناد الرسمية أو انحررة و لأمر ۽ ، فإن رهبا يتم عل طريقة النقل الحاص المعين في قانون التجارة ، مع إيضاح مفاده أن النقل أجرى على سبيل التأمين ولا يحتاج إلى إبلاغ .

النقابن الليبي م ١٩٢٨ : السندات الاصمية والسندة الأذنية يتم رهمها بالطريقة الخاصة التي وصمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن هارن حاجة إلى إعلاو .

التقنين العراقيم ١٣٥٥ : السندات الاسمية وااسندات لأمريتم رهنها بالطريقة التي وسما قانون النجارة لحوالة هذه السندات ، على أن يلاكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن . وينعذ الرهن دون حاجة إلى إعلان .

تغير الملكية العقارية اللبناني : لا شيء.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢٧١ .

سبيل الرهن . فيتم الرهن بذلك ، دون حاجة إلى إعلان المدين في هذه السندات بالرهن .

و إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز ، فلا يجوز رهنه ، (١) .
وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ،
ما يأتى :

ويشرط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلا للحوالة وللحجز ،
 فلا يجوز الرهن في دين النفقة ولا المعاش ولا الديون الأخرى التي لا يجوز الحجز علما و٢٧٠.

ويتبين من النص سالف الذكر أن الدين حي يجوز رهنه بجب أن يكون قابلا للحجز عليه ولحوالته ، حي يمكن التنفيذ عليه إذا ما رهن .

<sup>(</sup>۱) تماريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٩٦ من المشروع التههيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة ، تحت رقم ١٢٧٩ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١١٣٥ ( مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٧٧٠ – ٢٧٣) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التنبينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين السورى : لا ني.

التقنين اليسي م ١١٢٩ : إذا كان الدين خير قابل للحوالة أو الحجز أو للرحن الاستحقاق ، فلا يجوز رحنه .

التقنين العراق م ١٣٥٥ مكررة : إذا كان الدين غير قابل المعوالة أو المعبز ، فلا مجوز رهنه .

تقبن الملكية المقارية اللبناني : لا شيء .

<sup>(</sup> ٢ ) بجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٧١ .

فالدين غير القابل للحجز عليه ، أو غير القابل للحوالة ، لا يجوز رهنه . وعلى ذلك لا يكون جائزاً رهنه دين النفقة ولا دين المعاش ، لأن هذين الدينين لا بجوز الحجز علمهما .

وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نص المادة ١٥٦٧ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : «الدين المرهون لا يجوز أن يتقضى بالاتفاق إلا إذا قبل الدائن المرتهن ، وكذلك الأمر فى كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شأنه أن يضر بحق الرهن » . فالاتفاق على انقضاء الدين المرهون ، والنيول عنه ، وتخفيض قيمته بحيث يصبح أقل من الدين المضمون بالرهن ، كل هذا لا يجوز إلا بقبول الدائن المرتهن . وهذا الحكم واضح وتمليه القواعد العامة ، لذلك لما عرض هذا النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجنة اكتفاء بالقواعد العامة .

ومما جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص المحذوف ، ما يأتى : «ونخالف الضمان (ضمان الر «ن للدين ) أن ينهى الراهن الدين المرهون بدون موافقة المرتهن ، كأن يبرئ المدين أو يجدد الدين أو يدخل أى تعديل فيه من شأنه أن يضر بحقرق المرتهن كأن يتنازل عن الفوائد أو ينقص منها أو يمد الأجل أو يتنازل عن رهن يضمن الدين المرهون »(١).

مقوق والنزامات الرائن المرتهى للدين — أعل قانونى : وقد تصت المادة ١١٢٦ مدنى على ما يأتى :

الله المدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين ، على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . .

<sup>(</sup>١) محموعة الأهمال التماسية لا ص ٢٧٢.

د ٢ - ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك ،(١).

(۱) تاريخ النص . ورد هذا النص في المادة ١٥٩٨ من المشروع التمهيدي على وجه سطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة ، تحت وتم ١٢٣٠ في الشروع النهائي . ووانق عليسه بجلس النواب تحت وتم ١٢١٥ ، ثم بجلس الشيوخ تحت رقم ١٢١١ ( مجموعة الاعمال التحضيرية ٧ ص ٢٧٢ – ص ٢٧٤ ) .

التنذيز المدنى السابق ؛ لا مقابل .

التقنينات المدنية العربة للعربية الأخرى :

التشين السورى م ١٠٤٨ : ١ - من ادتهن ديناً يلزمه أن يستونى المواتد وسائر التكاليف الموقد التي تختص جذا الدين وتستحق في أثناه مدة الرهن ، عل أن تخصم أولا من المفقدت ثم بن الفوائد ثم من رأس المال المؤس عليه .

٣ بِـ وبجب على الدائن أبضاً صيانة الدينَ المقدم تأميناً .

التقنين االيبور: م ١٩٣٠: ١ - للدائن المرتبن أن يستول على الدوائد المستحقة عن الدين المرتبن الرهن ، وكذلك كل الاستحقاة ت الدورية التي ذذا الدين ، على أن يحصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بدارهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره ، ٢ - ويلتزم الدائن المرتبن المحافظة على الدين المردون ، فرذا كان له أن يتنفى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يتنصيه في الزمان والمكان الممين الاستبفاء وأن يبادر المحال الراهن بذلك .

الدين المراقي م ١٣٥٧ : ١ - المعرش أن يستولى على الدوائد المشتحة عن الدين المتردن ولى محل بعد الرهز ، ونه أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التي لحذا الدين ، على أن يخصم ما يستولى عليه من الدين الموثق بالرهن وفقاً للأحكاء الواردة في المادة ١٣٤٠ . ٢ - وبالزم المرشن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئاً ،ن هذا الدين دون تدخل من الراهن ، مثليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفا، أن يبادر بإعلان الراهن بذاك .

تمنين الملكية المقارية اللبناني : لا شيء .

وقد جاء فی مذکرة المشروع التمهیدی ، فی خصوص هذا النص ، ما یأتی :

والترامات الراهن والمرتهن فى رهن الدين هى نفس التراماتهما فى رهن الأشياء الأخرى . فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين ، وأن يرتب حق الرهن ، وأن يضمنه . . . ويلزم المرتهن أن محافظ على الدين ، فيقطع التقادم ، ويقيد رهناً يضمن الدين المرهون ويجدد الفيد ، ويقتضى الدين فى الزمان والمكان المحددين ويبادر بإخطار الراهن بذلك ، وللمرتهن أن يقبض غلة الدين ، فيستولى على الفوائد التي تحل بعد الرهن وعلى كل الاستحقاقات الدورية الأخرى ، ويخصم ذلك مما هو مستحق له بالترتيب الذي تقدم ذكره . ويلزم المرتهن أيضاً برد الدين (أو سنده إذا كان لم يحل بعد استيفاء حقه) (1) .

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن على الراهن والمرتهن ، في رهن الدين ، نفس الالتزامات التي على الراهن والمرتهن في الأشياء الأخرى .

فعلى الراهن أن يسلم سند الدين ، وأن يرتب حق الرهن وأن بضمنه . وعلى المرتهن أن يحافظ على الدين ، فيقطع تقادمه ، وأن يقتضى الدين في الزمان والمكان المحددين وأن يبادر إلى إخطار الراهن بذلك .

وإذا كانت هناك فوائد أو استحقاقات دورية مستحقة على الدين ، بادر الدائن المرتهن إلى الاستيلاء عليها ، وخصمها من المصروفات ، ثم من أصل الدين الذي له ، ما لم يتفق على غير ذلك .

ثم على الدائن المرتمن أن يحافظ على الدين المرهون . وإذا كان له أن يقتضى منه شيئًا اقتضاه في الزمان والمكان المحددين ، وبادر إلى إخطار الراهن بذلك .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٧٣ – ص ٢٧٤ .

٢٥٥ - رفوع المربن في الدين المرهون - فعن قانوني : ونصت المادة
 ١١٢٧ مدنى على ما بأتى :

ه يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعنقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك مهذه الدفوع قبل الحال إليه ه(١).

وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما ً مأتى :

الدائع المتعلقة بصحة الحق المصمون بالرهن . فلو كان العقد الذي نشأ عنه

(1) تناريخ النصن : ورد هذا النص في المادة ١٥٦٩ من المشروع التمهيسي . وأفرته يخنة المراجعة بعد تعديلات تنمية ، تحت رقم ١٢٣١ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجنس سوب تحت رقم ١٢٦٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٢٧ (مجموعة الأعمال المحضيرية ٧ ص ٢٧٥ – ص ٢٧٧) .

المقنع المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقين حررى م ١٠٥٢ : المدين بالدين المندم تأميناً أن يتمسك قبل الدائن المرتهن مأوجه الدنع انخنصة بصحة الدين ، وبأوجه الدنع الى يحق له التمسك بها قبل دائنه الخاص بقدر ما ندين أن يتمسك بها قبل شخص متفرغ له .

التشين" الليبي م ١١٣١ : يجوز المدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأرجه الدام الممافة بصحة الحق المفسون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدام التي تكون له هو قبل دائنه الأصل ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه المدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبر المحال إليه .

النفند العراق م ١٣٥٨ : يجوز الله ين بالدين المرهون أن يتسلك تجاه المرتهن بأوجه الدنع التي تكون له تجاه دائنه الأصل ، وكذلك بأوجه الدنع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن ، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه المدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدنوع تجاه الحال له . تقنين المنكية المقارية اللبناني : لا شيء .

۲۰ وللمدين في الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المرتهن يأوجه الدفع التي له قبل الدائن الأصل. فلو كان العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون باطلا ، كان للمدين أن يتمسك جذا البطلا، قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلى. وكذلك لو كان الدين المرهون قد انقضى ، فللمدين أن يتمسك بالانقصاء قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلى. وهذا أيضاً تطيق للقاعدة التي تقصي بال المدين في الحوالة نجوز أن جنع على الحال إليه بالدورع التي له – وقت نفاذ الحولة في حقه – أن نحتج ما على الحيل ( م ٢٩٤ من المشروع ) ه(١).

ويؤخذ من كل ذاك أن المدين في الدين المرهون به أن يتمسك بنوعين من الدفوع:

١ ــ الدفوع المتعلقة بالحق المضمون بالرهن ، فلو كان هذا الحق قد نشأ من عقد باطل ، أو كان قد انقضى ، فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .

٢ ــ الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه ، فلو كان هذا الدين قد اشأ من عقد باطل ، أو كان قد انقضى ، فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .

ماول الدين المرهود قبل ماول الدين المضمود بالرهن - ماول الدين المضمود بالرهن - أنهى قانونى : وقد نصت المادة ١١٢٨ مدنى على ما يأتى :

<sup>(</sup>١) مجدوعة لأهمال التحضيرية ٧ ص ٢٧٥ – ص ٢٧٦

الدين الموهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إبداع ما يؤديه . وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه » .

٣ - وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ،
 وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن
 المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن »(١) .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

و إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون ، فلا يقبض إلا الراهن والمرتبن معاً ، ولا بجوز للمرتبن أن يستغل بقبضه الحيازة لأن الحيازة لا تثبت إلا على دين في الدّمة ٥ وبجوز لأى منهما أن يطلب من المدين أن يودع

(١) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٧٠ من المشروع التمهيدي . وهدلته لهنة المراجعة تعديلا لفظياً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، ووافقت عليه تحت رقم ١٣٢٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٣١٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٣٧٧ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين السورى : لا شيء .

التقنين اليبي م ١١٣٢ : ١- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا المرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين ليداع ما يؤديه ، موينتنل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . ٢ – وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداء المدين ، وأن يكون ذاك على أنفع الوجوء للراهن دون أن يكون فيه ضرو الدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصاحة هذا الدائن .

التقنين المراقي م ١٣٥٩ : ١- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق با لرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتبن والراهن سماً ، ولكل من دلمين أن يطلب إلى المدين إيناع ما يؤديه عنه عدل وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين . ٢ – وعلى المرتبن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه الدين ، وأن يكون ذلك على أفيد الوجوه الراهن دون أن يكون ضرر المرتبن .

تِقْنَبِنَ المُلكِبَةِ العَمْرَارِيةِ اللَّبِنَانِي : لا شيء .

ما يوديه عند أمن يتفقان عليه ويصع أن يكون أحدهما ، وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين . فإن كان المودع مبلغاً من النقود ، وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن فى استغلاله على خير وجه ، دون أن يكون فى ذلك ضرر بالدائن المرتهن كأن يستغل لآجال طويلة يصعب معها أن يصنى فى الوقت الملائم لهذا الدائن . فإذا رومى أن يكون الاستغلال بشراء عين ، وجب على الراهن أن ينشىء رهنا جديداً على هذه العن لمصلحة المرتهن المراكبين الم

ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا حل الدين المرهون ولم يحل الدين المضمون بالرهن ، فإن وفاء الدين المرهون يجب أن يكون للراهن والمرتهن معاً ، لأن الراهن هو صاحب الدين والمرتهن له حق رهن حيازة فيه .

ولكل من الراهن والمرتهن أن يطلب من المدين إيداع الدين ، إما فى خزانة المحكمة أو فى مصرف أو عند أمين يتفق عليه الراهن والمرتهن ويصح أن يكون أحدهما ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .

وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونا على استغلال المبلغ الذى أداه المدين ، على خير وجه نافع للراهن ، دون أن يكون فى ذلك ضرر بالمرتهن . فإذا روئى أن يكون الاستغلال بشراء عين ، اشتريت العين ملكاً للراهن ، وبادر الراهن إلى رهن هذه العين إلى الدائل المرتهن رهن حيازة ، ويبقيان هكذا ، أحدهما يملك عيناً ، والآخر يرتهنها ،إلى أن يصفيا مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن .

۳۵۶ - ملول الدبن المرهود، وملول الدبن المضمود، بالرهن -نعن فَانُونِی : وقد نصت ۱۱۲۹ مدنی علی ما یأتی :

و إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء . جاز لهدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين

<sup>(</sup>١) محمومة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٨٠.

المرهون ما يكون مستحقاً له ، أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة ١١٢١ الفقرة الثانية ه(١) .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

« وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون ، فللمرتهن إذا لم يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين ، أو أن يبيعه ، أو أن يتملكه طبقاً للمادة ١٥٦٢ (٢).

(۱) تاريخ النص ورد هذا النص في المادة ۱۷۷۱ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتي و و سراة الله الدين المرهون بعد حلول المق المضمون بالرهن ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يتولى اقتضاء الدين المرهون ، على أن يبيعه ، أو أن يتملكه وفقاً فهادة ۲/۱۵۹۲ . ۲ - فإذا كان الدين المرهون مبلغاً من النقود ، فلا يجوز قدائن المرتهن أن يقتشى منه إلا بقدر ما يكون باقياً من حقه المضمه ن بالرهن ، ويعتبر المدين في الدين المرهون الماتشى منه إلا بقدر الذي اقتضاء منه الدائن المرتهن و وحذفت لجنة المراجمة الفقرة الثانية وعدلت الفقرة الأولى تمديلا لفظياً حتى صارت مطابقة لما استثرت عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليها تحت رقم ۱۲۲۹ . في المشروع النهائي . ووافق على النص مجلس النواب تحت وقم ۱۲۱۸ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ من ۲۷۹ - ص ۲۷۹) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل . التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السورى م ١٠٤٩ : على الدائن المرتهن أيضاً أن يستوفى الدين المقدم تأبينا هند استحقاقه ، ويرد إلى الراهن هند الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذى قبضه والمبلغ المترتب له .

التقنين الليبي م ١١٣٣ : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز الدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيم هذا الدين أو تملكه وفقا المادة ١١٧٥ الفقرة الثانية .

التقنين الدراق م ١٣٦٠ : إذا أصبح الدين المرهون والدين الموثوق بالرهن مستحق الأداء ، جاز للمرتبن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو يطلب من الحكة بيعد أو تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له .

تقنين الملكية المقارية اللبناني ؛ لا شيء.

<sup>(</sup>١) مجدوعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢٨٠ .

ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، ولم يستوف الدائن المرتهن حقه من الراهن ، فقد أصبح حقه والدين المرهون ، كل منهما ، مستحق الأداء ، فيستطبع الدائن المرتهن أن يستوفى حقه بأحد الوجوه الثلاثة الآتية :

١ ــ يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .

٢ ــ فإن لم يكونا من جنس واحد ، فللدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين
 المرهون ، حتى يستوفى حقه من ثمنه .

٣ ــ أو يطلب تملك الدين المرهون وفقاً للمادة ٢/١١٢١ ، على أن خسب عليه بحسب تقدير الخبراء . وقد نصت المادة ٢/١١٢١ على ما يأتى : « ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء : .

## الباب الرابع حقوق الامتياز

# تمهيد

۱۱۳۰ تعریف من الامتیاز - نص قانونی : نصت المادة ۱۱۳۰ مدنی علی ما یاتی :

الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .
 ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون ، (١) ،

(۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۱۹۷۲ من المشروع التمهيدي. وأفرتها بحنة المراجعة بعد استبدال عبارة و مراعاة منه اسببه به بعبارة و معتبرا في ذلك طبعة هذا الحق به الواردة في الفقرة الأولى ، وأصبح رقم المادة ۱۲۳۶ في المشروع النهائي . وأفرها مجلس النواب ، تحت رقم ۱۲۱۹ واستبدلت لجنة مجلس الشيوخ في الفقرة الأولى بكلمة و لسبه به كلمة و لصفته به إيثاراً للاصطلاح الذي جرى عليه الفقه وانقضاه في بناه الامتياز على صفة الدين ، وأصبح رقم المادة ١٦٣٠. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عداتها لجنه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٨٠ .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين السوري م ١١٠٩ : ١ – الامتياز أولوية يقررها القانون لحق ممين مراعاة منه السفته . ٢ – ولا يكون اللحق امثياز إلا بمقتضى نص في القانون .

التقنين الليسيم ١١٣٤ : ١ – الامتهاز أولوية يقررها القانون لحق معين مراءا، منه السفته . ٢ – ولا يكون للحق امتياز إلا ممقتضى نص فى القانون .

التقنين العراق م ١٣٦١ : ١- الاستياز أولوية في الاستيفاء لدين معب مراعاة لسبب مذا العين . ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .

وقد ورد فی مذکرة المشروع التمهیدی ، فی خصوص هذا النص ، ما یأتی :

و يؤخذ من تعريف حق الامتياز أن الحق هو الممتاز لا الدائن ، وذلك لأن الامتيار يرجع إلى طبيعة الحق ، والقانون هو لذى يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممنازة ، كما يعن مرتبة هدا الامتياز الا<sup>(1)</sup>؛

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن الامتياز هو نقديم الحق الستاز على سائر الحقوق الاخرى التي يتقدمها هذا الحق ، ويقرر هذا النةدم نص في القانون مراعياً في ذلك صفة الحق المتقدم .

فالقانون اختار بعض الحقوق ، مراعباً في ذلك صفتها ، وحعلها حقوقاً ممنازة ، ونص على ذلك . وسبب التبار هذه الحقوق غنلت باختلاف الحق ، هنها ما يقدمه هذا الحق من خدمة أداها من عجل الحق لمصلحة الدائنين الآخرين كما في المصروفات القضائية ، ومنها ما هو مبنى على اعتبارات إنسائية كامتياز أجور الحدم والعباز والكتبة لأن هده الأجور ضرورية لمعيشة الدائنين بها ، ومنها ما هو مبنى على فكرة الرهن الضمنى كنا في المتباز المؤجر وصاحب الفندق على أمتعة المستأجر و تريل الفندق ، ومنها ما هو مبنى على فكرة أن اندائن هو الذي أدخل نشيء في المك المدين كبائع العقار والمنقول وأجر المقاولين والمهندسين المعاريين ، ومنها ما هو مبنى على اعتبارات أخرى غير ذلك "

والقانون وحده هو الدى يتولى تعيين هذه الحقوق الممتازة ويعين مرتبة الامتياز ، فلا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى عص في القانون . ومن ثم

<sup>(</sup>١) محموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط أول أبرين سة ۱۹۳۱ م ۲۳ ص ۳۲۶ – بيدان ولهواران مفرة ۳۱۶.

وقد قصت محكمة دقمض بأنه لما كان حق الاستباز هو من للتأمينات الدينية ولا مفرر إلا مغمسى في القامون ، وكان المقانون لم يرتب لمبائع في حالة بقاله ستمم بالعقار المبيع أو بحر، حا

لا يجوز للطرفين أن ينشئا امتيازاً بإرادتهما فى غير الحالات التى يقررها القانون (١) ، ولا يجوز للقاضى أن يجعل الدين ممتازاً إذا كان القانون لا يجعله كذلك (٢) : وقد قضى بأن الامتياز حق استثنائى لا يقاس عليه ، ولم ينص القانون على امتياز فى عقدى البيع القانون على امتياز فى عقدى البيع والقسمة (٦) . وقضى بأن حقوق الامتياز مستمدة من القانون ، فلا يجوز النوسع فى تأويلها ولا القياس عليها ولا خلق امتياز لم يقرره القانون ، إذ لا امتياز إلا ينص (١) .

والقانون يقرر الامتياز مراعاة لصفة الحق ، لا لأنه صفة فى الدائن . وينبنى على ذلك أن الدين يظل ممتازاً ، ولو حل فيه دائن آخر محل الدائن الأصلى بناء على حوالة أو وفاء مع الحلول(٥) .

وقد قرر القانون أكثر حقوق الامتياز فى الباب الذى نحن فيه (الباب الرابع من الكتاب الرابع). ولكن توجد حقوق امتياز أخرى قررها القانون في أماكن أخرى وإلى ذلك تشير المادة ١١٣٧ مدنى حين تقول: والحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة ، إلى جانب حقوق الامتياز المقررة

<sup>-</sup> منه بصفته ستأجرا أى امتياز على الدين المبيعة ، فإن الحكم المطمون فيه يكون قد أخطأ في المقاؤون إذ اعتبر احتفاظ البائع في حقد البيع بجقه في الانتفاع بجزه من المغزل المبيع بصفته من حقوق الامتياز التي خولها له القانون ( نقض مدنى ه مايو سنة ١٩٥٥ مجموعة الحبسة والدشرين حاما ١ ص ٣٩٥ رقم ٢٢) . وقضت محكة النقض أيضا بأن الامتياز لايقرر إلا بمنتفى نص في القانون ، فاشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه في التعويض لا يعتد به ( نقض مدنى ٢١ مايو سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام النقض 10 رقم ١١٢ ص ٧٠٠) .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۷ یونیه سنة ۱۹۶۲ م ٥٤ ص ۲۶۱ – ۲۱ دیسمبرسنة ۱۹۶۲ م ۵۰ ص ۲۲ – ولکن یجوز آن یتفق الدائنون علی آن یتقدمهم أحدهم کالمحامی ( افظر نقض مدتی ۵ مایو سنة ۱۹۰۵ بجموعة أحکام النقض ۳ رقم ۱۶۰ ص ۱۱۰۹ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الإسكندرية الكلية ٧٧ يتاير سنة ١٩٥١ التشريع والقضاء ٤ رقم ٢٨ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) استثناف مصر ٢٣ فبراير سنة ١٩٤١ المجموعة الرسمية ٤٢ رتم ٢٢٦ ص ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الإسكندرية مستعجل ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥ المجموعة الرسمية ٤٩ رقم ٤٣ ص ٧٨.

<sup>(</sup> ه ) عبد الفتاح عبد الباق ص ٩٦٩ - محمد على إمام ص ٢٥٥ .

بنصوص خاصة ، . من ذلك امتياز المقارل من الباطن والعال على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى فى ذمة رب العمل (م ٢٦٢ مدنى) ، وامتياز القروض التى بمنحها اتحاد ملاك طبقات البناء الوال الحد الشركاء لتمكينه من القيام بالنزاماته (م ١/٨٦٩ مدنى) ، وارتياز عقات تدوية التركة (م ٢/٨٨٠ مدنى) ، وامتياز الوكيل بالعمولة على البضائع المرسلة أو المسلمة الو المودعة عنده من أجل المبالغ المطلوبة له من عميله (م ٥٠ تجارى) ، وامتياز أتعاب المحامى (م ٥٠ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسة ١٩٤٧) ، وامتياز نفقات تجهيز الميت (م ٤ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المحاص بالمواريث) ، وامتياز التعويض عن إصابات العمل) م ٨ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٥٠ المحاص بإصابات العمل) ، وامتياز المحميات التعاونية بالمبالغ المستحقة لها قبل أعضائها نتيجة لتعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ أو فى نظامها (م ٢٥ من الفانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥٦ : حق امتياز عام على أموال الأعضاء نجى فى الرتيب مع امتياز المبالغ المنصرفة فى البذور والسهاد وآلات الزراعة ) .

70٪ — اختلاف من الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية : ويختلف حق الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعيسة (الرهن الرسمى والاختصاص والرهن الحيازى) في أمرين الجوهريين :

۱ حق الامتياز لا يتقرر إلا ينص فى القانون ، فما لم يوجد نص
 لا يوجد امتياز . فلا بتقرر لا باتفاق ، ولا محكم القاضى ، كما سبق أن
 قررنا .

أما الحقوق التبعية الأخرى ، فنها ما يتقرر بالاتفاق أى بالعقد كالرهن الرسمى يتقرر بالعقد الرسمى للرهن وكالرهن الحيازى يتقرر بعقد رهن الحيازة ، ومنها ما يتقرر بأمر القاضى كالاختصاص ولا يوجد حق عنى تبعى ، غير حق الامتياز ، يتقرر وتتقرر مرتبته بنص فى القانون .

٢ – وحق الامنياز يختلف أيضاً عن الحقوق العينية الاخرى فى أن
 الممتاز فى حق الامتياز هو الحق لا الدائن .

أما فى الحقوق العينية التبعية الأخرى ، فالممتاز هو الدائن لا الحق . فنى الرهن الرسمى والرهن الحيازى ، الدائن الذى يتفق مع مدينه على رهن وسمى أو رهن حيازى هو الذى يمتاز ، لا لصفة فى الدين فأى دين يمكن ضهانه برهن رسمى أو رهن حيازى ، يل لأن الدائن اتفق مع مدينه على الرهن . وفى الاختصاص أيضاً ، الممتاز هو الدائن لا الحق . فأى حق يمكن ضهانه باختصاص ، ولكن الدائن فى الاختصاص هو الذى تقدم على الدائنين المناخرين عنه لشخصه ولأنه حصل على حق احتصاص ، لا لصفة فى الدين .

وذلك بخلاف حق الامتياز كما قدمنا ، فالممتاز فيه هو الحق لصفة لاصقة له ، لا الدائن . فأى حق توافرت فيه صفة يرعاها القانون وينص على أنها ممتازة يكون حقاً ممتازاً بموجب هذه الصفة التي راعاها القانون ، أيا كان الدائن لهذا الحق .

709 - اقتراب من الامتياز من سائر الحقوق العيفية التبعية : ولكن من جهة أخرى ، يقترب حق الامتياز من سائر الحقوق العيفية التبعية ، في أنه مثلها حق عيني تابع غير قابل للنجزئة .

أما أنه حق عينى ، فقد ثار خلاف فى الفقه الفرنسى حول عينية حقوق الامتياز ، ونخاصة فيما يتعلق محقوق الامتياز العامة لأنها لا ترد على مال معين بالذات ، وفيما يتعلق بالامتياز على الديون لأنه يرد على حقوق شخصية(١) .

<sup>(</sup>۱) فعيما ينعلق بحقوق الامتياز العامة ، اتجه بعض الفقهاء الفرنسيين إلى اعتبارها حقوقا عينية (بودرى وقواران ۱۳ ففرة ۲۹۲ - ديروبيه فى طبعة حق المستأجر رسالة من تولوز سنة ۱۹۰۲ فقرة ۳۰۳ وما بعدها) . وقال بعض آخر إنها حقوق عينية إذا باشرها الدائن على عقار ، وهى مجرد أوصاف تلحق الالتزام إذا باشرها الدائن على منقول (بودرى العن ۲۷۲ ، أوبرى ورو ۳ ص ۱۱۲) .

ولكن أكثر الفقهاء الفرنسين يقره ، ن أن حقوق الامتياز العامة ، ولو وقعت على منقول ، تكون حقوقاً عينية . ولو وقعت حقوق الامتياز على عين معينة ، سواء كانت عقاراً أو منقولا ، أى أصبحت حقوق امتياز خاصة ، فإنها تكون بطبيعة الحال حقوقاً عينية ، وتخول حق التقدم وحق التتبع ، غير أن حق الدائنين فيها يتأثر بقاعدة والحيازة في المنقول سند الملكية »(۱) . وفي مصر يذهب أغلب الفقهاء المصريين إلى أن حقوق الامتياز كلها ، عامة وخاصة ، على عقار وعلى منقول ، حقوق عينية (۲) ، ويفول الأستاذ سليان مرقس في هذا المعنى : ولا محل في الفانون المصرى للمنازعة في أن الا تياز حق عيني ، حيث قد نص عليه المشرع في الباب الرابع من الكتاب الرابع الذي نظم فيه الحقوق العينية التبعية . (وفي فرنسا) الراجح أن الامتياز حق عيني يخول صاحبه ما تخوله إياه سائر الحقوق العينية من مزيتي التقدم والتبع و(۲) .

وأما أن الامتياز حق تابع ، فلأنه يستلزم وجرد النزام أصلي يضمنه ،

وقيما يتعلق بحقوق الامتياز الخاصة على منقول ، فا يسترا مها إلى فكرة الرهن الضمى
 كامتياز المؤجر يكمل قدائن حتا عبديا ، وما لا يستبد إلى فكرة الرهن الضمى كامتياز والمقبول فيه خلاف ( انظر في تفصيل دك أوبرى ورو ٣ فقرة ٢٥٦ وما بعده! ) .

ويرى بعض العقهاء أن حنوق الامنياز جمها صدت تسمن ببعض الدون ، فتكفل الإخلال بقاهدة المساواة بين الدائمين ( بنكار الملحق لبردرى ، فقرة ٧٣ ص ٤٣٧ – ص ١٠٠ – روبينو في الامتياز على الديون رسالة من بوردو سنة ١٩٥٠ ص ١٣٣ وما بعدها ) .

وى مصر برى الأستاد شمس الدين الوكيل أن حق الامتياز العام أيس بحق عيني لأنه لا يرد على مال معين بالفات ، وكذك الحال بالنسبة إلى الامتياز على الديون لأنه يرد على حقوق شخصية . أما كل حقوق الامتياز الخاصة ، دلى عقار أو على منقول ، فتكسب الدائن حقرقا هيئية . انظر في ذك شمس الدين الوكيل فقرة ١٠١٠ وبوجه خاص ص ٢٦٠ عاش ١.

<sup>(</sup>۱) جیوار فقرة ۱۷۳ – بیدان فقرة ۲۹۵ – فقرة ۲۹۹ – بودری ودی لوان فقرة ۲۰۲ – بودری ودی لوان فقرة ۲۰۲ – بودری ودی الوان فقرة ۲۰۲ رنقرة ۲۰۲ .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرسى فقرة ۲۸۰ .

<sup>(</sup>۳) سلیمان مرقس فقرة ۳۲۸ ص ۵۱۸ ه امش ۱ - ویشیر الی بیدان وفراران فقرة ۳۹۲ - چوسران ۲ فقرة ۱۰۲ .

شأنه فى ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمى والاختصاص والرهن الحياذى . وهذا الالتزام الأصلى ، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى ، يتبعه الامنياز فى كل ذلك . والالتزام الأصلى الذى يضمنه الامنياز يصع أن يكون محله مبلغا من النقود ، ولكن يصع أيضاً أن بكون محله التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل أو نقل حق عينى . ويصع أن يكون الالتزام الأصلى مقروناً بأجل ، أو معلقاً على شرط . والمهم أن الامتياز يوجد لضان الالتزام الأصلى الأصلى الذى هو تابع له ، وينبنى على ذلك أنه لا يوجد إلا إذا وجد التزام أصلى ، وينقضى بانقضائه (۱) .

وأما أن الامتياز عر تمابل للنجزئة ، فهو كسائر الحقوق العينية التبعية يبقى على كل الشيء ما بني جزء من الدين الممتاز لم يدفع ، وكذلك أى جزء من الشيء يبتى ضامناً لكل الدين الممتاز . فكل جزء من الشيء ضامن لكل الدين الممتاز ، وكل جزء من الدين الممتاز مضمون بكل الشيء (٢٠٠٠) . وعدم تجزئة حتى الامتياز من طبيعة ( nature ) الحتى ، لا من مستلزماته ( non de son essence ) . فيجوز الاتفاق على عكس ذلك ، وأن غصص جزء من الشيء لوفاء بعض الدين .

• ٦٦٠ - أقسام من الإمتباز - تعى قانونى : وقد نصت المادة ١١٣٢ مدنى على ما بأتى :

و ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ،

<sup>(</sup>۱) انظر فی ذلک محمد کامل ،رسی فقرة ۳۸۲ – صد الفتاح عبد الباتی فقرة ۳۵ ه -محمد علی إمام فقرة ۱۱۶ – سلیمان مرقس فقرة ۳۲۸ .

<sup>(</sup>۲) انظر فی ذلک بودری ودی لوان فقرة ۳۰۲ مکررة – بیدان ۱ فقرة ۲۰۵ م محمد کامل شرسی فقرة ۳۸۱ – سلیمان مرقس فقرة ۳۲۸ ص ۱۰۵ – استثناف مختلط ۱۰ أبريل سنة ۱۹۱۳ م ۲۰ ص ۳۰۸ – ۵ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ م ۳۵ ص ۷۱ – ۱۰ يونيه سنة ۱۹۲۲ م ۲۳ ص ۲۲۲ – ۲۰ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۵۹ ص ۱۵۷ .

أما حقوق الامتياز الحاصة فتكون مقصورة على منفول أو عقار معين الا النص ، وورد فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

« تنقسم حقوق الامتياز إلى : ٢ – حقوق امتياز عامة على جميع أموال المدين ، كامتياز النفقة وامتياز المبالغ المستحقة للأجراء ٢ ٧ – حقوق امتياز خاصة على منقول معين ، كامتياز المؤجر وامتياز بائع المنقول . . . ٣ – حقوق امتياز خاصة على عقار معين ، كامتياز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار . . . . . ه (٢).

والنص سالف الذكر بمن أقسام ثلاثة من حقوق الامتياز :

ا حقوق امتياز عامة (privilèges généraux) : وتقع على حميع أموال المدين من منقولات وعقارات ، فهمى عامة بهذا المعنى ، وقد يينها المشرع فى المادة ١١٤١ مدنى ، وهى ثلاثة أنواع : (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعال وكل أجير آخر عن الستة الأشهر الأخيرة . (ب) المبالغ

<sup>(1)</sup> تماريخ النص ؛ ورد هذا النص فى المادة ١٥٧٤ من المشروع النهيدى عل وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وأقرئه لجنة المراحمة ، تحت رقم ١٢٣٦ ق المشروع النهائى . وأقره مجلس النواب تحت رقم ١٢٣١ ، ثم مجلس اشدخ تحت رقم ١٦٣٧ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٧٨٧ – ص ٢٨٩ ) .

التناين المدنى السابق : لا مقابل .

التذبيئات المدنية المربية الأخرى:

التقنين السورى م ١١١١ : ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول ومقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو هفار مدين .

التقنين اللبسي م ١١٣٦ : ثرد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الحاسة فتكون مقصورة على مثقول أو مقاد معين .

التقنين العراقي م ١٣٦٣ : ١ - ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار أما حقوق الامتياز الحاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقاد سين . ٢ - ويصم أن يكون حن التصرف في الأراضي الأميرية مثقلا بحق الامتياز .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢٩٣ – ص ٢٩٣ .

المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخبرة . (حـ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة الأشهر الأخيرة . فهذه الحقوق الممتازة تقع كلها على حميع أموال المدين من منقول وعقار ، ولا تتخصص في مال معين . وهي لا تشهر ، فلا تقيد عند ما تقع على عقار المدين ، لأنها مبالغ تافهة ، فيسعها حميم أموال المدين . لذلك لا يأتى فيها حق تتبع ، وتعتمد أساساً على حق النقدم . فإذا تقدم دائن له امتياز عام ، نفذ على مال المدين الذي لا يزال ملكاً له من مقول وعقار . وترك الأموال التي خرجت من ملكية المدين ، فهذه تستلزم حق تتبع وهو لا يوجد . ومتى نفذ الدائن على مال مملوك للمدين . لم يتقدم عليه إلا المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم وهذه كلها حقوق امتياز خاصة على منقول . ثم يأتى صاحب الامتياز العام ، فينفذ على أي مال للمدين فيستوفى حقه من هذا المال ، متقدماً على حميع الدائنين فها عدا الدائنين الذين مر ذكرهم وهم أصحاب المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزاتة العامة ومصروفات الحفظ والترميم . وإذا تعدد الدائنون أصحابالامتياز العام . فتقدم مثلا خادم ومورد مأكل ودائن بالنفقة ، تساووا جميعاً ولم يتقدم واحد مهم علىالاثنين الآخرين. وإذا حجز الثلاثة على مال للمدين ، اقتسموا ثمن هذا المال كل بنسبة ماله . فأصحاب الامتياز العام فيما بينهم متساوون . وبالنسبة الى الدائنين الآخرين لا يتقدمهم إلا ثلاثة من أصحاب الامتياز الحاص على منقول . ويتأخر عنهم بنية أصحاب الامتياز الخاص على منقول وكل أصحاب الامتياز الخاص على عقار .

privelèges spéciaux sur على مقول معين مقول معين اes meubles) : وهوالاء لهم حــق امتياز خاص على منقول معين من منقولات المدين . وقد ذكرهم المشرع مرتبين حسب مراتبهم ،

ثلاثة منهم يسبقون أصحاب الامتياز العام وهم أصحاب المصروفات انقضائية فالمبالغ المستحقة للخزانة العامة فأصحاب المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه ، والباقي يتأخرون عن أصحاب الامتياز العام وهم أصحاب المبالغ المنصرفة في البذر والسهاد وأعمال الزراعة والحصاد وفي مقابل آلات الزراعة ثم أجرة المبانى والأراضى الزراعية والمبالغ المستحقة نصاحب الفندق في ذمة النزيل ثم ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته وما باشركاء الذين اقتسموا منقولا وهو ما يسمى بامتياز المتقاسم . وسنوضح فيا يلي ، عند الكلام في حقوق الامتياز هذه ، كيف يكون لصاحب الامتياز من هؤلاء المتياز على منقول معين بالذات من منقولات مدينه . وإذا لم يكف المنقول الدائن، كان لهذا كدائن عادى أن يشترك مع باقي الدائن في النميذ على مناول المدين لاستيفاء الباقي من حقه . وحق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع ، لا سيا إذا تعارض مع قاعدة الخيازة في المنقول أن يطلب منقولة تديد النقول أن يطلب لذلك أجاز القانون للدائن إذا خشى لأسباب معقولة تديد النقول أن يطلب وضعه تحت الحراسة (م ١٦٣٣ مدني) .

٣ - حقوق امتياز خاصة على عقار معين بالداه المعين الله عقار على عقار المعين بالذات من عقارات المدين . وتوجد ثلاثة حقوق امتياز خاصة على معين بالذات من عقارات المدين . وتوجد ثلاثة حقوق امتياز خاصة على عقار معين ، هي ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته والمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعاريين على المنشآت والشركاء الذين اقتسموا عقاراً تأميناً لما تخوله القسمة من حقوق . وأصحاب الامتياز الحاص على عقار بجب أن يقيدوا حق امتيازهم ، وتتحدد مرتبتهم بتاريخ القيد . وتنتج حقوق الامتياز هذه نفس الآثار التي تنتجها الرهون الرسمية ، عا في ذلك قاعدة عدم التجزئة (١٠). وإذا لم يكف العقار لأداء حق الدائن ، نفذ الدائن كدائن

<sup>(</sup>۱) استشاف مختلط ۱۰ أبريل سنة ۱۹۱۳ م ۲۰ ص ۲۰۸ – د ديسمبر سة ۱۹۲۲ م ۲۰ ص ۷۱ .

عادى على جميع أموال المدين الأخرى(١) .

ولا يوجد فى القانون المصرى امتياز عام على كل عقارات المدين دون منقولاته ، ولا على كل منقولات المدين دون عقاراته .

٦٦٦ - أمكام أقسام من الامتياز - نص قانوني : ونصت المادة ١١٣٤ مدنى على ما بأتى :

و ١ - تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عفار أحكام الرهن الرسمى بالثمدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسرى بنوع خاص أحكّام النطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما ينصل به من تجديد وعو ١٠.

و ٢ ـ ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة واوكان محلها عقاراً لانجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز المقاربة الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون استى في المرتبة على أي حتى امتياز عقارى أو أي حتى رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيا بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة وص

<sup>(</sup>۱) وهناك تقسيم آخر لحقرق الامتياز محمود الأهمية . فتنقدم هذه الحقوق إلى حفوق يجب نهدها حتى يكون لها تأثير على اللغير وهذه هي حقوق الامتياز الحاصة على عقار ونسرى طبها أسكام الرهن الرسمي وأسكام التطهير والقيد وما يتصل به من تجديد ربحو ، وحقوق امتياز تنتيج آثارها من غير قيد وهذه هي حقوق الامتيان العامة وحقوق الامتياز الحاصة على منقول - ( محمد كامل مرسى فقرة ٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تاويخ النص: وود هذا اللص في المادة ١٣٧٦ من الشروع المهياى . وأقرتها علمة المراجعة تحت وقم ١٢٣٨ في المشروع النهائي ، بعد إدخال بعض تعديلات لنظية جملت النص طابقاً لما استقر طيه في التقنين المدنى الجديد ، وأقرها بجلس النواب تحت رقم ١٣٣٣ ، ثم مجلس النيوخ تحت رقم ١٦٣٣ ( موحة الأهمال التحضيرية ٢ ص ٢٩١ – ص ٢٩١) . التقنين المدنى المدابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

- وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

المدين . . . ٢ ـ حقوق الامتياز إلى : ١ ـ حقوق امتياز عامة على حميع أموال المدين . . . ٣ ـ حقوق المتياز خاصة على منقول معين . . . ٣ ـ حقوق المتياز خاصة على عقار معين . . . وحقوق الامتياز هذه تنطبق عليها أحكام الرهن الرسمي وإن كان مصدرها نص القانون ـ فيجب قيدها . وتأخذ مرتبها من وقت النقيد وتسرى أحكام القيد من آثار وتجديد ومحو ، وجوز نطهيرها . إلا أن هناك حقوق امتياز تقع على عقار ولا تشهر ، وهي حقوق الامتياز العامة فيا ينم مها على العقار ، ولذلك لا تنبت فها حق التقع . وكذلك حق امتياز المالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار ، وهو حق يتقرن بالنته ، ومع ذلك لا يشهر لتفاهته . وحقوق الامتياز العقارية الني لا تشهر تسبق في المرتبة كل امتياز عقارى آخر ، وكل حق مقيد مهما

التقنين السورى م ١١١٣ : ١ - تسرى على حقوق الامتياز الرائمة على عقار أحكام الرهن والتأمين المقررين بالقدر الذي لا تصارمان فيه مع طيمة هذه اختوق ٢ - تعلى من التسجيل حقوق الامتيار العامة الآمية : (١) الرسوم . . . . .

لتفنين النبسي م ۱۹۳۱ : ۱ - تسرى على حدوق الامتياز الواقمة على عفار أحكام الرهن الاتفاق بالقدر لذى لا تتعارض بيه مع طبرهة هذه الحقوق ، وتسرى با وع حاص أحكام السطهير والقيد وما يترتب على لقيد من آثار وم بنسال به من تجديد ومحو ، ۲ - ومع ذلك ظان حدوق الامتياز العامة ولو كان محله عقاراً لا يحب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق اختيم ، وهذه ولا حاجة غنهر أيضاً في مشرق الامتياز المقارية الضامنة لما غ مستحقه للخزانة العامة ، وهذه الحقوق المستازة جيماً تكون أحبق في المرتبة على أي حق المتيار عقاري آخر أو أي حق دهن الساق مهما كان تاريخ قيره ، أما فيما بينها ، فالامتياز الفسامن للمالغ المستحقة المعرانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة .

التقدين المراقي م ١٣٦٥ : ١ – تسرى على حقوق الامتياز المواقعة على عقار المسوس المتملقة بالرهن التأميلي بالقدال الدي لا تنعارض فيه مع طبعة هذه الحقوق . - ٣ وسم فأث فإل حقوق الامتيار الدامة ، ولو كان خيها عقاراً ، لا يجب فيها التسجيل ولا بالله فيها حق الشعر ، ولا حاحة السجهل أيضاً في حقوق الامتياز العقارية العسامة غيال استحنة تمجرية .

كان تاويخ قيده . أما فها بينها ، فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق فى المرتبة حقوق الامتياز العامة فيا بينها بنسبة كل منها م(١) .

ويتبين من النص سالف الذكر أن حقوق الامتياز الحاصة على منقول لا كلام فيها ، فهى حقوق امتياز تقع على منقول معين ، وقد بين القانون أحكامها ومرتبتها (أنظر أيضاً م ١٣٣ مدى ) .

وباتى حقوق الامتياز هى : (١) حقوق الامتياز الحاصة على عقار . (٢) حقوق الامتياز العامة . (٣) حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار .

ففها يتعلق محقوق الامتياز الحاصة على عقار ، وهي ثلاثة ( بائع العقار ، والمقاولون ، والمهندسون المعاريون ، والشركاء المتقاسمون لعقار ) ، تسرى عليها أحكام الرهن الرسمي لأن الرهن الرسمي يرد أيضاً على عقار ، بما في ذلك أحكام التطهير والقيد وما يتصل بالقيد من تجديد ومحو وما يترتب عليه من آثار . وحقوق الامتياز هذه بجب إذن قيدها ، ومنى قيدت فتاريخ القيد هو الذي محدد مرتبها . وحق امتياز خاص منى قيد ، يصبح كحق رهن رسمى مقيد ، محكمه القيد ومحدد مرتبته .

وفيا يتعلق بحقوق الامتياز العامة ، فهذه لا تشهر ولوكان محلها عقاراً . ولذلك لا يثبت فيها حق التدع ، وتقتصر على حق التقدم . فمّى نفذ الدائن عليها وهى مملوكة للمدين ، تقدم فى مرتبته على سائر الدائنين

وفيا يتعلق بحق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار ، فهذا فيه حق تقدم وحق تتبع ، وإن كان لابشهر لتفاهته .

وحقوق الامتياز التي لا تشهر وإن وقعت على عقار ، وهي حق

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٩٢ – ص ٢٩٣

الخزانة وحقوق الامتياز العامة ، تسبق فى المرتبة حقوق الامتياز الحاصة على عقار مهما كان تاريخ قيدها . وفيا بينها ، يسبق حق الخزانة حقوق الامتياز العامة . وحقوق الامتياز العامة متساوية فى الترتيب ، فتستوفى بنسبة كل منها .

الامنياز وميازة المنفول بحسن نبر - نص قانونی :
 نصت المادة ١١٣٣ مدنی على ما يأتی :

لا ١ – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية ٥ .

٣٦ ــ ويعتبر حائزاً فى حكم هذه المادة مؤجر العثار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه » .

۵ سروإذا خشى الدائن ، لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، حاز له أن يطب وضعه تحت الحراسة ۵ (۱) .

<sup>(</sup>۱) قاريخ النص: ورد هذ النمان في المادة د١٥٧٥ من المشروع التمهيدي. وأقرته الحمة بعد تعديلات فنطية طنيفة حتى صار مطالف ، أستقر عليه في للشهر المدني الجديد، تحت رقم ١٢٣٧ في المشروع النهائي، ووافق عليه محلس النواب تحت رقم ١٢٣٣ ، ثم محلس الشيوخ تحت رقم ١٢٣٧ ).

النقنين المدنى السابق : ﴿ مَمَّا بِن .

التقينات المدنية المرابية الأخرى:

التقنين السورى م ۱۱۱۲ ؛ ۱ – لا يحتج بحق الامتياز عل من حاز المنقول بحسن فية . ٧ – ويعتبر حائراً فى حكم هذه المادة ،ؤسر العقار بالنسبة إلى لمندولات الموسودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفيدق بالنسبة إلى الأمتمة التى يودعها النزلاء في فندته ، ٣ – وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة تديد المنقول المئتل بحق امتياز لمصاحته ، جاز له أن يعالمب وضعه تحت الحراسة .

التفتين البيس م ١١٣٧ : ١ – لا يحتج بحق الاحتياز على من حاز المقول بحسن نية . ٣ – ويعتبر حائراً في حكم هذه المادة مؤجر المقار بالسمة إلى الممقولات الموسودة في المعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى لأشعة التي يودعها النزلاء في قندته . ٣ – وإذا خشي –

وورد فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

و تنقسم حقوق الامتياز إلى : ١ ـ حقوق امتياز عامة فى جميع أموال المدين . . . ٧ ـ حقوق امتياز خاصة على منقول معن . . . ولا يحتج سهذه الحقوق على حائز حسن النية ، فإذا اشترى المستأجر منقولا لم يدفع ثمنه ، وأدخله فى العين المؤجرة وكان المؤجر حس النية أى لايايعام بامتياز البائع ، فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر . وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه و دخل فى أمتعة نزيل الفندق ، فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق . ويتبين من ذلك أن حتى الامتياز الحاص على منقول عرضة للضياع ، لذلك أجاز المشروع ، إذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل عتى الامتياز أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

ويوخذ من النص سالف الذكر أن المنقول إذا كان مثقلا بحق امتياز ، قد تعترضه قاعدة أخرى هي قاعدة الحيازة في المنقول ، فتتغلب قاعدة الحيازة على حق الامتياز .

وقد أورد النص مثلين لذلك :

۱ – إذا اشترى شخص منقولاً ولم يدفع ثمنه ، فإن المنقول يبتى مثقلا محق امتياز الثمن . فإذا نقل المشترى هذا المنقول إلى منزل استأجره ، وكان المؤجر حسن النبة لا يعلم أن المنقول مثقل بحق امتياز ، فإن المنقول متى نقل

<sup>-</sup> الدائن لأسباب منفولة تبديد المنقول المثقل محق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضمه تحت الحراسة

التقنين العراقي م ١٣٦٤ : ١ - لا يحتج بحق الامتياز على من جاز المنقول بحسن فية . ٣ - ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة ي وصاحب الفندق بالنسبة للأمتعة التي يودعها الغزلاء في فندقه

<sup>( 1 )</sup> مجموعة الأعمال التحقيرية ٧ ص ٢٩٢ .

إلى العين المؤجرة يحوزه المؤجر بحسن نية ، فتتغلب هذه الحيازة بحسن النية على حق امتياز البائع ، ويفضل في هذه الحالة مؤجر العقار على بائع المنقول، أي أن امتياز المؤجر يتغلب على امتياز البائع .

٢ – ونفرض أن مشرى المنقول في المثل السابق ، بدلا من أن يقل المنقول إلى منزل استأجره ، نقله إلى فندق نزل فيه ، واختلط المنقول بأمتعته ، وكان صاحب الفندق يعتقد بحسن نية أن المنقول ملك النزيل وأنه غير مثقل بحق امتياز . فني هذه الحالة أيضاً يفضل صاحب الفندق حسن النية على بائع المنقول ، ويتقدم امتياز صاحب الفندق عيى امتياز بائع المنقول .

من أجل ذلك ، ولأن امتياز بائع المنقول معرض الضياع والمتبديد كثيراً . نص القانون في الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة ١١٣٣ مدنى سالفة الذكر على أنه إذا خشى الدائن ( بائع المنقول) لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، كنقله إلى مكان مستأجر أو إلى فندق ، بجاز له أن يطلب وضع هذا المنقول تحت الحراسة . فيومنه الحارس بوضعه تحت حراسته ، أو على الأقل خطر صاحب المكان المؤجر أو صاحب الفندق ، قبل نقل المنقول إلى المكان المؤجر أو إلى اعتدق ، بأن المنقول مثقل خق امتياز المائع ، فيبقى هذا الامتياز مفضلا على امتياز المؤجر أو امتياز صاحب الفندق .

۱۱۳۱ - مرنبة الامنياز - أهى فانوى : وقد نصت المادة ١١٣١ مدنى على ما يأتى :

« ١ – مرتبة الامتياز يحددها الةانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبه امتيازه ، كان هذا الحق متأخراً فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب » .

۲ » وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فأنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك »(١) .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

« وكل حق ممتاز ، لم ينص القانون على مرتبة امتيازه ، يتأخو فى المرتبة على الحقوق الممتازة التى نص عليها المشروع فى هذا الباب . وإذا اتحدت مرتبة الامتياز فى حقين ، فإنهما يستوفيان بنسبة قيمة كل منهما »(٢) .

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن القانون هو وحده الذي يحدد مرتبة الامتياز .

(۱) تاريخ النص: ورد هذا الئمس فى المادة ۱۵۷۳ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر هليه فى التقنين المدنى الجديد . وأثرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ۱۲۳۰ فى المشروع النهائى . وأثره مجلس النواب تحت رقم ۱۲۲۰ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۱۳۱۱ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص ۲۸۹ – ص ۲۸۷ ) .

النقنين المدنى السابق : لا مقابل .

#### التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التفنين السورى م ١١١٠ : ١ - مرتبة الامتياز بحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة في حق متاز على رتبة امتيازه ، كأن علما الحق متأخراً في الرئبة عن كل امتياز ورد في المواد التالية . ٢ - وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة كل منها ، ما لم يوجد نص يقضى بنير ذلك .

النقين الليبي م ١١٣٥ : ١ - مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا اللباب . ٧ - وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ، ما لم يوجد نس يقضى بنير ذلك .

التمنين العراق م ١٣٦٢ : ١ - مرتبة الامتياز يحددها للقانون ، فإذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة المتيازه ، كان هذا الدين متأخراً في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته . ٢ - وإذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .

(٧) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٨٧ .

وقد جمع الفانون أكثر حقوق الامتياز في الباب الرابع من الكتاب الرابع الذي نحن فيه ، وحدد مرتبة كل حق امتياز فيها ، كما ضرى عند الكلام تفصيلا في حقوق الامتياز هذه .

و لما كان يوجد حقوق امتياز أخرى غير هذه مبعثرة فى أماكن متفرقة ، فإن المادة سالفة الذكر وضعت قاعدة لتحديد مرتبة امتيازها .

وأول شق فى هذه القاعدة هو أن يضع الفانون مرتبة الامتياز عند ذكر الامتياز ، فيؤخذ لهذه المرتبة متقدمة كانت أو متأخرة .

فإذا لم يضع القانون مرتبة لحق ممتاز ، تأخر هذا الحق فى مرتبته عن كل الحقوق الممتازة المذكورة فى الباب الرابع هذا . ولما لم يكن لهذا الحق مرتبة محددة ، فإنه يأتى مباشرة عتب حقوق الباب الرابع ، ويتساوى فى مرتبته مع الحقوق التى لم خدد القانون مرتبة لها .

ويتفق أن حقوق امتياز متعددة ، كحقوق الامتياز العامة ، تكون كلها فى مرتبة واحدة ، فتستوفى بنسبة قيمة كل منها ، ما لم يوجد نص بقضى بغير ذلك . فإذا تزاحم عامل ومورد الملابس وصاحب النفقة ، وهولاء جميعاً أصحاب حق امتياز عام ومتساوون فى المرتبة ، فإنهم يستوفون حقوقهم كلها من المال الذى نفذوا عليه . فإذا لم يكف هذا المال لتأدية جميع حقوقهم ، فإنهم يتقاسمون ما حصلوا عليه بنسبة قيمة الحقوق الممتازة ، منفذون على مال آخر بعد ذلك(۱) .

الشيء المتفل بالامتباز أو تلف - نص قانوني : المت المادة ١١٣٥ مدنى على ما بأتى :

د يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة مهلاك الشيء أو تلفه ه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك محمد كامل مرسى فقرة ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أأنص : ورد هذا النص في المادة ١٥٧٧ من المشروع التمهيدي على وجهـ

وجاء في مذكرة المشروع التمهيدى ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

وإذا هلك محل الامتياز ، فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الدائن بالحيار بين استيفاء الدين أو طلب تأمين آخر ، والحيار للمدين إذا كان الهلاك بسبب أجنبي ـ وينتقل الامتياز إلى الحق الذي حل محل الشيء الذي هلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين . وهذه هي أحكام الرهن الرسمي ، (١) .

ويوخذ من النص سالف الذكر أنه إذا هلك الشيء أو تلف ، فان كان ذلك بخطأ المدين ، كان الدائن مخيراً بين طلب تأمين آخر وينتقل إليه حق الامتباز ، وبين استيفاء الدين قبل حلول ميعاده : وهذا هو حكم الرهن الرسمي .

وإن كان ذلك قضاء وقدراً ، كان الخيار للمدين ، فيوفى الدين قبل ميعاده ، أو يقدم تأميناً آخر ينتقل إليه حق الامتياز . وهذا هو أيضاً حكم الرهن الرسمى .

- مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة ، تحت رقم ١٢٣٩ فى المشروع النبائى . وأقره مجلس النواب تحت رقم ١٢٣٤ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٣٥ ) . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٩٤ – ص ٢٩٠ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السوري م ١١١٤ : يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن والتأمين العقارى من أحكام متعاقمة بهلاك الشيء أو قلفه .

التقنين اللبسي م ١١٣٩ : يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الاتفاق من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أر تلفه .

التقنين العراق م ١٣٩٦ : يسرى على حق الامتياز ما يسرى على حق الرهن الناميني والحيازي من أحكام متعلقة بهلاك الثيء أو تعيبه .

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٩٦.

م ٦٦ - انفضاء من الامنباز - فص فافونى : وقد نصت المادة ١١٣٦ مدنى على ما يأتى :

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

و وينقضى حق الامتياز فى العقار بما ينقضى به حق الرهن الرسمى وحق الاختصاص . كما ينقضى حق الامتياز فى المنقول بما ينقضى به حق الرهن الحيازى ، وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضى بغيره ع<sup>(۲)</sup>.

ويوُخذ من النص سالف الذكر أن حق الامتياز ينقصي بما ينقضي به الرهن الرسمي في العقار ، و بما ينقضي به الرهن الحيازي في المنفول .

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٧٨ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استدر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة ، تحت رقم ١٢٤٠ في المشروع النهال . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٣٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٢٣٠ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٩٥ – ص ٢٩٦ ) .

التقنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين الد، رى م ١١١٥ : ينقضى حق الاستياز بنفسالعارق التى ينقضى بها الرهن والتأمين السقارى ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك .

التقنين البيسي م ١١٤٠ : ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن الانفاق وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد قص خاص يقضى بير ذلك .

التنفين العراق م ١٣٦٧ : ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق اللَّى ينقضى بها حق الرهن لمناميي والحيارى ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص يقضى بنير ذلك .

(٢) محمومة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢٩٦.

فحق الامتياز ينقضى إذن ، فى العقار والمنقول ، بطريقة تبعية ، إذا انقضى الالنزام الأصلى بسبب من الأسباب التى تنقضى بها الالنزامات . وحق الامتياز فى العقار ينقضى ، بطريقة أصلية ، بالتطهير ، أو بالبيع الجبرى ، أو بابنزول الدائن عن حق امتيازه ، أو بهلاك الشيء محل الامتياز ، أو باتحاد الذمة .

وحق الامتياز فى المنقول ينقضى ، بطريقة اصلية ، بنزول الدائن عن حق امتيازه ، أو باتحاد الذمة ، أو بهلاك الشيء محل الامتياز ( والبيع الحبرى فى قانون المرافعات ) .

# 777 - نظرة عامة من المذكرة الايضامية على مقوق الامتياز : وننقل عن المذكرة الإيضاحية نظرة عامة فى حقوق الامتياز ، فى الكلمة الآتية :

وجمع النقنين الحالى (السابق) أكثر الحقوق الممتازة ، سواء كان الامتراز عاماً أو خاصاً وسواء رقع الحاص منه على عقار أو منقول ، فى نص رئيسى واحد (م ٢٠٧/٦٠١). ثم عقب هذا النص بنصين ، أحدهما في امتياز متقاسم العقار والآخر في امتيا: مصروفات الصيانة في العقار والمنقول . ثم أورد نصاً ثالثاً ، يشير فيه إلى حقوق الامتباز التي قررتها الفوانين الحاصة ع .

ه أما المشروع فقد وضع فى فصل الأحكام العامة لحقوق الامتياز ، ثم أورد فى فصل آخر أنواع الحقوق الممتازة مرتبة حسب درجها . وأهمية وضع أحكام عامة لحقوق الامتياز لا تختى ، فهذه الأحكام هى التى تجعل من حقوق الامتياز موضوعاً مهاسكاً تنتظمه فكرة منسجمة متناسقة . وقد أورد المشروع فى هذه الأحكام تعريفاً لحق الامتياز ، وقسم حقوق الامتياز إلى عامة وخاصة ، وميز فى الخاصة منها بين حق امتياز يقع على المنقول وآخر

يقع على العقار ، وبين أحكام كل من التوعين ، ثم ذكر كيف ينهى حق الامتياز ، .

و وانتقل المشروع بعد ذلك إلى الحقوق الممتازة ذاتها ، وبدأ بحقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول ، وأوردها حميعاً مرتبة فيا بينها بحسب درجة امتيازها . فحسم بذلك مسائل خلافية كثرة ، وأوضح ما وقع فيه التقنين الحالى (السابق) من الغموض فى بعض هذه المسائل . وقد بدأ بامتياز المصروفات الفضائية ، وهو أول حق امتياز بويليه امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . ثم امتياز الحفظ والترميم ، وكل هذه حقوق امتياز خاصة تقع على المنقول . ويأتى بعدها فى الترتيب حقوق الامتياز العامة ، ثم امتياز المصروفات الزراعة ، ثم امتياز المبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة ، ثم امتياز المؤجر ، فامتيار صاحب الفندق ، فامتياز بائع المنقول ، فامتياز المتياز الخاصة على العقار فقد أوردها المشروع بعد ذلك في بصوص ثلاثة ، تدول النص الأول منها امتياز بائع المعقار ، والثانى امتيار المناولين والمهندسين ، والأخير المتياز المتقاسم فى العقار . وحقوق الامتياز على اعتار تتحدد مرتبتها بالقيد ، امتياز المتها مي الرهن الرسمي ه .

« وهذا بيان مجمل لأهم ما استحدثه المشروع من النصوص في هذا الموضوع » .

النصوص التي سبقت الإشارة إليها » .

٧ - جعل المشروع امتياز النفقة والدبون الملحقة بها ٩ .

٣٠ – نص المشروع على امتيار المبالغ المنصرفة فى السهاد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ه .

٤ ــ جعل المشروع أمتيازاً فى قسمة المنقول ، حتى لا يفرق بين العقار والمنقول تفرقة لا مبرر لها .

وسع المشروع في امتياز مصروفات الصيانة في العقار ، فجعلها تشمل أيضاً مصروفات البناء ١٠٠١) .

٣٠٧ - خطة الحث : ونجعل عثنا في فصلين .

الفصل الأول ــ حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الحاصة الواقعة على المنقول .

الفصل الثاني ـ حقوق الاحتياز الخاصة الواقعة على العقار .

وقبل أن ندخل فى هذه التفصيلات ، نذكر أن المشرع صدرها جميعاً بالمادة ١١٣٧ مدنى ، وهى تنص على ما يأتى :

« الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة «٢٠) .

اشتين السورى م ١١١٦ : الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون متازة ، إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .

النقنين اللبيسي م ١١٤١ : الحقوق المبينة في المواد الآثية تكون ممتازة ، إلى جانب حقوق الامتاز المقررة بنصوص خاصة .

النفنين العراق م ١٣٦٨: تكون ممتازة إلى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة الديون المهنة في المواد الآتية .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٨٢ حـ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٧٩ من المشروع التمهيدي . وأقرتها لجنة المراجعة : في المادة ١٣٤٦ من المشروع النبائي . وأذرها مجلس النواب تحت وقم ١٣٣٦ ، ثم مجدس الشبوخ تحت رقم ١٦٣٧ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٩٧ – ص ٢٩٨) . التقنين المدنى السابق م ٢٠٠/ ٧٣٠ : وأمارما عدا ذلك من الاستيارات على المنقولات فهي مبينة في القوانين الأخرى .

التقاينات المدلية العربية الأخرى ،

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما بأتى :

و يقرر هذا النص أن هناك حقوقاً ممتازة أخرى غير التي ذكرت في هذا الباب تقررها نصوص خاصة ، مثل ذلك حق امتياز النقابة في ملكية النقابات (م ١٢٣٨ من المشروع) وحق امتياز أتعاب المحامي وقد تقرر في قنون خاص (١).

وقد سبق أن بينا آمثلة من حقوق الامتياز الأخرى (٢) ، فلا نعود إلى ذلك . ويكنى ، فيا يلى ، أن نين أنواع الحقوق الممتازة المذكورة فى الباب الرابع ، وهى أغلب الحقوق الممتازة فى القانون المدنى .

## الفضلالأول

## حقوق الامتياز العامة

وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

- 77% - معماره: لما كان هذا الموضوع هو أكبر موضوع في باب حقوق الامتياز ، فقد جعلناه في مبحثين ، متخذين من حقوق الامتياز العامة الأساس الذي نعتمد عليه . فحقوق الامتياز العامة يتقدمها حقوق امتياز خاصة على منقول ، هي المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، فقد جعلنا هذه مع حقوق الامتياز العامة مبحثا أولا بعنوان وحقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الحاصة على منقول التي يتقدمها » . ثم أعقبنا ذلك بالمبحث الثاني ، وهو وحقوق الامتياز الحاصة على منقول المتياز العامة على منقول المتياز العامة على منقول المتياز العامة على منقول المتأخرة عن حقوق الامتياز العامة » .

<sup>(</sup>١) مجبوعه الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنماً مقرة ١٥٧.

# المبحث الأول

## حة وق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الحاصة على منقول الني تتقدمها

٣٦٩ - ثناول مفوق الامتياز وفقا لنرتيبها: ويتناول حقوق الامتياز
 على الوجه الوارد في التشريع.

• ۲۷۰ - مفوق امنباز أربع: ونبحث هنا حقوق امنياز أربعة ، على الترتيب الآتي :

١ ــ المصروفات القضائية .

٢ ــ المبالغ المستحقة للخزانة العامة .

٣ ــ مصروفات الحفظ والترميم .

٤ ــ حقوق الامنياز العامة .

### ١٥ - المصروفات القضائية

المح قانوني : نصت المادة ١١٣٨ مدنى على ما يأتى :
 ١٠ المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتيار على ثمن هذه الأموال .

د ٢ - وتستوفي هذه المصروفات قبل أى حق آخو ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهس رسمى ، بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحهم ، وتتقدم المصروفات الني أنفقت فى بيع الأموال على تلك الني أنفقت فى بيع الأموال على تلك الني أنفقت فى إجراءات التوزيع و(١).

<sup>(</sup>١) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٨٠ من المشروع التمهيدي . وأقرته ــ

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

والحق الممتاز: هو المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها . فنفقات الحجوز التحفظية ، والحراسة ، والحجز التنفيذي ، وإجراءات نزع الملكية ، والتوزيع ، كلها ممتازة على أن تكون لمصلحة الدائنين المشتركة . فما كان منها لمصلحة خاصة لدائن معين ، كما في . . . . . إجراءات تحقيق الدين لأحد المدائنين ، فلا يدخل في هذا الامتياز .

جنة المراجعة بعد تعديل الفقرة الأولى تبديلا لفظياً بسيطاً ، تحتارتم ١٢٤٢ فى المشروع النبائى .
 وأقره مجلس النواب تحت رقم ١٢٢٧ ، ثم إلى الشيوخ تحت رقم ١١٣٨ ( عباوحة الأحمال التحضيرية ٧ س ٢٩٩ – ص ٢٠١ ) .

التقنين المدنى السابق م ٩٠١ هند أول / ٧٧٧ هند أول : الديون المستازة هى الآثية : ( أولا ) المساريف القضائية المنصرفة لحفظ أملاك المذين وبيمها ، وتدفع من ثمن هذه الأملاك قبل ديون الدائنين الذين صرفت تلك المصاريف لمنفسهم .

التقنينات المدنية الدربية الأخرى :

التقنين السورى م ١١١٧ : ١ - المعرونات القضائية الى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيهها ، لم امتياز على ثمن هذه الأموال . ٧ - وتستوى علم المعرونات قبل أى حق آخر ولو كان ممتاراً أو مضوناً برهن ، بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم ، وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .

التقنين الليسيم ١١٤٢ : ١ - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصاجة جميع الدائنين في حفظ أموال لدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال . ٢ - وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ، ولو كان ممتازاً أو مضموفاً برهن اتفاقي ، بما في ذلك حقوق الدائنين النفقت المصروفات في مصلحتهم ، وتتقدم المصروفات التي أنفقت في ببع الأموال على تمك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .

التقنين العراق م ١٣٦٩ : ١ - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع اله ثنين في حفظ أموان المدين وبيمها وتوزيعها ، لها حق امتياز على ثمن هذه الأموال . ٧ - وتستوفي هذه المصروفات قبل أي دين آخر ، ولو كان بمتازاً أو موثماً بالرهن ، وتقدم المصروفات التي أذفقت في إجراءات التوزيع .

محل الامتياز: هو اثمن الذي رسا به المزاد عند بيع أموال المدين. خالامتياز إذن يقع على منقول. وقد يكون خاصاً إذا كان التنفيذ على أعيان عددة عقاراً كانت أو منقولا ، وقد يكون عاماً إذا بيعت كل أموال المدين.

مرتبة الامتياز: هي المرتبة الأولى. أما فيا بين هذه الديون الممتازة ، ختقدم مصروفات الحفظ والبيع (وهي متساوية فيا بينها) على مصروفات التوزيع ،(۱) .

الأمر اتخاذ إجراءات قضائية للمفط بعض أموال المدين وبيعها وتوزيعها لمصلحة الدائنين المشتركة . وقد تكون هذه المصروفات القضائية مستحقة للمحكمة . ولكن قد يكون أحد المأمورين القضائيين هو الذي أنفقها ويريد الرجوع مها ، كالحارس والسنديك ، والحاي قبل مدين والسنديك ، والحاي قبل مدين والسنديك ، والحاي قبل مدين

<sup>(</sup>١) مجمومة الأهمال التعضيرية ٧ س ٣٠٠ .

وقد تفت محكة الاستناف المختلطة بأن المهارس القضائي استيازاً بنفقائه وأتعابه ونفاً المادة لا ٧٢٧ بند أول نختلط مل ثمن محصول الأرض وحل ثمن الأرض ذاتها (استناف نختلط ٢٠ مايو صقة ١٩٤١ م ٥٠ ص ١٩٤١) . وقفت أيضاً بأن مصر وفات الحارس النضائي وأتعابه تكون معازة (استناف مختلط ١٧ يونيه صق ١٩٤٢ م ٥٠ ص ٢٤١) – وانظر بالنسبة إلى أجرة الحارس القضائي الذي يوكل إليه حفظ الشيء المحبوز عليه : استناف مختلط ٢٤ نبراير سق ١٩٤٠ م ٢٠ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) استتناف مختلط ١٨ يونيه سنة ١٩٣٥ م ٤٧ ص ٣٧٤ (حق السندياك الناشى، من مصروفاته وأتمابه لصالح دائى التقليسة ، سواء كان المحافظة على أموال المدين أو لتصفيتها أو توزيع الثمن الناتج من بيعها ) .

<sup>(</sup>٤) استئناف نختلط ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٣ م ٢٥ س ٢٥٣.

<sup>( • )</sup> استناف مختلط ١٤ أبريل سنة ١٩٤٢ م ٥٠ س ١٦٨ .

موكله(۱) . وقد يكون أحد الدائنين هو الذي أنفقها ، ويريد الرجوع مها<sup>(۲)</sup> .

ويشترط في المصروفات القضائية شروط ثلاثة :

الدين وبيعها وتوزيع ثمنها . والمقصود محفظ الأموال المحافظة القانونية عليها ، المدين وبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين ، لا حفظها من التلف المادى تمهيداً لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين ، لا حفظها من التلف المادى فصروفات الحفظ والترميم (الله مثل ذلك نفقات الحجوز التحفظية ، والحجوز التنفيذية ، وإجراءات لزع الملكبة ، ودعوى الحراسة ، والتوزيع ، ونفقات الدعوى غير الماشرة (الله والدعوى الولصية ، وشهر إفلاس الاجراء . ويمتد الامتياز الى نفقات عمر قضائية تقتضيها الإجراءات الفضائية (الله كنفقات الله كنفقات النفائية المنابق كنفقات الله كنفقات الله كنفقات النفائية المنابق كنفقات الله كنفقات النفائية المنابق كنفقات الله كنفقات النفائية المنابق كنفقات الله كنفقات الفضائية المنابق كنفقات الله كنفقات النفائية كنفقات الله كنفون الله كنفون الله كنفون الله كنفون الله كنفون الله كنابه كنفون الله كنفون ال

وضع الأحدَم، وتحرير محاضر حصر التركة ، وإجراءات القسمة ، وإدارة

المال الموضوع تحت الحراسة . وتصفية التركة(٧) . ولا يشترط أن تكون

<sup>(</sup>۱) استدان محتلط ۲۳ مایو سنة ۱۹۳۹ م.۵ می ۲۰۱ – ۲ آبریل سنة ۱۹۵۰ م ۲۶ ص ۲۰۹ . أما أتماب اعرام المستحلة قبل موكله ، فیضمنها امتراز حاص .

والمصروفات القصائية التي أنفقها لمدين الهمه لا استيار لها : سنتماف مختلط ٢٥ أبريل سة ١٩٢٨ م ١٠ ص ٣٢١ – ٢ أبريل سة ١٩٤٠ م ٥٣ ص ٢٠٦ – ٣٩ ديسمبر سة ١٩٤٢ م ٥٠ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) اُمنشاف مختلط ١٤ يونيه سـة ١٩٢٧ م ٢٩ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) بيدان وڤواران فقرة ٤١١.

<sup>(</sup>٤) بيدان وڤواران فقرة ٤١١ .

<sup>(</sup> ه ) استشاف محسط ۲۷ مارس سه ۱۹۳۵ م ۷۷ ص ۲۱۹ .

<sup>(</sup>۱) اختیاف نختلط ۲۷ فیرایر سنة ۱۹۲۳ م ۳۰ س ۲۰۳ – ۱۶ آبزیل سنة ۱۹۴۳. م ۵۶ ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٧) استنافِ مختلط ٢٧ فيراير سنة ١٩٢٣ م ٣٥ ص ٢٥٣ – الاسكندرية الشلطة ديسمبر سنة ١٩٤٠ م ٥٣ ص ٢٤٠ .

الإجراءات قد اتخذت بناء على طلب أحد الدائنين ، فيجوز أن تكون قد اتخذت بناء على طلب أحد شركاء المدين ما دام أنها قد عادت بالفائدة على الدائنين و(١) .

٧ - أن تكون الإجراءات قد اتخذت وفقاً للقانون - فتكون ممتازة مصروفات من يكون اشتراكهم فى الإجراءات لازماً كالمأموريين القضائيين والخبراء ، ولا تكون ممتازة مصروفات من يقوم بعمل تصفية ودية لأموال المدين من غير أن محصل على توكيل من كل أصحاب الشآن (٢٠).

٣- أن تكون المصروفات قد أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة . فما صرف منها لمصلحة أحد الدائنين ، كمصروفات إجراءات تحقيق الدين لأحد الدائنين ، لا يدخل فى الامتياز (١٠). وقد قضى بأن مصروفات الإجراءات التى قام بها أحد الدائنين ، والتى أدت إلى حفظ الضهان العام الذى للدائنين ، كدين المدين على آخر ، هى ديون ممتازة (٥٠) .

ويقدر القاضى ما إذا كانت المصروفات القضائية قد أنفقت فى حفظ أموال المدين وبيعها ، وفى مصلحة مشتركة للدائنين (٢٠) .

**٦٧٣ – محل الامنياز :** والامنياز يقع على الثمن الذي رسا به المزاد ؛ عند بيع أموال المدين التي حفظت على النحو المتقدم(٧) . فإذن يكون محل

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط ١٤ أبريل سنة ١٩٤٢م ٥٥ ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>۲) پلانيول وريېږ وبيکيه فقرة ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) وكذلك مصروفات الدعوى أجولصية في التقنين المعنى السابق.

<sup>( ؛ )</sup> بودری ودی لوان فقرهٔ ۳۱؛ – أو بری ورو فقرهٔ ۲۹۰ هامش ه – پلانیول وربیر وبیکیه فقرهٔ ۲۱ – استثناف مختلط ۲۷ نبر ایر سنهٔ ۱۹۲۳ م ۲۵ ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٥) استثاف مختلط ١٥ يناير سنة ١٩٢٤ م ٢٦ ص ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) وقد قنست عكمة الاستثناف المختلطة بأنه ليس من اختصاص القضاء المستمجل الفصل فيما يعتبر مصروفات قضائية لازمة وممازة وما لا يعبر كذلك (امناثناف مختلط ١٠ يونيه صنة ١٩٣١ م ٤٣ ص ٤٤٤).

<sup>(</sup>۷) استثناف مختاط ۱۸ یونیه سنة ۱۹۳۵ م ۷ یو س ۲۰۰ .

الامتياز ثمناً ، وهو منقول خاص ، ومن هنا كان الامتياز امتيازاً خاصاً على منقول ، ولو كان الذي بيع من أموال المدين كله عقاراً .

وتقع المصروفات القضائية على أعيان معينة ، عقارات كانت أو منقولات (١) . فتى ببعت ، تحولت كلها إلى أثمان وهي منقولات ، فبقع الامتياز على هذه المنقولات .

وقل أن تقع المصروفات القضائية على جميع أموال المدين ، فإن وقعت كان الامتياز عاماً ، لأن ثمن جميع أموال المدين هو كل ما يملك المدين (٢) .

الأولى بين جميع حقوق الامتياز ، ولا يعادله .
 الامتياز ، فلا يتقدم امتياز آحر هذا الامتياز ، ولا يعادله .

ويستوى فى ذلك أن يكون الدائن هو خزانه المحكمة نصبها ، أو أحد المأموريين القضائيين ، أو أحد الدائنين ، أو عبر ذك " .

وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آحر ، ولو كان ممتازأ أو مضموناً برهن ، حتى لو كان هذا الحق الآحر هو حتر أحد الدائمين الذين أنفقت المصروفات القضائية في مصلحتهم ( م ٢/١١٣٨ مدنى ) .

وإذا تزاحمت المصروفات لفضائية فيا بينم ، تقدمت لمصروفات التي أنفقت في حفظ أموال المدين أو في بيعها ، ثم تأتى بعد ذلك مصروفات إجراءات التوزيع (م ٢/١١٣٨ مدنى) .

ويتساوى الدائنون بمصروفات الحفظ والسع في بينهم، ثم يتساوى، الدائنون بنفقات التوزيع<sup>(1)</sup> . .

<sup>(</sup>۱) پودری و دی لوان فقرهٔ ۲۱۲ ونفرهٔ ۲۴۰ – پلانیول و ربهیر وبیکیه فقرهٔ ۲۳ .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل مرسى فقرة ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) بلانبول وربيير وبيكيه نذره ١٠٠٠.

<sup>( ؛ )</sup> بهدان وقمواران فقرة ٤١١ .

وأبطر في المصر وفات الفضائية : استثناف مختلط ٢٧ فير أيو سن ١٩٢٣م ٣٥ ص ٣٥٣ = =

## ٢ - المبالغ المستحقة للخزانة العامة

• ٦٧٥ - نص قائرنى: وقد نصت المادة ١١٣٩ مدنى على ما يأتى:
و ١ المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن ،

« ٢ – وتستوف هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمى ، عدا المصروفات القضائية ، (١) ه

۱۵۰ ینایر سنة ۱۹۲۶ م ۲۹ ص ۱۵۰ - ٤ قبرایر سنة ۱۹۲۵ م ۲۷ ص ۲۵۳ - ۱۵ قبرایر سنة ۱۹۲۸ م ۴۰ ص ۲۰۲ - ۱۵ قبرایر سنة ۱۹۲۸ م ۴۰ ص ۲۲۱ - ۲۱ أبریل سنة ۱۹۲۸ م ۴۰ ص ۱۷۳ - ۱۸ أبریل سنة ۱۹۴۱ م ۳۰ ص ۱۷۹ - ۱۶ أبریل سنة ۱۹۴۲ م ۴۰ ص ۱۷۹ - ۱۶ أبریل سنة ۱۹۴۲ م ۴۰ ص ۲۴۱ .

(۱) تاريخ انتس: ورد هذا دلما ألنس في المادة ۱۵۸۱ من المشروع التمهيدي. وأقرته لجنة المراجمة بمد تعديلامت لفظية طفيفة ، تحت رقم ۱۲۲۳ في المشروع النجائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم ۱۲۲۸ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ من ۳۰۳ – ص ۳۰۳) .

التقنين المدنى السابق م ٢٠٠٣ بند ٢ أدلى : المبالغ المستحقه للميرى عن أموال أو رسوم اليا كان نرعها ، وتكون هذه المبالغ متازة بحسب الشرائط المقررة فى الأو امر واللوائح المختصة بها ، وبجرى مقتضى استيازها على كانة أموال المدين .

#### النَّمْنَيْنَاتُ اللَّهُ نَيْمُ الْعُرِي :

التقنين السورى م ١١١٨ : ١ - المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ووسوم ومقوق أحرى من أى نوع كانت ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر المسادرة فى حلما الشأن . ٢ - وتستوفى هذه المباغ من ثمن الأموال المثقلة جذا المسروةات أو مضموناً برهن ، هذا المصروفات التضائية . يك كانت قبل أى حتى آخر ، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن ، هذا المصروفات التضائية . التقنين الليسى م ١١٤٣ : ١ - المباغ المستحقة الغزانة العامة من ضرائب ورسوم

التقنين الليس م ١١٤٣ : ١ – المباغ المستحقة الخرانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أحرى من أى نوع كانت ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين و لماوالج السادرة فى هذا ألشأن . ٢ – وتستوتى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية –

وقد ورد فی مذکرة المشروع التمهیدی ، فی خصوص هذا النص ، ما یأتی :

و الحق الممتاز: هو الضرائب والرسوم وكل المبالغ المستحقة للخزانة العامة (انظر الأمر العالى الصادر في ١٠ سبتمبر سنة ١٨٧٢ والأمر العالى الصادر في ١٣ مارس سنة ١٨٨٤).

محل الامتياز: هو ثمن الأموال المئقلة بهذا الامتياز طبقاً للقوانين الحاصة. وتكون هذه الأموال عادة منقولا (كمحصولات وأمتعة). وقد يمتد الامتياز إلى عقار إذا لم يكن المنقول، فيصبح الامتياز عقارياً بطريقة عرضية.

مرتبة الامتياز: هي المرتبة الثانية، بعد امتياز المصروفات القضائية – ولا يشهر الامتياز إذا وقع على عقار كما تقدم ((١) .

7**٧٦ — الحق الممثار**: لا بد فى ذلك من الرجوع إلى القوانين الحاصة المتعلقة بالأموال والعوايد والضرائب والرسوم (٢٠). وأهم هذه القوانين هى : القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رووس الأموال

<sup>-</sup> يدكانت قبل أي حق آخر ، ولو كان عتازاً أو منهوناً برعر اتفاقى ، عدا المصر رفات المسائية .

التقنين العراقي م ١٣٧٠ : ١ - المناح المستحقة المغزينة من ضرائب ورسوم ونحوها يكون لها حق امتياز بالشروط المقروة في القوانين والمنظم العمادرة بهذا الشأن . ٧ - وتستوى هذه المبانغ من ثمن الأموال المثقلة بحق الامتياز هذا في أي يد كانت ، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل أي حق آخر ولو كان متازاً أو موثقاً برهن .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال النحضيرية ٧ ص ٣٠١ – ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكة النفض بأن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٦٣٩ مدنى يدل هل أن المبالغ المستحقة للخزانة للعامة لا تكون ممتازة إلا بقرانين وأوامر خاصة ( نقض مدنى ١١ مايو سنة ١٩٣٦ مجموعة أحكام للنقض ١٧ رقم ١٤٥ ص ١٤٠٠) . وتضت أى نفس الحكم بأن دين الضرببة إذا كمان متمتماً بامتياز هام ، فحقوق الامتيار المامة لا يحب فيها النهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها مقاراً .

المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى أرباح المهن الحرة وعلى كسب العمل ، والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ بتقرير رسم دمغة ، والقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ١٩٤٩ بقرير المسنة ١٩٣٩ بضريبة الأطيان ، والقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بتقرير ضريبة تصاعدية على الإيراد العام ، والقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الضريبة على العقارات المبنية .

وقد نص القانون رقم ١٩٣٩ لسنة ١٩٣٩ في المادة ١٩ منه على أن اللخزانة فيا يختص بتحصيل الضريبة حتى امتياز على الأراضى المستحقة عليها الضريبة ، وكذلك ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشى التابعة لهذه الأراضى ، ونص القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على أن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون . ونص القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ على أن تحصل الرسوم . . . . . . بالطريقة الإدارية إلخ إلخ .

فتعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية وعوايد الأملاك المينة وضريبة إيرادات رووس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة أرباح المهن الحرة وضريبة كسب العمل وضريبة الإيراد العام ورسم الدمغة وضريبة التركات ، وغير ذلك من الضرائب والرسوم التي نصت عليها القوانين المختلفة .

الختلفة . ومحل الامتياز منصوص عليه فى هذه القوانين المختلفة .

مثل ذلك المادة ٢٧ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ (ضريبة العقارات المنبة) ننص على أن للحكومة فيا نختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الحاص بالعقارات المينة وعلى المبانى والأراضى المقامة على الإيجار والمادة ١٦ من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ (ضريبة الأطيان)

تنص على أن للخزانة فيا يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأراضى المستحقة عليها الضريبة وكذلك ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشى التابعة لهذه الأراضى (١) ، والمادة ٩٠ (معدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠) من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ (ضريبة الإيراد النوعى) تنص على أن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحتة للحكومة ديناً ممتازاً على حميع أموال المدينين بها ، والمادة ٤٣ من الفانون ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ (رسم أيلولة على التركات) تنص على أنه يكون للحكومة لأجل تحصيل رسم الأيلولة حتى امتياز على نصيب كل وارث إلخ إلخ ،

مرتبة الامتباز: وامتباز الحكومة بما لها من ضرائب ورسوم يأتى فى المرتبة الثانية بعد المصروفات القضائية التى يحتل امتبازها المرتبة الأولى كما قدمنا.

وإذا دفع هذه الضرائب والرسوم شخص غير مدين بها ، فإنه يحل محل الخزانة العامة في امتيازها الله على .

7٧٩ — من النقبع: وامتياز الحكومة في الضرائب والرسوم يخول الحكومة حتى التتبع ( الفقرة الثانية من المادة ١١٣٩ مدنى ) . ولكن إذا وقع الامتياز على منقول ، فإنه لا يحتج بحتى الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية : وإذا وقع على عقار ، فإنه لا يجب الشهر ويثبت حتى التتبع دون شهر .

<sup>( )</sup> وقد قضت محكة النقض بأن مصلحة الضرائب تمسكت بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار ، وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت ، ولما كان الحكم قد خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري والرد طبه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، ما يستوجب نقضه في هذا الجصوص ( نقض مدني كربر سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام النقض ١٠ ص ٦٤) .

<sup>(</sup>٢) استثناف غنلط ٢١ يتاير سنة ١٩٣٠ المحاماة ١٠ رقم ٢٩٩ ص ٧٩٤ .

## § ٣ \_ مصروفات الحفظ والترميم

• ۱۸ - فص قانونی: وقد نصت المادة ۱۱۶۰ مدنی علی ما یأتی:
۱۱ - المبالغ التی صرفت فی حفظ المنقول وفیا یلزم له من ترمیم،
یکون لها امتیاز علیه کله ».

و ٢ سو تستوفى هذه المبالغ من أي هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالع المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيا بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكدى لتواريخ صرفها الالكان

(۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۵۸۷ من المشروع التمهیای . وأقرته بلخته المراجعة ، بعد تعدیله تعدیلا لفظفیاً طفیفاً نصار مطابقاً لما استفر طبه فی التخفین المدف بلدید ، تحت رقم ۱۲۲۹ فی المشروع النهائی . ووافق علیه مجلس النواب تحت رقم ۱۲۲۹ ، م مجلس الشیوخ تحت رقم ۱۲۶۰ ( مجموعة الأهمال التحضیریة ۷ ص ۳۰۳ – ص ۳۰۳) . المتخفین المدفی السابق م ۳۰۳ / ۲۲۹ ؛ المبالغ المستحقة فی مقابلة ما صرف لصیانة الشیء تکون مقدمة عل جمیع ما عداما من الدیون ، ویکون الثرتیب بین تلک المسادیف فی المنة ولات بعکس ترتیب توادیخ الصرف علیها .

الثقنينات المدنية العربية الأخرى :

التغنين السورى م ١١١٩ : ١ - المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ٤ يكون لها استياز عليه كله . ٧ - وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة الخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فلستوفى بنسبة قيمة كل منها .

التقنين الليسي م ١١٤٤ : ١ – المبائغ التي صرفت في حفظ المنةول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله . ٢ – وتستوفي هذه المبائغ من ثمن هذا المنقول المثقل يحق الامتياز همد المصروقات القضائية والمبالغ المستحقة الخزانة العامة مباشرة . أما فيما بينها ، فيقدم بعضها طل بعض مجسب الترتيب المكسى لتواريخ صرفها .

التقنين الدراق م ١٣٧١ : ١ - المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح يكون لها حق امتياز عليه كله . ٢ - وتستوفي دلمه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بمد المصروفات انقضائية والمبالغ المستحقة الخزينة . أما فهما بينها ، فيقدم بمضها عل بعض حسب للترتيب العكمي لتواريخ صرفها .

وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

الحق الممتاز: هو المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه ، كأجرة الساعاتي ومصلح السيارة والسنديك والحارس ، ولا يدخل مبلغ التأمين ولا الرسوم الحمركية ولا أجرة القل من مكان إلى مكان .

محل الامتياز: هو كل المنقول الذى حفظ أو رمم ، لا ما زاد فيه بسبب الحفظ والترميم فحسب ، ولذلك ينص المشروع (م ١٥٨٢ فقرة أولى) على أن الامتياز يقع على كل هذا المنقول .

مرتبة الامتياز: هي الثالثة ، بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة العامة . أما فيما بينها ، فيقدم ما صرف آخراً » (١) .

الما حفظ المنقول وفيا له من ترميم . فلا بدأن يكون المحفوظ أو المرم منقولا لا عقاراً . كسيارة أو آلة أو ساعة أو أثاث أو غير ذلك من المنقولات . أما العقار فالم بلحل الحكان يلخل في التقنين المدنى السابق ، واستعيض عنه في النقنين الجديد بامتياز المهندسين والمقاولين إذا رجموا مبنى أو مسانوه (٢٠) .

فجميع المصروفات التي أنفقت في حفظ المنقول ووقايته من أن يهلك أو يتلف كله أوبعضه ، وجميع المصروفات التي لولاها لأصبح المنقول غير صالح للاستعمال الذي كان معداً له (٢٠) ، وحميع المصروفات التي أنفقت لمنع المنقول من الضياع (١٠) ، كل هذه تعتبر ديوناً ممتازة .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٧ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) انظر فی ذلک محمد کامل مرسی فقرة ٤٠٤ ص ٥٣١ هامش ٣ - سليمان مرقس فقرة ٢٤١ ص ٥٤٣ من ٥٤٣ .

<sup>(</sup>۲) استشاف مختلط ۱۹ یونیة سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۵۰۰ – ۱۱ مایو سنة ۱۹۲۷ م ۲۹ ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٤) قصروفات علاج الشخص المستحل في وقت تعابر من مصروفات الحفظ والصيانة =

وأمثلة ذلك أجرة الميكانيكي الذي يصلح سيارة أو آلة ، وأجرة الساعاتي الذي يصلح ماعة ، وأجرة النجار الذي يصلح أثاث منزل ، والمصروفات التي ينفقها شخص لإنقاذ منقول لغيره من الحريق أو من الغرق ، والمصروفات التي ينفقها الوكيل لتحصيل دين من الديون أو لحفظه (۱) ، وأتعاب السنديك ومصلي التركة ، ومصروفات الحارس مقابل إدارته الأموال المسلمة إليه (۲) .

ويثبت هذا الامتياز لمن أنفق المصروفات بنفسه ، أو لمن قدمها لينفقها غيره سواء كان مالك المنقول أو شخصاً آخر . ولقاضى الموضوع التقدير فيا إذا كانت هذه المصروفات قد أدت بالفعل إلى حفظ الشيء ، أو إلى ترميمه (٢) .

ولا يشترط أن تكون المصروفات قد أنفقت بقصد حفظ المنقول أو ترميمه ، بل يكنى أن تكون قد أدت فعلا إلى الحفظ والترميم (١٠) ،

ولا يدخل مبلغ النامين ، ولا الرسوم الجمركية ، ولا أجر النقل من مكان إلى آخر ، ولا مصروفات ، الجراج ، ولا ثمن الزيت والبنزين (٥٠).

ولا تدخل كذلك المصروفات النافعة ، كمصروفات صباغة الصوف ومصروفات تغيير السيارة ، وكذلك لا امتياز لقرض النقود(٦).

<sup>-</sup> المتازة فيما ينملق بالاستحقاق في الوقف ( استثناف فختلط ١٦ مايو سنة ١٩٢٩ م ١١ ص ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>۱) پلانیول وریپیر وبیکیه نقرهٔ ۱۸۰.

<sup>ُ (</sup> ۲ ) پلانيول وربېر وبيکيه نقرة ۱۸۰ .

<sup>(</sup> ٣ ) بيدان وڤواران فقرة ٥٠٠ - پلانيول وريپير وبيكيه فقرة ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) بيدان وڤواران فقرة ٥٠٠ – عبد الفتاح صد الباقى ص ٩٩٨ – محمد على إمام ص ٥٩٠ – سليمان مرقس فقرة ٣٤١ ص ٤٤٥ – ص ٥٤٥ – محمد كامل مرسى فقرة ٥٠٥ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup> ه أ) محمد كامل مرسى فقرة ٢٠٥ ص ٣٧ه وهامش ١ .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل مرمى فقرة ٤٠٦ وفقرة ٤٠٨ – سليمان مرقس فقرة ٣٤١ ص ٥٤٥ .

المرم ، لا على ما زاد فيه بسبب الترميم والحفظ فحسب . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة ١١٤٠ مدنى ، فيا رأينا .

ولا يشترط أن يكون المنقول في حيازة الدائن ، لأن الامتياز ليس مبنياً على فكرة الرهن الضمني ، بل على حفظ المنقول وترميمه().

ويشترط فى بقاء الامتيار أن يظل المنقول محتفظاً بذاتيته ، فإذا نغير المنقول تغيراً مادياً أضاع معالمه الأصلية ، أو اندمج فى عقار فصار عقاراً بطبيعته ، فإن الامتياز يزول . ولكن لا يزول الامتياز ، إذا تغيرت حالة المنقول ولكنه لم يفقد ذاتيته . أو أصبح عقاراً بالتخصيص (٢) .

المات الرتبة الامتيار: مرتة هذا الامتيار هي الرتبة النالثة ،
 فيأتى بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للمنزانة العامة .

فيباع المنقول ، ومن ثمنه تستوفى مصاريب حفظ وترميمه .

وإذا تعددت مصروفات الحفظ والنرسيم ، قدم ، نها ما كان متاخراً على المتقدم ، فإذا أنفقت مصروفات المحفظ والنرسيم في يناير ، وأخرى في فيراير من نفس السنة ، وثالثة في مارس من نفس السنة ، استوفيت أولا مصروفات مارس ثم مصروفات فراير ثم مصروفات يناير ، لأن المفروض أن مصروفات مارس هي التي كانت السبب في حفظ مصروفات فيراير ومصروفات فيراير .

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكمة الاستثناف الهمتلطة بأن وضع المنقول تحت الحراسة لا يخل باسياز معروفات الحفظ والترميم ( استثناف مختلط ١٦ يونيه سنة ١٩٤٣ م ٥٠ ص ١٩٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) بيدان وقراران فقرة ٥٠١ - محمد على إمام ص ٥٩٠ - سليمان مرقس فقرة ٣٤٧ - وإذا كان المقار الذي ألحق المنقول للدسته فصار عقاراً بالتخصيص مرعوفاً ، شئ الرهن المنقول وقدم الرهن على الامتياز إذا كان الدئن المرتهن حسن النية (سليمان مرقس فقرة ٣٤٢ ص ٤٤٠) .

من الحبس ومن النتبع: وإذا كان المنقول في حيازة من حفظه ورعمه ، كان له أن يجبسه حتى يستوفى حقه (م ٢٤٦ مدنى) . فإذا خرج من حيازته برضاه ، فقد حق الحبس .

ويكون لمن حفظ المنقول ورممه حق نتبع المنقول ، لأن حق التتبع من مستلزمات هذا الحق ، ما لم يقع الشيء في حيازة حائز حسن النية فيكون حق الحائز حسن النية مقدماً على حق حافظ المنقول ومرممه(١).

#### § ٤ - حقوق الامتياز العامة

٠٨٥ - نص قائوني : نصت المادة ١١٤١ مدني على ما يأتي :

١١ - يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول
 وعقار :

- (١) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، منأجرهم ورواتهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخبرة .
- (ب) المبالغ المستحقة عما ثم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخبرة .
- (ح) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة . ٢٠ وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة المخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أو فيا بينها فتستوفى بنسبة كل منها و(٢) ..

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس فقرة ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٨٣ من المشروع التمهيدي . وأقرته عنه المراجعة ، بعد تعديلات لفظية طفيفة حتى صاد مطابغاً لما استقر هليه في انتقاين المدنى الجديد ، تحت رقم ١٢٢٥ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٣٠ ،=

وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

و الحقوق الممتازة ، هي :

١ ــ المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعال وكل أجير آخر عن أجرهم

- ثم مجلس الثيرخ تحت رقم ١١٤١ ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٧ ص ٣٠٦ - ص ٣٠٩).

التقنين المدنى السابق م ٢٠١ البند الدانى / ٧٢٧ البند الثانى : المبالغ المستحدمين في مقابلة أجر السنة السابقة على البنع أو الحجز أو الإفلاس ، والمبالغ المستحدة الكتبة والعملة في مقابل أجرتهم مدة ستة أشهر ، وتدفع هذه المبالغ بمنوعها عند الانتضاء بعد المساويف المقضائية ، ويجرى مقتضى هذا الامتياز على أموال المدين منقولة كانت أو ثابتة بدون فرق . التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السودى م ١١٢٠ : ١ - يكون الحقوق الآئية امتياز على جميع أموال المدين من منقول ومقار : (أ) المبالغ المستحقة المخدم والكتبة والمهال وكل أجير آخر ، من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن السنة الأشهر الأخيرة . (ب) المباغ المستحقة عما تم توريده المعدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى السنة الأشهر الأخيرة . (ج) النفقة المستحقة فى دمة المدين لأفراد أمرته وأفاديه . ٢ - وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات النضائية والمبالغ المستحقة المخزانة العسامة ومصروفات الخائد رائة مم ، أما فيها بينها فنستوفى بنسبة كل منها .

التقنين اللببى م ١١٤٥ : ١ - يكون المحقوق الآثية امتياز على جميع أمرال المدين من منقول ومقار : (١) المبالغ المستحقة الخذم والكتبة والعال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتهم من أى نوع كان هن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده المدين ولمن يموله من مأكل ومليس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) الذائة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه هن الستة الأشهر الأخيرة . ٢ - وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات الخفظ والترميم ه أما فيما بهنها فتستوفى بقسبة كل منها .

التقنين العراقي م ١٣٧٧ : ١ – يكون الديون الآنية ، بقدر ما هو متسحق منها في الستة الشهور الآخيرة ، حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين وان يموله من مأكل وملبس ودواه . (ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفضهم عليه . ٧ – وتستوفي حذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة المضرية ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بيضا ، فتستوفي بنسبة كل منها .

ومرتبائهم من أى نوع كان فى الستة الشهور الأخيرة ، فيشترط أن يكون الدائن أجيراً ، فيدخل الحادم والطاهى والبواب وسائق السيارة وخادم المزرعة والسكرتير الحاص والموظف ومربى الأطفال والوكيل المأجور والكاتب والعامل . ويلاحظ أن عبارة المشروع أوسع من عبارة التقنين الحالى (السابق) . وقد قصرت الأجرة للجميع على ستة أشهر ، بدلا من سنة للبعض وستة أشهر للبعض الآخر كما هو الأمر فى التقنين الحالى (السابق) . وقد زال بذلك التناقض الموجود بين م ٦٠١ فقرة ٣ و م ٢٧٣/٢٠٩ فقرة ٢ و م ٢٧٣/٢٠٩ في التقنين الحالى (السابق) .

Y - المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الشهور الإخيرة . فإذا استورد المدين مأكولات وملابس من التجار ، فما يبتى من عمها ديناً في ذمته عن مدة لا تزيد عن السنة الشهور الأخيرة يكون ممتازاً . وقد تقدم أن هذا الدين يسقط بمضى سنة ، فالمستحق من أكثر من سنة يسقط منه ما زاد عن السنة ، وما كان في حدود السنة نصفه غنر ممتاز ونصفه ممتاز .

٣ ــ وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغ المستحقة للأقارب . أى النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن الستة الشهور الأشيرة ، ويدخل فى ذلك نفقة الزوجة ، ودين النفقة ممتاز وغير قابل للحجز عليه .

محل الامتياز: جميع أموال المدين من عقار ومنقول، ولا يشهر الامتياز في العقار ولا تتبع فيه.

مرتبة الامتياز: هي الرابعة ، بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم . أما فيا بينها ، فتستوفى بنسبة كل منها »(١) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال النحضيرية ٧ ص ٣٠٨ .

وانظر : استثناف نحتلط ۳ دیسمبر سنة ۱۹۱۸ م ۳۱ ص ۶۱ – ۲۳ مارس سنة ۱۹۲۰ م ۲۲ ص ۲۲۳ – ۷ یونیه سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۵۲۲ .

الحق الممتاز: الحق الممتاز هنا ديون متفرقة ، وهي أنواع ثلاثة :

١ – أجر الحدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، عن الشهور السنة
 الأخرة :

٢ – المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس ، عنالشهور اسنة الأخيرة .

٣ – نفقة الزوجة والأقارب ، عن الشهور السنة الأخبرة(١) .

المائغ المائغ المحرم والكنبة والعمال وكل أمبر آخر : المائغ المستحقة أجوراً لجميع الحدم والكنبة والعال وكل أجبر آخر : عن الستة الأشهر الأخرة ، هي حقوق ممتازة .

ويدخل فى هؤلاء الأجراء :

كل من يواجر عمله لخدمه شخص المخدوم وأسرته ، فيسخل الحادم ، والطاهى ، وسائق السيارة ، والواب ، ومربى الأطفال ، والفراش ، والمرضع ، والبستانى ، وكل أجير آخر بعمل الرضع ، والبستانى ، وكل أجير آخر بعمل الرضع .

كل من يوجر عمله كعامل أو كاتب ، فيدخل العامل ، والراعى ، وخادم المزرعة ، والكاتب ، وجميع المستخدمين الذين يشتغلون فى عمل مدنى أو صناعى أو تجارى أو زراعى . فيدخل عمال الزراعة ، والحول ، والسكرتير ، والوكلاء المأجورون ، وغير هؤلاء ممن يؤجرون عملهم بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) وقد قرر المشرح المصرى ، ضمن حقوق الاءثياز الحاصة المقررة بقوانين خاصة ، حق امتياز نفقات تجهيز الميت في المادة ؛ من القانون رقم ۷۷ اسنة ۱۹۶۳ الحاص بالمواريث ، وحتى امتياز التعويض المستحق عن إصابات الدمل في القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹۰۰ الحاص بإصابات العمل .

ولا يدخل الممثلون، ولا العازفون على آلات الموسيقى ، ولا المقاولون ، ولا الموظفون العامون .

ويدخل فى حساب الأجر الذى يضمنه الامتياز كل ما يتقاضاه الأجير فى مقابل عمله من راتب أو أجر ، ومكافآت ، وعلاوات غلاء ، ونسب مئوية من ثمن المبيعات ، وبدل انتقال وبدل سفر وبدل اغتراب .

ولا تدخل التعويضات التي تستحق للأجير بسبب فصله في وقت غير لائتي(١) ، ولا المكافأة التي تستحق له عند انتهاء مدة خدمته(١) ، ولا المصروفات القضائية التي أنفقها الأجير للحصول على حكم بأجرته(١) ، ولا ما أنفقه الأجير في مصلحة رب العمل ولا ما قدمه له على سبيل القرض(١) .

ولا يضمن الامتياز من الأجر إلا ما يقابل الستة الأشهر الأخيرة ، أى السنة الأشهر السابقة مباشرة لتاريخ الحادث الذى أدى إلى تصفية أموال المدين كالوعاة والإعسار وشهر الإفلاس<sup>(ه)</sup>. فاذا لم يقع حادث من هذا النوع ، وأريد استعال حق الامتياز على مال معين من أموال المدين ،

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۰ نوفجر سنة ۱۹۳۷ م ۵۰ ص ۱۱ – وقد صدر في فرنسا قانون او پرله سنة ۱۹۳۸ م ۱۹ من الممل في المملك في المملك

<sup>(</sup>٢) الإسكندرية الكلية ۾ نوفبر سنة ١٩٥٦ الهاماة ٢٨ رقم ٧٧٥ س ١٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) استثناف نختلط ٢٠٥ مايو سنة ١٩٣٢ م ١٤ ص ٢٣٨ .

<sup>( )</sup> پلانيول وريهير وبيكيه فقرة ٤٧ . ولكن الماحة ٨ من القانون وتم ٨٩ لسنة ١٩٥٠ الصادر بشأن إصابات العمل ألحق جميع المبالغ المستحقة العمال ( أو لمن يستحقون التعويض ) بالمباغ المستحقة للأجراء وجعلها عنازة في نفس مرتبها . والمادة ه من القانون وتم ١٦٠٧ لسنة ١٦٥٠ بثن التعويش من أمراض المهنة ألحقت المبالغ المستحقة للحامل بالمبالغ المستحقة للأجراء .

<sup>(</sup>ه) استثناف تحتلط ۲۰ مایو سنه ۱۹۳۲ م ۶۶ ص ۳۳۸ – أول مایو سنة ۱۹۳۶ م ۶۶ ص ۲۷۲ ه

كانت الأجرة المضمونة بالامتياز هي أجرة الستة الأشهر السابقة على الحجز أو السابقة على البيع (١) . أما ما يستحق للأجير بعد ذلك ، فلا يكون له امتياز (٢) .

ممك المبالغ المستحقة لموردى المأكل والملبس : اختار القانون من الحاجات الضرورية المأكل والملبس وحدهما .

فلا يشمل ذلك الحاجات الضرورية الآخرى ، كالتدفئة وكالنهوية وكالأدوية وكأى نوع من الحدمات التي ختاج إليها الإنسان .

ولا يضمن الامتياز المأكل والمابس ، إلا إذاكان التوريد بمن يتجرون في ذلك . أما إذا ورد المأكل والملبس صديق أو جار لا يتجر ، فلا يكون الثمن مضموناً بالامتياز (٢٠) .

ومنى ورد المأكل والملبس تاجر أكان الثمن متازاً ، ولو كان هذاالتاجر غير مقيد فى السجل التجارى ولا يؤدى ضريبة الدخل على الأرباح التجارية(1) .

ويشترط أن يكون توريد المأكل والمنبس لاستهلاكهما ، أما إذا كان توريدهما للانجار فهما فلا يكون ثمنهما ممتازاً .

وكذلك يشترط أن يكون التوريد لاستعال المدين شخصياً أو استعال

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط أول مايو سنة ١٩٣٤ م ٤٦ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) استثناف مختلط ٢٣ مارس سة ١٩٢٠ م ٢٣ من ٣٢٣ – ٧ يونيه سنة ١٩٣٧ م ٣٣ من ٣٢٠ – والأجر تسقط بمضى سة ٣٩ من ٢٧٨ – والأجر تسقط بمضى سة م ٢٧٨ / ١ مدنى ) ، فإذا كانت هناك أجر عن سنة ونصف ، كانت أجرة سنة الأشهر التي قبلها غير ممنازة ولكها قائمة ، وأجرة السنة الأشهر التي قبلها غير ممنازة ولكها قائمة ، وأجرة السنة الأشهر التي قبل ذلك تكون قد سقدات إذ حاف رب المهن أنه أداه (م ٢/٣٧٨ مدنى).

<sup>(</sup>۳) بیدان وفواران فقرة ۲۱؛ – محمد کامل مرمی فقرة ۲۲۴ ص ۵۰۰ – سیمان مرقب فقرة ۲۲۷ ص ۵۰۷ . م

<sup>( ؛ )</sup> پلانیول وربیبر وبیکیه نشرهٔ ۱۸ – سلیمان مرقب نقرهٔ ۲۱۷ ص ۴۵ . ( ؛ ) ( ۲۱ )

من يعولهم المدين ، كزوج المدين وأولاده ولو كانوا بالغين وأقاربه الذين يعولهم وخدمه(۱) . أما أولاده البالغون الذين يعولون أنفسهم وزوجته وأقاربه الذين يستحقون نفقة منه(۲) ، فدين النفقة هو الممتاز كما سنرى .

والمأكل والملبس اللذان نم توريديهما فى الستة الأشهر الأخيرة ، يكون ثمنهما هو المتاز . والستة الأشهر هى السابقة مباشرة على الوفاة أو الإعسار أو الإفلاس (٢) ، أو السابقة مباشرة على الحجز أو البيع ، أما بعد ذلك فلا تكون الأثمان ممتازة (١) .

7/٩ - نفع الزوم والأقارب: ويجب أن تكون النفقة مستحقة في ذمة المدين ، وهي لا تكون مستحقة إلا إذا كانت مقضياً بها أو كانت متفقاً عليها .

ونفقة الأقارب مذكورة فى النص صراحة ، ولكن الامتياز يشمل أيضاً ومن باب أولى نفقة الزوجة . فيؤخذ نفظ « الأقارب ، بمعناه العام ، بحيث تدخل الزوجة ضمن الأقارب . وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى (٥): « النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن الستة الشهور الأخيرة ، ويدخل فى ذلك نفقة الزوجة . . . . . . » .

ويجب ، حتى تكون النفقة ممتازة ، أن تكون مستحقة عن الستة الشهور الأخيرة ، أى السابقة مباشرة على الوفاة أو الإعسار أو الإفلاس أو الحجز أو البيع .

<sup>(</sup>١) بيدان وڤواران فقرة ٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) بيدان وفراران فقرة ۲۲٤.

<sup>(</sup>٣) بيدان وقواران نقرة ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) پلانيول وربيار وبيكيه فقرة ، ه

<sup>(</sup>ه) انظر آنها بفرة ١٨٥.

• 79 — محل الامتياز: يرد الامتياز ، بجميع أنواعه الثلاثة (الأجراء، والمأكل والملبس ، والنفقة ) ، على جميع أموال المدين من عقار منقول ، ولذلك كان الامتياز عاماً .

و بجوز استعال الامتياز على مجموعة أموال المدين كلها إذا حدث ما يستدعى تصفيتها . أو على مال معين من أموال المدين منقولا كان أو عقاراً عند ببعه منفرداً .

وللدائن أن يباشر هذا الامتياز حتى على أموال المدين المعنوية. كحقوق التأليف والاختراع (١) .

ا اله - مرتبة الامنياز: هي الرابعة ، وتأتى بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم .

وإذا تزاحمت الديون المضمونة بامتياز عام (المستحق للأجراء مع المستحق للمأكل والملبس مع المستحق لدفقة ، أو المستحق لأجير مع المستحق لأجير ، أو المستحق للمأكل مع المستحق للملبس ، او المستحق لدفقة الزوجة مع المستحق لنفقة أحد الأقارب ، إلح إلى ) ، تساوت في المرتبة ، ووجب وفاؤها بنسبة كل منها (م ٢/١١٤١) .

797 — عمرم الشهر وعرم النفيع: وحقوق الامتيار العام ليس فيها شهر ولا تتبع. وقد نصت المادة ٢/١١٣٤ على ما يأتى: «ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ، ولو كان محلها عقاراً ، لا نجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع . . . . . . . » .

فما ورد من هذه الحقوق على عقار لا يستدعى شهر الحق عن طريق قيد العقار ، بل يستعمل حق الامتياز العام على العقار دون حاحة إلى القيد .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۳۸ م ۵۰ س ۱۳۰.

كذلك لا يكون لحقوق الامتياز العام حق تتبع ، بل يقتصر الأمر فيها على حق التقدم .

# المبحث الثانى

حقوق الامتياز الخاصة على منةول المتاخرة عن حقوق الامتياز العامة

79٣ – مقرق امتباز خمسة: وتوجد حقوق امتباز خسة على منقول، متدرجة فى الترتيب، وكلها متأخرة عن حقوق الامتياز العامة، وهذه هى ، نبحثها على التعاقب:

١ – امتياز مصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة فى مقابل آلات
 الزراعة .

٢ ــ امتياز المؤجر .

٣ ـ امتياز صاحب الفندق.

٤ ــ امتياز بائع المنقول .

امنیاز المتقاسم فی المتقول .

١٥ امتياز مصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في
 مقابل آلات الزراعة

**٦٩٤ - نص فالوني:** نصت المادة ١١٤٢ مدنى على ما يأتى:

المبالغ المنصرفة في البذر والمهاد وغير ذلك من مواد التخصيب
 المواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد .

يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه ، ويكون لها جميعاً مرتبة واحدة ، .

٢ = وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة ، بعد الحقوق المتقدمة الذكر » .

٣ ــ وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حتى امتياز
 فى نفس المرتبة على هذه الآلات ه(١).

(۱) تاريخ النس: و د ملما النس في المادة ١٥٨٤ من المشروع التعهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم ١٢٤٦ في المشروع النبائل . وأفره مجلس النواب تحت رقم ١٢٣٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٤٣ (مجموعة الأصال التعضيرية ٧ ص ٢٠٩ – ص ٣١٣ ) .

التعنين المدنى السابق م ٢٠١ البندان الرابع والحاس / ٧٣٧ البندان الثانى والرابع : رابعاً - المبالغ المنسرة في حصاد محسول السنة والمبالغ المستحقة في مقابلة البندورات بتى نتج سبا المحسول ، وتدفع علم وهذه على حسب الترتيب المبين في عذا الوجه من الثمن المتحسل من بهم المحسول الملاكور بعد أداء الديون المتقدمة . خاساً - المبالغ المستحقة في مقابلة آلات الزرامة الني لم تزل في ملكية المدين ، وتدفع من أثمانها بعد المصاريف النضائية والأجر .

#### التقنيبات المدنية المربية الأخرى:

التقين السورى م ١١٣١ : ١ - المبالغ المصروفة في قلبار والسياد وغيره من مواد التخصيب والمواد المفاومة قلمشرات ، والمبالغ المصروفة في أحمال الزرامة والحصاد ، يكون لها استياز مل الحصول الذي صرفت في إنتاجه ، وتكون لها حيثاً رتبة واحدة . ٢ - وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول عباشرة ، بعد المفوق المتقلمة الذكر . ٢ - وكذلك يكون المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق استياز في نفس الرتبة عل هذه الآلات .

التقنين اليبى م 1187 : 1 - المبالغ المنصرفة في البذر والسياد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة العضريات ، والمبالع المنصرفة في أعمال الزرامة والحصاد ، يكون لها امتياز على الحصول الذي صرفت في إنتاجه ، وتكون لها جيماً مرتبة واحدة . ٢ - وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر . ٣ - وكذك تكون المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزرامة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات .

وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

« الحقوق الممتازة ومحل الامتياز :

۱ - المبالغ المنصرفة فى البذر والسهاد وغيره من مواد التخصيب ، وقد دخل السهاد صراحة ، وهو محل خلاف فى التقنين الحالى (السابق) ، والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ الأخرى المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، ومحل الامتياز هو المحصول الذى أنتجته أو حفظته هذه الأشياء .

٢ - المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة من ثمن ومصروفات إصلاح وتحسن ، ومحل الامتياز هو هذه الآلات .

مرتبة الامتياز: يأتى كل امتياز من هذين فى المرتبة الحامسة بعد الامتيازات السابقة الذكر، أما فها بينها فتستوفى بنسبة كل منها هذا.

- 190 - الحق الممتاز : الحق الممتاز هنا حقان لا حق واحد :

١ – المبالغ المنصرفة في اعمال الزراعة والحصا د .

٢ – المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة .

797 — الحبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد: وهي المبالغ المنصرفة في البنر والسهاد ومواد التخصيب الأخرى والمواد المقاومة للحشرات

<sup>-</sup> النقين العراق م ١٣٧٦ : ١ - المبالغ المصروفة البنور والسهاد وغيره من مواد التخصيب المقاومة للحشرات ، والمبالغ المصروفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه . ٢ - وتستوفي من عمن المحصول مباشرة بعد المصروفات المفظ والإصلاح والمبالغ الموقعة بامتياز عام . النفسائية والمبالغ المستحقة المخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ الموقعة بامتياز عام . أما فيما بينها ، فنستوفي بنسبة كل منها . ٣ - وكذلك يكونه السبالغ المستحقة في مقابل آلات . الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣١١.

وجميع المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد(١) .

والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يدخل فيها مصروفات الرى (٢) ، وتطهير الترع ، وإصلاح آلات الرى (٢) ، وأجرة المواشى والحيوانات (١) ، وأجرة الآلات التى استعملت ، والمبالغ المستحقة للرس الغلال ، والمبالغ المستحقة للشغالة والعال والفعلة الذين اشتركوا فى حرث الأرض وبذرها وفى حصاد المحصول ودرسه وإدخاله (٥) ، والثمن المستحق لبائع المبدورات (٦) ، ومصروفات البذور (٧) ، والمبالغ المنصرفة فى السهاد (٩) وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات .

ويوجد الامتياز ، سواء كان الذي يستغل الأرض لحسابه هو مالك الأرض نفسه ، أو كان مستأجراً أو صاحب حق ، انتفاع أو مغتصباً (١) . ويلحق بالديون التي يضمنها الامتياز المبالغ التي يقرضها بنك التسليف

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۹ نوفیر سهٔ ۱۹۲۷م ۱۰ ص ۵۱ – ۷ در ایر سنهٔ ۱۹۳۵ م ۶۷ ص ۱۷۰ – ۲۰ مایو سنهٔ ۱۹۳۹ م ۵۱ ص ۳۲۳ ه

<sup>( )</sup> استثناف مختلط ۲۰ فبر ایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲۱ – استثناف أسیوط ۱۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۸ المجموعة الرسمیة ۳۰ رقم ۸ س ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) استثناف نخنفط ٢٧ فبر اير سنة ١٩٣٥ جازيت ٢٦ رقم ٨٧ ص ٧٦ .

<sup>( ؛ )</sup> بودری ودی لوان فقرهٔ ۲۹۱ – پادنیول ورمهر وبیکیه فشرهٔ ۱۸۲ .

<sup>( • )</sup> بودری ودی لوان نقرة ٤٤٦ ونفرة ٤٦٩ – بلانبول وربیهر وبیکیه نقرة ١٨٣ – وأجرة العال والشغالة عتازة أيضاً امتيازاً حاماً على جيع أموال المدين .

<sup>(</sup>٦) والمبنورات تشمل أنواع الزروع وانتثاوى.

<sup>(</sup>۷) دى ملتس فقرة ۱۵۱.

 <sup>(</sup> A ) اختلف في التقنين المدنى السابق في الساد ، وكان الرأى النالب أن النص لا يشملها وقد حسم التقنين المدنى هذه المسألة ، فأورد الساد صراحة في النص .

<sup>(</sup>۹) کولان وکاپیتان ۲ فقرهٔ ۱۱۰۸ – بودری ودی لوان فقرهٔ ۱۹۰۵ – پلانیول وربیع وبیکیه فترهٔ ۱۸۳

الزراعى المصرى لنفقات الزراعة والحصاد ، والمبالغ المستحقة له ثمناً لشراء سماد (م 7 من المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣١ ) .

ويثبت امتياز مصروفات للدائن الذى أقرض المزارع النفقات اللازمة لإنتاج المحصول ، بشرط أن يثبت أن النقود قد استخدمت فعلا فى إنتاج المحصول ،

الامتياز علم المستحقة في مقابل آتوت الزراهة : يضمن الامتياز عن آلات الزراعة ، ويضمن كذلك مصروفات إصلاحها ، ومصروفات تحسينها ، فالنص عام ويقول و المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة و . و مدروة المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة و . و مدروة المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة و . و مدروة المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة و . و مدروة المبالغ المستحقة في مقابل آلات الأراعة و . و مدروة المبالغ المبال

وتشمل آلات الزراعة كل الآلات التي تستعمل في حرث الأرض وتحضيرها للزارعة وربها وجنى المحصول ودرس الغلال وحفظ الثمار ونقلها في داخل المزرعة .

وبالنسبة إلى ثمن الآرلات الزراعية ، فهى تتمتع أيضاً بامتياز بائع المنقول، ولكن هذا الامتياز الأخير يتأخر فى المرتبة كما سيأتى ، فيكون الأفضل التمسك بامتياز بائع المنقول(٣).

ولكن بالنسبة إلى نفقات إصلاح الآلات الزراعية ، فإنها مضمونة بامتياز نفقات الحفظ والترميم ، ويأتى فى المرتبة الثالثة أى قبل امتياز آلات الزراعة .

أما مصروفات الآلات الزراعية ، فلا يضمنها إلا هذا الامتياز الذي نحن بصدده :

٦٩٨ - كل الامتيار : وهنا أيضاً يكون محل الامتياز :

<sup>(</sup>۱) استثناف محتلط ۱۸ قبر ایر سنة ۱۹۱۶ م ۲۱ ص ۲۳۰ – ۲۱ مایو سنة ۱۹۳۰ م ۷۷ ص ۳۱۹ – محمد کامل مرمی فقرة ۳۳۰ – سلیمان مرقس فقرة ۳۰۳ ص ۹۳۰ . (۲) پیدان وقواران فقرة ۲۲۰ .

١ ـــ إما بالنسبة إلى المبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد .

٢ – أو بالنسبة إلى المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة .

799 - كل الامتيار بالنسبة إلى المبالغ المعرفة فى أعمال الزراعة والحصاد: على الامتياز هنا هو المحصول الذي ساهت هذه الأعمال في إنتاحه.

ولا يقع الامتياز على ثمن الأرض إذا نزعت ملكبه (١) ، ولا على ثمن آلات الزراعة ، بل ولا على المحصول الذي يصبح عقاراً بتسجيل التنهيه (٣).

ولا يقع الامتياز على المحصول إلا بعد جنيه . لأن المحصول قبل الجني يعتبر عقاراً (٢) .

وإذا أكانت المبذورات تنتج محصولات متكررة فى سنير، متقاقبة ، كما فى زراعة القصب ، فالامتياز يقع على كل المحصولات (١) .

ولا يشترط في ورود الامتياز على المحصول بناء المحصول في ملك المدين أو في حوزته(٠٠).

• • ٧ - محل الامتبار بالنسبة إلى المبالغ المـنحفة فى مفابل آلا شالزراعة : محل الامتياز هنا هو آلات الزراعة نفسها ، وليس المحصول .

و إذا خصصت آلات الزراعة لحدمة الأرض فصارت عقاراً بالتخصيص فإن ذلك لا يزيل عنها الامتياز الواقع عليها . ولكن إذا ارتهنت الأرض ومعها

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط ١٧ مايو سنة ١٩١١ م ٢٢ ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>۲) استئناف ومختلط ۲۹ توفیر سنة ۱۹۳۷ م ۵۰ ص ۵۱ – محمد کامل مرسی نقرة ۲۰ م.

<sup>(</sup>۳) استئناف مختلط ۲۹ نوفبر سنة ۱۹۲۷ م ۵۰ س ۵۱ – محمد كامل مرسى فقرة ۲۶۰ – سليمان مرقس فقرة ۲۵۲ ص ۵۹۸ .

<sup>(</sup>٤) محمد كامل مرسى فقرة ٤٣٥.

<sup>(</sup> ٥ ) طيمان مرقس فقرة ٣٥٣ ص ٥٦٩ .

آلات الزراعة ، فإن الدائن المرتهن إذا كان حسن النية يتقدم حق رهنه على امتياز المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة(١) .

الزراعة والحصاد أو بالنسبة إلى آلات الزراعة ، يأتى فى المرتبة الحامسة ، بلامتياز هنا ، سواء بالنسبة إلى أعمال الزراعة والحصاد أو بالنسبة إلى آلات الزراعة ، يأتى فى المرتبة الحامسة ، بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم وحقوق الامتياز العامة .

وإذا تزاحمت مصروفات الزراعة فيا بينها . بالنسبة إلى المحصول ، فإنها تستوفى بنسبة كل منها .

كذلك إذا تزاحمت مصروفات آلات الزراعة ، كالثمن ومصروفات الإصلاح ومصروفات التحسين . فيا بينها ، بالنسبة إلى آلات الزراعة . فإنها أيضاً تستوفى بنسبة كل منها .

۽ ولا يمكن أن تتزاحم مصروفات الزراعة مع مصروفات الآلات الزراعية لأن محل الأونى هو المحصول ، ومحل الثانية هو الآلات الزراعية ، كما صبق القول .

#### ۲ = امتیاز المؤجر

٧٠٢ - نص قانوني : نصت المادة ١١٤٣ مدنى على ما يأتى :

10 ا ــ أحرة المبانى والأراضى الرراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها حميعاً المتباز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصوب زراعى » .

٣٠ ــ ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر

<sup>(</sup>١) سليمان سرنس فقرة ٤٥٤ ص ٧١٠ .

أو كانت مملوكة للغير . ولم ينبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق لنغير عليها . وذلك دون إخلال بالأحكاء المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة » .

٣ سويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة المستأجر من الباطن ، من الباطن ، إذا كان الموجر قد اشترط صراحة عدم الإنجر من الباطن . فإذا لم يشترط ذلك ، فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة المستأجر الأصلى في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر » .

« ٤ ــ وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر . إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر ماعتباره حائزاً حسن النية » .

« ٥ ــ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه . ولم يبتى في العين أموال كفية لضمان الحقوق الممتازة . بتى الامتياز قائماً على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويسى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير مدة ثلاث سيرات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استجفاقياً في المعياد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن برد النمن إلى هذا المشترى «٢٥) .

<sup>(1)</sup> تاريخ الجنس: ورد هذا النص فى المادة ١٥٨٥ من المشروع النمهيدى على وجه مطابق لما استفر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وأفرته لجمة المراجعة . تحت دقم ١٢:٧ فى المشروع النهائى . وأفره بجلس النواب تحت رقم ١٢٣٢ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٤٣ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣١٣ – ص ٣١٣ ) .

التقنين الملف السابق م ٢٠١ البند السادس / ٧٢٧ البند الخامس: أجرة المقار وأجرة الأطيان وكل ما هو مستحق لذؤجر مزهذا القبيل، وتدفع بعد ما ذكر من ثمن جميع المفروشات -

م و عودا اخرجودة بالبيوت المستأجرة ومن ثمن عصولات السنة الى لم تزل علوكة المستأجر ولو كانت موضوعة بخارج الأراضي المستأجرة .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

النفنين السوري م ١١٢٢ : ١ - أجرة المبانى رالأراضي الزرامية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت من ذك ، وكل حق آخر الدؤجر بمنتضى مقد الإيجار ، يكون لها جيهاً امتياز مل ما يكون موجوداً بالبين المؤجرة وعلوكاً للستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصه ل زرامي . ٢ – ويثبت الامتياز ولوكانت المنقولات ماوكة لزوجة المستأجر أوكانت مملوكة للنبر ولم يثبت أن المؤجر كان يدلم وقت وضعها في الدين المؤجرة بوجود حق للنبر عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتملَّقة بالمنقولات المسرونة أو الضامنة . ٣ – ويقع الامتياز أيضاً حل المنتولات والهصولات المسلوكة السستأجر الثانوى إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة مدم الإيجار الثانوى . فإذا لم يشترط ذلك ، فلا يثبت الامتياز إلا قسالغ الى تكون مستحقة الستأجر الأصل في ذمة المستأجر الثانو في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر . ٤ - وتستوفي منه المبالغ المتازة من ممن الأموال المنقلة بالاستياز بعد الحقوق المتقدمة اللكر ، إلا ما كان من هذه الحقرق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزًا حسن النهة . • - وإذا فقلت الأموال المدنئة بالاستياز من المين المؤجرة على الرنم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم ببتى في للمين أمرال كافية لنمان الحقوق المستازة ، بن الاستياز قائمًا مل الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق اللى كسبه النير حسن النية عل علم الأموال . ويبق الامتياز قائماً ولو أضر عِن النير لمدة ثلاث منوات من يوم نقلها ، إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استخفاقها في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيمت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد على أَرْ مَنْ يَتَجِرُ فِي مِثْلُهَا ﴾ وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى . .

التقنين الليبي م ١١٤٧ : ١ - أجرة المبانى والأراضي الزراحية لسنتين أو لمدة الإيجاد إن قلت من ذلك ، وكل حق آخر السؤجر بمقنضي حقد الإيجاد ، يكون لها جيماً استياز مل ما يكون موجوداً بالمين المؤجرة ومملوكاً المستأجر من منقول قابل المعجز ومن محصول زراحي . ويثبت الامنياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة المنيو ولم يثبت أن المؤجر كان يملم وقت وضعها في المين المؤجرة بوجود حق المنير طبها ، وذلك درن إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائمة . ٣ - ويقع الامنياز أيضاً مل المنافولات المملوكة المستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن . فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامنياز إلا السبالع التي تكون مستحقة المستأجر الأصل في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينظره فيه المؤجر . ٤ - وتستوفي علمه المبالع المنازة من ثمن الأموال المثقلة بالامنياز بعد الحقوق المنقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير ذاخل في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن ألنية . ه وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامنياز

وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما يأتى :

« الحق الممتاز : كل ما هو مستحق للمؤجر بمقتضى عقد الإنجار من أجرة لا تزيد على سنتس وتعويض ، وغير ذلك .

محل الامتياز: المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، إذا اعتقد المؤجر بحسن نية أنها مملوكة للمستأجر. وتدخل أيضاً منقولات الزوجة، ومنقولات المستأجر من الباطن، هذا إذا اشترط المؤجر عدم الإنجار من الباطن، فان لم يشترط فلايثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلى في ذمة المستأجز من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر. وهذا أيضاً عدا

- من الدين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبقى فى الدين أموال كافية الضان الحقوق المعتازة ، بق الامتياز قائماً على الأموال التي نفست دون أن يضر ذلك باخل الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبق الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث منوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجراً استحقاقياً في الميعاد الفاتوني - ومع ذلك إذا بيمت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد على أو عمر يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد النمن إلى هذا المشترى .

التقنين المراقي م ١٣٧٤ : ١ - أجرة المباني والأراضي الزراعية ، لثلاث سترات ، أو لدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر السؤجر بمقتضي مقد الإيجار ، لها جيماً حق امتياز على ما يكون موجوداً في الدين المؤجرة علوكاً المستأجر من منقول قابل للحجز ومن عصول زراعي . ٢ - ويقع حق الارتياز على المقولات وا صولات الملوكة المستأجر من المستأجر الأصل إذا كن لمؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم لإيجار - وإذا لم يشترط قلك ، فلا يثبت حق الاحتياز إلا على المبالغ التي تكون مستحقة المستأجر الأصل في ذمة المسأجر منه في الوقت الذي الإيقار، فيه المؤجر بعدم دفع هذه المباغ المستأجر الأصلي . ٣ - وإدا نشلت الأموال المثقلة بحق الامتياز من الدين الموال كافية لضهان المبالغ المتازة ، بق حق الامتيار قائماً على الأموال التي نقل دون أن يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الأموال . ٤ - وتستوقى هذه المالغ المتازة من ثمن الأموال المثلة بحق الامتياز ، بعد الديون الواردة في المراد السابقة ، إلا م كان من هذه الديون غير ذاذ في حق الوجر باعتباره حائراً حسر البة .

المنقولات المسروقة أو الضائعة ، فلأصحابها استردادها في ثلاث سنوات . وإذا نقلت هذه المنقولات من العين المؤجرة بغير رضاء المؤجر ولم يبق بالعين ما يني بالمستحق ، بني الامتياز قائماً عليها إلى ثلاث سنوات من نقلها ، فإذا كسب الغير عليها حقاً فانه لا ينفذ في حق المؤجر إذا كان هذا قد أوقع حجزاً استحقاقياً في مدة ثلاثين يوماً من نقلها . لكن إذا بيعت في سوق عموى أو في مزاد على أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن . والأصل أن نقل هذه المنقولات بدون رضاء المؤجر يعتبر سرقة المرهون ، ولذلك تطبق قواعد الحيازة في المشروقة .

مرتبة الامتياز : هي السادسة بعد حقوق الامتياز السابقة الذكر ، إلا ما كان منها لا ينفذ في حق المؤجر لحسن نيته ، كما إذا اشترى آلة زراعة ولم يدفع ثمها وأدخلها في الأرض المؤجرة دون أن يعلم المؤجر أن ثمنها لم يدفع ه(١) .

وسنشرح امتياز المؤجر ، وقد سبق أن يحثنا هذا الموضوع في عقد الإنجار (الجزء السادس من الوسيط المجلد الأول). لذلك سنجعل شرحنا هنا متمشياً مع ما سبق أن قدمناه في امتياز المؤجر ، لكننا سنتبع هنا نفس الترتيب الذي سرنا عليه في سائر حقوق الامتياز ، فنتكلم في الحق الممتاز ، ثم في محل الامتياز ، ثم في مرتبة الامتياز .

## ا – الحق الممتاز

الحق الممتاز هو المؤمر الناشى، من عفد إنجار صحبح : الحق الممتاز هو كل حق للمؤجر ، ينشأ من عقد إيجار صحبح .

فيجب أولا أن يوجد عقد إيجار صيح . فإذا كان عقد الإيجار باطلا ،

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال المعتبرية ٧ ص ٣١٥ – ص ٣١٦ .

أو قابلا للإبطال وأبطل ، أو صورباً ، فإنه لا يكون إجاراً صحيحاً ، ولا يترتب عليه أي أثر .

كذلك إذا لم يوجد عقد إنجار أصلا . كما إدا كان شاغل العقار مغتصباً إياه . فانه لا يوجد حق ممتاز لأنه لا يوجد عقد إنجار .

ولا يشترط ، في احتجاج المؤجر بامتياره على دائني المستأجر ، أن يكون الإنجار ثابت التاريخ<sup>(۱)</sup> .

٧٠٤ - بجب أنه بكون قبل الا بجار عفارا : فواجر الآلات وغيرها من المنقولات لا يكون له امتياز (٢) . وإذا وضع مالك المنى فى مبناه آلات وأجر المبنى مع الآلات ، فإنه لا يكون له امتياز إلا لفيان الحزء من الأجرة الحاص بالمبنى دون الآلات (٣) . وكذلك مواجر الدور المفروعة لا يكون له امتياز إلا لضيان الحزء من الأجرة الذي يقابل إنجار الدور خلية غير مفروشة ، وما يقابل أجرة الفرش يكون ديناً عادياً (١) .

أما إيجار المبانى والأراضى الزراعية فيعتبر إيجاراً لعقار، والمبانى والأراضى الزراعية مذكورة صراحة فى النص (م ١١٤٣).

بقيت الأرض النضاء ، كإيجار أرض فف، لإقاء معرف أو نخم أو مخم أو ملعب ، وقد ترجمت كلمة (loyers) بأجرة المدنى ، والعسحيح أنها أجرة كل عقار غير الأراضى الزراعية ، بما فى ذلك أجرة الأرض الفضاء . فيحسن الرجوع إلى الأصل ، واعتبار الأرض الفضاء كالمبانى ، ولمؤجر

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٠م ٢٤ ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>۲) بودری ودی اران فقرهٔ ۳۰۷ – دی هلتس ففرهٔ ۱۲۷ – جرانمولان فقرهٔ ۲۰۱۵.

<sup>(</sup>٣) پلا يول وريېير وبيکيه فقرة ١٤٥٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) عبد المناح عبد الباق فقرة ٤٠٥ - مليمان مرقس فقرة ٢٥٧ مس ٤٧٥ -

الأرض الفضاء امتياز مؤجر المباني ، وهذا هو الرأى الراجح (١).

المتاز هو أجرة سنتين لا أكثر. فاذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من سنتين كان المتاز هو أجرة السنتين . وإذا كانت مدة الإيجار أقل من سنتين ، كان المتاز هو كل الأجرة ، كأن تكون المدة سنة واحدة فيكون المتاز هو أجرة السنة .

وإذا كانت مدة الإنجار خس سنوات مثلا ، كان الحق الممتاز هو أجرة سنتين كما قدمنا . ولكن القانون لم يذكر أية سنتين ، هل هما السنتان السابقتان مباشرة على توزيع ثمن المنقولات التي يرد عليها الامتياز ؟

والرأى الراجع أنهما هما السنتان الأخيرتان من الأجرة الباقية فى ذمة المستأجر . سواء كانتا هما السنتان السابقتان مباشرة على التوزيع ، أو كانتا غيرهما(٢) .

٧٠٦ - الحقوق الممنارة النائة عن عقد الا بجار: ولا يقتصر الأمر على الأجرة كحق ممتاز، بل كل حق آخر للمؤجر نشأ عن عقد الإيجار يكون حقاً ممتازاً.

فيكون حقاً ممتازاً ، عدا الأجرة ، التعويضات المستحقة عن تلف العين المؤجرة (٢) ، أو المستحقة لاستعال العين المؤجرة في غير ما أعدت له ، أو المستحقة عن عدم الوفاء بأى التزام أخر كالمنزام المستأجر بتعمير حديقة المنزل أو تغيير أرضية المنزل (٥) ، أو

<sup>(</sup>١) انظر محمد كامل مرسى فقرة ٤٤٤ - سليمان مرقس فقرة ٧٩٥ - ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر سليمان مرقس فقرة ٣٥٨ ص ٧٩٠ - ص ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٣) استثناف مصر ١٤ فبراير سنة ١٩٢٦ المحاماة ٧ رقم ١٢ ص ٢٤ .

<sup>( ؛ )</sup> بلانبول درببیر وبیکیه نقر: ۱٤٦ .

<sup>(</sup> ه ) بودری فقرهٔ ۲۹۴ .

المستحقة بموجب شرط جزائى . كذلك يكون ممتازاً كل حق آخر أثبته عقد الإنجار للمؤجر . كمصروفات الطالبة بالأجرة ، وكالتعويض عند الإيجار من الباطن ، وكا تعويض إذا أتلف المستأجر حاجات أودعها المؤجر العن المؤجرة .

أما الديون التي لم تنشأ عن عقد الإنجار ، كالتعويض الذي يستحقه المؤجر في مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة مدة أطول من مدة العقد ، أو في مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة عند فسخ عند الإنجار ، أو القروض التي بعطها المؤجر للمستأجر ، فهذه لا تكون حقوقاً مدزة (١) .

## ب - محل الامتباز

٧٠٧ — المنفولات التي تجهر بها العين المؤجرة: مثل هذه المنفولات أثاث المنزل ، والكتب والملابس والأوانى . والعربات والسيارات ، وأدوات اخرفة ، والصور والمماثيل . والعصولات الزراعية سواء كانت عصولات السنة أو غيرها وسواء كانت ناتجة من العين المؤجرة أو من غيرها . وذلك كله ما دامت هذه المنفولات موجودة فى العين المؤجرة ، وقابلة للحجز علها .

ولكن امتياز المؤجر لا يشمل المنقولات سعنوية ، ولا يشمل كذلك المنقولات المادية التي لا تعتبر العين المؤجرة بجهزة بها كالعفود والمصوغات والمحوهرات (٢٠) .

ويرد الامتياز على المنقولات التي توجد في العيب المؤجرة ، سواء

<sup>(</sup>١) انظر في الحق الممتاز الوسيط ٢ فقرة ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٣) عبد العتاج عبد الباق فقرة ٦٠٠ - عبد على إسم فقرة ٤٥٣ - شمس الدين الوكيل فقرة ٣٨ - ساسان مرقس فقرة ٣٦٠ من ٥٨٣ .

وضعت عند بدء الإيجار أو وضعت بعد ذلك (١٠) . ولكن يشترط ألا يكون وجودها عرضياً ، لأن الوجود العرصى ليس تجهيز آ(٢) .

وقد نصت المادة ٨٨٥ مدنى على أنه « بجب على كل من استأجر منزلا أو مخزناً أو مكاناً مماثلا لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو أدوات تكون قيمها كافية لضهان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين ، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت . ويعنى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء ، أو إذا قدم المستأجر تأميناً آخر » . ويسوغ للمؤجر طب تنفيذ هذا الالتزام عيناً ، أو فسخ الإنجار مع التعويض .

ويشترط في ثبوت امتياز المؤجر على هذه المنقولات :

1 — بقاء المنقولات فى العين المؤجرة: لأن امتياز المؤجر قام على فكرة الرهن الضمنى ، فاذا نقل المستأجر المنقولات برضاء المؤجر أو بعلمه ودون اعتراض منه ، اعتبر المؤجر متنازلا عن حق امتيازه عليها . ويبتى الامتياز قائماً إذا باع المستأجر أمتعته دون أن ينقلها من العين المؤجرة ، ولو علم المؤجر بالبيع ما دام لم رض عنه (٢) .

٢ – ملكية المنقولات للمستأجر : ويجب أن تكون المنقولات مملوكة للمستأجر ، فإذا كان منها منقول مملوك لغير المستأجر ، فإن ذلك لا يمنع المؤجر من استعال حق امتيازه على هذا المنقول(1) ، لأنه يتمسك بقاعدة

<sup>(</sup>١) بيدان وڤوادان فقرة ٤٦٧ - عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ٩٠٠ - محمد على إمام فقرة ٤٥٣ .

<sup>(</sup>۲) بیدان وقواران فقرة ۲۹۷ - پلائیول وریپیر وبیکیه فقرة ۲۵۱ - محمد کامل مرمی فقرة ۴۶۱ – عبد الفتاح عبد الباق فقرة ۲۰۰ – محمد علی إمام فقرة ۳۰۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) بيدان وڤواران نقرة ٢٧١ .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۳۱ م ۱۴ س ۲۰۸ - ۷ فبرایر سنة ۱۹۲۵ م ۵۷ س ۷۰ .

الحيازة فى المنقول إذا كان حسن النية . فإذا كان المنقول ضائعاً أو مسروقاً ، جاز لمالكه أن يسترده فى خلال ثلاث سنوات تالية لوقت الضياع أو السرقة .

٧٠٨ — المنفولات المملوكة لزومة السنأمر: وتنص الفقرة الثانية من المادة ١١٤٣ مدنى ، كما رأينا ، على ما يأنى : « ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ، ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعاقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة » .

وظاهر أن المنقولات المملوكة لغير المستأجر ، غير المنقولات المملوكة لزوجة المستأ جروالمنقولات المملوكة للمستأجر من الباطن وسيأتى بيان حكمها تباعًا ، يفرض أن المؤجر حسن النية بالنسبة إلىها . وأنه كان يعتقد وقت وضعها في العن المؤجرة أنها مملوكة نسستأجر . لذلك يستعمل المؤجر حق امتيازه علمًا ، ما عدا المنقولات المسروقة أو انضائعة التي يستردها مالكها في خلال ثلاث سنين كما قدمنا . وذلك ما لم يثبت مالك هذه المنقولات أن المؤجّر كان يعلم علكه لها وقت وضعها في العن المؤجرة . وقد كتبنا في هذا الصدد ما يأتي : «وإن كانت المنقولات مملوكة للغير ، فهنا بجب التمييز بين فرضين : إما أن يعتقد المؤجر بحسن نية وقت وضع المنقولات في العن المؤجرة أنها مملوكة للمستأجر . وفي هذه الحالة يثبت له علمها حق الامتياز ، بشرط ألا تكون مسروقة أو ضائعة وإلا ثبت للالك الحقيقي الحق في استردادها في مدى ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع . وحسن النية مفتر ض حتى يقوم الدليل على العكس ، ويكفى أن يتوافر حسن النية وقت دخول المنقولات في العين المؤجرة . وإما أن يثبت الغير أن المؤجر كان يعلم وقت وضع المنقولات في العين المؤجرة أنها غير مماوكة للمستأجر وفي هذه الحالة لا يكونُ للمؤجر حتى امنيازعلها . . . . . • (١).

<sup>(</sup>١) الوسيط ٦ ص ٥٠٤ - ٥٠٦ .

أما عن المنقولات المملوكة لزوجة المستأجر ، فقد سبق أن كتبنا ما يأتى : « فإن كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر ، فهناك قرينة على أن الزوجة عند ما رضيت بوضع منقولات مماوكة لها في عين استأجرها زوجها قد قبلت ضمناً أن تكون هذه المنقولات ضامنة للأجرة ، فيكون للمؤجر حق امتياز عليها . أما إذا لم ترد الزوجة ذلك ، فعليها أن تنبى هذه القرينة بإعلانها للمؤجر أن المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ملكها وأنما لا تريك بوضعها في العين أن تكون ضامنة للأجرة ، حتى لا يعول المؤجر عليها وحتى يطالب المستأجر (الزوج) بوضع منقولات أخرى ضماناً للأجرة ، وهذا كله على فرض الأخذ بقرينة أن الجهاز ملك المرأة المسلمة ، فإذا استطاعت أن تسترد أثاث المنزل بفضل هذه القرينة تجد نفسها أمام قرينة أخرى هي رضاؤها الضمني بأن يكون الأثاث ضامناً للأجرة ، فتبتى المنقولات مثقلة بحق امتياز المؤجر . أما عند غير المسلمين فليست هناك قرينة على أن الجهاز ملك الزوجة ، ولذلك يستعمل المؤجر حتى امتياره على المنقولات باعتبارها ملكاً للمستأجر نفسه »(١).

ويؤخذ من ذلك أنه عند غير المسلمين ، يفرض أن الجهاز ملك للزوج لا للزوجة ، وعلى ذلك يستطبع المؤجر أن يستعمل حق امتيازه على المفروشات حتى تثبت الزوجة أن الجهاز ملكها وأنها لم ترض بأن يكون ضامناً للأجرة وأن المؤجر كان يعلم كل ذلك وقت وضع الجهاز في العين المؤجرة ، وعندئذ لا يكون للمؤجر حتى امتياز على الجهاز . وقد قضى بأن المتعارف عادة لذى الطوائف المسيحية هو أن تكون منقولات المنزل ملكاً للزوج لا لزوجته ، وعلى من يدعى شيئاً خلاف دلك أن يثبته (٢).

أما عند المسلمين ، فالمرأة المسلمة لها أن تتمسك بقرينة أن الحهاز ملكها ،

<sup>(</sup>١) الوسيط ٢ من ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) مسر الوطنية استثناق ٣ سايو سنة ١٩٠٥ الاستقلال ٤ ص ٤٧٣ .

وللمؤجر أن يتمسك بأن الزوجة قد رضيت رضاء ضمنياً بأن يكون جهازها ضامناً للأجرة عندما رضيت دون تحفظ بوضع في العين المؤجرة ، والقاضى يقضى للمؤجر بصحة امتيازه أخذاً بالقرينة التي تجعل الزوجة راضية بأن يكون جهازها ضامناً للأجرة ، ما لم تثبت الزوجة أنها لم ترض فعلا بذلك وأنها كانت تعتقد أن ذلك كاف ونجهل كل الحهل القرينة التي تجعلها راضية بأن يكون جهازها ضامناً للأجرة .

٧٠٩ - المنفولات المملوكة الممستأجر من الباطئ: وتنص الفقرة الثالثة من المادة ١١٤٣ مدنى . كذا رأينا ، على ما يأتى : « وبقع الامتياز أيضاً على المقولات والخصولات المملوكة ليستأجر من الناطن . إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإخار من الباطن . فإذا لم يشترط ذلك ، فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة ليستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذي ينذره فيه المؤجر « .

ويوُّخذ من هذا النص أنه نِجب النَّميز بين فرضين :

(الفرض الأول) المؤجر اشرط صراحة عدم الإنجار من الباطن: وبالرغم من هذا الشرط ، حصل الإنجار من الباطن ، ولم يقره المؤجر ، وبقع فلا يجوز الاحتجاج على المؤجر بهذا الإنجار من الباطن الممنوع ، وبقع امتياز المؤجر على منقولات المستأجر من الباطن وقوعه على منقولات المستأجر الأصلى كما لو لم يكن هناك إنجار من الباطن (۱) . ولكن إذا ثبت أن المؤجر كان يعرف وقت دخول المقولات العين المؤجرة أنها ليست مملوكة للمستأجر الأصلى ، كان له من الحقوق عليها نفس الحقوق التي تكون على المنقولات من الغعر والتي توضع في الأماكن المؤجرة (۲) .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲ یونیه سنة ۱۸۸۹ م ۱ ص ۱۹۸ – ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۱۳ – ۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۳ م ۲۲ ص ۷۶ .

<sup>(</sup>۲) استثناف محتلط ۲۷ مارس سنة ۱۸۸۹ م ۱۹۳۱ – ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۹۰ م ۲ <sup>۱</sup> ص ۲۱۳ – بیدان فقرة ۲۵۷ هاش ۱ بودری ودی لوان فقرة ۲۷۰ .

(الفرض الثانى) المؤجر لم يشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن : فيكود للمؤجر امتياز على منقولات المستأجر من الباطن ومحصولاته بقدر ما يكون المستأجر من الباطن ملزماً به قبل المستأجر الأصلى فى الوقت الذى ينذر فيه المؤجر المستأجر من الباطن .

الفقرة الحامسة من المادة ١١٤٣ مدنى ، كما رأينا ، على ما يأتى : «وإذا الفقرة الحامسة من المادة ١١٤٣ مدنى ، كما رأينا ، على ما يأتى : «وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين الموجرة على الرغم من معارضة الموجر أو على غير علم منه ، ولم يبق فى العين أموال كافية لضان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائماً على الأموال التى نقلت دون أن يضر دلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر محق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً فى الميعاد القانونى. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى » .

ويوخذ من هذا النص أنه إذا أخرج المستأجر المنقولات المثقلة بالامتياز من العين الموجرة ، على غير علم من الموجر أو بالرغم من معارضته ، بحيث لا يبقى في العين ما يكنى لضهان الحقوق الممتازة ، فإن حتى الامتياز يبتى قائماً على الأموال التي نقلت لضهان هذه الحقوق .

فإذا ثبت للغير حسن النية حق على هذه المنقولات ، كأن اشتراها مشتر حسن النية لا يعلم بحق الامتباز الذى يثقلها ، فلا تخلو الحال من أحد فرضين : إما أن يكون المؤجر قد أوقع على هذه المنقولات حجزاً استحقاقياً في خلال ثلاثين يوماً من يوم نقلها ، وفي هذا الفرض يبتى حتى الامتياز قائماً لمدة ثلاث سنوات من يوم النقل ، وتنتقل ملكية المنقولات إلى المشترى مثقلة بهذا الحق . ويعلل ذلك بأن المنقولات التي أخرجت من العين المؤجرة

خلسة أو بالرغم من معارضة المؤجر تكون فى حكم المقولات المسروقة ، وهذا ما يسمى بسرقة الرهن (vol de gage) ، ومن المعروف أن قاعدة والحيازة فى المنقول سند الملكية » لا محل للتمسك بها فى حالة المنقولات المسروقة ، وذلك ما لم يكن المشترى قد اشترى المنقولات فى سوق عام أو فى مزاد على أو بمن يتجر فى مثلها ، فعندئذ نجب على المؤجر أن يرد المن إلى المشترى ، أو أن يكون المؤجر لم يدقع على المذولات حجزاً استحقاقياً أو وقعه بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً ، وفى هذا الفرض تخلص للمشترى ملكية المنقولات خالبة من الامتياز ،

وقياساً على ما تقدم ، إذا أخرج المستأجر مقولاته من العين المؤجرة خلسة أو بالرغم من معارضة المؤجر ، ووضعها فى عين أخرى استأجرها كذلك ، وأوقع المؤجر الأول الحجز الاستحقاق على المنقولات فى خلال ثلاثين يوماً من نقلها ، فإن حتى امتيازه يتقدم على حتى امتيار المؤجر الثانى ولو كان هذا الأخر حسن النية (١).

« ۱ - من مبس المنفريوت: ونص المادة ٥٨٩ مدنى على ما يأتى:

« ۱ - يكون للموجر ، ضهاناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإبجار ، أن يجبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى ألعين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمؤجر الحتى فى أن عانع فى نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه ، كان له الحتى فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق » .

٢ سر وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد إذا
 كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك الوسيط ٢ فقرة ٢٥٩.

الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تني بضمان الأجرة وفاء تاماً » .

ويتمشى حق المؤجر فى الحبس مع حق الامتياز المقرر له ، من حيث الحق الممتاز ومن حيث محل الامتياز . ولما كان الحبس من موضوعات عقد الإبجار ، فتكتنى بالإحالة فيه إلى الجزء السادس من الوسيط (١) .

٧١٢ - توقيع الحجر النحفظى: ولم يكنف المشرع بإعطاء المؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر وحقاً في حبس هذه المنقولات ، بل ديم هذين الحين بحق ثالث هو حق توقيع الحجز التحفظي على هذه المذ ولات . ويفضل هذا الحجز التحفظي يستطيع المؤجر أن يجعلي حقه في الحبس منتجاً ، إذ يمنع به المستأجر من إخراج منفولات من العين المؤجرة أو يستردها إذا أخرجت . وبفضله أيضاً يستطيع المؤجر أن يجعل حق الامتياز منتجاً ، إذ لولاه لاستطاع المستأجر أن يتصرف في المنقولات لحائز حسن النية فيتملكها ويضيع بذلك على المؤجر حق امتيازه ، أما بعد الحجز فلا بجوز الحائز حسن النية أن محتج بحقه على المؤجر .

وهذا أيضاً من موضوعات عقد الإيجار ، فنكتني بالإحالة على الجزء السادس من الوميط(٢).

## ج ـ مرتبة الامتياز

٧١٣ — المرتبة الساوسة: ومرتبة امتياز المؤجر هي المرتبة السادسة ، بعد المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الزراعة والآلات الحفظ والترميم ، وحقوق الامتياز العامة ، ومصروفات الزراعة والآلات الزراعية .

<sup>(</sup>١) الوسيط ٦ فقرة ٣٦٢ – فقرة ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٦ فقرة ٢٦٤ - فقرة ٢٦٦ .

استثناء الحقوق غير النافذة فى من المؤجر: وبجب استبعاد الحقوق غير النافذة فى حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية من بين الحقوق الخمسة التى تقدم ذكرها . وهى التى تنقدم امتياز المؤجر .

فامتياز الحفظ والترميم مثلا ، وإن كان يتقدم امتياز المؤجر ، إلا أن امتياز المؤجر يتقدمه إذا دخلت العين التي حفظت أو رممت المكان المؤجر دون أن يعلم المؤجر أن هذه العين بثقلها حق امنياز الحفظ والترميم .

## **۳** ه امتياز صاحب الفندق

٧١٥ - نص قانرني: نصت المادة ١١٤٤ مدني على ما يأتي :

« ١ – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزبل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها المتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته » .

٢٠ - ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للمزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده خق الغير علما بشرط ألا يكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبتى قائماً علمها دونه إخلال بالحقوق التي كسها الغير محسن نية ،

٣٠ ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ه فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر ، (١) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فی المادة ۱۵۸٦ من المشروع التمهیدی. وأفرته بلخنة المراجمة، بعد تمدیلات لفظیة طفیقة حتی صار مطابقاً کما استقر علیه فی التقنین المانی المحدید، تحت رقم ۱۲۲۳ فی المشروع النمائی. ووانق علیه مجلسانواب تحت رقم ۱۲۲۳ هـ

- ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٤٣ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣١٧ – ص ٣١٩) . التقنين المدنى السابق م ٢٠١ البند الثامن / ٧٣٧ البند السابع : المبالغ المستحقة لأصحاب الخانات من السائحين النازلين فيما ، وتدفع من ثمن الأشياء المودعة لحم فيما .

#### التقنينات المدنية المربية الأخرى:

التقنين الدورى م ١١٢٣ : ١ - المبالغ المستخفة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لحا امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحثاته . ٢ - ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة النزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده مجتى النير عليها ، بشرط ألا تكون هذه الأمتعة مسروقة أو ضائمة . ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأستعة من فندةه ، ما دام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون عمله ، فإن حق الامتياز يبس قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسجا النير بحسن ثبة . ٣ - ولامتهاز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر .

التقنين الحيسى م ١١٤٨ : ١ - المبالخ المستحقة لعداحب انفندق في ذمة التنزيل من أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحدابه ، يكون لحا امتياز على الأمتمة التي أحضرها التنزيل في الفندق أو ملحقاته . ٢ - ويقع الاستياز على الأستمة ولو كانت خير عاوكة التنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يدلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها ، بشرط ألا تكون تلك الأستمة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يمارض في نقل الأستمة من فندقه ، ما دام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتمة رهم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبتى قائما دون إخلال بالحقوق التي كسجا الغير بحسن نية . ٣ - ولامتياز صنحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقاق قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير قافذ بالنسبة إلى الأخور .

التقنين العراق م ١٣٨٥: ١ - المبائغ المستحقة اصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن أجرة الإنامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها حق اصياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته . ٢ - ويقع حق الامتياز حتى على الأمتعة غير المملوكة النزيل ، إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان بعلم وقت إدخالها عنده بحق النير عليها ، بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مستحصلة عن جريمة أو ضائعة . ٣ - وإذا نقلت الأموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرقم من معارضة صاحبه أو دون علمه ، بق حق الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي يكسبه النير حسن النية على هذه الأموال . ٤ - وامتياز هذه الديون له نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة المؤجر ، فإذا تزاحم الامتيازان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالفسبة إلى الآخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية .

وقد جاء في مذكرة المشروع النمهبدي . في خصوص هذا النص ، ما يأتى :

البخق الممتاز : المنالخ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن البخقامة والمؤونة وما يصرف خسابه ، فيدخل النوم و لطعام والشراب للزيل ومن معه وكذلك ما أعطى له قرضاً ، وذلك عن آخر مرة نزل فيها لا عن المرات السابقة . وقد يكون النزيل من نفس البلد ، ولذلك تجنب المشرع كلمة سائح .

محل الامتياز: الأمتعة التي أحضرها النزبل في التندق أو في مكان ملحق ، ويدخل في الأمتعة المجرهرات ، ويثقل الامتياز الأمتعة ولو كانت غير مماوكة للنزيل ، ما دام صاحب الفندق لا يعلم أنها مملوكة لغيره ، هذا ما لم تكن مسروقة أو ضائعة فلصاحبها أن يستردها في ثلاث سنوات .

وإذا نقلت المنقولات بغير رضاء صاحب الفندق كان له أن يستر دها ، الا إذا كسب الغير حقاً يكون نافذاً قبله . وليس لصاحب النندق ترقيع حجز استحقاق كالمؤجر .

مرتبة الامتياز : هي نفس مرتبة المؤجر ، فإذا تراحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآحر . فإذا أخرج المستأجر بعض الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها في فندق صاحبه لايعلم أن للمؤجر امتيازاً على هذه الأمتعة ، وحجز المؤجر حجزاً استحقاقياً في الميعاد ، فإن امتياز المؤجر وهو الأسبق في التاريخ هو الذي يقدم . أما إذا لم يحجر المؤجر ، فإن امتيازه لا يكون نافذاً بالنسبة لصاحب الفندق فيقدم امتياز هذا الأخير . كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته ووضعها في عين مؤجرة ، وكان المؤجر حسن النية ، كان امتيازه مقدماً ، لأن امتياز صاحب الفندق ، وهو الأسبق في التاريخ ، لا ينفذ في حقه »(۱).

<sup>(</sup>١) مجدوعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣١٨ – ص ٣١٩ .

٧١٦ - الحق الممتاز: وهذا الامتياز خاص بأصحاب الفنادق ، فلا ينطبق على أصحاب المقاهى ، ولا على أصحاب المطاعم ، ولا على أصحاب الحانات . والمنهم أن يقدم صاحب الفندق مأوى للنوم ، سواء قدم طعاماً أو غير ذلك أو لم يقدم . والذين يقدمون الطعام، أو الشراب ، دون المأوى ، غير المأوى ، غير ممتازين (١) . أما أصحاب المنازل المفروشة فقد اختلف في شأنهم ، فبعض يرى أن لهم امتيازاً وإن لم يقوموا بتقديم الطعام (٢) ، وبعض يرى أنه لا يكون لهم المتياز المؤجر (٢) ولا يكون لهم امتياز صاحب الفندق يلا إذا قبلوا كل من يتقدم إليهم وقاموا أيضاً بتقديم الطعام لأن المنزل المفروش يعتبر عند ثلا فندقاً (١) .

والحق الممتاز هو ما يستحق لصاحب الفندق أجرة للمأوى ، وثمن الطعام والشراب وسائر المؤن التى تقدم للنزيل ولتوابعه الذين يحضرون معه والحيوانات التى بحضرها ، وما أعطى للنزيل قرضاً (\*).

والنزيل هو السائح والمسافر وكل من ينزل الفندق ولو كان من نفس البلد . ولذلك تجنب القانون كلمة سائح (٢٠).

ولا يضمنَ الامتياز إلا المبالغ المستحقة من النزيل فى أثناء إقامته الحالية ، لا فى المرات السابقة(٢) . ولا تهم المدة ، ولو كانت طويلة(٨) .

<sup>(</sup>۱) جیوار فنرة ۲۶۱ – أربری رزو ۳ فنره ۲۹۱ هاش ۷۹ ثالثاً – بودری ودی لوان فنرة ۵۲۲ – پلانیول وریپیر وبهکیه فنرة ۱۹۷ – جرانمولان ففرة ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) هیك ۱۳ نفرهٔ ۱۰۵ – لوران ۲۹ نفرهٔ ۰۰۵ – أوبری ورو ۳ نفرهٔ ۲۹۱ ماش ۷۲ ثالثاً – كولان وكاپيتان ۲ نفرهٔ ۱۱۱۳ – بودری ودی لوان فقرهٔ ۹۳ .

۲۵) دی هلتس فقرة ۱٤٬۳ .

<sup>(</sup> ٤ ) جيوار فقرة ٢٦٦ – پلانيول وريهير وبيكيه فقرة ١٦٧ .

<sup>(</sup> ه ) مذكرة المشروع الخمهيدى فقرة ٧١٥ .

<sup>(</sup>٦) مذكرة المشروع التمهيدي فقرة ٧١٥.

<sup>(</sup>۷) أوبری ورو ۳ فقرة ۳۹۱ هامش ۷۹ – بودری ودی لوان فقرة ۸۵۵ – پلال وربېير وبيکيه فقرة ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٨) محمد كامل مرسى فقرة ٤٦٦ س ٦١١.

۷۱۷ - كل الامتياز: ويقع الامتياز على الامتعة والأشياء التى يحضرها النزيل معه ، وما يحضره توابع النزيل من زوجة وأولاد وحدم (۱). وقد تكون هذه الأشياء مملوكة لآخرين ، فيقع عنها الامتياز مع ذلك ما دام صاحب الفندق يعتقد خسن نية أنها مملوكة للنزيل ولاتباعه (۱). أما إذا كان يعرف الحقيقة ، أو كانت الأشياء مسروقة أو ضائعة حيث بستردها مالكها في ثلاث سنوات فلا امتياز علها (۱).

وأمثلة الأمتعة التي يخضرها النزيل وتوابعه في الفندق أو ملحقاته الملابس (عدا ما يكون عديه) والبضائع والمحوهرات والعربات والسيارات والخيل والحيوانات الأخرى والنقود وما يأتى به النزيل في أثناء إقامته (١) . ولكن لا يقع الامتياز على السندات وسائر المنقولات غير الادية لأنها لاتعتبر أمتعة (٥) .

وليس لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقي كالمؤجر ، وإذا نقلت المنقولات بغير رضائه كان له أن يستردها إلا إذا كسب الغير حقاً بكون نافذاً قبله .

ويفقد صاحب الفندق امتيازه على الأشياء التي ينقلها النزيل من الفندق ، ولو خفية ، ولكن إذا سرقت الأمتعة من الفندق كان لصاحب الفندق أن يستردها ولو كان الذي انتقلت إليه حسن النية (٢) . ولصاحب الفندق الحق في حبس أمتعته النزيل .(٧)

<sup>(</sup>۱) بودری و دی لوان نقرهٔ ۲؛ه – کولان وکاپیتان ۲ فقهٔ ۱۹۱۵ – پلانبول وربهیر وبیکیه فقرهٔ ۱۹۹

 <sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان فترة ۱۹۷۷ .

<sup>(</sup>۲) بودری ودی لوان فقرة ۴۸ه – أدبری ورو ۳ فقرة ۲۹۱ ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٤) بودري ودي لوان نقرة ١٤٥ .

<sup>(</sup> ه ) پلانيول ورىپىر وبيكيە قفرة ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲) بودری و دی لوان فقرة ۱۹۹۹ .

<sup>(</sup>۷) رودر ودی لوان نقرهٔ ۱۹ه.

السادسة ، وإذا تزاحم الحقان ، قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر .

فإذا أخرج المستأجر بعض الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها فى فندق صاحبه حسن النية لا يعلم أن هذه الأمتعة مثقلة بامتياز المؤجر ، ولم يحجز المؤجر حجزاً استحقاقياً فى الميعاد ، قدم امتياز صاحب الفندق .

كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته من الفندق ووضعها فى عين موجرة ، وكان الموجر حسن النية ، كان امتياز الموجر هو المقدم(١) .

٧١٩ – من التقبيع: وإذا خرجت الأمتعة من الفندق برضاء صاحب أو بعلمه ، انقضى الامتياز . أما إذا خرجت دون علم صاحب الفندق ، أو بالرغم من معارضته ، فإن حق الامتياز يبتى قائماً عليها ، ويجوز لصاحب الفندق تتبعها دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية .

# § ٤ \_ امتياز بائع المنقول

• ٧٢ - نص قانوني : نصت المادة ١١٤٥ مدنى على ما يأتى :

٢٠ ــ ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعـــة على منقوله ، إلا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك آنفاً فقرة ٧١٠.

الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤحرة أو الفندق «(١) .

(۱) تماريخ النص : وود هذا النص في المدة ١٩٨٧ من المشروع التمهيدي . وعدته لحمة المراجمة تعديلا لفظياً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في النفير المدفي الجديد ، ثم وافقت عليه تحت رقم ١٣٣٩ في المشروع النوائي . ووافق عليه بجلس الوب تحت رقم ١٣٣٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٤٥ ( مجموعة الأعمال المتحضرية ٧ ص ٢٣٠ – ص ٣٢٧) . التخفين المدفى السابق م ٢٠١ البند السابع / ٧٢٧ البد السابس من أعمل المدمى الخصص لأداء الشيري المنافع أو المبلغ المدفوع من غير المشتري بعقد ذي تاريخ ثرات الوجه رسمي الخصص لأداء الشيري إذا المذكور تخصيصاً صريحاً ه ويكون امتياز هذا وهذا على الثيء المبيع مداء في المن المديم عذاراً ، كان منتولا ، مع عدم الإخلال بالأصول المتعلقة بالمواد المتحارية . ويد كان المديم عذاراً ، كان ثمنه عنازاً ، أيضاً إذا كان تسجيل النيم حصل على الوجه الصحيح . ولا تحري منتفى هذا الامتياز إلا على حسب الدرحة التي تترتب له بناء على تاريخ التسجيل .

#### التقنينات المدنية العربية لأخرى :

التقتين السورى م ١١٢٥ : ١ - ما يستحق لما ثم المنقول من النمز والمحقاته ، يكون له أمتياز على الثير المبيع ، ويبق الامتياز قائماً ما دام المبيع محدث بدتين ، وهد دون إخلال بالحقوق التي كسما الدير بحسن فية ، مع مراعاة الأحكام العاصر بالمواد المتج ية . ٢ - ويكون علما الامتياز تالواً في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الاهتياز الوقعة على سقدان ، لا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق فا ثبت أنهما كاذا يرامان به وقت وضع المهم في الدين المؤجرة أو الفندق.

التقنين الليبى م 1189 : 1 - ما يستحق لبائع من الثدن والمحقاء ، يكون اله امتياز على الثيء المبيع ، ويبق الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته . وهذا درن إخلال بالحقوق التي كسبها النير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاسة بالمواد النجارية . ٣ - ويكون هذا الاستاز تابياً في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الاستياز الواقعة على مقول ، إلا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أسما كانا يعامان به وقت وضع المسع في الدين المؤجرة أو الفندق .

التقين المراق م ١٣٧٦ : ١ - ما يستحق لبائع المنقول من النس وسلحقاته يكون له حق أمتياز على المبع ، ويبق حق الامتياز قائماً ما دام المبع محتفظاً بذاتينه . وهذا دون خلال بالحقوق التي كسبها النبر حين النية ، ومع مراعاة الأحكام الحاصة بالقضايا التجارية . ٢ - ويكون حق الامتياز هذا تالياً في المرتبه مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز ، إلا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبح في العن المؤجرة أو النسرة .

وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

« الحق الممتاز : ثمن المبيع وملحقاته من فوائد ومصروفات ، وكذلك ما أقرض للمشترى وحل المقرض محل البائع باتفاق معه ، ولم ينص المشروع على هذه الحالة اكتفاء بالقواعد العامة . ولا يدخل فى نطاق الامتياز التعويض، أو أى دين آخر مستحق بعقد البيع غير ما تقدم (وهذا بخلاف ما ذكر بالنسبة لعقد الإبجار فى امتياز المؤجر) .

محل الامتياز.: المنقول المبيع ما دام محتفظاً بذاتيته ، ولم يكسب عليه الغير حقاً ينفذ قبل البائع ، وما دام المشترى لم يفلس وإلا خرم البائع الامتياز والفسخ طبقاً لقواعد القانون التجارى .

مرتبة الامتياز: يأتى هذا الامتياز بعد الامتيازات السابقة ، ويسرى في حتى المؤجر وصاحب الفندق إذا كان هذان يعلمان به ،(١) .

النمن كله أو بعضه ، سواء كان المنقول المبيع مادياً أو معنوياً () . وينشأ عجرد نقل المبيع إلى المشترى ، وبقاء جزء من النمن فى ذمة المشترى .

ريضمن الامتياز ثمن المبيع أو الباقى منه ، وملحقاته كنفقات المطالبة بالثمن والفوائد والمصروفات التى يكون البائع قد عجلها لحساب المشترى . ولا يضمن غير الثمن والملحقات المستحقة بعقد البيع ، فلا يضمن التعويضات كما امتياز المؤجر .

ولا يثبت الامتياز لبائع ملك الغير ، ولا لبائع الأشياء المثلية قبل نقل ملكيتها بفرزها ، ولا لبائع المنقول المفرز الذى احتفظ البائع بماكيته إلى سواد جميع ثمنه .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٢١ – ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) بيدان وڤواراڻ فقرة ١٣٥ – پلانيول وريپير وبيکيه فقرة ١٨٩ .

وتعثير حوالة الحق في حكم الديع ، وكدلك الوفاء بمقابل إذا وجب على الدائن أن يدفع للمدين فرقاً ، وكذلك المقايضة بالنسبة إلى فرق القيمة .

٧٢٢ - محل الامتياز : ويقع الامتياز على المقول المبيع ، سواء كان مادياً أو معنوياً .

ويبقى المنقول المبيع محلا للامتياز ، ما دام محنفظاً بذاتيته (۱) . فإذا أضاع المنقول معالمه الأصلية ، كأن يصنع الدقيق خبراً أو تصنع الحنطة دقيقاً أو أدمج المنقول في عقار فصار عقاراً بطبيعته ، فإن الامتياز يزول (۲) . أما إذا تغيرت حالة المنقول دون أن يفقد ذاتيته ، كما إذا صنع الحشب أثاثاً أو حيك القاش ثوباً أو صار المنقول عقاراً بالتخصيص ، فإن ذلك لا عمنع بقاء الامتياز عبيه (۲) .

٧٢٣ - مرتبة الامتياز: وللامتياز مرتبته السابقة ، بعد امتياز المؤجر وصاحب الفندق يعلم بامتياز بائع المنقول وقت وضع المنقول عنده ، فإن امتياز بائع المنقول يتقدم على امتياز المؤجر أو صاحب الفندق .

احترام الحقوق التي كسها الغير عليه خسن نية .

وقد يكسب الغير حقوقاً على المنقول بصفة مستقلة ، كما إذا باع مشرى المنقول إلى مشر ثان وتسلم المشترى الثانى المنقول وهو حسن النية (١) .

 <sup>(</sup>١) استثناف مختلط ٢٦ نوفير سنة ١٩١٣ م ٢٦ ص ٥١ .

 <sup>(</sup>۲) بیدان وثواران فقرة ۱۱۳ - الإسكندریة مستعجل ۱۴ مارس سنة ۱۹۴۰ المحاماة
 ۲۰ رقم ۱۳۳ مس ۱۲۲۹ .

<sup>(</sup>۳) بیدان وفواران فقرة ۱۲۰ – استثناف محساط ۲۳ فزوفعر سنة ۱۹۱۳ م ۲۳ ص ۵۱ .

<sup>( ؛ )</sup> ببدان وثواران ففرة ۱۱ه .

وقد يكسب الغير حقوقاً على المنقول بصفة تبعية ، كما إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص ورهن مع العقار الأصلى فإن حق الدائن المرتهن ، إذا كان هذا حسن النية ، يتقدم على امتياز بائع المنقول(١).

# § ٥ – امتياز المتقاسم في المنقول

٧٢٥ — نص فانوني : نصت المادة ١١٤٦ مدنى على ما يأتى :

و 1 \_ للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه ، تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فها من معدل .

و ٢ ــ وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ١<sup>(٢)</sup> .

(۱) انظر فی هذا الامتیاز بصفة مامة : استئناف مختلط ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۲۲ م ۲۱ ص ۲۵۲ – ۱۰ یونیه سنة ۱۹۲۶ م ۲۱ ص ۲۲۱ .

(۲) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٥٨٨ من المشروع التمهيدي . وعدنته عنه المراجعة تمديلا لفظياً طفيفاً فصار مطابغاً لما استقر طيه في انتقنين المبدق الجديد ، ثم وافقت طيه تحت رقم ١٢٣٥ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٣٥ ، ثم مجلس الشيوع تحت رقم ١٢٣٦ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٢٣ – ص ٣٢٣ ) .

اعتنين المدنى السابق : لا مقابل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين "-ورى م ١١٢٥ : ١ - الشركاء الذين اقتسموا منةولا حق امتياز عليه ، تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وما تترر لهم فيها من معدل . ٧ - وتكون لامتياز المتقامم ففس الرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ .

التقين اليبي م ١١٥٠ : ١ - الشركاء الذين انتسبوا منقولا حق امتياز عليه ، تأمينه لحق كل مهم في الرجوع على الآخرين بسبب النسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل . ٧ - وتكون لاستياز المتقام نفس المرتبة التي لاستياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ .

وجاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ما يأتى :

والحق الممتاز: الالترامات التي تنشأ من عقد القسمة وهي ثلاثة: ضمان الاستحقاق والالترام بدفع المعدل والالترام بدفع ثمن التصفية. وامتياز المتقاسم في المنقول استحدثه المشروع ، ولا يوجد في النقنين الحالي (السابق).

محل الامتياز : الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم

مرتبة الامتياز: هي مرتبة امتياز النائع ، فإذا تزاخا قدم الأسبق. فإذا كان البيع بعد القسمة بعد البيع قدم امتيار البائع ، وإذا كان البيع بعد القسمة قدم امتياز المتقاسم "(۱).

٧٢٦ – الحق الممتاز : يسرى هذا الامتياز في كل قسمة ، ودية أو قضائية ، كلية أو جزئية . وأياً كان مصدر الشيوع الإرث أو غيره .
 ويضمن الامتياز :

١ ــ معدل القسمة (soulte) ، فهو الفرق ما بين الحصص وجب ،
 يعقد القسمة .

۲ – ثمن التصفية (licitation) ، إذا بيع المنقول بالمزاد بين الشركاء . فالراسى عليه المزاد يصبح مديناً لكل شريك آخر بقدر نصيب هذا فى المنقول ، ويضمن نصيبه امتياز المتقاسم . أما إذا بيع المنقول لأجنبى غير شريك ، فإن هذا يكون ببعاً ، فيه امتياز البائع .

<sup>-</sup> التقاين المراقي م ۱۳۷۷ : ۱ - إذا اقتام الشركاء منقولا شائما بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل يكون مضمون بحق امتياز حل جميع الحصص المفرزة التي وقمت في تصيب بأتي اشركاء . ۲ - ولحق الاستياز عن المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة البائع ، فإذا تزاحم الاستياز ن قدم الأسيق في التاريخ .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال المنحضيرية ٧ ص ٣٦٣ .

۳ – التعویض الذی یثبت للمتقاسم الذی استحقت حصته للغیر بسبب
 سابق علی القسمة (م ۱/۸٤٤ مدنی) .

٤ – الفوائد التي يستحقها المتقاسم عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة .

۷۲۷ – محل الامتياز: الحصص المفرزة التي وقعت فى نصيب كل متقاسم .

٧٢٨ – مرتبة الامتياز: ويأتى هذا الامتياز فى المرتبة السابقة ،
 مع امتياز البائع .

فإذا بيع منقول ثم اقتسم بين المشترين ، قدم امتياز بائع المنقول على امتياز المتقاسم ، لأن امتياز بائع المنقول أسبق .

وإذا اقتسم منقول ثم باع المتقاسمون حصصهم المفرزة ، قدم امتياز المتقاسم على امتياز بائع المنقول ، لأن امتياز المتقاسم أسبق .

# الفضِلاثيانى حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

٧٢٩ - مقوق الامتياز الخاصة العقارية : هذه ثلاثة :

١ – امتياز بائع العقار .

٢ – امتياز المهُندسين والمقاولين .

٣ ـــ امتباز المتقاسم في العقار .

وقد نصت المادة ١/١١٣٤ مدنى على ما يأتى : وتسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه

طبیعة هذه الحقوق ، وتسری بنوع خاص أمكام التطهیر والقید و ما یتر تب علی القید من آثار وما یتصل به من تجدید و عو ۱<sup>(۱)</sup> .

ونتابع دراسة حقوق الامتياز الخاصة العقارية متعاقبة .

# ١٥ - امتياز بائع العقار

• ٧٣ - في قانوني: تنص المادة ١٤٧ مدنى على ما يأتى:

١ - ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز
 على العقار المبيع . .

٢ = ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبته
 من وقت القيد ٣٦٠ .

(۱) انظر استثناف مختلط ۱۰ أبريل سنة ۱۹۱۳ م ۲۰ ص ۲۰۸ – ۱۰ أبريل سنة ۱۹۱۳ م ۲۰ ص ۲۰۸ – ۱۰ أبريل سنة ۱۹۱۵ م ۲۲ ص ۲۰۸

وقد تنست محكة النقض بأنه لماكان الحكم إذ ننى وجود حق اسياز الطامن لم يشهر حق اسيازه بالقيد اكتفاء بتسهيل حكم مرسى المزاد ، نإن ملاا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه المقانون ( نقض مدنى ١٢ فبر اير سنة ١٩٥٣ مجموعة أل ٢٥ صاما ١ ص ٢٩٥ رقم ٢٤ ) .

(۲) تاريخ النص: ورد ما النص في المادة ۱۰۸۹ من المشروع التهيدى (وأضافت عند المراجعة فقرة ثالث لقيد حقوق الامتياز مل المقار المبيع وقت العمل بالقافون ، ثم وافقته اللبينة على النص تحت وتم ۱۱۰۱ في المشروع النبائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت وقم ۱۲۳۹ ، ثم مجلس الشيوخ ، بعد حلمت الفقرة الزائدة لورود حكمها في قانون الشهر المقارى تحت رقم ۱۲۲۷ (مجموعة الأصال التحضيرية ۷ ص ۲۲۰ – ۲۲۲ ) .

التقنين المدنى السابق م ٢٠١ البند السابع / ٧٢٧ البنه السامى : ثمن المبع المستحق الباتع أو للبلغ المدفوع من غير المشترى بعقد ذى تاريخ ثابت بوجه رسمى المتسمى الأداء المثن المذكور تخصيصا سريحا ، ويكون امتياز هذا وهذا عل الذي المبيع عادام في طك المشترى إذا كان متقولا ، مع عدم الإخلال بالأصول المتعلقة بالمواد التجارية . فإذا كان للمبع مقاراً ، كان ثمنه عنازا أيضاً إذا كان تسجيل الهبع حصل على الوجه المسميع . ولا يجرى مقتضى هلك الامتياز إلا على حسب الدرجة التي تترتب له بناء على تاريخ التسجيل .

التقنينات الملقية المربية الأخرى :

وقد ورد في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما بأتى ب

و الحق الممتاز : سبق بيانه في امتياز بائع المنقول .

محل الامتياز : العقار المبيع .

مرتبة الامتياز : يجب القيد ولو كان البيع مسجلا ، وقد تلا في المشروع بإيجاب القيد نقصاً معروفاً في التقنين الحالي (السابق). ومرتبة الامتياز عددها القيديا(١).

٧٣١ – الحق الممتاز: يكون هذا الامتياز لبائع العقار . ويترتب على كل بيع حاصل بمحرر رسمي أو عرفي(٢) . بالمزاد أو بصفة ودية(٢) . ويضمن الامتياز ثمن العقار المبيع أو الباتى منه ، وملحقاته من فوائد(٥) ومن مصروفات (٥٠) ، ولو حرر بها المشترى سندات تحت إذن البائع بشرط أن يذكر في عقد البيع تحرير هده السندات (٦) ، ولا يعتبر تحرير السندات

التقنين المراقي م ١٣٧٨ : ١ - ما يستحق لبائع المقاد أو مفرفه من الثمن وملحقاته له حق امتياز على المقار المبيع أو المفرخ . ٢ - ويجب ذكر حق الامتياز في سجل الطابو ، وتكون مرتبته من وقت النسجيل .

- (١) مجموعة الأعمال التسفيرية ٧ ص ٢٢٦.
- (۲) بودری ودی لوان فقرة ۹۷۵ ـ آوبری ورو ۴ فقرة ۲۹۳ ص ۲۸۱.
- ( ۲ ) بودری ودی لوان ناثرة ۷۶ م ـ پلانیول وریپیر وبیکیه فقرة ۲۲۱ .
- ( ٤ ) بيدان وڤواران فقرة ٩٣ ه استثناف مختلط ٢١ مايو سنة ١٩١٣ م و ٣ . 444 00
  - ( ٥ ) يودان وڤواران فقرة ٩٩٣ شفيق شحاته ٣ فقرة ١٨٨ .
    - (٦) بيدان وڤواران فقرة ٩٥٥.

التقنين السورى م ۱۱۲۹ : ۱ – ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على المقار المبيع , ٧ – ويجب أن يقيد الامتياز ، وتكون له رتبته من وقت القيد.

التقين اللبسي : لا شي.

تجديداً للدين (١) . ويضمن الامتياز النمن ولو كان إيراداً مؤبداً ، أو لمدى الحياة . وينشأ الامتياز بقوة القانون (٢) ، فإذا احتفظ البائع بالملكية إلى حين استيفائه فلا يكون له حق الامتياز .

وإذا أحد الشفيع المبيع بالشفعة ، حل محل المشترى ، ويكون للبائع في هذه الحالة حق امتياز البائم (٢) .

ومتى كان المبيع عقاراً . فيسترى أن يكون مادياً أو معنوياً (١) بم

ولا يكون مُتازاً إلا ثمن العقار الذي يُبوز بيعه بالمزاد ، كالعقار نفسه أو حق الانتفاع به ، وليس حق الارتفاق لأنه لا يُجوز بيعه بالمزاد استقلالا (٠٠).

وإذا استحق البائع قبل المشترى غير الثمن والفوائد والمصروفات ، فإن ما يستحقه من ذلك لا يكون ممتازاً . كالتعويض عن فسخ البيع والتعويض الذى يحكم به للمقايض فى مقابل العقار الذى تسلمه فى المقايضة إذا استحق لشخص آخر (٢) . ولكن الامتياز يضمن زيادة الثمن التى يحكم بها للقاصر ، فى حالة بيع عقاره بغين فاحش (٢) . ويضمن أيضاً الذى يقرض المشترى مبلغاً ليدفع به ثمن العقار ، إذا ذكر ذلك فى عقد القرض وفى عقد البيع (٨).

<sup>(</sup>١) استثناف نختلط ٢٦ مايو سة ١٩٢١ م ٤٣ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>۲) استثناف محتلط ۲۱ توفیر سة ۱۹۶۰م ۵۳ ص ۱۷ – ۴۰ مارس سنة ۱۹۱۷ م ۵۹ ص ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٣) شفيق شحانة ٣ ص ١٧٣ هاش ٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) پلانيول وريېر وبيکيه ففر: ٦٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) جرائمولان قفرة ٧٤٣ – عبد الفتاح هبد الدقى نفرة ٦٣٣ – سليمان مرقس فقرة ٣٨٨ صلى ١٣٧ .

<sup>( ؟ )</sup> نقد مدنی ۱۹ مارس سنة ۱۹۶۶ بجموعة همر ٤ رقم ۱۹۰ ص ۲۸۱ – جرانمولان فقرة ۷۶۰ .

<sup>(</sup> ٨ ) دى هلتس في البيع فقرة ٢٦٠ – محمد كامل مرسى فقرة ٤٩١ .

<sup>(</sup> ٨ ) بلانيول وربيير وبيكيه فقرة ه٣٤ - دى هلتس نقرة ٨٣ - فقرة ٨٣ .

و يعتبر فى حكم البيع الوفاء بمقابل والمقايضة إذا كان الموفى له أو أحد المتقايضين ملزماً بدفع فرق ، فيعتبر هذا الفرق فى حكم ثمن البيع ويكون مضموناً بالامتياز (١) ، وكذلك بيع العقار على الشيوع بالمزاد لعدم إمكان قسمته إذا رسا المزاد على أجنبي (٢) .

٧٣٧ — قل الرمتياز: يقع الامتياز على العقار المبيع ، سواء كان ملكية أو حق انتفاع . وسواء كان المبيع مالا مفرزاً أو حصة شائعة ، وسواء كان المبيع مالا مفرزاً أو حصة شائعة ، وسواء كان بناء أو أرضاً فضاء أو أرضاً زراعية (٢) . ويشمل الامنياز الملحقات ، كالعقارات بالتخصيص والمنشآت والتحسينات والثمار من وقت تسجيل نزع الماكية (١) .

ويرد الامتياز على كل العقار ، ولو كان أكثر من النمن .

وإذا باع المتنفع حق الانتفاع وباع المالك الرقبة ، فبائع حق الانتفاع لا يكون له امتياز إلا على هذا الحق ولو آلت الرقبة إلى مشترى حق الانتفاع . أما بائع الرقبة فيرد امتيازه على الملكية كاملة ، لو آل حق الانتفاع إلى الرقبة (٥) .

٧٣٣ – مرتبة الامتياز: ويجب قيد الامتياز ، ولو كان عقد البيع مسجلا.

<sup>(</sup>۱) نغض مدنی ۱۹ مارس سنة ۱۹۶۴ مجموعة عمر ٤ رقم ۱۱۰ ص ۲۸۱ – بیدان وقواران فقرة ۹۹ه .

<sup>(</sup>٢) پلانیول وریپیر وبیکیه فقرة ۹۲۹ . وقد قضی بألا" امتیاز للمتقایض إلا فیما پمتبر بیما ، لأن الامتیاز حق امتثنائی لا یقاس علیه ( امتثناف مصر ۲۳ فبرابر سنة ۱۹۶۱ الهاماة ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) جرائمولان نقرة ٧٤٢.

<sup>(</sup>٤) استثناف مختلط ۸ مايو سنة ۱۸۹۰ م ۲ س ۱۳۹ .

<sup>( • )</sup> پلانبول وديپير وبيکيه نقرة ٩٣٦ .

ويعين مرتبة الامتياز تاريخ قيده .

وإذا بيع العقار مرات متوالية وبنى لكل من البائعين جزء من النمن ، فإن البائع الأول يتقدم عمن يتلو، بشرط أن يكون قد شهر امتيازه قبلهم(١).

# ۲ - امتیاز المهندسین والمقاولین

٧٣٤ — نص قانوني : تنص المادة ١١٤٨ مدنى على ما يأتى :

ا البالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعاريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانتها ، يكون ذا امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بندر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه » .

٤ ٢ - وبجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد ٤٠٠٠.

(۱) پلانیول وریپیر وبیکیه نقر: ۹۱۴.

(۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٩٠ من المتروع الهيدى . وحدانه لجمنة المراجعة تعديلا لفظيا طفيفا فصار مطابقا لما استقر طبه في التفنين المدنى الجديد ، ثم وافقت عليه تحت رقم ١٢٣٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٣٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٢٣٧ ) .

التقنين المدنى السابق م ٦٠٣ / ٧٢٩ : المبالغ المستحقة فى مقابلة ما صرف لصيانة الشيء تكون مقدمة على جميع ما عداها من الديون ، ويكون الثر تيب بين تلك المصاريف فى المنقولات يمكس ترتيب الصرف طيها .

الثقنينات المدنية العربية الأخرى :

النقين السورى م ١١٢٧ : ١ - المبالغ المستحقة المقاولين والمهندسين المهاريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيائها يكون لها امتياز على هذه المؤشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة المقار وقت بيمه . ٢ - ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون رتبت من وقت التيد .

التقنين اليبى م ١١٥١ : ١ - المبالغ المستحقة المقاولين والمهندسين المهاريين الذين مهد اليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها ، يكون لها حـ

وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ، فى خصوص هذا النص ، ما بأتى :

و الحق الممتاز : المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعاريين لتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو ترميمها أو صيانها . فيزيد المشروع على التقنين الحالى (السابق) مصروفات البناء . ويتلافى بذلك نقصاً معروفاً فى التقنين الحالى «السابق» .

على الامتياز: ما زاد فى قيمة العقار بسبب هذه الأعمال وبتى قائماً إنى وقت بيع العقار . بخلاف مصروفات الصيانة فى المنقول ، فالامتياز يقع على كل المنقول لا على ما زاد فيه بسبب هذه المصروفات ، وقد تقدم ذكر ذلك .

مرتبة الامتياز : يجب قيد الامتياز ، وتتحدد المرتبة من وقت القسيد (۱).

وإعادة البناء ، كما يشمل مصروفات البرميم والصيانة ، في حين أن التقنين السابق كان يشمل مصروفات البرميم والصيانة دون مصروفات البناء البرميم والصيانة دون مصروفات البناء وإعادة البناء .

<sup>-</sup> امتياز على علم المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت التصرف فيه . ٢ – ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرثبته من وقت القيد .

التفنين المراقى م ١٣٧٩ : ١ - المبالغ المستحقة المقاولين والمهندسين المهاويين اللهن تحهد اليهم تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو إهادة تشييدها أو ترميمها أو صيانتها لها حق امتياز حل حذه المنشآت ، بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقاد وقت بيعه ، ٣ - ويجب تحرير سندرسمي بالأعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها ، وتسبيل الامتياز و دائرة الطابو بناه على حلّ السند ، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل ، ٣ - وفيما يتملق بهذه المنشآت يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتبن للأرض التي قامت عليها هذه الأحمال إذا شملها الرهن ، سواه كان هذا الرهن تأمينيا أو حيازيا .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٢٨ – ص ٣٢٩.

والنص مقصور على المقاولين والمهندسين المعارين .

فلا يستفيد منه مستأجر العقار أو حائزه أو الفضولى إذا قام أى منهم بالبناء أو بالترميم أو بالصيانة . كما لا يستفيد منه العامل الأجير إذا لم يكن مهندساً معارياً أو مقاولا . ولكن العامل له امتياز عام هو امتياز الأجراء ، ولا يثبت الامتياز للمقاول أو المهندس المعارى الذي يقوم من ثاتماء نفسه بأعمال البناء أو الترميم أو الصيانة ، بل يجب أن يعهد إليه صاحب العمل بذلك . وصاحب العمل يكون عادة هو المالك ، ولكن يصح أن يكون مستأجراً ، أو صاحب حق انتفاع ، أو دائناً مرتهناً رهن حيازة ، أو واضع اليد .

والامتياز مقصور على المبالغ المستحقة للبناء ، أو إعادة البناء ، أو الترميم ، أو الصيانة . ويرد ذلك على الأبنية ، والطرق ، والآبار ، والقناطر ، وغير ذلك من أعمال التشييد . ولا ينحصر في أصل المبالغ ، بل يمتد أيضاً إلى الفوائد المستحقة عن هذه المبالغ(١) .

واكن الامتياز لا يضمن إلا التشييد وما يلحق به كالترميم والصيانة ، فهو لا يضمن إصلاح الأراضى الزراعية والمراوى والمصارف وتجفيف العرك(٢) .

٧٣٦ — محل الامتياز: ويرد الامتياز لا على المال كله كما فى ترميم المنقول ، بل على ما زاد فى تميمة العقار بسبب الأعمال وبتى قائماً إلى وقت البيع (٢) .

<sup>(</sup>۱) شفیق شحانه ۳ نقرهٔ ۱۹۲ .

<sup>(</sup>۲) بیدان وقراران نفرهٔ ۹۰۰ – پلانیول وربهیر وبیکیه فقرهٔ ۱۹۰ – شفیق شعاتهٔ ۲ فقرهٔ ۱۹۲ – محمد علی إمام فقرهٔ ۱۸۱ .

<sup>(</sup>۳) پلاقیول ودیهبر وبیکیه فتر: ۱۹۱ – محمه کامل مرسی فقرة ۱۹۹ – سلیمان مرتس فتر: ۳۹۵ ص ۹۳۰ .

ويقدر القاضى مقدار الزيادة التى يباشر عليها الامتياز وقت البيع ، وله أن يستعن في ذلك نخراء .

ويقتصر الامتياز على جزء من ثمن العقار يقابل ما هو باق وقت بيعه من قيمة الزيادة التي حصلت بسبب الأعمال .

ومتى عين قدر الزيادة على هذا الوجه ، فهذه الزيادة تضمن كل جزء من استحقاق المهندس أو المقاول ، وكذلك كل استحقاق المهندس أو المقاول مضمون بكل جزء من هذه الزيادة .

٧٣٧ – شهر الامتياز: ويقيد هذا الامتياز ويكون القيد بموجب قائمة كقائمة الرهن أو الاختصاص. يبين فيها مقدار الدين المعتاز. ويرفق بها ما يؤيده من مستندات كعقد محاسبة أو إقرار من المدين أو حكم قضائى.

ويجب أن تكون هذه المستندات مصدفاً فيها على توقيع المدين .

٧٣٨ - مرتبة الامنباز: وإذا أجرى القيدِ، كانت مرتبة الإمتياز من وقت إجرائه .

وإذا تزاحم الامتياز مع أى حق عينى آخر على العقار ، قدم الأسبق مهما فى تاريخ شهره .

وإذا نشأ الامتياز بسبب أعمال أجريت فى عقار مرهون ، فإن المادة المحتى العقار المرهون من تحسينات مدنى تقضى بأن امتداد الرهن إلى ما يلحق العقار المرهون من تحسينات وإنشاءات تعود بمنعة على المائث مقيد بعدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة ، للمهندسين والمقاولين .

وعلى ذلك تكون الأولوية للامتياز ، ولو أن الرهن أسبق فى تاريخ القيد(١) .

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٦٤٢ - محمد على إمام فقرة ٩٨٣ - مليمان مرقس فقرة ٣٩٦ - مليمان مرقس فقرة ٣٩٦ من ٩٣٨ . ٠

# ٣٥ – امتياز المتقاسم فى العقار

٧٣٩ - نص قانوني : تنص المادة ١١٤٩ مدنى على ما يأتى :

و للشركاء الذين اقتسموا عقاراً حق امتياز عليه ، تأميناً لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين ، بما فى ذلك المطالبة بممدل القسمة . ويجب أن يشهر هذا الامتياز . وتكون مرتبته من وقت القيد »(١).

وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى . فى خصوص هذا النص ، ما بأتى :

« الحق الممتاز : سبق بيانه في امتياز المتقاسم في المتقول .

محل الامتياز : الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم ، كما في المنقول .

التقنين الملق السابق م ٢٠٢ / ٧٢٨ : الشركاء الذين اناسبوا عقارا شائماً بينهم حق اسياذ على ذلك على ذلك المقار تأمينا لحقوقهم في رجوع باضهم على بعض في النسبة ، ويثبت لهم هذا الامتياز بالتسجيل في قلم كتاب المحكة بنير اقتضاء لشرط خاص ، ويجرى مقتضى الامتياز على حسب الدرجة التي ترتبت له بالتسجيل .

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين السورى : لا شيء .

التقنبن البسى : لا شق.

التقنين الدراق م ۱۳۸۰ : ۱ – إذا اقتدم الشركاه مقارا شائماً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاه ما تقرر له فيها من معدل يكون مفسونا بحق المتياز على جميع الحصص المفرزة متى وقعت في فصيب باقي الشركاه . ٢ – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في د ثرة الطابو ، وتكون مرتبته من وقت التسجيل .

<sup>(</sup>۱) قاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٩٩١ من المشروع النديدي . ومدله لحنة المراجعة تعديلا لفظياً طفيفاً حتى صار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، ثم وافقت هليه تحت رقم ١٦٥٣ في المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٢٣٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت وقم ١١٤٩ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٢٣٠ - ص ٢٣٠) .

مرتبة الامتياز : يجب قيد الامتياز ، وتتحدد المرتبة من وقت القيد الامتياز .

• ٧٤٠ - الحق الممتاز: يضمن الامتياز حقوق كل من المتقاسمين في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، ويستوى في ذلك أن تكون القسمة كلية أو جزئية ، ودية أو قضائية ، عيناً أو بطريق التضفية .

#### ويشمل ذلك:

١ \_ معدل القسمة (٢) .

٢ ــ ثمن التصفية ، أى الثمن الذى يرسو به المزاد على أحد المتقاسمين لعدم إمكان القسمة عيناً ٣٠ .

٣ ــ النعويض الذي يستحقه أحد المتقاسمين لدى المتقاسمين الآخرين موجب ضهان الاستحقاق (١) .

٤ ــ الفوايد عن أى مبلغ من المبالغ المتقدمة (٠٠) .

ا ٧٤١ – قول الامتبار: فيما يتعلق بمعدل القسمة : على العقار الذي دفع في نصيب المتقامم الملزم بدفع المعدل (٦٠) .

وفيا يتعلق بثمن التصفية ، على العقار الذي بيع بالمزاد إلى أحد المتهاسمن(٧) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٧ ص ٣٣١ .

<sup>(</sup> ۲ ) بیدان وفواران فقرة ۹۷٪ – پلانبول وریپیر وبیکیه فقرة ۲۵۲٪

<sup>(</sup>٣) بيدان وقواران فقرة ٩٥٥.

<sup>(؛)</sup> بلانيول وربهير وبيكيه فقرة ١٥٤.

<sup>(</sup> ٥ ) بيدان وڤواران فقرة ٧٩٥ . وانظر ذاك في قسمة المنقول آنفاً فقرة ٧٧٦ .

<sup>(</sup>٦) پلانیول وربهبر وبیکیه فقرة ۲۵۷ – کولان وکاپیتان ۲ فقرة ۱۱۵۵ – چوسران ۲ ۲ فقرة ۱۷۲۰ .

<sup>(</sup> ٧ ) بران وقواران فقرة ٩٨ ه – پلانيول وريپير وبيكيه فقرة ٩٥٩ .

وفيا يتعلق بضهان الاستحقاق ، على جميع العقار ات التي حصلت قسمتها عقدار حصة المتقاسم الأصلية في الشيوع .

٧٤٣ - شهر الامتياز: يجب قيد هذا الامتياز ، ولو كان عقد القسمة مسجلا .

ويكون القيد بموجب قائمة فيبين فيها مقدار معدل القسمة أو ثمن مقدار معدل القسمة أو محضر مرمى معدل القسمة أو محضر مرمى المزاد .

٧٤٣ - مرتبة الامتياز: ومنى قيد الامتياز ، كانت مرتبته بحسب تاريخ قيده .

تم بعون الله تعــــالى

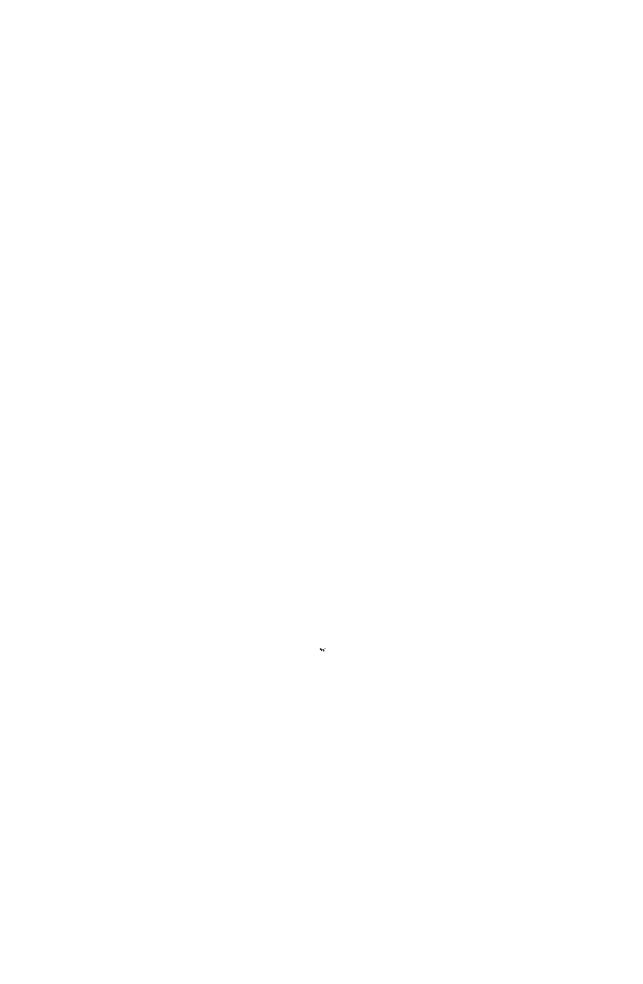

# فهرس

| مغمة |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| ١    | بيسان بيسان                                           |
| ٣    | التأمينات الشخصية والتأمينات العينية                  |
| ٢    | كالمة تمهيدية الما الما الما الما الم                 |
| ٣    | الدائن العادي له صهان عام على جميع أموال المدين       |
| ٤    | الضان العام للدائن لا يكنى                            |
| 7    | التأمينات آخاصة _ تأميات شخصية وتأمينات عينية         |
| ٧    | مقومات النأميات الحاصة الناميات                       |
| 4    | قسمان لهذا الجزء العاشر فسمان لهذا الجزء العاشر       |
|      | القسم الأول<br>التأمينات الشخصية                      |
| 14   | عهــيد ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰            |
| 14   | ظهور التأمينات الشخصية قبل ظهور التأمينات العيلية     |
| 1 £  | تهوق النامينات العينية على التأمينات الشخصية          |
| 1 £  | رجوع التأمينات الشخصية إلى الطهور في المتانون التجاري |
| 10   | أنواع النُّمينات الشخصية النُّحينات                   |
| ١٧   | حطة البحث في الكفالة                                  |
| ۱۸   | مقدمة                                                 |
| ۱۸   | التعريف بالكفالة ـ نص قانوني بالكفالة ـ نص قانوني     |
| ( •  | 11)                                                   |

| منمة                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| التعاور التاريخي للكفالة ١٠٠٠ التعاور التاريخي للكفالة                           |
| خصائص عقد الكفالة خصائص عقد الكفالة                                              |
| الالتزام بتقديم كفيل ــ نص قانونى ٢٨                                             |
| ما استحدثه التقاين الجديد فىخصوص الكفالة ٣٦                                      |
| الفصل الأول _ أركان الكفالة                                                      |
| المبحث الأول ـــ الالتزام الأصلى المكفول ٣٧                                      |
| § ۱ – الالتزام الأصلى الكفو ل فى ذاته ٣٨                                         |
| مصدر الااترام الكفول ومحسله ۳۸                                                   |
| كفالة الالتزام الصحيح ــ نص قانوني ٣٩                                            |
| كفالة الالتزام الباطل ٢٤                                                         |
| كفالة الالتزام القابل الإبطال ــ نصرقانوني ٤٣                                    |
| كفالة الاالتزام الشرطي والاالتزام المستقبل ــ نصقانوني 🕟 👓                       |
| كفالة الالتزام الطبيعي ٥٥                                                        |
| <ul> <li>۲ = الالتزام الأصلى المكفول هوالذي يحدد مدى التزام الكفيل ٥٨</li> </ul> |
| تبعية التزام الكفيل اللالتزام الأصلي المكفول ٥٨                                  |
| التزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد عبثًا من الالتزام                              |
| المكفول واكن بجوز أن يكون أدون ــ نص قرنوني ٨٥                                   |
| شمول الكفالة لملحقات الالتزام المكفول ــ نص قانوني ٦٣                            |
| كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا فيما عدا استثناءات                          |
| معینة ــ نص قانو کی معینة ــ نص                                                  |
| المبحث الثانى – الاتفاق بين الكفيل والدائن (عقد الكفالة )                        |
| طرفا الكفالة الكفيل والدائن دون المدين ــ نص قانوني ٧٠                           |
| التراضي بن الكفيل والدائن                                                        |

| سذحة       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> • | شكل الكفالة شكل الكفالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٨         | إثبات الكفالة ــ نص قانونى الكفالة ــ نص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۲         | عيوب الرضاء في الكفالة الرضاء في الكفالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳         | الكفالةالمعلقة على شرط أو المقترنة بأجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | لا مجوز للمدين أن يسوئ مركر الكفيل بعد الكفانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | مدى التزام الكفيل وتفسير الكنالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | الفصل الثاني _ آثار الكفالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | العلاقة فيما ببن الكفيل والدائن والعلاقة فيما بين الكفيل والمدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٩         | وبينه وبين الملتزمين بالدين الملتزمين بالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | المبحث الأول ــ العلاقة فيما بهن الكفيل والدائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٦         | الكفيل غير المتضامن والكنيل المتضامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | المطلبِ الأول ــ الكفيل غير متضامن مع المدين أو مع كفلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩.         | آخرين أنان المستان الم |
| ٩.         | متى يطالب الدائن الكفيل يطالب الدائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ماذا يطالب الدائن الكفيل ــ التقسيم ــ نص قانوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47         | تعدد الكفلاء بعقود متوالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | الدفوع التي يدفع سها الكفيل رجوع الدائن عايه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولاً ــ نص قانونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | تمسك الكفيل بالدفوع التي يحتج بها المدين ــ نص قانونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | الدفوع الخاصة بالكفيل الدفوع الخاصة بالكفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17         | الدفع بالتجريد ــ نصقانونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10         | شروط الدفع بالتجريد شروط الدفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| حرفره |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 140   | الآثار التي تترتب على الدفع بالتجريد – نصقانوني                          |
|       | صورة خاصة للدفع بالتجريد : دفع بتجريد التأمين العيني                     |
| 174   | قبل التنفيذ على أموال الكفيل ــ نص قانونى                                |
|       | ما يلتزم به الدائن عند استيفائه الدين من الكفيل -                        |
| ١٣٤   | نص قانونی نص قانونی                                                      |
| 177   | كفيل الكفيل ــ نص قانونى كفيل الكفيل ــ نص                               |
| 144   | المصلب الثاني : الكفيل منضامن مع المدين أو مع كنرلاء آخرين               |
|       | تضامن الكفيل مع المدين _ نص قانونى                                       |
| 120   | تضامن الكفلاء فيا بينهم تضامن الكفلاء فيا بينهم                          |
|       | الكفيل المتضامن والكفيـــل العادى ــ حرمان الكفيل                        |
| 127   | المتضامن من حتى التجريد ــ نص قانوني                                     |
|       | الكفيل المتضامن والمدين المتضامن _ أوجه الدفع التي                       |
| 121   | يستطيع أن يحتج بها كل منها ـ نص قانونى                                   |
|       | المبحث الثانى ــ العلاقة فيا بين الكفيل والمدين وفيا ببنه وبين الملتزمين |
| 100   | بالدين بالدين                                                            |
| 100   | المطاب الأول: العلاقة فيما بين الكفيل والمدين                            |
| 100   | الرجوع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول                                   |
| 107   | <ul> <li>١ - رجوع الكفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>    |
| 701   | نصوص قانونية نصوص                                                        |
|       | أى كفيل يرجعاً على المدين بالدعوى الشخصية                                |
|       | الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى الشخصية                            |
|       | الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين                            |
| 177   | بالدعوى الشخصة بالدعوى الشخصة                                            |

| سغمة |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية إذا                |
| 144  | وفى الكفيل المدين كاملا                                                |
|      | ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية                    |
| 144  | إذا وفى الكفيل جزءاً من الدين                                          |
| ۱۸۰  | <ul> <li>۲ - رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحاول</li> </ul>            |
| ۱۸۰  | نص قانونی نص قانونی                                                    |
| 181  | أى كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين                                   |
|      | الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين                          |
| 141  | بدعوى الحلول بدعوى الحلول                                              |
|      | ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول إذا                   |
| 110  | وفي الدين كاملا                                                        |
|      | ما الدى يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول                       |
| 14.  | إذا وفي الكفيل جزءاً من الدين                                          |
| 111  | موازنة بين دءوى الحاول والدعوى الشخصية                                 |
| 145  | ﴿ ٣ ــ رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين                             |
| 194  | نص قانونی ب قانونی                                                     |
| 198  | مدينون متضامنون ضمهم الكفيل جميعاً                                     |
| 140  | مدينون متضامنون ضمن الكفيل بعضهم                                       |
|      | المطلب الثانى : العلاقة فيما بين الكفيل والملتزمين بالدين              |
|      | المقصود بالملتزمين بالدين المقصود بالملتزمين بالدين                    |
|      | <ul> <li>١ - رجوع الكفيل الذي وفي الدين على الكفلاء الشخصين</li> </ul> |
| Y    | الذين كفاوا الدبن معه كفاوا الدبن                                      |
|      | نص قانونی نص قانونی                                                    |
|      | الحانة الأولى ــ تعدد الكفلاء وانقسام الدين بينهم                      |

| مانحة                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|
| الحالة الثانية ــ تعدد الكفلاء مع النضاءن أوالتضامن فيما بينهم ٢٠٢        |
| رجوع الكفيل الذي وفي الدين على كل من الكفلاء                              |
| الآخرين ــ أساس هذا الرجوع ٢٠٣ ٠٠٠                                        |
| شروط هذا الرجوع ۲۰۵                                                       |
| مقدار ما يرجع الكفيل به مقدار ما يرجع الكفيل به                           |
| <ul> <li>۲ = رجوع الكفيل الذي وفي الدين على الكفيل العيني وعلى</li> </ul> |
| الحائز للعقار الحائز للعقار                                               |
| رجوع الكفيل الذي وفي الدين على الكفيل العيني ٢٠٩                          |
| رجوع الكفيل الذي وفي الدين على الحائز للعقــــار ٢١١                      |
| رجوع المحين المدي وي المدين التي التي التي التي التي التي التي التي       |
| الفصل الثالث _ انقضاء الكفالة                                             |
| انقضاء الكفالة بطريق تبعى وانقضاوها بطريق أصلى ٢١٣                        |
| المبحث الأول ــ انقضاء الكفالة بطريق تبعى ٢١٣                             |
| كيف ينقضي الدين المكفول ٢١٣                                               |
| انقضاء الدين المكفول بااوفاء انقضاء الدين المكفول بااوفاء                 |
| انقضاء الدين المكفول بالوفاء عقابل ــ نصقانونى ٢١٥                        |
| انقضاء الدين المكفول بالتجديد ٢١٩                                         |
| انقضاء الدين المكفول بالمقاصة ٢٢٢                                         |
| انقضاء الدين المكفول باتحاد الذمة ٢٢٥                                     |
| انقضاء الدين المكفول بالإبراء ٢٢٧                                         |
| انقضاء الدين المكُفول باستحالة التنفيذ ٢٣٠                                |
| انقضاء الدين المكفول بالتقادم ٢٣١                                         |
| انقضاء الكفالة بفسخالدين المكفول أو بإبطاله ٢٣٣                           |
| المبحث الثاني _ انتضاء الكفالة بطريق أصلي ١٠٠٠ ٢٣٤                        |

| حنمة                                                |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| تنقضي الكفانة بطريق أصلي ٢٣٤                        | كبف          |
| ، ــ انقضاء التزام الكنيل دون الدين المكفول         | المطلب الأول |
| بسبب من أساب انقضاء الالتزام ٢٣٤                    |              |
| انقضاء النّزام الكفيل دون الدين المكفول ٢٣٤         | أسباب        |
| ، النَّز ام الكنميل بانحاد الذمة ٢٣٦                | انقضاء       |
| ، النزام الكنميل بالإبراء ٢٣٦                       | انقضاء       |
| ، التزام الكفيل بالتقادم ٢٣٨                        |              |
| _ أوجه خاصة بالكنمالة دون غيرها ٢٣٩                 |              |
| ة خاصة بالكفالة أ بالكفالة الم                      |              |
| راءة ذمة الكنميل بتمدر ما أضاعه الدائن بخطأه من     | - 1          |
| فيهانات ي                                           | از           |
| انونی ۲٤٠                                           | نص قا        |
| ه الذين يحق لهم التمسك ببراءة ذمتهم ٢٤١             | الكفلا.      |
| ل الذي تقوم عليه براءة ذمة الكفيل ٢٤٣               |              |
| لذي ير تكبه الدائن بناكبه الدائن                    | الحطأ ا      |
| ت الني يضيعها الدائن بخطأه ٢٤٥                      | الضهاناء     |
| ط الواجب توافرها لبراءة ذمة الكفيـــل ٢٤٧           | الشروء       |
| راءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد  |              |
| لدين نا الله الله الله الله الله الله الله ا        | J            |
| قانونی وانونی                                       | نص           |
| ذمة الكفيل لعدم اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ ٢٥١    | لا تبرأ      |
| ، إنذار الكفيل للدائن ٢٥٣                           | وجوب         |
| رية وعلى انذار الكفيا للداف وعلى انذار الكفيا للداف |              |

| سنح                            |                                                      |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Y00                            | ٣ - عدم تقدم الدائن في تفليسة المدين                 |  |
| Y00                            | نص قانونی نص                                         |  |
| 707                            | إفلاس المدين أو إعساره قبل حلول الدين المكفول        |  |
| القسم الثانى التأمينات العينية |                                                      |  |
| 177                            |                                                      |  |
| 177                            | كيف يتقدم الدائن ذو التأمين العيني على الدائنالعـادى |  |
| 774                            | الفروق ما بين الرهون وحقوق الامتياز                  |  |
| 470                            | ظهور الرهون الرسمية على المنقولات                    |  |
|                                | الباب الأول ــ الرهن الرسمي                          |  |
| 470                            | التأمينات العينية في التقنين المدنى المصرى           |  |
| <b>۲</b> ٦٨                    | تعریف الرهن الرسمی ــ نص قانونی                      |  |
| 44.                            | خصائص حق الرهن الرسمى                                |  |
| 171                            | الرهن الرسمي حق عيني عقاري                           |  |
| 171                            | الرهن الرسمي حق تبعي الرهن الرسمي حق                 |  |
| 202                            | الرهن الرسمى حق غير قابل للتجزئة                     |  |
| 3 7 7                          | خطة البحث                                            |  |
|                                | الفصل الأول ــ إنشاء الرهن الرسمى                    |  |
| 777                            | الشكل والموضوع                                       |  |
| YVV                            | المبحث الأول - إنشاء الرهن الرسمي من ناحمة الشكا     |  |

| منفحة       |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| **          | نص قانونی قانونی                                                |
|             | أهمية الرسمية لانعقاد عقد الرهن الرسمي ولإبشساء هذا العقد       |
| ۲۸.         | لحق رهن رسمی                                                    |
| 177         | المقصود بالرسمية في هذا الصدد                                   |
| 777         | الحزاء على تخلف الوسمية غلف الوسمية                             |
| 777         | إبرام عقد الرهن الرسمي خارج مصر                                 |
| 440         | نفقات عقد الرهن الرسمي عقد الرهن                                |
| 7.4.7       | التوكيل في الرهن الرسمي التوكيل في الرهن الرسمي                 |
| 444         | الوعد بالرهن الرسمي الوعد بالرهن الرسمي                         |
| 79.         | المبحث الثانى ــ إنشاء الرهن الرسمي من ناحية الموضوع            |
|             | تطبيق القواعد العامة                                            |
| 744         | خطة البحث                                                       |
| 798         | المطلبالأول ــ الراهن وملكيته للعقار المرهون وأهليته للنصرف فيه |
| <b>79</b> £ | نص قانونی                                                       |
| 790         | ١ هـ ملكية الراهن للعقار المرهون                                |
|             | وجوبأن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون                        |
|             | رهن ملك الغبر ــ نص قانونى                                      |
|             | ر هن ملك الغبر في التقنين المدنى الفرنسي                        |
|             | رهن ملك الغبر في التقنين المدنى المصرى السابق                   |
|             | بطلان بيع ملك الغير في التقنين المدنى المصرى الحديد             |
|             | رهن الملك المستقبل ــ نص قانونى                                 |
|             | رهن المالك الظاهر                                               |
|             | ر هن المشترى للعقار قبل تسجيل عقد شرائه                         |
| 1 1 1       | ر هن المساري لافقار قبل نسجيل طفد المراقة                       |

| سف-ة |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 717  | رهن الوارث قبل سداد ديون التركة                                                 |
|      | رهن من تقرر بعد الرهن إبطال سند ملكيته أو فسخه                                  |
| 711  | أو إلغاوه أو زواله لأى سبب آخر ــ نصقانونى                                      |
| 444  | رهن العقار الشائع ــ نص قانونى                                                  |
| ٣٢٣  | رهن خميع الشركاء للعقار الشائع                                                  |
| 414  | ر هن أحد الشركاء لحصته الشائعة في العقار الشائع                                 |
| 444  | رهن أحد الشركاء لحزء مفرز من العقار الشائع                                      |
| 377  | رهن أحد الشركاء لجميع العقار الشائع                                             |
|      | <ul> <li>٢ ﴿ الله علية الراهن للتصرف في العقار المرهون وأهلية الدائن</li> </ul> |
| 277  | المرتهن المرتهن                                                                 |
| ٢٣٦  | وجوب توافر أهلية الراهن للتصرف في العقار المرهون …                              |
| 440  | أهاية المدين الراهن إ أهاية المدين الراهن                                       |
| ۲٤٠  | أهلية الدائن المرتهن أهلية الدائن                                               |
| 727  | الولاية فيا يتعلق بالمدين الراهن                                                |
| 455  | الولاية فيا يتعلق بالدائن المرتهن                                               |
| 722  | الأهلية والولاية فيما يتعلق بالكفيل العيني                                      |
|      | المطلب الثاني ـ تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون ومن                           |
| 727  | حيث الالتزام المضمون                                                            |
| 727  | كيف نشأ مبدأ تخصيص الرهن                                                        |
| ٣٤٨  | § ۱ – تخصیص الرهن من حیث العقار المرهون                                         |
| 727  | نص قانونی قانونی                                                                |
|      | وقوع الرهن الرسمي على عقار يصح التكامل فيـــه ويجوز                             |
| 729  | بيعه بالمراد العلي                                                              |

| نسه |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٣٥٣ | تعيين العقار المرهون تعييناً دةيقاً من حيث طبيعته وموقعه    |
| 400 | شمول الرهن لملحقات العقار المرهون ــ نص قانوني              |
| 411 | شمول الرهن للثمار من وقت إلحاقها بالعقار ــ نص قانوني       |
| 470 | رهن المبانى القائمة على أرض الغير رهناً رسمياً ــ نصقانونى  |
| 414 | <ul> <li>٢ \$ - تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون</li> </ul> |
| *78 | وجوب تحديد الدين المضمون تحديداً دقيناً                     |
| 414 | كيفية تحديد الدين المضمون ــ نص قانوني                      |
| **  | عدم قابلية الرهن للتجزئة ــ نص قانوني                       |
| *** | عدم انفصال الرهن عن الدين المضمون ــ نصءانوني               |
|     |                                                             |
|     | الفصل الثانى _آثار الرهن الرسمي                             |
| 777 | Tثار الرهن الرسمى فيا بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير     |
|     | الفرع الأول ـــ آثار الرهن الرسمى فيا بين المتعاقدين        |
|     | آثار الرهن الرسمى فيا يتعلق بالراهن وفيا يتعلق بالدائن      |
| 441 | المرتهن المرتهن                                             |
| ۳۸۳ | المبحث الأول ــ آثار الرهن الرسمى فيا يتعلق بالراهن         |
| ۳۸۳ | § ۱ _ التزامات الراهن                                       |
| ۳۸۳ | التزامان التزامان                                           |
| 474 | إنشاء الراهن لحق الرهن إنشاء الراهن لحجق الرهن              |
| ۲۸٦ | ضهان الراهن لسلامة حق الرهن ــ نص قانوني                    |
| 711 | هلاك العقار المرهون أو تلفه ــ نص قانوني                    |

حلول الحق الذي يترتب على هلاك العقار المرهون أو تلفه

محل العقار المرهون حلولا عينياً ــ نص قانونى ... ... ٣٩٢

| سنسة  |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 440   | ٧ = سلطة الراهن على العقار المرهون                            |
|       | عدم تجريد الراهن لا من ملكية العقار المرهون ولا من            |
| 440   | حيازته في الرهن الرسمي عيازته                                 |
| 447   | حق الراهن في التصرف في العقار المرهون ــ نص قانوني            |
| 711   | التصرف في العقار المرهون باعتباره منةولا بحسب المآل           |
| ٤.,   | التصرف في العقارات بالتخصيص                                   |
| ٤٠٢   | حق الراهن في استغلال العقار المرهون ــ نصرقانوني              |
|       | إيجار العقار المرهون ونفاذ ذلك في حق الدائن المرتهن           |
| و ، ع | ــ نص فانونی انص فانونی                                       |
|       | قبض الأجرة مقدماً أو الجوالة بها ونفاذ ذلك في حتى الدائن      |
| ٤٠٩   | المرتهن ــ نص قانونی المرتهن ــ نص                            |
| 113   | بيع الثمار قبل جنيها الثمار قبل جنيها                         |
| ٤١٣   | حق الراهنَ في استعمال العقار المرهون                          |
| \$18  | المبحث الثاني ــ آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالذائن المرتهن |
| ٤١٤   | نصوص قانونية نصوص                                             |
| 713   | تنفيذ الدائن المرشهن بالحق الذي له                            |
| ٤١٨   | التنفيذ على الكفيل العيني التنفيذ على الكفيل العيني           |
| 173   | بطلان شرط تملك العقار المرهون عندِ عدم ا'وفاء                 |
| 373   | بطلان شرط بيع العقار المرهون دون إجراءات                      |
| 773   | نفرع الثانى ــ أثر الرهن الرسمى بالنسبة إلى الغـــير          |
| 773   | ما هو المقصود بالغير هنا                                      |

بجب قيد الرهن الرسمى أولاحتى يستطيع الدائن المرتهن

استعمال حق التقدم وحق التتبع بالنسبة إلى الغير ــ

| صفحة         |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>£ Y</b> A | نص قانونی نص قانونی                                |
| 173          | المبحث الأول ــ تيد الرهن الرسمى                   |
| 173          | نص قانونی نص                                       |
| 373          | § ۱ – إجراء القيد ه                                |
| 373          | وجوب قبد الرهن حتى يكون حجة على الغير              |
| 173          | اختلاف القيد عن التسجيل الختلاف                    |
| 277          | أبن بجرى القبد أبن بجرى القبد                      |
| £47          | طالب القيد طالب                                    |
| 279          | ضد من یکون القیـــد                                |
| ٤٤٠          | تقديم طلب القيد والتأشير عنى المحرر بصلاحيته للشهر |
| <b>£</b> £Y  | البيانات القانونية الواجب ذكرها في قائمة القيد     |
| 133          | الدائن الدائن                                      |
| 284          | المدين المدين                                      |
| 111          | سند الدين                                          |
| <b>£ £ £</b> | الدين المضمون الدين المضمون                        |
| 183          | العقار المرهون العقار المرهون                      |
| <b>11</b> ×  | جزاء عدم الدقة في ذكر مقدار الدين المضمون          |
|              | جزاء تخلف بعض البيانات الأخرى أو الحطأ فها         |
|              | الحوادث التي تقف إجراء القيد أو تمنع نفاذه         |
|              | الإفلاس الإفلاس                                    |
|              | تسجيل تنبيه نزع الملكية                            |
|              | الإعسار الإعسار                                    |
|              | موت الراهن                                         |
| 611          | سوف الرائش ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ سو              |

| تسنب         |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 473          | ما يضمنه القيد الأصلي من المصروفات                |
| 171          | ما يضمنه القيد الأصلي من الفوائد                  |
| ۸۲3          | القيود المصححة القيود المصححة                     |
| 473          | ۲ § – تجدید القیاد یا ۲ و                         |
| ٨٢3          | وجوب تجدید القید کل عشر سنوات                     |
| 279          | حساب الميعاد في تجديد القيد الميعاد في            |
| ٤٧٠          | الحكمة في التجديد الحكمة في التجديد               |
| 173          | جزاء التجديد جزاء التجديد                         |
| ۲٧١          | جزاء عدم التجديد جزاء عدم                         |
| 474          | إجراءات التجديد إجراءات                           |
|              | تجديد القبد واجب حتى في أثناء الإجراءات التي تتخذ |
| ٤٧٥          | لنزع ملكية العقار المرهون                         |
| <b>FV3</b>   | وجوب تجدید الحائز لقید الرهن                      |
| <b>{ Y Y</b> | الفرق بين القيد الأصلى وتجديد القيد               |
| ٤٧٨          | مصروفات التجديد مصروفات                           |
| <b>ŁY</b> A  | التأشير على هامش القيد التأشير على هامش القيد     |
| 113          | § ٣ ـ محو القيد وإلغاء المحو                      |
| ٤٨١          | محو القيد عو القيد                                |
| 113          | طريقان للمنحو عاريقان للمنحو                      |
| 243          | المحو الاختياري المحو الاختياري                   |
| ٤٨٤          | المحو القضائى المحو القضائ                        |
| <b>(</b> ) 0 | كيف يكون المحو كيف يكون المحو                     |
| ١٨٥          | ما يترتب على المحور ما يترتب على المحور           |

سنحة

|     | عدم إضرار النزول عن مرتبة الرهن ضرراً غــــير    |
|-----|--------------------------------------------------|
| 019 | مشروع بالدائن المتوسط                            |
| 071 | المطلب الثانى : حق التتبع                        |
| 071 | نص قانونی نص                                     |
| ٥٢٣ | شروط الحائز للعقار المرهون                       |
| 070 | مباشرة التتبع في مواجهة الحائز للعقار المرهون    |
| 770 | ماذا يفعل الحائز – سريان الرهن في مواجهة الحائز  |
| 770 | وجود الدين وسلامته                               |
| ٥٢٧ | الوسائل القانونية المعطاة للحائز                 |
| ٥٢٨ | ۱ <u>۹ حضماء الديون</u>                          |
| ٥٢٨ | نص قانونی نص                                     |
| 079 | متى يكون قضاء الدين أفضل                         |
| ۰۳۰ | ما يجب على الحائز دفعه لقصاء الدين               |
| ۰۳۰ | منى بجب الدفع ــ نص قا ونى                       |
| ٥٣٢ | حلول الحائز محلّ الدائن                          |
| ۲۳٥ | رجوع الحائز على المدين وعلى المالك السابق        |
| ٥٣٣ | متى بجبر الحائز على دفع الدين ــ نص قانونى       |
|     | إجبار الحائز على دفع الديون إذا كان في ذمته مبلغ |
| ٥٣٥ | يكني لوفاء جميع الداثنين المقيدين                |
| 770 | اتفاق الدائنين على إجبار الحائز على الدفع        |
| ٥٣٧ | § ۲ – تطهیر العتمار                              |
| ٥٣٧ |                                                  |
| ٥٤٠ | مَى نختار الحائز النطهير                         |
| ,   | •                                                |

| صقب                   |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| ٠٤١                   | مزايا التطهير وعيوبه           |
| ٠٤١                   | أربع مسائل رئيسية في التطهير . |
| o                     | ( أ ) من بجوز له النطهير       |
| •£Y                   | يجوز التطهير للبحائز           |
| 730                   | المالك تحت شرط                 |
| ott                   | الملتزم شخصياً بالدين          |
| oto                   | حق الرقبة وحق الانتفاع .       |
| o to                  | تسجيل ســند الحائز             |
| e 27                  | ميعاد التطهير                  |
| o                     | (ب) عرض الحائز وقبوله          |
| برض قيمة العقار       | إعلان الداثنين المقيدين وء     |
| •                     | عليهم ــ نصّ قانوني            |
| مة للعقار المرهون 410 | المبلغ الذي يقدره الحائز قي.   |
| ــ نص قانونی ۲۰۰      | العرض الحقينى غير واجب         |
| إعلان من نقص          | ما يثرتب على ما يقع في اا      |
| ooy                   | أو خطأ                         |
| 666                   | إلى من يوجه العرض              |
| 000                   | فى أى مكان يكون العرض          |
|                       | في أي وقت يكون العرض           |
|                       | قبول العرض                     |
|                       | التزام الحائز في حالة قبول ال  |
| _                     | توزيع قيمة العقار على الداث    |
| -                     | •                              |
| 909                   | العرض ــ نص قانوني             |

| منحة |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| ٠٢٥  | ( ح ) عرض الحائز ورفضه ــ بيع العقار بالمزاد …   |
| ۰٦٠  | خيار الداثنين ــ نص قانونى                       |
| 770  | رفض العرض وفض العرض                              |
| 977  | كيف يكون رفض العرض ــ نص قانونى                  |
| ٥٦٥  | ببع العقار بالمزاد ــ اص قانونی                  |
| ۲۲۵  | رسو المزاد على الحائز                            |
| ۸۲٥  | رسو المزاد على غير الحائز                        |
|      | ( د ) متى تمتنع التطهير ــ مصروفاته              |
| ۱۷٥  | متى ممتنع التطهير                                |
| ٥٧٣  | مصروفات التطهير                                  |
| 041  | § ۳ – تخلية العقـــار                            |
| ovŧ  | الغرض من التخلية الغرض من التخلية                |
| ٥٧٥  | من له الحتى فى التخلية                           |
| ٥٧٨  | ميعاد التخلية ميعاد التخلية                      |
| ٥٧٨  | إجراءات التخلية ــ نص قانونى                     |
| ۱۸٥  | الرجوع عن التخلية بعد تقريرها                    |
| 011  | ما يترتب على التخلية ما                          |
| 087  | آثار التخلية آثار                                |
|      | بعد التخلية بعد التخلية                          |
| ٥٨٣  | <ul> <li>٤ = تحمل إجراءات نزع الملكية</li> </ul> |
|      | نص قانونی نص                                     |
|      | التنبيه على المدين بنزع ملكية العقار المرهون     |
| ٥٨٥  | إنذار الحائزين بدفع الدين أو تخلية العقار        |

| <b>9</b> /\   | اتخاذ إجراءات البيع ضد الحائز                            |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ۷۸۰           | ما يترتب على إنذار الحائز                                |
|               | معارضة الحائز والدنوع التي بجوز له التمسك                |
| <b>P A o</b>  | بها ــ نص قانونی بها ــ                                  |
| 100           | <ul> <li>٥ - موقف الحائز من بيع عقاره بالمزاد</li> </ul> |
| 091           | وضع المسألة                                              |
| 095           | عطاء الحائز إذا دخل المزاد ــ نص قانونى                  |
| 995           | ( ا ) موقف الحائز إذا رسا عليه المزاد                    |
|               | رسو المزاد على الحائز بما لا يزيد على الثمن              |
| 945           | الذي دفعه في العقار الذي دفعه                            |
|               | رسو المزاد على الحائز بما يزيد على الثمن الذي            |
| ۲۹٥           | دفعه فی العقار دفعه                                      |
| ۲۲٥           | تطهير العقار المرهون ــ نص قانونى                        |
| .0 <b>1</b> A | (ب) موقف الحائز إذا رسا على غيره المزاد                  |
| <b>09</b> A   | تلقى الراسى عليه المز ادحقه من الحائز ــنصقانونى         |
| ٠٠٢           | نزع ملكية الحائز ايس له أثر رجعي                         |
| ٦.,           | الزيادة في ثمن العتبار ــ نص قانوني                      |
| 7.1           | الرهون التي قررها الحائز                                 |
|               | حتوق الارتفاق والحقوق العيابية الأخرى ـــ                |
| 7.7           | نص قانونی قانونی                                         |
|               | الحقوق العينية للحائز السابقة على حقوق الدائنين          |
| 7.5           | المرتهنين المرتهنين المرتبين                             |
| 7 • £         | رد الثمار ــ نص قانوني                                   |

| سعمه       |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 7.7        | المصروفات المصروفات                                    |
| ٧٠٢        | التلف ـ نص قانونی                                      |
| 7.4        | حق رجوع الحائز ــ نص قانونی                            |
| 717        | الحائز والكفيل الحائز                                  |
| 715        | الرجوع فيا بينالحائزين الرجوع فيا بينالحائزين          |
|            | الفصل الثالث ـ انقضاء الرهن الرسمي                     |
| 315        | الانقضاء بصفة تبعية والانقضاء بصفة أصلية               |
| 710        | المبحث الأول ــ انقضاء الرهن بصنمة تبعية               |
| 017        | أسباب انقضاء الدين حي أسباب انقضاء الرحن بصفة نبعية    |
| 717        | متى يزول الدين                                         |
| 717        | أساب زوان الدين الدين الدين                            |
| רוד        | انقضاء الدين انقضاء الدين                              |
| <b>717</b> | أسباب انقضاء الدين ــ نص قانوني                        |
| 117        | § ۱ ـ الوفـاء الوفـاء                                  |
| 111        | اتباع القواعد العامة في الوفاء والوقوف عند بعض المسائل |
| 719        | الوفاء مع الحلول بجعل الموفى يحل عل الدائن في الرهن    |
| 77.        | الموفى لم يوف إلا جزءاً من الدّين                      |
| irr        | تعذر الوفاء لمنائن وإيداع الدين                        |
| 777        | § ۲ ــ الوفاء بمقابل                                   |
| 777        | القواعد العامة لاوفاء بمقابل                           |
| 777        | التكييف القانونى لمزفاء بمقابل                         |
| 777        | ضمان الاستحقاق في الوقاء عقامل                         |

| مندة |                                                     |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|
| 775  | الوفاء بمقابل يقضى الدين الجديد                     |   |
| 377  | ٣ ـــ التجديد                                       | S |
| 375  | القواعد العامة للتجديد تسرى القواعد العامة للتجديد  |   |
| ٥٢٢  | تقیید الالتزام فی حساب جار                          |   |
| 777  | •                                                   |   |
| 777  | ٤ - المقاصـة ٤                                      | § |
| 777  | القواعد العامة للمتماصة تسرى                        |   |
| ۸۲۶  | حالة من حالات النزول الضمني عن المقاصة              |   |
|      | o – اتحاد الذمة                                     | § |
| 779  | القواعد العامة لاتحاد الذمة تسرى                    |   |
| 74.  | عودة الدين إلى الظهور                               |   |
| 177  | زوال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة بأثر غير رجعي   |   |
| 744  | ٣ – الإبراء من الدين                                | ş |
| 777  | القواعد العامة الإبراء تسرى                         |   |
| 777  |                                                     |   |
| 744  | ويقضى مع الدين تأميناته ويدخل فيها الرهن الرسمى     |   |
| 777  | إبراء الدائن للمدين من الدين ونزوله عن الرهن الرسمى |   |
| 777  | ٧ – استحالة التنفيذ ٧                               | § |
| 744  | القواعد العامة لاستحالة التنفيذ تسرى م              |   |
| 377  | انقضاء الالنزام وتوابعه باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي |   |
|      | ٨ ــ التقادم المسقط                                 | § |
|      | القواعد العامة للتقادم المسقط تسرى                  |   |
|      | النمسك بالنقادم من كل ذي مصلحة                      |   |

| مبعمه |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 787   | النزول عن قيد الرهن فقط عن قيد                  |
| 727   | النزول عن مرتبة الرهن سند                       |
| 787   | النزول عن الرهن إرادة منفردة                    |
| 127   | الأهلية اللازمة للنزول عن الرهن                 |
| 7\$1  | § ٥ ــ اتحاد الذمة في العقار المرهون            |
| 181   | النص المحذوف النص المحذوف                       |
| 789   | انتقال ملكية العقار المردون إلى الدائن المرتمن  |
| 789   | انتقال حق الرهن الرسمي إلى العقار المرهون       |
| 70.   | زوال السبب في اتحاد الذمة                       |
| 707   | § ٦ ــ «لاك العقار المردون                      |
| 707   | النص المحذوف النص المحذوف                       |
| 707   | هلاك العقار أو انقضاء الحق المرهون              |
|       | وجوب مراعاة أحكام المادتين ١٤٥٧ و ١٤٥٨ أى       |
| 705   | أحكام هلاك العقار المرهون                       |
| 305   | انتقال الرهن إلى ما يحل محل الشيء المرهون       |
| 200   | حق الانتفاع هو المثقل بالر هن                   |
| 700   | § ∨ _ التقادم و ∨ _ التقادم                     |
| 700   | النص المحذوف                                    |
| 707   | أصل المسألة أصل                                 |
| 707   | الحالة فى القانون المصرى                        |
|       | رأى أكثر الفقهاء في مصر عدم انقضاء الرهن الرسمي |
| 701   | بالتقادم مستقلا عن الدين                        |
| 709   | لا وزال الباب مفتوحاً.                          |

### الباب الثانى ـ حق الاختصاص

| عهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|------------------------------------------------------------------|
| ما هو حتى الاختصاص ١٦٠                                           |
| حق الاختصاص من الإجراءات التحفظية ٦٦٠                            |
| تاريخ حق الاختصاص الاختصاص                                       |
| حق الاختصاص وحق الرهن القضائي ٦٦٣                                |
| مزِ ايا حق الاختصاص وعيوبه ٢٦٣                                   |
| الاختصاص لا يكون إلا بحكم واجب التنفيذ ١٦٤                       |
| نظرة عامة من المذكرة الإيضاحية ٢٦٤                               |
| تقســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| الفصل الأول – إنشاء حق الاختصاص                                  |
| الأحكام الموضوعية والإجراءات ١٦٧                                 |
| الفرع الأول ــ الأحكام الموضوعية ٦٦٨                             |
| المحكوم له أو الدائن حسن النية هو الذي يتقرر له حتى الاختصاص ٦٦٨ |
| المبحث الأول ــ الأحكام التي يؤخذ بها حق الاختصاص ١٧١            |
| نصوص قانونية نصوص قانونية .                                      |
| ۱ ۹ – حکم قضائی ۱ §                                              |
| لا يؤخذ حق الاختصاص بسند و او رسمي ٢٧٤                           |
| لا يوخذ حق الاختصاص بناء على أمر ولائى من المحكمة ١٧٥            |
| يوْخذ حق الاختصاص بموجب حكم صادر من جهة قضائية ١٧٥               |
| ·<br>۲ § ۲ ــ حکم صادر من محکمة أجنبية     ۲۰۱                   |

| بجوز أخذحق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| أُجنبية أُجنبية                                                       |
| لا بد للحكم الأجنبي من الحصول على أمر بالتنفيذ ٦٧٧                    |
| ۳ § ۳ ــ قرارات المحكمين ۲۷۷                                          |
| بجوز أخذ حق اختصاص بناء على قرار صادر من محكمين ٦٧٧                   |
| لا بد في قرار المحكمين أن يصبح القرار واجب التنفيذ ٦٧٨                |
| ﴿ ٤ ـ حُكُم يَثبت صَلْحًا أَو اتَّفَاقاً تَم بِينَ الْحُصُومِ ٢٧٨     |
| الحكم اللَّمَى يثبت الصلح أو الاتفاق يجوز عوجبه أخذ                   |
| حق اُختصاص                                                            |
| حكم يثبت صاحاً تم بين الخصوم ٢٧٨                                      |
| حَكُمْ يُثبِتَ اتَّفَاقاً تَمْ مِينَ الْحُصوم ٢٧٩                     |
| ¿ ٥ ــ الحكم الصـــادر بصحة التوقيع لا يؤخذ به حق                     |
| اختصاص                                                                |
| النص القانوني والمذكرة الإيضاحية                                      |
| الحالة في عهد التقنين المدنى القديم ٢٨١                               |
| الحالة في عهد التقنين المدنى الحديد ٢٨١                               |
| § ٦ – لا بد أن يكون الحكم واجب التنفيذ حتى يؤخذ بـ                    |
| حتى اختصاص بن عتى اختصاص                                              |
| تاريخ المسألة تاريخ المسألة                                           |
| التقنين الحالى – يجب أن يكون الحكم واجب التنفيذ ٣٨٣                   |
| تضارب آراء الفقهاء في هذا التجديد ٦٨٣                                 |
| <ul> <li>٧ – بجب أن يكون الحكمُ صادراً في موضوع الدعوى ٥٨٥</li> </ul> |
| لا يوخذ اختصاص بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع ٦٨٥                     |

| • |  |
|---|--|

| لا يؤخذ الاختصاص إلا بناء على حكم قطعي صارد في                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| موضوع الدعوى أ موضوع                                                  |
| <ul> <li>١٨٦ :جب أن يكون الحكم ملزماً المدين بشيء معين ١٨٦</li> </ul> |
| أحكام قطمية لا يجوز ألخذ اختصاص بموجبها ٢٨٦                           |
| الأحكام القطعية الملزمة للمدين بشيء معين نجوز أخذ                     |
| اختصاص بموجبها ۱۸۷۰                                                   |
| الحكم بالزام شخص بتقديم حساب ١٨٧                                      |
| § ۹ – لا اختصاص بعد وفاة المدين ٩                                     |
| النص على ذلك في التقنين المدني الحديد ١٨٨                             |
| قانون الشهر العقارى قانون الشهر العقارى                               |
| التقنين المدنى الحديد                                                 |
| شهر الاختصاص المكسوب قبل وفاة المدين ٢٩٠                              |
| § ١٠ــحالة شهر إعســـار المدين ١٠٠ §                                  |
| الداثنون الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة                    |
| دعوى الإعسيار الإعسيار                                                |
| أخذ اختصاص على عقار المدبن المعسر بعد تسجيل صحيفة                     |
| ر                                                                     |
| ﴿ المبحث الثانى ــ الأموال التي يؤخذ عليها حق الاختصاص ٦٩٢            |
| نص قانونی نص قانونی                                                   |
| <ul> <li>١ إلى المال عقار معن تعييناً دقيقاً ١٩٤</li> </ul>           |
| بجب أن يكون المال عقاراً ٩٩٤                                          |
| اختلاف حق الاختصاص عن حق الرهن القضائي ٦٩٤                            |
| العقاد معن تعيناً دقيقاً                                              |

|             | <ul> <li>٢ إلى العقار مملوك للمدين وقت الحصول على الاختصاص</li> </ul>  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 797         | ووقت القيد ووقت القيد                                                  |
| 797         | النص يصرح بوجوب ملكية المدين للعقار وقت القيد                          |
|             | وبجب أن يكون العقار مملوكاً للمدين أيضاً وقت الحصول                    |
| 797         | •                                                                      |
| ٧٠٠         | على الدائن عبء إثبات ملكية المدين للعقار                               |
|             | ع ۳ ــ العتمار جائز بيعه بالمزاد العلني                                |
|             | ما لا جوز بیعه بالمزاد العلنی ما                                       |
|             | جواز أخذ اختصاص على خسة الأفدنة اليي لا مجوز                           |
| <b>V•Y</b>  | التنفيذ علم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                      |
| ٧٠٣         | الفرع الثانى ــ الإجـــراءات الإجـــراءات                              |
|             | نصوص قانونية عنصوص قانونية                                             |
| <b>V•</b> V | المبحث الأون ــ الحصول على أمر اختصاص                                  |
| ٧٠٧         | عريضة طلب الاختصاص عريضة                                               |
|             | التدوين في ذيل العريضة بالأمر بالاختصاص                                |
|             | الإجراءات التي تتبع في الأمر الصادر بالاختصاص                          |
|             | رفض رئيس المحكمة طلب الدائن وعدم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧١٠         | بالاختصاص بالاختصاص                                                    |
|             | ً المبحث الثاني ــ تظلم المدين من أمر الاختصاص                         |
|             | جواز نظلم المدين من الأمر  بالاختصاص                                   |
|             | انتظلم إلى الآمر                                                       |
|             | جواز استثناف قضاء الآمر                                                |
|             |                                                                        |
| Y 1 T       | التظلم إلى المحكمة الابتدائية                                          |

| سفحة         |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>٧ ) Y</b> | جواز استثناف حكم المحكمة الابتدائية                     |
| <b>717</b>   | التأشر على هامش القيد بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص     |
|              | الفصل الثاني _ آثار حتى الاختصاص                        |
| ٧١٣          | نص قانونی                                               |
| <b>٧1</b> ٤  | دائن له حق الاختصاص دائن                                |
| 412          | الرهن الرسمى غير قابل للتجزئة وكاذلك حق الاختصاص        |
| ٧١ <i>٥</i>  | آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين وآثار الاختصاص    |
| VIO          | إنشاء الراهن لحق الرهن النشاء الراهن لحق الرهن          |
| ۷۱٥          | ضمان الراهن لسلامة حقوق الرهن                           |
| 717          | هلاك العتمار أو تلفه هلاك العتمار أو                    |
|              | عدم تجريد الراهن لا من ملكية العقار ولا من حيازته       |
| r/V          | وكذلك المدين في حق الاختصاص                             |
| 717          | المدين في حق الاختصاص                                   |
|              | حق الراهن في استغلال العقار وكذلك حق المدين في          |
| <b>Y1</b> Y  | الاختصاص الاختصاص                                       |
| <b>V1</b> V  | إيجار العقار ايجار العقار                               |
| <b>V 1 V</b> | قَبْض الأجرة مقدماً أو الحوالة بها                      |
| VIA          | بيع الثمار. قبل جنيها بيع الثمار.                       |
|              | بطلان شرطى تملك العتمار عند عدم الوفاء وبيع العقار دون  |
| ۷۱۸          | إجراءات                                                 |
|              | آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير ــ وآتار حقالاختصاص |
| <b>719</b>   | مِ الْسَبَّةُ إِلَى الْغَبِرِ                           |
|              |                                                         |

| سحة         | •     |       |     |       |       |            |         |       |       |       |          |        |        |
|-------------|-------|-------|-----|-------|-------|------------|---------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
| <b>V14</b>  | •••   | •••   |     | • • • | •••   | •••        | •••     | ٠ ,   | صاص   | إخته  | حق ال    | شهر -  |        |
| ٧١ <b>٩</b> | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | ں          | نصاص    | الاخة | حق ا  | لمر   | ات :     | إجراء  |        |
| ٧٢٠         | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | •••        | اص      | ختصا  | الا-  | تماصر | أمر إن   | شهر    |        |
| ٧٢٠         | •••   | • • • | ••• | •••   | •••   | •••        | (       | .اص   | 'ختص  | ق الا | ار ح     | آثر ش  |        |
| YYI         | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | <b>و</b> و | غاء الح | وإا   | ومحوه | يده و | وتجد     | القيد  |        |
| V71         | • • • | •••   | ••• | •••   | •••   | • • •      | •••     | •••   | •••   | دم    | التقــــ | حق     |        |
| <b>٧</b> ٢١ | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | • • •      | •••     | •••   | •••   |       | التتبع   | حق     |        |
| 777         | •••   | •••   | ••• | •••   |       | • • •      | •••     | •••   | •••   | ن     | ، اندير  | تضاء   |        |
| 777         | • • • | •••   | ••• | •••   | •••   | • • •      | •••     |       | •••   | ار    | العق     | تطهير  |        |
| 445         | •••   | •••   | ••• | •••   | • • • | •••        | •••     |       | •••   | • _   | العقار   | تخلية  |        |
| ۷۲٥         | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | • • •      | ئية     | الملك | نزع   | ءات   | إجرا     | تحمل   |        |
| 777         | • • • | •••   | ••• | •••   | • • • | •••        | •••     | • • • | ٠. ن  | مذفسة | ص -      | نصو    |        |
| ı           | ماؤه  | انفض  | ن و | سام,  | خته   | , الا      | حق      | ص     | إنقا  | _ (   | لثالث    | سل اا  | الفه   |
| ٧٢٨         | •••   | •••   |     | • • • | •••   |            | •••     | •     | نضاء  | الانة | اص و     | الإنق  |        |
|             |       |       |     |       |       |            |         |       |       |       |          | ث الأو | المبحد |
| <b>779</b>  |       | •••   | ••• | •••   | • • • | •••        | •••     | •••   | •••   |       | قانون    |        |        |
| ۲۳۱         |       | •••   | ص   | ختصا  | , الإ | ر حق       | إنقاص   | إلى إ | لدعو  |       |          | -      |        |
| ۲۳۱         |       |       |     |       |       |            |         |       |       | _     |          |        |        |
| ۲۳۷         | •     |       |     |       |       |            | -       |       |       |       |          |        |        |
| 777         |       |       |     |       |       |            |         |       |       |       |          |        |        |
| ٧٣٣         |       |       |     |       |       |            |         |       |       |       |          |        |        |
| ٧٣٤         | •••   | •••   |     | • • • |       | ص          | الإنقا  | على ا | ائن ا | م الد | اق م     | الاتف  |        |
| ٧٣٥         |       |       |     |       |       |            |         |       |       |       | _        |        |        |

| سفحة           |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۳۷            | المبحث الثاني ــ انقضاء حق الاختصاص                       |
| ۲۳۷            | انقضاء حق الاختصاص كانقضاء الرهن الرسمي                   |
| 777            | الانقضاء يتم بالاتفاق الانقضاء يتم بالاتفاق               |
| ٧٣٦            | الانقضاء يتم بطريق تبعى الانقضاء يتم بطريق تبعى           |
| ٧٣٧            | الانقضاء يتم بطريق أصلى                                   |
|                | الباب الثالث - الرهن الحيازي                              |
| ٧٣٨            |                                                           |
| ۷۳۸            | تعریف الرهن الحیازی                                       |
| ٧٤١            | خصائص عقد الرهن الحيازي عمائص                             |
| <b>7 1 3 Y</b> | الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم للجانبين                     |
| 737            | الرهن الحيازي عقد تابع الرهن الحيازي عقد تابع             |
| V££            | الرهن الحيازي عتد غير قابل للتجزئة عدد عير قابل للتجزئة   |
| <b>7</b> \$7   | الرهن الحيازي والرهن الرسمي الحيازي                       |
| ٧٤٧            | الرهن الحيازي في مصر الرهن الحيازي                        |
| ٧٤٨            | نظرة عامة من المذكرة الإيضاحية                            |
| ۷٥٠            | خطة البحث                                                 |
|                | الفصل الأول _ إنشاء الرهن الحيازي                         |
| VOI            | عقد الرهن الحيازي عتد وضائي                               |
| ۷ <b>٥</b> ٧   | المبحث الأول ــ المتعــاقدان المبحث الأول ــ المتعــاقدان |
| ۷٥١            | الراهن قد يكون المدين أو كفيلا عينياً                     |
| Y07            | نطيق القواعد العامة بالنسبة إلى الدائن المرتهن            |

| مغمة                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| الراهن بجب أيضاً أن يكون كامل الأهلية ٢٥٧                       |
| الراهن يجب أن يكون مالكاً للشيء المرهون وأهلا للنصرف            |
| فيــه نا الله الله الله الله الله الله الله ا                   |
| وجوب أن يكون الراهن حيازة مالكأ للمال المرهون ٧٥٣               |
| رهن ملك الغير رهن حيازة ملك الغير رهن حيازة                     |
| رهن المال المستقبل رهن حيازة ١٠٠ ٢٥٧                            |
| رهن المالك الظاهر رهن حيازة المالك الظاهر رهن حيازة             |
| أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال المرهون ٧٦٠                  |
| المبحث الثانى ــ المال المرهون ١٦٧                              |
| المال المرهون رهن حيازة قد يكون عتماراً أو منقولاً أو ديناً ٧٦١ |
| محل رهن الحيازة يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني – نص          |
| قانونی عانونی                                                   |
| قاعدة التخصيص في الرهن الحيازي ١٠٠٠ عام                         |
| رهن المال الشائع رهن حيازة ٧٦٦                                  |
| زوال ملكية الراهن بأثر رجعي ب ٧٦٨                               |
| ملحقات الشيء المرهون وثماره الشيء المرهون وثماره                |
| المبحث الثالث ــ الدين المضمون ٧٧٣                              |
| نص قانونی                                                       |
| قاعدة التخصيص لا تنطبق أيضاً على لمدين المضمون في رهن           |
| الحيازة ٧٧٤                                                     |
| تحديد الدين المضمون                                             |
| <br>كل جزء مزالشيء المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين      |
| مصمون بكل المرهون رهن حيازة ب٧٧٧                                |

| <b>٧٧٩</b>  | عدم انفصال الرهن عن الدين المضمون                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>7</b>    | الرهن التجارى                                        |
|             | الفصل الثاني آثار الرهن                              |
| ٧٨٧         | فيا بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغــــير            |
| ۷۸۳         | ع الأول ـ آثار الوهن الحيازى فيا بين المتعاقدين      |
| ۷۸۳         | الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين عقد ملزم للجانبين    |
| ۷۸۳         | المبحث الأول ــ النزامات الراهن حيازة                |
| ۷۸۳         | النزامات أربعة النزامات أربعة                        |
| <b>YA£</b>  | المطلب الأول ــ إيجاد حق رهن الحيازة                 |
| <b>Y\\\</b> | نص قانونی نص                                         |
| ٧٨٤         | رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل                    |
|             | إيجار رهن الحيازة إذا كان الراهن مالكاً للشيء        |
| ٧٨٤         | المرهون                                              |
|             | المطلب الثانى ــ تسليم الشيء المرهون ونقل حيازته إلى |
| ٧٨٠         | الدائن المرتهن الدائن المرتهن                        |
| <b>Y</b> A• | نص قانونی قانونی است                                 |
| YAY.        | نقل الحيازة في التقنين المدنى السابق                 |
| YAA         | نقل الحيازة في التقنين المدنى الحديد                 |
|             | الغرض من انتقال الحيازة                              |
| <b>YA4</b>  | لمن تنتقل الحيازة ــ الحيازة بوساطة أجنبي أو عدل     |
| <b>V4</b> 1 | عودة الشروال عون الرراهنو                            |

| ۸۲۷       | المصروفات الني ينفقها الدائن المرتهن في الإدارة                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸       | الجزاء على سوء الإدارة                                           |
| 274       | المطلب الرابع ــ رد الشيء المرهون                                |
| 444       | نص قانونی نص                                                     |
|           | متى يرد الدائن الشيء المردون ــ حق الحبس في                      |
| ۸۳۱       | مواجهة الدائن مواجهة                                             |
| ۸۳۳       | الالتزام بالرد قبل وفاء الدين                                    |
| ۸۳۳       | «لاك الشيء المرهون أو تلفه                                       |
| 378       | تفقات رد الشيء المرهون                                           |
| ٤٣٨       | تنفيذ الدائن المرتهن بحقه                                        |
| ٥٣٨       | ااراهن كفيل عيني                                                 |
|           | المطلب الخامس – بطلان شرط التملك عند عـــدم الوفاء               |
| ۸۳۷       | وشرط البيع دون إجراءات                                           |
| ۸۳۷       | نص قانونی کی یہ میں میں میں نص                                   |
| ۸۳۹       | بطلان شرط تملك المال المردون عند عدم الوفاء                      |
| ۸٤٠       | مني يصح هذا الاتفاق                                              |
| ۸٤٠       | ﴿بِطَلَانَ شُرَطَ بِيعِ الْمَالُ الْمُرْهُونَ دُونَ إِجْرَاءَاتَ |
| ٨٤١       | منى يصح هذا الاتفاق منى                                          |
| ٨٤١       | الفرع الثانى ــ آثار الردن الحيازى بالنسِبة إلى الغير            |
| ٨٤١       | القصود بالغير هنا                                                |
| ٨٤١       | قيد رهن الحيازة                                                  |
| ٨٤٢       | ما يضمنه الرهن الحياز ي ـ نص قانوني                              |
|           | نفاذ الرهن في حق الغير ــ وجوب تسليم المرهون للدائن ــ نص        |
| <b>13</b> | قانونی قانونی                                                    |

| منعة |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| ٨٤٧  | المحث الأول ــ حق النقدم وحق النتبع                  |
| ٨٤٧  | المطلب الأول ــ حق التقدم                            |
| ۸٤٧  | نص محذوف نص محذو                                     |
| ٨٤٨  | الحلول العيني                                        |
| ۸٤٩  | التزاحم ما بين الدائنين المرتهنين                    |
| ٨٤٩  | مرتبة الدائن المرتهن حيازة                           |
| ٨٥٠  | المطلب الثاني – حق النتمع                            |
| ۸٥٠  | متى يستعمل حنى التقبع                                |
| ۸۵۰  | تتبع الدائن المرتهن حيارة مع أن الحيازة في يده       |
| ۸۵۱  | المالك الحديد لا يطهر العقار ولا يحليه               |
|      | قد يتطهر العقار من الرهن الحياري تبعأ التطهيره من    |
| ۲٥٨  | الرهن الرسمي                                         |
| ۲٥٨  | المبحث الثاني ـ حتى الحبس المبحث الثاني ـ حتى الحبس  |
| ٨٥٢  | نص قانونی قانونی                                     |
| ٥٥٨  | من له حق الحبس الله حق الحبس                         |
| ۲٥٨  | المان الذي محبس المان الذي محبس                      |
| ۲٥٨  | الحبس والتنفيد                                       |
| ٧٥٧  | ضد من یکون حق الحبس ـ تراهن                          |
| ٨٥٧  | الغسير الغسير                                        |
|      | التطهير لا يشمل الوهن الحيازي في القانون المدني      |
| ۸٥٩  | النطهير بشمل لرهن الحيازى فى قانون المرافعات الجديد  |
| ۸٦٠  | مني ينعدم التعارض بن القانون المدنى وقانون المرافعات |

| مفحة |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ۰۲۸  | الحبس للدين المضمون باارهن                                   |
| 171  | الرهن الضمني الرهن الضمني                                    |
| 778  | استرداد الشيء المرهون                                        |
| ۲۶۸  | حق الحبس والحق فى الحبس                                      |
|      | الفصل الثالث _ انقضاء الرهن الحيازى                          |
| ۸۲۳  | الانقضاء بصفة تبعية والانقضاء بصفة أصلية                     |
| ۸۲۳  | المبحثالأول ــ انقضاء الرهن الحيازى بصفة تبعية               |
| ۸٦٣  | انقضاء الدين وزواله انقضاء الدين وزواله                      |
| 378  | أسباب زوال الدين أسباب زوال الدين                            |
| 378  | أسباب انقضاء الدين                                           |
| 378  | تعداد لأسباب انقضاء الدين لأسباب                             |
|      | ودة الرهن الحيازي بزوال السبب الذي انتضى به الذين            |
| ۲۲۸  | ــ نص قانونی                                                 |
| ۸۲۸  | المبحث الثاني ــ انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية             |
| ۸٦٨  | أسباب الانقضاء                                               |
| ۸٦٨  | أسباب ثلاثة ــ نص قانونی شاب                                 |
| ۸۷۱  | <ul> <li>۱ - نزول الدائن المرتهن عن الرهن الحيازى</li> </ul> |
| ۸۷۱  | نص قانویی . زْ قانویی                                        |
| ۸۷۲  | الأهلية اللازمة لنزول الدائن المرتهن عن رهن الحيازة          |
| AVY  | النزول الصريح والنزول الضمني                                 |
| AVY  | استفادة النزول الضمني                                        |

| منسة       |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ۸۸۳        | نفاذ الرهن العقاري في حتى الغير ــ نص قانوني             |
|            | جواز إيجار الدائن المرتهن للعقار المرهون إلى الراهن ـــ  |
| ٥٨٨        | نص قانونی نص قانونی.                                     |
|            | حفظ الدائن المرتهن للعقار المرهون ودفع ما على العقــــار |
| ۸۸۷        | من ضرائب ونكاابف ــ نص قانونى                            |
| ۸۸۹        | المبحث الثانى ــ رهن المنقول                             |
| ***        | المواد الخاصة برهن المنقول                               |
| ۸۹۰        | نفاذ رهن المنقول في حق الغير ــ نص قانوني                |
|            | سريان الآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية      |
| <b>777</b> | والسندات لحاملها على رهن المنقول ــ نص قانونى            |
|            | طلب المرتهن أو الراهن الترخيص له فى بيع المنقول المهدد   |
|            | بالحلاك أو التاف وانتقال الرهن من المنقول إلى ثمنه ـــ   |
| ٥٩٨        | نېن قانونى نېن قانونى                                    |
|            | طلب الراهن الترخيص له في بيع المنقول كصفقة رامجة         |
| ۸۹۷        | قبل خُلُول أجل الدين ــ نص قانونى                        |
|            | طلب الدائن المرتهن عند حلول أجل الدين الترخيص له         |
|            | فى بيع المنقول أو الأمر بتمليكه إياه بثمنه بحسب تقدير    |
| ۸44        | الخبراء ــ نص قانونی                                     |
|            | وجوب عدم التعارض مع الأحكام الحاصة بالرهن التجارى        |
|            | وبيوت التسليف وأحوال خاصة فى رهن المنقول ــ نص           |
| 4 • 1      | قانونی قانونی                                            |
| 4 • 1      | المبحث الثالث ــ رهن الدين المبحث الثالث ــ رهن الدين    |
| 4 • £      | المواد الخاصة برهن الدين                                 |

| •                                      | نفاذ رهن الدين في حتى المدين وفي حتى الغير ـــ نص                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 • 8                                  | قانونی                                                                                                                                                                                                |
| 1.7                                    | رهن السندات الاسمية والسندات الإذنية ــ نص قانوني                                                                                                                                                     |
|                                        | عدم جواز رهن الدين غير القابل للحوالة أو للحجز ـــ                                                                                                                                                    |
| ۸۰۸                                    | نص قانونې نص قانونې                                                                                                                                                                                   |
| 9.9                                    | حقوق والتزامات الدائن المرتهن للدين ــ نص قانونى                                                                                                                                                      |
| 111                                    | دفوع المدين في الدين المرهون ــ نص قانوني                                                                                                                                                             |
| 914                                    | حلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن                                                                                                                                                      |
| 410                                    | حلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن                                                                                                                                                         |
|                                        | الباب الرابع ــ حقوق الامتياز                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| 918                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| ۹۱۸ ۰                                  | تمهيــــد عهيــــد                                                                                                                                                                                    |
| 41A                                    | تمهیسید تمهیسید تمهیسید تمهید الامتیاز ــ نص قانونی                                                                                                                                                   |
| 91A<br>974<br>977                      | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                              |
| 914<br>975<br>977                      | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                              |
| 914<br>944<br>944<br>946               | تمهيسه الامتياز – نص قانونى الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية اقتراب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية اقتراب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية أقسام حق الامتياز – نص قانونى |
| 914<br>977<br>978<br>978               | تمهيسد الامتياز – نص قانونى المتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية اقتراب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية أقسام حق الامتياز – نص قانونى                                                    |
| 914<br>977<br>976<br>976<br>971        | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                              |
| 914<br>977<br>978<br>978<br>971<br>971 | تمهيسد                                                                                                                                                                                                |

## الوجــــيز

#### ما ظهر

الجزء الأول \_ فى نظرية الالتزام بوجه عـــام (يشتمل على الأجزاء الأول والثانى والثالث من الوسيط) سنة ١٩٦٦

### ما هو تحت الإعداد

والعاشر من الوسيط ... ... ... من